



رَفْخُ مجس (الرَّحِيُّ الْهِجْسِّيَّ (اسِكنتر) (الإزووك www.moswarat.com

لِلإمَامِمَالِكِ بَن أَنْسِ رَحِهُ الله ١٩٥٠ - ١٧٩

أعَتَدَهُ فَضِيلَةُ ٱلشَّيخِ ٱلدُّكةُ رَالْحَدِّثِ أَبُولُسِامة سِيَسَامِي بِهُ حَيْدُ لِطُولائِي

دار ابن حزم

جَمَّيُع الحُجِقُونَ مَحَفُوظَكَةَ الطّبُعَـة الأَوْلِحُتُ ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢مر

ISBN 978-614-416-258-3

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات اصحابها

## دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

البريد الإلكتروني : ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

رَفَحُ حبر ((رَجَعِ) (الْجَثَرِيَّ (سُلِيْتِ (الْمِرْرُ (الْمِرُوو) \_\_\_\_\_ www.moswarat.com

#### المقت يدّمة

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن العناية بالسنة النبوية بدأت في حياة رسول الله على وازدادت مع توالي السنين؛ لأن ذلك من حفظ الله للدين؛ فالسنة بيان واضح للقرآن الكريم، ولما كان الله تعالى قد تعهد بحفظ المُيَّن: ﴿ إِنَّا يَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحُنِفُونَ ﴾ كان الله تعالى قد تعهد بحفظ المُيَّن: ﴿ إِنَّا يَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَمُ لَخُوفُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فمن الضرورة حفظ البيان؛ لأن البيان والمبين من عند الله: ﴿ لاَ عَمْرَكُ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ إِنَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ وَلَيْنَا اللهِ اللهُ اللهُ

وقد هيأ الله للسنة النبوية علماء أعلام لحفظها، وتدوينها، والعناية بها، والذب عنها، وبيان ما يثبت مما لم يثبت، ومن أوائل أولئك الجهابذة الذين قاموا بذلك قيامًا حسنًا: (الإمام مالك) في كتابه الفرد: «الموطأ».

فهو أول مصنف ثابت النسبة إلى مؤلفه دون أدنى شك، وذاع صيته وانتشر في ديار الإسلام، وتناقلته الأجيال إلى يومنا هذا.

وهو كذلك أول مصنف جمع بين الحديث والفقه مقدمًا الأحاديث والآثار؟

لأنها الأصل الذي ينبني عليه الفقه.

قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١/ ١٩٥): «جاء في رواية أن أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون؛ عمله كلامًا بغير حديث.

فلم رآه مالك؛ قال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام، ثم عزم على تصنيف «الموطأ».

هذا هو الدافع الحقيقي لتأليف «الموطأ»: تقديم السنة والآثار على غيرها؛ لأنه تابع لهما، ويؤكد هذا ما تواتر عن مالك -رحمه الله- في تعظيمه لقدر السنة النبوية، والآثار السلفية، ومن ذلك:

ما قاله الإمام الذهبي -رحمه الله- في «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٨٤): «ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولًا فصلًا؛ حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر».

وقال مطرف بن عبدالله -كما في «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٨٨)-: «سمعت مالكًا يقول: سن رسول الله على وولاة الأمور بعده سننًا: الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها؛ فهو مهتد، ومن استنصر بها؛ فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولّاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا».

ولذلك حذر -رحمه الله- من الافتئات على الصحابة رضي الله عنهم، أو الانتقاص من قدرهم؛ لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله على في التلقي والاستدلال، وهم شهودنا على كتاب الله وسنة رسوله، ومن ذلك ما:

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٣١٧): «قرأ مالك هذه الآية:

وأخرج (٦/ ٣٣١) عن وكيع؛ قال: «سمعت مالك بن أنس يقول: واعجبًا يسأل جعفر وأبو جعفر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما».

وفي «مسند الجوهري» (ص١١٠) عن مالك بن أنس؛ قال: «كان صالح السلف يعلمون أولادهم حبَّ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة أو السنة».

وفيه (ص١١١) عنه: «من انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ؛ فليس له في الفيء شيء».

ومراد مالك -رحمه الله- من ذلك كله: أن يعلم الأجيال المسلمة منهج التعامل مع السنة النبوية والآثار السلفية، وهو الاتباع والتسليم: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]:

ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يجعل دينه عرضة للخصومات، أو يتبع المسائل الآرائيات، أو يلقي السمع لأصحاب الأهواء والشبهات.

ومن ذلك: ما جاء عنه في «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (٢٢): قال مالك: «الجدال في الدين ينشىء المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسيه، ويورث الضغن».

قال مالك: «وليس هذا الجدال من الدين بشيء.

وقال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل، والدين قد فرغ منه، وليس بأمر يتوقف النظر فيه.

قال عمر بن عبد العزيز: لست بمبتدع، ولكني متبع».

وفيه (٢٦): قال مالك: «وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك؛ فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئًا من بعض أهل القدر؛ فعلق بقلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم؛ فإذا نهوه قال: فكيف بها علق في قلبي؟ لو علمت أن الله رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة لفعلت».

لقد كان «الموطأ» بحق كتابًا مباركًا وضع الله له القبول في الأرض، وجعل لـ «الإمام مالك» لسان صدق في الأولين والآخرين، ولا غرو؛ فهو قائل الكلمة الطيبة التي انتشرت في الآفاق، وتنقلها الأجيال: «ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل».

ولقد أحسن «الإمام مالك» في «الموطأ» الإحسان كله، فأبدع ترتيبه، وسهل تبويبه، وأودع فيه ضنائن من العلم غاليات حري بطالب العلم أن يضرب لها أكباد المطي، ولو كانت في الصين.

لكن «الإمام مالكًا» كغيره من بني آدم يعتري عمله النقص، ويقع فيه الخطأ؛ ومن ذلك: ما وقع في «الموطأ» من أحاديث ضعيفة، لا تصح نسبتها إلى رسول الله عنها، وآثار كذلك لا تثبت إلى قائليها من أئمة السلف رضى الله عنهم.

ولما كان التعبد لا يصح، والفهم لا يستقيم إلا بها صح عن رسول الله على وبها ثبت من آثار القرون المفضلة، عزمت على فصل «صحيح موطأ مالك» عن

«ضعيف مو طأ مالك».

وهذه خطة رشد رسمها لنا شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في مشروعه العظيم «تقريب السنة بين يدي الأمة» الخاص بحذف أسانيد كتب السنة، وتمييز صحيحها من ضعيفها.

ولما لم يتمكن شيخنا -رحمه الله- من استكمال هذا المشروع العلمي الهام، شرعت في إتمامه معتمدًا على الله، ومتوكلًا عليه، ومفوضًا أمري إليه، وكان «صحيح موطأ مالك»، و«ضعيف موطأ مالك» بداية التتمة المهمة لمشروع شيخنا رحمه الله تعالى، وأسكنه بحبوحة الجنة بمنه وكرمه.

وقد اعتمدت رواية يحيى بن يحيى الليثي؛ وهي: أشهر رواية للموطأ وأجمعها، وهي المرادة بالموطأ عند الإطلاق، وبخاصة في عصرنا.

وقد تحريت أن أرتسم أهم خطوات شيخنا -رحمه الله- في منهجه الذي اعتمده في تحقيق مشروعه الهام، وتتلخص في يأتي كما بينها -رحمه الله- في جملة من كتبه:

١ حذف الأسانيد إلا اسم الصحابي، وما لا بدَّ منه أحيانًا ممن هو دونه،
 ممن له علاقة بالحديث أو مناسبته.

٢ حذف المكررات من الأحاديث؛ إلا ما كان منها أتم، وأكمل فائدة،
 فنثبته، ونضم إليه الزيادات التي قد توجد في الأحاديث الأخرى المهملة.

٣- إبقاء الأبواب التي خلت من الأحاديث بسبب الحذف المذكور، والتنبيه
 على مواضعها في الأبواب الأخرى.

٤ - بيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف.

٥- تمييز ما كان ثابتًا لذاته عما كان ثابتًا لغيره، ففي الأول: «صحيح»، أو:

«حسن»، وفي الآخر: «صحيح لغيره»، أو: «حسن لغيره».

وكذلك أضفت لهذا التميز تمييزًا آخرًا، وهو كون الحديث مرفوعًا، أو موقوفًا، أو مقطوعًا.

وليعلم الموفق أنَّ هذه التتمة لمشروع الشيخ -رحمه الله- محاولة مني لسد بعض الفراغ الذي تركه الشيخ من بعده، مع يقيني أنني وأمثالي -ولو اجتمعنا- بجانب الشيخ -رحمه الله- وطبقته من أهل العلم الكبار كأمثال البقل في أصول نخل طوال.

ولن نسدَّ مسدهم إلا إذا اجتمعت كلمتنا، وسرنا على منهجهم في العلم والدعوة والتربية، يكمل بعضنا بعضًا على الحق، ويعين بعضنا بعضًا على الصدق، ويعامل بعضنا بعضًا بالعدل.

وأما ما نراه بعد مشايخنا الكبار من تقاطع وتدابر وتفرق؛ فلن يزيد أصحابه إلا خبالًا، ولن يجني دعاته إلا الشوك والحنظل، ولن يضروا إلا أنفسهم.

فحري بمحبي الشيخ -رحمه الله- وطلابه وأنصاره أن يكملوا سيرته العلمية والدعوية والتربوية بإخاء صادق، وصفاء خالص، وتعاون على الخير، وتكامل على البر؛ لأن حبَّ الشيخ -رحمه الله- لا يكون بالدعاوى الفارغة، والانتساب الزائف لعلمه ودعوته؛ فالوفاء الصادق يكون دائمًا بعد الوفاة.

#### وأخيرًا:

هذا كتابنا بين يديك أخي القارئ، فإن أصبت ووفقت؛ فمن الله وحده، وإن أخطأت وقصرت؛ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك.

وحسبي أني ما تجانفت لأثم، ولم أتشبع بزور، ولم أفتر كذبًا على الله ورسوله؛ فإن لم أسدد؛ فقد قاربت، ومن سدد وقارب؛ فقد نجا، وذلك المأمول والمرتجى، والله الموعد، وإليه المآب.

وكتبه
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي
المشرف العام
لركز السلف الصالح
للبحوث التحليلية والدراسات الاستراتيجية
و مجلة الصحيفة الصادقة
ما / ١٥ / ذو القعدة / ١٤٣٢هـ
عمان البلقاء – عاصمة جند الأردن
من بلاد الشام المحروسة



رَفَحُ معبس (الرَّحِيُّ (النِجَلَّيِّ (السِكنير) (النِرْرُ) (الفروف www.moswarat.com رَفْعُ معبس (الرَّحِمَى (البُخِثَّرِيَّ (سِلَتِيَ (الْإِرُووَكِرِيَّ www.moswarat.com

#### تقسيم كتب السنة إلى صحيح وضعيف

من المآخذ التي أثارها بعض منتقدي شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- ممن ترجموا له، أو ردّوا عليه:

منهجه في تقسيم كتب السنة إلى صحيح وضعيف؛ فالصحيح معمول به عنده، والضعيف غير معمول به.

وأن هذا العمل قد أضاع الهدف الذي أراده مؤلفوها منها حين قاموا بجمعها وتصنيفها!

ونقض هذا الاعتراض، ورد هذا الانتقاد من وجوه كثيرة، وأجوبة مجملة ومفصلة:

أما المجمل: فإن علماء الحديث وأئمة الصنعة وجهابذة الفن عندما قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف إنها صنعوا ذلك؛ ليحتجوا بالصحيح، ويعرضوا عن الضعيف؛ لأن في الصحيح ما يغني عن الضعيف.

وهذا التأصيل الجليل لا أعلم أحدًا من أهل العلم المعتبرين يخالف فيه! وشيخنا -رحمه الله- لم يتجاوز هذا التأصيل، وإنها نقله من كلام نظري في بطون الكتب إلى واقع عملي خدم فيه سنة رسول الله عليه، وجعلها سهلة التناول، قريبة المأخذ؛ لينتفع بها عموم المسلمين.

وكذلك ما من عالم معتبر؛ فإنه لا يعمل إلا بها صح عن الرسول علي عنده، وأما الضعيف عنده؛ فلا يعمل به.

بل كتب منتقديه تقوم على هذا الأصل؛ فلا يحتجون إلا بها صح عندهم، ولو صرحوا: بأنهم يحتجون بها لم يثبت عندهم؛ لسقطت هيبتهم، وكسدت بضاعتهم، وأعرض المسلمون عن كتبهم، ونادوا على أتفسهم على رؤوس الأشهاد بمخالفة سبيل المؤمنين.. إذًا فلهاذا الإنكار على منهج شيخنا الإمامم الألباني -رحمه الله-، حيث ترسم فيه أثر العلهاء الأعلام، وتمسك بغرز الأئمة الكبار؟!

#### وأما المفصل؛ فمن وجوه:

1 – أن كتب السنة المطهرة حوت الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة بل الموضوعات؛ فمثلا «سنن الترمذي» ليست كل الأحاديث صحيحة عند الإمام الترمذي، بل ذكر جملة كبيرة من الأحاديث الضعيفة أو المنكرة، وكان على علم بها، بل أعلها بنفسه –رحمه الله–، وكذلك نقل عن شيخه إمام الصنعة وأمير المؤمنين في الحديث: الإمام البخاري تضعيفه لبعض تلك الأحاديث.

ومن أسباب ذكر الترمذي لهذه الأحاديث الواهية في «جامعه»: أن بعض الفقهاء عمل بها؛ فشرطه –رحمه الله– واسع جدًّا.

وكذلك «سنن أبي داود»؛ فقد سكت الإمام أبو داود عن أحاديث كثيرة، مما يدل على ضعف جلّها عنده؛ كما هو معلوم للمشتغلين بهذا العلم الشريف، وهذا الفن اللطيف.

وكذلك الإمام النسائي أعل أحاديث كثيرة في «سننه»، وهو واضح لمن تدبره، جلى لمن تأمله، ظاهر لمن عرفه.

وأما ابن ماجه؛ فالأحاديث الضعيفة لا تخفى في «سننه» بل الموضوعة حتى قيل: «كل ما تفرَّد ابن ماجه بإخراجه؛ فهو ضعيف».

وهذا تعميم غير صحيح؛ ففيه: إسراف، وإجحاف.

وكذلك من قرأ كتب شروط الأئمة؛ كابن طاهر، والحازمي؛ علم صدق ما قدمنا، وصحة ما بينا، وحسن ما فصَّلنا.

وقد نبه شيخنا -رحمه الله- على هذه الحقيقة الدقيقة في رده على الشيخ إسهاعيل الأنصاري -رحمه الله- الموجود في «حياة الألباني وآثاره» (١/ ١٩٤)؛ فقال: «والحقيقة: أنه قد فات الأستاذ: أن أصحاب «السنن» إنها غايتهم من تخريجهم الأحاديث والتبويب لها: عرض ما ورد إليهم، والإشارة إلى ما تدل عليه من أحكام، سواء ثبتت تلك الأحاديث أو لم تثبت، وليس غرضهم: تقرير أحكام قطعية لا يجوز خلافها، ولهذا نرى فيها كثيرًا من الأبواب التي لم يورد فيها إلا ما لا يصح سنده من الحديث، وتارة نرى فيها أبوابًا متناقضة:

فهذا النسائي -مثلًا- عقد بابًا في تحريم الذهب على الرجال، ثم بابًا آخر في خاتم الذهب، أورد فيه أحاديث صحيحة تدل على ما ترجم لها، ثم أورد بين البابين المذكورين بابًا في الرخصة في خاتم الذهب للرجال».

إذًا؛ فتقسيم كتب «السنن» إلى قسمين: صحيح وضعيف لم يذهب بفائدة الكتاب، ولم يلغ هدف مؤلفه، بل هو يحقق الهدف الحقيقي لأهل العلم: بتمييز الصحيح من الضعيف، ويقرب السنة الصحيحة بين يدي عموم الأمة.

٢- تقسيم كتب السنة إلى صحيح وضعيف يخدم كتب السنة، ويقربها للأمة؛
 للانتفاع بها.

وذلك أن تقسيم كتب السنة إلى صحيح وضعيف لا يقض على كتب السنة الأصول، بل هي موجودة محفوظة منشورة كها وضعها مؤلفوها، وأما التقسيم؛ فهو إيجاد كتاب جديد يخدم الكتب الأصول.

وهذا الكتاب الجديد فيه فائدتان:

الأولى: أن الاختصار يقرب السنة، ويسهل الصعب، وييسر فهمها على جماهير المسلمين، وهذه مصلحة شرعية معتبرة: ﴿ وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِللَّهِ كُرِ فَهَلَ مِن مُدّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

ولا شك أن تيسير السنة وتقريبها وتسهيلها بين يدي الأمة يجعل فهم كتاب الله -عز وجل- في متناول عموم المسلمين؛ لأن السنة الصحيحة هي البيان النبوي الصريح للقرآن الكريم.

الأخيرة: أن كتب السنة باقية؛ فمن كان عنده أهلية لدراستها والعناية بها: تخريجًا، وشرحًا؛ فباب مفتوح على مصراعيه، وعمل مبارك في مساعيه.

وهذه المصلحة الخاصة بأهل العلم وطلابه لا تقتضي منع وجود المصلحة العامة؛ وهي: «تقريب السنة بين يدي عموم الأمة».

وقد أشار إلى ذلك شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- عندما سئل في بعض أشرطته: ما رأيك فيمن يقول: إن منهج إفراد كتب السنة إلى صحيح وضعيف يذهب الملكة العلمية عند طلاب العلم في البحث، ودراسة الأسانيد؟

فأجاب -رحمه الله-: «هذا الاعتراض سمعناه، وهذا الاعتراض يكون سليمًا إذا قضي على الأصول، أما والأصول محفوظة -والحمد لله-، ثم الاختصار يقرب البعيد إلى جماهير الناس؛ فهذا يحقق مصلحتين:

مصلحة لعامة الناس؛ وهو: الاختصار.

والمصلحة الأخرى: أن تبقى كتب السنة كما هي؛ ليتداولها العلماء وطلاب العلم، ويتدارسوا أسانيدها.

لكن هؤلاء الذين يستفيدون من أسانيد الكتب الستة فضلًا عن غيرها ما

نسبتهم إلى المسلمين قاطبة؟ إنهم قليلون جدًّا في كل مليون واحدًا أو اثنين، فهل هذا يسوغ لنا شرعًا ألا نسهل لعامة المسلمين الوصول إلى معرفة الصحيح من سنة الرسول على الله عند أن بدأت من نحو أربعين سنة بمشروعي الذي سميته: «تقريب السنة بين يدي الأمة»، وبدأت بـ «سنن أبي داود» دار الموضوع في ذهني: هل أحقق «السنن» وأنشره مبينًا الصحيح من الضعيف، أم أفصل الصحيح عن الضعيف؟

تولَّد عندي الرأي الثاني، وأنه أنفع لعامة المسلمين، ومع ذلك راعيت في هذا المشروع الناحية الأولى: فجعلت متن الحديث في الأعلى، وفي الأسفل سند الحديث، وناقشته، وتكلمت عليه، وبينت ما يصح منه مما لم يصح؛ فإذا جعلت الكتاب في قسمين: «صحيح أبي داود»، وفيه الأسانيد والمتون، و«ضعيف أبي داود»، وفيه الأسانيد والمتون؛ فأي ضير في ذلك؟!».

٣- أن ما قام به شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- منهج لكثير من العلماء المتقدمين؛ فقد أفرد بعضهم (الصحيح) في مصنفات مستقلة؛ كالبخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وكذلك ابن خزيمة، وابن حبان، وأفرد بعضهم (الضعيف) في مصنفات مستقلة؛ كابن الجوزي في «الموضوعات»، و«العلل المتناهية»، وكذلك السيوطي، والسخاوي، والقاري، وابن عراق، والشوكاني، وغيرهم.

ولذلك؛ فتقسيم كتب السنة إلى صحيح وضعيف موجود عند المتقدمين، ولا يكابر في ذلك إلى عصبي، أو حزبي.

فإن قيل: ما أشرت إليه كتب مستقلة في الصحيح والضعيف، ولم يأت أصحابها إلى كتب من سبقهم وقسموها إلى صحيح وضعيف!

فالجواب: أن شيخنا -رحمه الله- لم ينسب هذه الكتب التي صنعها مثل: «صحيح سنن الترمذي»، و«ضعيف سنن الترمذي» إلى الإمام الترمذي، وإنها نسب تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلى نفسه، والشيخ مسبوق بعشرات من العلماء درجوا على هذا المسار، كالإمام المنذري الذي له «مختصر سنن أبي داود»، و«مختصر صحيح مسلم»، فهاذا كان؟!

وقد أشار إلى هذه الحقيقة شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في لقائه مع (مجلة البيان) في عددها (٣٣ بتاريخ ٨/ ربيع الآخر/ ١٤١١هـ - نوفمبر - ١٩٩٠م):

«السؤال: نعود إلى بعض النواحي العلمية، سمعت من بعض الإخوة الدكاترة في الجامعات الإسلامية وطلبة العلم نقدًا لطريقتكم في تقسيم كتب «السنن» إلى صحيح وضعيف؛ يقولون: ربها يتبين لكم بعدئذ أن هذا الحديث ضعيف أو العكس، فها رأيكم؟

الجواب: هذا ممكن وواقع وماذا يريدون؟

السؤال: لو تبقى «سنن أبي داود»، وتعلقون عليه في الهامش؛ فيبقى الكتاب كاملًا؛ كما ألفه أبو داود؟

الجواب: هذه مشكلة، ولكن لنترك صحيح أبي داود وضعيفه.

أنا عندي الآن سلسلتان: «الصحيحة»، و«الضعيفة» كما تعلم، وكثيرًا ما يقع أن أنقل حديثًا من «الصحيحة» إلى «الضعيفة» وبالعكس، وهذا مستنكر عند الجهلة، ومقبول مشكور جدًّا عند أهل العلم، ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى؟ ربها بعد سنوات نعيد طبع «سنن أبي داود»، وأنا من فضل الله علي نادرًا ما أعيد طباعة كتاب إلا وأعيد النظر فيه؛ لأنني متشبع أن العلم الصحيح لا يقبل الجمود، وأنا أتعجب من مؤلف ألف كتابًا من عشرين سنة

خلت ويعيده كما هو لا يغير ولا يبدل، ما هذا العلم؟! هل هو وحي من السماء، أم جهد إنسان يخطئ ويصيب؟! ولنفرض: أننا استجبنا لهؤلاء، وأعدنا طباعة الكتاب، وانتقلت أحاديث من الضعيف إلى الصحيح وبالعكس؛ فنعود لنفس القضية، ومن الممكن أن ننقل هذا الاقتراح إلى مختصري للبخاري، ولكنهم لم يقولوا: دع البخاري كما هو؛ ولكنهم يقرونه ولا ينكرونه، وأنا أقول الحقيقة: إنني لما بدأت بتقسيم «سنن أبي داود» من نحو أربعين سنة إلى صحيح وضعيف، عرضت وجوه النظر أمامي تمامًا؛ قلت: أفعل هذا أو هذا؟ ثم ترجح عندي وأيدني في ذلك بعض الأدباء الحريصين على العلم مثل الأخ حمدي عبيد، أيدني في جعل السنة قسمين، ترجح عندي، وفي داخلي مشروعي تقريب السنة بين يدي الأمة من جهة، ومن جهة ثانية تقريب السنة الصحيحة وليس الضعيفة، وبعدئذ لا خوف؛ لأن عامة الناس ليسوا بحاجة إلى معرفة الضعيف، وإنها يحتاج ذلك خاصتهم، فإذا كان رجل من عامة الناس أقدم له «صحيح أبي داود» وأقول: هذا حسبه، أما الخاصة فيجب عليهم معرفة الضعيف، فالمفروض أنهم موجهون للناس، لقد ترجح عندي ذلك، وقدوي في ذلك الأئمة: أئمة الصحاح مثل البخاري».

وقريب من هذا: ما قاله لي شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- عندما سألته عن مقصده من جعل الأحاديث الصحيحة في كتاب مستقل، والأحاديث الضعيفة كذلك؛ قال -رحمه الله-: هذا تسهيل لعموم المسلمين الذي لا يحفظون الأحكام على الأحاديث؛ فإن أحدهم إذا قرأ الحديث الصحيح ثم نسي تذكّر أنه قرأه في القسم الصحيح، فيعلم حينئذ أن الحديث صحيح، وكذلك الحديث الضعيف.

٤- أما اختصار السند الذي زعم المعترضون أنه غيَّر معالم كتب السنة،
 وقطع الصلة بين الأمة وكتب السنة.

#### فجوابه:

لا يشك عاقل أن خدمة كتب السنة مع ذكر الأسانيد منزلة رفيعة، وقد نبه عليها الهيثمي في مقدمة «موارد الظمآن» بقوله: «فقد رأيت أن أُفْرد «زوائله صحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي -رضي الله عنه على صحيح البخاري ومسلم -رضي الله عنها-»، مرتبًا ذلك على كتب، فقد أذكرها لكي يسهل الكشفُ منها، فإنه لا فائلة في عزو الحديث إلى «صحيح ابن حبان» مع كونه في شيء منها، وأردت أن أذكر الصحابي فقط، وأُسقط السند اعتهادًا على تصحيحه، فأشار علي سيدي الإمام أبو زرعة ابن سيدي الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم بن العراقي بأن أذكر الحديث بسنده؛ لأن فيه أحاديث تكلم فيها بعض الحفاظ، فرأيت أن ذلك هو الصواب».

ولكن هذه المرتبة لا يرتقي لها إلا خواص أهل العلم وطلابه والمعتنين به، وأما عامة المسلمين فالذي ينفعهم هو معرفة الصحيح للعمل به، والضعيف للابتعاد عنه.

وأمر آخر: أن ذكر السند وسيلة لمعرفة الصحيح من السقيم، ولذلك نصح أبو زرعة تلميذه الهيثمي بإبقاء السند؛ لكي يقوم من أراد معرفة الصحيح من السقيم بذلك.

وأما إذا وجد من يحكم على الحديث صحةً وضعفًا؛ فإن ذكر السند بالنسبة لعامة المسلمين يكون من باب تحصيل الحاصل.

وقد بين ذلك شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في تعليقه على كلام الإمام

الهيثمي الآنف، فقال في «صحيح موارد الظمآن» (١/ ٩٠):

"قلت: وأصوب منه: أن يتكلم على السند -أيضًا - تصحيحًا وتضعيفًا، إلا أن همة أكثر القراء تضعف ولا تنشط لقراءة الأحاديث بأسانيدها، ولذلك جريت على اختصار أسانيد كتب السنة، وبخاصة "السنن" الأربعة منها، مع تقديم خلاصة موجزة عن تلك الأسانيد من صحة أو ضعف؛ لأنها هي الغاية من الأسانيد ودراستها، وأنفع لعامة القراء من طبع كتب السنة بأسانيدها فقط، دون تبيان مراتبها، وقد صدر أخيرًا كتاباي "صحيح الأدب المفرد"، و"ضعيف الأدب المفرد" وأصلهما "الأدب المفرد" للإمام البخاري، ثم "صحيح" كل من "السنن" الجزء الأربعة، و"ضعيف" كل منها، ومن قبل "صحيح الترغيب والترهيب" الجزء الأول، والآن تحت الطبع بقية أجزائه الثلاثة، و"ضعيف الترغيب" بجزئيه، وتحت التأليف "صحيح كشف الأستار"، وقسيمه: "ضعيف الكشف"، ونسأل وتحت التأليف "صحيح كشف الأستار"، وقسيمه: "ضعيف الكشف"، ونسأل

وقد زعم بعض المعترضين: أن الشيخ الألباني -رحمه الله- اعترف بأن تقسيمه «السنن» إلى صحيح وضعيف؛ أطاح بأهداف مصنفيها، وذهب بفوائدها؛ إلا أنه دافع عن ذلك:

وهو يشير بذلك إلى ما قاله شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «ضعيف الأدب المفرد» (ص٥-٦): «فقد رأيت أن من تمام خدمة السنة، وتيسير وصولها إلى الأمة، صافية نقية، «ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك»، كما قال عليه: أن أجعله كتابين:

<sup>(</sup>١) وقد صدرت جميع الكتب التي أشار إليها شيخنا -رحمه الله- إلَّا "صحيح كشف الأستار» وقسيمه: "ضعيف الكشف»، وذلك أن الشيخ لحق بجوار ربِّه ولم يفرغ منهما.

أحدهما: فيها صحَّ منه. والآخر: فيها لم يصح منه.

وأنا عندما أصنع هذا أعلم منذ بدأت بمشروع "صحيح أبي داود" و«ضعيف أبي داود» وغيرهما -وذلك منذ أكثر من أربعين عامًا- أنَّ بعض الفضلاء لا يرون مثل هذا التقسيم، ويقولون: الأولى ترك الأصل كما هو دون تقسيمه إلى "صحيح"، و"ضعيف" مع العناية ببيان مراتب أحاديثه، وإن مما لا شك فيه أن هذه وجهة نظر لها قيمتها؛ لأن فيها الجمع بين المحافظة على الكتاب كما وضعه مؤلفه، وبين فائدة تمييز صحيحه من سقيمه، لكن هذا لا ينفي فائدة التقسيم المذكور، بل هو الأنفع لعامة المسلمين، بل وخاصتهم، لأن من المعلوم -بداهة- أنه ليس كل واحد منهم مستعدًا طبعًا أو تطبعًا أن يعنى بحفظ التمييز المصحيح في كتاب واحد، فهذا مما يصعب على جمهورهم، بخلاف ما إذا كان الصحيح في كتاب، والضعيف في آخر، وهذا أمر مجرب لا يهاري فيه أحد -إن شاء الله تعالى-، وعلى كل حال فالأمر كها قال تعالى: ﴿ وَلَكُلٍ وَجُهَةً هُو مُولِهَمًا أَنْ يَهْدِينِي سواء الصراط(١٠).

واعلم أن التعرف على الحديث الضعيف أمر واجب، وحتم لازم على كل مسلم يتعرض لتحديث الناس وتعليمهم ووعظهم، وقد أخل به -مع الأسف- جماهير المؤلفين والوعاظ والخطباء، وبخاصة منهم الأذباء في الإذاعات والمحاضرات، فإنهم كثيرًا مليغربون، ويروون من الأحاديث ما لا أصل له، غير مبالين بنهيه عن التحديث عنه إلا بها صح، كقوله على الالكم وكثرة الحديث

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (ص١٩).

عني، من قال علي ً؛ فلا يقولن إلا حقًا أو صدقًا، فمن قال علي ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار»، فمعرفة الحديث الضعيف ضروري بالنسبة لمن ذكرنا، وهي من فقه حديث حذيفة -رضي الله تعالى عنه-، المروي في «الصحيحين» قال: «كان الناس يسألون رسول الله علي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه...» الحديث، ومنه قول الشاعر:

عرفتُ الشَّرَ لا للشَّ لللَّشَ مِن الخَيرِيقِع فيه».

ومن هذا النص الذي نقلناه عن شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- يظهر أن ما نسب إلى الشيخ ليس بصحيح، بل الشيخ -رحمه الله- ذكر وجهة نظر من رأى عدم تقسيم «السنن» إلى صحيح وضعيف، ورد عليها بها يراه الأصح، ويعتقد أنه الأصلح؛ وهذا ظاهر في قوله: «... بل هو الأنفع لعامة المسلمين، بل و خاصتهم..»، وذلك؛ لأن المسألة -في واقع الأمر - اجتهادية قائمة على النظر في المسألة وتصور واقعها، ومن ثم ترجيح الحكم الذي يناسبها، فكها رأينا في شيخنا -رحمه الله- توقيرًا لمخالفيه، وتقديرًا لوجهة نظرهم.. فمن العدل أن نرى منهم مثل ذلك في حق هذا الإمام الذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة في عصرنا على مثل ذلك في حق هذا الإمام الذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة في عصرنا على أنه محدث العصر، وشيخ الحديث بلا منازع (۱).



<sup>(</sup>١) وانظر -تفضُّلًا- كتابي: «الإمام الألباني في عيون أعلام العلماء وفحول الأدباء».



رَفَحُ مجس (الرَّحِيُّ والْجُرَّرِيُّ (المِيلِيُّ (الإودر) www.moswarat.com

# بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ١ - كتابُ وُقُوتِ (١) الصَّلاةِ ١ - بابُ وُقُوتِ الصَّلاةِ

١/١ - عَن ابنِ شِهَابِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَومًا، فَدَخَلَ عَلَيهِ عُروةُ بِنُ الزُّبَيرِ، فَأَخبَرَهُ: أَنَّ المُغِيرَةَ بِنَ شُعبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ (٢) يَومًا وَهُوَ بِالكُوفَةِ؛ فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو مَسعُودٍ الأَنصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟! أَلِيسَ قَد عَلِمتَ أَنَّ جِبرِيلَ نَزَلَ، مَسعُودٍ الأَنصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟! أَلِيسَ قَد عَلِمتَ أَنَّ جِبرِيلَ نَزَلَ، فَصَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى (١)؛ فَصَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى (١)؛ فَصَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَى (١)؛ فَصَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ (١): بِهَذَا أُمِرتُ، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ عَبدِ الْعَزِيزِ: اعلَم مَا ثُحُدَّثُ بِهِ يَا عُرَوةً! أَوَإِنَّ جِبرِيلَ هُو الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ الله عَلِيْهِ وَقْتَ الصَّلاةِ؟

<sup>(</sup>١) جمع وقت، وهو جمع كثرة؛ لأنها وإن كانت خمسة، لكن لتكرارها كل يوم صارت كأنها كثيرة، كقولهم: شموس وأقهار؛ باعتبار ترددها مرةً بعد مرة.

<sup>(</sup>٢) أي: صلاة العصر؛ كما عند البخاري (٥٢١)، وإنما أخرها عن وقتها المستحب لا عن وقتها، وفعل ذلك اتفاقًا، ولم يكن ذلك له عن عادة. وانظر: «التمهيد» (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أي: صلاة الظهر.

<sup>(</sup>٤) صلاة العصر.

<sup>(</sup>٥) صلاة المغرب.

<sup>(</sup>٦) صلاة العشاء.

<sup>(</sup>٧) صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٨) أي: جبريل.

قَالَ عُروَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بنُ أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيُّ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ. [صحيح].

٢/ ٢- قَالَ عُروَةُ: وَلَقَد حَدَّثَتنِي عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ ﷺ-:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي العَصرَ وَالشَّمسُ فِي حُجرَتِهَا ('')، قَبلَ أَن تَظهَرَ (''). [صحيح].

٣/ ٣- عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ؛ فَسَأَلَهُ عَن وَقَتِ صَلَاةِ الصَّبِحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنهُ رَسُولُ الله ﷺ. حَتَّى إِذَا كَانَ مِن الغَدِ؛ صَلَّى الصُّبِحَ حِينَ طَلَعَ الفَجرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبِحَ مِن الغَدِ بَعدَ أَن أَسفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَينَ السَّائِلُ عَن وَقَتِ الصَّلَاة؟»، قَالَ: هَأَنذَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «مَا بَينَ هَذَين وَقَتُّ». [صحيح لغيره].

٤/ ٤ - عَن عَائِشَةَ -زُوجِ النَّبِيِّ عِيْكِيرٌ -: أَنَّهَا قَالَت:

إِن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبِحَ، فَيَنصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ<sup>(٣)</sup> بِمُرُوطِهِنَ<sup>(١)</sup>، مَا يُعرَفنَ مِن الغَلَسِ<sup>(٥)</sup>.[صحيح].

٥/ ٥ - عن أبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

«مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ الصُّبحِ قَبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فَقَد أَدرَكَ الصُّبحَ، وَمَن

<sup>(</sup>١) في بيتها.

<sup>(</sup>٢) أي: تعلو وترتفع، وتصير على ظهر الحجرة.

<sup>(</sup>٣) في النهاية (٤/ ٢٦١): اللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان أو غيره، وتلفع الرجل بالثوب؛ إذا اشتمل به.

<sup>(</sup>٤) جمع مرط؛ وهي: أكسية تتخذ من صوف -أو خز-.

<sup>(</sup>٥) الغلس: ظلمة آخر الليل.

أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصِرِ قَبلَ أَن تَغرُبَ الشَّمسُ؛ فَقَد أَدرَكَ العَصرَ (١١)». [صحيح]. المُحرَكَ العَصرَ العَصرِ قَبلَ أَن تَغرُبَ الشَّمسُ؛ فَقَد أَدرَكَ العَصرَ (١١)». [صحيح].

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَن صَلِّ الظُّهرَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمسُ (٢)، وَالعَصرَ: وَالشَّمسُ بَيضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَبلَ أَن تَدخُلَها صُفرَةٌ، وَالمَغرِبَ: إِذَا غَرَبَت الشَّمسُ، وَأَخِّر العِشَاءَ؛ مَا لَم تَنَمْ، وَصَلِّ الصُّبحَ: وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ (٣)، وَاقرَأ فِيهَا بِسُورَتَينِ طَوِيلَتَينِ مِن المُفَصَّلِ (٤). [موقوف صحيح].

٨/ ٩- عَن عَبدِ الله بنِ رَافِع -مَولَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ - عَلَيْكَةِ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَةَ عَن وَقتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَنَا أُخبِرُكَ: صَلِّ الظُّهرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيكَ، وَالمَغرِبَ: إِذَا غَرَبَت إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيكَ، وَالمَغرِبَ: إِذَا غَرَبَت الشَّمسُ، وَالعِشَاءَ: مَا بَينكَ وَبَينَ ثُلُثِ اللَّيلِ، وَصَلِّ الصُّبحَ بِغَبَشٍ -يَعنِي: الغَّلَسَ (٥) -. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: «وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما، مع أن هذا الحكم ليس خاصًا بها، بل يعم جميع الصلوات؛ فلأنها طرفا النهار، والمصلي إذا صلى بعض الصلاة، وطلعت الشمس أو غربت؛ عرف خروج الوقت، فلو لم يبين النبي على هذا الحكم، ولا عرف المصلي أن صلاته تجزيه؛ لظن فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت، وليس كذلك آخر أوقات الصلاة؛ ولأنه نهى عن الصلاة عند الشروق والغروب، فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين؛ لظن المصلي أن صلاته فسدت بدخول هذين الوقتين، فعرفهم ذلك؛ ليزول هذا الوهم».

<sup>(</sup>٢) مالت، وكل شيء مال وانحاز عن الاعتدال؛ فقد زاغ.

<sup>(</sup>٣) مشتبكة بعضها ببعض؛ لكثرة ما ظهر منها.

<sup>(</sup>٤) من أول الحجرات إلى الناس.

<sup>(</sup>٥) قال الخطابي: «الغبش قبل الغبس، وبعده الغلس؛ وهي كلها في آخر الليل، ويكون الغبش أول الليل».

٩/ ١٠ - عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنَّا نُصَلِّي العَصرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنسَانُ إِلَى بَنِي عَمرِو بنِ عَوفٍ<sup>(١)</sup>؛ فَيَجِدُهُم يُصَلُّونَ العَصرَ<sup>(١)</sup>.[صحيح].

١١/١٠ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنَّا نُصَلِّي العَصرَ، ثُمَّ يَذَهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِم وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ.

[صحيح].

١١ / ١١ - عَن القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إلَّا وَهُم يُصَلُّونَ الظُّهرَ بِعَشِيٍّ. [موقوف صحيح].

٢- بابُ وَقتِ الجُمُعَةِ

١٢/ ١٣ - عن أَبِي شُهَيلِ بنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أَرَى طِنفِسَةً لِعَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ يَومَ الجُمُعَةِ تُطرَحُ إِلَى جِدَارِ المَسجِدِ الغَربِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الجِدَارِ؛ خَرَجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَصَلَّى الجُمُعَةَ.[مقطوع صحيح].

قَالَ مَالِكٌ: ثُمَّ نَرجِعُ بَعدَ صَلاةِ الجُمْعَةِ، فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ.

١٤/١٣ عَن ابنِ أَبِي سَلِيطٍ:

أَنَّ عُثَهَانَ بنَ عَفَّانَ صَلَّى الجُمُعَةَ بِالمَدِينَةِ، وَصَلَّى العَصرَ بِمَلَلٍ. [موقوف ن].

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ لِلتَّهجِيرِ وَسُرعَةِ السَّيرِ.

<sup>(</sup>١) أي: بقباء؛ لأنها كانت منازلهم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٢٩٥): «معنى الحديث: السعة في وقت العصر، وأن الصحابة -حينئذ- لم تكن صلاتهم في فور واحد، لعلمهم بها أبيح لهم من سعة الوقت".

## ٣- بابُ مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِن الصَّلاةِ

١٥/١٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِن الصَّلَاةِ؛ فَقَد أَدرَكَ الصَّلاةَ». [صحيح].

٥ / ١٦ - عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا فَاتَتَكَ الرَّكَعَةُ؛ فَقَد فَاتَتَكَ السَّجِدَةُ. [موقوف صحيح].

٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمسِ وَغَسَقِ اللَّيلِ

19/17 - عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمسِ مَيلُهَا. [موقوف صحيح].

### ٥ - بابُ جَامِع الوُقُوتِ

٢١/١٧ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصرِ؛ كَأَنَّهَا وُتِرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ».[صحيح].

٢٣/١٨ - عَن يَحِيَى بن سَعِيدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقَتُهَا، وَلَمَا فَاتَهُ مِن وَقَتِهَا أَعظُمُ -أُو أَف أَفضَلُ - مِن أَهلِهِ وَمَالِهِ. [مقطوع صحيح].

٧٤- قَالَ مَالِك: مَن أَدرَكَ الوَقتَ وَهُو فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِيًا -أَو نَاسِيًا-، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهلِهِ وَهُو فِي الوَقتِ؛ فَليُصَلِّ نَاسِيًا-، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهلِهِ وَهُو فِي الوَقتِ؛ فَليُصَلِّ صَلَاةَ المُسَافِرِ؛ لأَنَّهُ إِنَّهَ صَلَاةَ المُسَافِرِ؛ لأَنَّهُ إِنَّهَا مَصَلَاةَ المُسَافِرِ؛ لأَنَّهُ إِنَّهَا يَقضِي مِثلَ الَّذِي كَانَ عَليهِ.

٣ك- قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ هُوَ الَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ النَّاسَ وَأَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا.

36- وقَالَ مَالِك: الشَّفَقُ: الحُمرَةُ الَّتِي فِي المَغرِبِ، فَإِذَا ذَهَبَت الحُمْرَةُ؛ فَقَد وَجَبَت صَلَاةُ العِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِن وَقتِ المَغرب.

## ٢٤/١٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ أُغمِيَ عَلَيهِ، فَذَهَبَ عَقلُهُ، فَلَم يَقضِ الصَّلَاة. [موقوف صحيح].

• • • قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِيهَا نَرَى -وَالله أَعلَمُ-: أَنَّ الوَقتَ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَن أَفَاقَ وَهُوَ فِي وقتٍ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي.

## ٦ - بابُ النَّوم عَن الصَّلاةِ

٠ ٢/ ٢٥ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ قَفَلَ مِن خَيبَرَ أَسرَى. حَتَّى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ؛ عَرَّسَ. وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكلاً لَنَا الصُّبحَ».

وَنَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَأَصِحَابُهُ، وَكَلاَ بِلَالُ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ استَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُو مُقَابِلُ الفَجرِ، فَعَلَبَتهُ عَينَاهُ، فَلَم يَستَيقِظ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَلَا بِلَالُ وَلا أَحَدُ مِن الرَّكِبِ، حَتَّى ضَرَبَتهُم الشَّمسُ. فَفَرْعَ رَسُولُ الله عَلَيْ. فَقَالَ بِلَالُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ. «اقتَادُوا»، فَبَعَثُوا الله أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. «اقتَادُوا»، فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُم، وَاقتَادُوا شَيئًا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلَّى بِهِم رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِللَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ؛ فَلَيْصَلِّهَا إِذَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةَ؛ فَلَيْصَلِّهَا إِذَا وَلَا حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ؛ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ؛ فَلَيْصَلِهُا إِذَا وَلَا عَلَا حَينَ قَضَى الصَّلَاةَ؛ ﴿ وَلَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَلَا عَلَى مَلَ عَلَى عَلَاهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَدَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَى الللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ الله

٢٦/٢١ عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ: أَنَّهُ قَالَ:

عَرَّسَ رَسُولُ الله ﷺ لَيلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةً، وَوَكَّلَ بِلَالًا أَن يُوقِظَهُم لِلصَّلَاةِ،

فَرَقَدَ بِلَالٌ، وَرَقَدُوا حَتَّى استَيقَظُوا، وَقَد طَلَعَت عَلَيهِم الشَّمسُ، فَاستَيقَظَ القَومُ وَقَد فَزِعُوا، فَأَمَرَهُم رَسُولُ الله ﷺ أَن يَركَبُوا حَتَّى يَحُرُجُوا مِن ذَلِكَ الوَادِي، وَقَد فَزِعُوا، فَأَمَرَهُم رَسُولُ الله ﷺ أَن يَركَبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِن ذَلِكَ الوَادِي، ثُمَّ أَمَرَهُم وَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيطَانٌ»، فَركِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِن ذَلِكَ الوَادِي، ثُمَّ أَمَرَهُم رَسُولُ الله ﷺ أَن يَنزِلُوا وَأَن يَتَوَضَّؤُوا، وَأَمَر بِلَالًا أَن يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ -أَو يُقِيمَ-، وَصَلَى رَسُولُ الله ﷺ إِالنَّاسِ، ثُمَّ انصَرَفَ إلَيهِم، وَقَد رَأَى مِن فَزَعِهِم، فَقَالَ:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الله قَبَضَ أَروَاحَنَا، وَلَو شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَينَا فِي حِينٍ غَيرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُم عَن الصَّلَاةِ –أَو نَسِيَهَا–، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيهَا؛ فَليُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُم عَن الصَّلَاةِ –أَو نَسِيَهَا–، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيهَا؛ فَليُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقَتِهَا».

ثُمَّ التَفَتَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي وَمَّلَى اللهَ عَلَيْهِ وَمُولُ الله ﷺ وَصَلِّي وَقَائِمٌ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله ﷺ بَصَلِّي وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ بِلَالًا، فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولُ الله ﷺ إِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ اللهِ بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله. [حسن لغيره].

## ٧- بابُ النَّهي عَن الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ

٢٧/٢٢ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَلَا قَالَ:

﴿إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيحٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اسْتَدَّ الْحَرُّ؛ فَأَبِرِ دُوا عَن الصَّلَاةِ».

وَقَالَ: «اشتكَت النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَت: يَا رَبِّ! أَكَلَ بَعضِي بَعضًا، فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسينِ فِي كُلِّ عَامٍ: نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيفِ». [صحيح لغيره].

٢٨/٢٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبرِ دُوا عَن الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيح جَهَنَّمَ».

وَذَكَرَ: «أَنَّ النَّارَ اشتَكَت إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَمَّا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَينِ: نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيفِ».[صحيح].

٢٩ / ٢٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا اشتَدَّ الحَرُّ؛ فَأَبرِدُوا عَن الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ». [صحيح].

٨- بابُ النَّهي عَن دُخُولِ المسجِدِ بِرِيحِ النُّومِ وَتَغطيَةِ الفَمِ في الصَّلَاةِ
 ٢٠ - ٣٠ - عَن سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ قَالَ:

«مَن أَكَلَ مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ فَلَا يَقرُب مَسَاجِدَنَا؛ يُؤذِينَا بِرِيحِ التُّومِ». [صحيح].

٣١/٢٦ عَن عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ المُجَبَّرِ:

أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بِنَ عَبِدِ الله، إِذَا رَأَى الإِنسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي؛ جَبَذَ التَّوبَ عَن فِيهِ. [مقطوع صحيح]. الثَّوبَ عَن فِيهِ. [مقطوع صحيح].



رَفَحُ مجب ((رَجَعِنِ) (الْجَنَّرِيُّ (أَسِكَتِمَ (الْإِرْدُودِيُسِيَّي (سِكِتِمَ (الْإِرْدُودِيُسِيَّي (www.moswarat.com

# ٢ - كِتَابِ الطَّهَارَةِ ١ - بابُ العَمَلِ فِي الوُضُوءِ

٣٢/٢٧ عَن عَمرِ و بنِ يَحيَى المَازِنِيِّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبدِ الله بنِ زَيدِ بنِ عَاصِم، وَهُو جَدُّ عَمرِ و بنِ يَحيَى المَازِنِيِّ، وَكَانَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ -:

هَل تَستَطِيعُ أَن تُرِينِي كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ زَيدِ ابنِ عَاصِمٍ: نَعَم؛ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفرغَ عَلَى يَدِيهِ، فَغَسَلَ يَدَيهِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ، ثُمَّ مَضمَضَ، وَاستَنثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيهِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ إِلَى المِفَقَينِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ، فَأَقبَلَ بِهَا وَأَدبَر؛ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهبَ بِهَا إِلَى المُكانِ الَّذِي بَدَأَ مِنهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ. [صحيح]. قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى المُكانِ الَّذِي بَدَأَ مِنهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ. [صحيح].

٣٣/٢٨ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُم؛ فَليَجعَلْ فِي أَنفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَشِر، وَمَن استَجمَر؛ فَليُوتِر». [صحيح].

٣٤/٢٩ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن تَوَضَّأً؛ فَليَستَنثِر، وَمَن استَجمَرَ؛ فَليُوتِر».[صحيح].

٦٤ قَالَ يَحيَى سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ، يَتَمَضمَضُ وَيَستَنثِرُ مِن غَرفَةٍ
 وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

٣٠/ ٣٥- عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَ الرَّحَمِنِ بِنَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - يَومَ مَاتَ سَعدُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَقَالَت لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبِدَ الرَّحَنِ! أَسبغ

الوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«وَيلٌ لِلأَعقَابِ مِن النَّارِ».[صحيح].

٣١/٣١ عَن عُثَمَانَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَنِ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالمَاءِ لِمَا تَحتَ إِزَارِهِ. [موقوف حسن].

٧٤ - سُئِلَ مَالِكُ، عَن رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَنَسِيَ؛ فَغَسَلَ وَجهَهُ قَبلَ أَن يُمَضْمِضَ، أَو غَسَلَ ذِرَاعَيهِ قَبلَ أَن يَغسِلَ وَجهَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجهَهُ قَبلَ أَن يُغسِلَ وَجهَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجهَهُ قَبلَ أَن يُعْسِلَ وَجهِهِ، وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيهِ قَبلَ يُمضْمِضَ؛ فَليُمضمض، وَلَا يُعِد غَسلَ وَجهِهِ، وَأَمَّا الَّذِي غَسلَ ذِرَاعَيهِ قَبلَ وَجهِهِ؛ إِذَا وَجهِهِ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ، أَو بحَضرَةِ ذَلِكَ. [موقوف حسن].

٨ك- سُئلَ مَالِك عَن رَجُلٍ، نَسِيَ أَن يُمَضْمِضَ أو يَستَنثِرَ حَتَّى صَلَّى، فَقَالَ:
 لَيسَ عَلَيهِ أَن يُعِيدَ صَلَاتَهُ، وَليُمَضمِض أو ليَستَنثِر لِمَا يَستَقبِلُ، إِن كَانَ يُرِيدُ أَن يُصلِّي. [موقوف حسن].

# ٢- بابُ وُضُوءِ النَّائِم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ

٣٢/ ٣٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَلَا قَالَ:

«إِذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ؛ فَليَغسِل يَدَهُ قَبلَ أَن يُدخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدرِي أَينَ بَاتَت يَدُهُ». [صحيح].

٣٣/ ٣٩ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ:

أَنَّ تَفْسِيرَ هَلِهِ الآيةِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦]، إِنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمتُم مِن المَضَاجِع يَعنِي النَّومَ. [مقطوع صحيح].

٩٤ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِن رُعَافٍ، وَلَا مِن دَمٍ، وَلَا مِن وَلَا مِن وَكَا مِن وَكَا مِن الْجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إلّا مِن حَدَثٍ يَخرُجُ مِن ذَكَرٍ، أَو دُبُرٍ، أَو نَومٍ.
 ٣٤/ ٢٠ - عَن نَافِع:

أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ. [موقوف صحيح].

## ٣- بابُ الطَّهُورِ لِلوُضُوءِ

٣٥/ ٢٥ - عَن اللَّغِيرَةِ بِنِ أَبِي بُردَةَ -وَهُوَ مِن بَنِي عَبدِ الدَّارِ -: أَنَّهُ سَمِعَ أَبا
 هُرَيرَةَ يَقُولُ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَرِكَبُ البَحرَ، وَنَحمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِن المَاءِ، فَإِن تَوَضَّأْنا بِهِ؛ عَطِشنَا، أَفَنتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ». [صحيح].

٣٦/ ٣٦ - عَن مُمَيدَةَ بِنتِ عُبَيدْ بنِ رِفَاعَةَ، عَن خَالَتِهَا كَبشَةَ بِنتِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ - وَكَانَت تَحتَ ابنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ -: أَنَّهَا أَخبَرَتهَا:

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيهَا، فَسَكَبَت لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَت هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنهُ، فَأَصغَى لَمَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَت، قَالَت كَبشَةُ: فَرَآنِي أَنظُرُ إِلَيهِ فَقَالَ: أَتَعجَبِينَ يَا ابنَةَ أَخِي؟! قَالَت: فَقُلتُ: نَعَم، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِنَّهَا لَيسَت بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا هِيَ مِن الطَّوَّافِينَ عَلَيكُم -أُو الطَّوَّافَاتِ-». [صحيح].

قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِهِ؛ إلَّا أَن يُرَى عَلَى فَمِهَا نَجَاسَةٌ.

٣٧/ ٤٤ - عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِن كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعًا. [صحيح].

## ٤ - باب مَا لا يَجِبُ مِنهُ الوُّضُوءُ

٣٨/ ٥٥ - عَن أُمِّ وَلَدٍ لِإِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّهَا سَأَلَت أُمَّ سَلَمَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَيَا الله عَلَيْهِ -، فَقَالَت: إِنِّي امرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيلي، وَأُمشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ، قَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعدَهُ». [صحيح لغيره].

٢٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِ الرَّحَنِ يَقلِسُ مِرَارًا، وَهُوَ فِي المَسجِدِ، فَلَا يَنصَرِفُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ. [مقطوع صحيح].

١١٥- سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَل عَلَيهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: لَيسَ
 عَلَيهِ وُضُوءٌ، وَلِيُمَضِمِضْ مِن ذَلِكَ، وَليَغسِل فَاهُ.

٠٤/ ٤٧ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابِنَا لِسَعِيدِ بِنِ زَيدٍ وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسجِدَ فَصَلَّى، وَلَمَ يَتَوَضَّأ. [موقوف صحيح].

١٢٥ - سُئِلَ مَالِك: هَل فِي القَيءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِن لِيَتَمَضمَض مِن ذَلِكَ، وَليَغسِلْ فَاهُ، وَلَيسَ عَلَيهِ وُضُوءٌ.

٥ - بابُ تَركِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

١ ٤ / ٤٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاس:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَم يَتَوَضَّأ. [صحيح].

٤٩ / ٤٦ عَن سُوَيدِ بنِ النُّعَمَانِ:

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ خَيبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهبَاءِ -وَهِي مِن أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى العَصرَ، ثُمَّ دَعَـا بِالأَزْوَادِ، فَلَم يُـوْتَ إلّا

بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلَنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَعرِبِ، فَمَضمَض وَمَضمَضنَا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَم يَتَوَضَّأ. [صحيح].

٤٣/ ٥٠ - عَن رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ الله بنِ الْهُدَيرِ:

أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَم يَتَوَضَّأ.[موقوف صحيح].

١٤٤/ ٥١ - عَن أَبَانَ بِنِ عُثَمَانَ:

أَنَّ عُثَانَ بنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبزًا وَلَحَا، ثُمَّ مَضمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجَهَهُ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمَ يَتَوَضَّأ. [موقوف صحيح].

٥٤/ ٥٥ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ كَانَا لَا يَتَوَضَّاَنِ مِمَّا مَسَّت النَّارُ.[موقوف صحيح].

٥٣/٤٦ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَبدَ الله بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَد مَسَّتهُ النَّارُ: أَيَتُوَضَّأُ? قَالَ: رَأَيتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَا يَتَوَضَّأُ. [موقوف صحيح].

رَأَيتُ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ أَكَلَ لَحَمَّا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمَ يَتَوَضَّأ. [موقوف صحيح]. ٨٤/ ٥٥ - عَن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دُعِيَ لِطَعَامٍ؛ فَقُرِّبَ إِلَيهِ خُبزٌ وَلَحَمٌ، فَأَكَلَ مِنهُ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وَصَلَّى، ثُمَّ أُتِيَ بِفَضلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَأَكَلَ مِنهُ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَم يَتَوَضَّأ.[صحيح].

### ٧٤/ ٥٦ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ زِيدٍ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِن العِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو طَلَحَةً وَأُبِيُّ بِنُ كَعب، فَقَرَّبَ لَمُمُ اطَعَامًا قَد مَسَّتهُ النَّارُ، فَأَكَلُوا مِنهُ، فَقَامَ أَنْسٌ فَتَوَضَّاً فَقَالَ أَبُو طَلَحَةً وَأُبَيُّ بِنُ كَعبٍ: مَا هَذَا يَا أَنْسُ؟! أَعِرَاقِيَّةٌ؟ فَقَالَ أَنْسٌ: لَيتَنِي لَمَ أَفعَل، وَقَامَ أَبُو طَلحَةً وَأُبَيُّ بِنُ كَعبٍ فَصَلَّيَا، وَلَم يَتَوَضَّاً. [موقوف حسن].

### ٦- بابُ جَامِع الوُضُوءِ

٠٥٠/٥٠ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَن الاستِطَابَةِ، فَقَالَ:

«أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُم ثَلَاثَةَ أَحجَارِ؟».[صحيح لغيره].

١ ٥ / ٥٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ، فَقَالَ:

«السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَومٍ مُؤمِنِنَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بِكُم لَاحِقُونَ، وَدِدتُ أَنِّ قَدَ رَأَيتُ إِخوانِكَ؟ قَالَ: «بَل أَنتُم قَد رَأَيتُ إِخوانِكَ؟ قَالَ: «بَل أَنتُم أَصحَابِي، وَإِخوانُنَا الَّذِينَ لَم يَأْتُوا بَعدُ، وَأَنَا فَرَطُهُم عَلَى الْحَوضِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيفَ تَعرِفُ مَن يَأْتِي بَعدَكَ مِن أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيتَ لَو كَانَ لِرَجُلٍ رَسُولَ الله! كَيفَ تَعرِفُ مَن يَأْتِي بَعدَكَ مِن أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيتَ لَو كَانَ لِرَجُلٍ خَيلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيلٍ دُهمٍ بُهمٍ، أَلَا يَعرِفُ خَيلَهُ؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «فَلُ عُرَّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيلٍ دُهمٍ غُمَّ الله عَرفُ مِن الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُم عَلَى الحَوضِ، فَلَا يُذَاذُ البَعِيرُ الضَّالُ، أَنَادِيهِم: أَلَا هَلُمَّ! أَلَا هَلُمَّ! أَلَا هَلُمَّ! فَلَا يُذَاذُ البَعِيرُ الضَّالُ، أَنَادِيهِم: أَلَا هَلُمَّ! أَلَا هَلُمَّ! أَلَا هَلُمَّا! فَسُحقًا! فَسُحقًا!». وصحيح].

٧٥/ ٥٩ - عَن هُرَانَ -مَولَى عُشَمَانَ بنِ عَفَّانَ -:

أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى المَقَاعِدِ، فَجَاءَه المُؤَذِّنُ، فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ العَصرِ،

فَدَعَا بِهَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَـالَ: وَاللهِ لَأُحَـدِّثَنَّكُم حَـدِيثًا، لَـولَا أَنَّـهُ فِي كِتَـابِ الله، مَـا حَدَّثَتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«مَا مِن امرِئٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ؛ إلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلَاةِ الأُخرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا». [صحيح].

١٣ ك-قَالَ مَالِك: أُرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ التَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ عَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤].

٣٠/ ٥٠ - عَن عَبدِ الله الصُّنَابِحِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا تَوَضَّأَ العَبدُ المُؤمِنُ، فَمَضمَضَ؛ خَرَجَت الْحَطَايَا مِن فِيهِ، وَإِذَا استَنشَر؛ خَرَجَت الْحَطَايَا مِن وَجِهِهِ، حَتَّى خَرَجَت الْحَطَايَا مِن وَجِهِهِ، حَتَّى تَحْرُجَ مِن تَحْتِ أَشْفَارِ عَينَيهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيهِ؛ خَرَجَت الْحَطَايَا مِن يَديهِ، حَتَّى تَحْرُجَ مِن تَحْتِ أَشْفَارِ عَينَيهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيهِ؛ خَرَجَت الْحَطَايَا مِن يَديهِ، حَتَّى تَحْرُجَ مِن مَعتِ أَظْفَارِ يَدَيهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ؛ خَرَجَت الْحَطَايَا مِن رَأْسِهِ، حَتَّى تَحْرُجَ مِن أَلْهُ أَذُنيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجلَيهِ؛ خَرَجَت الْحَطَايَا مِن رِجليهِ، حَتَّى تَحْرُجَ مِن تَحْتِ أَظْفَارِ رِجليهِ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ مَشيهُ إِلَى المُسجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ». [صحيح لغيره].

٢٥/ ٦١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا تَوَضَّأَ العَبدُ المُسلِمُ -أَو المُؤمِنُ-، فَغَسَلَ وَجهَهُ؛ خَرَجَت مِن وَجهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيهَا بِعَينَيهِ مَعَ المَاءِ -أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيهِ؛ خَرَجَت مِن يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ مِن يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجلَيهِ؛ خَرَجَت كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتهَا رِجلَاهُ مَعَ المَاءِ -أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ-، حَتَّى يَدُرُجَ نَقِيًّا مِن الذُّنُوبِ». [صحيح].

٥٥/ ٦٢ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ، وَحَانَت صَلَاةُ العَصرِ، فَالتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءًا، فَلَم

يَجِدُوهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنهُ.

قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيتُ المَاءَ يَنبُعُ مِن تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِن عِندِ آخِرِهِم. [صحيح].

٥٦ / ٦٣ - عَن نُعَيم بنِ عَبدِ الله المَدَنِيِّ المُجمِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

مَن تَوَضَّأَ فَأَحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ تُكْتَبُ لَهُ بِإِحدَى خُطوتَيهِ حَسَنَةٌ، وَتُمحَى عَنهُ بِالأُخرَى سَيِّئَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُم الإِقَامَةَ؛ فَلَا يَسْعَ؛ فَإِنَّ أَعظَمَكُم أَجرًا، أَبعَدُكُم دَارًا.

قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟! قَالَ: مِن أَجلِ كَثرَةِ الخُطَا. [موقوف صحيح].

٧٥/ ٦٤ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ يُسأَلُ عَن الوُّضُوءِ مِن الغَائِطِ بِالمَاءِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ. [مقطوع صحيح].

٨٥/ ٥٥ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُم؛ فَلْيَغْسِلْهُ سَبِعَ مَرَّاتٍ». [صحيح].

٩٥/ ٦٦ - عَن مَالك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«استَقِيمُوا؛ وَلَن تُحصُوا، وَاعمَلُوا وَخَيرُ أَعَمَالِكُم الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلّا مُؤمِنٌ». [صحيح لغيره].

٧- بابُ مَا جَاءَ فِي المسج بِالرَّأْسِ وَالأُذْنَينِ

٢٠/ ٦٧ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ المَاءَ بِأُصبُعَيهِ لِأُذْنَيهِ. [موقوف صحيح].

٦٦/ ٦١ عَن هِشَام بنِ عُروَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ عُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ كَانَ يَنزِعُ العِمَامَةَ، وَيَمسَحُ رَأْسَهُ بِالمَاءِ. [مقطوع صحيح].

۲۲/ ۷۰ عَن نَافِع:

أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنتَ أَبِي عُبَيدٍ -امرَأَةَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ- تَنزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمَسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالمَاءِ، وَنَافِعٌ -يَومَئِذٍ- صَغِيرٌ. [مقطوع صحيح].

١٤- سُئِلَ مَالِك عَن المسحِ عَلَى العِمَامَةِ وَالْخِمَارِ، فَقَالَ: لَا يَنبَغِي أَن يَمسَحَ
 الرَّجُلُ وَلَا المَرأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلَا خِمَارٍ، وَليَمسَحَا عَلَى رُءُوسِهِمَا.

٥١٤ - سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَنَسِيَ أَن يَمسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ، قَالَ: أَرَى أَن يَمسَحَ بِرَأْسِهِ، وَإِن كَانَ قَد صَلَّى: أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

٨- بابُ مَا جَاءَ فِي المسحِ عَلَى الْخُفَّينِ

٧١/٦٣ عَن الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزَوَةِ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبَ مَعَهُ بِهَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَسَكَبتُ عَلَيهِ المَاءَ، فَغَسَلَ وَجَهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيهِ مِن كُمَّي جُبَّتِهِ، فَلَم يَستَطِع مِن ضِيقِ كُمَّي الجُبَّةِ، فَأَخرَجَهُمَا مِن تَحَتِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ كُمَّي جُبَّتِهِ، فَلَم يَستَطِع مِن ضِيقِ كُمَّي الجُبَّةِ، فَأَخرَجَهُمَا مِن تَحَتِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَ يُدَيهِ، وَمَسَحَ عَلَى الجُفَّينِ فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَعَبدُ الرَّحَمَنِ بنُ يَدَيهِ، وَمَسَحَ عَلَى الجُفَّينِ فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّكعَة الرَّي بَقِيت عَوفٍ يَوُمُّهُم، وَقَد صَلَّى بُهم رَكعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الرَّكعَة الَّتِي بَقِيت عَلَيهِم، فَفَزِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: «أَحسَنتُم». [صحيح لغيره].

٦٤/ ٧٧- عَن نَافِعٍ، وَعَبدِ الله بنِ دِينَارٍ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ قَدِمَ الكُوفَةَ عَلَى سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ -وَهُوَ أَمِيرُهَا-، فَرَآهُ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَمسَحُ عَلَى الخُفَّينِ، فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيهِ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: سَل أَباكَ إِذَا

قَدِمتَ عَلَيهِ، فَقَدِمَ عَبدُ الله، فَنَسِيَ أَن يَسأَلَ عُمَرَ عَن ذَلِكَ، حَتَّى قَدِمَ سَعدٌ، فَقَالَ: أَسَأَلتَ أَبَاكَ؟ فَقَالَ: لَا، فَسَأَلَهُ عَبدُ الله، فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا أَدخَلتَ رِجلَيكَ فِي الخُفَّينِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامسَح عَلَيهِمَا.

قَالَ عَبدُ الله: وَإِن جَاءَ أَحَدُنَا مِن الغَائِطِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَم، وَإِن جَاءَ أَحَدُكُم مِن الغَائِطِ. [موقوف صحيح].

70/ ٧٣ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمرَ بَالَ بالسُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، وَمَسَحَ برَأْسَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيهَا حِينَ دَخَلَ المَسجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيهَا. [موقوف صحيح].

٢٦/ ٧٤ - عَن سَعِيدِ بِنِ عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ رُقَيشٍ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ، ثُمَّ أُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ إِلَى المِرفَقَينِ، ثُمَّ جَاءَ المَسجِدَ فَصَلَّى. [موقوف صحيح].

113- سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ تَوَضَّا وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجليهِ: أَيستَأْنِفُ الوُضُوءَ؟ فَقَالَ: لِيَنزِع خُفَّيهِ، وَليَغسِل رِجليهِ، وَإِنَّمَا يَمسَحُ عَلَى الحُفَّينِ مَن أَدخَلَ رِجليهِ فِي الحُفَّينِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهرِ الوُضُوءِ فلا يمسح على الخفين، وَأَمَّا مَن أَدخَلَ رِجليهِ فِي الحُفَيْنِ وَهُمَا غَيرُ الوُضُوءِ فلا يمسح على الخفين، وَأَمَّا مَن أَدخَلَ رِجليهِ فِي الخُفَيْنِ وَهُمَا غَيرُ طَاهِرَتَينِ بِطُهرِ الوُضُوءِ؛ فَلا يَمسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ.

١٧ ك - مَالِك عَن رَجُلٍ تَوَضَّاً وَعَلَيهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَن المَسحِ عَلَى الخُفَّينِ حَتَّى جَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى، قَالَ، لِيَمسَح عَلَى خُفَّيهِ، وَليُعِد الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الوُضُوءَ.

١٨ك- مَالِك عَن رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيهِ، ثُمَّ استَأَنفَ الوُّضُوءَ،

فَقَالَ: لِيَنزِع خُفَّيهِ، ثُمَّ ليَتَوَضَّأ، وَليَغسِل رِجلَيهِ.

# ٩ - بابُ العَمَلِ فِي المَسح عَلَى الْحُفَّينِ

٧٦/ ٧٥- عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ:

أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمسَحُ عَلَى الْخُفَّينِ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّينِ عَلَى أَنْ يَمسَحُ ظُهُورَهُمَا، وَلَا يَمسَحُ بُطُونَهُما. [مقطوع صحيح].

٧٦/٦٨ عن مَالك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن اللَّسِحِ عَلَى الْخُفَّينِ: كَيفَ هُوَ؟ فَأَدخَلَ ابنُ شِهَابٍ إحدَى يَدَيهِ تَحتَ الحُفِّ، وَالأُخرَى فَوقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا. [مقطوع صحيح].

١٩ك- قَالَ مَالِك: وَقُولُ ابنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (١).

### ١٠ - باب مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

٦٩/ ٧٧- عَن نَافِعِ:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ؛ انصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى، وَلَمَ يَتَكَلَّم. [موقوف صحيح].

٧٠/ ٧٩- عَن يَزِيدَ بِنِ عَبدِ الله بِنِ قُسَيطٍ اللَّيثِيِّ:

أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَى مَا قَد صَلَّى. [مقطوع النَّبِيِّ عَلَى مَا قَد صَلَّى. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) بل قول عروة بن الزبير أحب إلينا؛ لأنه موافق للمرفوع عن الرسول ﷺ، ورضي الله عن علي بن أبي طالب القائل: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره».

### ١١ - بابُ العَمَلِ فِي الرُّعَافِ

٧١/ ٨٠ - عَن عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ حَرِمَلَةَ الأَسلَمِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ يَرعُفُ، فَيَخرُجُ مِنهُ الدَّمُ حَتَّى تَختَضِبَ أَصَابِعُهُ مِن الدَّم الَّذِي يَخرُجُ مِن أَنفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. [مقطوع حسن].

٧٢/ ٨١- عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ الْمُجَبَّرِ:

أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بِنَ عَبِدِ الله يَخْرُجُ مِن أَنْفِهِ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، ثُمَّ يَفتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ. [مقطوع صحيح].

# ١٢ - بابُ العَمَلِ فِيمَن غَلَبَهُ الدَّمُ مِن جُرِحٍ أَو رُعَافٍ

٧٣/ ٨٢- عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ المِسوَرَ بِنَ مَحْرَمَةَ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ مِن اللَّيلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ السَّبحِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَم؛ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسلَامِ لَمِن تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرحُهُ يَثْعَبُ دَمًا. [موقوف صحيح].

٧٤/ ٨٣ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَونَ فِيمَن غَلَبَهُ الدَّمُ مِن رُعَافٍ فَلَم يَنقَطِع عَنهُ ؟

١٩ ك - قَالَ مَالِك: قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بنُ الْسَيَّبِ: أَرَى أَن يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيهَاءً. [مقطوع صحيح].

• ٢٧ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

### ١٣ - بابُ الوُّضُوءِ مِنَ المَّذي

٥٧/ ٨٤ - عَن المِقدَادِ بنِ الأَسوَدِ:

أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَن يَسَأَلَ لَهُ رَسُولَ الله ﷺ عَن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِن أَهِلِهِ، فَخَرَجَ مِنهُ اللَّذِيُ، مَاذَا عَلَيهِ؟ قَالَ: عَلِيٌّ فَإِنَّ عِندِي بِنْتَ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَنَا

أُستَحِى أَن أَسأَلُهُ، قَالَ المِقدَادُ: فَسَأَلتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ:

"إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُم؛ فَليَنضَح فَرجَهُ بِالمَاءِ، وَليَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». [صحيح لغيره].

٧٦/ ٨٥- عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ:

إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنحَدِرُ مِنِّي مِثلَ الخُرَيزَةِ<sup>(١)</sup>، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُم؛ فَليَغسِل ذَكَرَهُ، وَليَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ -يَعنِي: المَذِي-. [م**وقوف صحيح**].

٧٧/ ٨٦- عَن جُندُبِ -مَولَى عَبدِ الله بنِ عَيَّاشِ-: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ عَن المَذي فَقَالَ: إِذَا وَجَدتَهُ؛ فَاغسِل فَرجَكَ، وَتَوَضَّأُ وُ وَضَّأً وُضُوءَكَ لِلصَّلَةِ. [موقوف ضعيف].

## ١٤ - بابُ الرُّخصَةِ فِي تَركِ الوُّضُوءِ مِن المَذي

٨٧/٧٨ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلُّ يَسَأَلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ البَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي؛ أَفَأَنصَرِ فُ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَو سَالَ عَلَى فَخِذِي؛ مَا انصَرَ فتُ حَتَّى أَقضِيَ صَلاتِي. [مقطوع صحيح].

٨٨/٧٩ عَن الصَّلتِ بنِ زُييدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ سُلَيَهَانَ بنَ يَسَارٍ عَن البَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انضَح مَا تَحَتَ ثَوبِكَ (٢) بِالمَاءِ، وَالْهُ عَنهُ. [مقطوع صحيح].

## ٥ ١ - بابُ الوُضُوءِ مِن مَسِّ الفَرج

٠ ٨/ ٨٩- عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>(</sup>١) تصغير (خرزة)؛ وهي حجارة جمعت سوادًا وبياضًا، وتسمى: الودعة.

<sup>(</sup>٢) أي: إزارك، أو سروالك.

عُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ:

دَخَلَتُ عَلَى مَروَانَ بنِ الحَكَمِ، فَتَذَاكَرِنَا مَا يَكُونُ مِنهُ الوُضُوءُ، فَقَالَ مَروَانُ وَمِن مَسِّ الذَّكِرِ الوُضُوءُ، فَقَالَ عُروَةُ: مَا عَلِمتُ بَهَذَا، فَقَالَ مَروَانُ بنُ الحَكَمِ: أَخبَرَتنِي بُسرَةُ بِنتُ صَفوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«إِذَا مَسَّ أَحَدُّكُم ذَكَرَهُ؛ فَليَتَوَضَّاً». [صحيح].

٨١ / ٩٠ - عَن مُصعَبِ بِنِ سَعدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصِ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أُمسِكُ المُصحَفَ عَلَى سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ فَاحتَكَكَ مُ فَقَالَ لِي سَعدٌ: لَعَلَّكَ مَسِستَ ذَكَرَكَ، قَالَ: قُلتُ: نَعَم، فَقَالَ: فَقُم فَتَوَضَّا، فَقُمتُ فَتَوَضَّاتُ، ثُمَّ رَجَعتُ. [موقوف صحيح].

٩١/٨٢ - عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الوُّضُوءُ. [موقوف صحيح].

٨٣ / ٩٢ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن مَسَّ ذَكَرَهُ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الوُضُوءُ. [مقطوع صحيح].

٩٣/٨٤ - عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ أَبِي -عَبدَالله بَنَ عُمَرَ- يَغتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلتُ لَهُ: يَا أَبتِ! أَمَا يَجزِيكَ الغُسلُ مِن الوُضُوءِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أَحيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي؛ فَأَتَوَضَّأُ. [موقوف صحيح].

٨٥/ ٩٤ - عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيتُهُ بَعدَ أَن طَلَعَت الشَّمسُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، قَالَ، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنتَ تُصَلِّيهَا، قَالَ: إِنِّي بَعدَ أَن تَوَضَّأَتُ لِصَلَاةٍ الصَّبحِ مَسِستُ فَرجِي، ثُمَّ نَسِيتُ أَن أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأَتُ وَعُدتُ لِصَلَاقِ. [موقوف صحيح].

# ١٦ - بابُ الوُضُوءِ مِن قُبلَةِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ

٨٦/ ٩٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

قُبلَةُ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِن الْمُلَامَسَةِ، فَمَن قَبَّلَ امرَأَتَهُ، أَو جَسَّهَا بِيَدِهِ؛ فَعَلَيهِ الوُضُوءُ. [موقوف صحيح].

٨٧ / ٩٦ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ مَسعُودٍ كَانَ يَقُولُ:

مِن قُبلَةِ الرَّجُل امرَأَتَهُ الوُضُوءُ. [موقوف صحيح].

٨٨/ ٩٧ - عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مِن قُبلَةِ الرَّجُل امرَأَتَهُ الوُضُوءُ. [مقطوع صحيح].

٢١ك- قالَ مَالك: وذَلكَ أحبُّ ما سَمعتُ إليَّ.

١٧ - بابُ العَمَلِ فِي غُسلِ الجَنَابَةِ

٩٨/٨٩ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ -:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا اغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ (١)؛ بَدَأَ بِغَسلِ يَدَيهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُعُرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُعُرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرْفَاتٍ بِيَدَيهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلدِهِ كُلِّهِ (٢). [صحيح].

٩ / ٩٩ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ -:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَغتَسِلُ مِن إِنَاءٍ -هُوَ الفَرَقُ- مِن الجَنَابَةِ. [صحيح].

١٩١/ مَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ؛ بَدَأَ فَأَفْرَغٌ (٣) عَلَى يَدِهِ اليُّمنَى،

<sup>(</sup>١) أي: بسببها.

<sup>(</sup>٢) أي: على بدنه.

<sup>(</sup>٣) أي: صب الماء.

فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرجَهُ، ثُمَّ مَضمَضَ (') وَاستَنثَرَ ('')، ثُمَّ غَسَلَ وَجهَهُ، وَنَضَحَ ('') فِعَ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغتَسَلَ، فِي عَينَيهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ. [موقوف صحيح].

# ١٨ - بابُ وَاجِبِ الغُسلِ إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ

١٠٢/٩٢ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وَعُثَهَانَ بنَ عَفَّانَ، وَعَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الخِتَانُ (٤) الخِتَانَ (٥)؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ. [موقوف صحيح].

١٠٣/٩٣ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوفٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - مَا يُوجِبُ الغُسلَ؟ فَقَالَت: هَل تَدرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ؟! مَثُلُ الفَرُّوجِ (٢٠)، يَسمَعُ الدِّيكَةَ تَصرُخُ؛ فَيَصرُخُ مَعَهَا، إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ. [موقوف صحيح].

### ١٠٤/٩٤ عَن سَعِيدِ بن الْسَيَّب:

أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ-، فَقَالَ لَهَا: لَقَد شَقَّ عَلَيَّ اختِلَافُ أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي أَمرٍ إِنِّي لَأُعظِمُ أَن أَستَقبِلَكِ بِهِ، فَقَالَت: مَا هُوَ؟ مَا كُنتَ سَائِلًا عَنهُ أُمَّكَ، فَاسأَلنِي عَنهُ؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهلَهُ (٧)، ثُمَّ يُكسِلُ وَلَا

<sup>(</sup>١) بيمينه.

<sup>(</sup>٢) بشماله، بعد ما استنشق بيمينه.

<sup>(</sup>٣) أي: رش الماء.

<sup>(</sup>٤) أي: موضع القطع من الذكر.

<sup>(</sup>٥) أي: موضعه من فرج الأنثى؛ وهو مشاكلة؛ لأنه إنها سمي خفاضًا لغةً.

<sup>(</sup>٦) فرخ الدجاج.

<sup>(</sup>٧) يجامع حليلته.

يُنزِلُ، فَقَالَت: إِذَا جَاوَزَ الْجِتَانُ الْجِتَانَ؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشعَرِيُّ: لَا أَسأَلُ عَن هَذَا أَحَدًا بَعدَكِ أَبدًا. [موقوف صحيح].

٥٩/ ٥٠١ - عَن عَبدِ الله بنِ كَعبٍ -مَولَى عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ -:

أَنَّ مَحُمُودَ بِنَ لَبِيدٍ الأَنصَارِيَّ سَأَلَ زَيدَ بِنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهلَهُ، ثُمَّ يُكسِلُ، وَلَا يُنزِلُ، فَقَالَ زَيدٌ: يَغتَسِلُ، فَقَالَ لَهُ مَحُمُودٌ: إِنَّ أُبِيَّ بِنَ كَعبٍ كَانَ لَا يَرَى يُكسِلُ، فَقَالَ لَهُ مَحُمُودٌ: إِنَّ أُبِيَّ بِنَ كَعبٍ كَانَ لَا يَرَى الغُسلَ، فَقَالَ لَهُ زَيدُ بِنُ ثَابِتٍ: إِنَّ أُبِيَّ بِنَ كَعبٍ نَزَعَ عَن ذَلِكَ قَبلَ أَن يَمُوتَ. [موقوف حسن].

١٠٦/٩٦ عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ. [موقوف صحيح].

١٩ - بابُ وُضُوءِ الجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ أَو يَطعَمَ قَبلَ أَن يَعْتَسِلَ

١٠٧/٩٧ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِن اللَّيلِ (١)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«تَوَضَّأَ، وَاغسِل ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَم». [صحيح].

١٠٨/٩٨ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيْكَةً -: أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ:

إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُم المَرأَةَ (٢)، ثُمَّ أَرَادَ أَن يَنَامَ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ؛ فَلَا يَنَم حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: في الليل.

<sup>(</sup>٢) أي: جامعها.

١٠٩/٩٩ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ أَو يَطعَمَ وَهُوَ جُنُبُ ؛ غَسَلَ وَجهَهُ وَيَديهِ إِلَى المِرفَقينِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ، أَو نَامَ. [موقوف صحيح].

٠٠- بابُ إِعَادَةِ الْجُنبِ الصَّلَاةَ وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَم يَذَكُر وَغَسْلُهُ ثَوبَهُ

١١٠/١٠٠ عَن إِسمَعِيلَ بِنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَارٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِن الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيهِم بِيَدِهِ أَن امكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلدِهِ أَثَرُ المَاءِ. [صحيح لغيره].

١١١/١٠١ - عَن زُييدِ بنِ الصَّلتِ: أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ إِلَى الجُرُفِ، فَنَظَرَ؛ فَإِذَا هُوَ قَد احتَلَمَ، وَصَلَّى وَلَمَ يَعْتَسِل، فَقَالَ: وَالله مَا أُرَانِي إلّا احتَلَمتُ وَمَا شَعَرتُ وَصَلَّيتُ وَمَا اغتَسَلتُ، قَالَ: فَاغتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوبِهِ، وَنَضَحَ (۱) مَا لَم يَرَ، وَأَذَّنَ أُو أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعدَ ارتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا (۱). [موقوف صحيح].

١١٤/١٠٢ - عَن يَحيَى بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ حَاطِبِ:

أَنَّهُ اعتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي رَكبٍ فِيهِم عَمرُو بنُ العَاصِي، وَأَنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ عَرَّسَ (٣) بِبَعضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِن بَعضِ المِيَاهِ، فَاحتَلَمَ عُمَرُ، وَقَد كَادَ أَن يُصبِحَ، فَلَم يَجِد مَعَ الرَّكبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ المَاءَ، فَجَعَلَ يَعْسِلُ مَا رَأَى مِن يُصبِحَ، فَلَم يَجِد مَعَ الرَّكبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ المَاءَ، فَجَعَلَ يَعْسِلُ مَا رَأَى مِن يُصبِحَ، فَلَم يَجِد مَعَ الرَّكبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ المَاء، فَجَعَلَ يَعْسِلُ مَا رَأَى مِن ذَلِكَ الاحتِلامِ حَتَّى أَسفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمرُو بنُ العَاصِ: أصبَحتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَع ثَوبَكَ يُعْسَلُ، فَقَالَ له عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمرُو ابنَ العَاصِ! لَئِن

<sup>(</sup>۱) أي: رش.

<sup>(</sup>٢) أي: في الارتفاع.

<sup>(</sup>٣) نزل في آخر الليل للاستراحة.

كُنتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا وَالله لَو فَعَلتُهَا؛ لَكَانَت سُنَّةً، بَل أَغسِلُ مَا رَأَيتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمَ أَرَ. [موقوف صحيح].

٢٢ك- قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوبِهِ أَثَرَ احتِلَامٍ، وَلَا يَدرِي مَتَى كَانَ، وَلَا يَذكُرُ شَيئًا رَأَى فِي مَنَامِهِ، قَالَ: لِيَغتَسِل مِن أَحدَثِ نَومٍ نَامَهُ، فَإِن كَانَ قد صَلَّى بَعدَ ذَلِكَ النَّومِ، مِن أَجلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّهَا احتَلَمَ (') ذَلِكَ النَّومِ، مِن أَجلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّهَا احتَلَمَ (') وَيَرَى (٣) وَلَا يَحتَلِمُ (')، فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوبِهِ مَاءً؛ فَعَلَيهِ الغُسلُ، وَيَرَى (٣) وَلَا يَحتَلِمُ مَا كَانَ صَلَّى لِآخِرِ نَومٍ نَامَهُ، وَلَمَ يُعِد مَا كَانَ قَبلَهُ. وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بِنِ الخطابِ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى لِآخِرِ نَومٍ نَامَهُ، وَلَمَ يُعِد مَا كَانَ قَبلَهُ.

# ٢١ - بابُ غُسلِ المَرأَةِ إِذَا رَأَت فِي المَنَامِ مِثلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

١١٥/١٠٣ - عَن عُروَةَ بِنِ الزُّبِيرِ: أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ قَالَت لِرَسُولِ الله عَيْكَ :

المَرَأَةُ تَرَى فِي المَنَامِ مِثلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؛ أَتَغَتَسِلُ؟ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَم؛ فَلتَغتَسِل»، فَقَالَت لَمَا عَائِشَةُ: أُفِّ لَكِ! وَهَل تَرَى ذَلِكَ المَرَأَةُ؟ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ: «تَرِبَت يَمِينُكِ! وَمِن أَينَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». [صحيح لغيره].

١١٦/١٠٤ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ -: أَنَّهَا قَالَت:

جَاءَت أُمُّ سُلَيم -امرَأَةُ أَبِي طَلَحَةَ الأَنصَارِيِّ-، إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا الله لَا يَستَحيِي مِن الحَقِّ (٥)، هَل عَلَى المَرأَةِ مِن غُسلٍ إِذَا هِيَ

<sup>(</sup>١) رأى أنه يجامع.

<sup>(</sup>٢) أي: منيًا.

<sup>(</sup>٣) المني في ثوبه.

<sup>(</sup>٤) لا يرى أنه يجامع.

<sup>(</sup>٥) أي: لا يأمر بالحياء فيه، أو لا يمتنع امتناع من ذكره امتناع المستحي، والمعنى: أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من طلب الحق ومعرفته.

احتَلَمَت؟ فَقَالَ: «نَعَم؛ إِذَا رَأَت المَاءَ(١)». [صحيح].

## ٢٢ - بابُ جَامِع غُسلِ الجَنَابَةِ

٥ - ١ / ١١٧ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا بَأْسَ أَن يُغتَسَلَ بِفَضلِ المَرأَةِ؛ مَا لَمَ تَكُن حَائِضًا، أَو جُنُبًا. [موقوف صحيح].

١١٨/١٠٦ - عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَعرَقُ فِي الثَّوبِ، وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ. [موقوف صحيح].

١١٩/١٠٧ عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَغسِلُ جَوَارِيهِ رِجلَيهِ،
 وَيُعطِينَهُ الخُمرَةَ (٢) وَهُنَّ حُيَّشُ. [موقوف صحيح].

٣٧٤- سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ لَهُ نِسوَةٌ وَجَوَارِي، هَل يَطَوُّهُنَّ جَمِيعًا قَبلَ أَن يَغتَسِلَ، فَأَمَّا النِّسَاءُ يَغتَسِلَ؛ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَن يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيهِ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ، فَأَمَّا النِّسَاءُ الحَرَائِرُ؛ فَإِنهُ يُكرَهُ أَن يُصِيبَ الرَّجُلُ المَرأَةَ الحُرَّةَ فِي يَومِ الأُحرَى، فَأَمَّا أَن يُصِيبَ الجَريَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الأُحرَى وَهُوَ جُنُبٌ؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

٤٢٤ سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدخَلَ أُصبُعَهُ فِيهِ؛ لِيَعرِفَ حَرَّ المَاءِ مِن بَردِهِ؟ قَالَ مَالِك: إِن لَمَ يَكُن أَصَابَ أَصابِعَهُ أَذًى؛ فَلَا أَرَى ذَلِكَ يُنْجِسُ عَلَيهِ المَاءَ.

# ٢٣- بابُ فِي التَّيَمُّمِ

١٢٠/١٠٨ عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-: أَنَّهَا قَالَت:

<sup>(</sup>١) أي: المني بعد الاستيقاظ.

<sup>(</sup>۲) مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سمي بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حرالأرض وبردها.

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيدَاءِ ('' -أو بِذَاتِ الجَيشِ ('') -؛ انقَطَعَ عِقدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى التَهَاسِهِ ('')، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكِرِ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَت عَائِشَةُ؟ أَقَامَت بِرَسُولِ الله ﷺ وَبِالنَّاسِ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ.

قَالَت عَائِشَةُ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَد نَامَ، فَقَالَ: حَبَسَتِ (١) رَسُولَ الله ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، قَالَت عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وقَالَ مَا شَاءَ الله أَن يَقُولَ (٥)، وَجَعَلَ يَطعُنُ بِيَدِهِ فِي قَالَت عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وقَالَ مَا شَاءَ الله أَن يَقُولَ (مَا، وَجَعَلَ يَطعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي (١)، فَلَا يَمنَعُنِي مِن التَّحَرُّ لِ إلّا مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أَصبَحَ عَلَى غَيرِ مَاءٍ؛ فَأَنزَلَ الله –تَبَارَكَ وَتَعَالَى – آيَةَ التَّيَمُّمِ فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الله عَلَى عَيرِ مَاءٍ؛ فَأَنزَلَ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَى – آيَةَ التَّيَمُّمِ فَنَالَ أَبِي بَكْرٍ (٧)!

قَالَت: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ (٨) الَّذِي كُنتُ عَلَيهِ (٩)؛ فَوَجَدنَا العِقدَ تَحَتَهُ. [صحيح].

٥٢٥- مَالِك عَن رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَت، ثُمَّ حَضَرَت صَلَاةٌ أُخرَى:

<sup>(</sup>١) الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة.

<sup>(</sup>٢) موضع على بريد من المدينة، وبينها وبين العقيق سبعة أميال.

<sup>(</sup>٣) أي: لأجل طلبه.

<sup>(</sup>٤) منعت.

<sup>(</sup>٥) فقال: حبست الناس في قلادة، وفي كل مرة تكونين عناءً وبلاءً على الناس.

<sup>(</sup>٦) أي: الشاكلة، وخصر الإنسان: وسطه.

<sup>(</sup>٧) أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البركات.

<sup>(</sup>٨) أي: أثرناه.

<sup>(</sup>٩) أي: حالة السير.

أَيْتَيَمُّمُ لَهَا، أَم يَكفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: بَل يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؛ لأَنَّ عَلَيهِ أَن يَبتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لأَنَّ عَلَيهِ أَن يَبتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَن ابتَغَى الْمَاءَ فَلَم يَجِدهُ؛ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّم.

٢٦٥ مَالِك عَن رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَوُمُ أَصحَابَهُ وَهُم عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: يَوُمُّهُم غَيرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ، وَلَو أَمَّهُم هُوَ؛ لَم أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

الصَّلَاةِ، فَطَلَعَ عَلَيهِ إِنسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ: لَا يَقطَعُ صَلَاتَهُ، بَل يُتِمُّهَا بِالتَّيمُّمِ، وَلَيَتَوضَّا لِا يُستَقبَلُ مِن الصَّلَوَاتِ.

التَّيَمُّم؛ فَقَد أَطَاعَ الله، وَلَيسَ الَّذِي وَجَدَ المَاءَ بِأَطْهَرَ مِنهُ، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً؛ لأَنَّهُمُ أُمِرَا التَّيَمُّم؛ فَقَد أَطَاعَ الله، وَلَيسَ الَّذِي وَجَدَ المَاءَ بِأَطْهَرَ مِنهُ، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً؛ لأَنَّهُمُ أُمِرَا جَمِيعًا، فَكُلُّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ الله بِهِ، وَإِنَّمَا العَمَلُ بِمَا أَمَرَ الله بِهِ مِن الوُضُوءِ لَمِن وَجَدَ المَاءَ، وَالتَّيَمُّم لَن لَم يَجِد المَاءَ قَبلَ أَن يَدخُلَ فِي الصَّلَاةِ.

٢٩ - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ الجُنْبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَقَرَأُ حِزِبَهُ مِن القُرآنِ،
 وَيَتَنَقَّلُ مَا لَمَ يَجِد مَاءً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي المَكَانِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَن يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.

### ٢٤ - بابُ العَمَلِ فِي التَّيَمُّم

# ١٢١/١٠٩ - عَن نَافِعِ:

أَنَّهُ أَقبَلَ هُوَ وَعَبدُ الله بَنُ عُمَرَ مِن الجُرُفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِربَدِ<sup>(۱)</sup>؛ نَزَلَ عَبدُ الله فَتيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا (۲)، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ إِلَى المِرفَقَينِ، ثُمَّ صَلَّى. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) اسم موضع بكسر الميم، وسكون الراء، وموحدة مفتوحةً على ميل -أو: ميلين- من المدينة.

<sup>(</sup>٢) أي: النقي الذي لا نجاسة فيه.

## ١٢٢/١١٠ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيمَّمُ إِلَى المِرفَقَينِ. [موقوف صحيح].

٣٠-وسُئِلَ مَالِك: كَيفَ التَّيَمُّمُ؟ وَأَينَ يَبلُغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضرِبُ ضَربَةً لِلوَجهِ، وَضَربَةً لِيديه، وَيَمسَحُهُمَا إِلَى المِرفَقَينِ.

# ٧٥ - بابُ تَيَمُّم الجُنُبِ

١٢٣/١١١ - عَن عَبدِ الرَّحَن بن حَرمَلَةً:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمَسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الجُّنُبِ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يُدرِكُ المَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدرَكَ المَاءَ؟ فَعَلَيهِ الغُسلُ لَمَا يُستَقبَلُ. [مقطوع حسن].

٣٢ك وسُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَن يَتَيَمَّمَ، فَلَم يَجِد تُرَابًا إلّا تُرَابَ اللّ تُرَابَ مَالِك عَن رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَن يَتَيَمَّمَ، فَلَم يَجِد تُرَابًا إلّا تُرَابَ سَبَخَةٍ (٣): هَل يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ، وَهَل تُكرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟

قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ وَالتَّيَمُّمِ مِنهَا؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]، فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا؛ فَهُو يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أُو غَيرَهُ.

<sup>(</sup>١) الصعيد: وجه الأرض، كان عليه تراب أو لم يكن، وإنها سمي صعيدًا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليها الأرض.

<sup>(</sup>٢) طاهرًا.

<sup>(</sup>٣) أرض مالحة لا تكاد تنبت، وإذا وصفت الأرض قلت: أرض سبخة -بكسر الموحدة-؟ أي: ذات سباخ.

# ٢٦- بابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

١٢٤/١١٢ عَن زَيدِ بن أَسلَمَ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِن امرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِتَشُدَّ عَلَيهَا إِزَارَهَا (١٠)، ثُمَّ شَأَنكَ (٢) بِأَعلَاهَا (٣)». [صحيح لغيره].

١١٣/ ١٢٥ - عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَت مُضطَجِعَةً '' مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّهَا قَد وَثَبَت وَثبَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ:

«مَا لَكِ<sup>(٥)</sup>؟! لَعَلَّكِ نَفِستِ<sup>(١)</sup>؟»، -يَعنِي: الحَيضَةَ-، فَقَالَت: نَعَم، قَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضجَعِكِ<sup>(٧)</sup>». [صحيح لغيره].

١٢٦/١١٤ - عَن نَافِع:

أَنَّ عبد الله بنَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ أَرسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسأَهُمَا: هَل يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَت: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسفَلِهَا (١٨)، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (١٩) إِن

<sup>(</sup>١) ما تأتزر به في وسطها.

<sup>(</sup>٢) أي: دونك.

<sup>(</sup>٣) استمتع به إن شئت، وجعل المئزر قطعًا للذريعة.

<sup>(</sup>٤) نائمة على جنبها.

<sup>(</sup>٥) أي: شيء حدث لك حتى وثبت.

<sup>(</sup>٦) بفتح النون و كسر الفاء؛ أي: حضت، وأما الولادة؛ فبضم النون، وأصله خروج الدم، وهو يسمى: نفسًا.

<sup>(</sup>٧) موضع ضجوعك.

<sup>(</sup>۸) أي: ما بين سرتها وركبتها.

<sup>(</sup>٩) بالعناق ونحوه، فالمراد بالمباشرة -هنا-: التقاء البشرتين، لا الجماع.

شَاءَ. [موقوف صحيح].

١١٥/ ١٢٧ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ سَالِمَ بِنَ عَبِدِ الله، وَسُلَيمَانَ بِنَ يَسَارٍ سُئِلًا عَنِ الْحَائِضِ: هَل يُصِيبُهَا زَوجُهَا إِذَا رَأَت الطُّهِرَ قَبِلَ أَن تَغتَسِلَ؟ فَقَالًا: لَا؛ حَتَّى تَغتَسِلَ. [مقطوع صحيح لغيره].

### ٢٧ - بابُ طُهرِ الحَائِضِ

- ١٢٨/١١٦ - عَن عَلقمةَ بِنِ أَبِي علقمةَ، عَن أُمِّهِ -مَولَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ - : أَنَّهَا قَالَت:

كَانَ النِّسَاءُ يَبِعَثِنَ إِلَى عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ- بِالدِّرَجَةِ<sup>(۱)</sup>، فِيهَا الكُرسُفُ<sup>(۱)</sup>، فِيهِ الصُّفرَةُ مِن دَمِ الحَيضَةِ يَسأَلنَهَا عَن الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَمُّنَّ: لَا تَعجَلنَ حَتَّى تَرَينَ القَصَّةَ البَيضَاءَ (۱) تُرِيدُ بِذَلِكَ: الطُّهرَ مِن الحَيضَةِ. [موقوف صحيح لغيره].

٣٣ك - سُئِلَ مَالِك عَن الحَائِضِ تَطهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَل تَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: نَعَم، لِتَتَيَمَّم؛ فَالَ: نَعَم، لِتَتَيَمَّم؛ فَإِنَّ مِثْلُهَا مِثْلُ الجُنْب، إِذَا لَم يَجِد مَاءً تَيَمَّمَ.

### ٢٨ - بابُ جَامِع الحِيضَةِ

١٢٧/ ١٣٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت فِي الْمَرَأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ. [موقوف حسن].

١٣١/١١٨ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن المَرأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ،

<sup>(</sup>١) والمراد: ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها؛ لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.

<sup>(</sup>٢) القطن، واخترن القطن؛ لبياضه ونقائه، ولأنه ينشف الرطوبة؛ فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره.

<sup>(</sup>٣) ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

قَالَ: تَكُفُّ عَن الصَّلَاةِ. [مقطوع صحيح].

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِندَنَا.

١٣٢/١١٩ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ -: أَنَّهَا قَالَت:

كُنتُ أُرَجِّلُ (١) رَأْسَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. [صحيح].

١٣٣/١٢٠ - عَن أَسَهَاءَ بِنتِ أَبِي بَكِرِ الصِّدِّيقِ: أَنَّهَا قَالَت:

سَأَلَتِ امرَأَةٌ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَت: أَرَأَيتَ إِحدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوبَهَا الدَّمُ مِن الحَيضَةِ، كَيفَ تَصنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«إِذَا أَصَابَ ثُوبَ إِحدَاكُنَّ الدَّمُ مِن الحَيضَةِ؛ فَلتَقرُصهُ (٢)، ثُمَّ لِتَنضِحهُ (٣) بِالمَاءِ، ثُمَّ لِتُنضِحهُ فَلْ السَّمِ فِيهِ». [صحيح].

### ٢٩- بابُ المُستَحَاضَةِ<sup>(٤)</sup>

المَّا / ١٣٤ / ١٣٤ - عَن عَائِشَةَ - زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَ اللَّهَ عَالَت فَاطِمَةُ بِنتُ أَبِي حُبَيشٍ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَا أَطهُرُ (٥)؛ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ (٢)؟ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله عَلَيْ : حُبَيشٍ: يَا رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَي

<sup>(</sup>١) أمشط، والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه.

<sup>(</sup>٢) يعني: تعركه وتحته وتزيله بظفرها، ثم تجمع عليه أصابعها، فتغسل موضعه بالماء.

<sup>(</sup>٣) أي: لتغسله.

<sup>(</sup>٤) التي لا يرقأ دمها.

<sup>(</sup>٥) أي: لا ينقطع عني الدم.

<sup>(</sup>٦) أي: أتركها.

<sup>(</sup>٧) عرق يسمى بالعاذل.

فَإِذَا ذَهَبَ قَدرُهَا (١)؛ فَاغسِلِي الدَّمَ عَنكِ وَصَلِّي». [صحيح].

١٢٢/ ١٣٥ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَلَيْهُ-:

أَنَّ امرَأَةً كَانَت تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَاستَفتَت لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ:

«لِتَنظُر إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَت تَحِيضُهُنَّ مِن الشَّهِرِ قَبلَ أَن يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلتَتْرُك الصَّلَاةَ قَدرَ ذَلِكَ مِن الشَّهِرِ، فَإِذَا خَلَّفَت ذَلِكَ؛ فَلتَغتَسِل، ثُمَّ لِتَستَثفِر بِثَوبِ(٢)، ثُمَّ لِتُصَلِّي (٣)». [صحيح].

١٣٦/١٢٣ - عَن زَينَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةً:

أَنَّهَا رَأَت زَينَبَ بِنتَ جَحشٍ الَّتِي كَانَت تَحتَ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ، وَكَانَت تُستَحَاضُ (١٤)؛ فَكَانَت تَغتَسِلُ وَتُصَلِّي. [موقوف صحيح].

١٣٧/١٢٤ - عَن سُمَيِّ -مَولَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ -:

أَنَّ القَعقَاعَ بنَ حَكِيمٍ وَزَيدَ بنَ أَسلَمَ أَرسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ يَسأَلُهُ: كَيفَ تَغتَسِلُ المُستَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغتَسِلُ مِن طُهرٍ إِلَى طُهرٍ "َلَى طُهرٍ (٥)، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ

<sup>(</sup>١) أي: قدرالحيضة على ما قدره الشرع، أو على ما تراه المرأة باجتهادها، أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها.

<sup>(</sup>٢) خرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها، فيمنع بذلك سيل الدم، مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها، وقيل: مأخوذ من الثفر؛ وهو الفرج، وإن كان أصله للسباع، فاستعير لغيرها.

<sup>(</sup>٣) بإثبات الياء؛ للإشباع.

 <sup>(</sup>٤) الاستحاضة: دم غالب ليس بالحيض، واستحيضت المرأة فهي مستحاضة، مبنيًا للمفعول.

<sup>(</sup>٥) وقت انقطاع الحيض.

صَلَاةٍ، فَإِن غَلَبَهَا الدَّمُ؛ استَثفَرت. [مقطوع صحيح].

١٣٨/١٢٥ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

لَيسَ عَلَى الْمُستَحَاضَةِ إِلَّا أَن تَغتَسِلَ غُسلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَةٍ. [مقطوع صحيح].

•٣٥ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ المُستَحَاضَةَ إِذَا صَلَّت إِنَّ لِزَوجِهَا أَن يُصِيبَهَا. وَكَذَلِكَ النَّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَت أَقصَى مَا يُمسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِن رَأَت الدَّمَ بَعَدَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوجُهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ المُستَحَاضَةِ.

٣٦ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي المُستَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبيهِ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

### ٣٠- بابُ مَا جَاءَ فِي بَولِ الصَّبِيِّ

١٣٦/ ١٣٩ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَبِيِّ، فَبَالَ عَلَى ثَوبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِهَاءٍ؛ فَأَتبَعَهُ إِيَّاهُ. [صحيح].

١٤٠/١٢٧ - عَن أُمِّ قَيس بِنتِ مِحِصَنِ:

أَنَّهَا أَتَت بابُنٍ لَهَا صَغِيرٍ -لَم يَأْكُل الطَّعَامَ- إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَجلَسَهُ فِي حَجرِهِ (١)، فَبَالَ عَلَى ثَوبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ (٢)، وَلَم يَغسِلهُ. [صحيح].

٣١- بابُ مَا جَاءَ فِي البَولِ قَائِمًا وَغَيرِهِ

١٤٢/١٢٨ عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارِ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء على الأشهر، وتكسر وتضم، وهو الحضن.

<sup>(</sup>٢) أي: رشه بالماء.

رَأَيتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا. [موقوف صحيح].

٧٣٧- وسُئِلَ مَالِكَ عَن غَسلِ الفَرجِ مِن البَولِ وَالغَائِطِ: هَل جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعضَ مَن مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِن الغَائِطِ(١)، وَأَنَا أُحِبُّ أَن غَسْلَ الفَرج مِن البَولِ.

#### ٣٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

١٤٤/١٢٩ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَولَا أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَر ثُهُم بِالسِّوَاكِ»(٢). [صحيح].

١٣٠/ ١٤٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

لَولَا أَن يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُم بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. [موقوف صحيح، وقد صح مرفوعًا].



<sup>(</sup>١) يغسلون الدبر.

<sup>(</sup>٢) أي: باستعماله.

رَفْحُ مجب (لرَّحِيُ (لِنْجَلَّ يُّ رُسِلنر (لِنِّرُ (لِفِرو و رُسِي www.moswarat.com رَفْعُ معبس لارَّ عِنْ الْهُجَنِّرِيَّ لاَسِلَتُ الْاِنْدُرُ الْإِنْدُودُ كِرِيْنَ www.moswarat.com

#### ٣- كتاب الصَّلَاة

#### ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

١٤٧/١٣١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالِيَّ قَالَ:

"إِذَا سَمِعتُم النِّدَاءَ (١)؛ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». [صحيح].

١٤٨/١٣٢ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَم يَجِدُوا إلّا أَن يَستَهِمُوا (٢) عَلَمُونَ مَا فِي التَّهجِيرِ (٣)؛ لَاستَبَقُوا إِلَيهِ، وَلَو يَعلَمُونَ مَا فِي العَّمَةِ (٤)؛ لَاستَبَقُوا إِلَيهِ، وَلَو يَعلَمُونَ مَا فِي العَّمَةِ (٤) وَالصَّبح؛ لَأَتَوهُمَا وَلَو حَبْوًا (٥)». [صحيح].

عَبِ اللهِ: أَنَّهُمَ أَخبَرَاهُ: أَنَّهُمَ سَمِعَا أَبا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«إِذَا ثُوِّبَ (٦) بِالصَّلَاةِ؛ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنتُم تَسعَونَ (٧)، وَأَتُوهَا وَعَلَيكُم السَّكِينَةُ؛

<sup>(</sup>١) أي: الأذان، سمى به؛ لأنه نداء إلى الصلاة ودعاء إليها.

<sup>(</sup>٢) يقترعوا.

<sup>(</sup>٣) أي: التبكير إلى الصلوات في أول وقتها.

<sup>(</sup>٤) العشاء.

<sup>(</sup>٥) أي: مشيًا على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.

<sup>(</sup>٦) معناه: أقيمت.

<sup>(</sup>٧) السعي -ههنا-: المشي على الأقدام بسرعة، والاشتداد فيه.

فَهَا أَدرَكتُم؛ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم؛ فَأَتِّهُا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُم فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ<sup>(۱)</sup> يَعمِدُ<sup>(۲)</sup> إِلَى صلَاةِ». [صحيح].

١٣٤/ ١٥٠ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ أَبِي صَعصَعَةَ الرَّحَنِ بنِ أَبِي صَعصَعَةَ الأَنصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قَالَ لَهُ:

" إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنتَ فِي غَنَمِكَ -أُو بَادِيَتِكَ-، فَأَذَّنتَ بِالصَّلَاةِ؛ فَارفَع صَوتِ المُؤَذِّنِ جِنُّ وَلَا بِالصَّلَاةِ؛ فَارفَع صَوتِ المُؤذِّنِ جِنُّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيِءٌ؛ إلّا شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ الله عَيَالَةِ. [صحيح].

١٥١/١٣٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ('') أَدبَرَ الشَّيطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ؛ حَتَّى لَا يَسمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقبَلَ، وَتَّى النِّدَاءُ أَقبَلَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثوِيبُ أَقبَلَ، وَقُضِيَ النَّدُويبُ أَقبَلَ، وَتَّى يَخْطُرَ بَينَ المَرءِ وَنَفسِهِ (۲)، يَقُولُ: اذكُر كَذَا، اذكُر كَذَا، لَلَا لَمَ يَكُن يَذكُرُ (۷)؛ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدرِي كَم صَلَّى ». [صحيح].

١٣٦/ ١٥٢ - عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: مدة كونه.

<sup>(</sup>٢) يقصد.

<sup>(</sup>٣) أي: الغاية حيث ينتهي الصوت.

<sup>(</sup>٤) أي: لأجلها.

<sup>(</sup>٥) المراد بالتثويب -هنا-: الإقامة.

<sup>(</sup>٦) أي: قلبه.

<sup>(</sup>٧) أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة.

سَاعَتَانِ تُفتَحُ لَهُمُّا<sup>(۱)</sup> أَبوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيهِ: دَعوَتُهُ (۲): حَضرَةُ النِّدَاءِ (۳) لِلصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ الله. [موقوف صحيح].

٣٨ك- سُئِلَ مَالِك عَن النِّدَاءِ يَومَ الجُّمُعَةِ: هَل يَكُونُ قَبلَ أَن يَجِلَّ (١) الوَقتُ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ إِلّا بَعدَ أَن تَزُولَ الشَّمسُ.

٣٩ - وسُئِلَ مَالِك عَن تَثْنِيَةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ القِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَم يَبلُغنِي فِي النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ إلّا مَا أَدرَكتُ (٥) النَّاسَ عَلَيهِ، فَأَمَّا الإِقَامَةُ: فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى، وَذَلِكَ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلمِ بِبلَدِنَا، وَأَمَّا عَلَيهِ، فَأَمَّا الإِقَامَةُ: فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى، وَذَلِكَ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلمِ بِبلَدِنَا، وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ: فَإِنِّي لَم أَسمَع فِي ذَلِكَ بِحَدِّ يُقَامُ لَهُ، إلّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ قِيمُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ: فَإِنَّ مِنهُم الثَّقِيلَ وَالخَفِيفَ، وَلَا يَستَطِيعُونَ أَن يَكُونُوا كَرَجُل وَاحِدٍ

٠٤٠ سُئِلَ مَالِك عَن قَومٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَن يَجمَعُوا المَكتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَن يُجمَعُوا المَكتُوبَة، فَأَرَادُوا أَن يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا؟ قَالَ مَالِك: ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنهُم، وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الجُهَاعَاتِ الَّتِي تُجمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ.

١٤٤ - سُئِلَ مَالِك عَن تَسلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَن أَوَّلُ مَن سُلِّمَ عَلَيهِ؟ فَقَالَ: لَم يَبلُغنِي أَنَّ التَّسلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١) أي: فيهما، أو من أجل فضيلتهما.

<sup>(</sup>٢) إخبار بأن الإجابة في هذين الوقتين هي الأكثر، وأن رد الدعاء فيهما يندر، ولا يكاد قع.

<sup>(</sup>٣) أي: الأذان.

<sup>(</sup>٤) أي: في قتال الكفار؛ لإعلاء كلمة الله.

<sup>(</sup>٥) وهو شفع الأذان

٧٤٢ سُئِلَ مَالِك عَن مُؤَذَّنٍ أَذَّنَ لِقَومٍ ثُمَّ انتَظَرَ هَل يَأْتِيهِ أَحَدُّ، فَلَم يَأْتِهِ أَحَدُّ؛ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى وَحدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعدَ أَن فَرَغَ: أَيْعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُم؟ قَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَمَن جَاءَ بَعدَ انصِرَ افِهِ؛ فَليُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحدَهُ.

عَن مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَومٍ، ثُمَّ تَنَفَّل، فَأَرَادُوا أَن يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ
 غيرِه؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيرِهِ سَوَاءٌ.

كاك- قَالَ مَالِك: لَم تَزَلِ الصَّبِحُ يُنَادَى لَمَا قَبلَ الفَجرِ، فَأَمَّا غَيرُهَا مِن الصَّلَوَاتِ: فَإِنَّا لَم نَرَهَا يُنَادَى لَمَا إلّا بَعدَ أَن يَجِلَّ وَقتُهَا.

١٣٧/ ١٥٤ - عَن أَبِي سُهَيلِ بنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَا أَعرِفُ شَيئًا مِمَّا أَدرَكتُ عَلَيهِ النَّاسَ إلّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ. [مقطوع صحيح]. ١٣٨/ ٥٥٥ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالبَقِيعِ؛ فَأَسرَعَ المَشيَ إِلَى المَسجِدِ. [موقوف صحيح].

### ٢ - بابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ، وَعَلَى غَيرِ وُضُوءٍ

١٥٦/١٣٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بَردٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتَ لَيلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. [صحيح].

السَّفَرِ؛ إلّا فِي الصَّبحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ اللَّيَفِرِ؛ إلّا فِي الصَّبحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجَتَمِعُ النَّاسُ إِلَيهِ. [موقوف صحيح].

١٥٨/١٤١ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ:

إِذَا كُنتَ فِي سَفَرٍ، فَإِن شِئتَ أَن تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ؛ فَعَلتَ، وَإِن شِئتَ؛ فَأَقِم وَلَا تُؤَذِّن. [مقطوع صحيح].

٥٤٥ - قَالَ يَحيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَن يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ. ١٥٩/١٤٢ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمَسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن صَلَّى بِأَرضٍ فَلَاةٍ (١) صَلَّى عَن يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَن شِمَالِهِ مَلَكٌ، فَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ؛ صَلَّى وَرَاءَهُ مِن اللَّائِكَةِ أَمثَالُ الجِبَالِ. [مقطوع صحيح].

### ٣- بابُ قَدْرِ السَّحُورِ مِن النِّدَاءِ

١٦٠/١٤٣ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيلٍ؛ فَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ». [صحيح].

١٦١/١٤٤ عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي (٢) بِلَيلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ».

قَالَ: وَكَانَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ رَجُلًا أَعمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصبَحتَ أَصبَحتَ. [صحيح].

## ٤ - بابُ افتِتَاح الصَّلَاةِ

١٦٢/١٤٥ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

<sup>(</sup>١) بزنة حصاة: لا ماء فيها، والجمع: فلا؛ كحصى، وجمع الجمع: أفلاء؛ مثل: سبب وأسبابُ.

<sup>(</sup>٢) أي: يؤذن.

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا افتتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَذَوَ<sup>(۱)</sup> مَنكِبَيهِ<sup>(۲)</sup>، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ -أَيضًا-، وَقَالَ: «سَمِعَ الله لَمِن حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ»، وَكَانَ لَا يَفعَلُ ذَلِكَ (٣) فِي السُّجُودِ. [صحيح].

١٦٣/١٤٦ - عَن عَلِيِّ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ (١) وَرَفَعَ (٥)، فَلَم تَزَل تِلكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِى الله. [صحيح لغيره].

١٦٤/١٤٧ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيُّ كَانَ يَرفَعُ يَدَيهِ فِي الصَّلَاةِ. [صحيح لغيره].

١٤٨/ ١٦٥ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يُصَلِّي هَرُم (٦)، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انصَرَفَ؛ قَالَ: وَالله إِنِّي لَأَشبَهُكُم بِصَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ. [صحيح].

١٦٦/١٤٩ - عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. [موقوف صحيح].

### ١٦٧/١٥٠ عَن نَافِع:

<sup>(</sup>١) أي: مقابل.

<sup>(</sup>٢) تثنية منكب؛ وهو: مجمع عظم العضد والكتف.

<sup>(</sup>٣) أي: رفع يديه.

<sup>(</sup>٤) للركوع والسجود.

<sup>(</sup>٥) رأسه من السجود، لا من الركوع؛ لأنه كان يقول: سمع الله لمن حمده.

<sup>(</sup>٦) أي: لأجلهم إمامًا.

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَذْوَ مَنكِبَيهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

١٥١/ ١٦٨ - عَن أَبِي نُعَيم وَهْبِ بنِ كَيسَانَ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله:

أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُم التَّكبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: فَكَانَ يَأْمُونَا أَن نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضنَا وَرَفَعنَا. [موقوف صحيح].

١٦٩/١٥٢ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا أَدرَكَ الرَّجُلُ الرَّكَعَةَ فَكَبَّرَ تَكبِيرَةً وَاحِدَةً؛ أَجزَأَت عَنهُ تِلكَ التَّكبِيرَةُ. [مقطوع صحيح].

٢٤٥ قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلكَ التَّكبِيرَةِ افتِتَاحَ الصَّلَاةِ.

٧٤٤ سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلِ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ، فَنَسِيَ تَكبِيرَةَ الافتِتَاحِ، وَلَا وَتَكبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَم يَكُن كَبَّرَ تَكبِيرَةَ الافتِتَاحِ، وَلَا عِندَ الرُّكُوعِ، وَكَبَّرَ فِي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ: يَبتَدِئُ صَلاَتَهُ أَحَبُ إِلَيَّ، وَلَو سَهَا مَعَ الإِمَامِ عَن تَكبِيرَةِ الافتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الأَوَّلِ؛ رَأَيتُ ذَلِكَ مُجزِيًا عَنهُ؛ إِذَا نَوَى بَهَا تَكبِيرَةَ الافتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الأَوَّلِ؛ رَأَيتُ ذَلِكَ مُجزِيًا عَنهُ؛ إِذَا نَوَى بَهَا تَكبِيرَةَ الافتِتَاحِ.

كاك قَالَ مَالِك فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفسِهِ، فَيَنسى تَكبِيرَةَ الافتِتَاحِ: إِنَّهُ يَستَأْنِفُ صَلَاتَهُ.

٩٤٥ و قَالَ مَالِك فِي إِمَامٍ يَنسَى تَكبِيرَةَ الافتِتَاحِ حَتَّى يَفرُغَ مِن صَلَاتِهِ، قَالَ: أَرَى أَن يُعِيدَ، وَيُعِيدَ مَن كَان خَلفَهُ الصَّلَاةَ، وَإِن كَانَ مَن خَلفَهُ قَد كَبَّرُوا؛ فَإِنَّهُم يُعِيدُونَ.

٥-بابُ القِرَاءَةِ فِي المَغرِبِ وَالعِشَاءِ
 ١٧٠/١٥٣ عَن مُحَمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي المَغرِبِ. [صحيح].

١٧١/١٥٤ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ أُمَّ الفَضلِ بِنتَ الحَارِثِ سَمِعَتهُ وَهُوَ يَقرَأُ: ﴿وَٱلْمُسَلَتِعُزَفَا﴾، فَقَالَت لَهُ: يَا بُنَيً! لَقَد ذَكَّرتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ الشُّورَةَ؛ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقرَأُ بِهَا فِي المَغرِبِ. [صحيح].

٥ ٥ / / ١٧٢ - عَن أَبِي عَبدِ الله الصُّنَابِحِيِّ قَالَ:

قَدِمتُ المَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيتُ وَرَاءَهُ المَغرِبَ، فَقَرَأً فِي التَّالِثَةِ، الرَّكَعَتَينِ الأُولَيَينِ بِأُمِّ القُرآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِن قِصَارِ المُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، الرَّكَعَتَينِ الأُولَيَينِ بِأُمِّ القُرآنِ وَبِهَذِهِ الآيةِ: فَدَنُوتُ مِنهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَن تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعتُهُ قَرَأً بِأُمِّ القُرآنِ وَبِهَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَبَهَذِهِ الآيةِ: ﴿ رَبَنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَ فَلَ مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]. [موقوف صحيح].

١٧٣/١٥٦ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانً إِذَا صَلَّى وَحدَهُ يَقرَأُ فِي الأَربَعِ جَمِيعًا، فِي كُلِّ رَكعَةٍ بِأُمِّ القُرآنِ وَسُورَةٍ مِن القُرآنِ، وَكَانَ يَقرَأُ أَحيَانًا بِالسُّورَتَينِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكعَةِ القُرآنِ، وَكَانَ يَقرَأُ فِي الرَّكعَتينِ مِن المَغرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ القُرآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ سُورَةٍ. [موقوف صحيح].

١٧٤/١٥٧ - عَن البَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ: أَنَّه قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ العِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيتُونِ. [مقطوع صحيح].

٦ - بابُ العَمَلِ فِي القِرَاءَةِ

١٥٨/ ١٧٥ - عَن عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن لُبسِ القَسِّيِّ (١)، وَعَن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَن قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي الرُّكُوع. [صحيح].

١٧٦/١٥٩ - عَن البِّيَاضِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُم يُصَلُّونَ، وَقَد عَلَت أَصوَاتُهُم بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ:

"إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ؛ فَليَنظُر بِهَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجِهَر بَعضُكُم عَلَى بَعضٍ بِالقُرآنِ (٢)». [صحيح].

١٧٧ / ١٦٠ - عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

قُمتُ وَرَاءَ أَبِي بَكرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثَمَانَ، فَكُلُّهُم كَانَ لَا يَقرَأُ: بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحَنِ الرَّحِيمِ إِذَا افتَتَحوا الصَّلَاةَ. [موقوف صحيح].

١٧٨/١٦١ - عَن أَبِي سُهَيلِ بنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنَّا نَسمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عِندَ دَارِ أَبِي جَهمٍ بِالبَلَاطِ<sup>(٣)</sup>. [موقوف صحيح].

١٧٩/١٦٢ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيءٌ مِن الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ، فِيهَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ: أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ وَقَامَ عَبِدُ الله بِنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيهَا يَقْضِي،

<sup>(</sup>١) بفتح القاف، وتشديد السين: ثياب مضلعة؛ أي: مخططة بالحرير، كانت تعمل بالقس: موضع بمصر يلي الفرما.

<sup>(</sup>٢) لأن فيه أذىً، ومنعًا من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السر لها، وتأمل ما يناجي ربه من القرآن، وإذا منع رفع الصوت بالقرآن حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث وغيره أولى.

<sup>(</sup>٣) بزنة سحاب: موضع مبلط بالمدينة بين المسجد والسوق.

### وَجَهَرَ. [موقوف صحيح].

١٦٣/ ١٨٠ - عَن يَزِيدَ بِنِ رُومَانَ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أُصَلِّى إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، فَيَعْمِزُنِي<sup>(۱)</sup>؛ فَأَفتَحُ عَلَيهِ وَنَحنُ نُصَلِّي. [مقطوع صحيح].

# ٧- باب القِرَاءَة فِي الصَّبح

١٨١/١٦٤ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ أَبَا بَكرِ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبحَ، فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ البَقَرَةِ فِي الرَّكعَتَينِ كِلتَيهِمَا. [موقوف صحيح لغيره].

١٨٢/١٦٥ عن هِ شَامِ بنِ عُروةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ الله بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّينَا وَرَاءَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الصُّبحَ، فَقَرَأً فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ، وَسُورَةِ الحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً.

فَقُلتُ: وَالله إِذًا لَقَد كَانَ يَقُومُ (٢) حِينَ يَطلُعُ الفَجرُ، قَالَ: أَجَل. [موقوف صحيح].

١٦٦/ ١٨٣ - عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الفُرَافِصَةَ بنَ عُمَيرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ:

مَا أَخَذتُ سُورَةَ يُوسُفَ إلّا مِن قِرَاءَةِ عُثَهَانَ بِنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبحِ؛ مِن كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا<sup>(٣)</sup>. [موقوف حسن].

١٨٤/١٦٧ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقرَأُ فِي الصُّبِحِ فِي السَّفَرِ بِالعَشرِ السُّورِ الأُوَلِ مِن

<sup>(</sup>١) يشير إلي.

<sup>(</sup>٢) أي: إلى الصلاة، يبتدئها.

<sup>(</sup>٣) أي: يكررها.

المُفَصَّلِ، فِي كُلِّ رَكعَةٍ بِأُمِّ القُرآنِ وَسُورَةٍ. [موقوف صحيح]. المُفَصَّلِ، فِي كُلِّ رَكعَةٍ بِأُمِّ القُرآنِ ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي أُمِّ القُرآنِ

١٦٥/١٦٨ عَن العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ يَعقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ -مَولَى عَامِرِ بن كُريز - أَخبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَادَى أُبِيَّ بِنَ كَعبٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ لَجِقَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَخرُجَ مِن بابُ المَسجِدِ، فَقَالَ:

«إِنِّي لَأَرجُو أَن لَا تَخرُجَ مِن المَسجِدِ حَتَّى تَعلَمَ سُورَةً (١)، مَا أَنزَلَ الله فِي التَّورَاةِ، وَلَا فِي الإنجِيل، وَلَا فِي القُرآنِ مِثلَهَا».

قَالَ أُبِيٌّ: فَجَعَلَتُ أُبطِئُ فِي المَشِي رَجَاءَ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلتُ: يَا رَسُولَ الله! السُّورَةَ (٢) الَّتِي وَعَدتَنِي، قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَمَتِ الصَّلَاةَ؟ »، قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿ اللهُ وَمَتَ مَدَ الصَّلَاةَ؟ »، قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿ اللهُ عَلَيْهُ وَمَتِ الصَّلَاةَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ: «هِي هَذِهِ السَّورَةُ، وَهِي السَّبِعُ المَثَانِي، وَالقُرآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُعطِيتُ (٣) ». [صحيح لغيره].

١٨٦/١٦٩ عَن أَبِي نُعَيمٍ وَهبِ بنِ كَيسَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهُ يَقُولُ:

مَن صَلَّى رَكَعَةً لَم يَقرَأ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ؛ فَلَم يُصَلِّ (٤) إلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ (٥). [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: تعلم من حالها ما لم تكن تعلمه قبل ذلك، وإلا؛ فقد كان عالمًا بالسورة، وحافظًا لها.

<sup>(</sup>٢) أي: علمني السورة.

<sup>(</sup>٣) مبتدأ وخبر؛ أي: هو الذي أعطيته.

<sup>(</sup>٤) لأنه ترك ركنًا من الصلاة، وفيه: وجوبها في كل ركعة.

<sup>(</sup>٥) فقد صلى، ففيه: أنها لا تجب على المأموم؛ لأن قراءة الإمام له قراءة.

## ٩ - بابُ القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فِيهَا لَا يُجِهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ

- ١٨٧/١٧٠ عَن العَلَاءِ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمِنِ بِنِ يَعَقُوبَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ - مَولَى هِشَامِ بِنِ زُهرَةً \_ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَولَى هِشَامِ بِنِ زُهرَةً \_ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«مَن صَلَّى صَلَاةً لَم يَقرَأ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ<sup>(۱)</sup>؛ فَهِيَ خِدَاجٌ<sup>(۲)</sup>، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، غَيرُ تَمَام».

قَالَ: فَقُلتُ: يَا أَبَا هُرَيرَةَ! إِنِّي أَحيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ اقرَأ بِهَا فِي نَفْسِكَ (٣) يَا فَارِسِيُّ؛ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: قَسَمتُ الصَّلَاةَ بَينِي وَبَينَ عَبدِي نِصفَينِ؛ فَنِصفُهَا لِي وَنِصفُها لِي، وَنِصفُهَا لِعَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ».

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ القَوَءُوا؛ يَقُولُ العَبدُ: ﴿ الْحَمدُ بِنَهِ رَبِ الْعَكِيبِ ﴾ يَقُولُ الله: يَقُولُ الله: يَقُولُ الله: يَقُولُ الله: عَبدِي، وَيَقُولُ الله: عَبدِي، يَقُولُ العَبدُ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴾ ، يَقُولُ الله: عَبدِي، وَلِعَبدِي، يَقُولُ العَبدُ: ﴿ إِيَاكَ مَنْ مُ وَيَقُولُ العَبدُ: ﴿ مَلِكِ مَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا المُلا اللهِ المُلا اللهُ اللهِ اللهِ المُلا المُل

١٨٨/١٧١ - عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقرَأُ خَلفَ الإِمَامِ فِيهَا لَا يَجِهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) هي الفاتحة.

<sup>(</sup>٢) الخداج: النقصان والفساد.

<sup>(</sup>٣) أي: بتحريك اللسان بالتكلم، وإن لم يسمع نفسه.

١٧٢/ ١٨٩ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ، ورَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمنِ:

أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقرَأُ خَلفَ الإِمَامِ فِيهَا لَا يَجَهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ. [مقطوع صحيح].

١٧٣/ ١٩٠ - عَن يَزِيدَ بنِ رُومَانَ:

أَنَّ نَافِعَ بنَ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ كَانَ يَقرَأُ خَلفَ الإِمَامِ، فِيهَا لَا يَجهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ. [مقطوع صحيح].

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

١٠ - بابُ تَركِ القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ

١٩١/١٧٤ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَل يَقرَأُ أَحَدٌ خَلفَ الإِمَامِ! قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُ خَلفَ الإِمَامِ؛ فَكَسبُهُ (١) قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحدَهُ؛ فَليَقرَأ.

قَالَ: وَكَانَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ لَا يَقرَأُ خَلفَ الإِمَامِ. [موقوف صحيح].

١٥٤- قَالَ يَحْيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمرُ عِندَنَا: أَن يَقرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ
 الإِمَامِ فِيهَا لَا يَجِهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، وَيَترُكُ القِرَاءَةَ فِيهَا يَجِهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ.

١٩٢/١٧٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ انصَرَفَ مِن صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَل قَرَأَ مَعِي مِنكُم أَحَدٌ آنِفًا؟»، فَقَالَ رَجُلُ: نَعَم؛ أَنَا يَا رَسُولَ الله؛ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنِّي أَقُولُ: «مَا لِي أُنَازَعُ القُرآنَ»؛ فَانتَهَى النَّاسُ عَن القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ.[صحيح]. جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ.[صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: كافيه

# ١١ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلفَ الإِمَامِ ١١٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ؛ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ».[صحيح].

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: آمِينَ.

١٩٤/١٧٧ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ ذَوْلَا ٱلضَّكَآلِينَ ﴾؛ فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ قَولُهُ قَولَ الْمَلَائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ».[صحيح].

١٧٨/ ١٩٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا قَالَ أَحَدُكُم: آمِينَ، وَقَالَت المَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَت إِحدَاهُمَا الأُخرَى؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ».[صحيح].

١٩٦/١٧٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ الله لَمِن حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ؛ فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ قَولُهُ قَولُهُ قَولَ المَلائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ».[صحيح].

١٢ - بابُ العَمَلِ فِي الجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ

١٩٧/١٨٠ - عَن عَلِيِّ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ المُعَاوِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

رَآنِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعبَثُ بِالْحَصبَاءِ (١) فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انصَرَفتُ نَهَانِي، وَقَالَ: اصنَع كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصنَعُ، فَقُلتُ: وَكَيفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمنَى،

<sup>(</sup>١) صغار الحصي.

وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبهَامَ (١)، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسرَى، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفعَلُ. [صحيح].

#### ١٩٨/١٨١ - عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ -وَصَلَّى إِلَى جَنبِهِ رَجُلٌ-، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَربَعٍ تَرَبَّعَ، وَثَنَى رِجلَيهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ عَبدُ الله؛ عَابَ ذَلِكَ عَلَيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفَعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: إِنِّي أَشتكِي. [موقوف صحيح].

## ١٩٩/١٨٢ - عَن المُغِيرَةِ بنِ حَكِيم:

أَنَّهُ رَأَى عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَرجِعُ فِي سَجدَتَينِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيهِ، فَلَمَّا انصَرَف؛ ذَكرَ لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيسَت سُنَّةَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أَفعَلُ هَذَا مِن أَجلِ أَنِّي أَشتكِي. [موقوف صحيح].

٢٠٠/١٨٣ عَن عَبدِاللَّ حَن بنِ القَاسِمِ، عَن عَبدِالله بنِ عَبدِالله بنِ عَبدِالله بنِ عُمَر: أَنَّهُ أَخَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، قَالَ: فَفَعَلتُهُ وَأَنَا - يَومَئِذٍ - حَدِيثُ السِّنِّةُ الصَّلَاةِ أَن تَنصِبَ رِجلَكَ يَومَئِذٍ - حَدِيثُ السِّنِّةُ الصَّلَاةِ أَن تَنصِبَ رِجلَكَ اليُمنَى، وَتَثنِيَ رِجلَكَ اليُسرَى، قال: فَقُلتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجلَيَّ اليُمنَى، وَتَثنِيَ رِجلَكَ اليُسرَى، قال: فَقُلتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي. [صحيح].

#### ٢٠١/١٨٤ وعَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُم الجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ؛ فَنَصَبَ رِجلَهُ اليُمنَى، وَتَنَى رِجلَهُ اليُمنَى، وَتَنَى رِجلَهُ اليُسرَى، وَلَمَ يَجلِس عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هَذَا عَبدُ الله بنُ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفعَلُ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) هي السبابُة.

### ١٣ - بابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ

٢٠٢/١٨٥ عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَبدِ القَارِيِّ:

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ -وَهُو عَلَى الْمِنبِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ-، يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ (1) لله، الزَّاكِيَاتُ (1) لله، الطَّيَّبَاتُ (1) الصَّلَوَاتُ (1) لله، السَّلَامُ عَلَيكَ قُولُوا: النَّحِيَّاتُ (1) لله، النَّلَامُ عَلَيكَ وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشهَدُ أَن لَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشهَدُ أَن لَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشهَدُ أَن لَا إِلّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [موقوف صحيح].

٢٠٣/١٨٦ عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ، فَيَقُولُ:

بِسمِ الله، التَّحِيَّاتُ لله، الصَّلَوَاتُ لله، الزَّاكِيَاتُ لله، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيناً وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، شَهِدتُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله، شَهدتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.

يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكَعَتَينِ الأُولَيَينِ، وَيَدَعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِهَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَهُ وَيَمَا - ، إلّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدَعُو بِهَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَن يُسَلِّمَ؛ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَن يُسَلِّمَ؛ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَينًا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيكُم عَن يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَام، فَإِن سَلَّمَ عَلَيهِ أَحَدٌ عَن يَسَارِهِ؛ رَدَّ عَلَيهِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) جمع تحية؛ ومعناها: السلام، أو البقاء، أو العظمة، أو السلامة من الآفات والنقص، أو الملك.

<sup>(</sup>٢) هي صالح الأعمال التي يزكو لصاحبها الثواب في الآخرة.

<sup>(</sup>٣) أي: ما طاب من القول، وحسن أن يثنى به على الله، دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به.

 <sup>(</sup>٤) هي الخمس، أو ما هو أعم من الفرائض والنوافل، في كل شريعة، أو العبادات كلها،
 أو الدعوات، أو الرحمة.

١٨٧/ ٢٠٤ - عَن عَائِشَةَ - زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ -: أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَت:

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الَّزَاكِيَاتُ لله، أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُ الله وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيكُم. [موقوف وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيكُم. [موقوف صحيح].

٢٠٥/١٨٨ - عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَت تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَت:

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَرَحْمَةُ الله شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيكُم. [موقوف وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيكُم. [موقوف صحيح].

٢٠٦/١٨٩ عن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا -مَولَى ابنِ عُمَرَ-، عَن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَد سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكَعَةٍ: أَيْتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكَعَتَينِ وَالأَربَعِ، وَإِن كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِترًا؟ فَقَالًا: لِيَتَشَهَّد مَعَهُ. [مقطوع صحيح].
 الرَّكَعَتَينِ وَالأَربَعِ، وَإِن كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِترًا؟ فَقَالًا: لِيَتَشَهَّد مَعَهُ. [مقطوع صحيح].
 ١٥٤- قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمْرُ عِندَنَا.

١٤ - بابُ مَا يَفعَلُ مَن رَفَعَ رَأْسَهُ قَبلَ الإِمَام

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

١٥ - بابُ مَا يَفعَلُ مَن سَلَّمَ مِن رَكعَتَينِ سَاهِيًا

٢٠٨/١٩٠ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَةِ انصَرَفَ مِنَ اثْنَتَينِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَينِ: أَقَصُرَت الصَّلَاةُ أَم نَسِيتَ يَا رَسُولَ الله؟! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَينِ؟»، فَقَالَ النَّاسُ:

نَعَم، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى رَكَعَتَينِ أُخرَيَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثلَ سُجُودِهِ -أُو أَطوَلَ-، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثلَ سُجُودِهِ -أُو أَطوَلَ-، ثُمَّ رَفَعَ. [صحيح].

٢٠٩/١٩١ عَن أَبِي سُفيَانَ -مَولَى ابنِ أَبِي أَحَمَدَ-: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ صَلَاةَ العَصرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَينِ، فَقَامَ ذُو اليَدَينِ فَقَالَ: أَقَصُرَت الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله أَم نَسِيتَ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «كُلُّ ذَلِكَ لَم يَكُن (۱)»، فَقَالَ: قَد كَانَ بَعضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله! فَأَقبَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَينِ؟»، فَقَالُوا: نَعَم، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَأَتَمَ مَا النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَينِ؟»، فَقَالُوا: نَعَم، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَأَتَمَ مَا بَقِي مِن الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجدَتَينِ بَعدَ التَّسلِيمِ، وَهُو جَالِسٌ. [صحيح].

٢١٠/١٩٢ عَن أَبِي بَكرِ بنِ سُلَيَهَانَ بنِ أَبِي حَثمَةً، قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَكَعَ رَكَعَتِينِ مِن إِحدَى صَلَاتَي النَّهَارِ -الظُّهِرِ أَو العَّمَالَينِ ("): أَقَصُرَت الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله أَم نَسِيتَ؟! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا قَصُرَت الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ»، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَينِ: «مَا قَصُرَت الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ»، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَينِ: قَد كَانَ بَعضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله! فَأَقبَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدينِ؟»، فَقَالُوا: نَعَم يَا رَسُولَ الله! فَأَتَمَّ رَسُولُ الله عَلَيْ مَا بَقِي مَا بَقِي مِن الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ. [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) أي: لم أنس ولم تقصر؛ قال أصحاب المعاني: كل إذا تقدم على النفي، كان نافيًا لكل فرد، لا للمجموع.

<sup>(</sup>۲) أي: من ركعتين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٤٣٩): وليس يأتي ذكر ذي الشهالين في هذا الحديث؛ إلا عن ابن شهاب، ولم يتابع عليه، والله أعلم.

٣١١/١٩٣ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ وَعَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ مِثلَ ذَلِكَ. [صحيح لغيره].

\$ • ك - قَالَ مَالِك: كُلُّ سَهوٍ كَانَ نُقصَانًا مِن الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبلَ السَّلَام، وَكُلُّ سَهوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعدَ السَّلَامِ.

١٦ - بابُ إِمَّامِ المُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

٢١٢/١٩٤ عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا لِي قَالَ:

«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ، فَلَم يَدرِ كَم صَلَّى: أَثَلَاثًا أَم أَربَعًا؟ فَليُصَلِّي رَكَعَةً، وَليَسجُد سَجدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبلَ التَّسلِيمِ، فَإِن كَانَت الرَّكَعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً؛ شَفَعَهَا بِهَاتَينِ السَّجدَتَينِ، وَإِن كَانَت رَابِعَةً؛ فَالسَّجدَتَانِ تَرغِيمُ (١) لِلشَّيطَانِ».[صحيح].

٥٩ / ٢١٣ - عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ؛ فَليَتَوَخَّ<sup>(٢)</sup> الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِن صَلَاتِهِ، فَليُصَلِّهِ، ثُمَّ ليَسجُد سَجدَقَي السَّهوِ وَهُوَ جَالِسٌ. [موقوف صحيح].

٢١٤/١٩٦ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلَتُ عَبِدَ الله بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ وَكَعبَ الأَحبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدرِي كَم صَلَّى: أَثَلَاثًا، أَم أَربَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكعَةً أُخرَى، ثُمَّ ليَسجُد سَجدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ. [موقوف صحيح].

٢١٥/١٩٧ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَّ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسيَانِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُم

<sup>(</sup>١) أي: إغاظة وإذلال.

<sup>(</sup>٢) أي: يتحرى.

الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِن صَلَاتِهِ؛ فَليُصَلِّهِ. [موقوف صحيح].

١٧ - بابُ مَن قَامَ بَعدَ الإِتمَامِ أُو فِي الرَّكعَتينِ

٢١٦/١٩٨ عَن عَبدِ الله ابنِ بُحَينَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ قَامَ فَلَم يَجلِس، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَطَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرِنَا تَسلِيمَهُ (١)؛ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ (٢) قَبلَ التَّسلِيم، ثُمَّ سَلَّمَ (٣). [صحيح].

٢١٧/١٩٩ عَن عَبدِ الله ابنِ بُحَينَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ الظُّهرَ، فَقَامَ فِي اثْنَتَينِ وَلَمَ يَجلِس فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ؛ سَجَدَ سَجدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعدَ ذَلِكَ. [صحيح].

••ك- قَالَ مَالِك -فِيمَن سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَقَامَ بَعدَ إِثَامِهِ الأَربَعَ، فَقَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ فَلَهَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن رُكُوعِهِ ذَكَرَ-: أَنَّهُ قَد كَانَ أَتَمَّ إِنَّهُ يَرجِعُ، فَيَجلِسُ، وَلَا يَسجُدُ، وَلَو سَجَدَ إِحدَى السَّجدَتينِ؛ لَمَ أَرَ أَن يَسجُدَ الأُخرَى، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، فَليَسجُد سَجدَتينِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعدَ التَّسلِيم.

## ١٨ - بابُ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشغَلُكَ عَنهَا

٢١٨/٢٠٠ عَن عَلقَمَةَ بِنِ أَبِي عَلقَمَةَ، عَن أُمِّهِ: أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ
 عَالَت:

<sup>(</sup>١) أي: انتظرناه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٩٣): قوله: جملة حالية متعلقة بقوله: سجد؛ أي: أنشأ السجود جالسًا.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٤٦١): «وفي هذا الحديث: أن أحدًا لا يسلم من الوهم والنسيان؛ لأنه إذا اعترى ذلك الأنبياء، فغيرهم بذلك أحرى».

أَهدَى أَبُو جَهمِ (١) بنُ حُذَيفَةَ لِرَسُولِ الله ﷺ خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَمَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَيَّا انصَرَفَ قَالَ:

«رُدِّي هَذِهِ الخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهمٍ؛ فَإِنِّي نَظَرتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ؛ فَكَادَ يَفتِنُنِي». [حسن].

٢٠١ / ٢١٩ - عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لَمَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعطَاهَا أَبَا جَهم، وَأَخَذَ مِن أَبِي جَهمٍ أَنبِجَانِيَّةً (٢) لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! وَلِمَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي نَظَرتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ».[صحيح].



<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٤٧٠): واسم أبي جهم: عبيد بن حذيفة ابن غانم العدوي القرشي، من بني عدي بن كعب.

<sup>(</sup>٢) كساء صوف غليظ لا علم له.



رَفَحُ معِس (الرَّعِيُ (الْبُحِثَّرِيُّ (المِيكِثِينَ (الِمِزْرُ (الِمِزْووكِ www.moswarat.com

#### ٤ - كتاب السهو

## ١ - بابُ العَمَلِ فِي السَّهوِ

٢٢٢/٢٠٢ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ، فَلَبَسَ<sup>(۱)</sup> عَلَيهِ؛ حَتَّى لَا يَدرِيَ كَم صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُم؛ فَليَسجُد سَجدَتَينِ<sup>(۱)</sup> وَهُوَ جَالِسٌ».[صحيح].



<sup>(</sup>١) أي: خلط عليه -بالتخفيف-، وتشدد.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البرفي «الاستذكار» (٢/١): أخبر أن الشيطان لبس عليه؛ فلذلك يرغمه بالسجدتين؛ لأنه يقال: ليس على الشيطان عمل أثقل ولا أصعب من سجود ابن آدم لربه، وذلك لما لحقه من سخط الله عند امتناعه من السجود لآدم.



#### ٥- كتاب الجمعة

## ١ - بابُ العَمَلِ فِي غُسلِ يَوم الجُمُعَةِ

٢٠٣/ ٢٠٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَالَيْ قَالَ:

«مَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسلَ الجَنَابَةِ (١)، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (٢)، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، ومن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، ومن رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّالِعِةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، الثَّالِعِةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعِةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخِامِسةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ؛ حَضَرَتِ وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ؛ حَضَرَتِ اللَّائِكَةُ يَستمِعُونَ الذِّكرَ». [صحيح].

٢٠٤/ ٣٣٥- عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ<sup>(٣)</sup>؛ كَغُسلِ الجَنَابَةِ. [موقوف صحيح].

٠٠ ٢/ ٢٢٧ - عَن سَالِم بِنِ عَبِدِ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلَ رَجُلٌ مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ المَسجِدَ يَومَ الجُمُعَةِ وَعُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ يَخَطُّبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! انقَلَبتُ مِن السُّوقِ، فَسَمِعتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدتُ عَلَى أَن تَوَضَّاتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ - السُّوقِ، فَسَمِعتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدتُ عَلَى أَن تَوَضَّاتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ - أَيضًا-! وَقَد عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسلِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: غسلًا كغسل الجنابة.

<sup>(</sup>٢) والمراد بالبدنة: البعير-ذكرًا كان أو أنثى- والهاء للوحدة لا للتأنيث.

<sup>(</sup>٣) بالغ.

٢٢٨/٢٠٦ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَالَ:

«غُسلُ يَوم الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم».[صحيح].

٢٠٧ / ٢٢٩ - عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم الجُمُعَةَ؛ فَليَغتَسِل».[صحيح].

٢٥٤ قَالَ مَالِك: مَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمْعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ -وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسلَ الجُمْعَةِ -؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الغُسلَ لَا يَجِزِي (١) عَنهُ، حَتَّى يَغتَسِلَ لِرَوَاحِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَر:

"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم الجُمُعَةَ؛ فَليَغتَسِل».

٧٥٧ قَالَ مَالِك: وَمَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ مُعَجِّلًا(٢) -أَو مُؤَخِّرًا(٣) -، وَهُوَ يَنوِي بِذَلِكَ غُسلَ الجُمُعَةِ، فَأَصَابَهُ مَا يَنقُضُ وُضُوءَهُ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ إلّا الوُضُوءُ، وَغُسلُهُ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنهُ.

٢- بابُ مَا جَاءَ فِي الإِنصَاتِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ

٢٠٨ / ٢٠٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَالَا قَالَ:

«إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أَنصِت -وَالإِمَامُ يَخطُبُ (١)-؛ يَومَ الجُمْعَةِ فَقَد لَغُوتَ (٥)».[صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: لا يكفي.

<sup>(</sup>٢) أي: ذاهبًا لها قبل الزوال.

<sup>(</sup>٣) أي: رائحًا لها في الوقت المطلوب.

 <sup>(</sup>٤) قوله: «والإمام يخطب»: جملة حالية يخرج بها ما قبل خطبته؛ من حين خروجه –وما
 بعده – إلى أن يشرع في الخطبة.

<sup>(</sup>٥) معناه: المنع من الكلام، واللغو: رديء الكلام، وما لا خير فيه.

## ٢٠١/ ٢٣١ - عَن تَعلَبَةَ بِنِ أَبِي مَالِكٍ القُرَظِيِّ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُم كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَومَ الجُمُعَةِ، حَتَّى يَحْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى المِنبَرِ، وَأَذَّنَ المُؤَذِّنُونَ، قَالَ ثَعَلَبَةُ: جَلَسنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤذِّنُونَ، وَقَامَ عُمَرُ يَخِطُبُ؛ أَنصَتنَا، فَلَم يَتَكَلَّم مِنَّا أَحَدُّ. [موقوف سَكَتَ المُؤذِّنُونَ، وَقَامَ عُمَرُ يَخِطُبُ؛ أَنصَتنَا، فَلَم يَتَكَلَّم مِنَّا أَحَدُّ. [موقوف صحيح].

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقطَعُ الكَلَامَ.

## ١٠ / ٢٣٢ - عَن مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ:

أَنَّ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطبَتِهِ -قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ-: إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخَطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ؛ فَاستَمِعُوا وَأَنصِتُوا؛ فَإِنَّ لِلمُنصِتِ -الَّذِي لَا يَسمَعُ- مِن الحَظِّ مِثلَ مَا لِلمُنصِتِ السَّامِعِ، فَإِذَا قَامَت الصَّلَاةُ؛ فَاعدِلُوا الصُّفُوفَ، مِن الحَظِّ مِثلَ مَا لِلمُنصِتِ السَّامِعِ، فَإِذَا قَامَت الصَّلَاةُ؛ فَاعدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالنَّاكِبِ؛ فَإِنَّ اعتِدَالَ الصُّفُوفِ مِن ثَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ وَحَاذُوا بِالنَّاكِبِ؛ فَإِنَّ اعتِدَالَ الصُّفُوفِ مِن ثَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ وَحَاذُوا بِالنَّاكِبِ؛ فَإِنَّ اعتِدَالَ الصُّفُوفِ مِن ثَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ وَحَاذُوا بِاللَّيَاكِ فِي وَلَا الصَّفُوفِ، فَيُخبِرُونَهُ أَن قَد استَوَت؛ فَيُكبِّرُ. [موقوف محيح].

### ٢١١/ ٢٣٣ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَينِ يَتَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ؛ فَحَصَبَهُمَا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

#### ٢١٢/ ٢٣٤ عن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ؛ فَشَمَّتَهُ إِنسَانٌ إِلَى جَنبِهِ، فَسَأَلَ عَن ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا تَعُد. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: رماهما بالحصباء.

٢١٣/ ٢٣٥ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الكَلَامِ يَومَ الجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَن المِنبَرِ، قَبلَ أَن يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٣- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن أَدرَكَ رَكعَةً يَومَ الجُمُعَةِ

٢٣٦/٢١٤ عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن أَدرَكَ مِن صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكعَةً؛ فَليُصَلِّ إِلَيهَا أُخرَى. [مقطوع صحيح]. قَالَ ابنُ شِهَابِ: وَهِيَ السُّنَّةُ.

قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أَدرَكتُ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن أَدرَكَ مِن الصَّلَاةِ رَكعَةً؛ فَقَد أَدرَكَ الصَّلَاةَ».

٩٥٤ - قَالَ مَالِك، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَومَ الجُمُعَةِ، فَيَركَعُ وَلَا يَقدِرُ عَلَى أَن يَسجُدَ أَن يَسجُدَ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، أُو يَفرُغَ الإِمَامُ مِن صَلَاتِهِ: إِنَّهُ إِن قَدَرَ عَلَى أَن يَسجُدَ إِنَّ يَسجُدَ إِذَا قَامَ النَّاسُ، وَإِن لَم يَقدِر عَلَى أَن يَسجُدَ - حَتَّى يَفرُغَ الإِمَامُ مِن صَلَاتِهِ-؛ فَإِنَّهُ أَحبُ إِنَيَ أَن يَبتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهرًا أَربَعًا.

#### ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِيمَن رَعَفَ يَومَ الجُمُعَةِ

٦٠ قَالَ مَالِك: مَن رَعَفَ (١) يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخَطُبُ، فَخَرَجَ فَلَم يَرجِع حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِن صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَربَعًا.

٦٦١ قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي يَركَعُ رَكعَةً مَعَ الإِمَامِ يَومَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرعُفُ، فَيَخرُجُ فَيَأْتِي وَقَد صَلَّى الإِمَامُ الرَّكعَتينِ كِلتَيهِمَا: إِنَّهُ يَبنِي بِرَكعَةٍ أُخرَى؛ مَا لَمَ يَتكلَّم.

<sup>(</sup>١) أي: خرج الدم من أنفه.

77 ك- قَالَ مَالِك: لَيسَ عَلَى مَن رَعَفَ -أُو أَصَابَهُ أَمرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِن الخُرُوجِ- أَن يَستَأذِنَ الإِمَامَ يَومَ الجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَن يَخرُجَ.

## ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّعِي يَومَ الجُمُعَةِ

٢٣٧/٢١٥ عن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن قَولِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-:
 ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ﴾
 [الجمعة: ٩]، فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقرَؤُهَا: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوم الجُمُعَةِ؛ فَامضُوا إِلَى ذِكْرِ الله. [موقوف صحيح].

٣٦٤ - قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا السَّعِيُ فِي كِتَابِ الله: العَمَلُ وَالفِعلُ، يَقُولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴾ [عبس: ٨ - ٩]، وَقَال: ﴿ ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٢]، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ سَعْبَكُمْ لَشَقَىٰ ﴾ [الليل: ٤].

٦٤ قَالَ مَالِك: فَلَيسَ السَّعِيُ الَّذِي ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ بِالسَّعِي عَلَى الأَقدَامِ
 وَلا الاشتِدَادِ وَإِنَّمَا عَنَى العَمَلَ وَالفِعلَ.

٦- بابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ يَنزِلُ بِقَريَةٍ يَومَ الجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ
 ٥٦ك - قَالَ مَالِك: إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ بِقَريَةٍ تَجِبُ فِيهَا الجُمُعَةُ وَالإِمَامُ مُسَافِرٌ؛
 فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِم؛ فَإِنَّ أَهلَ تِلكَ القَريَةِ - وَغَيرَهُم - يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.

٧- بابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوم الجُمْعَةِ

٢٣٨/٢١٦ عَن أَبِي هُرَيرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّا لَيْ وَمَ اللهُ عَلَالِيَّةُ ذَكَرَ يَومَ اللهُ عَقَالَ:

«فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا<sup>(١)</sup> عَبِدٌ مُسلِمٌ -وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسأَلُ اللهَ شَيئًا-؛ إلّا أعطَاهُ إِيَّاهُ»، وَأَشَارَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. [صحيح].

٢١٧/ ٢٣٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ -رضي اله عنه-: أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجتُ إِلَى الطُّورِ؛ فَلَقِيتُ كَعبَ الأَحبَارِ، فَجَلَستُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَن التَّورَاةِ، وَحَدَّثَتُهُ أَن قُلتُ: قَالَ رَسُولُ الله التَّورَاةِ، وَحَدَّثَتُهُ أَن قُلتُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ فَيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهبِطَ مِن عَلَيهِ الشَّمسُ يَومُ الجُمْعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهبِطَ مِن الجَنَّةِ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِن دَابَّةِ إِلاَّ وَهِي الجَنَّةِ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِي مُصِيخَةٌ يَومَ الجُمْعَةِ، مِن حِينَ تُصبِحُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ شَفَقًا (٢) مِن السَّاعَةِ؛ إلا الجِنَّ وَالإِنسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبدٌ مُسلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسأَلُ الله شَيئًا؛ إلا أعطاهُ إِيَّاهُ إِنَّاهُ إِنَّاهُ اللهُ شَيئًا؛

قَالَ كَعبُّ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَومٌ، فَقُلتُ: بَل فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ، فَقَرَأَ كَعبُّ التَّورَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله ﷺ.

قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ -رضي الله عنه - فَلَقِيتُ بَصرَةَ بنَ أَبِي بَصرَةَ الغِفَارِيَّ، فَقَالَ: مِن أَينَ أَقبَلتَ؟ فَقُلتُ: مِن الطُّورِ، فَقَالَ: لَو أَدرَكتُكَ قَبلَ أَن تَخرُجَ إِلَيهِ؛ مَا خَرَجتَ سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا تُعمَلُ اللَطِيُّ؛ إلّا إِلَى ثلاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى السَّجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسجِدِي هَذَا، وَإِلَى مَسجِدِ إِيلِياءَ -أو بَيتِ المَقدِسِ-»؛ يَشُكُّ.

قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبدَ الله بنَ سَلامٍ، فَحَدَّثَتُهُ بِمَجلِسِي مَعَ كَعبِ اللهَ بنَ سَلامٍ، فَحَدَّثَتُهُ بِمَجلِسِي مَعَ كَعبِ الأَحبَارِ، وَمَا حَدَّثَتُهُ بِهِ فِي يَومِ الجُمُعَةِ، فَقُلتُ: قَالَ كَعبُ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَومٌ،

<sup>(</sup>١) أي: لا يصادفها، وهو أعم من أن يقصدها، أو يتفق وقوع الدعاء فيها.

<sup>(</sup>٢) خوفًا.

قَالَ: قَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: كَذَبَ كَعبُ، فَقُلتُ: ثُمَّ قَرَأً كَعبُ التَّورَاةَ فَقَالَ: بَل هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعبُ، ثُمَّ قَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: فَقُلتَ لَهُ: أَخبِرنِي بِهَا وَلا تَضَنَّ عَلَيَّ، قَدَ عَلِمتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَقُلتَ لَهُ: أَخبِرنِي بِهَا وَلا تَضَنَّ عَلَيَّ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: هِي آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَومِ الجُمُعَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَقُلتُ: وَقَد قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا يُصَادِفُهَا وَكَيفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِي يَومِ الجُمُعَةِ، وَقَد قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا يُصَادِفُهَا عَبدُ الله بنُ مَسلامٍ: هُو يَومُ الجُمُعَةِ، وَقَد قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا يُصَادِفُها عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: أَلَمْ يَقُل رَسُولُ الله عَلَيْ:

«مَن جَلَسَ مَجلِسًا يَنتَظِرُ الصَّلَاةَ؛ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ ('' حَتَّى يُصَلِّيَ؟»، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَقُلتُ: بَلَى، قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ. [صحيح].

٨- بابُ الْهَيئةِ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ وَاستِقبَالِ الإِمَام يَومَ الجُمُعَةِ

٢١٨ / ٢١٨ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَلَيْ قَالَ:

«مَا عَلَى أَحَدِكُم لَو اتَّخَذَ ثَوبَينِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوبَي مَهنَتِهِ». [حسن لغيره].

٢٤١/٢١٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الجُمْعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ (٢) وَتَطَيَّبَ؛ إِلَّا أَن يَكُونَ حَرَامًا (٣). [موقوف صحيح].

• ٢٤٢ / ٢٢٠ عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ، عَمَّن حَدَّثَهُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أي: في حكمها.

<sup>(</sup>٢) أي: استعمل الدهن لإزالة شعث الشعر به.

<sup>(</sup>٣) أي: محرمًا، بحج أو عمرة.

لَأَن يُصَلِّيَ أَحَدُكُم بِظَهِرِ الْحَرَّةِ (١) خَينٌ لَهُ مِن أَن يَقَعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخطُبُ؛ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَومَ الجُمُعَةِ. [موقوف صحيح].

١٦٥ - قَالَ مَالِك: السُّنَّةُ عِندَنَا: أَن يَستَقبِلَ النَّاسُ الإِمَامَ يَومَ الجُمُعَةِ، إِذَا
 أَرَادَ أَن يَخطُبَ مَن كَانَ مِنهُم يَلِي القِبلَةَ وَغَيرَهَا.

٩- بابُ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَالاحتِبَاءِ، وَمَن تَرَكَهَا مِن غَيرِ عُذرٍ
 ٢٢١/ ٢٤٣ - عَن عُبَيدِ الله بن عَبدِ الله بن عُتبةَ بنِ مَسعُودٍ:

أَنَّ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ سَأَلَ النُّعَهَانَ بنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقرَأُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقرَأُ: هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ. [صحيح].

٢٢٢ / ٢٤٤ - عَن مَالِك، عَن صَفوَانَ بنِ سُلَيمٍ -قَالَ مَالِك: لَا أَدرِي أَعَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَم لَا؟ -: أَنَّهُ قَالَ:

«مَن تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِن غَيرِ عُذرٍ وَلَا عِلَّةٍ؛ طَبَعَ الله عَلَى قَلبِهِ<sup>(۲)</sup>». [صحيح لغيره].

٢٢٣/ ٢٤٥ - عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ خُطبَتَينِ يَومَ الجُمُّعَةِ، وَجَلَسَ بَينَهُمَا. [صحيح لغيره].



<sup>(</sup>١) أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة.

<sup>(</sup>٢) أي: ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه، فلا يصل إليه شيء من الخير

# ٦- كتاب الصلاة في رمضان ١- بابُ التَّرغِيبِ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

٢٢٢/ ٢٤٦ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ-:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى فِي المَسجِدِ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى اللَّيلَةَ القَابِلَةَ (١)، فَكَثُر النَّاسُ، ثُمَّ اجتَمَعُوا مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ، فَلَم يَخرُج اللَّيلَةَ القَالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ، فَلَم يَخرُج إليهِم رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمَ أَصبَحَ قَالَ:

«قَد رَأَيتُ الَّذِي صَنَعتُم، وَلَم يَمنَعنِي مِن الْخُرُوجِ إِلَيكُم؛ إلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفرَضَ عَلَيكُم وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ». [صحيح].

٢٤٧/٢٢٥ عَن ابنِ شِهَابِ، عَن أَبِي سَلَمةَ بنِ عبدِالرَّحَن، عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غَيرِ أَن يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، تُقُولُ:

«مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ». [صحيح].

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَتُوْفِي رَسُولُ الله ﷺ وَالأَمرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكرٍ، وَصَدرًا مِن خِلَافَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.

### ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي قِيَام رَمَضَانَ

٢٢٦/ ٢٤٨ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَبدٍ القَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعٌ (٢) مُتَفَرِّقُونَ؛ يُصَلِّي الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) أي: الليلة المقبلة.

<sup>(</sup>٢) أي: جماعات.

لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ؛ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهطُ (۱)، فَقَالَ عُمَرُ: وَالله إِنِّي لَأَرَانِي لَو جَمَعتُ هَوُ لَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ؛ لَكَانَ أَمثَلَ، فَجَمَعَهُم عَلَى أُبِيِّ بِنِ كَعبِ (۲)، قَالَ: ثُمَّ خَرَجتُ مَعَهُ لَيلَةً أُخرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِم (۳)، فَقَالَ عُمَرُ: نِعمَتِ ثُمَّ خَرَجتُ مَعَهُ لَيلَةً أُخرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِم (۳)، فَقَالَ عُمَرُ: نِعمَتِ البِدعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنهَا أَفضَلُ مِن الَّتِي تَقُومُونَ -يَعنِي: آخِرَ اللَّيلِ-، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. [موقوف صحيح].

٢٢٧/ ٢٤٩ - عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ قَالَ:

أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ وَتَمَيعًا الدَّارِيَّ أَن يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً، قَالَ: وَقَد كَانَ القَارِئُ يَقرَأُ بِالمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعتَمِدُ عَلَى العِصِيِّ مِن طُولِ القِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنصَرِفُ إلّا فِي فُرُوعِ الفَجرِ. [موقوف صحيح].

٢٢٨ / ٢٥١ - عَن دَاوُدَ بِنِ الْحُصَينِ: أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعرَجَ يَقُولُ:

مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إلّا وَهُم يَلعَنُونَ الكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ (٤)، قَالَ: وَكَانَ القَارِئُ يَقرأُ سُورَةَ البَقَرَةِ فِي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي ثنتَي عَشرَةَ رَكعَةً؛ رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَد خَفَّفَ. [موقوف صحيح].

٢٥٢/٢٢٩ عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ:

كُنَّا نَنصَرِفُ فِي رَمَضَانَ، فَنَستَعجَبُلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ (٥)؛ عَكَافَةَ الفَجرِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) ما بين الثلاثة إلى عشرة.

<sup>(</sup>٢) أي: جعله إمامًا لهم.

<sup>(</sup>٣) أي: إمامهم المذكور.

<sup>(</sup>٤) في قنوت الوتر.

<sup>(</sup>٥) أي: للسحور.

٢٣٠/٢٣٠ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ ذَكَوَانَ أَبَا عَمرٍ و -وَكَانَ عَبدًا لِعَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعتَقَتهُ عَن دُبُرٍ مِنهَا - كَانَ يَقُومُ يَقرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ. [موقوف صحيح].





## ٧- كتاب صلاة الليل ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيلِ

٢٣١/ ٢٣١- عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن رَجُلٍ عِندَهُ رِضًا: أَنَّهُ أَخبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ - زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ قَالَ:

«مَا مِن امرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيلٍ يَعْلِبُهُ عَلَيهَا نَومٌ؛ إلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَومُهُ عَلَيهِ صَدَقَةً». [صحيح لغيره].

٢٣٢/ ٢٥٥ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

كُنتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ الله ﷺ وَرِجلايَ فِي قِبلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي (١)؛ فَقَبَضتُ رِجلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَا، قَالَت: وَالبُيُوتُ -يَومَئِذٍ- لَيسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. [صحيح].

٢٣٣/ ٢٥٦ عَن عَائِشَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ -: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ قَالَ:

"إِذَا نَعَسَ<sup>(٢)</sup> أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ وَلَيَرقُد حَتَّى يَذَهَبَ عَنهُ النَّومُ وَا فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ الاَيدرِي لَعَلَّهُ يَذَهَبُ يَستَغفِرُ وَنَيسُبَّ نَفسَهُ (٣)». [صحيح].

٢٣٤/ ٢٥٧ - عَن إِسمَعِيلَ بِنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

<sup>(</sup>١) أي: طعن بأصبعه فيَّ؛ لأقبض رجلي من قبلته.

أي: يصلي لها إمامًا.

<sup>(</sup>٢) قال البطليوسي في "مشكلات الموطأ": النعاس: نوم خفيف لا يبلغ الاستغراق، والرقاد: الاستغراق، وكذا النوم.

<sup>(</sup>٣) أي: يدعو عليها.

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ امرَأَةً مِن اللَّيلِ تُصَلِّي (١)، فَقَالَ: مَن هَذِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْحَولَاءُ بِنتُ تُوَيتٍ (٢)، لَا تَنَامُ اللَّيلَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ؛ حَتَّى عُرِفَت اللهَ عَلَيْ وَجَهِهِ، ثُمَّ قَالَ:

"إِنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اكلَفُوا (٣) مِن العَمَلِ (٤) مَا لَكُم بِهِ (٥) طَاقَةٌ (٢)». [صحيح لغيره].

٢٥٨/٢٣٥ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ مَا شَاءَ اللهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ؛ أَيقَظَ أَهلَهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ لَهُم: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَتلُو هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَأَمْرُ اللَّيلِ؛ أَيقَظَ أَهلَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتلُو هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَأَمْرُ اللَّيلِ؛ أَيقَظَ أَهلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَارِرُ عَلَيْها لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ثَخَنُ نَزْزُقُكُ وَالْعَنقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴾ [طه: ١٣٢]. [موقوف صحيح].

٢٣٦/ ٢٦٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

صَلَاةُ اللَّيل وَالنَّهَارِ مَثنَى مَثنَى، يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعَتَينِ. [موقوف صحيح].

79ك قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمرُ عِندَنَا.

<sup>(</sup>١) أي: سمع ذكر صلاتها.

<sup>(</sup>٢)هي امرأة قرشية من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، والتويتات في بني أسد.

<sup>(</sup>٣) أي: خذوا وتحملوا.

<sup>(</sup>٤) أي: عمل البر، من صلاة وغيرها.

<sup>(</sup>٥) أي: بالمداومة عليه.

<sup>(</sup>٦) قوة؛ فمنطوقه: الأمر بالاقتصاد على ما يطاق من العبادة، ومفهومه: النهي عن تكليف ما لا يطاق.

## ٢ - بابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ فِي الوِترِ

٢٣٧/ ٢٦٧ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً، يُوتِرُ مِنهَا بِوَاحِدَةٍ ('')، فَإِذَا فَرَغَ؛ اضطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ. [صحيح].

٢٦٢/٢٣٨ عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ عَوفٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زُوجَ النَّبِيِّ عَيْلِيًّا -:

كَيفَ كَانَت صَلَاةُ رَسُولِ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَت: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَت: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ - وَلَا فِي غَيرِهِ - عَلَى إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً: يُصَلِّي أَربَعًا فَلَا تَسأَل عَن حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلا تَسأَل عَن حُسنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، فَقَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَنَامُ قَبلَ أَن تُوتِرَ؟ فَقَالَ:

«يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلبِي (٣)». [صحيح].

٢٣٩/ ٢٦٣ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمؤمِنِينَ - قَالَت:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلَاثَ عَشرَةَ رَكَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ (٤) بِالصُّبح رَكَعَتَينِ خَفِيفَتَينِ. [صحيح].

٢٦٤/٢٤٠ عن كُريبٍ -مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ -: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ:
 أَنَّهُ بَاتَ لَيلَةً عِندَ مَيمُونَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَيْكَالَ، وَهِيَ خَالَتُهُ -، قَالَ: فَاضطَجَعتُ فِي

<sup>(</sup>١) الوتر: الفرد.

<sup>(</sup>٢) أي: أنهن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور ذلك عن السؤال عنه.

<sup>(</sup>٣) لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء.

<sup>(</sup>٤) أي: الأذان.

عَرضِ الوِسَادَةِ (١)، وَاضطَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَهلُهُ فِي طُوهِا، فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى إِذَا انتَصَفَ اللَّيلُ -أُو قَبلَهُ بِقَلِيلٍ، أَو بَعدَهُ بِقَلِيلٍ-؛ استَيقَظَ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَجَلَسَ يَمسَحُ النَّومَ عَن وَجِهِهِ بِيَدِهِ (٢)، ثُمَّ قَرَأَ العَشرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِن سُورَةِ آلِ عِمرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ (٣) مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنهُ؛ فَأَحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ:

فَقُمتُ فَصَنَعتُ مِثلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبتُ فَقُمتُ إِلَى جَنبِهِ (١)، فَوَضَعَ رَسُولُ الله عَلَى مَن فَصَلَّى رَكعتَينِ، ثُمَّ رَكعتَينِ، ثُمُ رَكعتَينِ، ثُمُ رَكعتَينِ، ثُمُ رَكعتَينِ، ثُمَّ رَكعتَينِ، ثُمَّ رَكعتَينِ، ثُمَّ رَكعتَينِ، ثُمَّ رَكعتَينِ، ثُمَّ رَكعتَينِ، ثُمَّ رَكعتَينِ، ثُمْ رَكعتَينِ، ثُمُ رَكعتَينِ، ثُمْ رَكعتَينِ، ثُمُ رَكعتَينِ، ثُمْ رَكعتَينِ، ثُمُ رَحبُهُ وَصَلَّى الصَّبعَ فَي اللَّهُ المُؤَذِنُ وَلَعْ الْمُعْرَبِ الْمُعْرَبِ الْمُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَى الْمُعْرَبِ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَى الْمُعْرَبُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَعُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَى الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَالِهُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَالِهُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَالِهُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَالِهُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَالِهُ الْمُؤْذِنُ وَلَهُ الْمُؤْذِنُ وَلَهُ الْمُؤْذُلُ وَلَعْلَالُ اللّهُ الْمُؤْذِنُ وَلَهُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَالِهُ الْمُؤْذِنُ وَلَعْلَالِهُ اللّهُ الْمُؤْذِنُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْذِنُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللل

٢٤١/ ٢٦٥ - عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

لَأَرَمُقَنَّ (^) اللَّيلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: فَتَوَسَّدتُ عَتَبَتَهُ (٩) -أُو

<sup>(</sup>١) ما يوضع عليه الرأس للنوم.

<sup>(</sup>٢) أي: يمسح بيده عينيه، من إطلاق اسم الحال على المحل.

<sup>(</sup>٣) الشن: قربة خلق من أدم، وذكر الوصف باعتبار لفظه،أو الأدم، أو الجلد، أو السقاء، أو الوعاء.

<sup>(</sup>٤) أي: الأيسر.

<sup>(</sup>٥) يعنى: أنه أداره فجعله عن يمينه.

<sup>(</sup>٦) أي: يدلكها.

<sup>(</sup>٧) أي: بواحدة.

 <sup>(</sup>٨) أصله: النظر إلى الشيء شزرًا، نظر العداوة، واستعير هنا لمطلق النظر، وعدل عن الماضي
 فلم يقل: رمقت؛ استحضارًا لتلك الحالة الماضية، ليقررها للسامع أبلغ تقرير؛ أي: لأنظرن.

<sup>(</sup>٩) أي: عتبة بابُه؛ أي: جعلتها كالوسادة، بوضع رأسي عليها.

فُسطَاطَهُ (') -، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَصَلَّى رَكعَتَينِ طَوِيلَتَينِ طَوِيلَتَينِ طَوِيلَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَينِ -وَهُمَا دُونَ اللَّتَينِ قَبلَهُمَا -، ثُمَّ أُوتَر؛ فَتِلكَ ثَلاثَ اللَّتَينِ قَبلَهُمَا -، ثُمَّ أُوتَر؛ فَتِلكَ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً. [صحيح].

## ٣- بابُ الأَمرِ بِالوِترِ

٢٦٢/٢٤٢ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَر:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَن صَلَاةِ اللَّيل، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«صَلَاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبحَ؛ صَلَّى رَكعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَد صَلَّى». [صحيح].

## ٢٦٧/٢٤٣ عَن ابنِ مُحَيرِيزٍ:

أَنَّ رَجُلًا مِن بَنِي كِنَانَةَ -يُدعَى: المُخدَجِيَّ-، سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحْمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الوِترَ وَاجِبٌ، فَقَالَ المُخدَجِيُّ: فَرُحتُ إِلَى عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ فَاعترَضتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى المَسجِدِ، فَأَخبَرتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ:

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى العِبَادِ، فَمَن جَاءَ بِهِنَّ لَم يُضَيِّع مِنهُنَّ شَيئًا، استِخفَافًا بِحَقِّهِنَّ؛ كَانَ لَهُ عِندَ الله عَهدٌ أَن يُدخِلَهُ الجَنَّة، وَمَن لَم يَأْتِ مِنْ ؛ فَلَيسَ لَهُ عِندَ الله عَهدٌ إِن شَاءَ أَدخَلَهُ الجَنَّة». [صحيح].

٢٦٨/٢٤٤ عَن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو البيت من الشعر.

كُنتُ أَسِيرُ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبحَ؛ فَزَلتُ فَأُوتَرتُ، ثُمَّ أَدرَكتُهُ، فَقَالَ لِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: أَينَ كُنتَ؟ فَقُلتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبحَ؛ فَنَزَلتُ فَأُوتَرتُ، فَقَالَ عَبدُ الله: أَليسَ لَكَ فِي رَسُولِ الله أُسوَةٌ؟ فَقُلتُ: بَلَى وَالله، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِيدٌ كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ. [صحيح].

٢ ٢ / ٢٦٩ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَن يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أُوتَرَ، وَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيلِ.

قَالَ سَعِيدُ بنُ الْمَسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا؛ فَإِذَا جِئتُ فِرَاشِي أُوتَرتُ. [موقوف صحيح]. ٢٤٦/ ٢٧٠ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ عَن الوِترِ: أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ عَن الوِترِ: أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: قَد أُوتَرَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأُوتَرَ الْمُسلِمُونَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيهِ، وَعَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَوتَرَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأُوتَرَ الْمُسلِمُونَ. [موقوف صحيح].

٢٧٢ / ٢٤٧ عَن نَافِع: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ، وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةُ (١)، فَخَشِيَ عَبدُ الله الصُّبح؛ فَأُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ النَّعَيمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيهِ لَيلًا؛ فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى بَعدَ ذَلِكَ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبحَ أَوتَرَ؛ بِوَاحِدَةٍ. [موقوف صحيح].

٢٧٨/ ٢٧٨- وعَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَينَ الرَّكعَتَينِ وَالرَّكعَةِ فِي الوِترِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعضِ حَاجَتِهِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) غامت السهاء؛ إذا أطبق بها السحاب، وأغامت وغيمت وتغيمت؛ مثله.

٢٧٤/٢٤٩ عَن ابنِ شِهَابٍ:

أَنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصِ كَانَ يُوتِرُ بَعدَ العَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ. [موقوف صحيح].

• ٧ك - قَالَ مَالِك: وَلَيسَ عَلَى هَذَا العَمَلُ عِندَنَا، وَلَكِن أَدنَى الوِترِ ثَلَاثٌ.

٠ ٥ ٧/ ٢٧٥ - عَن عَبِدِ الله بنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

صَلَاةُ المَغرِبِ وِترُ صَلَاةِ النَّهَارِ. [موقوف صحيح].

١٧٤ قَالَ مَالِك: مَن أُوتَر أُوَّلَ اللَّيلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَن يُصَلِّي؛
 فَليُصَلِّ مَثنَى مَثنَى؛ فَهُوَ أُحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ.

#### ٤ - بابُ الوِترِ بَعدَ الفَجرِ

٧٥١/ ٢٨٠ - عَن عَبدِ الرَّحَمَٰنِ بنِ القَاسِمِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ:

إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسمَعُ الإِقَامَةَ -أَو بَعدَ الفَجرِ-؛ يَشُكُّ عَبدُ الرَّحَنِ أَيَّ ذَلِكَ قَالَ. [مقطوع صحيح].

٢٥٢/ ٢٨١ - عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ القَاسِمِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَباهُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنِّ لأُوتِرُ بَعدَ الفَجرِ. [مقطوع صحيح].

٧٧ك قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعدَ الفَجرِ مَن نَامَ عَن الوِترِ، وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدِ
 أَن يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِترَهُ بَعدَ الفَجرِ.

### ٥ - باب مَا جَاءَ فِي رَكعَتَي الفَجرِ

٣٥٢/٢٥٣ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَخبَرَتهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبحِ؛ صَلَّى رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ قَبلَ أَن تُقَامَ الصَّلَاةُ. [صحيح]. ٢٥٢/ ٢٨٣ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُخَفِّفُ رَكَعَتَي الفَجرِ؛ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ القُرآنِ أَم لَا؟! [صحيح].

٥ ٧ / ٢٨٤ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ: أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعَ قَومٌ الإِقَامَةَ؛ فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجَ عَلَيهِم رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!»، وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبحِ فِي الرَّكعَتينِ اللَّتينِ قَبلَ الصُّبح. [صحيح لغيره].

٢٥٦/ ٢٥٩ عن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ فَاتَتهُ رَكعَتَا الفَجرِ، فَقَضَاهُمَا بَعدَ أَن طَلَعَت الشَّمسُ. [موقوف صحيح].

٢٨٦/٢٥٧ عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ صَنَعَ مِثلَ الَّذِي صَنَعَ ابنُ عُمَرَ. [مقطوع صحيح].



#### ٨- كتاب صلاة الجماعة

## ١ - بابُ فَضل صَلَاةِ الجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الفَلِّ

٢٥٧ / ٢٥٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبِعِ وَعِشرِينَ دَرَجَةً». [صحيح].

٢٨٨/٢٥٩ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«صَلَاةُ الجَهَاعَةِ أَفضَلُ مِن صَلَاةِ أَحَدِكُم وَحدَهُ بِخَمسَةٍ وَعِشرِينَ جُزءًا».

#### [صحيح].

٠ ٢٨٩ / ٢٦٠ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَد هَمَمتُ (۱) أَن آمُرَ بِحَطَبِ، فَيُحطَبَ أَمُّ آمُر بِالصَّلَاةِ؛ فَيُوْخَ آمُر رَجُلًا؛ فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ (٢)، فَأُحَرِّقَ (١) عِلْمَ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ (٣)، فَأُحَرِّقَ (١) عَلَيهِم بُيُوتَهُم، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؛ لَو يَعلَمُ أَحَدُهُم أَنَّهُ يَجِدُ عَظَمُ سَمِينًا -أو عَلَيهِم بَيُوتَهُم، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؛ لَو يَعلَمُ أَحَدُهُم أَنَّهُ يَجِدُ عَظمًا سَمِينًا -أو مرمَاتَينِ (٥) حَسَنتَينِ (٦) -؛ لَشَهِدَ العِشَاءَ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) اللام جواب القسم، والهم: العزم، وقيل: دونه؛ قاله الحافظ.

<sup>(</sup>٢) أي: يجمع.

<sup>(</sup>٣) أي: آتيهم من خلفهم.

<sup>(</sup>٤) بالتشديد، والمراد به التكثير.

 <sup>(</sup>٥) بكسر الميم، وقد تفتح، الواحدة: مرماة، قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم.

<sup>(</sup>٦) أي: مليحتين

٢٦١/ ٢٩٠ - عَن بُسرِ بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ قَالَ:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُم فِي بُيُوتِكُم؛ إلَّا صَلَاةَ المَكتُوبَةِ. [موقوف صحيح].

## ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي العَتَمَةِ وَالصُّبح

٢٩١/٢٦٢ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«بَينَنَا وَبَينَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ العِشَاءِ وَالصُّبِحِ؛ لَا يَستَطِيعُونَهُمُا». أَو نَحوَ هَذَا. [صحيح لغيره].

٢٦٣/ ٢٦٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالِيَّ قَالَ:

«بَينَهَا رَجُلُ يَمشِي بِطَرِيقٍ؛ إِذ وَجَدَ غُصنَ شَوكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ الله لَهُ (۱)؛ فَغَفَرَ لَهُ».[صحيح].

٣٢٦١ / ٢٩٢ أ- وَقَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ (٢)، وَالمَبطُونُ (٣)، وَالغَرِقُ (٤)، وَالغَرِقُ (٤)، وَالشَّهِيدُ (٦) فِي سَبِيلِ الله».

٣٦٦٣ ب / ٢٩٢ ب - وَقَالَ: «لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمَ يَعدوا إِلَّا أَن يَستهموا (٧) عَليهِ؛ لاستَهَمُوا، ولَو يَعلَمُون مَا فِي التَّهجيرِ (٨)؛ لاستَبقوا

<sup>(</sup>١) أي: رضي فعله وقبل منه.

<sup>(</sup>٢) الميت بالطاعون؛ وهو: غدة كغدة البعير تخرج في الآباط والمراق.

<sup>(</sup>٣) الميت بمرض البطن أو الاستسقاء أو الإسهال.

<sup>(</sup>٤) الميت بالغرق.

<sup>(</sup>٥) الميت تحته.

<sup>(</sup>٦) الذي قتل في سبيل الله.

<sup>(</sup>٧) أي: يقترعوا.

<sup>(</sup>٨) البدار إلى الصلاة أول وقتها وقبله، وانتظارها.

إِليهِ (١)، وَلَو يَعلمُونَ ما في العَتَمَةِ (٢) وَالصُّبحِ (٣)؛ لأَتُوهُمَا وَلَو حَبواً». [صحيح]. اللهِ (١٦/ ٢٦٤ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ سُلَيَهَانَ بنِ أَبِي حَثمَةَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيَهَانَ بِنَ أَبِي حَثْمَةً فِي صَلَاةِ الصُّبِحِ، وَأَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ، وَمَسكَنُ سُلَيَهَانَ بَينَ السُّوقِ وَالمَسجِدِ النَّبُويِّ، فَمَرَّ عَلَى الشَّفَاءِ -أُمِّ سُلَيَهَانَ-، فَقَالَ لَهَا لَمَ أَرَ سُلَيَهَانَ فِي الصُّبِحِ، فَقَالَت: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي الشَّفَاءِ -أُمِّ سُلَيَهَانَ-، فَقَالَ هَمَرُ: لأَن أَشهَدَ صَلَاةَ الصُّبِحِ فِي الجَمَّاعَةِ؛ أَحَبُّ إِنَيَّ مِن أَن أَقُومَ لَيَلَةً. [موقوف صحيح].

• ٢٩٤/٢٦٥ عَن عَبدِ الرَّحَنِ بِنِ أَبِي عَمرَةَ الأَنصَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثَهَانُ بِنُ عَفَّانَ إِلَى صَلَاةِ العِشَاءِ فَرَأَى أَهلَ المَسجِدِ قَلِيلًا، فَاضطَجَعَ فِي مُؤَخَرِ المَسجِدِ بَنُ عَفَّانَ إِلَى صَلَاةِ العِشَاءِ فَرَأَى أَهلَ المَسجِدِ قَلِيلًا، فَاضطَجَعَ فِي مُؤَخَرِ المَسجِدِ يَنتَظِرُ النَّاسَ أَن يَكثُرُوا، فَأَتَاهُ ابنُ أَبِي عَمرَةَ، فَجَلَسَ إِلَيهِ، فَسَأَلَهُ: مَن هُو؟ فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُثمَانُ: مَن شَهِدَ العِشَاءَ (٤٠)؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِن القُرآنِ فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُثمَانُ: مَن شَهِدَ العِشَاءَ (٤٠)؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيلَةٍ، وَمَن شَهِدَ الصُّبحَ (٥٠)؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيلَةً. [موقوف صحيح].

#### ٣- باب إعادة الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَام

٢٦٦/ ٢٩٥ - عَن رَجُلٍ مِن بَنِي الدِّيلِ -يُقَالُ لَهُ: بُسرُ بنُ مِحِجَنٍ-، عَن أَبِيهِ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي الدِّيلِ اللهِ اللهِ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي اللهِ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

أَنَّهُ كَانَ فِي مَجلِسٍ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَأُذِّنَ للصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) استباقًا معنويًا، لا حسيًا؛ لاقتضائه سرعة المشي، وهو ممنوع.

<sup>(</sup>٢) العشاء.

<sup>(</sup>٣) أي: ثواب صلاتهما في جماعة.

<sup>(</sup>٤) أي: صلاها في جماعة.

<sup>(</sup>٥) أي: صلاها في جماعة.

فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحِجَنٌ فِي مَجلِسِهِ لَم يُصَلِّ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ:

«مَا مَنَعَكَ أَن تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَستَ بِرَجُلٍ مُسلِمٍ؟»، فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله وَ عَلِي قَد صَلَّيتُ فِي أَهِلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِي الله عَلِي فَصَلِّ مَعَ النَّاس، وَإِن كُنتَ قَد صَلَّيتَ». [حسن لغيره].

٢٦٧/ ٢٩٦ عَن نَافِعٍ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيتِي، ثُمَّ أُدرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ؛ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: نَعَم، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيَّـتَهُمَا أَجعَـلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: أَو ذَلِكَ إِلَيكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الله -تَعَالى-، يَجعَـلُ أَيَّـتَهُمَا شَاءَ. [موقوف صحيح].

٢٦٨/ ٢٩٧ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ:

إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيتِي، ثُمَّ آي المَسجِدَ، فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَم، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيُّهُمَا صَلَاتِي؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَوَ أَنتَ تَجَعَلُهُمَا؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الله. [مقطوع صحيح].

٢٦٩/ ٢٩٩ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَن صَلَّى المَغرِبَ -أَو الصُّبحَ-، ثُمَّ أَدرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ؛ فَلَا يَعُد هَمُّا. [موقوف صحيح].

٣٧٤ - قَالَ مَالِك: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَن يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ مَن كَانَ قَد صَلَّى فِي
 بَيتِهِ؛ إلّا صَلَاةَ المَغرِبِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَت شَفعًا.

٤ - بابُ العَمَلِ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

• ٣٠٠ / ٢٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم بِالنَّاسِ؛ فَليُخَفِّف؛ فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ<sup>(۱)</sup>، وَالسَّقِيمَ<sup>(۲)</sup>، وَالكَبيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم لِنَفسِهِ؛ فَليُطَوِّل مَا شَاءَ». [صحيح].

٣٠١/٢٧١ عَن نَافِع: أَنَّهُ قَالَ:

قُمتُ وَرَاءَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ فِي صَلَاةٍ مِن الصَّلَوَاتِ، وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيرِي، فَخَالَفَ عَبدُ الله بِيَدِهِ، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عن يمينه. [موقوف صحيح].

٣٠٢/٢٧٢ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَوُّمُّ النَّاسَ بِالعَقِيقِ (٣)، فَأَرسَلَ إِلَيهِ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ؛ فَنَهَاهُ.

#### [مقطوع صحيح].

قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا نَهَاهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ لَا يُعرَفُ أَبُوهُ.

## ٥ - بابُ صَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

٣٠٣/٢٧٣ عَن أَنس بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ (٤)؛ فَجُحِشَ (٥) شِقُّهُ الأَيمَنُ، فَصَلَّى صَلَّةً وَسُلَّةً مِن الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَّينَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انصَرَفَ؛ قَالَ:

«إِنَّهَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ (١٦)، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا؛ فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ؛

<sup>(</sup>١) أي: ضعيف الخلقة.

<sup>(</sup>٢) من به مرض.

<sup>(</sup>٣) موضع معروف بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) أي: سقط عن الفرس.

<sup>(</sup>٥) خدش، وقيل: الجحش: فوق الخدش، والخدش: قشر الجلد.

<sup>(</sup>٦) ليقتدى به ويتبع، ومن شان التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله، ويأتي على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك: أن لا يخالفه في شيء من الأحوال.

فَارِكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ؛ فَارِفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لَمِن حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجَمَعُونَ». [صحيح].

٢٧٤/ ٢٠٤- عَن عَائِشَةَ -زُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ-: أَنَّهَا قَالَت:

صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ شَاكٍ (١)، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَومٌ قِيَامًا، فَطَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَهُو شَاكٍ (١) فَكَمَّا انصَرَفَ؛ قَالَ:

«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ؛ فَاركَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ؛ فَارفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا». [صحيح].

٣٠٥/ ٢٧٥ عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَاستَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ كَمَا أَنتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى جَنبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةً أَبِي بَكْرٍ. [صحيح].

٦ - بابُ فَضلِ صَلاةِ القَائِمِ عَلَى صَلاةِ القَاعِدِ

٣٠٦/٢٧٦ عَن عَبدِ الله بنِ عَمرِ و بنِ العَاصِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «صَلاة أَحَدِكُم وَهُوَ قَاعِدٌ مِثلُ نِصفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ». [صحيح].

٧- بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ القَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

٣٠٨/٢٧٧ عَن حَفْصَةً -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلَى فِي سُبحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقرَأُ بِالسُّورَةِ، فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطوَلَ مِن

<sup>(</sup>١) بتخفيف الكاف، بوزن قاض: من الشكاية؛ وهي المرض.

أَطوَلَ مِنهَا. [صحيح].

٣٠٩/٢٧٨ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا أَخبَرَتهُ:

أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَن يَركَعَ، قَامَ، فَقَرَأَ نَحوًا مِن ثَلَاثِينَ -أُو أَربَعِينَ- آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. [صحيح].

٣١٠/٢٧٩ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةً-:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقرَأُ وَهُو جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِن قِرَاءَتِهِ قَدرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ -أَو أَربَعِينَ- آيَةً؛ قَامَ، فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ مِثلَ ذَلِكَ. [صحيح].

٣١١/٢٨٠ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أنَّ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَهُو مُحْتَبِي. [مقطوع صحيح عن سعيد بن المسيب].

## ٨- بابُ الصَّلَاةِ الوُسطَى

٣١٢/٢٨١ عَن أَبِي يُونُسَ -مَولَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-: أَنَّهُ قَالَ:

أَمَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَن أَكتُبَ لَهَا مُصحَفًا، ثُمَّ قَالَت: إِذَا بَلَغتَ هَذِهِ الآيَةَ؛ فَاذِنِّي: هَا مُصحَفًا، ثُمَّ قَالَت: إِذَا بَلَغتَ هَذِهِ الآيَةَ؛ فَاذِنِّي: هَا مُصحَفِظُوا عَلَى الصَّلَوْا عَلَى الصَّلَوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الوُسطَى، وَصَلَاةِ العَصرِ، وَقُومُوا لله قَانِتِينَ.

قَالَت عَائِشَةُ: سَمِعتُهَا مِن رَسُولِ الله ﷺ. [صحيح].

٣١٣/٢٨٢ عَن عَمرِو بنِ رَافِع: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أَكتُبُ مُصحَفًا لِحَفْصَةً -أُمِّ المُؤمِنِينَ-، فَقَالَت: إِذَا بَلَغتَ هَذِهِ الآيةَ؟ فَآذِنِّي: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَهِ قَنتِينَ ﴾ فَآذِنِّي: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ البقرة: ٢٣٨]، فَلَمَّا بَلَغتُهَا؛ آذَنتُهَا، فَأَملَت عَلَيَّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الوُسطَى، وَصَلَاةِ العَصرِ، وَقُومُوا لله قَانِتِينَ. [موقوف حسن].

٣١٤/٢٨٣ عَن ابنِ يَربُوعٍ المَخزُومِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ يَقُولُ:

الصَّلَاةُ الوُّسطَى: صَلَاةُ الظُّهر. [موقوف صحيح].

٩ - بابُ الرُّخصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ

٣١٦/٢٨٤ عَن عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ مُشتَمِلًا بِهِ، فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ. [صحيح].

٥ / ٢٨ / ٣١٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَن الصَّلَاةِ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَ لِكُلِّكُم ثَوبَانِ؟». [صحيح].

٣١٨/٢٨٦ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ أَبُو هُرَيرَةَ: هَل يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَم، فَقِيلَ لَهُ: هَل تَفعَلُ أَنتَ ذَلِكَ؟ فَقَال: نَعَم؛ إِنِّي لَأُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى المِشجَبِ. [موقوف صحيح].

٣١٩ / ٢٨٧- عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ. [موقوف صحيح].

٣٢٠/٢٨٨ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ مُحُمَّدَ بنَ عَمرِو بنِ حَزمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي القَمِيصِ الوَاحِدِ. [مقطوع صحيح]. اللهُ عَلَيْةِ قَالَ: من جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ قَالَ:

«مَن لَم يَجِد ثَوبَينِ؛ فَليُصَلِّي (١) فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ مُلتَحِفًا (٢) بِهِ، فَإِن كَانَ الثَّوبُ قَصِيرًا؛ فَليَتَّزِر بِه». [صحيح لغيره].

٥٧٥ - قَالَ مَالِك: أَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَجِعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي القَمِيصِ الوَاحِدِ عَلَى عَاتِقَيهِ ثَوبًا أَو عِمَامَةً.

# ١٠ - بابُ الرُّخصَةِ فِي صَلَاةِ المَرأَةِ فِي الدِّرعِ وَالجِّمَارِ

• ٣٢٢ / ٢٩٠ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَت تُصَلِّي فِي الدِّرعِ<sup>(٣)</sup> وَالِخَارِ<sup>(١)</sup>. [موقوف صحيح].

٣٢٤/٢٩١ عَن عُبَيدِ الله بنِ الأَسوَدِ الخَولَانِيِّ -وَكَانَ فِي حَجرِ مَيمُونَةَ زُوجِ النَّبِيِّ ﷺ-:

<sup>(</sup>١) بإثبات الياء؛ للإشباع.

 <sup>(</sup>٢) قال الأزهري: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه؛ وهو الاشتهال
 على منكبيه.

<sup>(</sup>٣) الدرع: هو القميص.

<sup>(</sup>٤) ثوب تغطى به المرأة رأسها، وجمعه: خُمُّر؛ ككتب.

أَنَّ مَيمُونَةَ كَانَت تُصَلِّي فِي الدِّرعِ وَالِخِهَارِ، لَيسَ عَلَيهَا إِزَارٌ (١). [موقوف صحيح].

٢٩٢/ ٣٢٥- عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ امرَأَةً استَفتَتهُ، فَقَالَت: إِنَّ المِنطَقَ (٢) يَشُقُّ عَلَيَّ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ إِذَا كَانَ الدِّرعُ سَابِغًا. [مقطوع صحيح].



<sup>(</sup>١) الملحفة.

<sup>(</sup>٢) المنطق: ما يشد به الوسط، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/٤٤٣): «المنطق - ههنا-: الحقو؛ وهو الإزار والسراويل".

# ٩- كتاب قصر الصلاة في السفر ١- بابُ الجَمعِ بَينَ الصَّلَاتَينِ فِي الحَضرِ وَالسَّفَرِ

٣٢٦/٢٩٣ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَجمَعُ بَينَ الظُّهرِ وَالعَصرِ<sup>(۱)</sup> فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ. [صحيح].

٣٢٧/٢٩٤ عَن أَبِي الطُّفَيلِ عَامِرِ بنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُم خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَجَمَعُ بَينَ الظُّهرِ وَالعَصرِ، وَالمَغرِبِ وَالعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَومًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ:

إِنَّكُم سَتَأْتُونَ غَدًا إِن شَاءَ الله عَينَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُم لَن تَأْتُوهَا حَتَى يَضحَى النَّهَارُ (٢)، فَمَن جَاءَهَا (٣)؛ فَلَا يَمَسَّ مِن مَائِهَا شَيئًا حَتَّى آتِي، فَجِئنَاهَا وَقَد سَبَقَنَا إِلَيهَا رَجُلَانِ، وَالعَينُ تَبِضُّ (٤) بِشَيءٍ مِن مَاءٍ، فَسَأَهُم رَسُولُ الله عَيْ هَل مَسِستُه إِلَيهَا رَجُلَانِ، وَالعَينُ تَبِضُّ (٤) بِشَيءٍ مِن مَاءٍ، فَسَأَهُم رَسُولُ الله عَيْ مَا شَاءَ الله أَن يَقُولَ، مِن مَائِهَا شَيئًا؟ فَقَالًا: نَعَم؛ فَسَبَّهُم رَسُولُ الله عَيْ مَا شَاءَ الله أَن يَقُولَ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ الله ثَمَّ عَرَفُوا بِأَيدِيهِم مِن العَينِ قَلِيلًا قَلِيلًا عَلِيلًا، حَتَّى اجتَمَعَ فِي شَيءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ الله ثَمَّ فَيهِ وَجِهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَت العَينُ بِهَاءٍ كَثِيرٍ، فَاستَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْ فَيهِ وَجِهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَت العَينُ بِهَاءٍ كَثِيرٍ، فَاستَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَهُ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) جمع تقديم إن ارتحل بعد زوال الشمس، وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال.

<sup>(</sup>٢) أي: يرتفع قويًا.

<sup>(</sup>٣) أي: قبلي.

<sup>(</sup>٤) أي: أنه كان ينبع منها ماء قليل.

«يُوشِكُ -يَا مُعَاذُ!- إِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ؛ أَن تَرَى مَا هَاهُنَا قَد مُلِئَ جِنَانًا». [صحيح].

٣٢٨/٢٩٥ عَن نَافِعِ: عن عَبدَ الله بنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَجِلَ<sup>(۱)</sup> بِهِ السَّيرُ؛ يَجَمَعُ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ. [صحيح].

٣٢٩ / ٣٢٩ عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظُّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيرِ خَوفٍ وَلَا سَفَرٍ. [صحيح].

٧٦ك قَالَ مَالِك: أُرَى (٢) ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.

٣٣٠ / ٢٩٧ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاء بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ فِي المَطَرِ؛ جَمَعَ مَعَهُم. [موقوف صحيح].

٣٣١/٢٩٨ عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بنَ عَبدِ الله: هَل يُجمَعُ بَينَ الظُّهرِ وَالعَصرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَلَم تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟ [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: أشرع وحضر.

<sup>(</sup>٢) أي: أظن. وهذا الظن غير وارد أبدًا، بل الوارد -نصًّا- خلافه؛ كما أخرج ذلك مسلم (٢) أي: أظن، وهذا الظن عبر وارد أبدًا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وفيه: «من غير خوف ولا مطر» ا.هـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموعة الرسائل والمسائل» (٢/ ٣٤): «وحبيب أوثق من أبي الزبير، وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب» ا.هـ.

٣٣٢/٢٩٩ عَن مَالك: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَلِيٍّ بِنِ حُسَينٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَسِيرَ يَومَهُ: جَمَعَ بَينَ الظُّهرِ وَالْعَصرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَسِيرَ لَيلَهُ: جَمَعَ بَينَ المَغرِبِ وَالْعِشَاءِ.

[صحيح لغيره].

## ٢ - بابُ قَصرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

• ٣٣٣/٣٠٠ عَن رَجُلٍ مِن آلِ خَالِدِ بنِ أَسِيدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ، فَقَالَ:

يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحَمَنِ! إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الخَوفِ، وَصَلَاةَ الحَضِرِ فِي القُرآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الخَضِرِ فِي القُرآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: يَا ابنَ أَخِي! إِنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَ إِلَينَا مُحَمَّدًا صَلَاةَ السَّفَرِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: يَا ابنَ أَخِي! إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَ إِلَينَا مُحَمَّدًا

٣٠١/ ٣٣٤ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةً -، قَالَت:

فُرِضَت الصَّلَاةُ رَكَعَتَينِ رَكَعَتَينِ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّت صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةً السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ. [صحيح]

٣٠٢/ ٣٣٥- عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بنِ عَبدِ الله:

مَا أَشَدَّ مَا رَأَيتَ أَبَاكَ أَخَرَ المَغرِبَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَت الشَّمسُ وَنَحنُ بِذَاتِ الجَيش (١)، فَصَلَّى المَغرِبَ بِالعَقِيقِ (٢). [موقوف صحيح].

٣- بابُ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصرُ الصَّلَاةِ

# ٣٠٣/ ٣٣٦ عَن نَافِع:

<sup>(</sup>١) على بريدين من المدينة.

<sup>(</sup>٢) بينها وبين ذات الجيش اثنا عشر ميلًا.

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا -أُو مُعتَمِرًا-؛ قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الحُّلَيفَةِ. [موقوف صحيح].

٢٠٠٤/ ٣٣٧ - عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ (١٠)، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. [موقوف صحيح]

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ نَحقٌ مِن أَربَعَةِ بُرُدٍ.

٠٠٥/ ٣٠٠- عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ(٢)، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.

#### [موقوف صحيح]

٨٧٨- قَالَ مَالِك: وَبَينَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَربَعَةُ بُرُدٍ.

٣٠٦/ ٣٣٩ عَن ابنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيبَرَ، فَيَقصُرُ الصَّلَاةَ. [موقوف صحيح].

٣٠٧/ ٣٤٠ عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ اليَومَ التَّامَّ. [موقوف صحيح].

٣٠٨/ ٣٤١ عَن نَافِع:

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابنِ عُمَرَ البَرِيدَ؛ فَلَا يَقصُرُ الصَّلَاةَ. [موقوف صحيح].

٣٠٩/ ٣٤٣ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثلِ مَا بَينَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ(٣)، وَفِي

<sup>(</sup>١) موضع متسع كالإقليم.

<sup>(</sup>٢) موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٣) بينهما مرحلتين أو ثلاثة.

مِثلِ مَا بَينَ مَكَّةً وَعُسفَانَ (١)، وَفِي مِثلِ مَا بَينَ مَكَّةً وَجُدَّةً (٢). [موقوف صحيح] ٩٧٤ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَربَعَةُ بُرُدٍ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةُ.

• ٨٠- قَالَ مَالِك: لَا يَقَصُّرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِن بُيُوتِ القَريَةِ، وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ القَريَةِ -أَو يُقَارِبَ ذَلِكَ-.

## ٤ - بابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ مَا لَم يُجمِع مُكتًا

• ٣٤٣/٣١٠ عَن سَالِم بِنِ عَبدِ الله: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

أُصَلِّي صَلَاةَ الْسَافِرِ مَا لَمَ أُجِمِع مُكثًا<sup>(٣)</sup>، وَإِن حَبَسَنِي ذَلِكَ اثنَتَي عَشرَةَ لَيلَةً. [موقوف صحيح].

#### ٣١١/ ٣٤٤ عَن نَافِع:

أَنَّ ابنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشرَ لَيَالٍ يَقصُرُ الصَّلَاةَ؛ إلّا أَن يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. [موقوف صحيح].

# ٥ - بابُ صَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا أَجَمَعَ مُكثًا

٣١٢/ ٣٤٥ - عَن عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ قَالَ:

مَن أَجَمَعَ إِقَامَةً أَربَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ. [مقطوع صحيح].

٨١ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ.

٨٢ - وسُئلَ مَالِك عَن صَلَاةِ الأَسِيرِ، فَقَالَ: مِثلُ صَلَاةِ المُقِيمِ؛ إلّا أَن يَكُونَ مُسَافِرًا.

<sup>(</sup>١) بينهما ثلاث مراحل.

<sup>(</sup>٢) ساحل البحر بمكة.

<sup>(</sup>٣) أي: إقامة.

# ٦ - بابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَو كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

٣١٣/ ٣٤٦- عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَى بِهِم رَكَعَتَينِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهلَ مَكَّةً! أَيْتُوا صَلَاتَكُم؛ فَإِنَّا قَومٌ سَفرٌ. [موقوف صحيح].

٣١٧/٣١٤ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِثلَ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

٣١٥/ ٣٤٨ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الإِمَامِ بِمِنَّى أَربَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفسِهِ؛ صَلَّى رَكعَتَينِ. [موقوف صحيح].

٣١٦/ ٣٤٩- عَن صَفَوَانَ بِنِ عبدِ الله: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبدَ الله بنَ صَفْوَانَ؛ فَصَلَّى لَنَا رَكعَتَينِ، ثُمَّ انصَرَفَ؛ فَقُمنَا فَأَتَمَمنَا. [موقوف صحيح].

٧- بابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

٣١٧/ ٣٥٠ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ لَمَ يَكُن يُصَلِّي مَعَ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيئًا قَبلَهَا وَلَا بَعدَهَا، إلّا مِن جَوفِ اللَّيلِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الأَرضِ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَت. [موقوف صحيح].

٧٨٣- قَالَ يَحيَى: وسُئِلَ مَالِك عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ، وَقَد بَلَغَنِي أَنَّ بَعضَ أَهلِ العِلمِ كَانَ يَفعَلُ ذَلِكَ.

٣١٨/ ٣٥٣- عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيبَرَ. [صحيح]. الله عَن عَبدُ الله بنُ دِينَارٍ، عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيثُ تَوَجَّهَت بِهِ. قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَفعَلُ ذَلِكَ. [صحيح].

٠ ٣٢/ ٣٥٥ - عَن يَحيي بن سَعِيدٍ، قَالَ:

رَأَيتُ أَنسَ بنَ مَالِكِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى هِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى غَيرِ القِبلَةِ، يَركَعُ وَيَسجُدُ إِيمَاءً، مِن غَيرِ أَن يَضَعَ وَجهَهُ عَلَى شَيءٍ. [موقوف صحيح].

#### ٨- بابُ صَلَاةِ الضُّحَى

٣٢١/ ٣٥٦ عَن أَبِي مُرَّةَ -مَولَى عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ-: أَنَّ أُمَّ هَانِيٍّ بِنتَ أَبِي طَالِبٍ أَخبَرَتهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَامَ الفَتحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلتَحِفًا (١) فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ. [صحيح].

٣٢٢/ ٣٢٧- عَن أَبِي النَّضرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِ الله-: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ -مَولَى عُقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ: عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبِ- أَخبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ:

ذَهَبتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الفَتحِ، فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنَتُهُ تَستُرُهُ بِثَوبٍ، قَالَت: أُمُّ هَانِيْ بِنتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَن هَذِهِ؟»، فَقُلتُ: أُمُّ هَانِيْ بِنتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ »، فَلَمَّا فَرَغَ مِن غُسلِه؛ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلتَحِفًا فِي ثَقَالَ: «مَرحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ »، فَلَمَّا فَرَغَ مِن غُسلِه؛ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلتَحِفًا فِي ثَقَالَ: «مَرحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انصَرَفَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله ﷺ:

«قَد أَجَرنَا مَن أَجَرتِ (٢) يَا أُمَّ هَانِيِّ!»، قَالَت أُمُّ هَانِيٍّ: وَذَلِكَ ضُحَّى. [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: ملتفًا.

<sup>(</sup>٢) أمَّنا من أمَّنت.

٣٢٣/ ٣٥٨- عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُصَلِّي سُبِحَةَ الضُّحَى (۱) قَطُّ، وَإِنِّي لَأَستَحِبُّهَا، وَإِن كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعمَلَهُ؛ خَشيَةَ أَن يَعمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفرَضَ عَلَيْهِم. [صحيح].

# ٩ - بابُ جَامِع سُبحَةِ الضُّحَى

٣٢٤/ ٣٦٠- عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَت رَسُولَ الله ﷺ لِطَعَامٍ؛ فَأْكُلَ مِنهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُم»، قَالَ أَنسُّ: فَقُمتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَد اسوَدَّ مِن طُولِ مَا لُبِسَ<sup>(٢)</sup>، فَنَضَحتُهُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَصَفَفتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِن وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكعَتَينِ، ثُمَّ انصَرَف. [صحيح].

٣٢٥/ ٣٦١ - عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُتبَةً، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلَتُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ ('')، فَوَجَدَتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمتُ وَرَاءَهُ، فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ (' عَن يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرِفَأُ (')، تَأَخَّرتُ؛ فَصَفَفنَا وَرَاءَهُ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: نافلته، وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة.

<sup>(</sup>٢) أي: استعمل.

<sup>(</sup>٣) النضح: هو الرَّش.

<sup>(</sup>٤) أي: وقت الحرِّ.

<sup>(</sup>٥) أي: مقابله.

<sup>(</sup>٦) هو اسم حاجب عمر.

# • ١ - بابُ التَّشدِيدِ فِي أَن يَمُرَّ أَحَدُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي

٣٢٦/ ٣٢٦ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَالَيْ قَالَ:

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي؛ فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ، وَليَدرَأُهُ أَنَّ مَا استَطَاعَ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُ وَلِيَدرَأُهُ أَنَى السَّطَاعَ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانُ ». [صحيح].

٣٢٧/ ٣٦٣ - عَن بُسرِ بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ زَيدَ بنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أَرسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيمٍ، يَسأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِن رَسُولِ الله ﷺ: الله ﷺ:

«لُو يَعلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي (٢) مَاذَا عَلَيهِ؛ لَكَانَ أَن يَقِفَ أَربَعِينَ، خَيرًا لَهُ مِن أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ».

قَالَ أَبُو النَّضِرِ: لَا أُدرِي، أَقَالَ: أَربَعِينَ يَومًا، أَو شَهرًا، أَو سَنَةً؟! [صحيح].

٣٢٨/ ٣٦٨- عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ كَعبَ الأَحبَارِ قَالَ:

لَو يَعلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ<sup>(٣)</sup>؛ لَكَانَ أَن يُخْسَفَ بِهِ، خَيرًا لَهُ مِن أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ. [مقطوع صحيح].

٣٢٩/ ٣٦٩ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَكرَهُ أَن يَمُرَّ بَينَ أَيدِي النِّسَاءِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ. [موقوف صحيح].

# ٣٦٦/٣٣٠ عَن نَافِعٍ:

<sup>(</sup>١) أي: يدفعه.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (١/ ٥٨٥): (أي: أمامه بالقرب منه، وعبَّر باليدين؛
 لكون أكثر الشغل يقع بهها) ١.هـ.

<sup>(</sup>٣) أي: مقدار ما عليه من الإثم.

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بَينَ يَدَي أَحَدٍ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ. [ [موقوف صحيح].

# ١١ - بابُ الرُّخصَةِ فِي المُرُورِ بَينَ يَدَي المُصلِّي

٣٣١/ ٣٦٧ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ قَالَ:

أَقبَلتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ (١)، وَأَنَا -يَومَئِذٍ - قَد نَاهَزتُ الاحتِلَامَ (٢)، وَرَسُولُ الله عَلَى أَتَانٍ بِمِنَى، فَمَرَرتُ بَينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ، فَنَزَلتُ، فَأَرسَلتُ الأَتَانَ تَرتَعُ، وَدَخَلتُ فِي الصَّفِّ، فَلَم يُنكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. [صحيح].

٨٤ - قَالَ مَالِك: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ، وَبَعدَ أَن يُحرِمَ الإِمَامُ، وَلَم يَجِد المَرءُ مَدخَلًا إِلَى المَسجِدِ إلّا بَينَ الصُّفُوفِ.

٣٣٢/ ٣٦٩- عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ قَالَ:

لَا يَقطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي. [موقوف صحيح].

٣٣٣/ ٣٧٠- عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَقطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي. [موقوف صحيح].

## ١٢ - بابُ سُترَةِ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ

٣٣٤/ ٣٧١ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَستَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى. [موقوف صحيح].

٣٣٥/ ٣٧٢ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحرَاءِ إِلَى غَيرِ سُترَةٍ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) وهي أنثي الحمار.

<sup>(</sup>٢) أي: البلوغ.

# ١٣ - بابُ مَسحِ الحَصبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٣٣٦/ ٣٧٣ - عَن أَبِي جَعفَرِ القَارِئِ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ إِذَا أَهوَى لِيَسجُدَ، مَسَحَ الحَصبَاءَ لَوضِعِ جَبهَتِهِ مَسحًا خَفِيفًا. [موقوف صحيح].

## ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي تَسوِيَةِ الصُّفُوفِ

٣٣٧/ ٣٧٥– عَن نَافِع:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوهُ، فَأَخبَرُوهُ أَن قَد استَوَت؛ كَبَّرَ. [موقوف صحيح].

٣٣٨/ ٣٧٦ عَن أَبِي سُهَيلِ بنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ مَعَ عُثَهَانَ بِنِ عَفَّانَ، فَقَامَت الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَن يَفْرِضَ لِي، فَلَم أَزَل أُكَلِّمُهُ وَهُوَ يُسَوِّي الحَصبَاءَ بِنَعلَيهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَد كَانَ وَكَلَهُم بِتَسوِيةِ الصَّفُوفِ، فَأَخبَرُوهُ أَنَّ الصَّفُوفَ قَد استَوَت، فَقَالَ لِي: استَو فِي الصَّفِ، ثُمَّ كَبَرَ. الصَّفوف صحيح].

# ٥١ - بابُ وَضعِ اليَدَينِ إِحدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى فِي الصَّلَاةِ

٣٣٩/ ٣٣٧- عَن عَبدِ الكَرِيمِ بنِ أَبِي المُخَارِقِ البَصرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَم تَستَحْيِ؛ فَافْعَل مَا شِئتَ، وَوَضْعُ اليَدينِ إِحدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى فِي الصَّلَاةِ -يَضَعُ اليُمنَى عَلَى اللُّحرَى أَنْ الصَّلَاةِ -يَضَعُ اليُمنَى عَلَى اللُّمرَى (١) -، وَتَعجِيلُ الفِطرِ، وَالإستِينَاءُ بِالسَّحُورِ (٢). [مقطوع صحيح].

• ٣٧٨/ ٣٤٠ عَن أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

 <sup>(</sup>١) هذا من قول مالك، وليس من الحديث، وهذا الحديث وإن كان غير مرفوع؛ فإن كل
 فقرة من فقراته لها ما يشهد لها في الأحاديث الصحيحة المرفوعة.

<sup>(</sup>٢) أي: تأخيره.

كَانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِم: لَا أَعلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنمِي ذَلِكَ. [صحيح].

١٦ - بابُ القُنُوتِ فِي الصُّبحِ

٣٤١/ ٣٧٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقنُتُ فِي شَيءٍ مِن الصَّلَاةِ. [موقوف صحيح].

١٧ - بابُ النَّهي عَن الصَّلَاةِ وَالإِنسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

٣٤٢/ ٣٨٠- عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ الأَرقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصحَابَهُ، فَحَضَرَت الصَّلَاةُ يَومًا، فَذَهَبَ لِحَاجَدِه، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم الغَائِطَ؛ فَليَبدَأ بِهِ قَبلَ الصَّلَاةِ. [صحيح].

١٨ - بابُ انتِظارِ الصَّلَاةِ وَاللَّشِي إِلَيهَا

٣٨٢ / ٣٤٣ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

اللَّلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُم مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَم يُحدِث، اللهمَّ ارحَهُ!. [صحيح].

٥٨٥ - قَالَ مَالِك: لَا أَرَى قَولَهُ مَا لَم يُحدِث؛ إلَّا الإحدَاثَ الَّذِي يَنقُضُ الوُّضُوءَ.

٣٤٤/ ٣٨٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَزَالُ أَحَدُكُم فِي صَلَاةٍ؛ مَا كَانَت الصَّلَاةُ تَحَبِسُهُ(١)، لَا يَمنَعُهُ أَن يَنقَلِبَ(٢)

<sup>(</sup>١) أي: مدة حبس الصلاة له.

<sup>(</sup>٢) يرجع.

إِلَى أَهلِهِ؛ إلَّا الصَّلَاةُ». [صحيح].

٣٤٥ عن سُمَيٍّ مَولَى أَبِي بَكرٍ: أَنَّ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِ الرَّحَمٰ ِ كَانَ يَقُولُ:
 مَن غَدَا<sup>(۱)</sup> -أو رَاح<sup>(۱)</sup> - إِلَى المَسجِدِ لَا يُرِيدُ غَيرَهُ؛ لِيَتَعَلَّمَ خَيرًا، أو لِيُعَلِّمَهُ،
 ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيتِهِ؛ كَانَ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله؛ رَجَعَ غَانِمًا. [مقطوع صحيح].

٣٤٦ / ٣٨٥ - عَن نُعَيم بنِ عَبدِ الله المُجمِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ؛ لَم تَزَل المَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيهِ اللهمَّ اغفِر لَهُ! اللهمَّ ارحَهُ! فَإِن قَامَ مِن مُصَلَّاهُ، فَجَلَسَ فِي المَسجِدِ يَنتَظِرُ الصَّلَاةَ؛ لَم يَزَل فِي صَلَةٍ حَتَّى يُصَلِّي. [موقوف صحيح].

٣٤٧/ ٣٨٦ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أَلَا أُخبِرُكُم بِهَا يَمحُو الله بِهِ الخَطَايَا وَيَرفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسبَاغُ الوُضُوءِ (٣) عِندَ المَكَارِهِ (٤)، وَكَثرَةُ الخُطَى إِلَى المَسَاجِدِ، وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعدَ الصَّلَاةِ؛ فَذَلِكُم الرِّبَاطُ، فَذَلِكُم الرِّبَاطُ». [صحيح].

٣٤٨ /٣٤٨ عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المسجِدَ؛ فَليَركَع (٥) رَكعَتينِ قَبلَ أَن يَجلِسَ». [صحيح].

٣٤٩ / ٣٨٩ عَن أَبِي النَّضِرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِ الله-، عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ

<sup>(</sup>١) ذهب وقت الغدوة من أول النهار.

<sup>(</sup>٢) وقت الزوال.

<sup>(</sup>٣) إكماله وإتمامه.

<sup>(</sup>٤) هي شدة البرد، وكل حال يكره فيها المرء نفسه على الوضوء.

<sup>(</sup>٥) أي: يصلي؛ فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل.

عَبدِ الرَّحَنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ:

أَلَمَ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ يَجِلِسُ قَبلَ أَن يَركَعَ.

قَالَ أَبُو النَّضرِ: يَعنِي بِذَلِكَ: عُمَرَ بنَ عُبَيدِ الله، وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيهِ؛ أَن يَجلِسَ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ قَبلَ أَن يَركَعَ. [مقطوع صحيح].

٨٦٥- قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ حَسَنٌ، وَلَيسَ بِوَاجِبِ.

١٩ - بابُ وَضع اليَدَينِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيهِ الوَجهُ فِي السُّجُودِ

٠ ٣٥٠/ ٣٩٠- عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيهِ جَبِهَتَهُ.

قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَد رَأَيتُهُ فِي يَومٍ شَدِيدِ البَردِ، وَإِنَّهُ لَيُخرِجُ كَفَّيهِ مِن تَحتِ بُرنُسٍ لَهُ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الحَصبَاءِ. [موقوف صحيح].

٣٥١/ ٣٩١ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَن وَضَعَ جَبهَتَهُ بِالأَرضِ؛ فَليَضَع كَفَّيهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيهِ جَبهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ؛ فَليَرِفَعهُمَا؛ فَإِنَّ اليَدَينِ تَسجُدَانِ كَمَا يَسجُدُ الوَجهُ. [موقوف صحيح].

٠ ٢ - بابُ الالتِفَاتِ وَالتَّصفِيقِ عِندَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ

٣٥٢/ ٣٥٢ عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمرِو بنِ عَوفٍ (١) لِيُصلِحَ بَينَهُم، وَحَانَت

<sup>(</sup>۱) أي: ابن مالك بن الأوس، والأوس: إحدى قبيلتي الأنصار، وهما: الاوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الاوس، فيه عدة أحياء، كانت منازلهم بقباء؛ منهم: بنو أمية ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وبنو ضبيعة بن زيد، وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف؛ قاله الحافظ في "الفتح" (۲/ ۱۹۷).

الصَّلاةُ(١)، فَجَاءَ الْمُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: فَعَم؛ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكثَرَ النَّاسُ مِن التَّصفِيقِ؛ التَّفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ الله ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ أَن الله عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِن المَّثُثُ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيهِ، فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِن المَّرَفُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَى ثُمَّ انصَرَفَ ذَلِكَ، ثُمَّ استَأْخَرَ حَتَّى استَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَى ثُمَّ انصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنعَكَ أَن تَثبُت (١) إِذ أَمَرتُك؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابنِ أَبِي فَعَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنعَكَ أَن تَثبُت (١) إِذ أَمَرتُك؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابنِ أَبِي فَعَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنعَكَ أَن تَثبُت (١) إِذ أَمَرتُك؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابنِ أَبِي قَطَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنعَكَ أَن تَثبُت (١) إِذ أَمَرتُك؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كِانَ لِابنِ أَبِي مَن التَّصْفِيحِ (١)؟! مَن نَابَهُ (١٤ شَيءٌ فِي صَلاتِه؛ فَليُسَبِّح؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيهِ، وَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيه، وَإِنَّهُ النَّسَاءِ. [صحيح].

٣٩٣/٣٥٣ عَن نَافِعٍ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ لَمَ يَكُن يَلتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. [موقوف صحيح].

٣٥٤/ ٣٩٤ عَن أَبِي جَعفَرِ القَارِئِ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أُصَلِّي وَعَبدُ الله بنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشعُرُ بِهِ، فَالتَفَتُّ؛ فَغَمَزَنِي. [موقوف صحيح].

٢١ - بابُ مَا يَفعَلُ مَن جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ
 ٣٥٥ / ٣٥٥ - عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: صلاة العصر؛ كما هو مبين في رواية البخاري (٧١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أي: على إمامتك.

<sup>(</sup>٣) أي: التصفيق.

<sup>(</sup>٤) أي: أصابه.

دَخَلَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ المَسجِدَ، فَوجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا؛ فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ. [موقوف صحيح].

٣٩٦/٣٥٦ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ مَسعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا. [موقوف صحيح].

٢٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ

٣٩٧/٣٥٧ عَن عَمرِو بنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو مُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُ عَالُوا:

يَا رَسُولَ الله! كَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ فَقَالَ:

قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ (١) مَجِيدٌ (٢). [صحيح].

٣٥٨/ ٣٥٨- عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فِي مَجلِسِ سَعدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بنُ سَعدٍ: أَمَرَنَا الله الله أَن نُصَلِّي عَلَيك؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله الله أَن نُصَلِّي عَلَيك؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمَ يَسَأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ:

«قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَد عَلِمتُم (٣)». [صحيح].

<sup>(</sup>١) على وزن: فعيل، من الحمد، بمعنى محمود، فهو سبحانه محمود في ذاته وصفاته وأفعاله.

<sup>(</sup>٢) من المجد، وهو الشرف.

<sup>(</sup>٣) أي: في التشهد؛ وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

٣٥٩/ ٣٩٩ عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَى أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ. [موقوف صحيح].

## ٢٣- بابُ العَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

رَكَعَتَينِ، وَبَعَدَهَا رَكَعَتَينِ، وَبَعَدَ المُغرِبِ رَكَعَتَينِ فِي بَيتِهِ، وَبَعَدَ صَلَاةِ العِشَاءِ رَكَعَتَينِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعَدَ المُغرِبِ رَكَعَتَينِ فِي بَيتِهِ، وَبَعَدَ صَلَاةِ العِشَاءِ رَكَعَتَينِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعَدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنصَرِفَ؛ فَيَركَعَ رَكَعَتَينِ. [صحيح].

٤٠١/٣٦١ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيَّةٍ قَالَ:

«أَتَرُونَ قِبلَتِي (۱) هَاهُنَا (۲)؟ فَوَالله مَا يَخفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُم وَلَا رُكُوعُكُم؛ إِنِّي لَأَرَاكُم مِن وَرَاءِ ظَهرِي». [صحيح].

٣٦٢/ ٢٠٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ (٣) رَاكِبًا وَمَاشِيًا. [صحيح].

٣٦٣/ ٢٠٦ - عَن النُّعَمَانِ بنِ مُرَّةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَا تَرُونَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟»، -وَذَلِكَ قَبلَ أَن يُنزَلَ فِيهِم-، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا يَسرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا

<sup>(</sup>١) أي: مقابلتي ومواجهتي.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ١٥): «هو استفهام إنكار لما يلزم منه؛ أي: أنتم تظنون أي لا أرى فعلكم؛ لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن من استقبل شيئاً استدبر ما وراءه؟! لكن بين النبي ﷺ أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة" ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) على ميلين على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة، سُمِّي باسم بئر هناك.

وَلَا سُجُودَهَا». [صحيح لغيره].

٢٦٤/ ٢٠٤ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«اجعَلُوا مِن صَلَاتِكُم فِي بُيُوتِكُم». [صحيح لغيره].

٣٦٥/ ٢٠٥ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا لَمَ يَستَطِع المَرِيضُ السُّجُودَ؛ أَومَأَ بِرَأْسِهِ إِيهَاءً، وَلَمَ يَرفَع إِلَى جَبهَتِهِ شَيئًا. [موقوف صحيح].

٣٦٦/ ٢٠٦ - عَن رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبِدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ المَسجِدَ وَقَد صَلَّى النَّاسُ؛ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ المَكتُوبَةِ، وَلَم يُصَلِّ قَبلَهَا شَيئًا. [موقوف صحيح لغيره].

٣٦٧/ ٤٠٧ – عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّى، فَسَلَّمَ عَلَيهِ؛ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا، فَرَجَعَ إِلَيهِ عَبِدُ الله بِنُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُم وَهُوَ يُصَلِّى؛ فَلَا يَتَكَلَّم، وَلَيْشِر بِيَدِهِ. [موقوف صحيح].

٢٦٨ /٣٦٨ - عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَن نَسِيَ صَلَاةً، فَلَم يَذكُرهَا إلّا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ؛ فَليُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعدَهَا الأُخرَى. [موقوف صحيح].

٣٦٩/ ٢٠٩ - عَن وَاسِع بِنِ حَبَّانَ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أُصَلِّي وَعَبدُ الله بنُ عُمَرَ مُسنِدٌ ظَهرَهُ إِلَى جِدَارِ القِبلَةِ، فَلَمَّا قَضَيتُ صَلَاتِي؛ انصَرَفتُ إِلَيهِ مِن قِبَلِ شِقِّي الأَيسَرِ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: مَا مَنعَكَ أَن تَنصَرِفَ عَن يَمِينِكَ؟ قَالَ: فَقُلتُ: رَأَيتُكَ فَانصَرَفتُ إِلَيكَ، قَالَ عَبدُ الله: فَإِنَّكَ قَد

أَصَبتَ، إِنَّ قَائِلًا يَقُولُ: انصَرِف عَن يَمِينِكَ، فَإِذَا كُنتَ تُصَلِّي؛ فَانصَرِف حَيثُ شِئتَ؛ إِن شِئتَ عَن يَمِينِكَ، وَإِن شِئتَ عَلى يَسَارِكَ. [موقوف صحيح].

• ٣٧٠/ ٤١١ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا صَلَاةٌ يُجلَسُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِنهَا ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ المَغرِبُ إِذَا فَاتَتكَ مِنهَا رَكَعَةٌ، وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا. [مقطوع صحيح].

## ٢٤ - بابُ جَامِع الصَّلَاةِ

حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينَبَ بِنتِ رَسُولِ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينَبَ بِنتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلِأَبِي الْعَاصِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينَبَ بِنتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلِأَبِي الْعَاصِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ شَمسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [صحيح].

٣٧٢/ ٤١٣ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يَتَعَاقَبُونَ<sup>(۱)</sup> فِيكُم مَلَائِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجَتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ العَصرِ وَصَلَاةِ الفَجرِ، ثُمَّ يَعرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسَأَهُم -وَهُو أَعلَمُ بِهِم-: كَيفَ تَرَكتُم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، وَأَتَينَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ». [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: تأتي طائفة عقب طائفة، ثم تعود الأولى عقب الثانية.

رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّكُن لَأَنتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ (١)، مُرُوا أَبَا بَكرٍ فَليُصَلِّ لِلنَّاسِ»، فَقَالَت حَفصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنتُ لِأُصِيبَ مِنكِ خَيرًا. [صحيح].

٢٧٤/ ٢١٥ - عَن عُبَيدِ الله بنِ عَدِيِّ بنِ الجِيَارِ: أَنَّهُ قَالَ:

بَينَمَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ بَينَ ظَهرَانَي النَّاسِ؛ إِذ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَلَم يُدرَ مَا سَارَّهُ بِهِ؛ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَستَأذِنُهُ فِي قَتلِ رَجُلٍ مِن الْمُنَافِقِينَ، فَا سَارَّهُ بِهِ؛ حَتَّى جَهرَ رَسُولُ الله ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَستَأذِنُهُ فِي قَتلِ رَجُلٍ مِن الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ جَهرَ: «أَليسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، فَقَالَ: «أَليسَ يُصَلِّي؟»، قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، فَقَالَ: «أَليسَ يُصَلِّي؟»، قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، فَقَالَ: «أَليسَ يُصَلِّي؟»، قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلاَةً لَهُ فَقَالَ: (صحيح].

٥٧٥/ ٤١٦ - عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«اللهمَّ! لَا تَجعَل قَبرِي وَثَنَا يُعبَدُ، اشتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى قَومٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِدَ». [صحيح لغيره].

٣٧٦/ ٢١٧ - عَن مَحمُودِ بنِ الرَّبِيعِ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّ عِتبَانَ بِنَ مَالِكٍ كَانَ يَوُمُّ قَومَهُ وَهُو أَعمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ، وَالمَطَرُ، وَالسَّيلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ -يَا رَسُولَ الله!- فِي بَيتِي مَكَانًا أَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «أَينَ ثَحِبُّ أَن أُصَلِّيَ؟»، فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِن البَيتِ؛ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ. [صحيح].

<sup>(</sup>۱) جمع صاحبة؛ والمراد: أنهن مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، والخطاب وإن كان بلفظ الجمع؛ فالمرادبه: عائشة فقط، كها أن «صاحب» جمع؛ والمراد: امرأة العزيز فقط، ووجه المشابهة: أن امرأة العزيز استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك؛ وهو: أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها؛ كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها هي زيادة على ذلك؛ وهو: ألا يتشاءم الناس به، وصرحت هي بعد ذلك به.

٣٧٧/ ١٨٤ - عَن عَبَّادِ بِنِ تَميم، عَن عَمِّهِ (١٠):

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ مُستَلقِيًا فِي المَسجِدِ، وَاضِعًا إِحدَى رِجلَيهِ عَلَى اللَّهُ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ حَرَى. [صحيح].

٣٧٨/ ٤١٩ - عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَعُثَمَانَ بنَ عَفَّانَ – رَضِيَ الله عَنهُمَا – كَانَا يَفعَلَانِ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

﴿ ٣٧٩ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَبدَ الله بِنَ مَسعُودٍ قَالَ لِإِنسَانٍ: إِنَّكَ فِي رَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ، تُحفَظُ فِيهِ حُدُودُ القُرآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ، قَلِيلٌ مَن يَعطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَيَقصُرُونَ الخُطبَةَ، يُبَدُّونَ أَعَمَاهُم مَن يَسأَلُ، كَثِيرٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَيَقصُرُونَ الخُطبَةَ، يُبَدُّونَ أَعَمَاهُم قَبلَ أَهوَاتِهِم، وَسَيأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ: قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ يُحفَظُ فِيهِ خُرُوفُ القُرآنِ، وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَن يَسأَلُ، قَلِيلٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ حُرُوفُ القُرآنِ، وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَن يَسأَلُ، قَلِيلٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الخُطبَةَ، وَيَقصُرُونَ الصَّلَاةَ، يُبَدُّونَ فِيهِ أَهوَاءَهُم قَبلَ أَعَمَاهُم (٢٠). [موقوف الخُطبَةَ، وَيَقصُرُونَ الصَّلَاةَ، يُبَدُّونَ فِيهِ أَهوَاءَهُم قَبلَ أَعَمَاهُم (٢٠). [موقوف صحيح].

٠ ٣٨/ ٢٢٢ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّ - قَالَت:

كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ: الَّذِي يَدُومُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ. [صحيح]. كَانَ أَحَبُ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ: الَّذِي يَدُومُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ. [صحيح]. ٢٨٨/ ٢٨١ - عَن عَامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني.

<sup>(</sup>٢) روي مرفوعًا ولا يصح. انظر: «الصحيحة» (٣١٨٩)، لكن الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه مثله لا يقال بالرأي، وله شاهد من حديث أبي ذر مرفوعًا «الصحيحة» (٢٥١٠).

قال شيخنا في «الصحيحة» (٧/ ١/ ٥٧٥ - ٥٧٦): «... وهو مما فات ابن عبد البر في «التمهيد»، فلم يورده في أحاديث يحيى بن سعيد وعدد ما فيه (٧٧) حديثًا... ولا خرّجه الباجي كما في غالب عادته».

كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبَلَ صَاحِبِهِ بِأَربَعِينَ لَيلَةً، فَذُكِرَت فَضِيلَةُ الأَوَّلِ عِندَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَلَمَ يَكُن الآخَرُ مُسلِمًا؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله! وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «وَمَا يُدرِيكُم مَا بَلَغَت بِهِ صَلَاتُهُ؛ إِنَّمَا الله! وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «وَمَا يُدرِيكُم مَا بَلَغَت بِهِ صَلَاتُهُ؛ إِنَّمَا مَثُلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْ عِمْ (۱) عَذبِ بِبابُ أَحَدِكُم، يَقتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَومٍ خَسَ مَثُلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْ عَمْ (۱) عَذبِ بِبابُ أَحَدِكُم، يَقتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَومٍ خَسَ مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْ عِمْ وَن ذَلِكَ يُبقِي مِن دَرَنِهِ (۱)؛ فَإِنَّكُم لَا تَدرُونَ مَا بَلَغَت بِهِ صَلَاتُهُ». وَمَا يَرُونَ ذَلِكَ يُبقِي مِن دَرَنِهِ (۱)؛ فَإِنَّكُم لَا تَدرُونَ مَا بَلَغَت بِهِ صَلَاتُهُ». [صحيح].

# ٢٥- بابُ جَامِعِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

٣٨٢/ ٤٢٦ - عَن أَبِي سُهَيلِ بنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ (٣): أَنَّهُ سَمِعَ طَلَحَةَ بنَ عُبَيدِ الله يَقُولُ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِن أَهلِ نَجدٍ ثَائِرُ (١) الرَّأْسِ، يُسمَعُ دَوِيُّ صَوتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسأَلُ عَن الإِسلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ»، قَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا؛ إلّا أَن تَطَّوَّعَ (٥)»، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: »وَصِيامُ شَهرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُ؟ أَن تَطَوَّعَ (٥)»، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الزَّكَاة، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُ؟ قَالَ: «لَا؛ إلّا أَن تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ الزَّكَاة، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَالَ: «لَا؛ إلّا أَن تَطَوَّعَ»، قَالَ: فَأَدبَرَ الرَّجُلُ، وَهُو يَقُولُ: وَالله لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا،

<sup>(</sup>١) أي: كثير الماء.

<sup>(</sup>٢) أي: وسخه.

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي؛ حليف طلحة بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح» (١/٦٠١): «هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على الحال، والمراد: أن شعره متفرق من ترك الرفاهية؛ ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة».

<sup>(</sup>٥) بتشديد الطاء والواو، وأصله: تتطوَّع، بتاءين، فأدغمت إحداهما.

وَلَا أَنقُصُ مِنهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفلَحَ إِن صَدَقَ». [صحيح].

٣٨٣/ ٤٢٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يَعقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ<sup>(۱)</sup> أَحَدِكُم -إِذَا هُوَ نَامَ- ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقدَةٍ: عَلَيكَ لَيلٌ طَوِيلٌ؛ فَارقُد، فَإِن استَيقَظَ فَذَكَرَ الله؛ انحَلَّت عُقدَةٌ فَإِن تَوَضَّأَ؛ انحَلَّت عُقدَةٌ، فَإِن صَلَّى؛ انحَلَّت عُقدُهُ؛ فَأَصبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفسِ، وَإِلّا؛ أَصبَحَ خَبِيثَ النَّفسِ كَسلَانَ». [صحيح].



<sup>(</sup>١) أي: مؤخر عنقه. وقافية كل شيء: مؤخره.



#### ١٠ – كتاب العيدين

١ - بابُ العَمَلِ فِي غُسلِ العِيدَينِ وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالإِقَامَةِ

٣٨٤/ ٣٨٨ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ غَيرَ وَاحِدٍ مِن عُلَمَائِهِم يَقُولُ:

لَم يَكُن فِي عِيدِ الفِطرِ، وَلَا فِي الأَضحَى نِدَاءٌ وَلَا إِقَامَةٌ مُنذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الله إِلَى اليَوم. [صحيح].

٨٧ك- قَالَ مَالِك: وَتِلكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا عِندَنَا.

٣٨٥/ ٢٢٩ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَغتَسِلُ يَومَ الفِطرِ قَبلَ أَن يَغتَسِلُ يَومَ الفِطرِ قَبلَ أَن

٢- بابُ الأَمرِ بِالصَّلَاةِ قَبلَ الخُطبَةِ فِي العِيدَينِ

٣٨٦/ ٤٣٠ عَن ابن شِهَابِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ وَيَومَ الأَضحَى قَبلَ الخُطبَةِ. [صحيح لغيره].

٣٨٧/ ٤٣١ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

٣٨٨/ ٤٣٢ - عَن أَبِي عُبَيدٍ -مَولَى ابنِ أَزهَرَ- قَالَ:

شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ؛ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَينِ يَومَانِ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن صِيَامِهِمَا: يَومُ فِطرِكُم مِن صِيَامِكُم،

وَالآخَرُ: يَومٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِن نُسُكِكُم (١). [صحيح].

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: ثُمَّ شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُثَهَانَ بنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ؛ فَخَطَبَ وَقَالَ:

إِنَّهُ قَد اجتَمَعَ لَكُم فِي يَومِكُم هَذَا عِيدَانِ، فَمَن أَحَبَّ مِن أَهـلِ العَالِيَةِ (٢) أَن يَنتَظِرَ الجُمُعَة؛ فَليَنتَظِرهَا، وَمَن أَحَبَّ أَن يَرجِعَ؛ فَقَد أَذِنتُ لَهُ.

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: ثُمَّ شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثَمَانُ مَحَصُورٌ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ. [موقوف صحيح].

٣- بابُ الأَمرِ بِالأَكلِ قَبلَ الغُدُوِّ فِي العِيدِ

٣٨٩/ ٤٣٣ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَومَ عِيدِ الفِطرِ، قَبلَ أَن يَعْدُوَ. [مقطوع صحيح].

• ٣٩/ ٣٩٤ - عَن ابنِ شِهَابِ، عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤمَرُونَ بِالأَكل يَومَ الفِطرِ قَبلَ الغُدُوِّ. [مقطوع صحيح].

٨٨ك- قَالَ مَالِك: وَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فِي الأَضحَى.

٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّكبِيرِ وَالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ العِيدَينِ

١ ٣٩/ ٣٩٥ - عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيثِيَّ: مَا كَانَ يَقرَأُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي الأَضحَى وَالفِطرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقرَأُ بِـ: ﴿قَ ۚ وَالْفَرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾، وَ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانْشَقَّ ٱلْقَـَمَرُ ﴾. [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: أضحيتكم.

<sup>(</sup>٢) القرى المجتمعة حول المدينة.

٣٩٢/ ٣٩٦ - عَن نَافِع -مَولَى عَبدِ الله بنِ عُمَرَ - قَالَ:

شَهِدتُ الأَضحَى وَالْفِطرَ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى سَبعَ تَكبِيرَاتٍ قَبلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَسَ تَكبِيرَاتٍ قَبلَ القِرَاءَةِ. [موقوف صحيح].

٨٥- قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمرُ عِندَنَا.

• 9 ك - قَالَ مَالِكٌ - فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَد انصَرَ فُوا مِن الصَّلَاةِ يَومَ العِيدِ-: إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيهِ صَلَاةً فِي المُصَلَّى، وَلَا فِي بَيتِهِ، وَإِنَّهُ إِن صَلَّى فِي المُصَلَّى، أُو فِي بَيتِهِ؛ لَمَ أَر بِذَلِكَ بَأَسًا، وَيُكَبِّرُ سَبعًا فِي الأُولَى قَبَلَ القِرَاءَةِ، وَخَسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبَلَ القِرَاءَةِ.

٥ - بابُ تَركِ الصَّلَاةِ قَبلَ العِيدَين وَبَعدَهُمَا

٣٩٣/ ٤٣٧ – عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ لَم يَكُن يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ قَبلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعدَهَا. [موقوف صحيح].

٦ - بابُ الرُّخصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبلَ العِيدَينِ وَبَعدَهُمَا

٣٩٤/ ٤٣٩ - عَن عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ القَاسِم:

أَنَّ أَبَاهُ القَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبَلَ أَن يَعْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَربَعَ رَكَعَاتٍ. [مقطوع صحيح].

٣٩٥/ ٤٤٠ عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ قَبلَ الصَّلاةِ فِي المَسجِدِ. [مقطوع صحيح].

٧- بابُ غُدُوِّ الإِمَامِ يَومَ العِيدِ وَانتِظارِ الْخُطبَةِ

٩١ك- قَالَ مَالِك: مَضَت السُّنَّةُ الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا عِندَنَا فِي وَقتِ الفِطرِ

وَالْأَضْحَى: أَنَّ الإِمَامَ يَخُرُجُ مِن مَنزِلِهِ قَدرَ مَا يَبلُغُ مُصَلَّاهُ، وَقَد حَلَّت الصَّلَاةُ. وَالأَضْحَى: أَنَّ الإِمَامِ عَن رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ يومَ الفِطْرِ، هَل لَهُ أَن يَنصَرِفَ قَبلَ أَن يَسَمَعَ الخُطبَةَ؟ فَقَالَ: لَا يَنصَرِفُ؛ حَتَّى يَنصَرِفَ الإِمَامُ.



#### ۱۱ - كتاب صلاة الخوف ۱ - بابُ صَلَاةِ الخَوفِ

٣٩٦/ ٢٤١ - عَن صَالِحِ بِنِ خَوَّاتٍ، عَمَّن صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ<sup>(١)</sup> صَلَاةَ الخَوفِ:

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّت مَعَهُ، وَصَفَّت طَائِفَةٌ وِجَاهَ (٢) العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكَعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِلًا، وَأَكَثُوا لِأَنفُسِهِم، ثُمَّ انصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَت الطَّائِفَةُ الْأُخرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَت مِن صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَكَثُوا لِأَنفُسِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم. [صحيح].

٣٩٧/ ٤٤٢ - عَن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ: أَنَّ سَهلَ بنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَهُ:

أَنَّ صَلَاةَ الحَوفِ أَن يَقُومَ الإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِن أَصحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ العَدُوَّ فَيرَكَعُ الإِمَامُ رَكَعَةً وَيَسجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا استَوَى قَائِمًا ثَبَتَ العَدُوَّ فَيرَكَعُ الإِمَامُ رَكَعَةً البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَينصَرِ فُونَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ فَيَكُونُونَ وَجَاهَ وَأَمَّوُا لِأَنفُسِهِم الرَّكَعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ فَيكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ فَيرَكَعُ بِهِم الرَّكَعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسلِّمُونَ. وَيَسجُدُ ثُمَّ يُسلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيرَكَعُونَ لِأَنفُسِهِم الرَّكَعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسلِّمُونَ. وَيَسجُدُ ثُمَّ يُسلِّمُ فَيقُومُونَ فَيرَكَعُونَ لِأَنفُسِهِم الرَّكِعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسلِّمُونَ. وَيَسجُدُ ثُمَّ يُسلِّمُ فَيقُومُونَ فَيرَكَعُونَ لِأَنفُسِهِم الرَّكِعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسلِّمُونَ. وَيَسجُدُ ثُمَّ يُسلِّمُ فَيقُومُونَ فَيرَكَعُونَ لِأَنفُسِهِم الرَّكِعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسلِّمُونَ. وَسِجِعَ الرَّكِعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسلِّمُونَ.

#### ٣٩٨/ ٤٤٣ – عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانً إِذَا سُئِلَ عَن صَلَاةِ الْحَوفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ

<sup>(</sup>١) هي غزوة معروفة.

<sup>(</sup>٢) بكسر الواو و بضمها؛ أي: مقابل.

مِن النَّاسِ، فَيُصَلِّى بِهِمُ الإِمَامُ رَكَعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنهُم بَينَهُ وَبَينَ العَدُوِّ لَم يُصَلُّوا، فَإِ السَّلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ لَم يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَم يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَم يُصَلُّوا، فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكَعَةً، ثُمَّ يَنصَرِفُ الإِمَامُ، وَقَد صَلَّى رَكَعَتَينِ، فَتَقُومُ لَلَّذِينَ لَم يُصَلُّونَ مَعَهُ رَكَعَةً، ثُمَّ يَنصَرِفُ الإِمَامُ، وَقَد صَلَّى رَكَعَتَينِ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن الطَّائِفَتَينِ، فَيُصَلُّونَ لِأَنفُسِهِم رَكِعَةً رَكِعَةً بَعِدَ أَن يَنصَرِفَ الإِمَامُ، فَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن الطَّائِفَتَينِ قَد صَلَّوا رَكَعَتَينِ، فَإِن كَانَ خَوفًا هُوَ أَشَدَّ مِن فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن الطَّائِفَتَينِ قَد صَلَّوا رَكَعَتَينِ، فَإِن كَانَ خَوفًا هُو أَشَدَّ مِن فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن الطَّائِفَتَينِ قَد صَلَّوا رَكَعَتَينِ، فَإِن كَانَ خَوفًا هُو أَشَدَّ مِن فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن الطَّائِفَتَينِ قَد صَلَّوا رَكَعَتَينِ، فَإِن كَانَ خَوفًا هُو أَشَدَّ مِن فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن الطَّائِفَتَينِ قَد صَلَّوا رَكَعَتَينِ، فَإِن كَانَ خَوفًا هُو أَشَدَّ مِن فَي أَقَدَامِهِم، أُو رُكَبَانًا مُستَقبِلِي القِبلَةِ، أو غيرَ مُستَقبِلِيهَا.[صحيح].

٩٣ك- قَالَ مَالِك: قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى عَبدَ الله بنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عَن رَسُولِ اللهِ يَنْ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عَن رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَن مَا عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِي عَلَيْكُولِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِل

٣٩٩/ ٤٤٤ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظَّهرَ وَالعَصرَ يَومَ الخَندَقِ، حَتَّى غَابَت الشَّمسُ. [صحيح لغيره].

39٤ قَالَ مَالِك: وَحَدِيثُ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي صَلَاةِ الخَوفِ.



## ١٢ - كتاب صلاة الكسوف

## ١ - بابُ العَمَلِ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ

٠٠٠ / ٤٤٥ - عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ: أَنَّهَا قَالَت:

خَسَفَت الشَّمسُ فِي عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ؛ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ؛ فَأَطَالَ القِيَامَ -وَهُو دُونَ القِيَامِ الْأُوَّلِ-، ثُمَّ رَكَعَ؛ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ -وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ-، ثُمَّ رَفَعَ؛ فَسَجَدَ ثُمَّ الْأَوَّلِ-، ثُمَّ رَفَعَ؛ فَسَجَدَ ثُمَّ الْعَرَفِ، وَقَد تَجَلَّت الشَّمسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ:

«إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ الله، لَا يَخسِفَانِ لَمِوتِ أَحَدٍ وَلَا لَجِيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُم ذَلِكَ؛ فَادعُوا الله، وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَالله مَا مِن أَحَدٍ أَغيَرَ مِن الله أَن يَزنِيَ عَبدُهُ، أَو تَزنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَالله لَو تَعلَمُونَ مَا أَعلَمُ؛ لَضَحِكتُم قَلِيلًا، وَلَبَكَيتُم كَثِيرًا ». [صحيح].

٢٠١/ ٤٤٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ:

خَسَفَت الشَّمسُ؛ فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحوًا مِن سُورَةِ البَقَرَةِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ اللَّوَيامِ الأَوَّلِ-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا الأَوَّلِ-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ-، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِيلًا -وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ-، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ اللَّولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولِ اللَّولِ اللَّولِ اللَّهُ اللَّولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولِ اللَّهُ اللَّولِ اللَّهُ اللَّولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

انصَرَفَ، وَقَد تَجَلَّت الشَّمسُ، فَقَالَ:

«إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ الله لَا يَخْسِفَانِ لَمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لَجْيَاتِهِ، فَإِذَا رَأْيتُم ذَلِكَ؛ فَاذَكُرُوا الله، فقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! رَأْينَاكَ تَنَاوَلَتَ شَيئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأْينَاكَ تَكَعكَعتَ (')، فَقَالَ: إِنِّي رَأْيتُ الجُنَّة؛ فَتَنَاوَلَتُ مِنهَا عُنقُودًا، وَلَو هَذَا، ثُمَّ رَأْينَاكَ تَكَعكَعتَ الدُّنيَا، وَرَأَيتُ النَّارَ؛ فَلَم أَرَ كَاليَومِ مَنظَرًا قَطُّ، وَرَأَيتُ النَّارَ؛ فَلَم أَرَ كَاليَومِ مَنظَرًا قَطُّ، وَرَأَيتُ أَخَذَتُهُ؛ لَأَكَلتُم مِنهُ مَا بَقِيَت الدُّنيَا، وَرَأَيتُ النَّارَ؛ فَلَم أَرَ كَاليَومِ مَنظَرًا قَطُّ، وَرَأَيتُ أَكْثَرُ أَهلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: لِكُفرِهِنَّ، قِيلَ: أَيكَفُرنَ بِالله؟ قَالَ: فِكُوهِنَ العَشِيرَ، وَيَكفُرنَ الإحسَانَ ('`)، لَو أحسَنتَ إِلَى إحدَاهُنَّ الدَّهرَ كُلَّهُ، قَالَ: وَيَكفُرنَ العَشِيرَ، وَيَكفُرنَ الإحسَانَ ('`)، لَو أحسَنتَ إِلَى إحدَاهُنَّ الدَّهرَ كُلَّهُ، ثَمَّ رَأَت مِنكَ شَيئًا؛ قَالَت: مَا رَأَيتُ مِنكَ خَيرًا قَطُّ». [صحيح].

٢ • ٤٤٧ / ٤٠٢ - عَن عَائِشَةَ -زُوجِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ -:

أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَت تَساَّهُمَا، فَقَالَت: أَعَاذَكِ اللهُ مِن عَذَابِ القَبِر، فَساَّلَت عَائِشَةُ رَسُولَ الله عَلَيْ : "عَائِذًا بِالله مِن رَسُولَ الله عَلَيْ : "عَائِذًا بِالله مِن ذَلِكَ"، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ غَدَاةٍ مَركَبًا، فَخَسَفَت الشَّمسُ، فَرَجَعَ فَلِكَ"، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ غَدَاةٍ مَركَبًا، فَخَسَفَت الشَّمسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ بَينَ ظَهرَانَي الحُجرِ("")، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا –وَهُو دُونَ القِيامِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا –وَهُو دُونَ القِيامِ الأَوْلِ –، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا –وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ –، ثُمَّ رَفَعَ الْقَولِ –، ثُمَّ مَنَعَ المَّولِيلًا حَوهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ –، ثُمَّ مَنَعَ مُونَ القِيامِ الأَولِ أَنْ الرُّكُوعِ الأَوْلِ –، ثُمَّ مَنَعَ مُونَ القِيلِ اللهُ وَلُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ –، ثُمَّ مَونَ القِيلِ اللهُ وَيلًا طَوِيلًا حَوْمَ دُونَ القِيلَ فَي المَا اللهُ وَيلًا طَويلًا طَويلًا طَويلًا حَوْمَ الْوَيلُونَ اللْوَيلُ فَي الْمُولِ اللهُ وَلُونَ الرَّولُ فَي الْمُؤَى اللْولُ إِلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أي: تأخرت وتقهقرت، يقال: كع الرجل: إذا نكص على عقبيه.

<sup>(</sup>٢) المراد: جحده وإنكاره.

<sup>(</sup>٣) جمع حجرة-بسكون الجيم-؛ والمراد: بيوت أزواجه، وكانت لاصقةً بالمسجد.

مَا شَاءَ الله أَن يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُم أَن يَتَعَوَّذُوا مِن عَذَابِ القَبرِ. [صحيح]. ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ

٤٤٨/٤٠٣ - عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّهَا قَالَت:

أَتَيتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ-، حِينَ خَسَفَت الشَّمسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلتُ: مَا لِلنَّاسِ؟! فَأَشَارَت بِيَدِهَا نَحوَ السَّمَاءِ، وَقَالَت: سُبحَانَ الله! فَقُلتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَن نَعَم، قَالَت: فَقُمتُ حَتَّى وَقَالَت: شُبحَانَ الله! فَقُلتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَن نَعَم، قَالَت: فَقُمتُ حَتَّى وَقَالَت: سُبحَانَ الله! فَقُلتُ أَصُبُ فَوقَ رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ الله رَسُولُ الله عَلِيهٍ، وَجَعَلتُ أَصُبُ فَوقَ رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ الله رَسُولُ الله عَلِيهِ، وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ:

"مَا مِن شَيءٍ كُنتُ لَم أَرهُ إلّا قَد رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَلَقَد أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم تُفتنُونَ فِي القُبُورِ مِثلَ -أَو قَرِيبًا- مِن فِتنَةِ الدَّجَّالِ -لَا أَدرِي أَيْتَهُمَا وَاللَّهُ عَنْ أَنَّكُم تُفتنُونَ فِي القُبُورِ مِثلَ اللهُ: مَا عِلمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤمِنُ، أَو قَالَت أَسمَاءُ - ؛ فَيقُولُ: هُو مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، جَاءَنا المُوقِنُ -لَا أَدرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَت أَسمَاءُ - ؛ فَيقُولُ: هُو مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، جَاءَنا بِالبَيِّنَاتِ وَالْمُدَى، فَأَجَبنَا، وَآمَنَّا، وَآتَبَعنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَم صَالِحًا، قَد عَلِمنَا إِن كُنتَ لَمُؤمِنًا، وَأَمَنَّا، وَآتَبَعنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَم صَالِحًا، قَد عَلِمنَا إِن كُنتَ لَمُ مِنا، وَأَمَّا المُنافِقُ، أَو المُرتَابُ - لَا أَدرِي أَيْتَهُمَا قَالَتِ أَسمَاءُ ؟ - ؛ فَيقُولُ: لَا أَدرِي اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل



<sup>(</sup>١) غطاني.



رَفْخُ جبر لارَّجَيُ لِالْجَثِّرِيُ لِسِّلَتِمَ لاَلْإِرُوكِ www.moswarat.com

#### ١٣ - كتاب الاستسقاء

#### ١ - باب العَمَلِ فِي الاستِسقَاءِ

١٤٠٤ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ عَمرِ و بنِ حَزمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بنَ عَيمٍ يَقُولُ:
 عَميم يَقُولُ: سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ زَيدٍ المَازِنِيَّ يَقُولُ:

خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى المُصَلَّى، فَاستَسقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ استَقبَلَ القِبلَةَ. [صحيح].

•٩٥ - سُئلَ مَالِك عَن صَلَاةِ الاستِسقَاءِ: كَم هِي؟ فَقَالَ: رَكعَتَانِ؛ وَلَكِن يَبدَأُ الإِمَامُ بِالصَّلَاةِ قَبلَ الخُطبَةِ، فَيُصلِّ رَكعَتَينِ ثُمَّ يَخطُبُ قَائِمًا، وَيَدعُو، وَيَستَقبِلُ القِبلَةَ، وَيَجهَرُ فِي الرَّكعَتَينِ بِالقِرَاءَةِ، وَإِذَا حَوَّلَ القِبلَةَ، وَيَجهَرُ فِي الرَّكعَتَينِ بِالقِرَاءَةِ، وَإِذَا حَوَّلَ القِبلَةَ، وَيَجهَرُ فِي الرَّكعَتَينِ بِالقِرَاءَةِ، وَإِذَا حَوَّلَ النَّاسُ رِدَاءَهُ جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَردِيَتَهُم إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ، وَيَستَقبِلُونَ القِبلَةَ، وَهُم قُعُودٌ.

#### ٢- باب مَا جَاء فِي الاستِسقاء

٠٠٤/ ٥٠٠ - عَن عَمرِ و بنِ شُعَيبٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا استَسقَى، قَالَ: «اللهمَّ! اسقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ، وَانشُر رَحْتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ المَيِّتَ». [حسن].

٢٠١/٤٠٦ عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَلَكَت المَوَاشِيَ (١)،

<sup>(</sup>١) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات؛ لحبس المطر.

وَتَقَطَّعَت السُّبُلُ (١)؛ فَادعُ الله، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ، فَمُطِرنَا مِن الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ الله اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! تَهَدَّمَت البُيُوتُ، وَانقَطَعَت السُّبُل، وَهَلَكَت المَواشِيَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«اللهمَّ! ظُهُورَ الجِبَالِ وَالآكَامِ (٢)، وَبُطُونَ الأَودِيَةِ (٣)، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ (٤)»، قَالَ: فَانجَابَت عَن المَدينَةِ انجِيَابَ الثَّوب (٥). [صحيح].

97 - قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ فَاتَتهُ صَلَاةُ الاستِسقَاءِ، وَأَدرَكَ الْخُطبَةَ، فَأَرَادَ أَن يُصَلِّيَهَا فِي المُسجِدِ، أَو فِي بَيتِهِ إِذَا رَجَعَ، قَالَ مَالِك: هُوَ مِن ذَلِكَ فِي سَعَةٍ: إِن شَاءَ فَعَلَ، أَو تَرَكَ.

## ٣- باب الاستِمطار بِالنُّجُوم

٧٠٠/ ٤٥٢ - عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الصُّبِحِ بِالحُدَيبِيَةِ -عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ (٢) كَانَت مِن اللَّيلِ-، فَلَمَّا انصَرَف؛ أَقبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَتَدرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>١) لأن الإبل ضعفت-لقلة القوت- عن السفر.

<sup>(</sup>٢) جمع أكمة؛ و هو: التراب المجتمع.

<sup>(</sup>٣) أي: ما يتحصل فيه الماء لينتفع به.

<sup>(</sup>٤) أي: ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه.

<sup>(</sup>٥) أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، و قال ابن القاسم: «قال مالك: معناه: تدورت عن المدينة كما يدور جيب القميص».

<sup>(</sup>٦) أي: عقب مطر، و أطلق عليه سياء؛ لكونه ينزل من جهة السياء، و كل جهة علو تسمى سياء.

قَالَ: «قَالَ<sup>(۱)</sup>: أَصبَحَ مِن عِبَادِي (٢) مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي؛ فَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنَا بِنَوءِ كَذَا بِفَضلِ الله وَرَحَمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكُوكَبِ، وَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِالكُوكَبِ». [صحيح].



<sup>(</sup>١) قال الحافظ: «هذا من الأحاديث الإلهية، و هي تحتمل أن يكون النبي ﷺ أخذها عن الله بلا واسطة، أو بواسطة».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: «هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن و كافر».



#### ١٤ - كتاب القبلة

#### ١ - بابُ النَّهي عَن استِقبَالِ القِبلَةِ وَالإِنسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

١٠٥/ ٤٠٥ - عَن رَافِعِ بِنِ إِسحَقَ - مَولًى لِآلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَولَى أِي طَلحَةَ -: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنصَارِيَّ -صَاحِبَ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ بِمِصرَ - يَقُولُ:

وَالله مَا أَدرِي كَيفَ أَصنَعُ بِهَذِهِ الكَرَابِيسِ<sup>(۱)</sup>؟ وَقَد قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم الغَائِطَ -أَو البَولَ-؛ فَلَا يَستَقبِلِ القِبلَةَ، وَلَا يَستَدبِرْهَا<sup>(۱)</sup> بِفَرجِهِ». [صحيح].

٤٠٩/٤٠٩ عَن رَجُلٍ مِن الأَنصَارِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن تُستَقبَلَ القِبلَةُ لِغَائِطٍ أَو بَولٍ. [صحيح لغيره].

٢ - بابُ الرُّخصَةِ فِي استِقبَالِ القبلَةِ لِبَولٍ أَو غَائِطٍ

٠ ٤١ / ٤٥٧ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ:

إِذَا قَعَدتَ عَلَى حَاجَتِكَ؛ فَلَا تَستَقبِل القِبلَة، وَلَا بَيتَ المَقدِسِ!

فَقَالَ عَبدُ الله: لَقَد ارتَقَيتُ عَلَى ظَهرِ بَيتٍ لَنَا؛ فَرَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى لَبِنَتَينِ<sup>(٣)</sup> مُستَقبِلَ بَيتِ المَقدِسِ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ مِن الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أُورَاكِهِم؟ قَالَ: قُلتُ: لَا أَدرِي وَالله. [صحيح].

<sup>(</sup>١) المراحيض، قيل: تختص بمراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت؛ فيقال لها: الكنف.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يجعلها مقابل ظهره.

<sup>(</sup>٣) تثنية «لبنة»؛ و هي: ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يخرق.

٩٧ - قَالَ مَالِك: يَعنِي: الَّذِي يَسجُدُ، وَلَا يَرتَفِعُ عَلَى الأَرضِ، يَسجُدُ وَهُوَ لَا صِقٌ بِالأَرضِ.

# ٣- بابُ النَّهي عَن البُصَاقِ فِي القِبلَةِ

١١١ / ٤٥٨ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ القِبلَةِ؛ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي؛ فَلَا يَبصُق قِبَلَ وَجهِهِ؛ فَإِنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قِبَلَ وَجهِهِ إِذَا صَلَّى». [صحيح].

٢١٢/ ٥٩/ ٩ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيْكَالَةٍ-:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ القِبلَةِ بُصَاقًا -أَو مُخَاطًا، أَو نُخَامَةً-؛ فَحَكَّهُ. [صحيح].

#### ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي القِبلَةِ

٤٦٠ /٤١٣ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

بَينَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبحِ؛ إِذ جَاءَهُم آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَد أُنزِلَ عَلَيهِ اللَّيلَةَ قُرآنٌ، وَقَد أُمِرَ أَن يَستَقبِلَ الكَعبَةَ؛ فَاستَقبَلُوهَا، وَكَانَت وُجُوهُهُم إِلَى الشَّامِ؛ فَاستَدَارُوا إِلَى الكَعبَةِ. [صحيح].

٤٦١/٤١٤ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ بَعدَ أَن قَدِمَ المَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهرًا نَحوَ بَيتِ المَقدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَت القِبلَةُ قَبلَ بَدرٍ بِشَهرَينِ. [صحيح لغيره].

٤٦٢/٤١٥ - عَن نَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ قِبلَةٌ؛ إِذَا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيتِ(١). [موقوف صحيح].

٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي مَسجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٤٦٣/٤١٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«صَلَاةٌ فِي مَسجِدِي هَذَا خَيرٌ مِن أَلفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ؛ إلَّا المَسجِدَ الحَرَامَ». [صحيح].

٤٦٤/٤١٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ -أَو عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ-: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَا بَينَ بَيتِي وَمِنبَرِي رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنبَرِي عَلَى حَوضِي». [صحيح].

٤٦٥ / ٤٦٨ – عَن عَبِدِ الله بِنِ زَيدٍ المَازِنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةَ قَالَ:

«مَا بَينَ بَيتِي وَمِنبَرِي رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ». [صحيح].

٦- بابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

٤٦٦/٤١٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

«لَا تَمَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله». [صحيح].

• ٢٦ / ٢٦ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن بُسرِ بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالَةِ قَالَ: «إِذَا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ صَلَاةَ العِشَاءِ (٢)؛ فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: جهة الكعبة، وورد مرفوعًا من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. انظر: «إرواء الغليل» ( ٢٩٢ )، و«هداية الرواة» ( ٦٨٤ ).

<sup>(</sup>٢) أي: حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد.

٢٦٩/٤٢١ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَمَنِ، عَن عَائِشَةَ - زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

لَو أَدرَكَ رَسُولُ الله ﷺ مَا أَحدَثَ النِّسَاءُ؛ لَمَنعَهُنَّ المَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ.

قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: فَقُلتُ لِعَمرَةَ: أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ المَسَاجِدَ؟ قَالَت: نَعَم. [موقوف صحيح].



رَفِّحُ عب (الرَّحِلِ (الْمَجَنَّرِيَّ (المَّسِلَيْمِ (الْمِرْرُ (الْمِزْرُ (الْمِزْرُووكِسِي www.moswarat.com

# ١٥ - كتاب القرآن ١ - بابُ الأَمرِ بِالوُضُوءِ لَمِن مَسَّ القُرآنَ

٢٢٢/ ٤٧٠ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ حَزم:

أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ لِعَمرِو بنِ حَزمٍ: أَن لَا يَمَسَّ القُرآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. [صحيح لغيره].

٩٨ - قَالَ مَالِك: وَلَا يَحِمِلُ أَحَدٌ الْمُصحَفَ بِعِلَاقَتِهِ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ (١)؛ إلّا وَهُو طَاهِرٌ، وَلَو جَازَ ذَلِكَ؛ لَحُمِلَ فِي خَبِيئَتِهِ (١)، وَلَم يُكرَه ذَلِكَ؛ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحِمِلُهُ شَيءٌ يُدَنِّسُ بِهِ المُصحَفَ، وَلَكِن إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لَمِن يَحِمِلُهُ وَهُو غَيرُ طَاهِرٍ؛ إِكرَامًا لِلقُرآنِ، وَتَعظِيمًا لَهُ.

994- قَالَ مَالِك: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾، قَولُ المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]؛ إِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ هَذِهِ الآيَةِ الَّتِي فِي ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾، قَولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا فَذَكُرُهُ ﴿ الله عَلَى الله عَمُو مُكُونَ مُكَرِّمَةٍ ﴿ الله عَلَى الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ ع

٢- بابُ الرُّخصَةِ فِي قِرَاءَةِ القُرآنِ عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ

٤٧١/٤٢٣ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قُومٍ وَهُم يَقَرَءُونَ القُرآنَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أي: حمالته التي يحمل بها.

<sup>(</sup>٢) جلده الذي يخبأ فيه.

رَجَعَ وَهُوَ يَقرَأُ القُرآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! أَتَقرَأُ القُرآنَ وَلَستَ عَلَى وُضُوءٍ؟! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَن أَفتَاكَ بِهَذَا؟ أَمُسَيلِمَةُ؟! [موقوف صحيح لغيره].

#### ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي تَعزيب القُرآنِ

٤٧٤/ ٤٧٤ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَبدٍ القَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ:
 مَن فَاتَهُ حِزبُهُ (۱) مِن اللَّيلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهرِ؛ فَإِنَّهُ لَمَ
 يَفُتهُ، أُو كَأَنَّهُ أُدرَكَهُ. [موقوف صحيح].

#### ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي القُرآنِ

٧٤/٤٢٥ عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَبدٍ القَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:

٤٧٦/ ٤٧٥ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الحزب: الورد يعتاده الشخص، من قراءة أو صلاة أو غيرها.

<sup>(</sup>٢) أي: أخاصمه و أظهر بوادر غضبي عليه.

<sup>(</sup>٣) أي: أخذت بها جمع ثيابه، و جعلته في عنقه، و جررته به؛ لئلا ينفلت.

<sup>(</sup>٤) أي: أطلقه؛ لأنه كان ممسوكًا معه.

«إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرآنِ؛ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ ('': إِن عَاهَدَ عَلَيهَا أُمسَكَهَا ('')، وَإِن أَطلَقَهَا ('') ذَهَبَت (('ئ). [صحيح].

٢٧٧ / ٤٧٧ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيْكَةً -:

أَنَّ الْحَارِثَ بِنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ الله: كَيفَ يَأْتِيكَ الوَحيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

#### عَلَيْكُ :

«أَحيَانًا<sup>(٥)</sup> يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلصَلَةِ<sup>(٦)</sup> الجَرَسِ<sup>(٧)</sup>؛ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيَفْصِمُ عَنِّي، وَقَد وَعَيتُ<sup>(٨)</sup> مَا قَالَ، وَأَحيَانًا يَتَمَثَّلُ<sup>(٩)</sup> لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي؛ فَأَعِي مَا يَقُولُ».

قَالَت عَائِشَةُ: وَلَقَد رَأَيتُهُ يَنزِلُ عَلَيهِ فِي اليَومِ الشَّدِيدِ البَردِ؛ فَيَفصِمُ (١٠) عَنهُ،

<sup>(</sup>١) أي: المشدود بالعقال، و هو الحبل الذي يشد في ركبة البعير.

<sup>(</sup>٢) أي: استمر إمساكه لها.

<sup>(</sup>٣) من عقلها؛ أي: أرسلها.

<sup>(</sup>٤) أي: انفلتت.

<sup>(</sup>٥) جمع حين، يطلق على كثير الوقت و قليله، والمراد-هنا-: مجرد الوقت.

<sup>(</sup>٦) بمهملتين مفتوحتين بينهم الام ساكنة: أصله صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل: صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة

<sup>(</sup>٧) الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، واشتقاقه من الجرس؛ وهو: الحس.

<sup>(</sup>۸) حفظت.

<sup>(</sup>٩) يتصور.

<sup>(</sup>١٠) بفتح أوله، وسكون الفاء، و كسر المهملة؛ أي: يقلع و يتجلى ما يغشاني، و أصل الفصم: القطع، و قيل: الفصم-بالفاء-: القطع بلا إبانة، و بالقاف: القطع بابًانة.

وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ (١) عَرَقًا. [صحيح].

٤٢٨ / ٤٧٧ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

أُنزِلَت ﴿ عَسَ وَقَوَلَ ﴾ [عبس: ١] في عَبدِ الله بنِ أُمِّ مَكتُومٍ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! استَدنِينِي (٢)، وَعِندَ النَّبِيِّ وَعَيْثَ رَجُلٌ مِن عُظَاءِ الشَّرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَعَلَى اللَّحْرِ، وَيَقُولُ: ﴿ يَا أَبَا فُلَانِ! اللَّمْرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَعَلَى اللَّحْرِ، وَيَقُولُ: ﴿ يَا أَبَا فُلَانِ! هَلَ رَكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَيَعُولُ: لَا وَالدِّمَاءِ (٣)، مَا أَرَى بِهَا تَقُولُ بَأْسًا فَأُنزِلَت: هَلَ تَرَى بِهَا أَقُولُ بَأْسًا؟ ﴾، فيقُولُ: لَا وَالدِّمَاءِ (٣)، مَا أَرَى بِهَا تَقُولُ بَأْسًا فَأُنزِلَت: ﴿ عَبَسَ وَنَوَلَ لَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٤٧٨/٤٢٩ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّا كَانَ يَسِيرُ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ، وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَن شَيءٍ؛ فَلَم يُجِبهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ؛ فَلَم يُجِبهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ؛ فَلَم يُجِبهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ! نَزَرتَ رَسُولَ الله عَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُك.

قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكَ بَعِيرِي حَتَّى إِذَا كُنتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَن يُنزَلَ فِيَّ قُراَنٌ؛ فَمَا نَشِبتُ (٤) أَن سَمِعتُ صَارِخًا يَصرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلتُ: لَقَد خَشِيتُ أَن يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُراَنٌ، قَالَ: فَعَلَكَ: لَقَد أُنزِلَت يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُراَنٌ، قَالَ: فَعَبِئُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: لَقَد أُنزِلَت يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُراَنٌ، قَالَ: لَقَد أُنزِلَت عَلَيهِ الشَّمسُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ عَلَيْهِ الشَّمسُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ

<sup>(</sup>١) من الفصد؛ و هو: قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق.

<sup>(</sup>٢) بياء بين النونين؛ أي: أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه.

<sup>(</sup>٣) أي: دماء الهدايا التي كانوا يذبحونها - بمني - لآلهتهم.

<sup>(</sup>٤) أي: فما لبثت وما تعلقت بشيء.

فَتُحَامَبِينًا ﴾ [الفتح: ١]. [صحيح].

• ٤٧٩ / ٤٣٠ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«يَخُرُجُ فِيكُم قَومٌ تَحَقِرُونَ (() صَلَاتَكُم مَعَ صَلَاتِهِم، وَصِيَامَكُم مَعَ صِيَامِهِم، وَاعْمَالَكُم مَعَ أَعْمَالِهُم، يَقْرَءُونَ القُرآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم (())، يَمرُقُونَ (() مِن اللّهِ يَعْمَالُكُم مَعَ أَعْمَالِهِم، يَقرَءُونَ القُرآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم (أَنَّ يَمرُقُونَ (أَنْ مِن الرّمِيّةِ (أَنَّ عَنظُرُ فِي النّصلِ (أَنْ فَلَا تَرَى شَيئًا، وَتَنظُرُ فِي الدّينِ مُرُوقَ السّهِم مِن الرّمِيّةِ (أَنْ مَنظُرُ فِي النّصلِ (أَنْ فَلَا تَرَى شَيئًا، وَتَنكَارَى (() فِي القِدحِ (())؛ فَلَا تَرَى شَيئًا، وَتَنكَارَى (() فِي القُوقِ (())». [صحيح].

## ٥ - باب مَا جَاءَ فِي سُجُودِ القُرآنِ

٤٣١/٤٣١ عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَنِ:

<sup>(</sup>١) تستقلون.

<sup>(</sup>٢) جمع حنجرة؛ وهي: آخر الحلق مما يلي الفم؛ والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يتقبلها.

<sup>(</sup>٣) يخرجون بسرعة.

<sup>(</sup>٤) الطريدة من الصيد، فعيلة بمعنى مفعولة، شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد، فيدخل فيه ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه - لقوة الرامي- لا يعلق من جسد الصيد شيء.

<sup>(</sup>٥) حديدة السهم.

<sup>(</sup>٦) خشب السهم، أو ما بين الريش والسهم.

<sup>(</sup>٧) أي: تشك.

<sup>(</sup>٨) موضع الوتر من السهم؛ أي: تتشكك هل علق به شيء من الدم؛ والمعنى: أن هؤلاء يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا ما رماه رام قوي الساعد، فأصاب ما رماه، فنفذ بسرعة؛ بحيث لا يعلق بالسهم من المرميّ شيء، فإذا التمس الرامي سهمه؛ لم يجده علق بشيء من الدم ولا غيره.

أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَرَأً لَهُم: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ [الانشقاق: ١]؛ فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انصَرَفَ أَجَرَهُم: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَجَدَ فِيهَا. [صحيح].

٤٨٣/٤٣٢ - عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَسجُدُ فِي سُورَةِ الحَجِّ سَجدَتَينِ. [موقوف صحيح].

٤٨٤/٤٣٣ عَن الأَعرَجِ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَرَأَ بِـ: ﴿ وَٱلنَّجْهِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١]؛ فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ؛ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخرَى. [موقوف صحيح].

٤٣٤/ ٤٨٥ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَرَأَ سَجِدَةً وَهُو عَلَى المِنبَرِ يَومَ الجُمُعَةِ، فَنزَلَ؛ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَهَا يَومَ الجُمُعَةِ الأُخرَى؛ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى رِسلِكُم؛ إِنَّ الله لَم يَكتُبهَا عَلَينَا؛ إلّا أَن نَشَاءَ، فَلَم يَسجُد، وَمَنعَهُم أَن يَسجُدُوا. [موقوف صحيح].

• ١٠٠ قَالَ مَالِك: لَيسَ العَمَلُ عَلَى أَن يَنزِلَ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السَّجدَةَ عَلَى النِبَر؛ فَيسجُدَ.

١٠١ك قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ القُرآنِ إِحدَى عَشرَةَ سَجدَةً، لَيسَ فِي اللَّفَصَّل مِنهَا شَيءٌ!

١٠٢ - قَالَ مَالِك: لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ يَقرَأُ مِن سُجُودِ القُرآنِ شَيئًا بَعدَ صَلَاةِ الصُّبحِ، وَلَا بَعدَ صَلَاةِ العَصرِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الصَّلَاةِ بَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَعَن الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَعرُبَ الشَّمسُ، وَالسَّجدَةُ مِن الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَعرُبَ الشَّمسُ، وَالسَّجدَةُ مِن الصَّلَاةِ فَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَقرَأُ سَجدَةً فِي تَينِكَ السَّاعَتينِ.

٣٠١٤ - سُئِلَ مَالِك عَمَّن قَرَأَ سَجدَةً، وَامرَأَةٌ حَائِضٌ تَسمَعُ، هَل لَمَا أَن تَسجُد؟ قَالَ مَالِك: لَا يَسجُدُ الرَّجُلُ وَلَا المَرأَةُ، إلّا وَهُمَا طَاهِرَانِ.

١٠٤ وسُئِلَ عَن امراً قَ قَراً ت سَجدَةً، وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسمَعُ: أَعَلَيهِ أَن يَسجُدَ مَعَهَا؛ إِنَّمَا تَجِبُ السَّجدَةُ عَلَى القَومِ يَسجُدَ مَعَهَا؛ إِنَّمَا تَجِبُ السَّجدَةُ عَلَى القَومِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ، يَأَعَنُّونَ بِهِ فَيَقرأُ السَّجدَة؛ فَيَسجُدُونَ مَعَهُ، وَلَيسَ عَلَى مَن يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ، يَأَعَنُّونَ بِهِ فَيقرأُ السَّجدَة؛ فَيَسجُدُونَ مَعَهُ، وَلَيسَ عَلَى مَن يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ، يَأَعَنُّونَ بِهِ فَيقرأُ السَّجدَة؛ فَيسجُدُونَ مَعَهُ، وَلَيسَ عَلَى مَن يَسجَدةً مِن إِنسَانٍ يَقرؤُها -لَيسَ لَهُ بِإِمَامٍ - أَن يَسجُد تِلكَ السَّجدَة.

٦- بابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـــُدُ ﴾، و ﴿ بَبَرَكَ ﴾
 ٤٣٥ - عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ:

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةٍ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُمَا (١)، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ:

«وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّهَا لَتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ». [صحيح].

٤٣٦/٤٣٦ عَن عُبَيدِ بنِ حُنَينٍ -مَولَى آلِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ-: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبًا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقَرَأُ: ﴿فَلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾، فَقَالَ رَسُولُ الله؟! فَقَالَ: «الجَنَّةُ».

فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَأَرَدتُ أَن أَذَهَبَ إِلَيهِ؛ فَأَبشِّرَهُ، ثُمَّ فَرِقتُ<sup>(٢)</sup> أَن يَفُوتَنِي الغَدَاءُ<sup>(٣)</sup> مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ ذَهَبتُ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبتُ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبتُ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبتُ اللهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبتُ اللهَ عَلَيْهِ، ثَمَّ دَهُبتُ اللهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبتُ اللهَ عَلَيْهِ، ثَمَّ دَهُبتُ اللهَ عَلَيْهِ، فَوَجَدتُهُ قَد ذَهَبَ. [صحيح].

٢٣٧ / ٤٨٨ - عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن مُميدِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

<sup>(</sup>١) يعتقد أنها قليلة.

<sup>(</sup>٢) خفت.

<sup>(</sup>٣) ما يؤكل بالغداة.

أَنَّ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـكُ ﴾ [الإخلاص: ١] تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ، وَأَنَّ ﴿ تَبَرَكَ اللَّهِ وَأَنَّ ﴿ تَبَرَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّ

٧- بابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

٤٨٨ / ٤٣٨ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، فِي يَومٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَت لَهُ عَدلَ عَشرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَت لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَكُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، فِي يَومٍ مِئَةُ مَرَّةٍ؛ كَانَت لَهُ حِرزًا (١) مِن الشَّيطَانِ يَومَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمسِي، وَلَمَ وَمُجَيَّت عَنهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَت لَهُ حِرزًا (١) مِن الشَّيطَانِ يَومَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمسِي، وَلَمَ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إلّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكثرَ مِن ذَلِكَ». [صحيح].

٤٩٠/٤٣٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن قَالَ: سُبحَانَ الله وَبِحَمدِهِ فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ خُطَّت عَنهُ خَطَايَاهُ، وَإِن كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحرِ». [صحيح].

• ٤٩١/٤٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

مَن سَبَّحَ دُبُرَ<sup>(۱)</sup> كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمَدُ، وَثَلَاثِينَ، وَخَتَمَ المِلئَةَ بِـ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَلُو عَلَى كُلِّ شَيِءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَت ذُنُوبُهُ، وَلُو كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحرِ. [موقوف وهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَت ذُنُوبُهُ، وَلُو كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحرِ. [موقوف صحيح].

١٤٩٢/٤٤١ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي ﴿وَٱلْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ ﴾ [الكهف: ٤٦]:

<sup>(</sup>١) أي: حصنًا.

<sup>(</sup>٢) أي: عقب.

إِنَّهَا قَولُ العَبدِ: الله أَكبَرُ، وَسُبحَانَ الله، وَالْحَمدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَولَ (١) وَلَا قُوَّةَ (٢) إِلّا بِالله. [مقطوع صحيح].

٢٤٤/ ٤٤٢ - عَن رِفَاعَةَ بِنِ رَافِع: أَنَّهُ قَالَ:

كُنَّا يَومًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ رَأْسَهُ مِن الرَّكَعَةِ، وَقَالَ: «سَمِعَ الله لَمِن حَمِدَهُ»؛ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ، حَمدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «مَن المُتكلِّمُ آنِفًا؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا مُبُارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَد رَأَيتُ بِضعَةً وَثَلَاثِينَ مَلكًا يَبتَدِرُونَهَا؛ يَا رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَد رَأَيتُ بِضعَةً وَثَلَاثِينَ مَلكًا يَبتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُم يَكتُبُهُنَّ أَوَّلُ». [صحيح].

#### ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

٤٤٣ / ٤٩٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ قَالَ:

«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ (٣) يَدعُو بِهَا، فَأُرِيدُ أَن أَختَبِئَ (٤) دَعَوَتِي (٥)؛ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ». [صحيح].

٤٤٤/ ٤٩٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَلَيْ قَالَ:

«لَا يَقُل أَحَدُكُم إِذَا دَعَا: اللهمَّ! اغفِر لِي إِن شِئتَ، اللهمَّ! ارحَمنِي إِن شِئتَ، لِيَعزِم<sup>(١)</sup> المَسأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكرِهَ لَهُ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: لا تحول عن المعصية.

<sup>(</sup>٢) على الطاعة.

<sup>(</sup>٣) أي: مستجابة.

<sup>(</sup>٤) أدخر.

<sup>(</sup>٥) المقطوع بإجابتها.

<sup>(</sup>٦) أي: يجتهد ويلح.

٥٤ ٤٩٨ / ٤٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يُستَجَابُ لِأَحَدِكُم مَا لَم يَعجَل، فَيَقُولُ: قَد دَعَوتُ؛ فَلَم يُستَجَب لِي». [صحيح].

٤٩٩ / ٤٤٦ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"يَنزِلُ رَبُّنَا(') -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، حِينَ يَبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِي فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَن يَسأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَن يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ؟». [صحيح].

اللَّوْمِنِينَ- قَالَت: مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيمِيِّ: أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ اللَّوْمِنِينَ- قَالَت:

كُنتُ نَائِمَةً إِلَى جَنبِ رَسُولِ الله ﷺ، فَفَقَدتُهُ مِن اللَّيلِ، فَلَمَستُهُ بِيَدِي، فَوَضَعتُ يَلِدِي، فَوَضَعتُ يَلِدِي عَلَى قَدَمَيهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ:

«أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنكَ، لَا أُحصِي ثَنَاءً عَلَيكَ، أَنتَ كَمَا أَثنَيتَ عَلَى نَفسِكَ». [صحيح لغيره].

عَن طَلَحَةَ بِنِ عُبَيدِ الله بِنِ كَرِيزٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَفضَلُ الله ﷺ قَالَ: «أَفضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَومِ عَرَفَةَ، وَأَفضَلُ مَا قُلتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَيلِي: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ». [صحيح لغيره].

٥٠٢/٤٤٩ عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُم هَذَا الدُّعَاءَ؛ كَمَا يُعَلِّمُهُم السُّورَةَ مِن القُرآنِ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) نزولًا حقيقيًّا على الوجه الذي يليق به من غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ ولا تعطيل ولا تفويض؛ كسائر الصفات؛ كما هو مذهب السلف.

«اللهمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَحيَا وَالْمَاتِ». [صحيح].

#### ٠ ٥٠ / ٣٠٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِن جَوفِ اللَّيلِ يَقُولُ: «اللهمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ ثَورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ الحَقُّ، وَقُولُكَ الحَقُّ، وَلَكَ الحَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللهمَّ! لَكَ وَوَعدُكَ الحَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللهمَّ! لَكَ وَوَعدُكَ الحَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللهمَّ! لَكَ أَسلَمتُ، وَبِكَ آمَنتُ، وَعَلَيكَ تَوكَلتُ، وَإِلَيكَ أَنبَتُ (١)، وَبِكَ خَاصَمتُ، وَإِلَيكَ أَسَرَرتُ وَأَعلَنتُ، أَنتَ إِلَيْهِ، لَا إِلَهَ إلّا عَاكَمتُ؛ فَاغفِر لِي مَا قَدَّمتُ وَأَخْرتُ، وَأَسرَرتُ وَأَعلَنتُ، أَنتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إلّا أَنتَ اللهمَّا. [صحيح].

١ ٥ ٤ / ٤ ٠ ٥ - عَن عَبِدِ الله بنِ عَبِدِ الله بنِ جَابِرِ بنِ عَتِيكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَنَا عَبدُ الله بنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةً -وَهِيَ قَرِيَةٌ مِن قُرَى الأَنصَارِ - فَقَالَ: هَل تَدرُونَ أَينَ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ مِن مَسجِدِكُم هَذَا؟ فَقُلتُ لَهُ: نَعَم -وَأَشَرتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنهُ - فَقَالَ: هَل تَدرِي مَا الثَّلاثُ الَّتِي دَعَا بِإِنَّ فِيهِ؟ فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: فَأُخِرِنِي بِهِنَّ، فَقُلتُ: دَعَا بِأَن لَا يُظهِرَ عَليهِم عَدُوَّا مِن غَيرِهِم (٢)، وَلَا يُملِكُهُم فَأَخبِرنِي بِهِنَّ، فَقُلتُ: دَعَا بِأَن لَا يُظهِرَ عَليهِم عَدُوَّا مِن غَيرِهِم (٢)، وَلا يُملِكُهُم بِالسِّنِينَ (٣)؛ فَمُنِعَهَا، قَالَ: صَدَقتَ. بِالسِّنِينَ (٣)؛ فَمُنِعَهَا، قَالَ: صَدَقتَ.

<sup>(</sup>١) رجعت إليك مقبلًا بقلبي عليك.

<sup>(</sup>٢) أي: من غير المؤمنين؛ يعني: يستأصل جميعهم.

<sup>(</sup>٣) أي: بالمحل والجدب والجوع.

<sup>(</sup>٤) أي: الحرب والفتن والاختلاف.

قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَلَن يَزَالَ الْهَرَجُ (١) إِلَى يَومِ القِيَامَةِ. [صحيح].

٢٥٢/ ٥٠٥ - عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَا مِن دَاعِ يَدعُو إلّا كَانَ بَينَ إِحدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَن يُستَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَن يُتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنهُ. [مقطوع صحيح].

#### ٩ - بابُ العَمَلِ فِي الدُّعَاءِ

٥٠٦/٤٥٣ عن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ قَالَ: رَآنِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدعُو، وَأَنَا أَدعُو، وَأَشِيرُ بِأُصبُعَينِ، أُصبُع مِن كُلِّ يَدٍ؛ فَنَهَانِي. [موقوف صحيح].

٤٥٤/ ٧٠٥ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِن بَعدِهِ، وَقَالَ بِيَدَيهِ (٢) نَحوَ السَّمَاءِ؛ فَرَفَعَهُما. [مقطوع صحيح].

٥٠٨/٤٥٥ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أُنزِلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا يَتُعَا مُنزِلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا يَتُعَافِتَ بِهَا وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] في الدُّعَاءِ. [صحيح].

• ١٠٥ وسُئِلَ مَالِكَ عَن الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ المَكتُوبَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ المَكتُوبَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) القتل، وهذا يدل على أن فتنة الهرج (الحروب الداخلية = الأهلية = الطائفية) لم تنته، ولنن تنته؛ لأنه إذا رفع السيف؛ فلن يغمد حتى يوم القيامة.

وقد أدرك أعداء الإسلام خطورة هذه الفتن على المسلمين، ولذلك فهم يعملون على انتشارها والترويج لها، ودعم بعض الفئات التي تتبناها.

وما يسمى في هذه الأيام (ربيع الثورات العربية) إلا جزء يسير من فتنة الهرج التي حذر منها رسول الله على في أحاديث وصلت حد التواتر... فيا ليت قومي يعلمون!!

<sup>(</sup>٢) أي: أشار بهما.

٢٥٦/ ٥٠٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَدعُو فَيَقُولُ:

«اللهمَّ! إِنِّي أَسأَلُكَ فِعلَ الخَيرَاتِ<sup>(۱)</sup>، وَتَركَ المُنكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدتَ<sup>(۲)</sup> فِي النَّاسِ فِتنَةً؛ فَاقبِضنِي إِلَيكَ غَيرَ مَفتُونٍ» (٣). [صحيح لغيره].

٧٥٧/ ٥١٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدُ قَالَ:

«مَا مِن دَاعٍ يَدعُو إِلَى هُدًى ('')؛ إلّا كَانَ لَهُ مِثلُ أَجرِ مَن اتَّبَعَهُ، لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا، وَمَا مِن دَاعٍ يَدعُو إِلَى ضَلَالَةٍ؛ إلّا كَانَ عَلَيهِ مِثلُ أُوزَارِهِم، لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن أُوزَارِهِم شَيئًا». [صحيح لغيره].

## ١٠ - بابُ النَّهي عَن الصَّلَاةِ بَعدَ الصُّبحِ وَبَعدَ العَصرِ

مَّا / ١٤/٤٥٨ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ:

«إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمسِ<sup>(٥)</sup>؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبرُزَ<sup>(١)</sup>، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ». [صحيح].

١٥/٥٥ عَن العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ، قَالَ:

دَخَلنَا عَلَى أَنسِ بنِ مَالِكٍ بَعدَ الظُّهرِ، فَقَامَ يُصَلِّي العَصرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِن

<sup>(</sup>١) أي: الإقدار على فعل المأمورات، والتوفيق له

<sup>(</sup>٢) أي: أوقعت.

<sup>(</sup>٣) الفتنة - لغة -: الاختبار والامتحان، وتستعمل عرفًا لكشف ما يكره.

<sup>(</sup>٤) أي: إلى ما يهتدي به من العمل الصالح.

<sup>(</sup>٥) أي:ظهر طرفها الأعلى من قرصها، سمي بذلك؛ لأنه اول ما يبدو منها، يضير كحاجب الإنسان.

<sup>(</sup>٦) أي: تصير بارزة ظاهرة، ومراده: مرتفع.

صَلَاتِهِ؛ ذَكَرنَا تَعجِيلَ الصَّلَاةِ -أُو ذَكَرَهَا-، فَقَالَ سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«تِلكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، عَلِسُ أَحَدُهُم حَتَّى إِذَا اصفَرَّت الشَّمسُن، وَكَانَت بَينَ قَرنَي الشَّيطَانِ(١)، أو عَلَى قَرنِ الشَّيطَانِ؛ قَامَ فَنَقَرَ أَربَعًا(٢) لَا يَذكُرُ الله فِيهَا إلّا قَلِيلًا». [صحيح].

١٦/٤٦٠ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُم؛ فَيُصَلِّيَ عِندَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وَلَا عِندَ غُرُوبِهَا». [صحيح]. السَّمسِ، وَلَا عِندَ غُرُوبِهَا». [صحيح]. ١٧/٤٦١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَعَن الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَعَن الصَّلَاةِ بَعدَ الصَّبح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ. [صحيح].

١٨/٤٦٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ:

لَا تَحَرَّوا<sup>(٣)</sup> بِصَلَاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَطلُعُ قَرِنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وَيَغرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، وَكَانَ يَضرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلكَ الصَّلَاةِ. [موقوف صحيح].

١٩/٤٦٣ - عَن السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ:

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَضرِبُ المُنكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ. [موقوف صحيح].



<sup>(</sup>١) أي:جانبي رأسه

<sup>(</sup>٢) أي: أسرع الحركه فيها كنقر الطائر.

<sup>(</sup>٣) بحذف إحدى التائين تخفيفًا، وأصله: لا تتحروا؛ أي: لا تقصدوا.

بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ١٦ - كِتَابِ الجَنَائِزِ ١ - بابُ غُسلِ المَيِّتِ

٢٠/٤٦٤ عَن جَعفَرِ بنِ مُحُمَّدٍ، عَن أَبيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ. [صحيح لغيره].

٥٢١/٤٦٥ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنصَارِيَّةِ، قَالَت:

دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله ﷺ حِينَ تُوفِيِّت ابنَتُهُ، فَقَالَ: «اغسِلنَهَا ثَلَاثًا، أَو خَسًا، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ، إِن رَأَيتُنَّ ذَلِكَ، بِهَاءٍ وَسِدرٍ (١)، وَاجعَلنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا (٢) -أُو شَيئًا مِن كَافُورٍ -، فَإِذَا فَرَغَتُنَّ؛ فَآذِنَّنِي (٣)، قَالَت: فَلَمَّا فَرَغَنَا؛ آذَنَّاهُ؛ فَأَعطَانَا

<sup>(</sup>۱) قال الفيومي في «المصباح»: «السدرة: شجرة النبق، والجمع: سدر، ثم يجمع على سدرات، قال ابن السراج: ويقولون: سدر؛ ويريدون: الأقل؛ لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب، وإذا أطلق السدر في الغسل؛ فالمراد: الورق المطحون، قال (الحجة في التفسير): والسدر نوعان؛ أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة. والآخر: ينبت في البر، ولا ينتفع بورقه في الغسل، وثمرته عفصة» ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الزرقاني في «شرحه» (٢/٥١): «طيب معروف، يكون من شجر بجبال الهند والصين، يظل خلقًا كثيرًا، وتألفه النمور، وخشبه أبيض هش، ويوجد في أجوافه الكافور، وهو أنواع، ولونه أحمر، وإنها يبيض بالتصعيد» ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) أي: أعلمنني.

حِقَوَهُ (١)، فَقَالَ: «أَشعِرنَهَا إِيَّاهُ» -تَعنِي بِحِقوِهِ: إِزَارَهُ-. [صحيح].

١٠٦ عن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَت المَرأَةُ وَلَيسَ
 مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلنَهَا، وَلَا مِن ذَوِي المَحرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنهَا، وَلَا زَوجٌ يَلِي ذَلِكَ
 مِنهَا؛ يُمِّمَت فَمُسِحَ بِوَجِهِهَا وَكَفَّيهَا مِن الصَّعِيدِ.

١٠٧ قَالَ مَالِك: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُل، وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلَّا نِسَاءٌ؛ يَمَّمنَهُ أيضًا -.

٨٠١ك - قَالَ مَالِك: وَلَيسَ لِغُسلِ المَيِّتِ عِندَنَا شَيءٌ مَوصُوفٌ، وَلَيسَ لِذَلِكَ
 صِفَةٌ مَعلُومَةٌ، وَلَكِن يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ (٢).

### ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ المَيِّتِ

٢٦٦/ ٢٦٧ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (٣)، لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. [صحيح].

٧٤ / ٤٦٧ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ. [صحيح لغيره].

٢٦٨ / ٥٢٥ - عَن يَحيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ (٣/ ١٢٩): «حقوه -بفتح المهملة، ويجوز كسرها؛ وهي لغة هذيل، بعدها قاف ساكنة- والمراد به هنا: الإزرار؛ كما وقع مفسرًا في آخر الرواية، والحقو في الأصل: معقد الأزرار، وأطلق على الأزرار مجازًا» ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) السنة غنية بذلك، وانظر: «أحكام الجنائز» لشيخنا الألباني -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٣) بفتح السين، قال ابن الأعرابي: هي ثياب بيض نقية، لا تكون إلا من القطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى «سحول»: مدينة باليمن يحمل منها الثياب.

بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ -وَهُوَ مَرِيضٌ-: فِي كَم كُفِّنَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ؟ فَقَالَت: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضِ سُحُولِيَّةٍ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هَذَا الثَّوبَ -لِثَوبٍ عَلَيهِ قَد أَصَابَهُ مِشقَن أَو زَعفَرَانُ-؛ فَاغْسِلُوهُ، ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوبَينِ آخَرَينِ، فَقَالَت عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحوَجُ إِلَى الجَدِيدِ مِن المَيِّب، وَإِنَّهَا هَذَا لِلمُهلَةِ. [موقوف صحيح لغيره].

٢٦/٤٦٩ - عَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ: أَنَّهُ قَالَ:

المَيِّتُ يُقَمَّصُ<sup>(۱)</sup>، وَيُؤَزَّرُ<sup>(۱)</sup>، وَيُلَفُّ فِي الثَّوبِ الثَّالِثِ، فَإِن لَم يَكُن إلّا ثَوبٌ وَاحِدٌ؛ كُفِّنَ فِيهِ. [موقوف صحيح].

## ٣- باب المشي أمام الجنازة

٠ ٧٤/ ٧٧٥ - عَن ابنِ شِهَابِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرَّا، وَعَبدُ الله بنُ عُمَرَ. [موقوف صحيح].

٧٨/٤٧١ - عَن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، عَن رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ الله بنِ الهُدَيرِ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الْحَطَّابِ يَقدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الجَنَازَةِ فِي جَنَازَةِ زَينَبَ بِنتِ جَحشِ. [موقوف صحيح].

٢٧٢/ ٢٥٥ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، قَالَ:

مَا رَأَيتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ؛ إلَّا أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي البَقِيعَ (٣)؛ فَيَجلِسُ حَتَّى

<sup>(</sup>١) أي: يلبس القميص.

<sup>(</sup>٢) أي: يجعل له إزار؛ وهو: ما يشد به الوسط.

<sup>(</sup>٣) مقبرة المدينة.

يَمُرُّوا عَلَيهِ. [موقوف صحيح].

٣٧٣/ ٥٣٠ - عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ قَالَ:

المَشِيُ خَلفَ الجَنَازَةِ مِن خَطَإِ السُّنَّةِ. [مقطوع صحيح].

٤ - بابُ النَّهي عَن أَن تُتبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ

٥٣١/٤٧٤ عَن أَسَهَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ: أَنَّهَا قَالَت لِأَهْلِهَا:

أَجِرُوا (١) ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي (٢)، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا، وَلَا تَتَبَعُونِي بِنَارٍ. [موقوف صحيح].

٥٣٢/٤٧٥ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ نَهَى أَن يُتبَعَ بَعدَ مَوتِهِ بِنَارٍ. [موقوف صحيح].

٩ • ١ ك - قَالَ يَحيَى: سَمِعت مالِكًا يَكرَهُ ذَلِكَ.

٥ - بابُ التَّكبِيرِ عَلَى الجَنَائِزِ

٤٧٦/ ٣٣٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِم إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِم وَكَبَّرَ أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ. [صحيح].

٧٤٧/ ٢٧٥ - عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهل بنِ حُنيَفٍ:

أَنَّ مِسكِينَةً مَرِضَت، فَأُخبِرَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَرَضِهَا، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْظِيرُ الله ﷺ مَرْضِهَا، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُ المَسَاكِينَ، وَيَسأَلُ عَنهُم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿إِذَا مَاتَت؛ فَآذِنُونِي بِهَا»،

<sup>(</sup>١) أي: بخروا.

<sup>(</sup>٢) قال الباجي: الحنوط: ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب مسك وعنبر وكافور، وكل ما له ريح، لا لون.

فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيلًا، فَكَرِهُوا أَن يُوقِظُوا رَسُولَ الله ﷺ، فَلَمَّا أَصبَحَ رَسُولُ الله ﷺ فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيلًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ أُخبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِن شَأَنِهَا، فَقَالُ: ﴿أَلَمُ آمُركُم أَن تُؤذِنُونِي بِهَا؟ ﴾، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ الله! كَرِهنَا أَن نُخرِجَكَ لَيلًا، وَنُوقِظَكَ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبرِهَا، وَكَبَّرَ أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ. [صحيح].

٧٤٨/ ٥٣٥ - عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الرَّجُلِ يُدرِكُ بَعضَ التَّكبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعضُهُ، فَقَالَ: يَقضِي مَا فَاتَهُ مِن ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٦ - بابُ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ

٥٣٦/٤٧٩ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَةَ: كَيفَ تُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَنَا لَعَمرُ الله أُخبِرُكَ:

أَتَّبِعُهَا مِن أَهلِهَا، فَإِذَا وُضِعَت؛ كَبَّرتُ، وَحَدِثُ الله، وَصَلَّيتُ عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقُولُ: اللهمَّ! إِنَّهُ عَبدُكَ، وَابنُ عَبدِكَ، وَابنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلّا أَنتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنتَ أَعلَمُ بِهِ، اللهمَّ! إِن كَانَ مُحسِنًا؛ فَزِد فِي وَأَنتَ أَعلَمُ بِهِ، اللهمَّ! إِن كَانَ مُحسِنًا؛ فَزِد فِي إِحسَانِهِ، وَإِن كَانَ مُسِيئًا؛ فَتَجَاوَز عَن سَيِّئَاتِهِ اللهمَّ! لَا تَحْرِمنَا أَجرَهُ، وَلَا تَفتِنَّا بِعَدَهُ. [موقوف صحيح].

٠٤٨ / ٥٣٧ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمَ يَعمَل خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: اللهمَّ! أَعِذهُ مِن عَذَابِ القَبرِ. [موقوف صحيح].

٨١ / ٣٨ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَر كَانَّ لَا يَقرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ. [موقوف صحيح].

٧- بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بَعدَ الصُّبحِ إِلَى الإِسفَارِ وَبَعدَ العَصرِ إِلَى الاصفِرَارِ
 ٥٣٩ / ٤٨٢ - عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حَرمَلَةَ -مَولَى عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ أَبِي سُفيَانَ بنِ
 حُويطِب -:

أَنَّ زَينَبَ بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوفِيَّت وَطَارِقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَأْتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعدَ صَلَاةِ الصُّبحِ، فَوُضِعَت بِالبَقِيعِ، قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبح.

قُالَ ابنُ أَبِي حَرمَلَةَ: فَسَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهلِهَا: إِمَّا أَن تُصَلُّوا عَلَى جَنازَتِكُم الآنَ، وَإِمَّا أَن تَترُكُوهَا حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ. [موقوف صحيح].

٣٨٤/ ٥٤٠ عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ قَالَ:

يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ بَعدَ العَصرِ، وَبَعدَ الصُّبحِ؛ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقتِهِمَا. [موقوف صحيح].

## ٨- بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي المُسجِدِ

١٤٨٤/ ٢١٥ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ -:

أَنَّهَا أَمَرَت أَن يُمَرَّ عَلَيهَا بِسَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي المَسجِدِ حِينَ مَاتَ؛ لِتَدعُو لَهُ، فَأَنكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيهَا، فَقَالَت عَائِشَةُ: مَا أَسرَعَ النَّاسَ! مَا صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَى سُهَيلِ بنِ بَيضَاءَ إلّا فِي المَسجِدِ. [صحيح].

٥٨٥ / ١٤٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي المَسجِدِ. [موقوف صحيح].

٩- بابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ

٥٤٣/٤٨٦ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ، وَعَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ، وَأَبًا هُرَيرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الجَنَائِزِ

بِالْمَدِينَةِ: الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي القِبلَةَ. [موقوف صحيح].

٤٨٧/ ٤٤٥ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسهِعَ مَن يَلِيهِ. [موقوف صحيح].

٨٨ / ٥٤٥ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الجَنَازَةِ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ. [موقوف صحيح].

١١٠ قَالَ يَحْيَى: سَمِعت مالكًا يَقُولُ: لَم أَرَ أَحَدًا مِن أَهلِ العِلمِ يَكرَهُ أَن يُصلِّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.

## ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي دَفنِ المَيِّتِ

٥٤٦/٤٨٩ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تُوفِّيَ يَومَ الاثنَينِ، وَدُفِنَ يَومَ الثَّلاَثَاءِ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيهِ أَفَذَاذًا لَا يَوُمُّهُم أَحَدٌ، فَقَالَ نَاسٌ: يُدفَنُ عِندَ المِنبِر، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدفَنُ بِالبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِيُّ قَطُّ إلَّا فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: هَا دُفِنَ نَبِيُّ قَطُّ إلَّا فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: هَا دُفِنَ نَبِي فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ، فَلَمَّ كَانَ عِندَ غُسلِهِ؛ أَرَادُوا نَزعَ قَمِيصِهِ فَسَمِعُوا صَوتًا يَقُولُ: لَا تَنزِعُوا القَمِيصَ، فَلَم يُنزَع القَمِيصُ، وَغُسِّلَ وَهُو عَلَيهِ فَسَمِعُوا صَوتًا يَقُولُ: لَا تَنزِعُوا القَمِيصَ، فَلَم يُنزَع القَمِيصُ، وَغُسِّلَ وَهُو عَلَيهِ عَلَيهِ وَسَعِحًا. [صحيح].

٠ ٤٧ / ٤٩ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَلحَدُ، وَالآخَرُ لَا يَلحَدُ، فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ؛ عَمِلَ عَمَلَهُ؟ فَجَاءَ الَّذِي يَلحَدُ؛ فَلَحَدَ لِرَسُولِ الله ﷺ. [صحيح].

١ ٩٤ / ٩٤ ٥ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ - قَالَت:

رَأَيتُ ثَلَاثَةَ أَقَهَارٍ سَقَطنَ فِي حُجرَتِي، فَقَصَصتُ رُؤيَايَ عَلَى أَبِي بَكرِ الصِّدِّيقِ، قَالَت: فَلَمَّا تُوفِيِّ رَسُولُ الله عَلَيْ وَدُفِنَ فِي بَيتِهَا؛ قَالَ لَمَا أَبُو بَكرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقَهَارِكِ؛ وَهُوَ خَيرُهَا. [موقوف صحيح].

١/٤٩٢ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ

مَا أُحِبُّ أَن أُدفَنَ بِالبَقِيعِ؛ لَأَن أُدفَنَ فِي غَيرِهِ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أُدفَنَ فيهِ، إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَينِ: إِمَّا ظَالِمُ فَلَا أُحِبُّ أَن أُدفَنَ مَعَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ ؛ فَلَا أُحِبُّ أَن تُنبَشَ فُو أَحَدُ رَجُلَينِ: إِمَّا ظَالِمُ فَلَا أُحِبُّ أَن تُنبَشَ لِي عِظَامُهُ. [مقطوع صحيح].

## ١١ - بابُ الوُقُوفِ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى المَقَابِرِ

٣٩٣ / ٢٥٥ - عَن عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعدُ. [صحيح].

١١١ك- قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا نُمِيَ عَن القُعُودِ عَلَى القُبُورِ فِيمَا نُرَى لِلمَذَاهِبِ.

٤٩٤/ ٤٥٥ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ عُثَمَانَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بنَ سَهل بنِ حُنَيفٍ يَقُولُ:

كُنَّا نَشْهَدُ الجَنَائِزَ، فَهَا يَجِلِسُ آخِرُ النَّاسِ، حَتَّى يُؤذَنُوا. [موقوف صحيح].

## ١٢ - بابُ النَّهي عَن البُّكَاءِ عَلَى المِّيِّتِ

١٩٥ / ٥٥٥ - عَن عَتِيكِ بنِ الحَارِثِ - وَهُوَ جَدُّ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ جَابِرٍ
 أَبُو أُمِّهِ -: أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّ جَابِرَ بنَ عَتِيكٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبدَ الله بنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَد غُلِبَ عَلَيهِ، فَصَاحَ بِهِ؛ فَلَم يُجِبهُ، فَاستَرجَعَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: «غُلِبنَا عَلَيكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ!»، فَصَاحَ

النّسوةُ وَبَكَينَ ، فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «دَعهُنَ ، فَإِذَا وَجَبَ؛ فَلَا تَبَكِينَ بَاكِيةٌ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وما الوجوب؟ قال: «إذا ماتَ». فقالت ابنتُه: والله إن كنتُ لأرجو أَن تَكُونَ شَهِيدًا؛ فَإِنَّكَ كُنتَ قَد قَضَيتَ جِهَازَكَ (١)، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ الله قَد أُوقَعَ أَجرَهُ عَلَى قَدرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»، قَالُوا: القَتلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «الشُّهَدَاءُ سَبعَةٌ -سِوَى القَتلِ فِي عَبيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «الشُّهَدَاءُ سَبعَةٌ -سِوَى القَتلِ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «الشُّهَدَاءُ سَبعَةٌ -سِوَى القَتلِ فِي سَبيلِ الله -: المَطعُونُ (٢) شَهِيدٌ، وَالغَرِقُ (٣) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنبِ (٤) شَهِيدٌ، وَالمَرأَةُ مَّوْتُ وَالْمَولُ الله عَيدٌ، وَالْمَولُ الله عَيدٌ، وَالْمَرأَةُ مَمُوتُ تَعَتَ الهَدمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرأَةُ مَمُوتُ اللهُ عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ وَالْمَرأَةُ مَمُوتُ اللهُ عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ اللهُ عَلَيْ الله عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ وَلَا اللهُ عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ بَبُهُ عَلَى اللهُ عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ اللهُ عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ المَدمِ شَهِيدٌ، وَالمَرأَةُ مَمُوتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تُهُولُ -وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمرَ يَقُولُ: إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ-، فَقَالَت عَائِشَةُ:

يَغفِرُ الله لِأَبِي عَبدِ الرَّحَنِ! أَمَا إِنَّهُ لَم يَكذِب، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَو أَخطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِيَهُودِيَّةٍ يَبكِي عَلَيهَا أَهلُهَا، فَقَالَ: «إِنَّكُم لَتَبكُونَ عَلَيهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبرِهَا». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي أتممت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو.

<sup>(</sup>٢) الميت بالطاعون.

<sup>(</sup>٣) الذي يموت غريقًا في الماء.

<sup>(</sup>٤) الجناب أو ذات الجنب: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: هو الذي يموت بمرض بطنه، كالاستسقاء ونحوه.

<sup>(</sup>٦) هي الميتة في النفاس، وولدها في بطنها، لم تلده وقد تم خلقه.

#### ١٣ - بابُ الحِسبةِ في المُصِيبةِ

٧٩٧/ ٧٥٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِن الْسلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِن الوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ؛ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَم»(۱). [صحيح].

٨ / ٤٩٨ - عَن أَبِي النَّضِ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيَّ قَالَ:

«لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِن الْمُسلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِن الوَلَدِ فَيَحتَسِبُهُم (٢)؛ إلّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً (٣) مِن النَّار».

فَقَالَت امرَأَةٌ عِندَ رَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله! أَو اثنَانِ؟ قَالَ: «أَو اثنَانِ». [موقوف صحيح لغيره].

٩٩ / ١٥٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَا يَزَالُ الْمؤمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ؛ حَتَّى يَلقَى الله، وَلَيسَت لَهُ خَطِيئَةٌ». [صحيح].

# ١٤ - بابُ جَامِعِ الحِسبَةِ فِي المُصِيبَةِ

٠٠٠ /٥٠٠ عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«لِيُعَزِّنَ المُسلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِم المُصِيبَةُ بِي». [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) أي: ما ينحل به القسم؛ وهو: اليمين، والمراد به: قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي: يصير راضيًا بقضاء الله، راجيًا فضله.

<sup>(</sup>٣) أي: وقاية.

<sup>(</sup>٤) التعزية: هي الحمل على الصبر والتسلي.

١ • ٥ / ٢٦٥ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:

«مَن أَصَابَتهُ مُصِيبَةٌ، فَقَالَ كَمَا أَمَرَ الله: ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَجِعُونَ ﴿ [البقرة: ١٥٦] اللهمَّ! أَجُرنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَعقِبنِي خَيرًا مِنهَا؛ إلَّا فَعَلَ الله ذَلِكَ بِهِ ».

قَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَيَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلتُ: وَمَن خَيرٌ مِن أَبِي سَلَمَةَ؟ فَأَعَقَبَهَا الله رَسُولَهُ عَلَيْهِ؛ فَتَزَوَّجَهَا. [صحيح].

٢ • ٥ / ٥٦٢ - عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

هَلَكَت امرَأَةٌ لِي، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بنُ كَعبِ القُرَظِيُّ يُعَزِّينِي بِهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجتَهِدٌ، وَكَانَت لَهُ امرَأَةٌ، وَكَانَ بَهَا مُعجَبًا وَلَهَا مُحِبًّا، فَهَاتَت فَوَجَدَ عَلَيهَا وَجدًا شَدِيدًا وَلَقِيَ عَلَيهَا أَسَفًا حَتَّى خَلا فِي بَيتٍ وَغَلَّقَ عَلَى نَفسِهِ، وَاحتَجَبَ مِن النَّاسِ، فَلَم يَكُن يَدخُلُ عَلَيهِ أَحَدٌ، وَإِنَّ امرَأَةً سَمِعَت بِهِ، فَجَاءَتهُ، فَقَالَت: إِنَّ لِي إِلَيهِ حَاجَةً أَستَفتِيهِ فِيهَا لَيسَ يُجزِينِي فِيهَا إلَّا مُشَافَهَتُهُ فَذَهَبَ النَّاسُ، وَلَزِمَت بابُهُ، وَقَالَت: مَا لِي مِنهُ بُدٌّ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ هَاهُنَا امرَأَةً أَرَادَت أَن تَستَفتِيكَ، وَقَالَت: إِن أَرَدتُ إِلَّا مُشَافَهَتَهُ، وَقَد ذَهَبَ النَّاسُ، وَهِيَ لَا تُفَارِقُ البابُ، فَقَالَ: ائذَنُوا لَهَا فَدَخَلَت عَلَيهِ، فَقَالَت: إِنِّي جِئتُكَ أَستَفتِيكَ فِي أَمرِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَت: إِنِّي استَعَرتُ مِن جَارَةٍ لِي حَليًا، فَكُنتُ أَلْبَسُهُ، وَأُعِيرُهُ زَمَانًا، ثُمَّ إِنَّهُم أَرسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ؛ أَفَأُوَّدِّيهِ إِلَيهِم؟ فَقَالَ: نَعَم وَالله، فَقَالَت: إِنَّـهُ قَـد مَكَـثَ عِندِي زَمَانًا، فَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيهِم حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَانًا، فَقَالَت: أي -يَرِحَمُكَ الله - أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ الله، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنكَ، وَهُو َأَحَتُّ بِهِ مِنكَ؟ فَأَبِصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ الله بِقُولِمِاً. [مقطوع صحيح].

١٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي الاختِفَاءِ وهو النَّبَّاشُ

٥٦٤/٥٠٣ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَت تَقُولُ: «كَسْرُ عَظمِ الْمُسلِمِ مَيتًا؛ كَكَسرِهِ وَهُوَ حَيُّ» -تَعنِي: فِي الإِثمِ-. [ضعيف موقوفًا](١).

## ١٦ - بابُ جَامِعِ الجَنَائِزِ

٥٦٥/٥٠٤ عَن عَبَّادِ بنِ عَبدِ الله بنِ الزُّبَيرِ: أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ أُخبَرَتهُ:

أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ الله ﷺ قَبلَ أَن يَمُوتَ، وَهُوَ مُستَنِدٌ إِلَى صَدرِهَا، وَأَصغَت إِلَيهِ يَقُولُ:

«اللهمَّ! اغفِر لِي، وَارحَمنِي، وَأَلِحقنِي بِالرَّفِيقِ الأَعلَى». [صحيح].

٥٠٥/ ٥٦٦ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«مَا مِن نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ».

قَالَت: فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: «اللهمَّ! الرَّفِيقَ الأَعلَى»؛ فَعَرَفتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ. [صحيح].

٠٠ ٥ / ٥٦٧ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيهِ مَقعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ: إِن كَانَ مِن أَهلِ
 الجَنَّةِ؛ فَمِن أَهلِ الجَنَّةِ، وَإِن كَانَ مِن أَهلِ النَّارِ؛ فَمِن أَهلِ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا
 مَقعَدُكَ حَتَّى يَبعَثَكَ الله إِلَى يَوم القِيَامَةِ». [صحيح].

٧٠٠/ ٥٦٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرضُ إلّا عَجبَ الذَّنبِ<sup>(٢)</sup>؛ مِنهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ».

#### [صحيح].

<sup>(</sup>١) وقد صح مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز.

٣٠٥/٥٠٨ عن ابنِ شِهَابٍ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ كَعبِ بنِ مَالِكِ الرَّحَنِ بنِ كَعبِ بنِ مَالِكِ الأَنصَارِيِّ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ كَعبَ بنَ مَالِكِ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «النَّا نَسَمَةُ اللهُ من (١) طَرَّ، يَعلَقُ في شَحَ الجُنَّة، حَتَّ يَرِجعَهُ اللهِ اللهِ اللهِ حَسَده

"إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤمِنِ<sup>(١)</sup> طَيِرٌ، يَعلَقُ فِي شَجَرِ الجَنَّةِ، حَتَّى يَرجِعَهُ الله إِلَى جَسَدِهِ يَومَ يَبعَثُهُ». [صحيح].

٩٠٠/٥٠٩ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: إِذَا أَحَبَّ عَبدِي لِقَائِي؛ أَحبَبتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي؛ كَرِهتُ لِقَاءَهُ». [صحيح].

٠١٥/ ٧٧١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«قَالَ رَجُلٌ - لَم يَعمَل حَسَنَةً قَطُّ - لِأَهلِهِ: إِذَا مَاتَ، فَحَرِّقُوهُ، ثُمَّ أَذُرُوا نِصفَهُ فِي البَحرِ؛ فَوَالله لَئِن قَدَرَ الله عَلَيهِ؛ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِن العَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ؛ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُم بِهِ، فَأَمَرَ الله البَرِّ؛ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الله البَرِّ؛ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: فِي فَعَلتَ هَذَا؟ قَالَ: مِن خَشيَتِكَ يَا رَبِّ! وَأَنتَ البَحرَ؛ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: فِي فَعَلتَ هَذَا؟ قَالَ: مِن خَشيَتِكَ يَا رَبِّ! وَأَنتَ أَعلَمُ، قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ». [صحيح].

١١ ٥/ ٧٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَو يُنَصِّرَانِهِ؛ كَمَا تُنَاتَجُ الإِبِلُ مِن بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَل يُحِسُّ فِيهَا مِن جَدعَاءَ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: «الله أَعلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ». [صحيح].

٥١٢ / ٥٧٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي مَكَانَهُ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: روحه.

٥٧٤/٥١٣ عَن أَبِي قَتَادَةَ بنِ رِبعِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مُرَّ عَلَيهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُستَرِيحٌ، وَمُستَرَاحٌ مِنهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا المُستَرِيحُ وَالمُستَرَاحُ مِنهُ؟ قَالَ:

«العَبدُ المُؤمِنُ: يَستَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنيَا(۱) وَأَذَاهَا إِلَى رَحَمَةِ الله، وَالعَبدُ الفَاجِرُ: يَستَرِيحُ مِنهُ العِبَادُ، وَالبِلَادُ، وَالشَّجَرُ، وَالدَّوَابُّ». [صحيح].

٥١٤/ ٥٧٦ عَن عَلقَمَةَ بِنِ أَبِي عَلقَمَةَ عَن أُمِّهِ: أَنَّهَا قَالَت سَمِعتُ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ يَقُولُ:

قَامَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَت: فَأَمَرتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتَبَعُهُ، فَتَبِعَتهُ، حَتَّى جَاءَ البَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدنَاهُ مَا شَاءَ الله أَن يَقِفَ، ثُمَّ انصَرَفَ، فَسَبَقَتهُ بَرِيرَةُ، فَأَحبَرَتنِي، فَلَم أَذكُر لَهُ شَيئًا حَتَّى أَصبَحَ، ثُمَّ ذكرتُ ذَلِكَ انصَرَفَ، فَسَبَقَتهُ بَرِيرَةُ، فَأَحبَرَتنِي، فَلَم أَذكُر لَهُ شَيئًا حَتَّى أَصبَحَ، ثُمَّ ذكرتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي بُعِثتُ إِلَى أَهلِ البَقِيعِ؛ لِأُصلِّيَ عَليهِم». [حسن].

١٥ ٥/ ٧٧٥ - عَن نَافِع: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ:

أُسرِعُوا بِجَنَائِزِكُم؛ فَإِنَّمَا هُوَ خَيرٌ تُقَدِّمُونَهُم إِلَيهِ، أَو شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَن رِقَابِكُم. [موقوف صحيح].



<sup>(</sup>١) تعبها ومشقتها.

رَفَّحُ بعب (الرَّجَوَجُ الْلَجُنَّرِيَّ (أَسِلَتِهَ الْاِنْدُرُ الْإِدْوِدُ كِ (سُلِيَةِ الْاِنْدُرُ الْإِدْوِدُ كِ (سُلِيَةِ الْاِنْدُةُ الْإِدْوِدُ كِي

# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ١٧ - كِتَابِ الزَّكَاةِ ١ - بابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

١٦ </ ٥٧٨ - عَن عَمرِ و بنِ يَحيَى المَازِنِيِّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا سَعِيدٍ النَّهُ عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَةٌ». [صحيح].

١٧٥/ ٥٧٩ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسَةِ أُوسُقٍ مِن التَّمرِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسِ أَوَاقِيَّ مِن الوَرِقِ صَدَقَةٌ». [صحيح].

الك قَالَ مَالِك: وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشيَاءَ: فِي الحَرثِ،
 وَالْعَينِ، وَالْمَاشِيَةِ.

٢- بابُ الزَّكَاةِ فِي العَينِ مِن الذَّهَبِ وَالوَرِقِ

١٨ ٥/ ٥٨٢ - عَن عَائِشَةَ بِنتِ قُدَامَةً، عَن أَبِيهَا: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ إِذَا جِئتُ عُثَهَانَ بنَ عَفَّانَ أَقبِضُ عَطَائِي؛ سَأَلَنِي: هَل عِندَكَ مِن مَالٍ وَجَبَت عَلَيكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِن قُلتُ: نَعَم؛ أَخَذَ مِن عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَجَبَت عَلَيكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِن قُلتُ: نَعَم؛ أَخَذَ مِن عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَإِن قُلتُ: لَا؛ دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي. [موقوف صحيح].

١٩ ٥ / ٥٨٣ - عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَولُ. [موقوف صحيح].

١٩٥٠ عن ابنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَن أَخَذَ مِن الأَعطِيَةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ. [مقطوع صحيح].

١٣ اك قَالَ مَالِك: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا عِندَنَا: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا، كَمَا تَجِبُ فِي مِئتَي دِرهَم.

١١٤ - قَالَ مَالِك: لَيسَ فِي عِشرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً -بَيِّنَةَ النَّقْصَانِ- زَكَاةٌ، فَإِن زَادَت حَتَّى تَبلُغَ زِيَادَتُهَا عِشرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً؛ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَلَيسَ فِيهَا دُونَ عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا الزَّكَاةُ، وَلَيسَ فِي مِائتَي دِرهَم نَاقِصَةً -بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ- زَكَاةٌ، فَإِن زَادَت حَتَّى تَبلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائتَي دِرهَم وَافِيَةً؛ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، فَإِن كَانَت تَجُوزُ بِجَوَازِ الوَازِنَةِ رَأَيتُ فِيهَا الزَّكَاةُ، دَنَانِيرَ كَانَت أُو دَرَاهِمَ.

١١٥ قَالَ مَالِك -فِي رَجُلٍ كَانَت عِندَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرهَمٍ وَازِنَةً،
 وَصَرفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ -: إِنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنَّهَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَينًا أَو مِائتَي دِرهَم.
 الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَينًا أَو مِائتَي دِرهَم.

الله عَلَم عَالِك فَي رَجُلٍ كَانَت لَهُ خَمسَةُ دَنَانِيرَ مِن فَائِدَةٍ -أَو غيرِهَا-، فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَم يَأْتِ الْحَولُ حَتَّى بَلَغَت مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ-: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا، وَإِن لَم تَتِمَّ إِلَا قَبلَ أَن يَجُولُ عَلَيهَا الْحَولُ بِيَومٍ وَاحِدٍ، أَو بَعدَ مَا يَجُولُ عَلَيهَا الْحَولُ بِيومٍ وَاحِدٍ، أَو بَعدَ مَا يَجُولُ عَلَيهَا الْحَولُ بِيَومٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لَا زَكَاةً فِيهَا حَتَّى يَجُولَ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَومَ زُكِّيت.

١١٧ ك- قَالَ مَالِك - فِي رَجُلٍ كَانَت لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيهَا الْحَولُ وَقَد بَلَغَت عِشرِينَ دِينَارًا -: أَنَّهُ يُزكِّيهَا مَكَانَهَا، وَلَا يَنتَظِرُ بِهَا أَن يَحُولَ عَلَيهَا الْحَولُ وَقَد بَلَغَت عِشرِينَ دِينَارًا -: أَنَّهُ يُزكِّيهَا مَكَانَهَا، وَلا يَنتَظِرُ بِهَا أَن يَحُولَ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَومَ بَلَغَت مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لأَنَّ الْحَولُ قَد حَالَ عَلَيهَا، وَهِيَ عِندَهُ عِشرُونَ، ثُمَّ لَا زَكَاةً فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَومَ زُكِّيَت.

١١٨ ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي إِجَارَةِ العَبِيدِ وَخَرَاجِهِم،
 وَكِرَاءِ المَسَاكِينِ، وَكِتَابَةِ المُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ الزَّكَاةُ -قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ - حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ مِن يَوم يَقبِضُهُ صَاحِبُهُ.

١١٩ - وقَالَ مَالِك - فِي الذَّهَبِ وَالوَرِقِ يَكُونُ بَينَ الشُّرَكَاءِ-: إِنَّ مَن بَلَغَت حِصَّتُهُ مِنهُم عِشْرِينَ دِينَارًا عَينًا، أَو مِئَتَي دِرهَم، فَعَلَيهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَمَن بَلَغَت حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَلَا زَكَاةَ عَلَيهِ، وَإِن بَلَغَت حِصَصُهُم جَمِيعًا مَا نَقَصَت حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَلَا زَكَاةَ عَلَيهِ، وَإِن بَلغَت حِصَصُهُم جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعضُهُم فِي ذَلِكَ أَفضَلَ نَصِيبًا مِن بَعضٍ؛ أُخِذَ مِن كُلِّ ثَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعضُهُم فِي ذَلِكَ أَفضَلَ نَصِيبًا مِن بَعضٍ؛ أُخِذَ مِن كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم بِقَدرِ حِصَّتِهِ؛ إِذَا كَانَ فِي حِصَّةٍ كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسِ أُواقٍ مِن الوَرِقِ صَدَقَةٌ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

١٢٠ قَالَ مَالِك: وَإِذَا كَانَت لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَو وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيدِي أُنَاسٍ
 شَتَّى؛ فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يُحصِيهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيهِ مِن زَكَاتِهَا كُلِّهَا.

١٢١ - قَالَ مَالِك: وَمَن أَفَادَ ذَهَبًا أَو وَرِقًا؛ إِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ
 عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهَا.

#### ٣- بابُ الزَّكَاةِ فِي المَعَادِنِ

١٢٢ ك قَالَ مَالِك: أَرَى -وَالله أَعلَمُ- أَنَّهُ لَا يُؤخَدُ مِن المَعَادِنِ مِمَّا يَخرُجُ مِنهَا قَدرَ عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا (١) أَو مِائتَي دِرهَم، فَإِذَا مِنهَا شَيءٌ؛ حَتَّى يَبلُغَ مَا يَخرُجُ مِنهَا قَدرَ عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا (١) أَو مِائتَي دِرهَم، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ؛ مَا دَامَ فِي المَعدِنِ نَيلٌ، فَإِذَا انقَطَعَ عِرقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ نَيلٌ؛ فَهُوَ مِثلُ الأَوَّلِ يُبتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ابتُدِئَت فِي الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١) أي: ذهبًا.

الزَّرع، يُؤخَذُ مِنهُ إِذَا خَرَجَ مِن المَعدِنُ بِمَنزِلَةِ الزَّرعِ يُؤخَذُ مِنهُ مِثلُ مَا يُؤخَذُ مِن الزَّرع، يُؤخَذُ مِنهُ إِذَا خَرَجَ مِن المَعدِنِ مِن يَومِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُنتَظَرُ بِهِ الحَولُ، كَمَا يُؤخَذُ مِن الزَّرع إِذَا حُصِدَ العُشرُ، وَلَا يُنتَظَرُ أَن يَحُولَ عَلَيهِ الْحَولُ.

#### ٤ - بابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ

٥٢١ / ٥٨٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«فِي الرِّكَازِ<sup>(۱)</sup> الخُمُسُ». [صحيح].

العِلمِ يَقُولُونَهُ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ (٢) يُوجَدُ مِن دَفْنِ الجَاهِلِيَّةِ؛ مَا لَم يُطلَب العِلمِ يَقُولُونَهُ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ (٢) يُوجَدُ مِن دَفْنِ الجَاهِلِيَّةِ؛ مَا لَم يُطلَب بِمَالٍ، وَلا مَؤُونَةٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَلا مَؤُونَةٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَلا مَؤُونَةٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلا مَؤُونَةٍ، فَلَيسَ بِرِكَازٍ.

## ٥ - بابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِن الْحَلِيِّ وَالتَّبرِ وَالعَنبَرِ

٥٨٧/٥٢٢ عَن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَت تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا -يَتَامَى فِي حَجرِهَا - لَمُنَّ الخُيلِيُّ؛ فَلَا تُخرِجُ مِن حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. [موقوف صحيح].

٥٨٨ /٥٢٣ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخِرِجُ مِن حُلِيِّهِنَّ

<sup>(</sup>١) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والحديث إنها جاء في التفسير الأول؛ وهو الكنز الجاهلي، وإنها كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.

<sup>(</sup>٢) أي: شيء مدفون؛ كذبح؛ بمعنى: مذبوح.

<sup>(</sup>٣) أي: ينفق على إخراجه.

الزَّكَاةَ. [موقوف صحيح].

م ١٢٥ قَالَ مَالِك: مَن كَانَ عِندَهُ تِبرُّ، أَو حَليٌّ مِن ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ لَا يُنتَفَعُ بِهِ لِلنَّبسِ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاة، فِي كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ، فَيُؤخَذُ رُبُعُ عُشرِهِ، إلّا أَن يَنقُصَ مِن وَلِلَّبسِ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاة، فِي كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ، فَيُؤخَذُ رُبُعُ عُشرِهِ، إلّا أَن يَنقُصَ مِن وَلِكَ؛ فَلَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا وَزِنِ عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا، أَو مِئتَنِي دِرهَم فَإِن نَقَصَ مِن ذَلِكَ؛ فَلَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّهَا يُمسِكُهُ لِغَيرِ اللَّبسِ، فَأَمَّا التِّبرُ وَالحُيلُ المَكسُورُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّهَا يُمسِكُهُ لِغَيرِ اللَّبسِ، فَأَمَّا التِّبرُ وَالحُيلُ المَكسُورُ الَّذِي يَكُونُ عِندَ أَهلِهِ؛ فَلَيسَ عَلَى يُرِيدُ أَهلُهُ إِصلاَحَهُ وَلُبسَهُ؛ فَإِنَّهَا هُو بِمَنزِلَةِ المَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِندَ أَهلِهِ؛ فَلَيسَ عَلَى أَهلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.

١٢٦ك- قَالَ مَالِك: لَيسَ فِي اللُّؤلُؤِ، وَلَا فِي المَسكِ، وَلَا العَنبَرِ زَكَاةٌ.

٦ - بابُ زَكَاةِ أَمَوَالِ اليَتَامَى وَالتِّجَارَةِ هُم فِيهَا

٥٢٤/ ٥٨٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

اتَّجِرُوا فِي أَموَالِ اليَّتَامَى؛ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ. [موقوف صحيح].

٥٢٥/ ٥٩٠ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَت عَائِشَةُ تَلِينِي أَنا وَأَخًا لِي يَتِيمَينِ فِي حَجرِهَا، فَكَانَت تُخرِجُ مِن أَموَالِنَا الزَّكَاةَ. [موقوف صحيح].

٥٩١/٥٢٦ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَت تُعطِي أَمْوَالَ اليَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجرِهَا مَن يَتَّجِرُ لَمُّم فِيهَا. [موقوف صحيح].

٥٩٧/٥٢٧ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّهُ اشتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجرِهِ مَالًا فَبِيعَ ذَلِكَ المَالُ بَعدُ بِهَالٍ كَثِيرٍ. [مقطوع صحيح].

١٢٧ ك قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى هَمُّم؛ إِذَا كَانَ الوَلِيُّ مَأْمُونًا، وَلَا أَرَى عَلَيهِ ضَمَانًا.

#### ٧- بابُ زَكَاةِ المِيرَاثِ

١٢٨ ك - عَن مَالِك: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمَ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ: إِنِّي أَرَى أَن يُؤخَذَ ذَلِكَ مِن ثُلُثِ مَالِهِ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ، وَتُبَدَّأُ عَلَى الوَصَايَا، وَأَرَاهَا بِمَنزِلَةِ الدَّينِ عَلَيهِ؛ فَلِذَلِكَ رَأَيتُ أَن تُبَدَّأُ عَلَى الوَصَايَا، قَالَ: وَذَلِكَ إِذَا أُوصَى بِهَا اللَّيْتُ. اللَّهُ الدَّينِ عَلَيهِ؛ فَلِذَلِكَ رَأَيتُ أَن تُبَدَّأُ عَلَى الوَصَايَا، قَالَ: وَذَلِكَ إِذَا أُوصَى بِهَا اللَّيْتُ.

قَالَ: فَإِن لَم يُوصِ بِذَلِكَ المَيِّتُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهلُهُ؛ فَذَلِكَ حَسَنٌ، وَإِن لَم يَفعَل ذَلِكَ أَهلُهُ؛ فَذَلِكَ حَسَنٌ، وَإِن لَم يَفعَل ذَلِكَ أَهلُهُ؛ لَم يَلزَمهُم ذَلِكَ.

قَالَ: وَالسُّنَّةُ عِندَنَا الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا: أَنَّهُ لَا تَجَبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَينٍ، وَلَا عَرضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِن ذَلِكَ أَو اقتَضَى الحَولُ، مِن يَومَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.

١٢٩ قَالَ مَالِك: السَّنَّةُ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ الزَّكَاةُ؟
 حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ.

## ٨- بابُ الزَّكَاةِ فِي الدَّينِ

٥٢٨/ ٩٣٥ - عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ:

هَذَا شَهِرُ زَكَاتِكُم، فَمَن كَانَ عَلَيهِ دَينٌ؛ فَليُؤَدِّ دَينَهُ؛ حَتَّى تَحَصُلَ أَموَالُكُم، فَتُؤَدُّونَ مِنهُ الزَّكَاةَ. [موقوف صحيح].

٥٩٥/٥٢٩ عَن يَزِيدَ بِنِ خُصَيفَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيَهَانَ بِنَ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيهِ دَينٌ مِثلُهُ: أَعَلَيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا. [مقطوع صحيح].

١٣٠ قَالَ مَالِك: الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا فِي الدَّينِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزكِّيهِ حَتَّى يَقبِضَهُ، وَإِن أَقَامَ عِندَ الَّذِي هُوَ عَلَيهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ؛
 لَم تَجِب عَلَيهِ إلّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِن قَبَضَ مِنهُ شَيئًا؛ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِن دَينِهِ ذَلِكَ.

قَالَ: وَإِن لَم يَكُن لَهُ نَاضٌ غَيرُ الَّذِي اقتَضَى مِن دَينِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقتَضَى مِن دَينِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقتَضَى مِن دَينِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَلَا زَكَاةً عَلَيهِ فِيهِ، وَلَكِن لِيَحفَظ عَدَدَ مَا اقتَضَى، فَإِن اقتَضَى بَعدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبلَ ذَلِكَ؛ فَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

قَالَ: فَإِن كَانَ قَد استَهلَكَ مَا اقتَضَى أَوَّلًا، أَو لَم يَستَهلِكهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيهِ مَعَ مَا اقتَضَى مِن دَينِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقتَضَى عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا أَو مِئتَي دِرهَمٍ؛ فَعَلَيهِ مَعَ مَا اقتَضَى مِن دَينِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقتَضَى عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا أَو مِئتَي دِرهَمٍ؛ فَعَلَيهِ لَزَّكَاةُ، ثُمَّ مَا اقتَضَى بَعدَ ذَلِكَ مِن قَلِيلٍ -أَو كَثِيرٍ-؛ فَعَلَيهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ مِن قَلِيلٍ -أَو كَثِيرٍ-؛ فَعَلَيهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ.

1٣١ك - قَالَ مَالِك: وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّينِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقتَضَى، فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ: أَنَّ العُرُوضَ تَكُونُ عِندَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا، ثُمَّ يَبِيعُهَا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِي أَثْمَا نِهَا إِلّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّينِ أَو فَلَيسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّينِ أَو العُرُوضِ مِن مَالٍ سِوَاهُ، وَإِنَّمَا تُخْرَجُ الدَّينِ –أَو العُرُوضِ – مِن مَالٍ سِوَاهُ، وَإِنَّمَا تُخْرَجُ الزَّكَاةَ مِن شَيءٍ عَن شَيءٍ غَيرِهِ.

١٣٢ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيهِ دَينٌ، وَعِندَهُ مِن العُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيهِ مِن الدَّينِ، وَيَكُونُ عِندَهُ مِن النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا لَعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيهِ مِن الدَّينِ، وَيَكُونُ عِندَهُ عِندَهُ عَنهِ الزَّكَاةُ، وَإِن لَم يَكُن عِندَهُ عَنهُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِن لَم يَكُن عِندَهُ مِن العُرُوضِ وَالنَّقدِ إلّا وَفَاءُ دَينِهِ؛ فَلَا زَكَاةَ عَلَيهِ حَتَّى يَكُونَ عِندَهُ مِن النَّاضِ فَضلٌ عَن دَينِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَعَلَيهِ أَن يُزَكِّيهُ.

<sup>(</sup>١) الذهب والفضة.

#### ٩ - بابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

أَن انظُر مَن مَرَّ بِكَ مِن الْمسلِمِينَ فَخُذ مِمَّا ظَهَرَ مِن أَموَالهِم مِمَّا يُدِيرُونَ مِن التَّجَارَاتِ مِن كُلِّ أَربَعِينَ دِينَارًا: دِينَارًا، فَهَا نَقَصَ؛ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِن نَقَصَت ثُلُثَ دِينَارٍ؛ فَدَعهَا، وَلَا تَأْخُذ مِنهَا شَيئًا، وَمَن مَرَّ بِكَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِن نَقَصَت ثُلُثَ دِينَارًا، فَهَا مِن كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَهَا مِن أَهلِ الذِّمَّةِ؛ فَخُذ مِمَّا يُدِيرُونَ مِن التِّجَارَاتِ، مِن كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا؛ فَيَا مَن أَهلِ الذِّمَّةِ؛ فَخُذ مِمَّا يُدِيرُونَ مِن التِّجَارَاتِ، فَإِن نَقَصَت ثُلُثَ دِينَارٍ؛ فَدَعهَا، وَلَا تَأْخُذ مِنهَا شَيئًا، وَاكتُب هَمْ بِهَا تَأْخُذُ مِنهُم كِتَابًا إِلَى مِثلِهِ مِن الحَولِ. [مقطوع حسن].

177 كالك قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِيهَا يُدَارُ مِن العُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ (١)، ثُمَّ اشتَرَى بِهِ عَرضًا: بَزَّا (٢)، أَو رَقِيقًا، أَو مَا أَشبَه ذَلِكَ، الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ (١)، ثُمَّ اشتَرَى بِهِ عَرضًا: بَزَّا (٢)، أَو رَقِيقًا، أَو مَا أَشبَه ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبَلَ أَن يَحُولَ عَلَيهِ الْحَولُ؛ فَإِنَّهُ لا يُؤَدِّي مِن ذَلِكَ المَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ إِلهَ مَلَ يَعِ ذَلِكَ العَرضَ سِنِينَ لَمَ يَجِ عَلَيهِ فِي عَلَيهِ فِي عَلَيهِ فِي الْحَولُ مِن يَومَ صَدَّقَهُ (٣) وَأَنَّهُ -إِن لَم يَبِع ذَلِكَ العَرضَ سِنِينَ - لَم يَجِب عَلَيهِ فِي عَلَيهِ فِي اللهَ وَمَانَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ؛ فَلَيسَ فِيهِ إلّا زَكَاةٌ وَإِن طَالَ زَمَانُهُ، فَإِذَا بَاعَهُ؛ فَلَيسَ فِيهِ إلّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.

١٣٤ك قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَشتَرِي بِالذَّهَبِ -أُو الوَرِقِ-

<sup>(</sup>١) أي: دفع صدقته؛ أي: زكاه.

<sup>(</sup>٢) نوع من الثياب أو الثياب خاصة من أمتعة البيت، أو أمتعة التاجر من الثياب.

<sup>(</sup>٣) أي: أدى زكاته.

حِنطَةً -أَو تَمَرًا، أَو غَيرَهُمَا- لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ يُمسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ، ثُمَّ يَسِعُهَا: أَنَّ عَلَيهِ الزَّكَاةُ، وَلَيسَ يَسِعُهَا: أَنَّ عَلَيهِ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَلَيسَ ذَلِكَ مِثلَ الْجَصَادِ يَحِصُدُهُ الرَّجُلُ مِن أَرضِهِ، وَلَا مِثلَ الجِدَادِ (١٠).

١٣٦ك- قَالَ مَالِك: وَمَن تَجَرَ مِن الْمُسلِمِينَ، وَمَن لَم يَتجُر سَوَاءٌ؛ لَيسَ عَلَيهِم إلّا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَام - تَجَرُوا فِيهِ، أَو لَم يَتجُرُوا-.

#### ١٠ - باب مَا جَاءَ فِي الكَنزِ

٣١٥/ ٩٩٥ - عَن عَبدِالله بنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسأَلُ
 عَن الكَنزِ (٣) مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ المَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنهُ الزَّكَاةُ. [موقوف صحيح].

٣٢٥/ ٥٩٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن كَانَ عِندَهُ مَالٌ لَم يُؤَدِّ زَكَاتَهُ؛ مُثِّلَ (٤) لَهُ يَومَ القِيَامَةِ شُجَاعًا (٥) أَقرَعَ (٢) لَهُ

<sup>(</sup>١) قطع الثمار من أصولها؛ كالنخل.

<sup>(</sup>٢) يحصل.

<sup>(</sup>٣) قال ابن جرير: هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرها.

<sup>(</sup>٤) أي: صور.

<sup>(</sup>٥) هو الحية الذكر، وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس والراجل، وربها بلغت وجه الفارس، تكون في الصحارى.

<sup>(</sup>٦) برأسه بياض، وكلم كثر سمه؛ ابيض رأسه، وفي "الفتح": الأقرع: الذي تقرع رأسه؛ أي: تمعط؛ لكثرة سمه.

زَبِيبَتَانِ<sup>(۱)</sup>، يَطلُبُهُ حَتَّى يُمكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنزُكَ. [موقوف صحيح].

٣٣٥/ ٥٩٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ قَرَأً كِتَابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ، قَالَ:
 فَوَجَدتُ فِيهِ:

## بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ هذا كِتَابُ الصَّدَقَةِ

فِي أَربَعِ وَعِشرِينَ مِن الإبِلِ فَدُونَهَا: الغَنَمُ.

فِي كُلِّ خَمسٍ: شَاةٌ، وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى خَمسٍ وَثَلَاثِينَ: ابنَةُ خَحَاضٍ (٢)، فَإِن لَمَ تَكُنِ ابنَةُ خَحَاضٍ؛ فَابنُ لَبُونٍ (٣) ذَكَرُ (٤).

وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى خَمسٍ وَأَربَعِينَ: بِنتُ لَبُونٍ.

وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ: حِقَّةٌ (٥)، طَرُوقَةُ (٦) الفَحلِ.

<sup>(</sup>١) هما الزبدتان اللتان في الشدقين، وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهي علامة الذكر المؤذى، وقيل نقطتان يكتنفان فاه.

<sup>(</sup>٢) أتى عليها حول و دخلت في الثاني، وحملت أمها، والمخاض: الحامل؛ أي: دحل وقت حملها وإن لم تحمل.

<sup>(</sup>٣) وهو ما دخل في فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.

<sup>(</sup>٤) وصفه به -وإن كان "ابن لا يكون إلا ذكرًا-؛ زيادة في البيان؛ لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ "ابن"؛ كابن عرس وابن آوى، فرفع هذا الاحتمال، أو أريد مجرد التأكيد؛ لاختلاف اللفظ، كقوله: ﴿وَغَرَابِيثِ سُودٌ ﴾ [فاطر: ٢٧].

 <sup>(</sup>٥) من الإبل ما دخل في السنة الرابعة على آخرها، وسمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق.

<sup>(</sup>٦) أي: مطروقة، فعولة بمعنى مفعولة؛ أي: يعلو مثلها في سنها؛ أي: مركوبة للفحل.

وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ (١) إِلَى خَمسِ وَسَبعِينَ: جَذَعَةٌ (١).

وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ (٣) إِلَى تِسعِينَ: ابنَتَا لَبُونٍ.

وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ ( ٤ ) إِلَى عِشرِينَ وَمِائَةٍ: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحل.

فَهَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِن الإِبِلِ؛ فَفِي كُلِّ أَربَعِينَ: بِنتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمسِينَ: حِقَّةٌ (٥).

وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ (٦) إِذَا بَلَغَت أَربَعِينَ إِلَى عِشرِينَ وَمِئَة: شَاةٌ.

وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى مِئْتَينِ: شَاتَانِ.

وَفِيهَا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.

فَهَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ.

وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ: تَيسٌ<sup>(٧)</sup>، وَلَا هَرِمَةٌ<sup>(٨)</sup>، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ<sup>(٩)</sup>؛ إلّا مَا شَاءَ المُصَّدِّقُ.

<sup>(</sup>١) وهو إحدى وستون.

<sup>(</sup>٢) وهي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها جذعت مقدم أسنانها؛ أي أسقطته.

<sup>(</sup>٣) وهو ست وسبعون.

<sup>(</sup>٤) وهو إحدى وتسعون.

 <sup>(</sup>٥) فواجب مئة وثلاثين: بنتًا لبون وحقة، وواجب مئة وأربعين: بنت لبون وحقتان...
 وهكذا.

<sup>(</sup>٦) أي: راعيتها.

<sup>(</sup>٧) هو فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز؛ لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل، وإنها يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل.

<sup>(</sup>٨) كبرة سقطت أسنانها.

<sup>(</sup>٩) أي: معيبة، ويدخل في المعيب: المريض، والصغير سنًا بالنسبة إلى سن أكبر منه.

وَلَا يُجِمَعُ بَينَ مُفتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِن خَلِيطَينِ<sup>(١)</sup>؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَت خَمسَ أَوَاقٍ: رُبُعُ العُشرِ. [موقوف صحيح]. 17 - بابُ مَا جَاءَ في صَدَقَةِ البَقَر

وَمِثُلُ ذَلِكَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ -أَو الوَرِقُ- مُتَفَرِّقَةً فِي أَيدِي نَاسٍ شَتَّى: إِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَجَمَعَهَا؛ فَيُخرِجَ مِنهَا مَا وَجَبَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ مِن زَكَاتِهَا.

١٣٨ك- قَالَ مَالِك - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأَنُ وَالمَعزُ -: إِنَّهَا تُجمَعُ عَلَيهِ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِن كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ صُدِّقَت (٢).

وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت أَربَعِينَ شَاةً: شَاةٌ.

١٣٩ الله قَالَ مَالِك: فَإِن كَانَت الضَّانُ هِيَ أَكثَرَ مِن المَعزِ، وَلَم يَجِب عَلَى رَبَّهَا إِلّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ: أَخَذَ المُصَدِّقُ تِلكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَت عَلَى رَبِّ المَالِ مِن الضَّانِ، وَإِن كَانَت المَعزُ أَكثَرَ مِن الضَّانِ أُخِذَ مِنهَا، فَإِن استَوَى الضَّانُ وَالمَعزُ: أَخَذَ الشَّاةَ مِن أَيَّتِهِمَا شَاء.

١٤٠ قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ الإِبِلُ العِرَابُ، وَالبُختُ، يُجمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَة.

<sup>(</sup>١) بمعنى: مخالط؛ كنديم وجليس؛ بمعنى: منادم ومجالس.

<sup>(</sup>٢) أي: أخرج صدقتها.

وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلُّ كُلُّهَا، فَإِن كَانَت العِرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِن البُّختِ، وَلَم يَجِب عَلَى رَبِّمَا إِلّا بَعِيرٌ وَاحِدٌ؛ فَليَأْخُذ مِن العِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِن كَانَت البُّختُ أَكْثَرَ فَليَأْخُذ مِنهَا، فَإِن استَوَت؛ فَليَأْخُذ مِن أَيَّتِهِمَا شَاءَ.

111 ك - قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ البَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ (١) تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَجَّا. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا، فَإِن كَانَت البَقَرُ هِيَ أَكثَرَ مِن الجَوَامِيسِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى رَجِّا إلّا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَليَأْخُذ مِن البَقرِ صَدَقَتَهُمَا، وَإِن كَانَت الجَوَامِيسُ أَكثَر؛ فَليَأْخُذ مِن البَقرِ صَدَقَتَهُمَا، وَإِن كَانَت الجَوَامِيسُ أَكثَر؛ فَليَأْخُذ مِن البَقرِ صَدَقَتَهُمَا، فَإِن كَانَت الجَوَامِيسُ أَكثَر؛ فَليَأْخُذ مِن البَقرِ صَدَقَتُهُ، فَإِذَا وَجَبَت فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ؛ صُدِّقَ الصَّنْفَانِ جَمِعًا.

غَلَهِ عَلَهِ اللّهِ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهَا إِلّا أَن يَكُونَ لَهُ قَبلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ، فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهَا وَلا أَن يَكُونَ لَهُ قَبلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ، وَالنّصَابُ: مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَإِمّا خَمسُ ذَودٍ مِن الإِبلِ، وَإِمّا ثَلاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمّا أَربَعُونَ أَربَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمسُ ذَودٍ مِن الإِبلِ، أَو ثَلاثُونَ بَقَرَةً، أَو أَربَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمسُ ذَودٍ مِن الإِبلِ، أَو ثَلاثُونَ بَقَرَةً، أَو أَربَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيهَا إِبلًا، أَو بَقَرًا، أَو غَنَم بِاشْتِرَاءٍ، أَو هِبَةٍ، أو مِيرَاثٍ فَإِنّهُ يُصَدِّقُهَا شَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا، وَإِن لَم يَحُل عَلَى الفَائِدَةِ الْحُولُ، وَإِن كَانَ مَا أَفَادَ مِن المَاشِيَةِ عِينَ يُصَدِّقُهَا، وَإِن لَم يَحُل عَلَى الفَائِدَةِ الْحُولُ، وَإِن كَانَ مَا أَفَادَ مِن المَاشِيَةِ عِينَ يُصَدِّقُهَا وَإِن لَم يَصُدُقَت قَبلَ أَن يَشْتَرِيهَا بِيومٍ وَاحِدٍ، أَو قَبلَ أَن يَرِثَهَا بِيومٍ وَاحِدٍ، فَإِنّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيئِةِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيئَةِ حِينَ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيئِةِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيئَةِ عِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيئَة وَي مَاشِيئَة عَم مَاشِيئَة عِينَ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيئِة عِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيئَة مُن مَاشِيئَة عَلَى الفَائِرَة مُلْ أَن يَرْتَهَا مِعَ مَاشِيئَة عِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيئَة وَلِي الْمَاسِيئَة عِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيئَة عَلَى الْعَامِينَة مُنْ مُاشِيئَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَلَيْدَةِ الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَلَقُ مَا مَعَ مَاشِيئِة عِينَ يُصِعَلُ مَا شِيئَة عَلَى الْعَلَقُ مَاشِيئَة عَلَى الْعَامِينَة عَلَى الْعَلَقُ مَا مِنْ الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقُ الْعَامِينَة عَلَى الْعَلَقُ مَاشِيئَة عَلَى الْعَامِينَةُ عَلَى الْعَلَقُ مَا شِيئَة عَلَى الْعَلَقُ مَا شَيْنَا الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَيْدِيقِ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَا الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُولُ عَلَ

الشّري عَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الوَرِقِ؛ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَشتَرِي مَثَلُ الوَرِقِ؛ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَشتَرِي مِهَا مِن رَجُلِ آخَرَ عَرضًا، وَقَد وَجَبَت عَلَيهِ فِي عَرضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ، فَيُحْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ قَد صَدَّقَهَا مِن الغَدِ.

<sup>(</sup>١) جمع جاموس: نوع من البقر، كأنه مشتق من جمس الودك إذا جمد؛ لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الزرع والحرث والدياسة.

184 كانت قَالَ مَالِك - فِي رَجُلٍ كَانَت لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشترَى إِلَيهَا غَنَما كَثِيرَةً، تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَو وَرِثَهَا-: إِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيهِ فِي الغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهَا بِاشتِرَاءٍ أَو مِيرَاثٍ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ الصَّدَقَةُ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهَا بِاشتِرَاءٍ أَو مِيرَاثٍ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ الصَّدَقَةُ؛ مِن إِبِلٍ، أَو بَقَرٍ، أَو غَنَمٍ؛ مَا كَانَ عِندَ الرَّجُلِ مِن مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ؛ مِن إِبِلٍ، أَو بَقَرٍ، أَو غَنَمٍ؛ فَلَيسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنفٍ مِنهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَذَلِكَ النَّصَابُ الَّذِي يُصَابَ مَالٍ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنفٍ مِنهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيهِ صَاحِبُهُ مِن قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ مِن المَاشِيَةِ.

منها الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيها بَعِيرًا، أَو بَقَرَةً، أَو شَاةً: صَدَّقَها مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقَها.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي هَذَا.

187ك قَالَ مَالِك فِي الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِندَهُ -: أَنَّهَا إِن كَانَت ابنَهُ خَاضٍ، فَلَم تُوجَد؛ أُخِذَ مَكَانَهَا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَإِن كَانَت بِنتَ لَبُونٍ، أَو حِقَّةً، أَو جَذَعَةً، وَلَم تَكُن عِندَهُ: كَانَ عَلَى رَبِّ الإِبِلِ أَن يَبتَاعَهَا لَهُ حَتَّى لَبُونٍ، أَو حِقَّةً، أَو جَذَعَةً، وَلَم تَكُن عِندَهُ: كَانَ عَلَى رَبِّ الإِبِلِ أَن يَبتَاعَهَا لَهُ حَتَّى لَبُونٍ، أَو حِقَّةً، أَن يُعطِيهُ قِيمَتَهُ.

١٤٧ك قَالَ مَالِك -فِي الإِبِلِ النَّوَاضِحِ<sup>(١)</sup>، وَالبَقَرِ السَّوَانِي<sup>(٢)</sup>، وَبَقَرِ الحَرثِ-: إِنِّي أَرَى أَن يُؤخَذَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَت فِيهِ الصَّدَقَةُ.

#### ١٣ - بابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

١٤٨ ك- قَالَ مَالِك فِي الْخَلِيطَينِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالفَحلُ (٣) وَاحِدًا،

<sup>(</sup>١) جمع ناضح؛ وهو الذي يحمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع، سميت بذلك؛ لأنها تنضح العطش؛ أي: تبله بالماء الذي تحمله، هذا أصله، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء.

<sup>(</sup>٢) التي يسنى عليها؛ أي: يستقى من البئر.

<sup>(</sup>٣) ذكر الماشية.

وَالْمُرَاحُ (١) وَاحِدًا، وَالدَّلُوُ (٢) وَاحِدًا؛ فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ، وَإِن عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَالَهُ مِن مَالِ صَاحِبِهِ.

قَالَ: وَالَّذِي لَا يَعرِفُ مَالَهُ مِن مَالِ صَاحِبِهِ؛ لَيسَ بِخَلِيطٍ، إِنَّهَا هُوَ شَرِيكٌ.

189 كَا كُونَ لِكُلِّ وَالاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الخَلِيطَينِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَتَفسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الخَلِيطَينِ أَربَعُونَ شَاةً فَصَاعِدًا، وَلِلاَ خَرِ أَقَلُ مِن أَربَعِينَ شَاةً؛ كَانَت الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الأَربَعُونَ شَاةً وَلَم تَكُن عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُ مِن ذَلِكَ صَدَقَةٌ، فَإِن كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ وَلَم تَكُن عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُ مِن ذَلِكَ صَدَقَةٌ، فَإِن كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، عَلَيهِمَا جَمِيعًا، فَإِن كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلفُ الصَّدَقَةُ، وَوَجَبَت الصَّدَقَةُ عَلَيهِمَا جَمِيعًا، فَإِن كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلفُ الصَّدَقَةُ، وَلِلاَخِرِ أَربَعُونَ شَاةً، أَو أَكثُوهُ فَهُمَا اللهُ خَلِيطَانِ يَتَرَادًانِ الفَضلَ (٣) بَينَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ عَلَى قَدرِ عَدَدِ أَمْوَالْهَا عَلَى الأَلفِ خَلِيطَانِ يَتَرَادًانِ الفَضلَ (٣) بَينَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ عَلَى قَدرِ عَدَدِ أَمُوالْهَا عَلَى الأَلفِ بِحِصَّتِهَا، وَعَلَى الأَربَعِينَ بِحِصَّتِهَا، وَعَلَى الأَربَعِينَ بِحِصَّتِهَا.

• ١٥٠ قَالَ مَالِك: الخَلِيطَانِ فِي الإِبِلِ بِمَنزِلَةِ الخَلِيطَينِ فِي الغَنَمِ، يَجتَمِعَانِ فِي الطَّدَقَةُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الصَّدَقَةُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ مِن الإِبلِ صَدَقَةٌ».

وقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ: إِذَا بَلَغَت أَربَعِينَ شَاةً: شَاةٌ.

وقَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

١٥١ك - قَالَ مَالِك: و قَالَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ لَا يُجِمَعُ بَينَ مُفتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ

<sup>(</sup>١) مجتمع الماشية للمبيت أو للقائلة.

<sup>(</sup>٢) آلة الاستقاء، وقيل: كناية عن المياه.

<sup>(</sup>٣) أي: الزائد.

بَينَ مُجْتَمِع خَشيَةَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعنِي بِذَلِكَ أَصحَابَ المَوَاشِي.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ: لَا يُجْمَعُ بَينَ مُفْتَرِقٍ: أَن يَكُونَ النَّفُرُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُم فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُم فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظُلَّهُم (١) المُصَدِّقُ (٢): جَمَعُوهَا؛ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيهِم فِيهَا إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنْهُوا عَن ذَلِكَ.

٧٥١٤ قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ قَولِهِ: وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِع: أَنَّ الْخَلِيطَينِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيكُونُ عَلَيهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِياهٍ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا إِلّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَنُهِيَ عَن الْمُصَدِّقُ؛ فَقَيمَ عَن الْمُصَدِّقُ؛ فَقَيمَ عَن ذَلِكَ، فَقِيلَ: لَا يُجْمَعُ بَينَ مُفتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِع؛ خَشيةَ الصَّدَقَةِ.

قَالَ مَالِك: فَهَذَا الَّذِي سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

## ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُعتَدُّ بِهِ مِن السَّخلِ فِي الصَّدَقَةِ

٣٠١/٥٣٤ عَن سُفيَانَ بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخلِ، فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخلِ، فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَينَا بِالسَّخلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنهُ شَيئًا؟! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ؛ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَم؛ تَعُدُّ عَلَيهِم بِالسَّخلَةِ (٣) يَحِمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا تَأْخُذُهَا، وَلَا ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَم؛ تَعُدُّ عَلَيهِم بِالسَّخلَةِ (٣) يَحِمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا تَأْخُذُها، وَلَا تَأْخُذُ الأَكُولَةَ (٤)، وَلَا اللَّاخِضَ، وَلَا فَحلَ الغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الجَذَعَة تَأْخُذُ الأَكُولَةَ (٤)، وَلَا الرَّبَى (٥)، وَلَا المَاخِضَ، وَلَا فَحلَ الغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الجَذَعَة

<sup>(</sup>١) أي: أشرف عليهم.

<sup>(</sup>٢) آخذ الصدقة؛ وهو: الساعي.

 <sup>(</sup>٣) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد، والجمع: السخال،
 وتجمع -أيضًا- على سخل؛ مثل: تمرة وتمر.

<sup>(</sup>٤) السمينة.

<sup>(</sup>٥) الشاة التي وضعت حديثًا، وقيل التي تحبس في البيت للبنها، وهي فعلى، وجمعها: رُبابُ، وزن غراب.

وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدلٌ بَينَ غِذَاءِ الغَنَمِ وَخِيَارِهِ. [موقوف حسن].

٣٥١ك- قَالَ مَالِك: وَالسَّخلَةُ: الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنتَجُ.

٤ ٥ ١ ك - وَالرُّبَّى: الَّتِي قَد وَضَعَت؛ فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا.

٥٥ اك- وَالْمَاخِضُ: هِيَ الْحَامِلُ.

٢٥١٥- وَالأَكُولَةُ: هِيَ شَاةُ اللَّحم الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤكَلَ.

٧٥١ك قَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الغَنَمُ: لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتَوَالَدُ قَبَلُ أَن يَأْتِيَهَا المُصَدِّقُ بِيومِ وَاحِدٍ، فَتَبلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا.

قَالَ مَالِك: إِذَا بَلَغَت الغَنَمُ بِأُولَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ فَعَلَيهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَذَلِكَ أَن وِلَادَةَ الغَنَمِ مِنهَا، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنهَا بِاشْتِرَاءٍ، أَو هِبَةٍ، الصَّدَقَةُ، وَمِثُلُ ذَلِكَ: العَرضُ، لَا يَبلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ يَبيعُهُ صَاحِبُهُ؛ فَيَبلُغُ بِرِبحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيُصَدِّقُ رِبحَهُ مَعَ رَأْسِ المَالِ وَلَو كَانَ صَاحِبُهُ؛ فَيَبلُغُ بِرِبحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، خَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهُ رَبحُهُ فَائِدَةً، أَو مِيرَاثًا؛ لَم تَجِب فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهُ أَو وَرِثَهُ.

١٥٨ ك - قَالَ مَالِك: فَغِذَاءُ الغَنَمِ مِنهَا كَمَا رِبحُ المَالِ مِنهُ، غَيرَ أَنَّ ذَلِكَ يَختَلِفُ
 فِي وَجهٍ آخَرَ:

أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِن الذَّهَبِ -أُو الوَرِقِ- مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيهِ مَالًا: تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَم يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الفَائِدَةِ الحَولُ مِن يَومَ أَفَادَهَا وَلَو كَانَت لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أُو بَقَرٌ، أُو إِيلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ الفَائِدَةِ الحَولُ مِن يَومَ أَفَادَ إِلَيهَا بَعِيرًا، أَو بَقَرَةً، أُو شَاةً: صَدَّقَهَا مَعَ صِنفِ مَا صِنفٍ مِن فَلِكَ وَسَاةً: صَدَّقَهَا مَعَ صِنفِ مَا أَفَادَ مِن ذَلِكَ وَمِن ذَلِكَ الصِّنفِ الَّذِي أَفَادَ نِصَابُ أَفَادَ مِن ذَلِكَ الصِّنفِ الَّذِي أَفَادَ نِصَابُ مَاشِيَةٍ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

## ٥١ - باب العَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَينِ إِذَا اجتَمَعَا

١٥٩ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيهِ الصَّدَقَةُ، وَإِيلُهُ مِئَةُ بَعِيرٍ، فَلَا يَأْتِيهِ النَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيهِ صَدَقَةٌ أُخرَى، فَيَأْتِيهِ المُصَدِّقُ وَقَد هَلَكَت إِيلُهُ إلّا خَسَ ذَودٍ.

17٠ قَالَ مَالِك: يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِن الخَمسِ ذَوْدَ الصَّدَقَتَينِ اللَّتَينِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ المَالِ يَومَ عَلَى رَبِّ المَالِ يَومَ الْمَالَةُ، فَإِن هَلَكَت مَاشِيَتُهُ، أَو نَمَت فَإِنَّما يُصِدِّقُ المُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَومَ يُصَدِّقُ مَالَهُ، فَإِن هَلكَت مَاشِيتُهُ، أَو نَمَت فَإِنَّما يُصَدِّقُ المُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَومَ يُصَدِّقُ، وَإِن تَظَاهَرَت عَلَى رَبِّ المَالِ صَدَقَاتٌ غَيرُ وَاحِدَةٍ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُصَدِّقَ؛ لَي مَا لَا يَجِدُ يَومَ إلا مَا وَجَدَ المُصَدِّقُ عِندَهُ، فَإِن هَلكَت مَاشِيتُهُ، أَو وَجَبَت عَلَيهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَم يُوحَدَ مِنهُ شَيءٌ حَتَى هَلكَت مَاشِيتُهُ كُلُّهَا، أَو صَارَت إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ فَإِنّهُ لَا صَدَقَاتٌ إِن يَظَاهُرَت عَلَيهِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا هَلَكَ، أَو مَضَى مِن السِّنِينَ.

# ١٦ - بابُ النَّهي عَن التَّضيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ٦٠٢/٥٣٥ عَن عَائِشَةَ - زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَبَّمَا قَالَت: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ بِغَنَم مِن الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا (١) ذَاتَ ضَرع عَظِيمٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا الْخَطَّابِ بِغَنَم مِن الصَّدَقَةِ فَوَالَ عُمَرُ مَا أَعطَى هَذِهِ أَهلُهَا وَهُم طَائِعُونَ لَا هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا شَاةٌ مِن الصَّدَقَةِ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعطَى هَذِهِ أَهلُهَا وَهُم طَائِعُونَ لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ المُسلِمِينَ (٢) نَكِّبُوا عَن الطَّعَامِ (٣). [موقوف تفتينُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ المُسلِمِينَ (٢) نَكِّبُوا عَن الطَّعَامِ (٣). [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) مجتمعًا لبنها، يقال: حفلت الشاة: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها؛ فهي: محفلة.

<sup>(</sup>٢) خيار أموالهم، جمع حزرة، يطلق على الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>٣) أي: ذوات الدر، قال موسى بن طارق: قلت لمالك: ما معناه؟ قال: لا يأخذ المصدق لبونًا.

# ١٧ - بابُ أَخذِ الصَّدَقَةِ وَمَن يَجُوزُ لَهُ أَخذُهَا ١٧ - عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إلَّا لِخَمسَةٍ: لِغَازِ فِي سَبِيلِ الله، أَو لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَو لِغَارِمٍ، أَو لِرَجُلٍ الله، أَو لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسكِينِ، فَأَصُدِّقَ عَلَى المِسكِينِ، فَأَهدَى المِسكِينُ لِلغَنِيِّ». [صحيح].

١٦٢٥ عَلَى وَجِهِ الاجتِهَادِ مِن الوَالِي، فَأَيُّ الأَصنَافِ كَانَت فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ؛ أُوثِرَ ذَلِكَ عَلَى وَجِهِ الاجتِهَادِ مِن الوَالِي، فَأَيُّ الأَصنَافِ كَانَت فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ؛ أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنفُ بِقَدرِ مَا يَرَى الوَالِي، وَعَسَى أَن يَنتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنفِ الآخِرِ بَعدَ عَامٍ، أَو الصِّنفُ بِقَدرِ مَا يَرَى الوَالِي، وَعَسَى أَن يَنتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنفِ الآخِرِ بَعدَ عَامٍ، أَو عَامَينِ، أَو أَعوَامٍ؛ فَيُؤثَرُ أَهلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيثُما كَانَ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا أَدرَكتُ مَن أَرضَى مِن أَهلِ الْعِلْمِ.

٣٦ ١٥ قَالَ مَالِك: وَلَيسَ لِلعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ؛ إلّا عَلَى قَدرِ مَا يَرَى الإِمَامُ.

١٨ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَخِذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشدِيدِ فِيهَا

٣٧٥/ ٥٠٥ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ:

لُو مَنَعُونِي عِقَالًا؛ لَجَاهَدتُهُم عَلَيهِ. [موقوف صحيح].

الله عند الله عن

# ١٩ - بابُ زَكَاةِ مَا يُخرَصُ مِن ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالأَعنَابِ

مهم/ ٦٠٨ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ، وَعَن بُسِرِ بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«فِيهَا سَقَت السَّمَاءُ(۱)، وَالعُيُونُ (۲)، وَالبَعلُ (۳): العُشرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالنَّضِحِ (٤): نِصفُ العُشرِ». [صحيح لغيره].

٦٠٩/٥٣٩ عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ:

لَا يُؤخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخلِ الجُعرُورُ (٥)، وَلَا مُصرَانُ الفَارَةِ (٢)، وَلَا عَذقُ (٧) ابنِ حُبَيقٍ (٨)، قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ المَالِ وَلَا يُؤخَذُ مِنهُ فِي الصَّدَقَةِ. [مقطوع صحيح].

2174 قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِمَا، وَالسَّخُلُ لَا يُؤخَذُ مِنهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَد يَكُونُ فِي الأَموَالِ ثِهَارٌ لَا تُؤخَذُ الصَّدَقَةُ مِنهَا؛ مِن ذَلِكَ: البُردِيُّ، وَمَا أَشْبَهَهُ لَا يُؤخَذُ مِن أَدنَاهُ، كَمَا لَا يُؤخَذُ مِن خِيَارِهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا تُؤخَذُ الصَّدَقَةُ مِن أُوسَاطِ المَالِ.

170 - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا يُحْرَصُ مِن الثِّمَارِ إلّا النَّخِيلُ وَالأَعنَابُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْرَصُ حِينَ يَبدُو صَلَاحُهُ، وَيَجِلُّ بَيعُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّخِيلُ وَالأَعنَابِ يُؤكَلُ رُطَبًا وَعِنبًا، فَيُخرَصُ عَلَى أَهلِهِ؛ لِلتَّوسِعَةِ عَلَى ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالأَعنَابِ يُؤكَلُ رُطَبًا وَعِنبًا، فَيُخرَصُ عَلَى أَهلِهِ؛ لِلتَّوسِعَةِ عَلَى

<sup>(</sup>١) أي: المطر.

<sup>(</sup>٢) الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لحمل.

<sup>(</sup>٣) هو ما شرب بعروقه من الأرض، ولم يحتج إلى سقى سماء ولا آلة.

<sup>(</sup>٤) أي: بالرش والصب بماء يستخرج من الآبار والأنهار بآلة.

<sup>(</sup>٥) وازن عصفور: نوع رديء من التمر، إذا جف صار حشفًا.

<sup>(</sup>٦) ضرب من رديء التمر، جمع مصير؛ كرغيف أو رغفان، وجمع الجمع: مصارين.

<sup>(</sup>٧) جنس من النخل.

<sup>(</sup>٨) سمي به الدقل من التمر؛ لرداءته.

النَّاسِ، وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ، فَيُخرَصُ ذَلِكَ عَلَيهِم، ثُمَّ يُخَلَّى بَينَهُم وَبَينَهُ، يَأَكُلُونَهُ كَيلُونَ عَلَيهِم. وَبَينَهُ، يَأْكُلُونَهُ كَيفَ شَاءُوا، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيهِم.

177ك- قَالَ مَالِك: فَأَمَّا مَا لَا يُؤكَلُ رَطبًا، وَإِنَّمَا يُؤكَلُ بَعدَ حَصَادِهِ مِن الْحُبُوبِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَصُ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَت حَبَّا؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ، يُؤدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا.

١٦٧٥ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ النَّخلَ يُحْرَصُ عَلَى أَهلِهَا وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا؛ إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيعُهُ، وَيُوخَذُ مِنهُ صَدَقَتُهُ تَمرًا عِندَ الجِدَادِ(١) فَإِن أَصَابَت الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعدَ أَن تُحْرَصَ عَلَى أَهلِهَا وَقَبلَ أَن تُجُذَّ، فَأَحَاطَت الْجَائِحَةُ (١) بِالثَّمَرِ كُلِّهِ؛ فَلَيسَ عَلَيهِم صَدَقَةٌ، فَإِن بَقِيَ مِن الثَّمَرِ شَيءٌ يَبلُغُ خَسَةَ أُوسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيهِم صَدَقَةٌ، فَإِن بَقِي مِن الثَّمَرِ شَيءٌ يَبلُغُ خَسَةَ أُوسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيهِم أَخِذَ مِنهُم زَكَاتُهُ، وَلَيسَ عَلَيهِم فِيهَا أَصَابَت الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ، وَكَاتُهُ، وَلَيسَ عَلَيهِم فِيهَا أَصَابَت الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ، وَكَاتُهُ، وَلَيسَ عَلَيهِم فِيهَا أَصَابَت الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ، وَكَاتُهُ، وَلَيسَ عَلَيهِم فِيهَا أَصَابَت

وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّفَةٌ، أَو اشْتِرَاكٌ فِي أَمُوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَا يَبلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ، أَو قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَت إِذَا جُمِعَ بَعضُ ذَلِكَ إِلَى بَعضٍ يَبلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يَجَمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا.

## ٠ ٧ - بابُ زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالزَّيتُونِ

• ٢١٠ / ٢١٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الزَّيتُونِ، فَقَالَ:

فِيهِ العُشرُ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>۱) الجداد –بالفتح والكسر –: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدًا.

<sup>(</sup>٢) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثهار و الأموال وتستأصلها.

١٦٦٨ - قَالَ مَالِكَ: وَإِنَّمَا يُؤخَذُ مِن الزَّيتُونِ العُشرُ بَعدَ أَن يُعصَرَ، وَيَبلُغَ زَيتُونُهُ خَمسَةَ أَوسُقٍ؛ فَلا زَكَاةَ فِيهِ. وَالزَّيتُونُ بِمَنزِلَةِ لَيَّونُهُ خَمسَةَ أَوسُقٍ؛ فَلا زَكَاةَ فِيهِ. وَالزَّيتُونُ بِمَنزِلَةِ النَّخِيلِ، مَا كَانَ مِنهُ سَقَتهُ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ، أَو كَانَ بَعلًا؛ فَفِيهِ العُشرُ، وَمَا كَانَ يُسقَى بِالنَّضحِ؛ فَفِيهِ نِصفُ العُشرِ، وَلَا يُحْرَصُ شَيءٌ مِن الزَّيتُونِ فِي شَجرِهِ. وَالسَّنَةُ عِندَنَا فِي الحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا: أَنَّهُ يُؤخَذُ مِمَّا سَقَتهُ السَّمَاءُ وَالسُّنَةُ عِندَنَا فِي الحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا: أَنَّهُ يُؤخَذُ مِمَّا سَقَتهُ السَّمَاءُ وَالسُّنَةُ عِندَنَا فِي النَّضِحِ: نِصفُ مِن ذَلِكَ، وَمَا سَقَتهُ العُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعلًا: العُشرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضِحِ: نِصفُ العُشرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَسَةَ أُوسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ: صَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَمَا زَادَ عَلَى خَسَةِ أُوسُقٍ؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ.

9119 قَالَ مَالِك: وَالحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ: الجِنطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلتُ (۱)، وَالذُّرةُ، وَالدُّحنُ، وَالأُرزُ (۲)، وَالعَدَسُ، وَالجُّلبَانُ (۳)، وَاللَّوبِيَا، وَالسُّلتُ (۱)، وَالذُّرةُ، وَالدُّحنُ، وَالأُرزُ وَ٢)، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا؛ فَالزَّكَاةُ تُؤخَذُ مِنهَا كُلِّها بَعدَ أَن تُحصَدَ وَتَصِيرَ حَبَّا.

قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ، وَيُقبَلُ مِنهُم فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا.

١٧٠ سُئِلَ مَالِك: مَتَى يُخْرَجُ مِن الزَّيتُونِ العُشرُ، أَو نِصفُهُ؛ أَقبلَ النَّفَقَةِ أَم
 بَعدَهَا؟ فَقَالَ: لَا يُنظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَلَكِن يُسأَلُ عَنهُ أَهلُهُ، كَمَا يُسأَلُ أَهلُ الطَّعَام عَن

<sup>(</sup>۱) ضرب من الشعير لا قشر له، يكون في الغور والحجاز؛ قاله الجوهري، وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملامسته، وكالشعير في طبعه وبرودته.

<sup>(</sup>٢) وزان قفل.

<sup>(</sup>٣) حب من القطاني.

<sup>(</sup>٤) السمسم في قشره قبل أن يحصد.

الطَّعَام، وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا.

فَمَن رُفِعَ مِن زَيتُونِهِ خَمَسَةُ أَوسُقٍ فَصَاعِدًا؛ أُخِذَ مِن زَيتِهِ العُشرُ بَعدَ أَن يُعصَرَ، وَمَن لَم يُرفَع مِن زَيتُونِهِ خَمَسَةُ أُوسُقٍ؛ لَم تَجِب عَلَيهِ فِي زَيتِهِ الزَّكَاةُ.

1۷۱ك- قَالَ مَالِك: وَمَن بَاعَ زَرعَهُ وَقَد صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكَمَامِهِ؛ فَعَلَيهِ زَكَاتُهُ، وَلَيسَ عَلَى الَّذِي اشتَرَاهُ زَكَاةٌ. وَلَا يَصلُحُ بَيعُ الزَّرعِ حَتَّى يَيبَسَ فِي أَكَمَامِهِ، وَيَستَغنِيَ عَن المَاءِ.

١٧٢ ك - قَالَ مَالِك: فِي قَولِ الله تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

#### ٢١ - بابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِن الشَّمَارِ

١٧٤ - قَالَ مَالِك: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ اللهُ أَربَعَةَ أُوسُقٍ مِن النَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنهُ أَربَعَةَ أُوسُقٍ مِن النَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنهُ أَربَعَةَ أُوسُقٍ مِن القِطنِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيهِ بَعضُ ذَلِكَ إِلَى الْجِنطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنهُ أَربَعَةَ أُوسُقٍ مِن القِطنِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيهِ بَعضُ ذَلِكَ إِلَى الْجِنطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنهُ أَربَعَةَ أُوسُقٍ مِن ذَلِكَ زَكَاةٌ؛ حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنفِ الوَاحِدِ مِن التَّمْرِ، أَو فِي الرَّبِيبِ، أَو فِي الجِنطَةِ، أَو فِي القِطنِيَّةِ مَا يَبلُغُ الصِّنفُ الوَاحِدُ مِنهُ خَسَةَ أُوسُقٍ مِن الله عَلَيْهِ: لَيسَ فِيهَا دُونَ خَسَةِ أُوسُقٍ مِن التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَإِن كَانَ فِي الصِّنفِ الوَاحِدِ مِن تِلكَ الأَصنَافِ مَا يَبلُغُ خَسَةَ أُوسُقٍ بَن التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَإِن كَانَ فِي الصِّنفِ الوَاحِدِ مِن تِلكَ الأَصنَافِ مَا يَبلُغُ خَسَةَ أُوسُقٍ بَفِي التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَإِن كَانَ فِي الصِّنفِ الوَاحِدِ مِن تِلكَ الأَصنَافِ مَا يَبلُغُ خَسَةَ أُوسُقٍ بَفِي التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَإِن كَانَ فِي الصِّنفِ الوَاحِدِ مِن تِلكَ الأَصنَافِ مَا يَبلُغُ خَسَةَ أُوسُقٍ بَفَلَا زَكَاةً فِيهِ.

<sup>(</sup>١) يقطع ويصرم.

وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن يَجُذَّ الرَّجُلُ مِن التَّمرِ خَمْسَةَ أُوسُقٍ، وَإِن اختَلَفَت أَسَهَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ؛ فَإِنَّهُ يُجَمَعُ بَعضُهُ إِلَى بَعضٍ، ثُمَّ يُؤخَذُ مِن ذَلِكَ الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُغ ذَلِكَ؛ فَلَا زَكَاةً فِيهِ.

وَكَذَلِكَ الجِنطَةُ كُلُّهَا: السَّمرَاءُ، وَالبَيضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلتُ، كُلُّ ذَلِكَ صِنفٌ وَاجِدٌ فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ خَسَةَ أُوسُقٍ؛ جُمِعَ عَلَيهِ بَعضُ ذَلِكَ إِلَى بَعضٍ وَوَجَبَت فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِن لَم يَبلُغ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةً فِيهِ.

وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ أَسوَدُهُ وَأَحْرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنهُ خَمسَةَ أَوسُقٍ؛ وَجَبَت فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُغ ذَلِكَ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

وَكَذَلِكَ القِطنِيَّةُ؛ هِيَ صِنفٌ وَاحِدٌ، مِثلُ الجِنطَةِ وَالتَّمرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِن اختَلَفَت أَسَهَا وُهَا وَأَلُوانُهَا، وَالقِطنِيَّةُ: الجِمَّصُ وَالعَدَسُ وَاللَّوبِيا وَالجُلْبَانُ وَكُلُّ مَا اختَلَفَت أَسَهَا وُهَا وَأَلُوانُهَا، وَالقِطنِيَّةُ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ خَسَةَ أُوسُقٍ ثَبَتَ مَعرِفَتُهُ عِندَ النَّاسِ أَنَّهُ قِطنِيَّةٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ خَسَةَ أُوسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ: صَاعِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، وَإِن كَانَ مِن أَصنافِ القِطنِيَّةِ كُلِّهَا لَيسَ مِن صِنفٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ: صَاعِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، وَإِن كَانَ مِن أَصنافِ القِطنِيَّةِ كُلِّهَا لَيسَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ مِن القِطنِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعضُهُ إِلَى بَعضٍ، وَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

الله المجالك قَالَ مَالِك: وَقَد فَرَّقَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَينَ القِطنِيَّةِ وَالحِنطَةِ، فِيهَا أَخِذَ مِن النَّبَطِ (١)، وَرَأَى أَنَّ القِطنِيَّةَ كُلَّهَا صِنفٌ وَاحِدٌ فَأَخَذَ مِنهَا العُشرَ وَأَخَذَ مِن النَّبَطِ (١)، وَرَأَى أَنَّ القِطنِيَّةَ كُلَّهَا صِنفٌ وَاحِدٌ فَأَخَذَ مِنهَا العُشرِ.
الجِنطَةِ وَالزَّبِيب نِصفَ العُشرِ.

١٧٦ك قَالَ مَالِك: فَإِن قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ ثُخْمَعُ القِطنِيَّةُ بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ فِي الزَّكَاةِ، حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنهَا اثْنَينِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُؤخَذُ مِن الجِنطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالوَرِقَ يُجمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَد يُؤخَذُ بِالدِّينَارِ أَضعَافُهُ فِي العَدَدِ مِن الوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.

<sup>(</sup>١) النبط: هم فلاحو العجم، وسموا بذلك؛ لأنهم يستنبطون الماء؛ أي: يستخرجونه.

٧١٧٧ قَالَ مَالِك - فِي النَّخِيلِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ فَيَجُذَّانِ مِنهَا ثَمَانِيَةَ أُوسُقٍ مِن التَّمرِ-: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِن كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنهَا مَا يَجُذُّ مِنهُ خَسَةَ أُوسُقٍ، وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُّ أَربَعَةَ أُوسُقٍ - أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ - فِي أَرضٍ وَاحِدَةٍ؛ كَانَت الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الخَمسَةِ الأوسُقِ، وَلَيسَ عَلَى الَّذِي جَذ أَربَعَةَ أُوسُقٍ - أَو أَقَلَّ مِنهَا - صَدَقَةٌ.

وَكَذَلِكَ العَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِم، فِي كُلِّ زَرعٍ مِن الحُبُّوبِ كُلِّهَا يُحصَدُ، أَو النَّخُلُ يَجُدُّ، أَو الكَرمُ يُقطَفُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُم يَجُدُّ مِن التَّمرِ، أَو يَقطِفُ مِن الزَّبِيبِ خَمسَةَ أَوسُقٍ؛ فَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَمَن كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِن خَمَىةِ أَوسُقٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيهِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَن بَلَغَ جُدَادُهُ، أَو حَصَادُهُ، خَمَىةَ أُوسُقٍ.

الأَصنَافِ كُلِّهَا -الجِنطَةِ، وَالتَّمرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمسَكَهُ صَاحِبُهُ الأَصنَافِ كُلِّهَا وَلَجْبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمسَكَهُ صَاحِبُهُ الأَصنَافِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعدَ أَن أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ - أَنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى بَعدَ أَن أَدَى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ إِذَا كَانَ أَصلُ تِلكَ الأَصنَافِ مِن فَائِدَةٍ -أَو غيرِهَا-، وَأَنَّهُ لَمَنْ الحَّولُ مِن يَومَ بَاعَهُ إِذَا كَانَ أَصلُ تِلكَ الأَصنَافِ مِن فَائِدَةٍ -أَو غيرِهَا-، وَأَنَّهُ لَمَ يَكُن لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّهَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الطَّعَامِ وَالحُبُوبِ وَالعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ لَم يَكُن لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّهُ اللَّوَبُلُ بِمَنزِلَةِ الطَّعَامِ وَالحُبُوبِ وَالعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ لَم يَكُن لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الطَّعَامِ وَالحُبُوبِ وَالعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَو وَرِقٍ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يُمسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَو وَرِقٍ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَى لَيْهِ الْمَوْلُ عَلَيهِ اللَّرَاقِ فَا لَلْكَ اللَّهُ وَلِي عَلَيهِ الْمَوْلُ عَلَيهِ اللَّولِ عَلَيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا؛ إِذَا كَانَ قَد حَبَسَهَا سَنَةً مِن يَومَ زَكَّى المَالَ الَّذِي صَاعِهَا بِهِ.

٢٢ - بابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِن الفَوَاكِهِ وَالقَضِبِ وَالبُقُولِ
 ١٧٩ ـ قَالَ مَالِك: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِن

أَهلِ العِلمِ: أَنَّهُ لَيسَ فِي شَيءٍ مِن الفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ؛ الرُّمَّانِ، وَالفِرسِكِ<sup>(۱)</sup>، وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ، وَمَا لَم يُشْبِههُ إِذَا كَانَ مِن الفَوَاكِهِ.

١٨٠ك - قَالَ: وَلَا فِي القَضبِ (٢)، وَلَا فِي البُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَثَهَانِهَا إِذَا بِيعَت صَدَقَةٌ، وَلَا فِي القَضبِ (٢)، وَلَا فِي البُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَثَهَانِهَا إِذَا بِيعَت صَدَقَةٌ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْهَا نِهَا الحَولُ مِن يَومِ بَيعِهَا، وَيَقبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا وَهُوَ نِصَابٌ.

## ٢٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخِيلِ وَالْعَسَلِ

٦١١/٥٤١ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَيسَ عَلَى الْسلِم فِي عَبلِهِ وَلَا فِي فَرسِهِ صَدَقَةٌ». [صحيح].

٦١٣/٥٤٢ عَن عَبِدِ الله بِنِ أَبِي بَكِرِ بِنِ عَمرِو بِنِ حَزِم قَالَ:

جَاءَ كِتَابٌ مِن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَن لَا يَأْخُذَ مِن العَسَلِ وَلَا مِن الخَيلِ صَدَقَةً. [مقطوع صحيح].

٣٤ / ٦١٤ - عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن صَدَقَةِ البَرَاذِينِ، فَقَالَ: وَهَل فِي الخَيلِ مِن صَدَقَةٍ ! [مقطوع صحيح].

## ٢٤- بابُ جِزيَةِ أَهلِ الكِتَابِ وَالمَجُوسِ

٢١٥/٥٤٤ عَن ابنِ شِهَابِ، قَالَ: بَلَغَنِي:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ الجِزيَةَ مِن مَجُوسِ البَحرَينِ، وَأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَخَذَهَا مِن مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُتَهَانَ بنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِن البَربَرِ. [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) الخوخ، أو ضرب منه أحمر، أو ما ينفلق عن نواه.

<sup>(</sup>٢) نبات يشبه البرسيم، للدواب يعلف.

٥٤٥/ ٦١٧ - عَن أَسلَمَ -مَولَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ-:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الجِزيَةَ عَلَى أَهلِ الذَّهَبِ: أَربَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهلِ النَّهَبِ: أَربَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهلِ الوَرِقِ: أَربَعِينَ دِرهَمًا، مَعَ ذَلِكَ أَرزَاقُ المُسلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. [موقوف صحيح].

٣١٥/٥٤٦ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ:

إِنَّ فِي الظَّهرِ نَاقَةً عَمياء، فَقَالَ عُمرُ: ادفعها إِلى أَهلِ بَيتٍ يَنتَفِعُونَ بِهَا، قَالَ: فَقُلتُ: وَهِي عَمياء؟ فَقَالَ عُمرُ: يَقطُرُونَهَا بِالإِبلِ، قَالَ: فَقُلتُ: كَيفَ تَأْكُلُ مِن فَقُلتُ: وَهِي عَمياء؟ فَقَالَ عُمرُ: أَمِن نَعَم الجِزيَةِ هِي أَم مِن نَعَم الصَّدَقَةِ؟ فَقُلتُ: بَل مِن نَعَم الجَزيَةِ، فَقَالَ عُمرُ: أَرِدتُم وَالله أَكلَها، فَقُلتُ: إِنَّ عَلَيها وَسمَ الجِزيَةِ، فَأَمرَ بِهَا نَعَم الجِزيَةِ، فَقَالَ عُمرُ: أَرَدتُم وَالله أَكلَها، فَقُلتُ: إِنَّ عَلَيها وَسمَ الجِزيَةِ، فَأَمرَ بِهَا عُمرُ؛ فَنُحِرَت، وَكَانَ عِندَهُ صِحَافٌ تِسعْ، فَلَا تَكُونُ فَاكِهةٌ وَلَا طُريفةٌ إلّا جَعلَ عُمرُ؛ فَنُحِرَت، وَكَانَ عِندَهُ صِحَافٌ تِسعْ، فَلَا تَكُونُ فَاكِهةٌ وَلا طُريفةٌ إلّا جَعلَ مِنها فِي تِلكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزُواجِ النَّبِيِّ عَيْكُ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبعَثُ بِهِ إِلَى مَنها فِي تِلكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزُواجِ النَّبِيِّ عَيْكَ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبعَثُ بِهِ إِلَى مَنها فِي تِلكَ الصِّحَافِ، فَنَ عَلَى الْجَزُورِ، فَعَانٌ؛ كَانَ فِيهِ نُقصانٌ؛ كَانَ فِي حَظَّ حَفصَةَ، قَالَ: مَعْمَلُ فِي تِلكَ الصِّحَافِ مِن خَم تِلكَ الجَزُورِ، فَصُرَة بَا عَلَيهِ المُهاجِرِينَ وَالأَنصَارَ. وَأَمَر بِمَا بَقِي مِن لَحْم تِلكَ الجَزُورِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيهِ المُهاجِرِينَ وَالأَنصَارَ. وَأَمْرَ بِمَا يَقِي مِن لَحْم تِلكَ الجَزُورِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيهِ المُهاجِرِينَ وَالأَنصَارَ. وَالمَوفِ صحيح].

١٨٢ك- قَالَ مَالِك: لَا أَرَى أَن تُؤخَذَ النَّعَمُ مِن أَهلِ الجِزيَةِ إلَّا فِي جِزيَتِهِم.

١٨٣ - قَالَ مَالِك: مَضَت السُّنَّةُ أَن لَا جِزيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهلِ الكِتَابِ، وَلَا عَلَى ضِبيَانِهِم، وَأَنَّ الجِزيَةَ لَا تُؤخَذُ إلّا مِن الرِّجَالِ الَّذِينَ قَد بَلَغُوا الحُمُلُمَ.

وَلَيسَ عَلَى أَهلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلَى المَجُوسِ فِي نَخِيلِهِم، وَلَا كُرُومِهِم، وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَرُومِهِم، وَلَا زُرُوعِهِم، وَلَا مَوَاشِيهِم صَدَقَةٌ؛ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَت عَلَى المُسلِمِينَ تَطهِيرًا

لَمُم، وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِم، وَوُضِعَت الجِزيَةُ عَلَى أَهلِ الكِتَابِ صَغَارًا (١) هُمّ، فَهُم مَا كَانُوا بِبَلَدِهِم الَّذِينَ صَالِحُوا عَلَيهِ لَيسَ عَلَيهِم شَيءٌ سِوَى الجِزيةِ فِي شَيءٍ مِن أَموَالهِم، إلّا أَن يَتَجِرُوا فِي بِلَادِ المُسلِمِينَ، وَيَختَلِفُوا فِيهَا؛ فَيُؤخَذُ مِنهُم العُشرُ فِيهَا يُدِيرُونَ مِن التِّجَارَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّهُم إِنَّهَا وُضِعَت عَلَيهِم الجِزيَةُ، وَصَالِحُوا عَلَيهَا يُدِيرُونَ مِن التِّجَارَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّهُم إِنَّهَا وُضِعَت عَلَيهِم الجِزيَةُ، وَصَالِحُوا عَلَيهَا عَلَى أَن يُقرُّوا بِبِلَادِهِم، وَيُقَاتَلُ عَنهُم عَدُوهُم، فَمَن خَرَجَ مِنهُم مِن بِلَادِهِ إِلَى عَلَيها عَلَى أَن يُقرُّوا بِبِلَادِهِم، وَيُقاتَلُ عَنهُم عَدُوهُم، فَمَن خَرَجَ مِنهُم مِن بِلَادِهِ إِلَى عَلَيها العُشرُ، مَن تَجَرَ مِنهُم مِن أَهلِ مِصرَ إِلَى الشَّامِ، وَمِن أَهلِ الشَّامِ إِلَى المَدِينِ أَو اليَمَنِ، أَو مَا أَشبَهَ هَذَا مِن السَّامِ إِلَى العِرَاقِ، وَمِن أَهلِ العِرَاقِ إِلَى المَدِينَةِ، أَو اليَمَنِ، أَو مَا أَشبَهَ هَذَا مِن السِّلَادِ؛ فَعَلَيهِ العُشرُ، وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهلِ الكِتَابِ، وَلَا المَجُوسِ فِي شَيءٍ مِن أَهلِ الطِرَاقِ عَلَى السَّامِ، وَلَا مَن مَوَاشِيهِم، وَلَا ثَهارِهِم، وَلَا زُرُوعِهِم مَضَت بِذَلِكَ السُّنَةُ، وَيُون عَلَى مَا كَانُوا عَلَيهِ، وَإِن اختَلَفُوا فِي العَامِ الوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلَادِ المُسلِمِينَ؛ فَعَلَيهِم كُلَّا اختَلَفُوا العُشرُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَيسَ مِا صَاحُوا عَلَيهِ، وَلَا عَلَيهِم وَلَا عَلَيهِ أَهلَ العِلم بِبَلَدِنَا.

## ٢٥ - بابُ عُشُورِ أَهلِ الذِّمَّةِ

٧٤٠/ ٥٤٧ - عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِن النَّبَطِ مِن الجِنطَةِ وَالزَّيتِ: نِصفَ العُشرِ؛ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَن يَكثُرَ الحَملُ إِلَى المَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِن القِطنِيَّةِ: العُشرَ. [موقوف صحيح].

٦٢١/٥٤٨ عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ غُلَامًا عَامِلًا مَعَ عَبدِ الله بنِ عُتبَة بنِ مَسعُودٍ عَلَى سُوقِ المَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مِن النَّبَطِ العُشرَ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: إذلالًا.

#### ٦٢٢/٥٤٩ عَن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابِ:

عَلَى أَيِّ وَجهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ مِن النَّبَطِ العُشرَ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابِ: كَانَ ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ فَأَلزَمَهُم ذَلِكَ عُمَرُ. [مقطوع صحيح].

#### ٢٦ - بابُ اشتِراءِ الصَّدَقَةِ وَالعَودِ فِيهَا

• ٣٥٥/ ٦٢٣ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ:

حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ<sup>(۱)</sup> عَتِيقٍ<sup>(۱)</sup> فِي سَبِيلِ الله، وَكَانَ الرَّجُلُ -الَّذِي هُوَ عِندَهُ- قَد أَضَاعَهُ؛ فَأَرَدتُ أَن أَشتَرِيَهُ مِنهُ، وَظَنَنتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخصٍ، فَسَأَلتُ عَن ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَشتَرِهِ، وَإِن أَعطَاكَهُ بِدِرهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ؛ كَالكَلب يَعُودُ فِي قَيئِهِ». [صحيح].

١٥٥/ ٦٢٤ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ (٣) فِي سَبِيلِ الله، فَأَرَادَ أَن يَبتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَن ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَبتَعهُ، وَلَا تَعُد فِي صَدَقَتِكَ». [صحيح].

كَا كُلُ مَالِكَ عَن رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِمَا عَلَيهِ تُبَاعُ؛ أَيشتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَركُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

٢٧ - بابُ مَن تَجِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطرِ

٣٥٥/ ٥٦٢ - عَن نَافِعِ:

<sup>(</sup>١) أي: تصدقت بفرس على رجل ووهبته له ليقاتل عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: كريم سابق، والجمع: عتاق، والعتيق: الفائق من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) أي: جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة.

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُحْرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ عَن غِلمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي القُرَى<sup>(١)</sup> وَبِخَيبَرَ. [موقوف صحيح].

مماك - عَن مَالِك: أَنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعتُ فِيهَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِن زَكَاةِ الفِطرِ: أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَن كُلِّ مَن يَضمَنُ نَفَقَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِن أَن يُنفِقَ عَلَيهِ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَن مُكَاتَبِهِ (٢)، وَمُدَبَّرِهِ (٣)، وَرَقِيقِهِ كُلِّهِم: غَائِبِهِم عَلَيهِ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَن مُكَاتَبِهِ (٢)، وَمُدَبَّرِهِ (٣)، وَرَقِيقِهِ كُلِّهِم: غَائِبِهِم وَشَاهِدِهِم، مَن كَانَ مِنهُم مُسلِمًا، وَمَن كَانَ مِنهُم لِتِجَارَةٍ، أَو لِغَيرِ تِجَارَةٍ، وَمَن لَمَ يَكُن مِنهُم مُسلِمًا؛ فَلَا زَكَاةَ عَلَيهِ فِيه.

١٨٦٥ - قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِ الآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِم مَكَانَهُ -أُو لَم يَعلَم-،
 وَكَانَت غَيبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُو يَرجُو حَيَاتَهُ وَرَجِعَتَهُ؛ فَإِنِّي أَرَى أَن يُزَكِّي عَنهُ، وَإِن كَانَ إِبَاقُهُ قَد طَالَ، وَيَئِسَ مِنهُ؛ فَلَا أَرَى أَن يُزَكِّي عَنهُ.

١٨٧ك قَالَ مَالِك: تَجِبُ زَكَاةُ الفِطرِ عَلَى أَهلِ البَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهلِ البَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهلِ القُرَى؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ، أَو عَبدٍ ذَكْرٍ أَو أُنثَى مِن المُسلِمِينَ.

#### ٢٨ - بابُ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الفِطرِ

٦٢٦/٥٥٣ عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِن تَمْرٍ،

<sup>(</sup>١) موضع بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري: الكتاب والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه أن يعتق إذا أدى النجوم، فالعبد مكاتب ومكاتب؛ لأنه كاتب سيده، فالفعل منهها.

<sup>(</sup>٣) دبر الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته.

أُو صَاعًا مِن شَعِيرٍ؛ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَو عَبدٍ، ذَكَرٍ أَو أُنثَى مِن المُسلِمِينَ. [صحيح].

٢٥٥/٥٥٤ عَن عِيَاضِ بنِ عَبدِ الله بنِ سَعدِ بنِ أَبِي سَرحٍ العَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ يَقُولُ:

كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامِ (١)، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَو صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَو صَاعًا مِن أَقِطٍ<sup>(٢)</sup>، أَو صَاعًا مِن زَبِيبٍ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ. [صحيح].

٥٥٥/ ٦٢٨ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخرِجُ فِي زَكَاةِ الفِطرِ إِلَّا التَّمرَ؛ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخرَجَ شَعِيرًا. [موقوف صحيح].

١٨٩ك قَالَ مَالِك: وَالكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الفِطرِ، وَزَكَاةُ العُشُورِ"، كُلُّ ذَلِكَ بِاللَّهِ الْأَصغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ عَيْكِي اللَّه الظِّهَارَ ؟ فَإِنَّ الكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ ؟ وَهُوَ المُدُّ الأعظمُ.

#### ٢٩ - بابُ وَقتِ إِرسَالِ زَكَاةِ الفِطرِ

٣٥٥/ ٦٢٩ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَبعَثُ بِزَكَاةِ الفِطرِ إِلَى الَّذِي تُجمَعُ عِندَهُ قَبلَ الفِطرِ بِيَومَينِ أَو ثَلاَثَةٍ. [موقوف صحيح].

• ١٩ ك - عَن مَالِك: أَنَّهُ رَأَى أَهلَ العِلم يَستَحِبُّونَ أَن يُخِرِجُوا زَكَاةَ الفِطرِ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ مِن يَومِ الفِطرِ قَبلَ أَن يَعْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى.

• ١٩٠ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ وَاسِعٌ -إِن شَاءَ الله-، أَن تُؤَدَّى قَبَلَ الغُدُوِّ مِن يَوم الفِطرِ وَبَعدَهُ.

<sup>(</sup>١) أي: حنطة؛ فإنه اسم خاص له.

<sup>(</sup>٢) لبن فيه زبدة، وهوالمعروف بالجميد.

<sup>(</sup>٣) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه.

### ٣٠- بابُ مَن لَا تَجِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطرِ

191ك - عَن مَالِك: لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امرَأَتِهِ زَكَاةٌ؛ إلّا مَن كَانَ مِنهُم يَخدِمُهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنهُ، فَتَجِبُ عَلَيهِ، وَلَيسَ عَلَيهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِن رَقِيقِهِ الكَافِرِ؛ مَا لَم يُسلِم؛ لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَو لِغَيرِ تَجَارَةٍ.



رَفْخُ معبس (لاَرَجَي الْمُنْجَنِّي يَ (سِّلَنَتَمَ (لِعَزْدَ وَكُرِي (سِلَنَتَمَ الْعِنْمُ (الْفِرْدِ وَكُرِي www.moswarat.com

# بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ١٨ - كِتَابِ الصِّيَام

١ - بابُ مَا جَاءَ فِي رُؤيَةِ الهِلَالِ لِلصَّومِ وَالفِطرِ فِي رَمَضَانَ

٧٥٥/ - ٣٠ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:

«لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ، وَلَا تُفطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم؛ فَاقدُرُوا لَهُ(١)». [صحيح].

٨٥٥/ ٦٣١ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الشَّهرُ تِسعٌ وَعِشرُونَ؛ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ، وَلَا تُفطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم؛ فَاقدُرُوا لَهُ». [صحيح].

٩٥٥/ ٦٣٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:

«لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ، وَلَا تُفطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم؛ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ». [صحيح].

١٩٢ قَالَ يَحْيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحدَهُ:
 إِنَّهُ يَصُومُ؛ لَا يَنبَغِي لَهُ أَن يُفطِرَ، وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّ ذَلِكَ اليَومَ مِن رَمَضَانَ.

٣٩ اك- قَالَ: وَمَن رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُفطِرُ؛ لأَنَّ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) معناه: قدروا تمام العدد ثلاثين يومًا، يقال: قدرت الشيء، وأقدرته، وقدرته؛ بمعنى: التقدير؛ أي: أنظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يومًا.

يَتَّهِمُونَ عَلَى أَن يُفطِرَ مِنهُم مَن لَيسَ مَأْمُونًا، وَيَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيهِم: قَد رَأَينَا الهِلَالَ، وَمَن رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا؛ فَلَا يُفطِر، وَيُتِمُّ صِيَامَ يَومِهِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا هُوَ هِلَالُ اللَّيلَةِ الَّتِي تَأْتِي.

194 ك - قَالَ يَخْيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَومَ الفِطرِ وَهُم يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، فَجَاءَهُم ثَبتٌ أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ قَد رُئِيَ قَبلَ أَن يَصُومُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، فَجَاءَهُم ثَبتٌ أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ قَد رُئِيَ قَبلَ أَن يَصُومُوا بِيَومٍ، وَأَنَّ يَومَهُم ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ؛ فَإِنَّهُم يُفطِرُونَ فِي ذَلِكَ اليَومِ أَيَّةَ سَاعَةٍ بِيَومٍ، وَأَنَّ يَومَهُم ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ صَلَاةَ العِيدِ؛ إِن كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُم بَعدَ زَوَالِ جَاءَهُم بَعدَ زَوَالِ الشَّمسِ.

٢- بابُ مَن أَجَعَ الصِّيَامَ قَبلَ الفَحِرِ

• ٦٣٤ / ٦٣٤ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَصُومُ إِلَّا مَن أَجَمَعَ الصِّيامَ قَبلَ الفَجرِ (١). [موقوف صحيح].

٣- بابُ مَا جَاءَ فِي تَعجِيلِ الفِطرِ

٦٣٦/٥٦١ عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةٌ قَالَ:

<sup>(</sup>١) عزم عليه وقصد له.

قال أبو أسامة الهلالي – كان الله له -:

وقد استفحلت هذه البدع في زماننا، وأحدثوا -أيضًا- ما يسمى بـ (أذان الإمساك).

وفي ذلك -أيضًا- أنهم يؤذنون أذان الفجر قبل ظهور الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة! ولذا ينبغي على المرء أن يتحر لدينه، ويتبع السنة ولو كان وحده.

وعما ينبغي التنبيه عليه أن الإنكار على من أحدث ذلك يجب أن يكون بالتي هي أحسن للتي هي أقسم وعما ينبغي التنبيه عليه أن الإنكار على من الجهات الرسمية هذه البدع -عيادًا بالله-، وأصبحت من طقوس الصيام المعتادة!!

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرِ؛ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ (١١)». [صحيح].

٦٣٧/٥٦٢ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ؛ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ». [مرسل حسن الإسناد، وهو صحيح بها سبق].

٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصبِحُ جُنْبًا فِي رَمَضَانَ
 ٣٦٥/ ٦٣٩ - عَن عَائِشَةَ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى البابُ، وَأَنَا أَسمَعُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُصبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ ﷺ: «وَأَنَا أُصبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغتَسِلُ، وَأَصُومُ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّكَ لَستَ مِثلَنَا؛ قَد غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّر؛ فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: «وَالله! إِنِّي غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّر؛ فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: «وَالله! إِنِّي لَأَرْجُو أَن أَكُونَ أَخْشَاكُم لله، وَأَعلَمَكُم بِهَا أَتَّقِي». [صحيح].

٦٤٠/٥٦٤ عَن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ -زَوجَي النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ -: أَنَّهُم اقَالَتَا:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصبِحُ جُنْبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ. [صحيح].

٥٦٥/ ١٤١ - عَن سُمَيِّ - مَولَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحْنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ -:

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: «تنبيه: من البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامةً لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زعبًا عمن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة!! ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب = بدرجة، لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور، وخالفوا السنة؛ فلذلك قل عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان» ا.هـ.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكِرِ بِنَ عَبِدِ الرَّحَمٰنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنتُ أَنَا وَأَبِي عِندَ مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، وَهُو أَمِيرُ اللَّدِينَةِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: مَن أَصبَحَ جُنبًا؛ أَفطَرَ ذَلِكَ اليَومَ، فَقَالَ مَروَانُ: أَقسَمتُ عَلَيكَ يَا عَبدَ الرَّحَنِ! لَتَذَهَبَنَّ إِلَى أُمَّي المُؤمِنِينَ: عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةً؛ فَلتَسأَلَنَّهُ مَا عَن ذَلِكَ.

فَذَهَبَ عَبدُ الرَّحَنِ، وَذَهَبتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمَ عَلَيهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ! إِنَّا كُنَّا عِندَ مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، فَذُكِرَ لَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: مَن قَالَ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ! إِنَّا كُنَّا عِندَ مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، فَذُكِرَ لَهُ: أَنَّ أَبا هُرَيرَةَ يَقُولُ: مَن أَصبَحَ جُنْبًا؛ أَفطَرَ ذَلِكَ اليَومَ، قَالَت عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ يَا عَبدَ الرَّحَنِ! أَتَرغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ الله عَيْنِ يَصنَعُ ؟ فَقَالَ عَبدُ الرَّحَنِ: لَا وَالله الله عَنْنَ رَسُولُ الله عَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يُصبِحُ جُنْبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلَامٍ، قَالَت عَائِشَةُ: فَأَشَهَدُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يُصبِحُ جُنْبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ اليَومَ.

قَالَ: ثُمَّ خَرَجِنَا حَتَّى دَخَلنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ، فَقَالَت مِثلَ مَا قَالَت عَائِشَةُ.

قَالَ: فَخَرَجنَا حَتَّى جِئنَا مَروَانَ بنَ الحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُ عَبدُ الرَّحَمٰنِ مَا قَالَتَا، فَقَالَ مَروَانُ: أَقسَمتُ عَلَيكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! لَتَركَبَنَّ دَابَّتِي؛ فَإِنَّهَا بِالبابُ، فَلتَذَهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيرَةَ؛ فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالعَقِيقِ؛ فَلتُخبِرَنَّهُ ذَلِكَ.

فَرَكِبَ عَبدُ الرَّحَنِ، وَرَكِبتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَينَا أَبَا هُرَيرَةَ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبدُ الرَّحَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيرَةَ: لَا عِلمَ لِي بِذَلكَ، إِنَّهَا أَخبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ. [صحيح].

٦٤٢/٥٦٦ عَن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ -زَوجَي النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهُم اقَالَتَا:

إِن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُصبِحُ جُنْبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ. [صحيح].

# ٥- بابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخصَةِ فِي القُبلَةِ لِلصَّائِم

رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِن ذَلِكَ وَجدًا شَدِيدًا؛ فَأَرسَلَ امرَأَتَهُ تَسَأَلُ لَهُ عَن ذَلِكَ؛ فَدَخَلَت وَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِن ذَلِكَ وَجدًا شَدِيدًا؛ فَأَرسَلَ امرَأَتَهُ تَسَأَلُ لَهُ عَن ذَلِكَ؛ فَدَخَلَت عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أُمْ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَمْ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ، فَرَجَعَت فَأَخبَرَت زَوجَهَا بِذَلِكَ؛ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًا، وَقَالَ: لَسَنَا مِثلَ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ وَقَالَ لَسَنَا مِثْلُ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَقَالَ لَسَنَا مِثْلُ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَقَالَ الله عَلَى الله عَلَيْ وَقَالَ الله عَلَيْ وَقَالَ الله عَلَيْ وَقَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَقَالَ الله عَلَى الله عَلَ

٨٥ ٥ / ٦٤٤ - عَن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ -رَضِيَ الله عَنهَا -: أَنَّهَا قَالَت:

إِن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَت. [صحيح].

٦٤٦/٥٦٩ عَن أَبِي النَّضرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبيدِ الله-:

أَنَّ عَائِشَةَ بِنتَ طَلَحَةَ أَخبَرَتَهُ: أَنَّهَا كَانَت عِندَ عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوجُهَا هُنَالِكَ؛ وَهُوَ عَبدُ الله بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَت لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمنَعُكَ أَن تَدنُوَ مِن أَهلِكَ؛ فَتُقَبِّلَهَا، وَتُلاَعِبَهَا؟ فَقَالَ: أَأُقبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟! قَالَت: نَعَم. [موقوف صحيح].

٠٧٠/٥٧٠ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ وَسَعدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي القُبلَةِ لِلصَّائِمِ. [موقوف صحيح].

# ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّشدِيدِ فِي القُبلَةِ لِلصَّائِم

٦٤٨/٥٧١ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - كَانَت إِذَا ذَكَرَت: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؛ تَقُولُ: وَأَيُّكُم أَملَكُ لِنَفْسِهِ مِن رَسُولِ الله عَلَيْهُ؟! [صحيح].

٦٤٩/٥٧٢ قَالَ مَالِك: قَالَ هِشَامُ بنُ عُروَةَ: قَالَ عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ: لَمَ أَرَ القُبلَةَ لِلصَّائِمِ تَدعُو إِلَى خَيرٍ. [مقطوع صحيح].

٣٧٥/ ١٥٠- عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن القُبلَةِ لِلصَّائِمِ؛ فَأَرخَصَ فِيهَا لِلشَّيخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ. [موقوف صحيح].

٢٥١/٥٧٤ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَنهَى عَن القُبلَةِ وَالْبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ. [موقوف صحيح].

# ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السَّفَرِ

٥٧٥/ ٢٥٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، ثُمَّ أَفطَرَ، فَأَفطَرَ النَّاسُ.

وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحدَثِ، فَالأَحدَثِ مِن أَمرِ رَسُولِ الله ﷺ. [صحيح].

٧٦٥/ ٢٥٣ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن بَعضِ أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الفَتحِ بِالفِطرِ، وَقَالَ: تَقَوَّوا لِعَدُوِّكُم، وَصَامَ رَسُولُ الله ﷺ.

قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّتَنِي: لَقَد رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ بِالعَرجِ (١) يَصُبُّ الله عَلَيْ بِالعَرجِ (١) يَصُبُّ الله عَلَيْ رَأْسِهِ مِن العَطَشِ -أَو مِن الحَرِّ-، ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ الله ﷺ يَا رَسُولَ الله اللهِ اللهِ عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

٧٧٥/ ٢٥٤ - عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَافَرنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَم يَعِب الصَّائِمُ عَلَى اللَّفطِرِ، وَلَا اللَّفطِرُ عَلَى اللَّفطِرُ عَلَى الصَّائِم. [صحيح].

٨٧٥/ ٥٥٨ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ حَمزَةَ بِنَ عَمرٍ و الأَسلَمِيَّ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ:

يَا رَسُولَ الله! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ؛ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «إِن شِئتَ؛ فَطُر». [صحيح].

٥٧٩/ ٥٥٦ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ. [موقوف صحيح].

٠ ٨٥/ ٧٥٧ - عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ، فَيَصُومُ عُروَةُ، وَنُفطِرُ نَحنُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَام. [مقطوع صحيح].

٨- بابُ مَا يَفعَلُ مَن قَدِمَ مِن سَفَرٍ أَو أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

١٩٥ - قَالَ مَالِك: مَن كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهلِهِ مِن أَوَّلِ
 يَومِهِ، وَطَلَعَ لَهُ الفَجرُ قَبلَ أَن يَدخُلَ؛ دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

<sup>(</sup>١) قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة.

١٩٦ك - قَالَ مَالِك: وَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الفَجرُ وَهُوَ
 بِأَرضِهِ قَبلَ أَن يَخْرُجَ؛ فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ اليَومَ.

الك قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَقدُمُ مِن سَفَرِهِ وَهُوَ مُفطِرٌ، وَامرَأَتُهُ مُفطِرَةٌ
 حِينَ طَهُرَت مِن حَيضِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوجِهَا أَن يُصِيبَهَا؛ إِن شَاءَ.

### ٩ - بابُ كَفَّارَةِ مَن أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ

٦٥٩/٥٨١ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَجُلًا أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ؛ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَن يُكَفِّرَ بِعِتقِ رَقَبَةٍ، أَو صِيامِ شَهرَينِ مُتَنَابِعَينِ، أَو إِطعَامِ سِتِّينَ مِسكِينًا، فَقَالَ: لَا أَجِدُ؛ فَأُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِعَرَقِ تَمْ مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا أَجِدُ أَحوَجَ مِنِّي؛ فَضَحِكَ رَسُولُ الله! مَا أَجِدُ أَحوَجَ مِنِّي؛ فَضَحِكَ رَسُولُ الله! مَا أَجِدُ أَحوَجَ مِنِّي؛ فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى بَدَت أَنيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «كُلهُ». [صحيح].

199ك قَالَ مَالِك: سَمِعتُ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: لَيسَ عَلَى مَن أَفطَرَ يَومًا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهلِهِ نَهَارًا -أَو غَيرِ ذَلِكَ - الكَفَّارَةُ الَّتِي تُذكَرُ عَن رَسُولِ الله قَضَاء رَمَضَانَ بِإِصَابَة أَهلِهِ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا عَلَيهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوم.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ فِيهِ إِلَيَّ

### ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ الصَّائِمِ

٦٦١/٥٨٢ عَن نَافِعِ، عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يَحتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعدُ، فَكَانَ إِذَا صَامَ؛ لَمَ يَحَتَجِم حَتَّى يُفطِرَ. [موقوف صحيح].

> ٣٨٥/ ٦٦٣ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَحَتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفطِرُ.

قَالَ: وَمَا رَأَيتُهُ احتَجَمَ قَطُّ؛ إلَّا وَهُوَ صَائِمٌ. [مقطوع صحيح].

١٩٩ قَالَ مَالِك: لَا تُكرَهُ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ إلَّا خَشيَةً مِن أَن يَضعُف،
 وَلُولَا ذَلِكَ لَم تُكرَه.

وَلُو أَنَّ رَجُلًا احتَجَمَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ سَلِمَ مِن أَن يُفطِرَ؛ لَم أَرَ عَلَيهِ شَيئًا، وَلَم آمُرهُ بِالقَضَاءِ لِذَلِكَ اليَومِ الَّذِي احتَجَمَ فِيهِ؛ لأَنَّ الحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكرَهُ لِلصَّائِمِ لَمُوضِعِ التَّغرِيرِ بِالصِّيَامِ، فَمَن احتَجَمَ وَسَلِمَ مِن أَن يُفطِرَ حَتَّى يُمسِيَ؛ فَلَا أَرَى عَلَيهِ شَيئًا، وَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوم.

# ١١ - بابُ صِيَامِ يَومِ عَاشُورَاءَ

٢٦٤/٥٨٤ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ يَومًا تَصُومُهُ قُريشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُهُ فَريشُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَة؛ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ؛ كَانَ هُوَ الفَرِيضَة، وَتُرِكَ يَومُ عَاشُورَاءَ؛ فَمَن شَاءَ صَامَهُ، وَمَن شَاءَ تَركَهُ. [صحيح].

٥٨٥/ ٥٦٥ - عَن مُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفيَانَ -يَومَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى المِنبَرِ-يَقُولُ: يَا أَهلَ المَدِينَةِ! أَينَ عُلَمَاؤُكُم؟ سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لِهَذَا اليَوم:

«هَذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَمَ يُكتَب عَلَيكُم صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ؛ فَمَن شَاءَ؛ فَلَيُصُم، وَمَن شَاءَ؛ فَلَيُفطِر». [صحيح].

# ١٢ - بابُ صِيَامِ يَومِ الفِطرِ وَالأَضحَى وَالدَّهرِ

٦٦٧/٥٨٦ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ مَن صِيَامٍ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، وَيَومِ الأَضحَى. [صحيح].

• ٢٠٠ ك - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهرِ؛ إِذَا أَفطَرَ الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن صِيَامِهَا، وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، وَيَومُ الأَضحَى، وَيَومُ الأَضحَى، وَيَومُ الأَضحَى، وَيَومُ الأَضحَى،

قَالَ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

# ١٣ - بابُ النَّهي عَن الوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

٦٦٨/٥٨٧ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الوِصَالِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالُ: "إِنِّي لَستُ كَهَيئَتِكُم؛ إِنِّي أُطعَمُ وَأُسقَى». [صحيح].

٨٨ / ٦٦٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِيَّاكُم وَالوِصَالَ، إِيَّاكُم وَالوِصَالَ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «إِنِّي لَستُ كَهَيئَتِكُم؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطعِمُنِي رَبِّي وَيَسقِينِي». [صحيح].

# ١٤ - بابُ صِيَام الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَو يَتَظَاهَرُ

١٠١٥ حَدَّثَنِي يَحيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِيمَن وَجَبَ عَلَيهِ صِيامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ فِي قَتلِ خَطَإٍ أَو تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَعْلِبُهُ، وَيَقطَعُ عَلَيهِ صِيامَهُ: أَنَّهُ إِن صَحَّ مِن مَرَضِهِ، وَقَوِيَ عَلَى الصِّيامِ؛ فَلَيسَ لَهُ أَن يُؤخِّرَ ذَلِكَ، وَهُو يَبنِي عَلَى مَا قَد مَضَى مِن صِيامِهِ.

وَكَذَلِكَ المَرأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيهَا الصِّيَامُ فِي قَتلِ النَّفسِ خَطَأً، إِذَا حَاضَت بَينَ ظَهرَي صِيَامِهَا: أَنَهَا إِذَا طَهُرَت؛ لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ، وَهِيَ تَبنِي عَلَى مَا قَد صَامَت.

وَلَيسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيهِ صِيَامُ شَهرَينِ مُتَنَابِعَينِ فِي كِتَابِ الله أَن يُفطِرَ إلّا مِن عِلَّةٍ: مَرَضٍ أَو حَيضَةٍ، وَلَيسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ؛ فِيُفطِرَ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

#### ٥١ - بابُ مَا يَفعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

١٠٢٥ قَالَ يَحيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمرُ الَّذِي سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمِ: أَنَّ المَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ المَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيُتعِبُهُ، وَيَبلُغُ ذَلِكَ مِنهُ فَإِنَّ لَهُ أَن يُفطِرَ.

وَكَذَلِكَ المَرِيضُ الَّذِي اشتَدَّ عَلَيهِ القِيَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَبَلَغَ مِنهُ، وَمَا الله أَعلَمُ بِعُذرِ ذَلِكَ مِن العَبدِ، وَمِن ذَلِكَ مَا لَا تَبلُغُ صِفَتُهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ؛ صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ، وَدِينُ الله يُسرٌ.

وَقَد أَرخَصَ الله لِلمُسَافِرِ فِي الفِطرِ فِي السَّفَرِ، وَهُو أَقُوَى عَلَى الصِّيَامِ مِن المَريضِ، قَالَ الله -تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَةً ثُمِنَ أَلَى مِنكُم مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَةً ثُمِنَ أَيَّامٍ مَنَ اللهِ عَلَى اللهُ لِلمُسَافِرِ فِي الفِطرِ فِي السَّفَرِ، وَهُو أَقوى أَيَّامٍ مَن المَريض؛ فَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ، وَهُوَ الأَمْرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ.

# ١٦ - بابُ النَّذرِ فِي الصِّيَامِ وَالصِّيَامِ عَن المَيِّتِ

٣٠٢ك - قَالَ مَالِك: مَن مَاتَ وَعَلَيهِ نَذرٌ مِن رَقَبَةٍ يُعتِقُهَا، أَو صِيَامٍ، أَو صَدَقَةٍ، أَو بَدَنَةٍ (١)، فَأُوصَى بِأَن يُوفَى ذَلِكَ عَنهُ مِن مَالِهِ؛ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالبَدَنَةَ فِي صَدَقَةٍ، أَو بَدَنَةٍ (١) عَلَى مَا سِوَاهُ مِن الوَصَايَا؛ إلّا مَا كَانَ مِثلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ ثُلُثِهِ وَهُوَ يُبَدَّى (١) عَلَى مَا سِوَاهُ مِن الوَصَايَا؛ إلّا مَا كَانَ مِثلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ الوَاجِبُ عَلَيهِ مِن النُّذُورِ وَغَيرِهَا كَهَيئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ عِمَّا لَيسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّهَا يُجْعَلُ الوَاجِبُ عَلَيهِ مِن النُّذُورِ وَغَيرِهَا كَهَيئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ عِمَّا لَيسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّهَا يُجْعَلُ الوَاجِبُ عَلَيهِ خَاصَّةً، دُونَ رَأْسِ مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَو جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسٍ مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَو جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسٍ مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَو جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسٍ مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَو جَازَ لَهُ خَلِكَ فِي رَأْسٍ مَالِهِ وَصَارَ المَالُ

<sup>(</sup>١) البدنة: البعير -ذكرًا كان أو أنثى - يهديها.

<sup>(</sup>٢) يقدم.

لِوَرَثَتِهِ؛ سَمَّى مِثلَ هَذِهِ الأَشيَاءِ الَّتِي لَم يَكُن يَتَقَاضَاهَا مِنهُ مُتَقَاضٍ، فَلَو كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ؛ أَخَّرَ هَذِهِ الأَشيَاءَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِندَ مَوتِهِ سَرَّاهَا، وَعَسَى أَن يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ؛ فَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ.

٦٧٣/٥٨٩ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُسأَلُ: هَل يَصُومُ أَحَدٌ عَن أَحَدٍ، أَو يُصَلِّي أَحَدٌ عَن أَحَدٍ. [موقوف صحيح]. أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَن أَحَدٍ. [موقوف صحيح].

١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالكَفَّارَاتِ

٠ ٩٥/ ٦٧٤ - عَن خَالِدِ بنِ أَسلَمَ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَفطَرَ ذَاتَ يَومٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَومٍ ذِي غَيمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَد أُمسَى، وَغَابَت الشَّمسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! طَلَّعَت الشَّمسُ، فَعَابَت الشَّمسُ، فَقَالَ عُمَرُ: الخَطبُ يَسِيرٌ، وَقَد اجتَهَدنَا. [موقوف صحيح].

٢٠٤ قَالَ مَالِك: يُرِيدُ بِقُولِهِ: الخَطبُ يَسِيرٌ: القَضَاءَ؛ فِيهَا ثُرَى -وَالله أَعلَمُ - وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ، يَقُولُ: نَصُومُ يَومًا مَكَانَهُ.

٩١ ٥ / ٩٧٠ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَن أَفطَرَهُ مِن مَرَضٍ، أَو فِي سَفَرٍ. [موقوف صحيح].

٩٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَن استَقَاءَ (١) وَهُو صَائِمٌ؛
 فَعَلَيهِ القَضَاءُ، وَمَن ذَرَعَهُ (٢) القَيءُ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ القَضَاءُ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) تكلف القيء.

<sup>(</sup>٢) غلبه وسبقه.

٦٧٨/٥٩٣ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ يُسأَلُ عَن قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَن لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَن يُوَاتَرَ<sup>(١)</sup>. [مقطوع صحيح].

٥٠٢ك قَالَ يَحيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ فِيمَن فَرَّقَ قَضَاء رَمَضَانَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ إِعَادَةٌ، وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنهُ، وَأَحَبُ ذَلِكَ إِنَيَّ أَن يُتَابِعَهُ.

٦٠٢٤ قَالَ مَالِك: مَن أَكَلَ -أُو شَرِبَ- فِي رَمَضَانَ سَاهِيًا -أُو نَاسِيًا-، أُو مَا كَانَ مِن صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيهِ ؟ أَنَّ عَلَيهِ قَضَاءَ يَومٍ مَكَانَهُ.

٣٠٥/ ٩٧٩ - عَن حُمَيدِ بنِ قَيسِ الْكُمِّيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيتِ فَجَاءَهُ إِنسَانٌ، فَسَأَلَهُ عَن صِيَامِ أَيَّامِ الكَفَّارَةِ: أَمُتَتَابِعَاتٍ أَم يَقطَعُهَا؟ قَالَ مُمَيدٌ: فَقُلتُ لَهُ: نَعَم، يَقطَعُهَا؛ إِن شَاءَ.

قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقطَعُهَا؛ فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. [موقوف حسن].

٧٠٧ك - قَالَ مَالِك: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَكُونَ مَا سَمَّى الله فِي القُرآنِ يُصَامُ
 مُتَتَابِعًا.

٨٠ ٧ك - وسُئِلَ عَن المَرَأَةِ تُصبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدَفَعُ دَفعَةً مِن دَمِ عَبِيطٍ فِي غَيرِ أَوَانِ حَيضِهَا، ثُمَّ تَنتَظِرُ حَتَّى تُمسِيَ أَن تَرَى مِثلَ ذَلِكَ؛ فَلَا تَرَى شَيئًا، ثُمَّ تُصبِحُ يَومًا آخَرَ؛ فَلَا تَرَى مَثلَ ذَلِكَ عَنهَا ثُمَّ تُصبِحُ يَومًا آخَرَ؛ فَتَدَفَعُ دَفعَةً أُخرَى، وَهِيَ دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَنقَطِعُ ذَلِكَ عَنهَا قَبَلَ حَيضَتِهَا بِأَيَّام، فَسُئِلَ مَالِك: كَيفَ تَصنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا؟

قَالَ مَالِك: ذَلِكَ الدُّمُ مِن الحَيضَةِ، فَإِذَا رَأَتَهُ؛ فَلتُفطِر، وَلتَقضِ مَا أَفطَرَت،

<sup>(</sup>١) أي: يتابعه، يقال: تواترت الخيل: إذا جاءت يتبع بعضها بعضًا.

فَإِذَا ذَهَبَ عَنهَا الدَّمُ؛ فَلتَغتَسِل وَتَصُومُ

٩٠٢٤ وسُئِلَ مَالِك عَمَّن أَسلَمَ فِي آخِرِ يَومٍ مِن رَمَضَانَ: هَل عَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، أَو يَجِبُ عَلَيهِ قَضَاءُ اليَومِ الَّذِي أَسلَمَ فِيه؟ فَقَالَ: لَيسَ عَلَيهِ قَضَاءُ مَا مَضَى، وَإِنَّمَا يَستَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُستَقبَلُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَقضِيَ اليَومَ الَّذِي أَسلَمَ فِيهِ.

#### ١٨ - بابُ قَضَاءِ التَّطَوُّع

١٠٤ - قَالَ يَحيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: مَن أَكَلَ -أُو شَرِبَ- سَاهِيًا -أُو نَاسِيًا- أَو نَاسِيًا- فِي صِيَامِ تَطَوَّعٍ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ، وَليُتِمَّ يَومَهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ -أُو شَرِبَ-، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، وَلَا يُفطِرهُ.

وَلَيسَ عَلَى مَن أَصَابَهُ أَمرٌ يَقطَعُ صِيَامَهُ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ إِذَا كَانَ إِنَّهَا أَفطَرَ مِن عُذرٍ غَيرَ مُتَعَمِّدٍ لِلفِطرِ.

وَلَا أَرَى عَلَيهِ قَضَاءَ صَلَاةِ نَافِلَةٍ، إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِن حَدَثٍ لَا يَستَطِيعُ حَبسَهُ، مِمَّا يَحتَاجُ فِيهِ إِلَى الوُضُوءِ.

الصَّالِحَةِ: الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالحَجِّ، وَمَا أَشبَهُ هَذَا مِن الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي الصَّالِحَةِ: الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالحَجِّ، وَمَا أَشبَهُ هَذَا مِن الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ، فَيَقطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ؛ لَم يَنصَرِف حَتَّى يُصَلِّي يَتَطُوّعُ بِهَا النَّاسُ، فَيقطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّ صُومَ يَومِهِ، وَإِذَا أَهَلَّ؛ لَم يَرجِع حَتَّى يُتِمَّ مَوحَ يَومِهِ، وَإِذَا أَهَلَّ؛ لَم يَرجِع حَتَّى يُتِمَّ مُحجَّهُ، وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ لَم يَقطَعهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبُوعَهُ، وَلا يَنبَغِي أَن يَترُكَ شَيئًا مِن هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقضِيهُ؛ إلّا مِن أَمرٍ يَعرِضُ لَهُ؛ مِمَّا يَعرِضُ لِلنَّاسِ مِن هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقضِيهُ؛ إلّا مِن أَمرٍ يَعرِضُ لَهُ؛ مِمَّا يَعرِضُ لِلنَّاسِ مِن هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقضِيهُ؛ إلّا مِن أَمرٍ يَعرِضُ لَهُ؛ مِمَّا يَعرِضُ لِلنَّاسِ مِن الأَسقَامِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَالأُمُورِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:

﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيْنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِّيَامَ إِلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ إِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ

فَلُو أَنَّ رَجُلًا أَهَلَ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَقَد قَضَى الفَرِيضَةَ لَم يَكُن لَهُ أَن يَتُرُكَ الْحَجَّ بَعَدَ أَن دَخَلَ فِيهِ وَيَرجِعَ حَلَالًا مِن الطَّرِيقِ وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ؛ فَعَلَيهِ إِتَمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الفَرِيضَةَ، وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.

### ١٩ - بابُ فِديَةِ مَن أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ مِن عِلَّةٍ

٥٩٥/ ٦٨١ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ كَبِرَ؛ حَتَّى كَانَ لَا يَقدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، فَكَانَ يَفتَدِي. [موقوف صحيح].

٧١١ك- قَالَ مَالِك: وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيهِ، فَمَن فَدَى؛ فَإِنَّمَا يُطعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَومٍ مُدَّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.

٦٨٢/٥٩٦ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ سُئِلَ عَن المَرأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَت عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيهَا الصِّيَامُ، قَالَ: تُفطِرُ، وَتُطعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَومٍ مِسكِينًا، مُدَّا مِن حِنطَةٍ، بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. [موقوف صحيح].

٢١٢ - قَالَ مَالِك: وَأَهِلُ العِلمِ يَرُونَ عَلَيْهَا القَضَاءَ، كَمَا قَالَ الله -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّن أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]،
 وَيَرُونَ ذَلِكَ مَرَضًا مِن الأَمرَاضِ مَعَ الخَوفِ عَلَى وَلَدِهَا.

٩٧ / ٦٨٣ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَلَم يَقضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ؛ فَإِنَّهُ يُطعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَومٍ مِسكِينًا مُدًّا مِن حِنطَةٍ، وَعَلَيهِ مَعَ ذَلِكَ القَضَاءُ. [مقطوع صحيح].

### ٢٠ - بابُ جَامِع قَضَاءِ الصِّيَام

٩٨٥/٥٩٨ عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ - تَقُولُ:

إِن كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِن رَمَضَانَ، فَهَا أَستَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعبَانُ. [موقوف صحيح].

# ٢١ - بابُ صِيَامِ اليَومِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

٣٢١٣ عن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَنهُونَ عن أَن يُصَامَ اليَومُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِن شَعبَانَ إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَيَرَونَ أَنَّ عَلَى مَن صَامَهُ عَلَى غَيرِ يُشَكُّ فِيهِ مِن شَعبَانَ إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَيَرَونَ أَنَّ عَلَى مَن صَامَهُ عَلَى غَيرِ رُقَضَاءَهُ، وَلَا يَرُونَ بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا رُويَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبتُ (١) أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ: أَنَّ عَلَيهِ قَضَاءَهُ، وَلَا يَرُونَ بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأَسًا.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ عِندَنَا، وَالَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلم بِبَلَدِنَا.

## ٢٢ - بابُ جَامِعِ الصِّيَامِ

٩٩٥/ ٦٨٦ – عَن عَائِشَةَ –زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفطِرُ، وَيُفطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُضطِرُ، وَيُفطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيتُهُ وَمَا رَأَيتُهُ

<sup>(</sup>١) رجل ثبت: مثبت في أموره، وثبت في الحرب؛ فهو ثبيت؛ مثال قرب؛ فهو قريب، والاسم: ثبت، ومنه قيل للحجة: ثبت، ورجل ثبت: إذا كان عدلًا ضابطًا، والجمع: أثبات؛ مثل: سبب وأسبابُ.

فِي شَهرٍ أَكثرَ صِيَامًا مِنهُ فِي شَعبَانَ. [صحيح].

٠ - ٢٨٧ / ٦٠٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُم صَائِمًا؛ فَلَا يَرفُث (١)، وَلَا يَجهَل (٢)، فَإِن امرُؤٌ قَاتَلَهُ (٣) -أُو شَاتَمَهُ -؛ فَليَقُل: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ». [صحيح].

٦٨٨/٦٠١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ خَثْلُوفُ (٤) فَمِ الصَّائِمِ أَطيَبُ عِندَ الله مِن رِيحِ المِسكِ، إِنَّمَا يَذُرُ شَهُو تَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِن أَجِلِي؛ فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجزِي بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشرِ أَمْنَا لِمَا إِلَى سَبِعِ مِئَةٍ ضِعفٍ؛ إلّا الصِّيَامَ؛ فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجزِي بِهِ». [صحيح].

٦٨٩/٦٠٢ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فُتِّحَت أَبَوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَت أَبَوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَت<sup>(٥)</sup> الشَّيَاطِينُ. [موقوف صحيح].

٢١٤ عن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ لَا يَكرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ، فِي سَاعَةٍ مِن سَاعَاتِ النَّهَارِ، لَا فِي أَوَّلِهِ، وَلَا فِي آخِرِهِ، وَلَمَ أَسمَع أَحَدًا مِن
 . أَهلِ العِلم يَكرَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَنهَى عَنهُ.

١٥ آك - قَالَ يَحْيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعدَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَم يَرَ أَحَدًا مِن أَهلِ العِلمِ وَالفِقهِ يَصُومُهَا، وَلَم يَبلُغنِي ذَلِكَ عَن أَحَدٍ

<sup>(</sup>١) أي: لا يفحش ويتكلم بالكلام القبيح، ويطلق -أيضًا- على الجماع ومقدماته.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يفعل فعل الجهال.

<sup>(</sup>٣) قال عياض: قاتله: دافعه ونازعه، ويكون بمعنى: شاتمه ولاعنه.

<sup>(</sup>٤) بضم المعجمة واللام، وسكون الواو بعدها فاء: تغير رائحة الفم.

<sup>(</sup>٥) غلت.

مِن السَّلَفِ، وَإِنَّ أَهلَ العِلمِ يَكرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدعَتَهُ!! وَأَن يُلحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيسَ مِنهُ أَهلُ الجَهَالَةِ وَالجَفَاءِ، لَو رَأُوا فِي ذَلِكَ رُخصَةً عِندَ أَهلِ العِلمِ، وَرَأُوهُم يَعمَلُونَ ذَلِكَ.

وَالْفِقْهِ وَمَن يُقتَدَى بِهِ، يَنهَى عَن صِيَامٍ يَومِ الجُمُعَةِ، وَصِيَامُهُ حَسَنٌ، وَقَد رَأَيتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَعضَ أَهلِ العِلمِ يَعضَ أَهلِ العِلمِ يَصُومُهُ، وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.



# بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ١٩ - كِتَابِ الاعتِكَافِ ١ - بابُ ذِكرِ الاعتِكَافِ

٣٠٢/ ٦٩٠ عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَت:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اعتكَفَ يُدنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدخُلُ النِيتَ؛ إلّا لِحَاجَةِ الإِنسَانِ. [صحيح].

٢٠١/٦٠٤ عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَت إِذَا اعتَكَفَت لَا تَسأَلُ عَن المَرِيضِ إلَّا وَهِيَ تَمْشِي، لَا تَقِفُ. [موقوف صحيح].

٧٢١٧ قَالَ مَالِك: لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَتَهُ وَلَا يَخُرُجُ لَمَا وَلَا يُعِينُ أَحَدًا؛ إلّا أَن يَخُرُجَ لِحَاجَةِ الإِنسَانِ، وَلَو كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ؛ لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُحْرَجُ إِلَيهِ عِيَادَةُ المَرِيضِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا

الكناف مَالِك: لَا يَكُونُ الْمُعتَكِفُ مُعتَكِفًا حَتَّى يَجتَنِبَ مَا يَجتَنِبُ الْمُعتَكِفُ مُعتَكِفً مِعتَكِفً الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ البَيتِ؛ إلّا لِحَاجَةِ اللهِنسَانِ.
 الإنسَانِ.

٥٠٠/ ٦٩٢ - عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعتَكِفُ: هَل يَدخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحَتَ سَقَفٍ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

١٩٧٥ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا، الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يُكرَهُ الاعتِكَافُ فِي كُلِّ مَسجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ، وَلَا أُرَاهُ كُرِهَ الاعتِكَافُ فِي المَسَاجِدِ الَّتِي لَا الاعتِكَافُ فِي الْسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ فِيهَا؛ إلّا كَرَاهِيَةَ أَن يَحْرُجَ المُعتكِفُ مِن مَسجِدِهِ الَّذِي اعتكفَ فِيهِ إلى الحُمْعَةِ، أو يَدَعَهَا؛ فَإِن كَانَ مَسجِدًا لَا يُجَمَّعُ فِيهِ الجُمْعَةُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ الجُمْعَةِ، أو يَدَعَهَا؛ فَإِن كَانَ مَسجِدًا لَا يُجَمَّعُ فِيهِ الجُمْعَةُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَيْ لَا أَرَى بَأْسًا بِالاعتِكَافِ فِيهِ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ إِنَّانُ الجُمْعَةِ فِي مَسجِدٍ سِوَاهُ؛ فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْسًا بِالاعتِكَافِ فِيهِ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَنشُمُ عَكِمُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فَعَمَّ الله المَسَاجِد كُلَّهَا، وَلَمَ يَغُصَّ شَيئًا مِنهَا.

• ٢٢٠ ك - قَالَ مَالِك: فَمِن هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَن يَعتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ فِيهِ الجُمُعَةُ . فِيهَا الجُمُعَةُ إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَحْرُجَ مِنهُ إِلَى المَسجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الجُمُعَةُ .

الم ٢٢١ قَالَ مَالِك: وَلَا يَبِيتُ المُعتكِفُ إِلَّا فِي المَسجِدِ الَّذِي اعتكفَ فِيهِ؛ إلَّا أَن يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحَبَةٍ مِن رِحَابِ المَسجِدِ.

وَلَمَ أَسمَع أَنَّ المُعتَكِفَ يَضرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ؛ إلَّا فِي المَسجِدِ، أَو فِي رَحَبَةٍ مِن رِحَابِ المَسجِدِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّا فِي المَسجِدِ: قَولُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اعتكفَ لَا يَدخُلُ البَيتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنسَانِ وَلَا يَعتكِفُ فَوقَ ظَهرِ المَسجِدِ، وَلَا أَعتكفَ لَا يَدخُلُ البَيتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنسَانِ وَلَا يَعتكِفُ فَوقَ ظَهرِ المَسجِدِ، وَلَا فِي المَنَارِ -يَعنِي: الصَّومَعَةً -.

٢٢٢ك - قَالَ مَالِك: يَدخُلُ الْمُعَتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَعْتَكِفَ فِيهِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ، مِن اللَّيلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَن يَعْتَكِفَ فِيهَا؛ حَتَّى يَستَقبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَن يَعْتَكِفَ فِيهَا؛ حَتَّى يَستَقبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَن يَعْتَكِفَ فِيهَا.

وَالْمُعتَكِفُ مُشتَغِلٌ بِاعتِكَافِهِ، لَا يَعرِضُ لِغَيرِهِ مِمَّا يَشتَغِلُ بِهِ مِن التِّجَارَاتِ -أُو غَيرِهَا-. وَلَا بَأْسَ بِأَن يَأْمُرَ الْمُعتَكِفُ بِضَيعَتِهِ وَمَصلَحَةِ أَهلِهِ، وَأَن يَأْمُرَ بِبَيعِ مَالِهِ، أَو بِشَيءٍ لَا يَشغَلُهُ فِي نَفسِهِ؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ -إِذَا كَانَ خَفِيفًا- أَن يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَن يَكفِيهِ إِيَّاهُ.

٣٢٢٣ - قَالَ مَالِك: لَمَ أَسمَع أَحَدًا مِن أَهلِ العِلمِ يَذَكُرُ فِي الاعتِكَافِ شَرطًا، وَإِنَّمَا الاعتِكَافُ عَمَلٌ مِن الأَعمَالِ، مِثلُ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالحَجِّ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأَعمَالِ، مِنْ الأَعمَالِ، مِثلُ الصَّلَاةِ، فَمَن دَخَلَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا مِن الأَعمَالِ، مَا كَانَ مِن ذَلِكَ فَرِيضَةً أَو نَافِلَةً، فَمَن دَخَلَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يَعمَلُ بِمَا مَضَى عَلَيهِ المُسلِمُونَ؛ يَعمَلُ بِمَا مَضَى عَلَيهِ المُسلِمُونَ؛ يَعمَلُ بِمَا مَضَى عَليهِ المُسلِمُونَ؛ لَا مِن شَرطٍ يَشتَرِطُهُ، وَلَا يَبتَدِعُهُ، وَقَد اعتكف رَسُولُ الله ﷺ، وَعَرَف المُسلِمُونَ شَرطٍ يَشتَرِطُهُ، وَلَا يَبتَدِعُهُ، وَقَد اعتكف رَسُولُ الله ﷺ، وَعَرَف المُسلِمُونَ شَرطٍ يَشتَرِطُهُ، وَلَا يَبتَدِعُهُ، وَقَد اعتكف رَسُولُ الله ﷺ،

٢٢٤ - قَالَ مَالِك: وَالاعتِكَافُ وَالجِوَارُ سَوَاءٌ.

وَالاعتِكَافُ لِلقَرَوِيِّ وَالبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.

#### ٢ - باب مَا لَا يَجُوزُ الاعتِكَافُ إلَّا بِهِ

٥٢٢٥- قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا اعتِكَافَ إلَّا بِصِيَام.

# ٣- بابُ خُرُوجِ المُعتَكِفِ لِلعِيدِ

٦٩٤/٦٠٦ عَن سُمَيِّ -مَولَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَمنِ-:

أَنَّ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِ الرَّحَمٰنِ اعتكف، فكانَ يَذهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجرَةٍ مُغلَقَةٍ فِي حُجرَةٍ مُغلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، ثُمَّ لَا يَرجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ العِيدَ مَعَ المُسلِمِينَ. [مقطوع صحيح].

الأواخِرَ العَشرَ الأواخِرَ العَلمِ إِذَا اعتكَفُوا العَشرَ الأواخِرَ اللهِ العِلمِ إِذَا اعتكَفُوا العَشرَ الأواخِرَ مِن رَمَضَانَ لَا يَرجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِم حَتَّى يَشهَدُوا الفِطرَ مَعَ النَّاسِ

٧٢٢ك قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَن أَهلِ الفَضلِ الَّذِينَ مَضَوا، وَهَذَا
 أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ.

#### ٤ - بابُ قَضَاءِ الاعتِكَافِ

مَكَاكُ سُئِلَ مَالِكُ عَن رَجُلِ دَخَلَ المَسجِدَ لِعُكُوفٍ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَأَقَامَ يَومًا -أَو يَومَينِ-، ثُمَّ مَرِضَ، فَخَرَجَ مِن المَسجِدِ، أَيَجِبُ عَلَيهِ أَن يَعتَكِفَ مَا بَقِيَ مِن العَشرِ إِذَا صَحَّ، أَم لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيهِ؟ وَفِي أَيِّ شَهرٍ يَعتَكِفُ يَعتَكِفُ مَا بَقِي مِن العَشرِ إِذَا صَحَّ، أَم لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيهِ مِن عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي إِن وَجَبَ عَليهِ مِن عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي إِن وَجَبَ عَليهِ مِن عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ رَمَضَانَ أَو غَيرِهِ، وَقَد بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرَادَ العُكُوفَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَم يَعتَكِف، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ؛ اعتَكَفَ عَشرًا مِن شَوَّالٍ.

وَالْمَتَطَوِّعُ فِي الاعتِكَافِ فِي رَمَضَانَ، وَالَّذِي عَلَيهِ الاعتِكَافُ، أَمرُهُمَا وَاحِدٌ، فِيهَا يَحِلُ لَمُهُمَا وَيَحِرُمُ عَلَيهِهَا.

وَلَمْ يَبِلُغنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ اعتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا.

٣٢٢٩ - قَالَ مَالِك: فِي المَرَأَةِ إِنَّهَا إِذَا اعتكَفَت ثُمَّ حَاضَت فِي اعتِكَافِهَا: إِنَّهَا تَرجِعُ إِلَى بَيتِهَا، فَإِذَا طَهُرَت؛ رَجَعَت إِلَى المَسجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَت، ثُمَّ تَبنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعتِكَافِهَا.

وَمِثُلُ ذَلِكَ: المَرأَةُ يَجِبُ عَلَيهَا صِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطهُرُ، فَتَبنِي عَلَى مَا مَضَى مِن صِيَامِهَا، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ.

٦٩٦/٦٠٧ عَن ابنِ شِهَابٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَذَهَبُ لِحَاجَةِ الإِنسَانِ فِي البُّيُوتِ. [صحيح].

• ٢٣ ك - قَالَ مَالِك: لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبُوَيهِ، وَلَا مَعَ غَيرِهَا.

### ٥- بابُ النِّكَاحِ فِي الاعتِكَافِ

وَيَحُرُمُ عَلَى المُعتَكِفِ مِن أَهلِهِ بِاللَّيلِ مَا يَحَرُمُ عَلَيهِ مِنهُنَّ بِالنَّهَارِ.

٢٣٢ك- قَالَ مَالِك: وَلَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَن يَمَسَّ امرَأَتَهُ وَهُوَ مُعتَكِفٌ، وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنهَا بِقُبلَةٍ وَلَا غَيرِهَا.

وَلَمَ أَسمَع أَحَدًا يَكرَهُ لِلمُعتكِفِ وَلَا لِلمُعتكِفَةِ أَن يَنكِحَا فِي اعتِكَافِهِمَا؛ مَا لَمَ يَكُن المَسِيسُ؛ وَلَا يُكرَهُ لِلصَّائِمِ أَن يَنكِحَ فِي صِيَامِهِ.

وَفَرَقُ بَينَ نِكَاحِ المُعتَكِفِ وَنِكَاحِ المُحرِمِ أَنَّ المُحرِمَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَعُودُ المُرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجُنَائِزَ، وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَالمُعتَكِفُ وَالمُعتَكِفَةُ يَدَّهِنَانِ وَيَتَطَيَّبَانِ، وَلَا يُضَلِّيَانِ عَلَيهَا، وَلَا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن شَعَرِهِ، وَلَا يَشْهَدَانِ الجَنَائِزَ، وَلَا يُصَلِّيَانِ عَلَيهَا، وَلَا يَعُودَانِ المَرِيضَ، فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُحْتَلِفٌ.

وَذَلِكَ المَاضِي مِن السُّنَّةِ فِي نِكَاحِ المُحرِمِ، وَالمُعتكِفِ، وَالصَّائِمِ.

٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي لَيلَةِ القَدرِ

٨٠٨/ ٦٩٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعتكِفُ العَشرَ الوُسُطَ مِن رَمَضَانَ، فَاعتكَفَ عَامًا؛ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيلَةَ إِحدَى وَعِشرِينَ وَهِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِن صُبحِهَا مِن اعتِكَافِهِ، قَالَ:

«مَن اعتكَفَ مَعِيَ؛ فَليَعتكِف العَشرَ الأَوَاخِرَ، وَقَد رَأَيتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) الجماع.

أُنسِيتُهَا، وَقَد رَأَيتُنِي أَسجُدُ مِن صُبحِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ؛ فَالتَمِسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ، وَالتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِترِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأُمطِرَت السَّمَاءُ تِلكَ اللَّيلَةَ، وَكَانَ المَسجِدُ عَلَى عَرِيشٍ<sup>(١)</sup>، فَوَكَفَ المَسجِدُ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبِصَرَت عَينَايَ رَسُولَ الله ﷺ انصَرَفَ وَعَلَى جَبهَتِهِ وَأَنفِهِ أَثْرُ الله ﷺ المَاءِ وَالطِّينِ مِن صُبح لَيلَةِ إِحدَى وَعِشرِينَ. [صحيح].

٦٩٨/٦٠٩ عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ». [صحيح].

٠ ٦٩٩/٦١٠ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي السَّبعِ الأَوَاخِرِ». [صحيح].

٧٠٠/٦١١ عَن أَبِي النَّضِرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِ الله- أَنَّ عَبدَ الله بنَ أُنيسٍ الجُهَنِيَّ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ:

يَا رَسُولَ الله! إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ<sup>(٢)</sup>؛ فَمُرنِي لَيلَةً أَنزِلُ لَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْنِيَةِ: «أُنزِل لَيلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشرِينَ مِن رَمَضَانَ». [صحيح].

٧٠١/٦١٢ عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:

«إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى تَلاَحَى رَجُلانِ، فَرُفِعَت؛ فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالحَامِسَةِ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: على العريش، وإلا؛ فالعريش: هو السقف؛ أي: إنه كان مظللًا بالخوص والجريد، ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر.

<sup>(</sup>٢) أي: بعيدها.

٧٠٢/٦١٣ عَن مالك:

أَنَّ رِجَالًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أُرُوا لَيلَةَ القَدرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبِعِ السَّبِعِ اللَّوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

"إِنِّي أَرَى رُؤيَاكُم قَد تَوَاطَأَت فِي السَّبِعِ الأَوَاخِرِ، فَمَن كَانَ مُتَحَرِّيَهَا؛ فَلَيَتَحَرَّهَا فِي السَّبِعِ الأَوَاخِر». [صحيح].





# بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ٢٠- كِتَابِ الحَجِّ ١- بابُ الغُسلِ لِلإِهلَالِ

١٩١٤/ ٧٠٥ عَن أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيس:

أَنَّهَا وَلَدَت مُحَمَّدَ بِنَ أَبِي بَكْرٍ بِالبَيدَاءِ (١)، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: مُرهَا؛ فَلتَغتَسِل، ثُمَّ لِتُهِلَّ (٢). [صحيح لغيره].

٧٠٦/٦١٥ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّب:

أَنَّ أَسَهَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ وَلَدَت مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيفَةِ؛ فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَن تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ. [صحيح لغيره].

٧٠٧/٦١٦ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَغتَسِلُ لِإِحرَامِهِ قَبلَ أَن يُحرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. [موقوف صحيح].

### ٧- بابُ غُسلِ المُحرِم

٧٠٨/٦١٧ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الله بنِ حُنينٍ عَن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) قال عياض: بيداء المدينة: هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة، في طريق مكة، التي روي إحرام النبي على منها، وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة.

<sup>(</sup>٢) أي: تحرم وتلبي.

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسورَ بنَ مَحْرَمَةَ اختَلَفَا بِالأَبوَاءِ (١)، فَقَالَ عَبدُ الله: يَغسِلُ الْمُحرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسورُ بنُ مَحْرَمَةَ: لَا يَغسِلُ الْمُحرِمُ رَأْسَهُ، قَالَ: فَأَرسَلَنِي عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ، فَوَجَدَتُهُ يَغتَسِلُ بَينَ القَرنَينِ (١)، وَهُو عَبدُ الله بنُ حَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ، فَوَجَدَتُهُ يَغتَسِلُ بَينَ القَرنَينِ (١)، وَهُو يُستَرُ بِثَوبٍ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَن هَذَا؟ فَقُلتُ: أَنَا عَبدُ الله بنُ حُنَينٍ، أَرسَلنِي إِلَيكَ عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله عَيْنَ يَغسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ إِلَيكَ عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله عَيْنَ يَغسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ وَلَكَ عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله عَيْنَ يَغسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ وَلَكَ عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله عَيْنَ يَغسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ وَلَكَ عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَعْسِلُ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ، فَأَقبَلَ بِهَا وَأَدبَرَ، ثُمَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيكَيهِ، فَأَقبَلَ بِهَا وَأَدبَر، ثُمَّ عَلَيهِ: اصبُب، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيكَيهِ، فَأَقبَلَ بِهَا وَأَدبَر، ثُمَّ وَلَا لا الله عَيْنَ يَفْعَلُ. [صحيح].

#### ٧٠٩/٦١٨ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاح:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَالَ لِيَعلَى بِنِ مُنيَةً -وَهُو يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ مَاءً، وَهُو يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ مَاءً، وَهُو يَعْتَسِلُ - اصبب عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ يَعلَى: أَتُرِيدُ أَن تَجَعَلَهَا بِي؟! إِن أَمَرتَنِي صَبَبُ، فَقَالَ يَعلَى: أَتُرِيدُهُ اللَّاءُ إِلَّا شَعَتًا. [موقوف صَبَبُ، فَلَن يَزِيدَهُ اللَّاءُ إلّا شَعَتًا. [موقوف صحيح لغيره].

٧١٠/٦١٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِن مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًّى ( ْ ْ ) بَينَ الثَّنيَّتَينِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١/ ٧٩): «الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا».

<sup>(</sup>٢) تثنية قرن؛ وهما: الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به، ويعلق عليها البكرة.

<sup>(</sup>٣) أي: خفض الثوب وأزاله عن رأسه.

<sup>(</sup>٤) واد بقرب مكة، يعرف اليوم ببئر الزاهد.

يُصبِحَ، ثُمَّ يُصلِّي الصُّبِحَ، ثُمَّ يَدخُلُ مِن الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعلَى مَكَّةَ، وَلَا يَدخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجًا -أُو مُعتَمِرًا- حَتَّى يَغتَسِلَ قَبلَ أَن يَدخُلَ مَكَّةَ إِذَا دَنَا مِن مَكَّةَ بِذِي طُوًى، وَيَأْمُرُ مَن مَعَهُ، فَيَغتَسِلُونَ قَبلَ أَن يَدخُلُوا. [موقوف صحيح].

#### ٧١١/٦٢٠ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَغسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّا مِن الاحتِلَامِ. [موقوف صحيح].

٣٣٣ك قَالَ مَالِك: سَمِعتُ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ أَن يَغسِلَ الرَّجُلُ الْحَرِمُ رَأْسَهُ بِالغَسُولِ<sup>(١)</sup> بَعدَ أَن يَرمِيَ جَمرَةَ العَقَبَةِ، وَقَبلَ أَن يَحِلِقَ رَأْسَهُ؛ وَذَلِكَ النَّعَرِمُ رَأْسَهُ بِالغَسُولِ أَن يَعَدَ أَن يَرمِيَ جَمرَةَ العَقَبَةِ، وَقَبلَ أَن يَحِلقَ رَأْسَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمرَةَ العَقبَةِ؛ فَقد حَلَّ لَهُ قَتلُ القَملِ، وَحَلقُ الشَّعرِ، وَإِلقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبسُ الثِّيَابِ.

# ٣- باب مَا يُنهَى عَنهُ مِن لُبسِ الشِّيَابِ فِي الإِحرَامِ

٧١٢/٦٢١ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: مَا يَلبَسُ اللَّحرِمُ مِن الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

#### عَلَيْكِاللهِ:

«لَا تَلْبَسُوا القُّمُصَ<sup>(٢)</sup>، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ<sup>(٣)</sup>، وَلَا البَرَانِسَ<sup>(٤)</sup>، وَلَا البَرَانِسَ الْأَعْبَينِ، وَلَيَقَطَعَهُمَا أَسفَلَ مِن الكَعبَينِ، وَلَا الخِفَافَ؛ إلّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعلَينِ، فَليَلْبَس خُفَّينِ، وَليَقطَعَهُمَا أَسفَلَ مِن الكَعبَينِ، وَلَا الخِفَافَ؛ إلّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعلَينِ، فَلَا الوَرسُ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) بوزن صبور: هو كالغسل: ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) جمع قميص.

<sup>(</sup>٣) جمع سروال، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٤) جمع برنس: قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه، دراعة كان أو جبة.

١٣٤٤ - قَالَ يَحيَى: سُئِلَ مَالِكُ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: وَمَن لَم يَجِد إِزَارًا؛ فَلْيَلْبَسِ سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: لَمَ أَسمَع بِهَذَا وَلَا أَرَى أَن يَلْبَسَ المُحرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى عَن لُبسِ الشَّيَابِ الَّتِي لَا لَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى عَن لُبسِ الشِّيَابِ الَّتِي لَا يَنبَغِي لِلمُحرِمِ أَن يَلْبَسَهَا، وَلَم يَستَثنِ فِيهَا كَمَا استَثنَى فِي الْخُفَّينِ.

# ٤- بابُ لُبسِ الثِّيَابِ المُصَبَّعَةِ فِي الإِحرَامِ

٧١٣/٦٢٢ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن يَلْبَسَ الْمُحرِمُ ثَوبًا مَصبُوغًا بِزَعفَرَانٍ -أَو وَرسٍ (١٠-، وَقَالَ:

«مَن لَمَ يَجِد نَعلَينِ؛ فَليَلبَس خُفَّينِ، وَليَقطَعهُمَا أَسفَلَ مِن الكَعبَينِ». [صحيح].

٧١٤/٦٢٣ عَن نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسلَمَ -مَولَى عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ- يُحَدِّثُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلَحَةً بِنِ عُبَيدِ الله ثَوبًا مَصبُوعًا وَهُو مُحرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوبُ المَصبُوعُ يَا طَلحَةُ؟! فَقَالَ طَلحَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! إِنَّمَا هُوَ مُكرُ مَا هَذَا الثَّوبُ المَصبُوعُ يَا طَلحَةً؟! فَقَالَ طَلحَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! إِنَّمَا هُوَ مَكرُ النَّاسُ، فَلَو أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا مَدَرُ ('')، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُم أَيُّهَا الرَّهِ هُ أَئِمَّةٌ يَقتَدِي بِكُم النَّاسُ، فَلَو أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوبَ؛ لَقَالَ: إِنَّ طَلحَةَ بِنَ عُبَيدِ الله كَانَ يَلبَسُ الثِّيَابِ المُصبَّغَةَ فِي الإحرَامِ فَلَا تَلبَسُوا أَيُّهَا الرَّهِ هُ شَيئًا مِن هَذِهِ الثِّيَابِ المُصبَّغَةِ. [موقوف صحيح].

٢٢٤/ ٧١٥ - عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرِ:

<sup>(</sup>١) نبت أصفر مثل نبات السمسم، طيب الريح، يصبغ به، بين الحمرة والصفرة، أشهر طيب في بلاد اليمن.

<sup>(</sup>٢) المدر: الطين المتهاسك، ويعني به: الأحمر منه، وهو المغرة.

أَنَّهَا كَانَت تَلبَسُ الثِّيَابَ المُعَصفَرَاتِ المُشَبَّعَاتِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيسَ فِيهَا زَعفَرَانٌ. [موقوف صحيح].

٥٣٣٥ - قَالَ يَحيَى: سُئِلَ مَالِك عَن ثَوبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنهُ رِيحُ الطِّيبِ، هَل يُحُورُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ مَا لَم يَكُن فِيهِ صِبَاغٌ مِن زَعفَرَانٍ أَو وَرسٍ.

# ٥ - بابُ لُبسِ المُحرِم المِنطَقَةِ

٧١٦/٦٢٥ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَكرَهُ لُبِسَ المِنطَقَةِ لِلمُحرِمِ. [موقوف صحيح].

٧١٧/٦٢٦ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي المِنطَقَةِ يَلبَسُهَا الْمُحرِمُ تَحَتَ ثِيَابِهِ: إَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيهَا جَمِيعًا سُيُورًا، يَعقِدُ بَعضَهَا إِلَى بَعضٍ. [مقطوع صحيح].

٢٣٦ك - قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٦- باب تَخمِيرِ المُحرِم وَجهَهُ

٧١٧/٦٢٧ عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَنِي الفُرَافِصَةُ بنُ عُمَيرٍ الْحَبَرَنِي الفُرَافِصَةُ بنُ عُمَيرٍ الْحَنَفِيُّ:

أَنَّهُ رَأًى عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ بِالعَرجِ يُغَطِّي وَجهَهُ، وَهُوَ مُحُرِمٌ. [موقوف صحيح].

٧١٨/٦٢٨ عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَا فَوقَ الذَّقَنِ مِن الرَّأسِ؛ فَلَا يُخَمِّرهُ اللَّحرِمُ. [موقوف صحيح].

٧١٩/٦٢٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابِنَهُ وَاقِدَ بِنَ عَبِدِ الله، وَمَاتَ بِالجُحْفَةِ مُحْرِمًا، وَخَمَّر

رَأْسَهُ وَوَجِهَهُ، وَقَالَ: لَولَا أَنَّا حُرُمٌ؛ لَطَيَّبنَاهُ. [موقوف صحيح].

٧٣٧ك قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا يَعمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ؛ فَقَد انقَضَى
 لُعَمَلُ.

٠٣٠/ ٧٢٠ عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا تَنتَقِبُ المَرأَةُ المُحرِمَةُ وَلَا تَلبَسُ القُفَّازَينِ. [موقوف صحيح].

٧٢١/ ٦٣١ عَن فَاطِمَةً بِنتِ المُنذِرِ: أَنَّهَا قَالَت:

كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحنُ مَعَ أَسَهَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ. [م**وقوف صحيح**].

## ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الحَجِّ

٧٢٢/٦٣٢ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ لِإِحرَامِهِ قَبلَ أَن يُحُرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبلَ أَن يَطُوفَ بِالبَيتِ. [صحيح].

٦٣٣/ ٧٢٣ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاح:

أَنَّ أَعرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ بِحُنَينٍ، وَعَلَى الْأَعرَابِيِّ قَمِيصٌ، وَبِهِ أَثُرُ صُفرَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَهلَلتُ بِعُمرَةٍ، فَكَيفَ تَأْمُرُنِي أَن أَصنَعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «انزَع قَمِيصَكَ، وَاغْسِل هَذِهِ الصُّفرَةَ عَنكَ، وَافْعَل فِي عُمرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ». [صحيح].

٣٣٤/ ٧٢٤ عَن أَسلَمَ -مَولَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ-:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ، وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ (١١)، فَقَالَ: مِمَّن رِيحُ هَذَا

<sup>(</sup>١) سمرة بذي الحليفة، على ستة أميال من المدينة.

الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! فَقَالَ: مِنكَ لَعَمرُ الله؟! فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمتُ عَلَيكَ لَتَرجِعَنَّ؛ فَلتَغسِلَنَّهُ. [موقوف صحيح].

٧٢٦/٦٣٥ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، وَعَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرٍ، وَرَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبدِ اللهِ عَندِ اللهِ عَندَ:

أَنَّ الْوَلِيدَ بِنَ عَبِدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بِنَ عَبِدِ اللهِ وَخَارِجَةَ بِنَ زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ -بَعدَ أَن رَمَى الجَمرَة، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبلَ أَن يُفِيضَ - عَن الطِّيبِ؛ فَنَهَاهُ سَالِمُ وَأَرخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بِنُ زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ. [مقطوع صحيح].

٢٣٨ك - قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ أَن يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهنٍ لَيسَ فِيهِ طِيبٌ قَبلَ أَن يُحْرِمَ، وَقَبلَ أَن يُفِيضَ مِن مِنْ بَعدَ رَمي الجَمرَةِ.

٩٢٣٩ - قَالَ يَحيَى: سُئِلَ مَالِك عَن طَعَامٍ فِيهِ زَعفَرَانٌ: هَل يَأْكُلُهُ المُحرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا تَمَشُّهُ النَّارُ مِن ذَلِكَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَن يَأْكُلُهُ المُحرِمُ، وَأَمَّا مَا لَم تَمَسَّهُ النَّارُ مِن ذَلِكَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَن يَأْكُلُهُ المُحرِمُ.

#### ٨- بابُ مَوَاقِيتِ الإِهلَالِ

٣٣٦/ ٧٢٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يُمِلُّ أَهلُ المَدِينَةِ: مِن ذِي الْحُلَيفَةِ، وَيُمِلُّ أَهلُ الشَّامِ: مِن الجُّحفَةِ، وَيُمِلُّ أَهلُ نَجدٍ: مِن قَرنٍ».

قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهلُ اليَمَنِ مِن يَلَملَمَ». [صحيح].

٧٢٩ / ٦٣٧ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ:

أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَهلَ المَدِينَةِ أَن يُهِلُّوا مِن ذِي الحُلَيفَةِ، وَأَهلَ الشَّامِ: مِن الجُّحفَةِ، وَأَهلَ نَجدٍ: مِن قَرنٍ.

قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ؛ فَسَمِعتُهُنَّ مِن رَسُولِ الله ﷺ، وَأُخبِرتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهلُ اليَمَنِ مِن يَلَملَمَ. [صحيح].

٧٣٠/٦٣٨ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِن الفُرُعِ. [موقوف صحيح].

٧٣١/ ٦٣٩ عَن مَالِك، عَن الثُّقَةِ عِندَهُ:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِن إِيلِيَاءَ (١). [موقوف صحيح].

٧٣١/٦٤٠ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهَلَّ مِن الجِعِرَّانَةِ بِعُمرَةٍ. [صحيح].

# ٩ - بابُ العَمَلِ فِي الإِهلَالِ

٧٣٣/٦٤١ عَن نَافِع، عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ تَلبِيَةَ رَسُولِ الله ﷺ:

«لَبَّيكَ اللهمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ، إِنَّ الحَمدَ وَالنِّعَمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

قَالَ: وَكَانَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيكَ لَبَّيكَ لَبَّيكَ وَسَعدَيكَ، وَالخَيرُ بِيَدَيكَ لَبَّيكَ، وَالرَّعْبَاءُ إِلَيكَ وَالعَمَلُ. [صحيح].

٧٣٤/٦٤٢ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِي مَسجِدِ ذِي الحُلَيفَةِ رَكَعَتَيْنِ، فَإِذَا استَوَت بِهِ رَاحِلَتُهُ؛ أَهَلَ. [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) بيت المقدس

٧٢٥/ ٦٤٣ عَن سَالِمِ بِنِ عَبِدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ:

بَيدَاؤُكُم هَذِهِ الَّتِي تَكذِبُونَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا، مَا أَهَلَ رَسُولُ الله ﷺ إلاّ مِن عِندِ المسجِد؛ يَعنِي: مَسجِدَ ذِي الحُلَيفَةِ. [صحيح].

٢٤٤/ ٧٣٦ عَن عُبِيدِ بنِ جُرَيجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحَنِ! رَأَيتُكَ تَصنعُ أَربَعًا لَم أَرَ أَحَدًا مِن أَصحَابِكَ يَصنعُهَا، قَالَ: وَمَا هُنَّ يَا ابنَ جُرَيجٍ؟! قَالَ: رَأَيتُكَ لَا تَمَسُّ مِن الأَركَانِ إلّا اليَهانِيَّيْنِ، وَرَأَيتُكَ تَصبُغُ بِالصُّفرَةِ، وَرَأَيتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةَ أَهلَّ تَلَبسُ النِّعالَ السِّبتِيَّةُ (۱)، وَرَأَيتُكَ تَصبُغُ بِالصُّفرَةِ، وَرَأَيتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةَ أَهلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ، وَلَم تُهلِل أَنتَ حَتَى يَكُونَ يَومُ التَّروِيَةِ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَركَانُ؛ فَإِنِي لَم أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يَمسُّ إلّا اليَهانِيَّنِ، وَأَمَّا النِّعالُ السِّبتِيَّةُ؛ فَإِنِي رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَبسَ فِيهَا شَعرٌ، وَيَتَوضَّأُ فِيهَا؛ فَأَنَا أُحِبُ أَن أَلبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفرَةُ؛ فَإِنِي رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يُهلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ فَأَنَا أُحِبُ أَن أَلبَسَهَا، وَأَمَّا الإِهلَالُ؛ فَإِنِي رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يُهلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ أَحِبُ أَن أَصبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهلَالُ؛ فَإِنِي لَمَ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يُهلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِه رَاحِلَتُهُ أَن أَصبُعُ بِهَا، وَأَمَّا الإِهلَالُ؛ فَإِنِي لَم أَرَ رَسُولَ الله ﷺ مُلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ (٢). [صحيح].

#### ٧٣٧/٦٤٥ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى فِي مَسجِدِ ذِي الحُلَيفَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيرَكَبُ، فَإِذَا استَوَت بِهِ رَاحِلَتُهُ؛ أَحرَمَ. [موقوف صحيح].

## ١٠ - بابُ رَفع الصَّوتِ بِالإِهلَالِ

٧٣٩/٦٤٦ عَن خَلَّدِ بنِ السَّائِبِ الأَنصَارِيِّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: التي لا شعر فيها، مشتق من السبت؛ وهو: الحلق، أو لأنها سبتت بالدباغ؛ أي: لانت.

<sup>(</sup>٢) أي: تستوي قائمة إلى طريقه.

«أَتَانِي جِبرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَن آمُرَ أُصحَابِي -أُو مَن مَعِي-: أَن يَرفَعُوا أَصوَاتَهُم بِالتَّلبِيَةِ، أُو بِالإِهلَالِ»؛ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا. [صحيح].

الصَّوتِ بالتَّلبيَةِ؛ لِتُسمِع المَرأَةُ نَفسَهَا.

٢٤٢ قَالَ مَالِك: لَا يَرفَعُ المُحرِمُ صَوتَهُ بِالإِهلَالِ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ لِيُسْمِع نَفْسَهُ وَمَن يَلِيهِ، إلّا فِي المَسجِدِ الحَرَام، وَمَسجِدِ مِنَّى؛ فَإِنَّهُ يَرفَعُ صَوتَهُ فِيهِمَا.

٣٤٢٤ قَالَ مَالِك: سَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَستَحِبُّ التَّلبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِن الأَرضِ.

#### ١١ - بابُ إِفرَادِ الْحَجِّ

٧٤٠/٦٤٧ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ؛ فَمِنَّا مَن أَهَلَ بِعُمرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَعُمرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَ بِالحَجِّ، وَأَهَلَ رَسُولُ الله ﷺ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَن أَهَلَ بِحَجِّ، أَو جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمرَةَ؛ فَلَم يُحِلُّوا، حَتَّى أَهَلَ بِعُمرَةٍ؛ فَكَم يُحِلُّوا، حَتَّى كَانَ يَومُ النَّحرِ. [صحيح].

٧٤١/٦٤٨ عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ. [صحيح].

٧٤٢/٦٤٩ عَن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفَرَدَ الحَجَّ. [صحيح].

١٤٤ عن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: مَن أَهلَ بِحَجِّ مُفرَدٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يُهِلَ بَعدَهُ بِعُمرَةٍ؛ فَلَيسَ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلم بِبَلَدِنَا.

#### ١٢ - بابُ القِرَانِ فِي الْحَجِّ

٠ ٧٤٣/٦٥٠ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ المِقدَادَ بنَ الأَسوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ بِالشَّقيَا، وَهُو يَنجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا وَخَبَطًا، فَقَالَ: هَذَا عُثَانُ بنُ عَفَّانَ يَنهَى عَن أَن يُقرَنَ بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ، فَخَرَجَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالخَبَطِ، فَهَا أَنسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ وَالخَبَطِ، فَهَا أَنسَى أَثرَ الدَّقِيقِ وَالخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثهَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَالَ: أَنتَ تَنهَى عَن الدَّقِيقِ وَالخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثهَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَالَ: أَنتَ تَنهَى عَن الدَّقِيقِ وَالخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثهَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَالَ: أَنتَ تَنهَى عَن أَن يُقرَنَ بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ؟! فَقَالَ عُثهَانُ: ذَلِكَ رَأْيِي؛ فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُعْضَبًا وَهُو اللهَ مَّ لَبَيكَ، بِحَجَّةٍ وَعُمرَةٍ مَعًا. [موقوف ضعيف].

٥٤٢٥ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ مَن قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمرَةَ؛ لَم يَأْخُذ مِن شَعرِهِ شَيئًا، وَلَم يَحلِل مِن شَيءٍ، حَتَّى يَنحَر هَديًا إِن كَانَ مَعَهُ، وَيَحِلَّ بِمِنَّى يَومَ النَّحرِ.
 ٧٤٤/٦٥١ عَن سُلَيَهَانَ بنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الحَجِّ؛ فَمِن أَصحَابِهِ مَن أَهَلَّ بِحَجِّ، وَمِنهُم مَن أَهَلَّ بِعُمرَةٍ فَقَط، فَأَمَّا مَن أَهَلَّ بِحَجِّ، وَمِنهُم مَن أَهَلَّ بِعُمرَةٍ فَقَط، فَأَمَّا مَن أَهَلَّ بِحَجِّ، أَو جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمرَة؛ فَلَم يَحلِل، وَأَمَّا مَن كَانَ أَهَلَّ بِعُمرَةٍ؛ فَحَلُّوا. [صحيح لغيره].

7 ٢ ٢ ٢ ١ عن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُونَ: مَن أَهلَ بِعُمرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يُمِلَّ بِحَجِّ مَعَهَا؛ فَذَلِكَ لَهُ؛ مَا لَم يَطُف بِالبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَقَد صَنَعَ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِن صُدِدتُ عَن البَيتِ؛ صَنَعنَا كَمَا صَنَعنَا مَعَ رَسُولِ صَنَعَ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِن صُدِدتُ عَن البَيتِ؛ صَنَعنَا كَمَا صَنَعنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَصحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمرُهُمَا إلّا وَاحِدٌ، أُشهِدُكُم أَنِي أُوجَبتُ الحَجَّ مَعَ العُمرَةِ.

قَالَ مَالِك: وَقَد أَهَلَ أَصحَابُ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمرَةِ، ثُمَّ قَالَ هَمُ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ قَالَ لَهُم رَسُولُ الله ﷺ: مَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ؛ فَليُهلِل بِالحَجِّ مَعَ العُمرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَجِلَّ مِنهُمَا جَمِيعًا. [صحيح].

## ١٣ - بابُ قَطع التَّلبِيَةِ

٢٥٢/ ٧٤٥ عَن مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بَكرٍ الثَّقَفِيِّ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِن مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ فِي هَذَا اليَومِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُمِلُّ اللهِلُّ مِنَّا؛ فَلَا يُنكَرُ عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ اللهِلُّ مِنَّا؛ فَلَا يُنكَرُ عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ اللهِلُّ مِنَّا؛ فَلَا يُنكَرُ عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ اللهِلُّ مِنَّا؛ فَلَا يُنكَرُ عَلَيهِ. [صحيح].

٨٤٢٤ قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلم بِبَلَدِنَا.

٧٤٧/٦٥٣ عَن عَبدِالرَّحَمنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ -:

أُنَّهَا كَانَت تَترُكُ التَّلبِيَةَ إِذَا رَجَعَت إِلَى المَوقِفِ. [موقوف صحيح].

٧٤٨/٦٥٤ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقطَعُ التَّلبِيَةَ فِي الحَجِّ إِذَا انتَهَى إِلَى الحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّى يَعْدُوَ مِن مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا؛ تَرَكَ التَّلبِيَةَ، وَكَانَ يَتَرُّكُ التَّلبِيَةَ فِي العُمرَةِ إِذَا دَخَلَ الحَرَمَ. [موقوف صحيح].

٥٥٦/ ٧٥٠- عَن عَلقَمَةَ بِنِ أَبِي عَلقَمَةَ، عَن أُمِّهِ، عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-:

أَنَّهَا كَانَت تَنزِلُ مِن عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَت إِلَى الأَرَاكِ، قَالَت: وَكَانَت عَائِشَةُ تُمِرَةً، ثُمَّ تَحَوَّلَت إِلَى الأَرَاكِ، قَالَت: وَكَانَت عَائِشَةُ تُمِرَةً، ثُمَّ الْإِذَا رَكِبَت فَتَوجَّهَت إِلَى المَوقِفِ؛ تَركَت لَمُ الْإِهلَالَ، قَالَت: وَكَانَت عَائِشَةُ تَعتَمِرُ بَعدَ الحَجِّ مِن مَكَّةَ فِي ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ تَركَت الْإِهلَالَ، قَالَت: وَكَانَت عَائِشَةُ تَعتَمِرُ بَعدَ الحَجِّ مِن مَكَّةَ فِي ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ تَركت ذَلِكَ، فَكَانَت تَخرُجُ قَبلَ هِلَالِ المُحَرَّمِ، حَتَّى تَأْتِي الجُحْفَة، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى

الهِلَالَ، فَإِذَا رَأَت الهِلَالَ؛ أَهَلَّت بِعُمرَةٍ. [موقوف حسن].

٧٥١/٦٥٦ عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ غَدَا يَومَ عَرَفَةَ مِن مِنَى، فَسَمِعَ التَّكبِيرَ عَالِيًا، فَبَعَثَ الحَرَسَ<sup>(١)</sup> يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهَا التَّلبِيةُ. [مقطوع صحيح].

١٤ - بابُ إِهلَالِ أَهلِ مَكَّةَ وَمَن بِهَا مِن غَيرِهِم

٧٥٧/ ٧٥٧ عَن هِشَام بنِ عُروَةَ:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ الزُّبَيرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسعَ سِنِينَ وَهُوَ يُمِلُّ بِالحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، وَعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ مَعَهُ يَفعَلُ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

٧٤٩ فَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهلُ مَكَّةَ وَغَيرُهُم بِالحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا، وَمَن كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِن غَيرِ أَهلِهَا مِن جَوفِ مَكَّةَ لَا يَخرُجُ مِن الحَرَم.

• ٥ ٧ ك - قَالَ مَالِك: وَمَن أَهَلَ مِن مَكَّةَ بِالْحَجِّ؛ فَلَيُؤَخِّر الطَّوَافَ بِالبَيتِ،
 وَالسَّعيَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ حَتَّى يَرجِعَ مِن مِنِّى، وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ.

١٥٢٥ وسُئِلَ مَالِكَ عَمَّن أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِن أَهلِ المَدِينَةِ -أُو غَيرِهِم مِن مَكَّةً - لِمِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، كَيفَ يَصنَعُ بِالطَّوَافِ؟ قَالَ: أَمَّا الطَّوَافُ الوَاجِبُ؛ فَليُؤَخِّرهُ، وَهُو الَّذِي يَصِلُ بَينَهُ وَبَينَ السَّعيِ بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، وَليَطُف مَا بَدَا لَهُ، فَليُؤَخِّرهُ، وَهُو الَّذِي يَصِلُ بَينَهُ وَبَينَ السَّعيِ بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، وَليَطُف مَا بَدَا لَهُ، وَليُصلِّ رَعُولِ الله عَلَيْ الَّذِينَ وَليُصلِّ رَسُولِ الله عَلَيْ الَّذِينَ وَليُصلِّ رَعُولِ الله عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٥٢ك- وسُئل مَالِك عَن رَجُلِ مِن أَهلِ مَكَّةَ، هَل يُهِلُّ مِن جَوفِ مَكَّةَ

<sup>(</sup>١) جمع حارس؛ أي: الأعوان.

بِعُمرَةٍ؟ قَالَ: بَل يَخرُجُ إِلَى الحِلِّ؛ فَيُحرِمُ مِنهُ.

# ١٥ - باب مَا لَا يُوجِبُ الإِحرَامَ مِن تَقلِيدِ الْهَدي

٢٥٨/ ٢٥٨- عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَمَنِ:

أَنَّ زِيَادَ بِنَ أَبِي سُفِيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ عَبدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَن أَهدَى هَديًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحَرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنحَرَ الهديُ، وَقَد بَعَثتُ بِهَديِ؛ فَاكتُبِي إِلَيَّ بِأَمرِكِ، أَو مُرِي صَاحِبَ الهدي.

قَالَت عَمرَةُ: قَالَت عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَا فَتَلَتُ قَلَائِدَ هَديِ رَسُولِ الله عَلِيْهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ الله عَلِيْهِ مِيكِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ الله عَلِيْهِ مَعَ أَبِي، فَلَم يَحُرُم عَلَى رَسُولِ الله عَلِيْهِ شَيءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الهَديُ. [صحيح].

٢٥٩/ ٥٥٧- عَن يَحيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلَتُ عَمرَةَ بِنتَ عَبدِ الرَّحَمنِ عَن الَّذِي يَبعَثُ بِهَديِهِ وَيُقِيمُ: هَل يَحَرُمُ عَلَيهِ شَيءٌ؟ فَأَخبَرَتنِي: أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَةَ تَقُولُ: لَا يَحَرُمُ إِلَّا مَن أَهَلَّ وَلَبَّى. [موقوف صحيح].

١٦٠/ ٧٥٦ عَن رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ الله بنِ الهُدَيرِ:

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالعِرَاقِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَديِهِ أَن يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبدَ الله بنَ الزُّبَيرِ، فَذَكَرتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدعَةٌ وَرَبِّ الكَعبَةِ. [موقوف صحيح].

٣٥٧ك - سُئِلَ مَالِك عَمَّن خَرَجَ بِهَدي لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَلَم يُحِرِم هُوَ حَتَّى جَاءَ الجُحْفَة، قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَم يُصِب مَن فَعَلَهُ، وَلَا يُنبَغِي لَهُ أَن يُقَلِّدُ الهَديَ، وَلَا يُشْعِرَهُ؛ إلّا عِندَ الإِهلَالِ، إلّا رَجُلٌ لَا يُرِيدُ الحَجَّ؛ فَيَبعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهلِهِ.

١٥٤ - سُئِلَ مَالِك: هَل يَحْرُجُ بِالهَديِ غَيرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ لَا بَأْسَ بِذَلِك.
 ١٥٥ ك - سُئِلَ -أيضًا - عَمَّا اختَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِن الإحرَامِ لِتَقلِيدِ الهَديِ عِمَّن لَا يُرِيدُ الحَجَّ وَلَا العُمرَة، فَقَالَ: الأَمرُ عِندَنَا، الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ: قُولُ عَائِشَةَ لَا يُرِيدُ الحَجَّ وَلَا العُمرَة، فَقَالَ: الأَمرُ عِندَنَا، الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ: قُولُ عَائِشَة الله يُؤلِثُ بَعَثَ بَهَديِه، ثُمَّ أَقَامَ؛ فَلَم يَحرُم عَلَيهِ شَيءٌ مِمَّا أَمَّا الله يَكْ مَعَدُم عَلَيهِ شَيءٌ مِمَّا أَمَّا الله لَهُ، حَتَّى نُحِرَ هَديهُ.

# ١٦ - بابُ مَا تَفعَلُ الحَائِضُ فِي الحَجِّ

٧٥٧/٦٦١ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَر كَانَ يَقُولُ المَرأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُمِلُّ بِالْحَجِّ -أَو العُمرَةِ-: إِنَّا تُمُلُّ بِحَجِّهَا -أَو عُمرَتِهَا- إِذَا أَرَادَت وَلَكِن لَا تَطُوفُ بِالبَيتِ، وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَهِيَ تَشْهَدُ المَنَاسِكَ -كُلَّهَا- مَعَ النَّاسِ، غَيرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالبَيتِ، وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَلَا تَقرَبُ المَسجِدَ حَتَّى تَطهُرَ. [موقوف صحيح].

## ١٧ - بابُ العُمرَةِ فِي أَشهُرِ الحَجِّ

٧٥٨/٦٦٢ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اعتَمَرَ ثَلَاثًا: عَامَ الحُدَيبِيَةِ، وَعَامَ القَضِيَّةِ، وَعَامَ الجِعِرَّانَةِ. [صحيح لغيره].

٦٦٣/ ٧٥٩- عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَم يَعتَمِر إلّا ثَلَاثًا: إِحدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ، وَاثنتَينِ فِي ذِي القَعدَةِ. [صحيح].

٦٦٤/ ٧٦٠- عَن عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ حَرِمَلَةَ الأَسلَمِيِّ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعتَمِرُ قَبلَ أَن أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَم؛ قَد اعتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ قَبلَ أَن يَحُجَّ. [صحيح لغيره].

٧٦١/٦٦٥ عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ أَبِي سَلَمَةَ استَأذَنَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَن يَعتَمِرَ فِي شَوَّالٍ؛ فَأَذِنَ لَهُ، فَاعتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهلِهِ، وَلَم يَحُجَّ. [موقوف صحيح].

# ١٨ - بابُ قَطعِ التَّلبِيَةِ فِي العُمرَةِ

٦٦٦/ ٧٦٢ عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقطَعُ التَّلبِيةَ فِي العُمرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. [مقطوع صحيح].

٢٥٦ك قَالَ مَالِكَ فِيمَن أَحرَمَ مِن التَّنعِيمِ: إِنَّهُ يَقطَعُ التَّلبِيَةَ حِينَ يَرَى
 بَيتَ.

٧٥٧ك سُئِلَ مَالِك عَن الرَّجُلِ يَعتَمِرُ مِن بَعضِ المَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِن أَهلِ المَدِينَةِ -أَو غَيرِهِم-: مَتَى يَقطَعُ التَّلبِيَةَ؟ قَالَ: أَمَّا المُهِلُّ مِن المَوَاقِيتِ؛ فَإِنَّهُ يَقطَعُ التَّلبِيَةَ؟ النَّهِيُّ فِإذَا انتَهَى إِلَى الحَرَمِ.

قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَصِنَعُ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

## ١٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّع

٧٦٤/ ٦٦٧ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

وَالله، لَأَن أَعتَمِرَ قَبلَ الحَجِّ وَأُهدِي؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَعتَمِرَ بَعدَ الحَجِّ فِي ذِي الحِجَّةِ. [موقوف صحيح].

٧٦٨/ ٧٦٠ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن اعتَمَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَو ذِي القَعدَةِ، أَو فِي ذِي الحِجَّةِ، قَبلَ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدرِكَهُ الحَجُّ؛ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِن حَجَّ، وَعَلَيهِ مَا استَيسَرَ مِن الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّة حَتَّى يُدرِكَهُ الحَجُّ؛ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِن حَجَّ، وَعَلَيهِ مَا استَيسَرَ مِن الْحَجِّ، فَإِن لَم يَجِد؛ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ. [موقوف صحيح].

٨٥٧ك قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ.

٩٥٧ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ انقَطَعَ إِلَى غَيرِهَا، وَسَكَنَ سِوَاهَا، وُسَكَنَ سِوَاهَا، وُسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعتَمِرًا فِي أَشهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنشَأَ الْحَجَّ مِنهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيهِ الْهَديُ -أُو الصِّيَامُ - إِن لَم يَجِد هَديًا، وَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مِثلَ أَهلِ مَكَّة.

• ٢٦٠ - سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ مِن غَيرِ أَهلِ مَكَّةَ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمرَةٍ فِي أَشهُرِ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ، حَتَّى يُنشِئَ الْحَجَّ؛ أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ هُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَلَيسَ هُوَ مِثلَ أَهلِ مَكَّةَ، وَإِن أَرَادَ الْإِقَامَةَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيسَ مُوَ مِثلَ أَهلِ مَكَّةَ، وَإِن أَرَادَ الْإِقَامَةَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيسَ هُوَ مِن أَهلِ مَكَّةَ، وَأَل الصِّيامُ - عَلَى مَن لَم يَكُن مِن أَهلِ مَكَّةَ، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ، وَلَا يَدرِي مَا يَبدُو لَهُ بَعدَ ذَلِكَ وَلَيسَ هُوَ مِن أَهلِ مَكَّةَ.

٦٦٩/ ٧٦٥ عَن يَحيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ:

مَن اعتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَو ذِي القِعدَةِ، أَو فِي ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدرِكَهُ الحَجُّ؛ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِن حَجَّ وَمَا استَيسَرَ مِن الهَديِ، فَمَن لَم يَجِد؛ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ يُدرِكَهُ الحَجُّ، وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ. [مقطوع صحيح].

#### ٢٠ - بابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

٧٦٦١ قَالَ مَالِك: مَن اعتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَو ذِي القَعدَةِ، أَو ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ إِنَّهَا الهديُ عَلَى مَن اعتَمَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ.

وَكُلُّ مَن انقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِن أَهلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعتَمَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَنشَأَ الحَجَّ مِنهَا؛ فَلَيسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ وَلَا صِيَامٌ، وَهُوَ بِمَنزِلَةِ أَهلِ مَكَّةً؛ إِذَا كَانَ مِن سَاكِنِيهَا.

٢٦٢ك- سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ، أَو إِلَى سَفَرٍ

مِن الأَسفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، وَهُو يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَهلٌ بِمَكَّةَ، أَو لَا أَهلَ لَهُ بِهَا، فَدَخَلَهَا بِعُمرَةٍ فِي أَشهُرِ الحَبِّ، ثُمَّ أَنشَأ الحَبَّ، وَكَانَت عُمرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بَهَا مِن مِيقَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مِن مِيقَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَا لِكَ: لَيسَ عَلَيهِ مَا عَلَى المُتَمَتِّعِ مِن الهَدي أو الصِّيَامِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكُ مَالِك: لَيسَ عَلَيهِ مَا عَلَى المُتَمَتِّعِ مِن الهَدي أو الصِّيَامِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكُ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَاكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهُ لُهُ مَا عَلَى الْمَتَعِ لِمَن لَمْ يَكُن أَهُ لُهُ مَا عَلَى الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ ﴾ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَذَلِكَ لَمَن لَمْ يَكُن أَهُ لُهُ مَا عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

## ٢١- بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي العُمرَةِ

٠ ٧٦٧ / ٦٧٠ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَالَيْ قَالَ:

«العُمرَةُ إِلَى العُمرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالحَجُّ المَبرُورُ لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

#### [صحيح].

٧٦٨/٦٧١ عَن سُمَيٍّ -مَولَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ-: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكرِ ابنِ عَبدِ الرَّحَنِ-: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكرِ ابنِ عَبدِ الرَّحَنِ يَقُولُ جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: «اعتَمرِي فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ عُمرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ». [صحيح].

٧٦٩/ ٦٧٢- عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

افصِلُوا بَينَ حَجِّكُم وَعُمرَتِكُم؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُم، وَأَتَمُّ لِعُمرَتِهِ أَن يَعتَمِرَ فِي غَيرِ أَشهُرِ الحَجِّ. [موقوف صحيح].

٣٦٦٣ك قَالَ مَالِك: العُمرَةُ سُنَّةٌ، وَلَا نَعلَمُ أَحَدًا مِن المُسلِمِينَ أَرخَصَ فِي تَركِهَا.

٢٦٤ك قَالَ مَالِك: وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَن يَعتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا.

٥٢٦٥ قَالَ مَالِك: فِي المُعتَمِرِ يَقَعُ بِأَهلِهِ: إِنَّ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ الهَديَ وَعُمرَةً أُخرَى يَبتَدِئُ مِهَا بَعدَ إِتَمَامِهِ الَّتِي أَفسَدَهَا، وَيُحْرِمُ مِن حَيثُ أَحرَمَ بِعُمرَتِهِ الَّتِي أَفسَدَهَا، وَيُحرِمُ مِن حَيثُ أَحرَمَ بِعُمرَتِهِ الَّتِي أَفسَدَهَا، إلّا أَن يَكُونَ أَحرَمَ مِن مَكَانٍ أَبعَدَ مِن مِيقَاتِهِ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُحْرِمَ إلّا مِن مِيقَاتِهِ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُحُومَ إلّا مِن مِيقَاتِهِ.

وَالْمَرُوةِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَو عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغتَسِلُ أَو وَالْمَرَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَو عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغتَسِلُ أَو يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرَةِ وَيَعتَمِرُ عُمرَةً أُخرَى وَيُهَدِي، وَعَلَى الْمَرَّةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ.

٧٣٦٧ - قَالَ مَالِك: فَأَمَّا العُمرَةُ مِن التَّنعِيمِ؛ فَإِنَّهُ مَن شَاءَ أَن يَخرُجَ مِن الحَرَمِ ثُمَّ يُحرِمَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجُزِئٌ عَنهُ -إِن شَاءَ الله-، وَلَكِن الفَضلُ أَن يُهِلَّ مِن المِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ الله ﷺ، أَو مَا هُوَ أَبعَدُ مِن التَّنعِيمِ.

#### ٢٢ - بابُ نِكَاحِ المُحرِم

٦٧٣/ ٧٧٢- عَن نُبيهِ بنِ وَهبٍ -أَخِي بَنِي عَبدِ الدَّارِ-:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عُبَيدِ الله أَرسَلَ إِلَى أَبَانَ بِنِ عُثَهَانَ، وَأَبَانُ -يَومَئِذٍ- أَمِيرُ الحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَد أَرَدتُ أَن أُنكِحَ طَلَحَةَ بِنَ عُمَرَ بِنتَ شَيبَةَ بِنِ جُبَيرٍ، وَأَرَدتُ أَن تَحَضُّرَ؛ فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيهِ أَبَانُ، وَقَالَ: سَمِعتُ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَنكِحِ المُحرِمُ، وَلَا يُنكِحُ، وَلَا يَخطُبُ». [صحيح].

٢٧٤/ ٦٧٤ عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبِدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَنكِحُ المُحرِمُ، وَلَا يَخطُبُ عَلَى نَفسِهِ، وَلَا عَلَى غَيرِهِ. [موقوف صحيح].

٨٦٦٥ قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ المُحرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امرَأَتَهُ -إِن شَاءَ- إِذَا كَانَت فِي عِدَّةٍ مِنهُ.

#### ٢٣ - بابُ حِجَامَةِ المُحرِم

٥٧٦/٦٧٥ عَن سُلَيَهَانَ بنِ يَسَارِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ احتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ -يَومَئِذٍ- بِلَحيَي جَمَلِ (١)؛ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. [صحيح لغيره].

٧٧٧/ ٦٧٦- عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَحْتَجِمُ اللَّحِرِمُ؛ إلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنهُ. [موقوف صحيح].

٢٦٩ك - قَالَ مَالِك: لَا يَحتَجِمُ الْمُحرِمُ إلَّا مِن ضَرُورَةٍ.

٢٤ - بابُ مَا يَجُوزُ لِلمُحرِمِ أَكلُهُ مِن الصَّيدِ

٧٧٨/ ٦٧٧- عَن أَبِي قَتَادَةَ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَتَى إِذَا كَانُوا بِبَعضِ طَرِيقِ مَكَّة؛ تَخَلَّفَ مَعَ أَصحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُو غَيرُ مُحْرِم، فَرَأَى حِمَارًا وَحشِيًّا؛ فَاستَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلُمُ مُحُهُ؛ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ فَسَأَلُمُ مُحُهُ؛ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ فَسَأَلُ أَصحَابَهُ أَن يُنَاوِلُوهُ سَوطَهُ؛ فَأَبُوا عَلَيهِ، فَسَأَلُمُ مُحُهُ؛ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الجَهَارِ؛ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنهُ بَعضُ أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَبَى بَعضُهُم، فَلَمَّا عَلَى الجَهَارِ؛ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنهُ بَعضُ أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبَى بَعضُهُم، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ الله ﷺ مَأْلُوهُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هِيَ طُعمَةٌ أَطعَمَكُمُوهَا الله». [صحيح].

٧٧٨/ ٧٧٩- عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [موقوف صحيح]. ٢٧٠ك - قَالَ مَالِك: وَالصَّفِيفُ: القَدِيدُ.

٧٨٠/٦٧٩ عَن أَبِي قَتَادَةَ: فِي الحِمَارِ الوَحشِيِّ... مِثلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضرِ؛ إلّا

<sup>(</sup>١) مكان بطريق مكة، وهو إلى المدينة أقرب.

أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «هَل مَعَكُم مِن لَحَمِهِ شَيءٌ؟». [صحيح].

#### ٠٧٨١/٦٨٠ عَن البَهِزِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوحَاءِ (')؛ إِذَا حَارٌ وَحشِيٌّ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «دَعُوهُ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَأْتِي صَاحِبُهُ "، فَجَاءَ البَهِزِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! صَاحِبُهُ مِهَا الله عَلَيْ أَمَرَ رَجُلًا أَن يَقِفَ عِندَهُ لَا يَرِيبُهُ (') أَحَدٌ مِن النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. [صحيح].

#### ٧٨٢/٦٨١ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّهُ أَقبَلَ مِن البَحرَينِ (٧)، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ؛ وَجَدَ رَكبًا مِن أَهلِ العِرَاقِ مُحرِمِينَ، فَسَأَلُوهُ عَن لَحَم صَيدٍ وَجَدُوهُ عِندَ أَهلِ الرَّبَذَةِ؛ فَأَمَرَهُم بِأَكلِهِ.

<sup>(</sup>١) موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) موضع في طريق الجحفة، بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسًا؛ قاله ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) موضع على مسيرة ليلة من المدينة.

<sup>(</sup>٤) موضع بين الحرمين.

 <sup>(</sup>٥) أي: واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه، وقيل: الحاقف: الذي لجأ إلى حقف؛
 وهو: ما انعطف من الرمل.

<sup>(</sup>٦) أي: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.

<sup>(</sup>٧) موضع بين البصرة وعُمان.

قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: ثُمَّ إِنِّي شَكَكتُ فِيهَا أَمَرتُهُم بِهِ، فَلَمَّا قَدِمتُ المَدِينَةَ؛ ذَكَرتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا أَمَرتَهُم بِهِ؟ فَقَالَ: أَمَرتُهُم بِأَكلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: لَو أَمَرتَهُم بِغَيرِ ذَلِكَ؛ لَفَعَلتُ بِكَ... يَتَوَاعَدُهُ. [موقوف صحيح].

٧٨٣/٦٨٢ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ:

أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَومٌ مُحرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ، فَاستَفتَوهُ فِي لَحَمِ صَيدٍ، وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً يَأكُلُونَهُ، فَأَفتَاهُم بِأَكلِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمتُ اللّدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَسَأَلتُهُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: بِمَ أَفتَيتَهُم؟ قَالَ: فَقُلتُ: أَفتَيتُهُم بِأَكلِهِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَو أَفتَيتَهُم بِغَيرِ ذَلِكَ؛ لَأُوجَعتُكَ. [موقوف صحيح].

المُحرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا لِك عَمَّا يُوجَدُ مِن لَحُومِ الصَّيدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَل يَبتَاعُهُ (١) المُحرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِن ذَلِكَ يُعتَرَضُ بِهِ الحَاجُّ، وَمِن أَجلِهِم صِيدَ؛ فَإِنِّي المُحرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِن ذَلِكَ يُعتَرَضُ بِهِ الحَاجُّ، وَمِن أَجلِهِم صِيدَ؛ فَإِنِّي أَكرَهُهُ، وَأَنهَى عَنهُ، فَأَمَّا أَن يَكُونَ عِندَ رَجُلٍ لَم يُرِد بِهِ المُحرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحرِمٌ فَابتَاعَهُ؛ فَلَا بَأْسَ بهِ.

٢٧٢ك- قَالَ مَالِك فِيمَن أَحرَمَ وَعِندَهُ صَيدٌ قَد صَادَهُ، أَو ابتَاعَهُ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُرسِلَهُ، وَلَا بَأْسَ أَن يَجِعَلَهُ عِندَ أَهلِهِ.

٣٧٧٥ قَالَ مَالِك فِي صَيدِ الحِيتَانِ فِي البَحرِ، وَالأَنهَارِ، وَالبِرَكِ، وَمَا أَشبَهَ
 ذَلِكَ: إِنَّهُ حَلَالٌ لِلمُحرِمِ أَن يَصطَادَهُ.

٧٥- بابُ مَا لَا يَحِلُّ لِلمُحرِمِ أَكلُهُ مِن الصَّيدِ ٧٨٥/ ٥٨٧- عَن الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيثِيِّ:

<sup>(</sup>١) أي: يشتريه.

أَنَّهُ أَهدَى لِرَسُولِ الله ﷺ حِمَارًا وَحشِيًّا وَهُوَ بِالأَبوَاءِ -أَو بِوَدَّانَ (١) -، فَرَدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ مَا فِي وَجهِي؛ قَالَ: «إِنَّا لَم نَرُدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ مَا فِي وَجهِي؛ قَالَ: «إِنَّا لَم نَرُدَّهُ عَلَيكَ، إلّا أَنَّا حُرُمُ (٢)». [صحيح].

٧٨٦/٦٨٤ عَن عَبدِ الله بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:

رَأَيتُ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ بِالعَرِجِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَومٍ صَائِفٍ قَد غَطَّى وَجهَهُ بِقَطِيفَةِ (١٤) أُرجُوانٍ (٥)، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحمِ صَيدٍ، فَقَالَ لِأَصحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَوَ لَا تَأْكُلُ أَنتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسِتُ كَهَيئَتِكُم؛ إِنَّمَا صِيدَ مِن أَجِلِي. [موقوف صحيح].

٥٨٠/ ٧٨٧ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ -: أَنَّهَا قَالَت لَهُ:

يَا ابنَ أُختِي! إِنَّمَا هِيَ عَشرُ لَيَالٍ، فَإِن تَخَلَّجَ<sup>(١)</sup> فِي نَفسِكَ شَيءٌ؛ فَدَعهُ؛ تَعنِي: أَكلَ لَحَم الصَّيدِ. [موقوف صحيح].

الله عَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ المُحرِمِ يُصَادُ مِن أَجلِهِ صَيدٌ، فَيُصنَعُ لَهُ ذَلِكَ الصَّيدِ كُلِّهِ.
 الصَّيدُ، فَيَأْكُلُ مِنهُ وَهُو يَعلَمُ أَنَّهُ مِن أَجلِهِ صِيدَ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيدِ كُلِّهِ.

٥٢٧٥ - سُئِلَ مَالِكَ عَن الرَّجُلِ يُضطَرُّ إِلَى أَكلِ المَيتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ أَيصِيدُ الصَّيدَ فَيَأْكُلُهُ، أَم يَأْكُلُ المَيتَةَ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَم يُرَخِّص لِلمُحرِمِ فِي أَكلِ الصَّيدِ، وَلَا فِي أَخذِهِ فِي حَالٍ مِن الأَحوَالِ، وَقَد أَرخَصَ يُرَخِّص لِلمُحرِمِ فِي أَكلِ الصَّيدِ، وَلَا فِي أَخذِهِ فِي حَالٍ مِن الأَحوَالِ، وَقَد أَرخَصَ

<sup>(</sup>١) موضع قرب الجحفة، أو قرية جامعة أقرب إلى الجحفة من الأبواء، بينهما ثمانية أميال.

<sup>(</sup>٢) جمع حرام؛ والحرام: المحرم؛ أي: محرومون.

<sup>(</sup>٣) منزل بطريق مكة.

<sup>(</sup>٤) كساء له خمل.

<sup>(</sup>٥) صوف أحمر.

<sup>(</sup>٦) دخل.

فِي المَيتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.

٣٧٦ك قَالَ مَالِك: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحرِمُ -أُو ذَبَحَ - مِن الصَّيدِ؛ فَلَا يَحِلُّ أَكلُهُ لِحَكِلُ أَكلُهُ لِحَرِمٍ؛ لَأَنَّهُ لَيسَ بِذَكِيٍّ (١) كَانَ خَطأً، أُو عَمدًا؛ فَأَكلُهُ لَا يَحِلّ، وَقَد سَمِعتُ ذَلِكَ مِن غَيرِ وَاحِدٍ.

وَالَّذِي يَقتُلُ الصَّيدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثلُ مَن قَتَلَهُ، وَلَم يَأْكُل مِنهُ.

# ٢٦- بابُ أَمرِ الصَّيدِ فِي الْحَرَمِ

٧٧٧ك - قَالَ مَالِك: كُلُّ شَيءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَو أُرسِلَ عَلَيهِ كَلَبٌ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيهِ كَلَبٌ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيهُ فِي الْحِرَمِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيدِ.

فَأَمَّا الَّذِي يُرسِلُ كَلَبَهُ عَلَى الصَّيدِ فِي الحِلِّ؛ فَيَطلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الحَرَمِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤكُل، وَلَيسَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ؛ إلّا أَن يَكُونَ أَرسَلَهُ عَلَيهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِن الحَرَم؛ فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ.

# ٢٧ - بابُ الحُكمِ فِي الصَّيدِ

٨٧٧ك - قَالَ مَالِك: قَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ اللهُ الله عَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ الله عَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ يَثَانُهُ الله عَبْدَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَم

٩٧٧٩ قَالَ مَالِك: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيدَ -وَهُوَ حَلَالٌ-، ثُمَّ يَقتُلُهُ -وَهُوَ حَلَالٌ-، ثُمَّ يَقتُلُهُ -وَهُوَ مُحْرِمٌ - بِمَنزِلَةِ الَّذِي يَبتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقتُلُهُ، وَقَد نَهَى الله عَن قَتلِهِ؛ فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ. وَالأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ مَن أَصَابَ الصَّيدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ حُكِمَ عَلَيهِ بِالجَزَاء.

• ٢٨ ك - قَالَ مَالِك: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الَّذِي يَقتُلُ الصَّيدَ؛ فَيُحكَمُ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) أي: مذكى.

فِيهِ أَن يُقَوَّمَ الصَّيدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنظَرَ كَم ثَمَنُهُ مِن الطَّعَامِ، فَيُطعِمَ كُلَّ مِسكِينٍ مُدَّا، أَو يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَومًا، وَيُنظَرَ كَم عِدَّةُ المَسَاكِينِ، فَإِن كَانُوا عَشَرَةً؛ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِن كَانُوا عِشرِينَ مِسكِينًا؛ صَامَ عِشرِينَ يَومًا عَدَدَهُم مَا كَانُوا، وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن سِتِّينَ مِسكِينًا.

٢٨١ك - قَالَ مَالِك: سَمِعتُ أَنَّهُ يُحكَمُ عَلَى مَن قَتَلَ الصَّيدَ فِي الحَرَمِ وَهُوَ
 حَلالٌ بِمِثلِ مَا يُحكَمُ بِهِ عَلَى المُحرِمِ الَّذِي يَقتُلُ الصَّيدَ فِي الحَرَمِ، وَهُوَ مُحرِمٌ.

#### ٢٨ - بابُ مَا يَقتُلُ المُحرِمُ مِن الدَّوَابِّ

٧٨٨ /٦٨٦ عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«خَمْشُ مِن الدَّوَابِّ، لَيسَ عَلَى المُحرِمِ فِي قَتلِهِنَّ جُنَاحٌ (١): الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقُورُ (٢)». [صحيح].

٧٨٧/ ٧٨٩- عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«خَسُّ مِن الدَّوَابِّ مَن قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ مُحرِمٌ؛ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ: العَقرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالغُرَابُ، وَالكَلبُ العَقُورُ». [صحيح].

٧٩٠/ ٦٨٨ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«خَسُّ فَوَاسِقُ، يُقتَلنَ فِي الْحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْخُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [صحيح].

٧٩١/٦٨٩ عَن ابنِ شِهَابٍ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: إثم.

<sup>(</sup>٢) بمعنى: عاقر؛ أي: جارح.

٢٨٢ك قَالَ مَالِك: فِي الكَلْبِ العَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتلِهِ فِي الحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيهِم، وَأَخَافَهُم؛ مِثلُ: الأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالفَهدِ، وَالذِّئبِ؛ فَهُوَ الكَلْبُ العَقُورُ.

وَأَمَّا مَا كَانَ مِن السِّبَاعِ لَا يَعدُو؛ مِثلُ: الضَّبُعِ، وَالثَّعلَبِ، وَالهِرِّ، وَمَا أَشبَهَهُنَّ مِن السِّبَاع؛ فَلَا يَقتُلُهُنَّ المُحرِمُ، فَإِن قَتَلَهُ؛ فَدَاهُ.

وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِن الطَّيرِ؛ فَإِنَّ المُحرِمَ لَا يَقتُلُهُ، إلّا مَا سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ، وَإِن قَتَلَ المُحرِمُ شَيئًا مِن الطَّيرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.

#### ٢٩ - باب مَا يَجُوزُ لِلمُحرِم أَن يَفعَلَهُ

• ٧٩٢ / ٦٩٠ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الله بنِ الْهُدَيرِ:

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا (١١) لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقيَا، وَهُوَ مُحرِمٌ. [موقوف صحيح].

٣٨٣ك- قَالَ مَالِك: وَأَنَا أَكرَهُهُ.

٧٩٣/٦٩١ عَن عَلقَمَةَ بِنِ أَبِي عَلقَمَةَ، عَن أُمِّهِ: أَنَّهَا قَالَت:

سَمِعتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَيَالِيًّ - تُسأَلُ عَنِ الْمُحرِمِ: أَيَحُكُ جَسَدَهُ؟ فَقَالَت: نَعَم؛ فَليَحكُكهُ وَليَشدُد، وَلَو رُبِطَت يَدَايَ، وَلَمَ أَجِد إلّا رِجِلَيَّ؛ لَحَكَتُ. [موقوف حسن].

٧٩٤/٦٩٢ عَن أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي المِرآةِ؛ لِشَكوٍ كَانَ بِعَينَيهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: يزيل عنه القراد ويلقيه، وهو نوع من الحشرات يشرب دم الدواب.

٧٩٥/٦٩٣ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَكرَهُ أَن يَنزِعَ الْمُحرِمُ حَلَمَةً (١)، أَو قُرَادًا (٢) عَن بَعِيرِهِ. [موقوف صحيح].

٢٨٤ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٧٩٦/٦٩٤ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الله بنِ أَبِي مَريَمَ:

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن ظُفرٍ لَهُ انكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اقطَعهُ. [مقطوع صحيح].

٥٢٨٥ - سُئِلَ مَالِك عَن الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ: أَيَقَطُرُ فِي أُذُنِهِ مِن البَانِ<sup>(٣)</sup> الَّذِي لَم يُطَيَّب وَهُوَ مُحُرِمٌ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَلَو جَعَلَهُ فِي فِيهِ؛ لَم أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا،

٢٨٦ك - قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ أَن يَبُطَّ (١) الْمُحرِمُ خُرَاجَهُ (١)، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ،
 وَيَقَطَعَ عِرقَهُ؛ إِذَا احتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

#### ٣٠- بابُ الحَجِّ عَمَّن يُحَجُّ عَنهُ

٥٩٠/ ٧٩٧ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَ الفَضلُ بنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَاءَتهُ امرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ تَستَفْتِيهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَصِرِفُ وَجهَ تَستَفْتِيهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَصِرِفُ وَجهَ

<sup>(</sup>١) الصغيرة من القردان أو الضخمة. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) ما يتعلق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للإنسان، والجمع: قردان بوزن غربان.

<sup>(</sup>٣) شجر، ولحب ثمرة دهن طيب.

<sup>(</sup>٤) يشق.

<sup>(</sup>٥) الخراج بزنة غراب: بثرة، الواحدة: خراجة.

الفَضلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الحَجِّ أَدرَكَت أَبِي شَيخًا كَبِيرًا، لَا يَستَطِيعُ أَن يَثبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُّ عَنهُ؟ قَالَ: «نَعَم»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع. [صحيح].

# ٣١- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن أُحصِرَ بِعَدُقً

٧٨٧ك عَن مَالِك قَالَ: مَن حُبِسَ بِعَدُوِّ، فَحَالَ بَينَهُ وَبَينَ البَيتِ؛ فَإِنَّهُ يَجِلُّ مِن كُلِّ شَيءٍ، وَيَنحَرُ هَديَهُ، وَيَحلِقُ رَأْسَهُ حَيثُ حُبِسَ، وَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ.

٧٩٨/٦٩٦ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَلَّ هُو وَأَصِحَابُهُ بِالحُدَيبِيَةِ؛ فَنَحَرُوا الهَدي، وَحَلَقُوا رُءُوسَهُم، وَحَلُوا مِن كُلِّ شَيءٍ قَبَلَ أَن يَطُوفُوا بِالبَيتِ، وَقَبَلَ أَن يَصِلَ إِلَيهِ الهَديُ، ثُمَّ لَم يُعلَم أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ أَحَدًا مِن أَصِحَابِهِ، وَلَا مِمَّن كَانَ مَعَهُ أَن يَقضُوا شَيئًا، وَلا يَعُودُوا لِشَيءٍ. [صحيح لغيره].

٧٩٩/٦٩٧ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَر: أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعتَمِرًا فِي الفِتنَةِ:

إِن صُدِدتُ عَن البَيتِ؛ صَنعنا كَمَا صَنعنا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَهلَّ بِعُمرَةٍ مِن أَجلِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَهلَ بِعُمرَةٍ عَامَ الحُدَيبِيةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبدَ الله نَظرَ فِي أَمرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمرُهُمَا إلّا وَاحِدٌ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَصحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمرُهُمَا اللهَ وَاحِدٌ، أُسُهِدُكُم مَا أَمرُهُمَا إلّا وَاحِدٌ، أُسُهِدُكُم أَلَى قَد أُوجَبتُ الحَجَّ مَعَ العُمرَةِ، ثُمَّ نَفَذَ (٢) حَتَّى جَاءَ البَيتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا (٣) عَنهُ، وَأَهدَى. [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: الحج والعمرة.

<sup>(</sup>٢) مضي ولم يصد.

<sup>(</sup>٣) كافيًا.

٨٢٤٥ قَالَ مَالِك: فَهَذَا الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن أُحصِرَ بِعَدُوِّ كَمَا أُحصِرَ النَّبِيُّ
 وَأَصحَابُهُ، فَأَمَّا مَن أُحصِرَ بِغَيرِ عَدُوِّ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ البَيتِ.

## ٣٢- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن أُحصِرَ بِغَيرِ عَدُقً

٨٠٠/٦٩٨ عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

المُحصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ، وَيَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَإِذَا اضطُرَّ إِلَى لُبسِ شَيءٍ مِن الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنهَا، أَو الدَّوَاءِ؛ صَنَعَ ذَلِكَ وَافتَدَى. [موقوف صحيح].

٨٠١/٦٩٩ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-: أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ:

الْمُحرِمُ لَا يُحِلُّهُ إلَّا البَيتُ. [موقوف صحيح].

٠٠٧/٧٠٠ عَن أَيُّوبَ بِنِ أَبِي تَمْيِمَةَ السَّختِيَانِيِّ، عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ البَصرَةِ كَانَ قَدِيمًا: أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجتُ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنتُ بِبَعضِ الطَّرِيقِ؛ كُسِرَت فَخِذِي، فَأَرسَلتُ إِلَى مَكَّةَ، وَبِهَا عَبدُ الله بنُ عَمَرَ، وَالنَّاسُ، فَلَم يُرَخِّص لِي أَحَدٌ أَن أَحِلَّ، فَأَقَمتُ عَلَى ذَلِكَ المَاءِ سَبعَةَ أَشهُرٍ، حَتَّى أَحلَلتُ بِعُمرَةٍ. [موقوف صحيح].

٨٠٣/٧٠١ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

مَن حُبِسَ دُونَ البَيتِ بِمَرَضٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ. [موقوف صحيح].

٨٠٤/٧٠٢ عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ سَعِيدَ بِنَ حُزَابَةَ المَخزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ عَلَى الله المَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ، فَوَجَدَ عَبدَ الله بِنَ عُمَرَ، وَعَبدَ الله بِنَ الزُّبَيرِ، وَمَروَانَ بِنَ الحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُم الَّذِي عَرَضَ لَهُ، فَكُلُّهُم أَمَرَهُ أَن يَتَدَاوَى بِهَا لَا بُدَّ لَهُ مِنهُ وَيَفتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعتَمَرَ، فَحَلَّ مِن إِحرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهدِي مَا استَيسَرَ مِن الهَدي. [موقوف صحيح].

٢٨٩ك- قَالَ مَالِك: وَعَلَى هَذَا الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن أُحصِرَ بِغَيرِ عَدُوٍّ.

وَقَد أَمَرَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنصَارِيَّ، وَهَبَّارَ بِنَ الأَسوَدِ حِينَ فَاتَهُمَّا الْحَبُّ، وَأَتَيَا يَومَ النَّحرِ: أَن يَجِلَّا بِعُمرَةٍ، ثُمَّ يَرجِعَا حَلَالًا، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا وَيُهِدِيَانِ، فَمَن لَم يَجِد؛ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهلِهِ.

• ٢٩٠ قَالَ مَالِك: وَكُلُّ مَن حُبِسَ عَن الحَجِّ بَعدَ مَا يُحرِمُ؛ إِمَّا بِمَرَضٍ، أَو بِغَيرِهِ، أَو بِخَطَإٍ مِن العَدَدِ، أَو خَفِيَ عَلَيهِ الهِلَالُ؛ فَهُوَ مُحْصَرٌ، عَلَيهِ مَا عَلَى المُحصَرِ.

العالى المعلى المعل

٣٩٢ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعتَمِرًا فِي أَشهُرِ الحَجِّ، حَتَّى إِذَا قَضَى عُمرَتَهُ؛ أَهلٌ بِالحَجِّ مِن مَكَّةَ، ثُمَّ كُسِرَ، أَو أَصَابَهُ أَمرٌ لَا يَقدِرُ عَلَى أَن يَحَضُرَ مَعَ النَّاسِ المَوقِفَ.

قَالَ مَالِك: أَرَى أَن يُقِيمَ، حَتَّى إِذَا بَرَأَ؛ خَرَجَ إِلَى الحِلِّ، ثُمَّ يَرجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَيَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ يَحِلُّ، ثُمَّ عَلَيهِ حَبُّ قَابِلِ وَالهَديُ.

الكَ قَالَ مَالِك فِيمَن أَهَلَّ بِالحَجِّ مِن مَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ مَرِضَ، فَلَم يَستَطِع أَن يَحضُرَ مَعَ النَّاسِ المَوقِف.

قَالَ مَالِك: إِذَا فَاتَهُ الحَبُّ، فَإِن استَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمرَةٍ، فَطَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ لَمَ يَكُن نَوَاهُ لِلعُمرَةِ،

فَلِذَلِكَ يَعمَلُ بِهَذَا، وَعَلَيهِ حَجُّ قَابِلِ وَالهَديُ.

١٩٤ - فَإِن كَانَ مِن غَيرِ أَهلِ مَكَّةَ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَينَهُ وَبَينَ الحَجِّ، فَطَافَ بِالبَيتِ طَوَافًا آخَرَ، فَطَافَ بِالبَيتِ طَوَافًا آخَرَ، فَطَافَ بِالبَيتِ طَوَافًا آخَرَ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، حَلَّ بِعُمرَةٍ وَطَافَ بِالبَيتِ طَوَافًا آخَرَ، وَعَلَيهِ وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ لأَنَّ طَوَافَهُ الأُوَّلَ وَسَعيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلحَجِّ، وَعَلَيهِ حَجُّ قَابِلِ وَالهَديُ.

#### ٣٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الكَعبَةِ

٨٠٥/٧٠٣ عَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيَّ قَالَ:

أَلَمْ تَرَي أَنَّ قُومَكِ حِينَ بَنُوا الكَعبَةَ اقتَصَرُوا عَن قَواعِدِ إِبرَاهِيمَ؟ قَالَت: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَى قَواعِدِ إِبرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَولَا فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَى قَواعِدِ إِبرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلْكُوا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَا الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَ

١٠٠ ٢٠٨ - عَن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أبيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ اللَّوْمِنِينَ - قَالَت:
 مَا أُبَالِي أَصَلَّيتُ فِي الحِجرِ أَم فِي البَيتِ. [موقوف صحيح].

• ٧ / ٧ ٠ ٨ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابِ يَقُولُ:

سَمِعتُ بَعضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: مَا حُجِرَ<sup>(١)</sup> الجِجرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِن وَرَائِهِ؛ إلّا إِرَادَةَ أَن يَستَوعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالبَيتِ كُلِّهِ. [مقطوع صحيح].

٣٤ - بابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

٨٠٨/٧٠٦ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١)أي: منع.

رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ رَمَلَ<sup>(۱)</sup> مِن الحَجَرِ الأَسوَدِ حَتَّى انتَهَى إِلَيهِ ثَلَاثَةَ أَطَوَافٍ. [صحيح].

• ٢٩ ك- قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلم بِبَلَدِنَا.

٨٠٩/٧٠٧ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَرمُلُ مِن الحَجَرِ الأَسوَدِ إِلَى الحَجَرِ الأَسوَدِ ثَلَاثَةَ أَطوَافٍ. [موقوف صحيح].

٨١٠/٧٠٨ عَن هِشَامٍ بِنِ عُروَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ؛ يَسعَى الأَشوَاطَ الثَّلاثَةَ، يَقُولُ:

اللهمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَا وَأَنتَ تُحِي بَعدَ مَا أَمَتَّا

يَخفِضُ صَوتَهُ بِذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٨١١/٧٠٩ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ رَأَى عَبدَ الله بنَ الزُّبيرِ أَحرَمَ بِعُمرَةٍ مِن التَّنعِيمِ قَالَ: ثُمَّ رَأَيتُهُ يَسعَى حَولَ البَيتِ الأَشوَاطَ الثَّلاثَة. [موقوف صحيح].

٨١٢/٧١٠ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمرَ كَانَ إِذَا أَحرَمَ مِن مَكَّةَ؛ لَم يَطُف بِالبَيتِ وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ حَتَّى يَرجِعَ مِن مِنَى، وَكَانَ لَا يَرمُلُ إِذَا طَافَ حَولَ البَيتِ، إِذَا أَحرَمَ مِن مَكَّةَ. [موقوف صحيح].

٣٥- بابُ الاستِلَامِ فِي الطَّوَافِ

٩١٣/٧١١ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

<sup>(</sup>١) رملت رملًا من بابُ طلب، ورملانًا-أيضًا-: هرولت.

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيتِ وَرَكَعَ الرَّكَعَتَينِ، وَأَرَادَ أَن يَخُرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَروَةِ؛ استَلَمَ الرُّكنَ الأَسوَدَ قَبلَ أَن يَخُرُجَ. [صحيح].

٧١٢/ ٩١٥ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ يَستَلِمُ الأَركَانَ كُلَّهَا، وَكَانَ لَا يَدَعُ اليَمَانِيَ؛ إلّا أَن يُغلَبَ عَلَيهِ. [مقطوع صحيح].

# ٣٦- بابُ تَقبِيلِ الرُّكنِ الأَسوَدِ فِي الاستِلَامِ

٩١٦/٧١٣ - عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ -وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيتِ لِلرُّكنِ الْأَسوَدِ-: إِنَّمَا أَنتَ حَجَرٌ، وَلُولَا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ قَبَّلَكَ؛ مَا قَبَّلَتُك، ثُمَّ قَبَّلَهُ. [موقوف صحيح لغيره].

٢٩٦ك- قَالَ مَالِك: سَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَستَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالبَيتِ يَدَهُ عَن الرُّكنِ اليَهانِي أَن يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ

#### ٣٧- بابُ رَكعَتَا الطَّوَافِ

٩١٧/٧١٤ - عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَجِمَعُ بَينَ السُّبُعَينِ، لَا يُصَلِّي بَينَهُمَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعدَ كُلِّ سُبعِ (۱) رَكعَتَينِ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِندَ المَقَامِ أَو عِندَ غَيرِهِ. [مقطوع صحيح].

ُ ٧٩٧ك - سُئِلَ مَالِك عَن الطَّوَافِ إِن كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَن يَتَطَوَّعَ بِهِ، فَيَقرُنَ بَينَ الأُسبُوعَينِ -أَو أَكثَرَ -، ثُمَّ يَركَعُ مَا عَلَيهِ مِن رُكُوعِ تِلكَ السُّبُوعِ، قَالَ: لَا يَنبَغِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَ السُّنَّةُ أَن يُتْبِعَ كُلَّ سُبِعِ رَكعَتَينِ.

<sup>(</sup>١) أي: سبع طوفات.

٣٩٨ حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةً الرَّجُلِ يَدخُلُ فِي الطَّوَافِ؛ فَيَسهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةً الْوَقِ تَسَعَةً أَطوَافٍ-، قَالَ: يَقطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَد زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَينِ، وَلَا يَعتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ، وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَبنِي عَلَى التَّسعَةِ حَتَّى يُصَلِّي سُبُعَينِ جَمِيعًا؛ لأَنَّ الشَّنَةَ فِي الطَّوَافِ أَن يُتبعَ كُلَّ سُبعِ رَكعَتَينِ

974- قَالَ مَالِك: وَمَن شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعدَمَا يَركَعُ رَكعَتَي الطَّوَافِ؛ فَليَعُد، فَليُتَمِّم طَوَافَهُ عَلَى اليَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِد الرَّكعَتينِ؛ لأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ؛ إلّا بَعدَ إِكَالِ السُّبع.

• • ٣٤- وَمَن أَصَابَهُ شَيءٌ يَنقُضُ وُضُوءَهُ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ، أَو يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، أَو بَينَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَن أَصَابَهُ ذَلِكَ، وَقَد طَافَ بَعضَ الطَّوَافِ، أَو كُلَّهُ، وَلَم يَركَع رَكعتَي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَيَستَأْنِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكعتَينِ. وَأَمَّا للسَّعيُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ فَإِنَّهُ لا يَقطَعُ ذَلِكَ عَلَيهِ مَا أَصَابَهُ مِن انتِقَاضِ وُضُوئِهِ، وَلا يَدخُلُ السَّعيَ إلّا وَهُو طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ.

# ٣٨- بابُ الصَّلَاةِ بَعدَ الصُّبحِ وَالعَصرِ فِي الطَّوَافِ

٩١٨/٧١٥ - عَن مُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَبدٍ القَارِيَّ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ طَافَ بِالبَيتِ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بَعدَ صَلَاةِ الصُّبحِ، فَلَمَّ قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ؛ نَظَرَ، فَلَم يَرَ الشَّمسَ طَلَعَت، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ (١) بِذِي طُوِّى، فَصَلَّى رَكعَتَينِ سُنَّةَ الطَّوَافِ. [موقوف صحيح].

٩١٩/٧١٦ - عَن أَبِي الزُّبَيرِ المَكِّيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

لَقَد رَأَيتُ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعدَ صَلَاةِ العَصرِ، ثُمَّ يَدخُلُ حُجرَتَهُ؛ فَلَا أُدرِي مَا يَصنَعُ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) برك راحلته.

٧١٧/ ٩٢٠ - عَن أَبِي الزُّبَيرِ المَكِّيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

لَقَد رَأَيتُ البَيتَ يَخلُو بَعدَ صَلَاةِ الصَّبحِ، وَبَعدَ صَلَاةِ العَصرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ. [مقطوع صحيح].

٣٠١/٧١٨ - قَالَ مَالِك: وَمَن طَافَ بِالبَيتِ بَعضَ أُسبُوعِهِ، ثُمَّ أُقِيمَت صَلَاةُ الصُّبِحِ، أُو صَلَاةُ العَصرِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَبنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكمِلَ سُبعًا، ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ -أُو تَعْرُبَ-.

٢ • ٣ ك - قَالَ: وَإِن أُخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ المَغرِبَ؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

٣٠٣ - قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ أَن يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا بَعدَ الصَّبحِ، وَبَعدَ العَصرِ، لَا يَزِيدُ عَلَى شُبعِ وَاحِدٍ، وَيُؤَخِّرُ الرَّكَعَتَينِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمسُ، فَإِذَا غَرَبَت الشَّمسُ؛ صَلَّاهُمَا إِن شَاءَ، وَإِن شَاءَ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ المَعْرِبَ؛ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

#### ٣٩ - بابُ وَدَاعِ البَيتِ

٨٢١/٧١٩ عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

لَا يَصدُرَنَ<sup>(۱)</sup> أَحَدٌ مِن الحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيتِ. [موقوف صحيح].

٠ ٢٧/ ٢٢٨ - قَالَ مَالِكُ فِي قَولِ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالنَبيتِ: إِنَّ ذَلِكَ فِيهَا نُرَى - وَالله أَعلَمُ - لِقَولِ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيْرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ [الحج: ٣٣]، وَقَالَ: ﴿ مُحَلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ الْعَبَيقِ.
 ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣] فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا وَانقِضَاؤُهَا إِلَى البَيتِ الْعَتِيقِ.

<sup>(</sup>١) أي: لا ينصرفن.

#### ٨٢١/ ٨٢٤- عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَن أَفَاضَ؛ فَقَد قَضَى الله حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِن لَم يَكُن حَبَسَهُ شَيءٌ؛ فَهُو حَقِيقٌ أَن يَكُونَ آخِرُ عَهِدِهِ الطَّوَافَ بِالبَيتِ، وَإِن حَبَسَهُ شَيءٌ، أَو عَرَضَ لَهُ؛ فَقَد قَضَى الله حَجَّهُ. [مقطوع صحيح].

•٣٠٥ قَالَ مَالِك: وَلُو أَنَّ رَجُلًا جَهِلَ أَن يَكُونَ آخِرُ عَهِدِهِ الطَّوَافَ بِالبَيتِ، حَتَّى صَدَرَ<sup>(١)</sup> لَمَ أَرَ عَلَيهِ شَيئًا؛ إلّا أَن يَكُونَ قرِيبًا، فَيَرجِعَ فَيَطُوفَ بِالبَيتِ، ثُمَّ يَنصَرِفَ إِذَا كَانَ قَد أَفَاضَ.

## ٠ ٤ - بابُ جَامِع الطُّوَافِ

٧٢٢/ ٨٢٥ عَن أُمِّ سَلَمَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَلَيْهُ-: أَنَّهَا قَالَت:

شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِن وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنتِ رَاكِبَةُ"، قَالَت: فَطُفتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي، وَرَسُولُ الله ﷺ حِينَئِدٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ البَيتِ، وَهُوَ يَقرَأُ بِـ: ﴿وَالطُّورِ اللهِ وَكَنَبٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ١-٢]. [صحيح].

٧٠٣ك سُئِلَ مَالِك: هَل يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ -بِالبَيتِ - الوَاجِبِ عَلَيهِ،
 يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ.

٨٠٣ك قَالَ مَالِك: لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالبَيتِ وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ إلّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

#### ٤١ - بابُ البَدءِ بِالصَّفَا فِي السَّعي

٨٢٨/٧٢٣ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِن المَسجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) أي: رجع

يَقُولُ: «نَبدَأُ بِهَا بَدَأَ الله بِهِ»؛ فَبَدَأَ بِالصَّفَا. [صحيح].

٨٢٩/٧٢٤ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَيءٍ قَدِيرٌ»، يَصنَعُ ذَلِكَ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»، يَصنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدعُو، وَيَصنَعُ عَلَى المَروةِ مِثلَ ذَلِكَ. [صحيح].

٥ ٧٧/ ٨٣٠ عَن نَافِع:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدعُو، يَقُولُ: اللهمَّ! إِنَّكَ قُلتَ: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### ٤٢ - بابُ جَامِع السَّعي

٨٣١/٧٢٦ عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

قُلتُ لِعَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-، وَأَنَا -يَومَئِذٍ- حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيتِ قَولَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَ وَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيءٌ أَن لَا يَطَوَّفَ بِهِا، عَلَيْهِ أَن لَا يَطَوَّفَ بِهَا، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَن لَا يَطَوَّفَ بِهَا، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَن لَا يَطُوفُ فَي بِهَا، إِنَّمَا فَقَالَت عَائِشَةُ: كَلَّا لَو كَانَ كَمَا تَقُولُ؛ لَكَانَت: فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن لَا يَطُوفَ بِهَا، إِنَّمَا أَنْوا مُعِلَّوفَ بِهَا، إِنَّمَا أَنْوا مُعِلَّوفَ بِهَا، إِنَّمَا عَلْمُ وَقَالَتِ مَنَاةً حَذَو قُديدٍ، وَكَانُوا أَنْوا الله عَلَيْهِ أَن يَطُوفُوا بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، فَلَمَّ جَاءَ الإِسلامُ؛ سَأَلُوا رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَن ذَلِكَ، فَأَنزَلَ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ عَلَيْهِ أَلُوا مَنْ شَعَآبِرِ ٱللهُ عَلَيْهِ عَن ذَلِكَ، فَأَنزَلَ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهُ عَلَيْهِ مَن شَعَآبِرِ ٱللله حَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَ ٱلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللله عَلَيْهِ عَن ذَلِكَ، فَأَنزَلَ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَ ٱلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱلللهِ عَلَيْهِ الْمَالَةُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ مِن شَعَآبِرِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ وَلَا مَن شَعَآبِرِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ مَلَوْهُ مِن شَعَآبِرِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَدُولَ وَلَا مَا لَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ مَا عَلَيْهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ مَن شَعَالِهُ الْمَالَةُ وَلَا مَاللهُ اللهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالَةُ وَلَا مَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَقُولُ اللهُ الْمَالَةُ وَالْمَالِقُ اللهُ اللهُ الْعِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هي صنم كانت في الجاهلية، قال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل، فكانوا يعبدونها.

ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]. [صحيح]. المحتم المرابعة عن المشام بن عُروَةً:

أَنَّ سَودَةَ بِنتَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ كَانَت عِندَ عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ، فَخَرَجَت تَطُوفُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ فِي حَجِّ -أَو عُمرَةٍ - مَاشِيَةً، وَكَانَت امرَأَةً ثَقِيلَةً، فَجَاءَت حِينَ انصَرَفَ النَّاسُ مِن العِشَاءِ، فَلَم تَقضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالأُولَى مِن الصَّبحِ، فَقَضَت طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالأُولَى مِن الصَّبحِ، فَقَضَت طَوَافَهَا فِيهَا بَينَهَا وَبَينَهُ.

وَكَانَ عُروَةُ إِذَا رَآهُم يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ؛ يَنهَاهُم أَشَدَّ النَّهي، فَيَعتَلُّونَ<sup>(۱)</sup> بِالْمَرْضِ حَيَاءً مِنهُ، فَيَقُولُ لَنَا -فِيهَا بَينَنَا وَبَينَهُ-: لَقَد خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا. [مقطوع صحيح].

٩٠٣٤ قَالَ مَالِك: مَن نَسِيَ السَّعيَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ فِي عُمرَةٍ، فَلَم يَذكُر حَتَّى يَستَبعِدَ مِن مَكَّة: أَنَّهُ يَرجِعُ فَيَسعَى، وَإِن كَانَ قَد أَصَابَ النِّسَاءَ؛ فَليَرجِع، فَليَسعَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَليهِ مِن تِلكَ العُمرَةِ، ثُمَّ عَليهِ عُمرَةٌ أُخرَى وَالهَديُ.

• ١ ٣٤ - سُئِلَ مَالِكَ عَن الرَّجُلِ يَلقَاهُ الرَّجُلُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحِدِّثُهُ؛ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.

ا ٣١١ قَالَ مَالِك: وَمَن نَسِيَ مِن طَوَافِهِ شَيئًا -أَو شَكَّ فِيهِ- فَلَم يَذكُر إلَّا وَهُو يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقطَعُ سَعيَهُ، ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالبَيتِ عَلَى مَا يَستَيقِنُ وَيَركَعُ رَكعتَي الطَّوَافِ، ثُمَّ يَبتَدِئُ سَعيَهُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ.

٨٣٨/ ٧٢٨ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله:

<sup>(</sup>١) أي: يتمسكون.

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِن الصَّفَا وَالمَروَةِ مَشَى، حَتَّى إِذَا انصَبَّت قَدَمَاهُ (١) فِي بَطنِ الوَادِي؛ سَعَى حَتَّى يَخُرُجَ مِنهُ. [صحيح].

٧١٢ قَالَ مَالِك فِي رَجُل جَهِلَ؛ فَبَدَأَ بِالسَّعيِ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ قَبلَ أَن يَطُوفَ بِالبَيتِ، ثُمَّ ليسعَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَإِن يَطُوفَ بِالبَيتِ، ثُمَّ ليسعَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَإِن جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَخُرُجَ مِن مَكَّةً، وَيَستَبعِدَ؛ فَإِنَّهُ يَرجِعُ إِلَى مَكَّةً؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَيَستَبعِدَ؛ فَإِنَّهُ يَرجِعُ إِلَى مَكَّةً؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَيَستَبعِدَ؛ فَإِنَّهُ يُرجِعُ إِلَى مَكَّةً؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَيَستَبعِدَ، فَإِنَّهُ مَرجعُ إِلَى مَكَّةً؛ فَيطُوفُ بِالبَيتِ، وَيَستَبعِدَ، فَإِنَّهُ مَرجعُ إِلَى مَكَّةً؛ فَيطُوفُ بِالبَيتِ، وَيَستَبعِدَ، فَإِنَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي المَّالَقِةُ مِن مَكَّةً وَيَستَبعِدَ المَّالَةِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي المَّالَةِ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللَ

وَإِن كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ رَجَعَ؛ فَطَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن تِلكَ العُمرَةِ، ثُمَّ عَلَيهِ عُمرَةٌ أُخرَى وَالهَديُ.

#### ٤٣ - بابُ صِيَام يَوم عَرَفَةَ

٨٣٣/٧٢٩ عَن أُمِّ الفَضلِ بِنتِ الحَارِثِ:

أَنَّ نَاسًا تَمَارَوا<sup>(٢)</sup> عِندَهَا يَومَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَقَالَ بَعضُهُم: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعضُهُم: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعضُهُم: لَيسَ بِصَائِمٍ؛ فَأَرسَلتُ إِلَيهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ؛ فَشَرِبَ. [صحيح].

٠ ٧٣٠/ ٨٣٤ عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ:

أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ المُؤمِنِينَ-كَانَت تَصُومُ يَومَ عَرَفَةً.

قَالَ القَاسِمُ وَلَقَد رَأَيتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدفَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبيَضَ مَا بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ مِن الأَرضِ، ثُمَّ تَدعُو بِشَرَابٍ؛ فَتُفطِرُ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: انحدرت، قال عياض: من قولهم: صب الماء وانصب.

<sup>(</sup>٢) أي: اختلفوا.

## ٤٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامٍ مِنَّى

٧٣١/ ٥٨٥- عَن شُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن صِيَام أَيَّامٍ مِنِّي. [صحيح لغيره].

٧٣٢/ ٨٣٦ عَن ابنِ شِهَابِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ عَبدَ الله بنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنَّى يَطُوفُ، يَقُولُ: "إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُربِ، وَذِكْرٍ لله». [صحيح لغيره].

٨٣٧ /٧٣٣ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن صِيَامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، وَيَومِ الأَضحَى. [صحيح].

٧٣٤/ ٨٣٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عَمرِ و بنِ العَاصِ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمرِو بنِ العَاصِ، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي، قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَن صِيَامِهِنَّ، وَأَمَرَنَا بِفِطرِهِنَّ. [صحيح].

٣١٣ك - قَالَ مَالِك: هِيَ أَيَّامُ التَّشريقِ (١).

٥٥ - باب مَا يَجُوزُ مِن الْهَدي

٥٣٧/ ٧٣٥ عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهدَى جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهلِ بنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ -أَو عُمرَةٍ-. [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) سميت بذلك؛ لأن الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس، وقيل: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت.

٨٤٠/٧٣٦ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «اركَبهَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: «اركَبهَا»؛ وَيلَكَ -فِي الثَّانِيَةِ أَو الثَّالِثَةِ -. [صحيح].

٧٣٧ / ٨٤١ عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يُهدِي فِي الحَجِّ بَدَنَتَينِ بَدَنَتَينِ، وَفِي العُمرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً، وَهِي قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بنِ أَسِيدٍ، وَكَانَ بَدَنَةً، قَالَ: وَرَأَيتُهُ فِي العُمرَةِ يَنحَرُ بَدَنَةً، وَهِي قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بنِ أَسِيدٍ، وَكَانَ فِيهَا مَنزِلُهُ، قَالَ: وَلَقَد رَأَيتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ (١) بَدَنَتِهِ؛ حَتَّى خَرَجَت الحَربَةُ مِن تَحتِ فِيهَا مَنزِلُهُ، قَالَ: وَلَقَد رَأَيتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةٍ (١) بَدَنَتِهِ؛ حَتَّى خَرَجَت الحَربَةُ مِن تَحتِ كَتِفِهَا. [موقوف صحيح].

٨٤٢ /٧٣٨ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ أَهدَى جَمَلًا فِي حَجِّ -أَو عُمرَةٍ-. [مقطوع صحيح].

٨٤٣/٧٣٩ عَن أَبِي جَعفَرِ القَارِئِ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخزُومِيَّ أَهدَى بَدَنَتَينِ؛ إِحدَاهُمَا بُختِيَّةٌ (٢). [موقوف صحيح].

• ٧٤ / ٧٤٠ عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا نُتِجَت (٢) النَّاقَةُ؛ فَلَيُحمَل وَلَدُهَا حَتَّى يُنحَرَ مَعَهَا، فَإِن لَمَ يُوجَد لَهُ مَحمَلُ؛ مُحِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنحَرَ مَعَهَا. [موقوف صحيح].

٧٤١/ ٨٤٥- عَن هِشَام بنِ عُروَةَ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) بوزن الحبة: المنحر.

<sup>(</sup>٢) أنثى بختي، قال في "المشارق«: إبل غلاظ لها سنامان، وفي النهاية «: جمال طوال الأعناق.

<sup>(</sup>٣) أي: وضعت.

إِذَا اضطُرِرتَ إِلَى بَدَنَتِكَ؛ فَاركَبهَا رُكُوبًا غَيرَ فَادِحٍ<sup>(۱)</sup>، وَإِذَا اضطُرِرتَ إِلَى لَبَنِهَا؛ فَاشرَب بَعدَ مَا يَروَى فَصِيلُهَا، فَإِذَا نَحَرتَهَا؛ فَانحَر فَصِيلَهَا مَعَهَا. [مقطوع صحيح].

# ٤٦ - بابُ العَمَلِ فِي الْهَدِي حِينَ يُسَاقُ

٨٤٦/٧٤٢ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهدَى هَديًا مِن المَدِينَةِ؛ قَلَّدَهُ (٢) وَأَشَعَرَهُ (٣) بِذِي الْحُلَيفَةِ -يُقَلِّدُهُ وَيُشعِرُهُ قَبَلَ أَن يُشعِرَهُ -، وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مُوجَّهُ لِلقِبلَةِ، يُقَلِّدُهُ بِنَعلَينِ، وَيُشعِرُهُ مِن الشِّقِ الأَيسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ؛ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدفَعُ بِهِ مِن الشِّقِ الأَيسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ؛ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدفَعُ عَدَاةَ النَّحرِ ؛ نَحَرَهُ قَبلَ أَن يَحِلِقَ، أَو يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُو يَنحَرُهُ قَبلَ أَن يَعِلِقٍ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطعِمُ. هُو يَنحَرُ هَديهُ بِيكِهِ، يَطِفِهُ مَنَ قِيَامًا، ويُوجِّهُهُنَّ إِلَى القِبلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ ويُطعِمُ. [موقوف صحيح].

#### ٨٤٧/٧٤٣ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَديِهِ وَهُوَ يُشعِرُهُ؛ قَالَ: بِسمِ الله، وَالله أَكبَرُ. [م**وقوف صحيح**].

> ٤٤ / ٨٤٨ - عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الهَديُ مَا قُلِّدَ وَأُشعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ. [موقوف صحيح].

# ٥٤٧/ ٩٤٩ عَن نَافِعٍ:

<sup>(</sup>١) أي: ثقيل، صعب عليها.

<sup>(</sup>٢) بأن يعلق في عنقه نعلين.

<sup>(</sup>٣) أشعر الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم؛ ليعلم أنه هدي.

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ<sup>(۱)</sup> بُدنَهُ القُبَاطِيَّ (۲) وَالأَنهَاطَ وَالحُللَ<sup>(۳)</sup>، ثُمَّ يَبعَثُ بِهَا إِلَى الكَعبَةِ؛ فَيكسُوهِا إِيَّاهَا. [موقوف صحيح].

٧٤٦/ ٠٥٠- عَن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ عَبدَ الله بنَ دِينَارٍ:

مَا كَانَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَصنَعُ بِجِلَالِ بُدنِهِ حِينَ كُسِيَت الكَعبَةُ هَذِهِ الكِسوَة؟ قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. [موقوف صحيح].

٧٤٧/ ١٥٨ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا وَالبُدنِ؛ التَّنِيُّ (١) فَهَا فَوقَهُ. [موقوف صحيح].

٨٥٢/٧٤٨ عَن نَافِعٍ أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدنِهِ، وَلَا يُجُلِّلُهَا؛ حَتَّى يَغدُوَ مِن مِنَى إِلَى عَرَفَةَ. [موقوف صحيح].

٧٤٩/ ٨٥٣ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ:

يَا بَنِيَّ! لَا يُهدِيَنَّ أَحَدُكُم مِن البُدنِ شَيئًا، يَستَحيِي أَن يُهدِيَهُ لِكَرِيمِهِ؛ فَإِنَّ الله أَكرَمُ الكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَن اختِيرَ لَهُ. [مقطوع صحيح].

> ٤٧ - بابُ العَمَلِ فِي الهَدِي إِذَا عَطِبَ أَو ضَلَّ . ١٥٠/ ٨٥٤ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) أي: يكسوها الجلال، والجلال: جمع جل: ما يجعل على ظهر البعير.

<sup>(</sup>٢) جمع القبطي: ثوب رقيق من كتان يعمل بمصر، نسبة إلى القبط على غير قياس، فرق بين الإنسان والثوب.

<sup>(</sup>٣) جمع حلة، وهي لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد.

<sup>(</sup>٤) هو الذي يلقي ثننيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر: في السنة الثالثة،وفي الخف: في السنة السادسة.

أَنَّ صَاحِبَ هَدي رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! كَيفَ أَصنَعُ بِهَا عَطِبَ مِن الهَدي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ:

«كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَت مِن الهَديِ؛ فَانحَرهَا، ثُمَّ أَلقِ قِلَادَتَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا». [صحيح].

٧٥١/ ٥٥٥ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَن سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا، فَعَطِبَت؛ فَنَحَرَهَا؛ ثُمَّ خَلَّى بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ، وَإِن أَكَلَ مِنهَا، أَو أَمَرَ مَن يَأْكُلُ مِنهَا؛ غَرِمَهَا (١٠). [مقطوع صحيح].

٨٥٧ /٧٥٢ عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَن أَهدَى بَدَنَةً جَزَاءً أَو نَذرًا، أَو هَديَ تَمَتُّعٍ، فَأُصِيبَت فِي الطَّرِيقِ؛ فَعَلَيهِ البَدَلُ. [مقطوع صحيح].

٨٥٨/٧٥٣ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

مَن أَهدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّت -أُو مَاتَت-؛ فَإِنَّهَا إِن كَانَت نَذرًا أَبدَهَا، وَإِن كَانَت تَطُوُّعًا؛ فَإِن شَاءَ أَبدَهَا، وَإِن شَاءَ تَركَهَا. [موقوف صحيح].

٣١٤ عن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الهَديِ
 مِن الجَزَاءِ وَالنُّسُكِ.

# ٤٨ - بابُ هَدي المُحرِم إِذَا أَصَابَ أَهلَهُ

٨٦٠/٧٥٤ عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

مَا تَرُونَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَلَم يَقُل لَهُ القَومُ شَيئًا، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) دفع بدلها هديًا كاملًا.

سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى المَدِينَةِ يَسأَلُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ بَعضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَينَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ، فَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنفُذَا لِوَجهِهِمَا، فَليُتَمَّا حَجَّهُمَا اللَّهُ قَابِلُ؛ فَعَلَيهِمَا الحَجُّ فَليُتَمَّا حَجَّهُمَا اللَّهُ فَعَلَيهِمَا الحَجُّ فَاللَهِمَا الحَجُّ فَاللَهِمَا الحَجُّ فَاللَهِمَا الحَجُّ وَالْهَديُ، وَيُهِلَّانِ مِن حَيثُ أَهلًا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفسَدَاهُ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقضِيا وَالهَديُ، وَيُهلِّلْنِ مِن حَيثُ أَهلًا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفسَدَاهُ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقضِيا حَجَّهُمَا. [مقطوع صحيح].

٥ ٣١٥ - قَالَ مَالِك: يُهدِيَانِ جَمِيعًا بَدَنَةً بَدَنَةً.

٣١٦ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ وَقَعَ بِامرَأَتِهِ فِي الحَجِّ مَا بَينَهُ وَبَينَ أَن يَدفَعَ مِن عَرَفَةَ وَيَرمِيَ الجَمرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ الهَديُ وَحَجُّ قَابِل.

قَالَ: فَإِن كَانَت إِصَابَتُهُ أَهلَهُ بَعدَ رَميِ الجَمرَةِ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهِ أَن يَعتَمِرَ وَيُهدِيَ، وَلَيسَ عَلَيهِ حَجُّ قَابِلِ.

١٧٣٤ - قَالَ مَالِك: وَالَّذِي يُفسِدُ الحَجَّ -أُو العُمرَةَ - حَتَّى يَجِبَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ الهَديُ فِي الحَجِّ -أُو العُمرَةِ -: التِقَاءُ الخِتَانَينِ (١)، وَإِن لَمَ يَكُن مَاءٌ دَافِقٌ (٢).

قَالَ: وَيُوجِبُ ذَلِكَ -أَيضًا-: المَاءُ الدَّافِقُ؛ إِذَا كَانَ مِن مُبَاشَرَةٍ.

فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيئًا، حَتَّى خَرَجَ مِنهُ مَاءٌ دَافِقٌ؛ فَلَا أَرَى عَلَيهِ شَيئًا.

وَلَو أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امرَأَتُهُ، وَلَم يَكُن مِن ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ؛ لَم يَكُن عَلَيهِ فِي القُبلَةِ إلّا الهتديُ.

وَلَيسَ عَلَى المَراَّةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوجُهَا وَهِيَ مُحُرِمَةٌ مِرَارًا فِي الحَجِّ -أَو العُمرَةِ -، وَلِن كَانَ أَصَابَهَا وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إلّا الهَديُ وَحَجُّ قَابِلٍ؛ إِن أَصَابَهَا فِي الحَجِّ، وَإِن كَانَ أَصَابَهَا وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إلّا الهَديُ وَحَجُّ قَابِلٍ؛ إِن أَصَابَهَا فِي الحَجِّ، وَإِن كَانَ أَصَابَهَا

<sup>(</sup>١) ختان الرجل وخفاض المرأة، فهو تغليب.

<sup>(</sup>٢) ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها.

فِي العُمرَةِ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهَا قَضَاءُ العُمرَةِ الَّتِي أَفسَدَت وَالهَديُ. وَالْهَديُ. ٢٤ - بابُ هَدي مَن فَاتَهُ الحَجُّ

٣١٨ الله - قَالَ مَالِك: وَمَن قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمرَةَ، ثُمَّ فَاتَهُ الحَجُّ؛ فَعَلَيهِ أَن يَحُجَّ قَابِلًا، وَيَقرُنُ بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ، وَيُهدِي هَديَنِ: هَديًا لِقِرَانِهِ الحَجَّ مَعَ العُمرَةِ، وَهُديًا لِلهَ الْحَجَّ مَعَ العُمرَةِ، وَهَديًا لِلهَ فَاتَهُ مِن الحَجِّ.

## • ٥ - بابُ مَن أَصَابَ أَهلَهُ قَبلَ أَن يُفِيضَ

٥٥٧/ ٨٦٣ عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهلِهِ وَهُوَ بِمِنَّى، قَبلَ أَن يُفِيضَ<sup>(١)</sup>؛ فَأَمَرَهُ أَن يَنحَرَ بَدَنَةً. [موقوف صحيح].

٨٦٤/٧٥٦ عَن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ، عَن عِكرِمَةَ -مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ-؛ قَالَ: -لَا أَظُنُّهُ إِلّا عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ-: أَنَّهُ قَالَ:

الَّذِي يُصِيبُ أَهلَهُ قَبلَ أَن يُفِيضَ: يَعتَمِرُ وَيُهدِي. [موقوف صحيح].

٧٥٧/ ٨٦٥ عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَٰنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثلَ قَولِ عِكرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسِ. [مقطوع صحيح].

• ٣٢٠ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٧٣٢١ - سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِن مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ، فَقَالَ: أَرَى إِن لَمَ يَكُن أَصَابَ النِّسَاءَ فَليَرجِع فَليُفِض، وَإِن كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ؛ فَليَرجِع فَليُفِض، وَإِن كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ؛ فَليَرجِع فَليُفِض، ثُمَّ ليَعتَمِر وَليُهدِ، وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَشتَرِيَ هَديَهُ مِن مَكَّةَ

<sup>(</sup>١) يطوف طواف الإفاضة.

وَيَنحَرَهُ بِهَا، وَلَكِن إِن لَم يَكُن سَاقَهُ مَعَهُ مِن حَيثُ اعتَمَر؛ فَليَشتَرِهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ للبُخرِجهُ إِلَى الحِلِّ؛ فَليَسْقَهُ مِنهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ يَنحَرُهُ بِهَا.

### ١ ٥- بابُ مَا استَيسَرَ مِن الْهَدي

٨٥٧/٧٥٨ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ:

مَا استَيسَرَ مِن الهَدي: شَاةُ. [موقوف صحيح لغيره].

٧٣٢٧ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِنَيَّ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مَنكُم مَنكُم الله عَذَا الله عَذَا الله عَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ وَبَكُم بِهِ فِي الهَدي: شَاقٌ، وَقَد سَمَّاهَا مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ وَلِكَ صِيامًا ﴾ [المائدة: ٩٥]؛ فَمِمَّا يُحُكَمُ بِهِ فِي الهَدي: شَاقٌ، وَقَد سَمَّاهَا الله هَديًا وَذَلِكَ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا، وَكَيفَ يَشُكُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ؟! وَكُلُّ شِيءٍ لَا يَبلُغُ أَن يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ، أَو بَقَرَةٍ؛ فَالحُكمُ فِيهِ شَاةٌ، وَمَا لَا يَبلُغُ أَن يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ؛ فَهُو كَفَّارَةٌ مِن صِيَام، أَو إِطْعَام مَسَاكِينَ.

٩٥٧/ ٨٦٨ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا استَيسَرَ مِن الهَديِ بَدَنَةٌ أَو بَقَرَةٌ. [موقوف صحيح].

## ٥٢ - بابُ جَامِعِ الهَديِ

٧٦٠/ ٨٧٠- عَن صَدَقَةَ بِنِ يَسَارٍ الْكِتِّيِّ:

أَنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ اليَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وَقَد ضَفَرَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبدِ الله بنُ عُمَرَ: لَو كُنتُ مَعَكَ أَبَا عَبدِ الله بنُ عُمَرَ: لَو كُنتُ مَعَكَ –أُو سَأَلتَنِي –؛ لَأَمَرتُكَ أَن تَقرِنَ، فَقَالَ اليَمانِي: قَد كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: خُد مَا تَطَايَرَ مِن رَأْسِكَ وَاهدِ، فَقَالَت امرَأَةٌ مِن أَهلِ العِرَاقِ: مَا هَديّهُ يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَنِ؟! فَقَالَ: هَدِيَّةٌ، فَقَالَت لَهُ: مَا هَدِيَّة؟ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: لَو لَم أَجِد

إِلَّا أَن أَذَبَحَ شَاةً؛ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَن أَصُومَ. [موقوف صحيح].

١ ٧٦١/ ٨٧١ عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

المَرأَةُ المُحرِمَةُ إِذَا حَلَّت لَم مَّتَشِط حَتَّى تَأْخُذَ مِن قُرُونِ رَأْسِهَا، وَإِن كَانَ لَمَا هَديِّ؛ لَم تَأْخُذ مِن شَعرِهَا شَيئًا حَتَّى تَنحَرَ هَديَهَا. [موقوف صحيح].

٣٢٣ك عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ: لَا يَشتَرِكُ الرَّجُلُ وَامرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِيُهدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَ ابَدَنَةً بَدَنَةً.

٤ ٣٢٤ - سُئِلَ مَالِك عَمَّن بُعِثَ مَعَهُ بِهَدي يَنحَرُهُ فِي حَجِّ، وَهُوَ مُهِلُّ بِعُمرَةٍ:
 هَل يَنحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَم يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنحَرَهُ فِي الْحَجِّ، وَيُحِلُّ هُوَ مِن عُمرَتِهِ؟ فَقَالَ:
 بَل يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنحَرَهُ فِي الْحَجِّ، وَيُحِلُّ هُوَ مِن عُمرَتِهِ.

• ٣٢٥ - قَالَ مَالِك: وَالَّذِي يُحكَمُ عَلَيهِ بِالْهَديِ فِي قَتلِ الصَّيدِ، أَو يَجِبُ عَلَيهِ فِلْهَديِ فِي قَتلِ الصَّيدِ، أَو يَجِبُ عَلَيهِ هَديٌ فِي فَيرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَديَهُ لَا يَكُونُ إلّا بِمَكَّةَ، كَمَا قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: هُديًا بَلِغَ اللهَ عَبرَ الصِّيامِ أَو الصَّدَقَةِ؛ هُو الْمَائِعَ اللهُ اللهُ عَبْرِ مَكَّةَ، حَيثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَن يَفْعَلَهُ؛ فَعَلَهُ؛ فَعَلَهُ.

٨٧٢/٧٦٢ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن يعقوبَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، عَن أَبِي أَسَمَاءَ -مَولَى عَبدِ الله بنِ جَعفَرٍ -: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبدِ الله بنِ جَعفَرٍ فَخَرَجَ مَعَهُ مِن المَدِينَةِ، فَمَرُّوا عَلَى حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالشُّقيَا(۱)، فَأَقَامَ عَلَيهِ عَبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الغَوَاتَ خَرَجَ، وَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسهَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ، وَهُمَا بِالمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَينًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ؛ فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ؛ فَحُلِقَ، ثُمَّ نَسَكَ عَنهُ بِالشَّقيَا،

<sup>(</sup>١) قرية جامعة من عمل الفرع، بينها وبين الفرع -مما يلي الجحفة- سبعة عشر ميلًا.

فَنَحَرَ عَنهُ بَعِيرًا.

قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَينٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ. [موقوف حسن].

#### ٥٣ - بابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

٧٦٣ /٧٦٣ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ، وَارتَفِعُوا عَن بَطنِ عُرَنَةَ، وَالْمُزدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ، وَارتَفِعُوا عَن بَطنِ مُحَسِّرِ». [صحيح].

٨٧٤/٧٦٤ عَن عَبدِ الله بنِ الزُّبيرِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

اعلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوقِفٌ؛ إلّا بَطنَ عُرَنَةَ، وَأَنَّ الْمُزدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوقِفٌ؛ إلّا بَطنَ مُحَسِّرِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) جبل بالمزدلفة.

# فَهَذَا الجِدَالُ فِيهَا نُرَى -وَالله أَعلَمُ-، وَقَد سَمِعتُ ذَلِكَ مِن أَهلِ العِلمِ. ٤ - بابُ وُقُوفِ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيرُ طَاهِرٍ وَوُقُوفِهِ عَلَى دَابَّتِهِ.

٧٣٢٧ - سُئِلَ مَالِك: هَل يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَة، أَو بِالمُزدَلِفَةِ؟ أَو يَرمِي الجِمَار، أَو يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ وَهُو غَيرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمرٍ تَصنَعُهُ الحَائِضُ مِن أَو يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ وَهُو غَيرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيهِ شَيءٌ فِي ذَلِك، أَمرِ الحَجِّ؛ فَالرَّجُلُ يَصنَعُهُ وَهُو غَيرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيهِ شَيءٌ فِي ذَلِكَ، وَالفَضلُ أَن يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا، وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ.

٣٢٨ لَكَ سُئِلَ مَالِك عَن الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ؛ أَيَنزِلُ، أَم يَقِفُ رَاكِبًا؟ فَقَالَ: بَل يَقِفُ رَاكِبًا إلّا أَن يَكُونَ بِهِ أَو بِدَاتَّتِهِ عِلَّةٌ؛ فَالله أَعذَرُ بِالعُذرِ.

### ٥٥ - باب وُقُوفِ مَن فَاتَهُ الحَجُّ بِعَرَفَةَ

٥٦٧/ ٨٧٥ عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَن لَم يَقِف بِعَرَفَةَ مِن لَيلَةِ الْمُزدَلِفَةِ (١) قَبلَ أَن يَطلُعَ الفَجرُ؛ فَقَد فَاتَهُ الحَجُّ، وَمَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِن لَيلَةِ الْمُزدَلِفَةِ مِن قَبلِ أَن يَطلُعَ الفَجرُ؛ فَقَد أَدرَكَ الحَجَّ. [موقوف صحيح].

٧٦٦/ ٧٦٦ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَن أَدرَكَهُ الفَجرُ مِن لَيلَةِ المُزدَلِفَةِ، وَلَمَ يَقِف بِعَرَفَةَ؛ فَقَد فَاتَهُ الحَجُّ، وَمَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِن لَيلَةِ المُزدَلِفَةِ قَبلَ أَن يَطلُعَ الفَجرُ؛ فَقَد أَدرَكَ الحَجَّ. [مقطوع صحيح].

٣٢٩ك - قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِ يُعتَقُّ فِي الْمُوقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَنهُ مِن حَجَّةِ الإِسلَامِ؛ إلّا أَن يَكُونَ لَمَ يُحُرِم؛ فَيُحرِمُ بَعدَ أَن يُعتَقَى، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِن تِلكَ اللَّيلَةِ قَبلَ أَن يَطلُعَ الفَجرُ، فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ؛ أَجزَأَ عَنهُ، وَإِن لَم يُحُرِم حَتَّى طَلَعَ تِلكَ اللَّيلَةِ قَبلَ أَن يَطلُعَ الفَجرُ، فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ؛ أَجزَأَ عَنهُ، وَإِن لَم يُحُرِم حَتَّى طَلَعَ

<sup>(</sup>١) هي ليلة العيد.

الفَجرُ؛ كَانَ بِمَنزِلَةِ مَن فَاتَهُ الحَجُّ إِذَا لَم يُدرِك الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ مِن لَيلَةِ المُزدَلِفَةِ، وَيَكُونُ عَلَى العَبدِ حَجَّةُ الإِسلَامِ يَقضِيهَا.

### ٥٦ - بابُ تَقدِيم النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ

٧٦٧ /٧٦٧ عَن سَالِم وَعُبَيدِ الله ابنّي عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ أَبَاهُمَا عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ أَهلَهُ وَصِبيَانَهُ مِن المُزدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبِحَ بِمِنِّى، وَيَرمُوا قَبلَ أَن يَأْتِيَ النَّاسُ. [موقوف صحيح].

٨٧٨/٧٦٨ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ مَولَاةً لِأَسَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ أَخَرَتهُ، قَالَت:

جِئنَا مَعَ أَسَهَاءَ ابنَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ، قَالَت: فَقُلتُ: لَهَا لَقَد جِئنَا مِنَّى بِغَلَسٍ، قَالَت: فَقُلتُ: لَهَا لَقَد جِئنَا مِنًى بِغَلَسٍ (١)، فَقَالَت: قَد كُنَّا نَصِنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَن هُوَ خَيرٌ مِنكِ. [موقوف صحيح].

• ٣٣٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَكرَهُ رَميَ الجَمرَةِ حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ مِن يَومِ النَّحرِ، وَمَن رَمَى؛ فَقَد حَلَّ لَهُ النَّحرُ.

٨٨٠/٧٦٩ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ المُنذِرِ:

أَنَّهَا كَانَت تَرَى أَسهَاءَ بِنتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلِأَصحَابِهَا الصُّبَحَ؛ يُصَلِّي لَهُمُ الصُّبَحَ حِينَ يَطلُعُ الفَجرُ، ثُمَّ تَركَبُ؛ فَتَسِيرُ إِلَى مِنَّى، وَلَا تَقِفُ. [موقوف صحيح].

#### ٧٥ - بابُ السَّيرِ فِي الدَّفعَةِ

٠ /٧٧/ ٨٨١ عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ: كَيفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ الله ﷺ فِي حَجَّةِ

<sup>(</sup>١) ظلمة آخر الليل.

الوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ (١)؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ (٢)، فَإِذَا وَجَدَ فَجَوَةً (٣)؛ نَصَّ (٤). [صحيح].

قَالَ مَالِك: قَالَ هِشَامُ بِنُ عُرِوَةَ: وَالنَّصُّ فَوقَ العَنَقِ.

٨٨٢ /٧٧١ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُحُرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطنِ مُحَسِّرٍ. [موقوف صحيح].

٥٨- بابُ مَا جَاءَ فِي النَّحرِ فِي الحَبِّ

٨٨٣/٧٧٢ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ بِمِنَّى:

«هَذَا المَنحَرُ، وَكُلُّ مِنِّي مَنحَرٌ».

وَقَالَ فِي العُمرَةِ: هَذَا المَنحَرُ -يَعنِي: المَروَةَ-، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنحَرٌ.

#### [صحيح لغيره].

٣٧٧٣/ ٨٨٤ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخبَرَ تنِي عَمرَةُ بِنتُ عَبدِ الرَّحمَنِ: أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَةَ -أُمَّ المُؤمِنِينَ- تَقُولُ:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِن ذِي القَعدَةِ، وَلَا نُرَى (٥) إلّا أَنَّهُ الحَجُّ، فَلَمَّا دَنُونَا مِن مَكَّةَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَن لَم يَكُن مَعَهُ هَديٌ إِذَا طَافَ

<sup>(</sup>١) أي: انصرف منها الى المزدلفة، سمي دفعًا؛ لازدحامهم إذا انصرفوا، فيدفع بعضهم بعضًا.

<sup>(</sup>٢) سيربين الإبطاء والإسراع.

<sup>(</sup>٣) أي: مكانًا متسعًا.

<sup>(</sup>٤) أي: أسرع.

<sup>(</sup>٥) أي: نظن.

بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ أَن يَجِلُ (١).

قَالَت عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَينَا يَومَ النَّحرِ بِلَحمِ بَقَرِ، فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَن أَزْوَاجِهِ.

قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: فَذَكَرتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَتَتكَ - وَالله - بِالحَدِيثِ عَلَى وَجِهِهِ. [صحيح].

٧٧٤/ ٨٨٥ - عَن حَفْصَةً -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ - أَنَّهَا قَالَت لِرَسُولِ الله ﷺ:

مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَم تَحلِل أَنتَ مِن عُمرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَبَّدتُ رَأْسِي<sup>(٢)</sup>، وَقَلَدتُ هَديِي<sup>(٣)</sup>؛ فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنحَرَ». [صحيح].

### ٥٩ - بابُ العَمَلِ فِي النَّحرِ

٥ /٧٧ / ٨٨٦ عَن عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةٍ نَحَرَ بَعضَ هَديِهِ، وَنَحَرَ غَيرُهُ بَعضَهُ. [صحيح].

٧٧٦/ ٨٨٧ عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ قَالَ:

مَن نَذَرَ بَدَنَةً؛ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعلَينِ<sup>(١)</sup>، وَيُشعِرُهَا<sup>(٥)</sup>، ثُمَّ يَنحَرُهَا عِندَ البَيتِ، أُو بِمِنًى يَومَ النَّحرِ، لَيسَ هَا مَحِلُّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَن نَذَرَ جَزُورًا (١٦) مِن الإِبلِ، أَو البَقَرِ؛

<sup>(</sup>١) أي: يصير حلالاً، بأن يتمتع، وهذا فسخ الحج إلى العمرة.

<sup>(</sup>٢) التلبيد: هو جعل شيء فيه -من نحو صمغ-؛ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قمل.

<sup>(</sup>٣) علقت شيئًا في عنقه؛ ليعلم.

<sup>(</sup>٤) يجعلها في عنقها علامة.

<sup>(</sup>٥) إشعار البدن: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدى.

<sup>(</sup>٦) الجزور: البعير، ذكرًا كان أو أنثي.

فَليَنحَرهَا حَيثُ شَاءَ. [موقوف صحيح].

٧٧٧/ ٨٨٨ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنحَرُ بُدنَهُ قِيَامًا. [مقطوع صحيح].

١٣٣١ - قَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يَحِلَقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنِحَرَ هَديَهُ، وَلَا يَنِعَى لِأَحَدٍ أَن يَنحَر النَّحرِ: النَّبحُ، يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَنحَر قَبلَ الفَجرِ يَومَ النَّحرِ، وَإِنَّهَا العَمَلُ كُلُّهُ يَومَ النَّحرِ: الذَّبحُ، وَلُبسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ<sup>(۱)</sup>، وَالجِلَاقُ<sup>(۲)</sup>، لَا يَكُونُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ يُفعَلُ قَبلَ يَوم النَّحرِ.

#### ٦٠ - بابُ الجِلَاقِ

٨٧٧/ ٨٨٩ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«اللهمَّ ارحَم المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «اللهمَّ ارحَم المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ». [صحيح].

٧٧٩/ ٨٩٠- عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَدِخُلُ مَكَّةَ لَيلًا وَهُوَ مُعتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ وَيُؤَخِّرُ الجِلاقَ حَتَّى يُصِبِحَ، قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى البَيتِ فَيَطُوفُ بِهِ؛ حَتَّى يَجلِقَ رَأْسَهُ، قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ المَسجِدَ، فَأُوتَرَ فِيهِ، وَلَا يَقرَبُ البَيتَ (٣). [مقطوع صحيح]. رأسَهُ، قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ المَسجِدَ، فَأُوتَرَ فِيهِ، وَلَا يَقرَبُ البَيتَ (٣). [مقطوع صحيح]. ك٣٣٢ك - قَالَ مَالِك: التَّفَثُ حِلَاقُ الشَّعرِ وَلُبسُ الثِّيَابِ، وَمَا يَتَبَعُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل؛ كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة.

<sup>(</sup>٢) مصدر حلق.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يطوف.

٣٣٣ك - قَالَ يَحيَى: سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ نَسِيَ الحِلاقَ بِمِنَّى فِي الحَجِّ: هَل لَهُ رُخصَةٌ فِي أَن يَحلِقَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَالحِلاقُ بِمِنَّى أَحَبُّ إِلَيَّ.

\$٣٣٤ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ أَحَدًا لَا يَحلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَعِلِقُ مِن شَعرِهِ؛ حَتَّى يَنحَرَ هَديًا إِن كَانَ مَعَهُ، وَلَا يَحِلُّ مِن شَيءٍ حَرُمَ عَلَيهُ، وَلَا يَحِلُّ مِن شَيءٍ حَرُمَ عَلَيهِ؛ حَتَّى يَجَلَّ بِمِنِى يَومَ النَّحرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا عَلِقُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا النَّحرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ٦١ - بابُ التَّقصِير

٨٩١/٧٨٠ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفطَرَ مِن رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الحَجَّ؛ لَم يَأْخُذ مِن رَأسِهِ، وَلَا مِن لِحِيَتِهِ شَيئًا حَتَّى يَحُجَّ. [موقوف صحيح].

**٥٣٣٥** - قَالَ مَالِك: لَيسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ.

٨٩٢/٧٨١ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَو عُمرَةٍ؛ أَخَذَ مِن لِحَيَّهِ وَشَارِبِهِ. [موقوف صحيح].

٨٩٣/٧٨٢ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ:

إِنِّي أَفَضتُ، وَأَفَضتُ مَعِي بِأَهِلِي، ثُمَّ عَدَلتُ إِلَى شِعبٍ (١)، فَذَهَبتُ لِأَدنُو مِن أَهِلِي (٢)، فَقَالَت: إِنِّي لَمَ أُقَصِّر مِن شَعَرِي بَعدُ، فَأَخَذتُ مِن شَعَرِهَا بِأَسنَانِي، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) الشعب: الطريق في الجبل، أو ما انفرج بين الجبلين.

<sup>(</sup>٢) أي: أجامعها.

وَقَعتُ بِهَا<sup>(۱)</sup>، فَضَحِكَ القَاسِمُ، وَقَالَ: مُرهَا؛ فَلتَأْخُذ مِن شَعَرِهَا بِالجَلَمَينِ<sup>(۲)</sup>. [مقطوع صحيح].

٣٣٦ - قَالَ مَالِك: أَستَحِبُ فِي مِثْلِ هَذَا أَن يُهْرِقَ دَمًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ عَبدَ الله بنَ
 عَبَّاسِ قَالَ: مَن نَسِيَ مِن نُسُكِهِ شَيئًا؛ فَليُهْرِق دَمًا.

٣٨٧/ ٨٩٤ عن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِن أَهلِهِ، يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبَّرُ، قَد أَفَاضَ، وَلَم يُحَلِق، وَلَم يُقَصِّر؛ جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ عَبدُ الله أَن يَرجِعَ؛ فَيَحلِق، أَو يُقصِّر، ثُمَّ يَرجِعَ إِلَى البَيتِ؛ فَيُفِيضَ. [موقوف صحيح].

#### ٦٢ - بابُ التَّلبيدِ

٨٩٦/٧٨٤ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَن ضَفَرَ رَأْسَهُ (٣)؛ فَليَحلِق، وَلا تَشَبَّهُوا بِالتَّلبِيدِ. [موقوف صحيح].

٨٩٧/٧٨٥ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَن عَقَصَ رَأْسَهُ<sup>(٤)</sup>، أَو ضَفَرَ، أَو لَبَّدَ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الجِلَاقُ. [موقوف صحيح].

٦٣ - بابُ الصَّلَاةِ فِي البَيتِ وَقَصرِ الصَّلَاةِ وَتَعجِيلِ الخُطبَةِ بِعَرَفَةَ
 ٨٩٨/٧٨٦ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ الكَعبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بنُ زَيدٍ، وَبِلَالُ بنُ رَبَاحٍ، وَعُثَمَانُ ابنُ طَلحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأَغلَقَهَا عَلَيهِ، وَمَكَثَ فِيهَا، قَالَ عَبدُ الله: فَسَأَلتُ بِلَالًا حِينَ

<sup>(</sup>١) جامعتها.

<sup>(</sup>٢) تثنية جلم؛ وهو: المقراض.

<sup>(</sup>٣) جعله ضفائر، كل ضفيرة على حدة.

<sup>(</sup>٤) لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله.

خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَن يَسَارِهِ، وَعَمُودَينِ عَن يَمينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيتُ -يَومَئِذٍ- عَلَى سِتَّةِ أَعمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. [صحيح].

٨٩٧/ ٨٩٩ عَن سَالِمِ بِنِ عَبِدِ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ:

كَتَبَ عَبدُ اللَّكِ بنُ مَروَانَ إِلَى الحَجَّاجِ بنِ يُوسُفَ: أَن لَا تُخَالِفَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ حِينَ عُمَرَ فِي شَيءٍ مِن أَمرِ الحَجِّ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَومُ عَرَفَةَ؛ جَاءَهُ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ حِينَ زَالَت الشَّمسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِندَ سُرَادِقِهِ (۱): أَينَ هَذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيهِ الحَجَّاجُ وَعَلَيهِ مِلحَفَةٌ مُعَصفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَنِ؟! فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِن كُنتَ رُرِيدُ السُّنَة؟ فَقَالَ: أَهَذِهِ السَّاعَة؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَأَنظِرِنِي (١) حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً، ثُرِيدُ السُّنَة؟ فَقَالَ: أَهْذِهِ السَّاعَة؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَأَنظِرِنِي وَبَينَ أَبِي، فَقُلتُ لَهُ: إِن كُنتَ تُرِيدُ أَن تُصِيبَ السُّنَة اليَومَ؛ فَاقصُر الخُطبَةِ وَعَجِّل الصَّلَاة، قَالَ: فَجَعَلَ كُنتَ تُرِيدُ أَن تُصِيبَ السُّنَة اليَومَ؛ فَاقصُر الخُطبَةِ وَعَجِّل الصَّلَاة، قَالَ: فَجَعَلَ الحَجَّاجُ يَنظُرُ إِلَى عَبدُ الله بنِ عُمَرَ كَيَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ الله؛ وَلَكَ مَنفُه، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ الله؛ قَالَ: صَدَقَ سَالِمُ: صَدَقَ سَالِمُ: صَدَقَ سَالِمُ: [صحيح].

٦٤ - بابُ الصَّلَاةِ بِمِنَّى يَومَ التَّروِيَةِ وَالْجُمُعَةِ بِمِنَّى وَعَرَفَةَ

٨٨/ ٠٠٠ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهرَ وَالعَصرَ، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ، وَالصُّبِحَ بِمِنِّى، ثُمَّ يَعْدُو إِذَا طَلَعَت الشَّمسُ إِلَى عَرَفَةَ. [موقوف صحيح].

٣٣٧ك- قَالَ مَالِك: وَالأَمْرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ الإِمَامَ لَا يَجِهَرُ بِالقُرآنِ فِي الظُّهرِ يَومَ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ يَخطُبُ النَّاسَ يَومَ عَرَفَةَ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَومَ عَرَفَةَ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: هو كل ماأحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء.

<sup>(</sup>٢) أي: أخرني.

إِنَّهَا هِيَ ظُهِرٌ، وَإِن وَافَقَت الجُمُعَةَ؛ فَإِنَّهَا هِيَ ظُهِرٌ، وَلَكِنَّهَا قَصْرَت مِن أَجلِ السَّفَر.

٣٣٨ك قَالَ مَالِك فِي إمامِ الحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَومُ الجُمُعَةِ يَومَ عَرَفَةَ، أَو يَومَ النَّموِيقِ (١): النَّحرِ، أَو بَعضَ أَيَّام التَّشرِيقِ (١):

إِنَّهُ لَا يُجَمِّعُ (٢) فِي شَيءٍ مِن تِلكَ الأَيَّام.

#### ٦٥ - بابُ صَلَاةِ المُزدَلِفَةِ

٩٠١/٧٨٩ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا (٣). [صحيح].

• ٩٠٢/٧٩ - عَن كُريبٍ -مَولَى ابن عَبَّاسٍ-، عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

دَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِن عَرَفَة (٤)، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعبِ (٥)؛ نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ فَلَم يُسبِغ الوُضُوءَ فَقُلتُ لَهُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزدَلِفَة؛ نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَت العِشَاءُ؛ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى المَغرِب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَت العِشَاءُ؛ فَصَلَّى المَغرِب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَت العِشَاءُ؛ فَصَلَّى المَغرِب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَت العِشَاءُ؛ فَصَلَّى المَعْرِب، ثُمَّ أَسَانًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هي الأيام التي بعد يوم النحر.

<sup>(</sup>٢) لا يصلي الجمعة.

<sup>(</sup>٣) أي: جمع بينهما جمع تأخير.

<sup>(</sup>٤) أي: رجع من وقوف عرفة بعرفات؛ لأن عرفة: اسم لليوم، وعرفات-بلفظ الجمع-: اسم للموضع.

<sup>(</sup>٥) اللام للعهد؛ والمراد: الذي دون المزدلفة.

<sup>(</sup>٦) أي: لم يتنفل.

٩٠٣/٧٩١ عَن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ الأَنصَارِيِّ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ يَزِيدَ الخَطمِيُّ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنصَارِيُّ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا. [صحيح].

٩٠٤/٧٩٢ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا. [موقوف صحيح].

#### ٦٦ – بابُ صَلَاةِ مِنًى

٣٣٩ك قَالَ مَالِك فِي أَهلِ مَكَّةَ: إِنَّهُم يُصَلُّونَ بِمِنىً إِذَا حَجُّوا رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ حَتَّى يَنصَرِ فُوا إِلَى مَكَّةَ.

٧٩٣/ ٩٠٥ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنِّى رَكَعَتَينِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنَّى رَكَعَتَينِ، وَأَنَّ عُمُانَ صَلَّاهَا بِمِنَّى رَكَعَتَينِ، شَطرَ إِمَارَتِهِ (۱)، ثُمَّ أَكَهَا بَعد. [صحيح لغيره].

٩٠٦/٧٩٤ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ؛ صَلَّى بِهِم رَكَعَتَينِ، ثُمَّ انصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهلَ مَكَّةً! مَلَى بِهِم رَكَعَتَينِ، ثُمَّ انصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهلَ مَكَّةً! أَيَّوُا صَلَاتَكُم؛ فَإِنَّا قَومٌ سَفرٌ (٢)، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ رَكَعَتَينِ بِهِنِّى، وَلَمْ يَبلُغنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُم شَيئًا. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: نصف خلافته.

<sup>(</sup>٢) جمع سافر؛ كركب وراكب.

٩٠٧/٧٩٥ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكَعَتَينِ، فَلَمَّ انصَرَفَ؛ قَالَ: يَا أَهلَ مَكَّةَ! أَيَّوُ اصَلَاتَكُم؛ فَإِنَّا قَومٌ سَفرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكَعَتَينِ بِمِنَى، وَلَم يَبلُغنَا أَنَّهُ قَالَ هَمُ شَيئًا. [موقوف صحيح].

• ٢٣٤٠ - سُئِلَ مَالِك عَن أَهلِ مَكَّةَ: كَيفَ صَلَا ثُهُم بِعَرَفَةَ؛ أَرَكَعَتَانِ أَم أَربَعٌ؟ وَكَيفَ بِأُمِيرِ الْحَاجِّ إِن كَانَ مِن أَهلِ مَكَّةَ؛ أَيْصَلِّي الظُّهرَ وَالعَصرَ بِعَرَفَةَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ، أَو رَكَعَتَينِ؟ وَكَيفَ صَلَاةً أَهلِ مَكَّةَ فِي إِقَامَتِهِم (١)؟

فَقَالَ مَالِك: يُصَلِّي أَهلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَمِنَّى مَا أَقَامُوا بِهِمَا رَكَعَتَينِ رَكَعَتَينِ وَكَعَتَينِ يَقَصُرُونَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَرجِعُوا إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ -أَيضًا- إِذَا كَانَ مِن أَهلِ مَكَّةَ؛ قَصَرَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنِّى.

وَإِن كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنَّى مُقِيمًا بِهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمِنَّى وَإِن كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ مُقِيمًا بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِهَا -أَيضًا-.

## ٦٧ - بابُ صَلَاةِ المُقِيم بِمَكَّةَ وَمِنًى

الحجَّةِ عَن مَالِك: أَنَّهُ قَالَ: مَن قَدِمَ مَكَّةَ لِمِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، فَأَهَلَ بِالحَجِّ؛ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخُرُجَ مِن مَكَّةَ لِنِي، فَيقصُرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَد أَجَعَ عَلَى مُقَامٍ أَكْثَرَ مِن أَربَع لَيَالٍ.

## ٦٨ - بابُ تَكبِيرِ أَيَّام التَّشرِيقِ

٣٤٢ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ التَّكبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشرِيقِ دُبُرَ (٢)

<sup>(</sup>١) أي: أيام الرمي.

<sup>(</sup>٢) أي: عقبها.

الصَّلَوَاتِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ: تَكبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهِرِ مِن يَومِ النَّحرِ، وَآخِرُ ذَلِكَ: تَكبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبِحِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ، ثُمَّ يَقطَعُ التَّكبِيرَ.

٣٤٣ – قَالَ مَالِك: وَالتَّكبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَن كَانَ فِي جَمَاعَةٍ –أُو وَحدَهُ – بِمِنًى –أُو بِالآفَاقِ – كُلُّهَا وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِعِنَى الْإِحرَامُ؛ ائتَمُّوا بِهِم حَتَّى بِإِمَامِ الْحَاجِّ، وَبِالنَّاسِ بِمِنَّى؛ لأَنَّهُم إِذَا رَجَعُوا وَانقَضَى الإِحرَامُ؛ ائتَمُّوا بِهِم حَتَّى يِإِمَامِ الْحَاجِّ، وَبِالنَّاسِ بِمِنَّى؛ لأَنَّهُم إِذَا رَجَعُوا وَانقَضَى الإِحرَامُ؛ ائتَمُّوا بِهِم حَتَّى يَكُونُوا مِثلَهُم فِي الْحِلِّ، فَأَمَّا مَن لَم يَكُن حَاجًا؛ فَإِنَّهُ لا يَأْتَمُّ بِهِم إلّا فِي تَكبِيرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ.

٤٤ ٣٤ - قَالَ مَالِك: الأَيَّامُ المَعدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشرِيقِ.

## ٦٩ - بابُ صَلَاةِ المُعَرَّسِ وَالمُحَصَّبِ

٩٠٩/٧٩٦ عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَنَاخَ بِالبَطحَاءِ (١) الَّتِي بِذِي الحُلَيفَةِ؛ فَصَلَّى بِهَا. [صحيح].

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبِدُ الله بِنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

م٣٤٥ قَالَ مَالِك: لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِزَ المُعَرَّسَ (٢) إِذَا قَفَلَ (٣) حَتَّى يُحَلِي أَن يُجَاوِزَ المُعَرَّسَ (٢) إِذَا قَفَلَ (٣) حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، وَإِن مَرَّ بِهِ فِي غَيرِ وَقَتِ صَلَاةٍ، فَليُقِم حَتَّى تَحِلَّ الصَّلَاةُ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ اللهُ عَلَي مَا بَدَا لَهُ بَلَعَنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَي عَرَّسَ بِهِ (٥)، وَأَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) أناخ؛ أي: برك راحلته.

<sup>(</sup>٢) موضع النزول.

<sup>(</sup>٣) أي: رجع من الحج.

<sup>(</sup>٤) يعني: ما تيسر له.

<sup>(</sup>٥) نزل به ليستريح.

٩١٠/٧٩٧ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهرَ وَالعَصرَ، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُحَصَّبِ ('')، ثُمَّ يَدخُلُ مَكَّةَ مِن اللَّيلِ؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ. [موقوف صحيح].

### ٠٧- بابُ البَيتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى

٩١٢/٧٩٨ عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌّ مِن الحَاجِّ لَيَالِيَ مِنَّى مِن وَرَاءِ العَقَبَةِ. [موقوف صحيح].

٩٩٧/٧٩٩ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي البَيتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدُّ إِلَّا بِمِنِّى. [مقطوع صحيح].

## ٧١- بابُ رَمي الجِمَارِ (٢)

٠٠٠/ ٩١٥ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِندَ الجَمرَتَينِ الأُولَيينِ وُقُوفًا طَوِيلًا يُكَبِّرُ الله، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحَمَدُهُ، وَيَدعُو الله، وَلَا يَقِفُ عِندَ جَمرَةِ العَقَبَةِ. [موقوف صحيح].

٩١٦/٨٠١ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِندَ رَميِ الجَمرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ. [موقوف صحيح].

٣٤٦ عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ: الْحَصَى الَّتِي يُرمَى بِهَا

<sup>(</sup>۱) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى منى، ويقال له: الأبطح والبطحاء، وخفيف بنى كنانة والخبف، وإلى منى يضاف.

<sup>(</sup>٢) جمع جمرة؛ وهي اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس بها، يقال: تجمر بنو فلان؛ إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار: جمارًا؛ فسميت بذلك؛ تسمية للشيء بلازمه.

الجِمَارُ؛ مِثلُ حَصَى الخَذفِ(١).

٣٤٧ – قَالَ مَالِك: وَأَكبَرُ مِن ذَلِكَ قَلِيلًا أَعجَبُ إِلَيَّ. [موقوف صحيح]. ٩١٧ – عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَر كَانَ يَقُولُ: مَن غَرَبَت لَهُ الشَّمسُ (٢) مِن أُوسَطِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ، وَهُوَ بِمِنَى؛ فَلَا يَنفِرَنَّ حَتَّى يَرمِيَ الجِمَارَ مِن الغَدِ. [موقوف صحيح].

١٨ ٥٤ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوا الجِمَارَ؛ مَشَوا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ، وَأَوَّلُ مَن رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ. [مقطوع صحيح].

٩١٩ك عن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ عَبدَ الرَّحَنِ بنَ القَاسِم:

مِن أَينَ كَانَ القَاسِمُ يَرمِي جَمرَةَ العَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِن حَيثُ تَيَسَّرَ. [مقطوع صحيح].

• ٣٥٠ - سُئِلَ مَالِك: هَل يُرمَى عَن الصَّبِيِّ وَالمَرِيضِ؟ فَقَالَ: نَعَم، وَيَتَحَرَّى المَرِيضُ حِينَ يُرمَى عَنهُ فَيُكَبِّرُ، وَهُوَ فِي مَنزِلِهِ، وَيُهَرِيقُ دَمًا، فَإِن صَحَّ المَرِيضُ فِي المَرِيضُ عَنهُ، وَأُهدَى وُجُوبًا. . أَيَّام التَّشرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِي عَنهُ، وَأُهدَى وُجُوبًا. .

٣٤٩ك قَالَ مَالِك: لَا أَرَى عَلَى الَّذِي يَرمِي الجِمَارَ، أَو يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَهُوَ غَيرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَةً، وَلَكِن لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ.

٩٢٠/٨٠٢ - عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا تُرمَى الجِمَارُ فِي الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمسُ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أصله: الرمي بطرف الإبهام والسبابة، ثم أطلق هنا على الحصى الصغار؛ مجارًا.

<sup>(</sup>٢) أي: عليه.

## ٧٢- بابُ الرُّخصَةِ فِي رَميِ الجِمَارِ

٩٢١/٨٠٣ عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ حَزم، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ أَبَا البَدَّاحِ بنَ عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ أَحبَرَهُ عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيتُوتَةِ، خَارِجِينَ عَن مِنًى، يَرمُونَ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَرمُونَ الغَدَ وَمِن بَعِدِ الغَدِ لِيَومَينِ، ثُمَّ يَرمُونَ يَومَ النَّفرِ (١). [صحيح].

٩٢٢/٨٠٤ - عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذكُرُ:

أَنَّهُ أُرخِصَ لِلرِّعَاءِ أَن يَرمُوا بِاللَّيلِ يَقُولُ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>. [مقطوع محيح].

• • • • • قَالَ مَالِك: تَفْسِيرُ الحَدِيثِ الَّذِي أَرخَصَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي تَأْخِيرِ رَمِي الجِجَارِ فِيهَا نُرَى -وَالله أَعلَمُ-: أَنَّهُم يَرمُونَ يَومَ النَّحرِ، فَإِذَا مَضَى اليَومُ الَّذِي يَلِي يَومَ النَّحرِ؛ رَمَوا مِن الغَدِ، وَذَلِكَ يَومُ النَّفرِ الأَوَّلِ، فَيَرمُونَ لِليَومِ النَّذِي مَضَى، ثُمَّ يَرمُونَ لِيَومِهِم ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَا يَقضِي أَحَدُّ شَيئًا حَتَّى يَجِبَ لِليَومِ النَّذِي مَضَى، ثُمَّ يَرمُونَ لِيَومِهِم ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَا يَقضِي أَحَدُّ شَيئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيهِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيهِ وَمَضَى؛ كَانَ القَضَاءُ بَعدَ ذَلِكَ، فَإِن بَدَا لَمُم النَّفرُ؛ فَقَد فَرَعُوا، وَإِن أَقَامُوا إِلَى الغَدِ؛ رَمَوا مَعَ النَّاسِ يَومَ النَّفرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا.

٥ - ٨/ ٩٢٣ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ نَافِعٍ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ ابنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ نُفِسَت<sup>(٣)</sup> بِالْمُزدَلِفَةِ؛ فَتَخَلَّفَت هِيَ وَصَفِيَّةُ، حَتَّى أَتَتَا مِنَى بَعدَ أَن غَرَبَت الشَّمسُ مِن يَومِ النَّحرِ، فَأَمَرَهُمَا عَبدُ الله بنُ عُمَرَ أَن تَرمِيَا الْجَمرَةَ حِينَ أَتَتَا، وَلَم يَرَ عَلَيهِمَا شَيئًا. [موقوف حسن].

<sup>(</sup>١) الانصراف من مني.

<sup>(</sup>٢) أي: زمن الصحابة.

<sup>(</sup>٣) نُفِست؛ أي: ولدت، ونَفَسَت؛ أي: حاضت.

١٥٣٥ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكُ عَمَّن نَسِيَ جَمْرَةً مِن الجِهَارِ فِي بَعضِ أَيَّامٍ مِنًى حَتَّى يُمسِيَ، قَالَ: لِيَرمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِن لَيلٍ -أَو نَهَارٍ - كَمَا يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيلًا -أَو نَهَارًا -، فَإِن كَانَ ذَلِكَ بَعدَ مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ -أَو نَعدَمَا يَخرُجُ مِنهَا -؛ فَعَلَيهِ الهَديُ وَاجِبٌ.

٩٧٤/٨٠٦ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُم أَمرَ الحَجِّ، وَقَالَ لَهُم فِيهَا قَالَ: إِذَا جِئتُم مِنَى فَمَن رَمَى الجَمرَةَ؛ فَقَد حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الحَاجِّ؛ إلّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا؛ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ. [موقوف صحيح].

٩٢٥/٨٠٧ عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَن رَمَى الجَمرَةَ، ثُمَّ حَلَقَ، أُو قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَديًا إِن كَانَ مَعَهُ؛ فَقَد حَلَّ لَهُ مَا حَرُّمَ عَلَيهِ؛ إلّا النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ؛ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ. [موقوف صحيح].

٧٤- بابُ دُخُولِ الحَائِضِ مَكَّةَ

٨٠٨/ ٩٢٧ - عَن عُروَةَ بِنِ الزُّبِيرِ عَن عَائِشَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [صحيح]. هـ ٩٢٨/ ٨٠٩ - عَن عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَت:

قَدِمتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَم أَطُف بِالبَيتِ، وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ:

«افعَلِي مَا يَفعَلُ الحَاجُّ غَيرَ أَن لَا تَطُوفِي بِالبَيتِ، وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ حَتَّى تَطهُرِي». [صحيح عدا قوله: ولا بين الصفا والمروة؛ فإنه شاذ].

٣٥٢ - قَالَ مَالِك: فِي المَرأَةِ الَّتِي تُمِلُّ بِالعُمرَةِ، ثُمَّ تَدخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيَةً لِلحَجِّ وَهِي حَائِثُ، لَا تَستَطِيعُ الطَّوَافَ بِالبَيتِ: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَت الفَوَاتَ؛ أَهَلَت بِالحَجِّ وَأَهذَت، وَكَانَت مِثلَ مَن قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمرَة، وَأَجزَأَ عَنهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.

وَالْمَرَأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَت قَد طَافَت بِالبَيتِ وَصَلَّت قبل أَن تحيض؛ فَإِنَّهَا تَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَروَةِ، وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزدَلِفَةِ، وَتَرمِي الجِمَارَ؛ غَيرَ أَنَّهَا لَا تُفِيضُ حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِهَا.

### ٧٥- بابُ إِفَاضَةِ الْحَائِضِ

٠ ١٨/ ٩٢٩ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ -:

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍّ حَاضَت، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيَّكَةٍ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا (١) هِيَ؟»، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَد أَفَاضَت (٢)، فَقَالَ: «فَلَا (٣)؛ إِذًا». [صحيح].

٩٣٠/٨١١ عَن عَائِشَةَ -أُمِّ المُؤمِنِينَ-: أَنَّهَا قَالَت لِرَسُولِ الله ﷺ:

يَا رَسُولَ الله! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍّ قَد حَاضَت، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَعَلَّهَا تَحُبِسُنَا، أَلَمَ تَكُن طَافَت مَعَكُنَّ بِالبَيتِ؟»، قُلنَ: بَلَى، قَالَ: «فَاخرُجنَ». [صحيح].

٩٣١/٨١٢ - عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ الْمُؤمِنِينَ- كَانَت إِذَا حَجَّت، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَن يَجِضنَ؛ قَدَّمَتهُنَّ يَومَ النَّحرِ، فَأَفَضنَ، فَإِن حِضنَ بَعدَ ذَلِكَ؛ لَم تَنتَظِرهُنَّ، فَتَنفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّشٌ؛ إِذَا كُنَّ قَد أَفَضنَ. [موقوف صحيح].

٩٣٢ / ٨١٣ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ المُؤمِنِينَ -:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍّ، فَقِيلَ لَهُ: قَد حَاضَت، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهَا قَد طَافَت، فَقَالَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) أي: أمانعتنا.

<sup>(</sup>٢) أي: طافت طواف الإفاضة.

<sup>(</sup>٣) أي: فلا حبس علينا.

عَيْفٌ: ﴿ فَلَا ؛ إِذًا ﴾. [صحيح].

قَالَ مَالِك: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُروَةُ: قَالَت عَائِشَةُ:

وَنَحنُ نَذكُرُ ذَلِكَ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُم إِن كَانَ ذَلِكَ لَا يَنفَعُهُنَّ، وَلَو كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ؛ لَأَصبَحَ بِمِنًى أَكثَرُ مِن سِتَّةِ آلَافِ امرَأَةٍ، حَائِضٍ كُلُّهُنَّ قَد أَفَاضَت. [موقوف صحيح].

٩٣٣/٨١٤ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبدِ الرَّحَمَنِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ بِنتَ مِلحَانَ استَفتَت رَسُولَ الله ﷺ وَقَد حَاضَت -أُو وَلَدَت- بَعَدَمَا أَفَاضَت يَومَ النَّحِرِ، فَأَذِنَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ؛ فَخَرَجَت. [ضعيف].

٣٥٣ك قَالَ مَالِك: وَالمَرَأَةُ تَحِيضُ بِمِنَّى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيتِ، لَا بُدَّ لَمَا مِن ذَلِكَ، وَإِن كَانَت قَد أَفَاضَت فَحَاضَت بَعدَ الإِفَاضَة؛ فَلتَنصَرِف إِلَى بَلَدِهَا؛ فَإِنَّهُ قَد بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ رُخصَةٌ مِن رَسُولِ الله ﷺ لِلحَائِضِ

٢٥٣٤ قَالَ: وَإِن حَاضَت المَرأَةُ بِمِنَّى قَبلَ أَن تُفِيضَ؛ فَإِنَّ كَرِيَّهَا يُحبَسُ
 عَلَيهَا أَكثَرَ مِمَّا يَحبسُ النِّسَاءَ الدَّمُ.

٧٦- بابُ فِديَةِ مَا أُصِيبَ مِن الطَّيرِ وَالوَحشِ

٥ / ٨/ ٩٣٤ - عَن أَبِي الزُّبَيرِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ(١): بِكَبشٍ(٢)، وَفِي الغَزَالِ: بِعَنزٍ(٣)، وَفِي

 <sup>(</sup>١) هي: أنثى، وقيل: يقع على الذكر والأنثى، وربها قيل في الأنثى: ضبعة، والذكر:
 ضبعان، والجمع: ضباعين، ويجمع الضبع على ضباع، والضبع على أضبع.

<sup>(</sup>٢) هو فحل الضأن، والأنثى: نعجة.

<sup>(</sup>٣) الأنثى من المعز.

الأَرنَبِ: بِعَنَاقٍ (١)، وَفِي اليَربُوعِ (٢): بِجَفرَةٍ (٣). [موقوف صحيح].

٩٣٥/٨١٦ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجرَيتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَينِ نَسَتَبِقُ (٤) إِلَى ثُغرَةِ ثَنِيَّةٍ (٥) فَأَصَبنَا ظَبيًا وَنَحنُ مُحْرِمَانِ فَهَاذَا تَرَى فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنِيهِ تَعَالَ حَتَّى أَحكُم أَنَا وَأَنتَ قَالَ فَحكَمَا عَلَيهِ بِعَنزٍ فَوَلَى الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ هَذَا مَيهُ المُؤمِنِينَ لَا يَستَطِيعُ أَن يَحكُم فِي ظَبي حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحكُمُ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ لَا يَستَطِيعُ أَن يَحكُم فِي ظَبي حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحكُمُ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ قَولَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَالَهُ هَل تَقرَأُ سُورَةَ المَائِدَةِ قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَعرِفُ هَذَا الرَّجُلَ قَولَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَالَهُ هَل تَقرأُ سُورَةَ المَائِدَةِ قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَعرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبًا اللَّهُ عَلَى اللَّ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٩٣٦/٨١٧ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي البَقَرَةِ مِن الوَحشِ بَقَرَةٌ وَفِي البَقَرَةِ مِن الوَحشِ بَقَرَةٌ وَفِي الشَّاةِ مِن الظِّبَاءِ شَاةٌ. [مقطوع صحيح].

٩٣٧ /٨١٨ عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَام مَكَّةَ -إِذَا قُتِلَ-: شَاةٌ. [مقطوع صحيح].

٥٥٣٥ قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ مِن أَهلِ مَكَّةَ يُحِرِمُ بِالحَجِّ -أُو العُمرَةِ-، وَفِي

<sup>(</sup>١) أنثى المعز قبل كمال الحول.

 <sup>(</sup>٢) دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يده، عكس الزرافة،
 والجمع: يرابيع.

<sup>(</sup>٣) الجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر.

<sup>(</sup>٤) نرمي.

<sup>(</sup>٥) الثغرة: الناحية من الأرض، والطريقة السهلة، والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين.

بَيتِهِ فِرَاخٌ مِن حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُعْلَقُ عَلَيهَا؛ فَتَمُوتُ، فَقَالَ: أَرَى بِأَن يَفدِيَ ذَلِكَ، عَن كُلِّ فَرخ بِشَاةٍ.

٣٥٣ك قَالَ مَالِك: لَمَ أَزَل أَسمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحرِمُ: بَدَنَةً.

٧٥٣٧ قَالَ مَالِك: أَرَى أَنَّ فِي بَيضَةِ النَّعَامَةِ: عُشَرَ ثَمَنِ البَدَنَةِ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الحُرَّةِ: خُمسُونَ دِينَارًا، وَذَلِكَ عُشرُ دِيَةِ أُمِّهِ. أُو وَلِيدَةٌ، وَقِيمَةُ الغُرَّةِ: خَمسُونَ دِينَارًا، وَذَلِكَ عُشرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

وَكُلُّ شَيءٍ مِن النُّسُورِ (٢)، أو العِقبَانِ (٣)، أو البُزَاةِ (١)، أو الرَّخَمِ (٥)؛ فَإِنَّهُ صَيدٌ يُودَى كَمَا يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيدُ؛ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحرِمُ.

وَكُلُّ شَيءٍ فُدِيَ؛ فَفِي صِغَارِهِ مِثلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ، وَإِنَّهَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دِيَةِ الحُرِّ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ؛ فَهُمَا بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ.

٧٧- بابُ فِديَةِ مَن أَصَابَ شَيئًا مِن الجَرَادِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

٧٨- بابُ فِديَةِ مَن حَلَقَ قَبلَ أَن يَنحَرَ

٩٤٠/٨١٩ عَن كَعبِ بنِ عُجرَةً:

<sup>(</sup>١) عبد أو امة.

<sup>(</sup>٢) جمع نسر؛ وهو: طائر حاد البصر، ومن أشد الطيور، وأرفعها طيرانًا، وأقواها جناحًا، تخافه كل الجوارح، وهو أعظم من العقاب، له منقار منعقف في طرفه، لكنه لا يقوى على جمعها وحمل فريسته بها، يكما يفعل العقاب بمخالبه.

<sup>(</sup>٣) جمع عقاب: طائر من الجوارح، يطلق على الذكر والأنثى، قوي المخالب وله منقار أعقف.

<sup>(</sup>٤) جمع باز: ضرب من الصقورة.

<sup>(</sup>٥) الواحدة: رخمة: طائر من الجوارح الكبيرة الجثة، الوحشية الطباع.

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحْرِمًا، فَآذَاهُ القَملُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَن يَحِلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «صُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّينِ مُدَّينِ لِكُلِّ إِنسَانٍ، أَو انسُك بِشَاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلتَ؛ أَجزَأَ عَنكَ». [صحيح].

• ٩٤١ /٨٢ - عَن كَعبِ بنِ عُجرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ:

«لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ (١٠)؟»، فَقُلتُ: نَعَم يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «احلِق رَأْسَكَ، وَصُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَو انسُك بِشَاةٍ». [صحيح].

٩٤٢/٨٢١ عَن كَعبِ بنِ عُجرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا أَنفُخُ تَحتَ قِدرٍ لِأَصحَابِي، وَقَد امتَلاَ رَأْسِي وَلِحِيَتِي قَملًا، فَأَخَذَ بِجَبهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احلِق هَذَا الشَّعَرَ، وَصُم ثَلاثَةَ أَيَّام، أَو أَطعِم سِتَّة مَسَاكِينَ»، وَقَد كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَلِمَ أَنَّهُ لَيسَ عِندِي مَا أَنسُكُ بِهِ. [صحيح لغيره].

٣٥٨ك - قَالَ مَالِك فِي فِديَةِ الأَذَى: إِنَّ الأَمرَ فِيهِ: أَنَّ أَحَدًا لَا يَفتَدِي حَتَّى يَفعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيهِ الفِديَةَ، وَإِنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِديَتَهُ حَيثُ مَا شَاءَ -النُّسُك، أو الصِّيَامَ، أو الصَّدَقَة - بِمَكَّة، أو بِغيرِهَا مِن البِلَادِ.

٩٥٣ك - قَالَ مَالِك: لَا يَصلُحُ لِلمُحرِمِ أَن يَنتِفَ مِن شَعَرِهِ شَيئًا، وَلَا يَحلِقَهُ،
 وَلَا يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ؛ إلّا أَن يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ؛ فَعَلَيهِ فِديَةٌ، كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَى -، وَلَا يَصلُحُ لَهُ أَن يُقلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَقتُل قَملَةً، وَلَا يَطرَحَهَا مِن رَأْسِهِ إِلَى

<sup>(</sup>١) جمع هامّة؛ وهي الدابة؛ والمراد بها -هنا-: القمل؛ لأنها تطلق على ما يدب من الحيوان، وإن لم يقتل؛ كالقمل والحشرات.

الأَرضِ، وَلَا مِن جِلدِهِ، وَلَا مِن تَوبِهِ، فَإِن طَرَحَهَا الْمُحرِمُ مِن جِلدِهِ، أَو مِن تَوبِهِ؛ فَليُطعِم حَفنَةً مِن طَعَام.

• ٣٦٠ قَالَ مَالِك: مَن نَتَفَ شَعَرًا مِن أَنفِه، أَو مِن إِبطِه، أَو اطَّلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ (١)، أَو يَحلِقُ عَن شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَو يَحلِقُ قَفَاهُ لَمُوضِعِ المَحَاجِم، وَهُوَ يُنُورَةٍ (١) مَّو يَحلِقُ عَن شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَو يَحلِقُ قَفَاهُ لَمُوضِعِ المَحَاجِم، وَهُو مُحرِمٌ نَاسِيًا -أَو جَاهِلًا-: إِنَّ مَن فَعَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ؛ فَعَلَيهِ الفِديَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّه، وَلاَ يَنبَغِي لَهُ أَن يَحلِقَ مَوضِعَ المَحَاجِم.

وَمَن جَهِلَ؛ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبلَ أَن يَرمِيَ الْجَمرَةَ؛ افتَدَى.

٧٩- بابُ مَا يَفعَلُ مَن نَسِيَ مِن نُسُكِهِ شَيئًا

٩٤٣/٨٢٢ عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ قَالَ:

مَن نَسِيَ مِن نُسُكِهِ شَيئًا -أُو تَرَكَهُ-؛ فَلَيُهرِق دَمًا.

قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدرِي! قَالَ: تَرَكَ، أَو نَسِيَ. [موقوف صحيح].

٣٦١ك - قَالَ مَالِك: مَا كَانَ مِن ذَلِكَ هَديًا؛ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّة، وَمَا كَانَ مِن ذَلِكَ شَديًا؛ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّة، وَمَا كَانَ مِن ذَلِكَ نُسُكًا؛ فَهُوَ يَكُونُ حَيثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.

#### ٠ ٨- بابُ جَامِع الفِديَةِ

٣٦٢ك قَالَ مَالِكَ فِيمَن أَرَادَ أَن يَلبَسَ شَيئًا مِن الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَلبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَو يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَو يَمَسَّ طِيبًا مِن غَيرِ ضَرُورَةٍ؛ لِيَسَارَةِ مُؤنَةِ الفِديَةِ عَلَيهِ، قَالَ:

لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَفعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّهَا أُرخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ، وَعَلَى مَن فَعَلَ

<sup>(</sup>١) النورة: حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر.

ذَلِكَ: الفِديَةُ.

٣٦٣ك - سُئِلَ مَالِك عَن الفِديَةِ مِن الصِّيَامِ، أَو الصَّدَقَةِ، أَو النَّسُكِ؛ أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا النَّسُكُ؟ وَكَم الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدِّ هُوَ؟ وَكَم الصِّيَامُ؟ وَهَل يُؤخِّرُ شَيئًا مِن ذَلِكَ، أَم يَفعَلُهُ فِي فَورِهِ ذَلِكَ؟

قَالَ مَالِك: كُلُّ شَيءٍ فِي كِتَابِ الله فِي الكَفَّارَاتِ كَذَا أَو كَذَا فَصَاحِبُهُ مُخْيَّرٌ فِي ذَلِكَ أَيَّ شِيءٍ أَحَبَّ أَن يَفعَلَ ذَلِكَ فَعَلَ.

قَالَ وَأَمَّا النُّسُكُ؛ فَشَاةٌ، وَأَمَّا الصِّيَامُ؛ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَمَّا الطَّعَامُ؛ فَيُطعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسكِينٍ مُدَّانِ، بِاللَّهِ الأَوَّلِ؛ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.

كَ ٣٦٤ - قَالَ مَالِك: وَسَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ: إِذَا رَمَى الْمُحرِمُ شَيئًا؟ فَأَصَابَ شَيئًا مِن الصَّيدِ لَم يُرِدهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيهِ أَن يَفدِيهُ.

وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرمِي فِي الْحَرَمِ شَيئًا؛ فَيُصِيبُ صَيدًا لَمَ يُرِدهُ فَيَقَتُلُهُ: إِنَّ عَلَيهِ أَن يَفْدِيَهُ؛ لأَنَّ العَمدَ وَالْحَطَأَ فِي ذَلِكَ بِمَنزِلَةٍ سَوَاءٌ.

م٣٦٥ قَالَ مَالِك فِي القَومِ يُصِيبُونَ الصَّيدَ جَمِيعًا وَهُم مُحْرِمُونَ أَو فِي الحَرَمِ قَالَ أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم جَزَاءَهُ إِن حُكِمَ عَلَيهِم بِالهَديِ فَعَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم هَديٌ وَإِن حُكِمَ عَلَيهِم الصِّيامُ وَمِثلُ ذَلِكَ مِنهُم هَديٌ وَإِن حُكِمَ عَلَيهِم بِالصِّيامُ وَمِثلُ ذَلِكَ مِنهُم هَديٌ وَإِن حُكِمَ عَلَيهِم بِالصِّيامُ وَكُن عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم الصَّيامُ وَمِثلُ ذَلِكَ القَومُ يَقتُلُونَ الرَّجُلَ خَطاً فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم أَو صِيامَ شَهرينِ مُتَتَابِعَينِ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم.

٣٦٦ك قَالَ مَالِك: مَن رَمَى صَيدًا، أَو صَادَهُ بَعدَ رَميهِ الجَمرَةَ، وَحِلَاقِ رَاسِهِ؛ غَيرَ أَنَّهُ لَم يُفِض: إِنَّ عَلَيهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيدِ؛ لأَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَسُّ الطِّيبِ فَقَد بَقِيَ عَلَيهِ مَسُّ الطِّيبِ وَالنَّسَاءِ.

٣٦٧- قَالَ مَالِك: لَيسَ عَلَى الْمُحرِمِ فِيهَا قَطَعَ مِن الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيءٌ، وَلَمَ يَبلُغنَا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيهِ فِيهِ بِشَيءٍ، وَبِئسَ مَا صَنَعَ.

٣٦٨ك - قَالَ مَالِك فِي الَّذِي يَجَهَلُ، أَو يَنسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، أَو يَنسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، أَو يَمرَضُ فِيهَا؛ فَلَا يَصُومُهَا حَتَّى يَقدَمَ بَلَدَهُ، قَالَ: لِيُهدِ إِن وَجَدَ هَديًا، وَإِلّا؛ فَليَصُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهلِهِ، وَسَبِعَةً بَعدَ ذَلِكَ.

### ٨١- بابُ جَامِع الحَجِّ

٩٤٤/٨٢٣ عَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ قَالَ:

٨٢٤/ ٩٤٥ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ (٢) مِن غَزوٍ، أَو حَجِّ، أَو عُمرَةٍ؛ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ شَرَفٍ (٣) مِن الأَرضِ ثَلَاثَ تَكبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِهُ وَحدَهُ». لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحدَهُ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: لم أفطن.

<sup>(</sup>٢) أي: رجع.

<sup>(</sup>٣) مكان عالٍ.

٩٤٦/٨٢٥ عَن ابنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مَرَّ بِامرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا ('')، فَقِيلَ لَمَا: هَذَا رَسُولُ الله عَلَيْه، فَأَخَذَت بِضَبعَي (٢) صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَت: أَلْهِذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَم؛ وَلَكِ أَجرٌ». [صحيح].

٩٤٨/٨٢٦ عَن طَلَحَةَ بِنِ عُبَيدِ الله بِنِ كَرِيزٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أَفضَلُ الدُّعَاءِ: دُعَاءُ يَومِ عَرَفَةَ وَأَفضَلُ مَا قُلتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبِلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ». [صحيح لغيره].

٩٤٩ /٨٢٧ عَن أَنْسِ بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَرُ (٣)، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ (٤)، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَستَارِ الكَعبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: «اقتُلُوهُ». [صحيح].

٣٦٩ك قَالَ مَالِك: وَلَمْ يَكُن رَسُولُ الله ﷺ -يَومَئِذٍ- مُحُرِمًا، وَالله أَعلَمُ.

۸۲۸/ ۹۵۰ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ أَقَبلَ مِن مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيدٍ<sup>(٥)</sup>؛ جَاءَهُ خَبَرٌ مِن المَدينَةِ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيرِ إِحرَامٍ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) بكسر الميم؛ كما جزم به الجوهري، وحكى في "المشارق «الكسر والفتح بلا ترجيح: شبه الهودج، إلا أنه لا قبة عليها.

<sup>(</sup>٢) هما باطنا الساعد، أو العضدان.

<sup>(</sup>٣) زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس.

<sup>(</sup>٤) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه، وقد جزم الفاكهي بأنه أبو برزة الأسلمي.

<sup>(</sup>٥) قرية جامعة، وبين قديد والكديد ستة عشر ميلًا، سميت بذلك: لتقدد السيول بها.

٩٥١/٨٢٩ عَن ابنِ شِهَابٍ بِمِثلِ ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٠ ٩٥٦ /٨٣٠ عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الاستِثنَاءِ فِي الحَجِّ (١)، فَقَالَ: أَوَ يَصنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟! وَأَنكَرَ ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

• ٧٣٧ - سُئِلَ مَالِك: هَل يَحتَشُّ (٢) الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِن الْحَرَم؟ فَقَالَ: لَا.

## ٨٢ - بابُ حَجِّ المَرأَةِ بِغَيرِ ذِي مَحرَمٍ

١٧٣٧- قَالَ مَالِكَ فِي الصَّرُورَةِ مِن النِّسَاءِ؛ الَّتِي لَمَ تَحُجَّ قَطُّ<sup>(٣)</sup>: إِنَّهَا إِن لَمَ يَكُن لَهَا ذُو مَحَرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَو كَانَ لَهَا؛ فَلَم يَستَطِع أَن يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَترُكُ فَريضَةَ الله عَلَيهَا فِي الحَجِّ، لِتَحْرُج فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ.

## ٨٣- بابُ صِيَامِ التَّمَتُّعِ

٨٣١/ ٩٥٧ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ المُؤمِنِينَ -: أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ:

الصِّيَامُ لِمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الحَجِّ لِمَن لَمَ يَجِد هَديًا مَا بَينَ أَن يُمِلَّ بِالحَجِّ إِلَى يَومِ عَرَفَةَ، فَإِن لَم يَصُم؛ صَامَ أَيَّامَ مِنِّى. [موقوف صحيح].

٨٣٢ / ٩٥٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثلَ قَولِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهَا -. [موقوف صحيح].



<sup>(</sup>١) هو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع.

<sup>(</sup>٢) حششته حشًّا، من باب قتل: قطعته بعد جفافه، واحتش افتعل، منه.

<sup>(</sup>٣) تفسير للصرورة؛ لصرها النفقة وإمساكها.



رَفَحُ مجس (الرَّحِيُّ الْمُجَنِّيَّ (سِكِيْرَ (الْمِزْرَ (الْمِجْنِّيَ رُسِكِيْرَ (الْمِزْرَ (وكري www.moswarat.com

# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٢١- كِتَابِ الجِهَادِ

## ١ - بابُ التَّرْغِيبِ فِي الجِهَادِ

٨٣٣/ ٩٥٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيَّ قَالَ:

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله؛ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الدَّائِمِ، الَّذِي لَا يَفتُرُ<sup>(۱)</sup> مِن صَلَاةٍ وَلَا صِيَام حَتَّى يَرجِعَ». [صحيح].

٩٦٠ /٨٣٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«تَكَفَّلَ الله لَمِن جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ؛ لَا يُخرِجُهُ مِن بَيتِهِ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصدِيقُ كَلِمَاتِهِ: أَن يُدخِلَهُ الجَنَّةَ، أَو يَرُدَّهُ إِلَى مَسكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنهُ مَعَ مَا نَالَ مِن أَجرِ أَو (٢) غَنِيمَةٍ». [صحيح].

٥٣٨/ ٨٣٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الخَيلُ لِرَجُلٍ أَجرٌ، وَلِرَجُلٍ سِترٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزرٌ: فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجرٌ؛ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله، فَأَطَالَ لَهَا (٢) فِي مَرجِ (١) –أو رَوضَةٍ (٥) –، فَمَا أَصَابَت (٢)

<sup>(</sup>١) لا يضعف، ولا ينكسر.

<sup>(</sup>٢) «أو» بمعنى الواو؛ يريد: مع الذي يسأل منها، فإن أصابه غنيمة؛ فله أجر وغنيمة، وإن لم يصب الغنيمة؛ فله الأجر على كل حال.

<sup>(</sup>٣) الحبل الذي ربطها فيه حتى تسرح للرعى.

<sup>(</sup>٤) موضع كلأ، وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن.

<sup>(</sup>٥) أكثر ما يطلق الروضة في المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٦) أي: أكلت وشربت، ومشت.

فِي طِيَلِهَا (١) ذَلِكَ مِن المَرِجِ -أَو الرَّوضَةِ -؛ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَو أَنَّهَا قُطِعَت طِيلَهَا ذَلِكَ فَاستَنَّت (٢) شَرَفًا -أَو شَرَفَينِ (٣) -؛ كَانَت آثَارُهَا، وَأَروَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَو ذَلِكَ فَاستَنَّت بِنَهَرٍ فَشَرِبَت مِنهُ، وَلَم يُرِد أَن يَسقِيَ بِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ؛ فَهِي لَهُ أَنَّهَا مَرَّت بِنَهَرٍ فَشَرِبَت مِنهُ، وَلَم يُرِد أَن يَسقِيَ بِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ؛ فَهِي لَهُ أَجَرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعَنِّيًا (٤) وَتَعَفُّفًا (٥)، وَلَم يَنسَ حَقَّ الله فِي رِقَابِهَا، وَلَا فِي ظُهُورِهَا؛ فَهِي لِذَلِكَ سِترٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرًا وَرِيَاءً (٢) وَنِوَاءً (٧) لِأَهلِ الإِسلام؛ فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِزرٌ (٣).

وسُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَن الحُمُرِ (^)؟ فَقَالَ: «لَمَ يُنزَل عَلَيَّ فِيهَا شَيءٌ إلّا هَذِهِ اللّا يَدُ الْحَامِعَةُ (٩) الفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكِرُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكِهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَارًا يَكُوهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]». [صحيح].

٩٦٢/٨٣٦ - عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«أَلَا أُخبِرُكُم بِخَيرِ النَّاسِ مَنزِلًا؟ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ (١٠) فَرَسِهِ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ

<sup>(</sup>١) الطيل: الحبل الذي تطول به الدابة، مكسور الأول، وقل ما يأتي في الأفعال، وأما في الأسماء؛ فكثير؛ كالشسع، والضلع والنطع، والعامة تقول: طوال بالألف؛ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) جرت بنشاط، والاستنان: المرح والنشاط واللعب.

<sup>(</sup>٣) شوطًا أو شوطين، سمي به؛ لأن العالي يشرف على ما يتوجه إليه.

<sup>(</sup>٤) أي: استغناء عن الناس.

<sup>(</sup>٥) عن مسألتهم.

<sup>(</sup>٦) أي: إظهارًا للطاعة، والباطن بخلافه.

<sup>(</sup>٧) أي: مناوأةً وعداوة.

<sup>(</sup>٨) هل لها حكم الخيل، أو عن زكاتها.

<sup>(</sup>٩) سياها جامعة؛ لشمولها الأنواع من طاعة ومعصية.

<sup>(</sup>١٠) العنان -بالكسر -: هو اللجام.

الله، أَلَا أُخِبِرُكُم بِخَيرِ النَّاسِ مَنزِلًا بَعدَهُ؟ رَجُلٌ مُعتَزِلٌ فِي غُنيمَتِهِ (١)، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُوتِي الزَّكَاةَ، وَيَعبُدُ الله لَا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا». [صحيح].

٩٦٣/٨٣٧ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي عُبَادَةُ بنُ الوَلِيدِ بنِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ:

بَايَعنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمع (٢) وَالطَّاعَة (٣) فِي اليُسرِ وَالعُسرِ (٤)، وَالمَنشَطِ (٥) وَالمَنشَطِ (٥) وَالمَكرَهِ (٢)، وَأَن لَا نُنَازِعَ (٧) الأَمرَ أَهلَهُ (٨)، وَأَن نَقُولَ -أُو نَقُومَ - بِالحَقِّ حَيثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي الله لَومَةَ لَائِم. [صحيح].

٩٦٤/٨٣٨ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَذكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِن الرُّومِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنهُم، فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ:

أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّهُ مَهمَا يَنزِل بِعَبدٍ مُؤمِنٍ مِن مُنزَلِ شِدَّةٍ؛ يَجَعَل الله بَعدَهُ فَرَجًا، وَإِنَّهُ لَن يَعْلِبَ عُسرٌ يُسرَينِ، وإنَّ الله -تَعَالَى- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَن يَعْلِبَ عُسرٌ يُسرَينِ، وإنَّ الله -تَعَالَى- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهَ عَمران: ٢٠٠]. أَصْبِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) مصغرًا، إشارةً إلى قلتها.

<sup>(</sup>٢) أي: إجابة أقواله.

<sup>(</sup>٣) أي: بفعل ما يقول.

<sup>(</sup>٤) أي: يسر المال وعسره.

<sup>(</sup>٥) مصدر ميمي، من النشاط.

<sup>(</sup>٦) - مصدر ميمي: من الكراهة.

<sup>(</sup>٧) المنازعة: المغالبة والمجاذبة.

<sup>(</sup>٨) أي: الملك والإمارة.

٢- بابُ النَّهِي عَن أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُوِّ

٩٣٩/ ٩٦٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

نَهُى رَسُولُ الله عَلَيْ أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُّوِّ. [صحيح].

٣٧٢ك قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا ذَلِكَ خَكَافَةَ أَن يَنَالَهُ العَدُوُّ.

## ٣- بابُ النَّهي عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالوِلدَانِ فِي الغَزوِ

٩٦٦/٨٤٠ عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن ابنٍ لِكَعبِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبد الرَّحْمَنِ بنِ كَعبِ: أَنَّهُ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ الله ﷺ الَّذِينَ قَتَلُوا ابنَ أَبِي الحُقَيقِ عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالوِلدَانِ، قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنهُم يَقُولُ: بَرَّحَت (١) بِنَا امرَأَةُ ابنِ أَبِي الحُقَيقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرفَعُ السَّيفَ عَلَيهَا، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهِيَ رَسُولِ الله ﷺ فَأَكُفُّ، وَلُولَا ذَلِكَ؛ استَرَحنَا مِنهَا. [صحيح].

#### ٩٦٧ /٨٤١ - عَن ابنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى فِي بَعضِ مَغَازِيهِ امرَأَةً مَقتُولَةً؛ فَأَنكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَن قَتل النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانِ. [صحيح].

### ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي الوَفَاءِ بِالأَمَانِ

٣٧٣ك - قَالَ يَحيَى: سَمِعت مالِكًا يَقُولُ: لَيسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجتَمَعِ عَلَيهِ وَلَيسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجتَمَعِ عَلَيهِ وَلَيسَ عَلَيهِ الْعَمَلُ.

٣٧٤ وسُئِلَ مَالِك عَن الإِشَارَةِ بِالأَمَانِ؛ أَهِيَ بِمَنزِلَةِ الكَلَامِ؟ فَقَالَ: نَعَم،
 وَإِنِّي أَرَى أَن يُتَقَدَّمَ إِلَى الجُيُوشِ: أَن لَا تَقتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيهِ بِالأَمَانِ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) أي: كشفت أمرنا وأظهرته.

الإِشَارَةَ عِندِي بِمَنزِلَةِ الكَلَامِ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِي: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَتَرَ<sup>(١)</sup> قَومٌ بِالعَهدِ؛ إلّا سَلَّطَ الله عَليهِم العَدُوَّ.

## ٥ - بابُ العَمَلِ فِيمَن أَعطَى شَيئًا فِي سَبِيلِ الله

الله عَبِ عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعطَى شَيئًا فِي سَبِيلِ الله يَقُولُ لِصَاحِبِهِ:

إِذَا بَلَغتَ وَادِيَ القُرَى (٢)؛ فَشَأَنكَ بِهِ. [موقوف صحيح].

٨٤٣ / ٩٧٢ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا أُعطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ فِي الغَزوِ، فَيَبلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغزَاتِهِ؛ فَهُوَ لَهُ. [مقطوع صحيح].

٥٣٧٥ - سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ أُوجَبَ عَلَى نَفسِهِ الغَزَوَ فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَن يَخُرُجَ مَنَعَهُ أَبُوَاهُ -أَو أَحَدُهُمَا- فَقَالَ: لَا يُكَابِرهُمَا (٣)، وَلَكِن يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامِ أَن يَخُرُجَ بِهِ، فَإِن خَشِيَ أَن يَفسُدَ؛ بَاعَهُ أَخَرَ، فَأَمَّا الجَهازُ؛ فَإِنِّي أَرَى أَن يَرفَعَهُ حَتَّى يَخُرُجَ بِهِ، فَإِن خَشِيَ أَن يَفسُدَ؛ بَاعَهُ وَأَمسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشتَرِيَ بِهِ مَا يُصلِحُهُ لِلغَزوِ، فَإِن كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثلَ جَهازِهِ وَأَمسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشتَرِيَ بِهِ مَا يُصلِحُهُ لِلغَزوِ، فَإِن كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثلَ جَهازِهِ إِذَا خَرَجَ؛ فَليَصنَع بِجَهازِهِ مَا شَاءَ.

## ٦ - بابُ جَامِعِ النَّفلِ فِي الغَزوِ

٩٧٣/٨٤٤ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبدُالله بنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجدٍ، فَغَنِمُوا إِبلًا كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهمَا أَنْهُم (٤) اثني عَشَرَ بَعِيرًا -

<sup>(</sup>١) الختر: أقبح الغدر.

<sup>(</sup>٢) موضع بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يغالبهما ويعاندهما.

<sup>(</sup>٤) جمع سهم؛ أي: نصيب كل واحد منهم.

أُو أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا-، وَنُفِّلُوا (١) بَعِيرًا بَعِيرًا. [صحيح].

٥٤٨/ ٤٧٤ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ:

كَانَ النَّاسُ فِي الغَزوِ إِذَا اقتسَمُوا غَنَائِمَهُم يَعدِلُونَ البَعِيرَ بِعَشرِ شِيَاهِ (٢). [مقطوع صحيح].

٣٧٦ك قَالَ مَالِك فِي الأَجِيرِ فِي الغَزوِ: إِنَّهُ إِن كَانَ شَهِدَ القِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِندَ القِتَالِ، وَكَانَ حُرَّا؛ فَلَهُ سَهِمُهُ، وَإِن لَمَ يَفْعَل ذَلِكَ؛ فَلَا سَهِمَ لَهُ، وَأَرَى النَّاسِ عِندَ القِتَالِ، وَكَانَ حُرَّا؛ فَلَهُ سَهِمُهُ، وَإِن لَمَ يَفْعَل ذَلِكَ؛ فَلَا سَهِمَ لَهُ، وَأَرَى أَن لَا يُقسَمَ إلّا لَمِن شَهِدَ القِتَالَ مِن الأَحرَارِ.

#### ٧- بابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

٧٣٧٧ قَالَ مَالِكَ فِيمَن وُجِدَ مِن العَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ البَحرِ بِأَرضِ السُلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُم تُجَّارٌ، وَأَنَّ البَحرَ لَفِظَهُم (٣) وَلَا يَعرِفُ المُسلِمُونَ تَصدِيقَ ذَلِكَ؛ إلّا أَنَّ مَرَاكِبَهُم تَكَسَّرَت، أَو عَطِشُوا؛ فَنَزَلُوا بِغَيرِ إِذِنِ المُسلِمِينَ: أَرَى أَنَّ ذَلِكَ؛ إلّا أَنَّ مَرَاكِبَهُم تَكَسَّرَت، أَو عَطِشُوا؛ فَنَزَلُوا بِغَيرِ إِذِنِ المُسلِمِينَ: أَرَى أَنَّ ذَلِكَ لِلإِمَامِ؛ يَرَى فِيهِم رَأَيهُ، وَلَا أَرَى لَنِ أَخَذَهُم فِيهِم خُمُسًا.

#### ٨- بابُ مَا يَجُوزُ لِلمُسلِمِينَ أَكلُهُ قَبلَ الْخُمُس

٣٧٨ك - قَالَ مَالِك: لَا أَرَى بَأْسًا أَن يَأْكُلَ الْمُسلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرضَ العَدُوِّ مِن طَعَامِهِم مَا وَجَدُوا مِن ذَلِكَ كُلِّهِ، قَبلَ أَن تَقَعَ المَقَاسِمُ.

٣٧٩ك قَالَ مَالِك: وَأَنَا أَرَى الإِبِلَ وَالبَقَرَ وَالغَنَمَ بِمَنزِلَةِ الطَّعَامِ، يَأْكُلُ مِنهُ المُسلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرضَ العَدُوِّ كَمَا يَأْكُلُونَ مِن الطَّعَامِ، وَلَو أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤكَلُ حَتَّى يَحَضُرَ النَّاسُ المَقَاسِمَ وَيُقسَمَ بَينَهُم؛ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالجُيُوشِ، فَلَا أَرَى بَأْسًا بِمَا حَتَّى يَحَضُرَ النَّاسُ المَقَاسِمَ وَيُقسَمَ بَينَهُم؛ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالجُيُوشِ، فَلَا أَرَى بَأْسًا بِمَا

<sup>(</sup>١) أي: أعطى كل واحد زيادةً على السهم المستحق له.

<sup>(</sup>٢) أي: يجعلونها معادلةً؛ أي: مماثلةً له، وقائمةً مقامه.

<sup>(</sup>٣) ألقاهم، ورمى بهم في الساحل.

أُكِلَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى وَجهِ المَعرُوفِ، وَلَا أَرَى أَن يَدَّخِرَ أَحَدٌّ مِن ذَلِكَ شَيئًا يَرجِعُ بِهِ إِلَى أَهلِهِ.

• ٣٨٠ وسُئِلَ مَالِك عَن الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرضِ العَدُوِّ فَيَأْكُلُ مِنهُ وَيَتَزَوَّدُ فَيَفضُلُ مِنهُ شَيءٌ أَيصلُحُ لَهُ أَن يَحِبِسَهُ فَيَأْكُلَهُ فِي أَهلِهِ أَو يَبِيعَهُ قَبلَ أَن يَقدَمَ وَيَتَوْوَدُ فَيَنتَفِعَ بِثَمَنِهِ قَالَ مَالِك: إِن بَاعَهُ وَهُو فِي الغَزوِ فَإِنِّي أَرَى أَن يَجعَلَ ثَمَنهُ فِي بِلَادَهُ فَيَنتَفِعَ بِثَمَنِهِ قَالَ مَالِك: إِن بَاعَهُ وَهُو فِي الغَزوِ فَإِنِّي أَرَى أَن يَجعَلَ ثَمَنهُ فِي غَنائِمِ المُسلِمِينَ وَإِن بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ فَلَا أَرَى بَأَسًا أَن يَأْكُلُهُ وَيَنتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا.

# ٩ - بابُ مَا يُرَدُّ قَبِلَ أَن يَقَعَ القَسمُ مِمَّا أَصَابَ العَدُقُّ

٩٧٥ / ٨٤٦ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبدًا لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ أَبَقَ (١)، وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ (٢)؛ فَأَصَابَهُمَا الْمُشرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسلِمُونَ؛ فَرُدًا عَلَى عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ قَبلَ أَن تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ. [صحيح].

٣٨١ك- قَالَ يَحيى: وسَمِعت مالِكًا يَقُولُ فِيهَا يُصِيبُ العَدُوُّ مِن أَموَالِ الْمُسلِمِينَ: إِنَّهُ إِن أُدرِكَ قَبلَ أَن تَقَعَ فِيهِ المَقَاسِمُ؛ فَهُوَ رَدُّ عَلَى أَهلِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَت فِيهِ المَقَاسِمُ؛ فَهُوَ رَدُّ عَلَى أَهلِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَت فِيهِ المَقَاسِمُ؛ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَحدٍ.

٣٨٢ك- وسُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ حَازَ الْمُشرِكُونَ غُلَامَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسلِمُونَ؟

قَالَ مَالِك: صَاحِبُهُ أُولَى بِهِ بِغَيرِ ثَمَنٍ، وَلَا قِيمَةٍ، وَلَا غُرمٍ؛ مَا لَم تُصِبهُ الْمَقَاسِمُ، فَإِنِّ أَرَى أَن يَكُونَ الغُلَامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ إِن شَاءَ.

٣٨٣ك- قَالَ مَالِك فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلِ مِن الْمُسلِمِينَ حَازَهَا الْمُشرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا

<sup>(</sup>١) أي: هرب.

<sup>(</sup>٢) أي: انطلق هاربًا على وجهه.

المُسلِمُونَ، فَقُسِمَت فِي المَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعدَ الفَسمِ: إِنَّهَا لَا تُستَرَقُّ، وَأَرَى أَن يَفتَدِيهَا الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا، فَإِن لَم يَفعَل فَعَلَى سَيِّدِهَا أَن يَفتَدِيهَا وَلَا يَدَعُهَا، وَأَرَى أَن يَفتَدِيهَا الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا، فَإِن لَم يَفعَل فَعلَى سَيِّدِهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ الحُرَّةِ؛ وَلَا يَستَجلَّ فَرجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ الحُرَّةِ؛ وَلَا يَستَجلَّ فَرجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ الحُرَّةِ؛ لَانَ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَن يُفتَدِيهَا إِذَا جَرَحَت؛ فَهذَا بِمَنزِلَةِ ذَلِكَ، فَلَيسَ لَهُ أَن يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَذِهِ تُستَرَقُّ وَيُستَحَلُّ فَرجُهَا.

كَلَّكُ وَسُئِلَ مَالِكُ عَنِ الرَّجُلِ يَخُرُجُ إِلَى أَرضِ العَدُوِّ فِي الْفَادَاةِ أَو لِتِجَارَةٍ فَيَشْتَرِيَ الْحُرَّ أَو العَبَدَ، أَو يُوهَبَانِ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الحُرُّ؛ فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ دَينٌ عَلَيهِ، وَلَا يُستَرَقُّ، وَإِن كَانَ وُهِبَ لَهُ؛ فَهُوَ حُرُّ، وَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ؛ إلّا أَن يَكُونَ الرَّجُلُ وَلَا يُستَرَقُّ، وَإِن كَانَ وُهِبَ لَهُ؛ فَهُوَ حُرُّ، وَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ؛ إلّا أَن يَكُونَ الرَّجُلُ أَعطَى فِيهِ شَيئًا مُكَافَأَةً؛ فَهُوَ دَينٌ عَلَى الحُرِّ بِمَنزِلَةِ مَا اشتُرِيَ بِهِ.

وَأَمَّا العَبدُ؛ فَإِنَّ سَيِّدَهُ الأَوَّلَ مُحْكَرُ فِيهِ: إِن شَاءَ أَن يَأْخُذَهُ، وَيَدفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن أَحَبَّ أَن يُسلِمَهُ؛ أَسلَمَهُ، وَإِن كَانَ وُهِبَ لَهُ؛ فَسَيِّدُهُ الشَّرَاهُ ثَمَنَهُ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن أَحَبَّ أَن يُسلِمَهُ؛ أَسلَمَهُ، وَإِن كَانَ وُهِبَ لَهُ؛ فَسَيِّدُهُ الأَوَّلُ أَحَقُ بِهِ، وَلَا شَيءَ عَلَيهِ؛ إلّا أَن يَكُونَ الرَّجُلُ أَعطَى فِيهِ شَيئًا مُكَافَأَةً، فَيكُونُ مَا أَعطَى فِيهِ شَيئًا مُكَافَأَةً، فَيكُونُ مَا أَعطَى فِيهِ غُرمًا عَلَى سَيِّدِهِ إِن أَحَبَّ أَن يَفتَدِيهُ.

## ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفْلِ

٩٧٦/٨٤٧ - عَن أَبِي قَتَادَةَ بِنِ رِبعِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حُنَينٍ، فَلَمَّا التَقَينَا؛ كَانَت لِلمُسلِمِينَ جَولَةٌ (١)، قَالَ: فَرَأَيتُ رَجُلًا مِن المُسلِمِينَ (٢)، قَالَ: فَاستَدَرتُ لَهُ عَلَا رَجُلًا مِن المُسلِمِينَ (٢)، قَالَ: فَاستَدَرتُ لَهُ حَتَّى أَتَيتُهُ مِن وَرَائِهِ، فَضَرَبتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبلِ عَاتِقِهِ (٣)، فَأَقبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي

<sup>(</sup>١) أي: حركة فيها اختلاط، وتقدم وتأخر.

<sup>(</sup>٢) أي: ظهر عليه، وأشرف على قتله، وصرعه، وجلس عليه؛ ليقتله.

<sup>(</sup>٣) عرق أو عصب عند موضع الرداء من العنق، بين العنق والمنكب.

٩٧٧ / ٨٤٨ - عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعتُ رَجُلًا يَسأَلُ عَبدَ الله بنَ عَبّاسٍ عَن الأَنفَالِ، فَقَالَ ابنُ عَبّاسٍ: الفَرَسُ مِن النَّفْلِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِسَأَلَتِهِ، فَقَالَ ابنُ عَبّاسٍ ذَلِكَ مِن النَّفْلِ، قَالَ النَّه فِي كِتَابِهِ مَا هِي؟ قَالَ القَاسِمُ: فَلَم الله فِي كِتَابِهِ مَا هِي؟ قَالَ القَاسِمُ: فَلَم الله فِي كِتَابِهِ مَا هِي؟ قَالَ القَاسِمُ: فَلَم يَزَل يَسأَلُهُ؛ حَتَّى كَادَ أَن يُحِرِجَهُ، ثُمَّ قَالَ ابنُ عَبّاسٍ: أَتَدرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟! مَثَلُ عَبْاسٍ: الله عُرَبَهُ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره.

<sup>(</sup>٢) لا يقصد.

<sup>(</sup>٣) أي: بستانًا، سمي به؛ لأنه يخترف من الثمر؛ أي: يجتني.

<sup>(</sup>٤) أي: اتخذته أصل مال، والأثلة -بتسكين الثاء وفتحها-: أصل كل شيء.

٣٨٥ - وسُئِلَ مَالِك عَمَّن قَتَلَ قَتِيلًا مِن العَدُوِّ أَيكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيرِ إِذِنِ الإِمَامِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِن الإِمَامِ إللا الإِمَامِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِن الإِمَامِ إللا عَلَى وَجِهِ الاجتِهَادِ، وَلَم يَبلُغنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِ قَالَ: "مَن قَتَلَ قَتِيلًا؟ فَلَهُ سَلَبُهُ"؟ إلا يَومَ حُنَينٍ.

# ١١ - بابُ مَا جَاءَ فِي إِعطَاءِ النَّفْلِ مِن الحُمُسِ ٩٧٨/٨٤٩ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ النَّاسُ يُعطَونَ النَّفَلَ مِن الخُّمُسِ. [مقطوع صحيح].

٣٨٦ك - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٣٨٧ك - وسُئِلَ مَالِك عَن النَّفْلِ: هَل يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ؟

قَالَ: ذَلِكَ عَلَى وَجهِ الاجتِهَادِ مِن الإِمَامِ، وَلَيسَ عِندَنَا فِي ذَلِكَ أُمرٌ مَعرُوفٌ مَو قُوتٌ (١) إلّا اجتِهَادُ السُّلطَانِ، وَلَم يَبلُغنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَقَلَ فِي مَعَازِيهِ كُلِّهَا. وَقَد بَلَغنِي أَنَّ وَسُولَ الله ﷺ نَقَلَ فِي مَعَاذِيهِ كُلِّهَا. وَقَد بَلَغنِي أَنَّهُ نَقَلَ فِي بَعضِهَا يَومَ حُنينٍ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجهِ الاجتِهَادِ مِن الإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ وَفِيمَا بَعدَهُ.

## ١٢ - بابُ القَسم لِلخَيلِ فِي الغَزوِ

٣٨٨ك - قَالَ مَالِك: وَلَمَ أَزَل أَسمَعُ ذَلِكَ.

٣٨٩ك- وسُئل مَالِك عَن رَجُلٍ يَحضُرُ بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَل يُقسَمُ لَمَا كُلِّهَا؟ فَقَالَ: لَمَ أَسمَع بِذَلِكَ، وَلَا أَرَى أَن يُقسَمَ إلّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ؛ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيهِ.

• ٣٩٠ قَالَ مَالِك: لَا أَرَى البَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ إِلَّا مِن الْخَيلِ؛ لأَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨]،

<sup>(</sup>١) أي: مقدّر محدود.

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّ اللّهُ مَّا اللّهَ اللّهُ مَّا السّتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ الْحَيلِ إِذَا عَدُوّ ٱللّهِ وَعَدُوّ مَن الخَيلِ إِذَا عَدُوّ ٱللّهِ وَعَدُوّ مَن صَدَقَةٍ ؟ فَقَالَ اللّهَ الْوَالِي، وَقَد قَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ عَن البَرَاذِينِ هَل فِيهَا مِن صَدَقَةٍ ؟ فَقَالَ : وَهَل فِي الْحَيلِ مِن صَدَقَةٍ ؟ فَقَالَ : وَهَل فِي الْحَيلِ مِن صَدَقَةٍ .

#### ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي الغُلُولِ

٠ ٩٨٠ /٨٥- عَن عَمرِو بنِ شُعَيبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ صَدَرَ مِن حُنينٍ، وَهُو يُرِيدُ الجِعِرَانَةَ؛ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَت بِهِ نَاقَتُهُ مِن شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَت بِرِدَائِهِ (٢)؛ حَتَّى نَزَعَتهُ عَن ظَهرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخَافُونَ أَن لَا أَقسِمَ بَينكُم مَا أَفَاءَ الله عَلَيكُم؟! وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أَفَاءَ الله عَلَيكُم مِثلَ سَمُرِ (٣) تِهَامَةَ نَعَمًا؛ لَقسَمتُهُ بَينكُم، ثُمَّ لَا وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ لَو أَفَاءَ الله عَلَيكُم مِثلَ سَمُرِ (٣) تِهَامَةَ نَعَمًا؛ لَقسَمتُهُ بَينكُم، ثُمَّ لَا تَجُدُونِي بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا»، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَامَ فِي النَّاسِ، فَلَمَّا لَذَي بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا»، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: «أَدُّوا الخِيَاطَ (٤) وَالمِخيَطَ (٥)؛ فَإِنَّ الغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ (٢) عَلَى أَهلِهِ يَومَ القِيَامَةِ»، قَالَ: «أَدُّوا الخِيَاطَ (٤) مِن الأَرضِ وَبَرَةً (٧) مِن بَعِيرٍ الْو شَيئًا -، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي القِيَامَةِ»، قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِن الأَرضِ وَبَرَةً (٧) مِن بَعِيرٍ اللهِ شَيئًا -، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي

<sup>(</sup>١) جمع: هجين، وهو ما أحد أبويه عربي، وقيل: الهجين: الذي أبوه عربي، وأما الذي أمه عربية؛ فيسمى: المقرف.

<sup>(</sup>٢) أي: علق شوكها به.

<sup>(</sup>٣) جمع: سمرة، شجرة طويلة متفرقة الرأس، قليلة الظل، صغيرة الورق والشوك، صلبة الخشب.

<sup>(</sup>٤) أي: الخيط، واحد الخيوط المعروفة.

<sup>(</sup>٥) الإبرة؛ بلا خلاف.

<sup>(</sup>٦) أقبح العيب والعار.

<sup>(</sup>٧) بتحريك الباء.

نَفسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيكُم، وَلَا مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَردُودٌ عَلَيكُم». [حسن].

## ١ ٩٨٣ / ٩٨٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ خَيبَرَ، فَلَم نَعْنَم ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا؛ إلَّا الأَموالَ: الثّيَابَ وَالْمَتَاعَ، قَالَ: فَأَهدَى رِفَاعَةُ بنُ زَيدٍ لِرَسُولِ الله ﷺ غُلَامًا أَسودَ -يُقَالُ لَهُ: مِدعَمٌ -، فَوَجَّه (١) رَسُولُ الله ﷺ إِلَى وَادِي القُرَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي القُرَى بَينَا مِدعَمٌ عُطُّ رَحلَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى وَادِي القُرَى، عَتَى إِذَا كُنَّا بِوَادِي القُرَى بَينَا مِدعَمٌ عَائِرٌ (١)، فَأَصَابَهُ؛ فَقَتلَهُ، فَقَالَ مِدعَمٌ عَائِرٌ (١)، فَأَصَابَهُ؛ فَقَتلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الجَنَّةُ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الشَّملَةُ (٣) الَّتِي أَخَذَ يَومَ خَيبَرَ مِن المَغَانِمِ لَمَ تُصِبهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيهِ نَارًا»، قَالَ: فَلَيَّا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ (٤) -أو شِرَاكَينِ - إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَشَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَشَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَسَرَاكُ أَو شِرَاكَانِ مِن نَارٍ ». [صحيح].

٩٨٤/٨٥٢ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ:

«مَا ظَهَرَ الغُلُولُ فِي قَومٍ قَطُّ؛ إلّا أُلقِيَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعبُ، وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَومٍ قَطُّ؛ إلّا أُلقِيَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعبُ، وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَومُ المِكيَالَ وَالمِيزَانَ؛ إلّا قُطِعَ عَنهُم الرِّزقُ، وَلَا حَكَمَ قَومٌ بِغيرِ الحَقِّ؛ إلّا فَشَا فِيهِم الدَّمُ، وَلَا خَتَرَ قَومٌ بِالعَهدِ؛ إلّا سَلَّطَ الله عَلَيهِم العَدُوَّ». [صحيح لغيره وهو مرفوع حكماً].

<sup>(</sup>١) أي: توجه.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يدري من رمي به، وقيل: هو الحائد عن قصده.

<sup>(</sup>٣) كساء يشتمل به، ويلتف فيه، وقيل: إنها تسمى شملة إذا كان لها هدب.

<sup>(</sup>٤) سير من النعل على ظهر القدم.

## ١٤ - بابُ الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ الله

٩٨٥ / ٨٥٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَالِيةٍ قَالَ:

«وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوَدِدتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله فَأُقتَلُ، ثُمَّ أُحيَا فَأُقتَلُ، ثُمَّ أُحيا فَأُقتَلُ، ثُمَّ أُحيا فَأُقتَلُ»، فَكَانَ آبُو هُرَيرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا: أَشهَدُ بِالله. [صحيح].

٤ ٥٨/ ٩٨٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ قَالَ:

«يَضحَكُ الله إِلَى رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدخُلُ الجَنَّةَ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله، فَيُقتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى القَاتِل، فَيُقَاتِلُ فَيُستَشهَدُ». [صحيح].

٥٥٨/ ٩٨٧ - عَن أَبِي هُرَيرَة: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَلَيْ قَالَ:

«وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ! لَا يُكلَمُ (١) أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله -وَالله أَعلَمُ بِمَن يُكلَمُ فِي سَبِيلِ الله -وَالله أَعلَمُ بِمَن يُكلَمُ فِي سَبِيلِهِ-؛ إلّا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَجُرحُهُ يَتْعَبُ دَمًا (٢)، اللَّونُ لَونُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسكِ». [صحيح].

٩٨٨/٨٥٦ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ:

اللهمَّ لَا تَجعَل قَتِلي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجدَةً وَاحِدَةً؛ يُحَاجُّنِي بِهَا عِندَكَ يَومَ القِيَامَةِ. [موقوف صحيح].

٩٨٩ /٨٥٧ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِن قُتِلتُ فِي سَبِيلِ الله صَابِرًا مُحتَسِبًا مُقبِلًا غَيرَ مُدبِرٍ؛ أَيُكَفِّرُ الله عَنِّي خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَم»، فَلَمَّا أَدبَرَ الرَّجُلُ؛ نَادَاهُ رَسُولُ الله ﷺ –أَو أَمَرَ بِهِ؛ فَنُودِيَ لَهُ–، فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) لا يجرح.

<sup>(</sup>٢) أي: يجري متفجرًا؛ أي: كثيرًا.

رَسُولُ الله ﷺ: «كَيفَ قُلتَ؟»، فَأَعَادَ عَلَيهِ قَولَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَم؛ إلّا الدَّينَ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبِرِيلُ». [صحيح].

#### ٥١ - بابُ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

٨٥٨/ ٩٩٢ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ:

اللهمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ. [موقوف صحيح].

#### ١٦ - بابُ العَمَلِ فِي غَسلِ الشَّهِيدِ

٩٥٨/ ٩٩٤ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيهِ وَكَانَ شَهِيدًا يَرَحُمُهُ الله. [موقوف صحيح].

٩ ٣ ٢ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن أَهلِ العِلم: أَنَّهُم كَانُوا يَقُولُونَ:

الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ الله لَا يُغَسَّلُونَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنهُم، وَإِنَّهُم يُدفَنُونَ فِي الثِّيابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.

٣٩٢ - قَالَ مَالِك: وَتِلكَ السُّنَّةُ فِيمَن قُتِلَ فِي الْمُعَرَكِ، فَلَم يُدرَك حَتَّى مَاتَ.

٣٩٣ك- قَالَ: وَأَمَّا مَن حُمِلَ مِنهُم، فَعَاشَ مَا شَاءَ الله بَعدَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ، وَيُصَلَّى عَلَيهِ؛ كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ.

١٧ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن الشَّيءِ يُجعَلُ فِي سَبِيلِ الله

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

١٨ - بابُ التَّرغِيبِ فِي الجِهَادِ

٩٩٦/٨٦٠ عَن أَنَس بنِ مَالِكٍ، قَالَ:

٩٩٧/٨٦١ عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَولَا أَن أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي (1)؛ لأَحبَبتُ أَن لَا أَتَخَلَّفَ عَن سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ الله، وَلَكِنِّي لَا أَجِدُ مَا أَحِلُهُم عَلَيهِ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيهِ فَيَخرُجُونَ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيهِ فَيَخرُجُونَ، وَلَا يَجَدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيهِ فَيَخرُجُونَ، وَيَشُقُ عَلَيهِم أَن يَتَخَلَّفُوا بَعدِي، فَوَدِدتُ (٥) أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله؛ فَأُقتَلُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أي: تفتش ما فيه.

<sup>(</sup>٢) نصب بنزع الخافض؛ أي: مثل الملوك.

<sup>(</sup>٣) جمع: سرير.

<sup>(</sup>٤) بعدم طيب نفوسهم بالتخلف عني، ولا قدرة لهم على آلة السفر، ولا إلى ما أحملهم عليه.

<sup>(</sup>٥) تمنيت.

أُحيا؛ فَأُقتَلُ، ثُمَّ أُحيا؛ فَأُقتَلُ». [صحيح].

١٠٠٠ /٨٦٢ عَن مُعَاذِ بِنِ جَبَل، قَالَ:

الغَزوُ غَزوَانِ؛ فَغَزوٌ تُنفَقُ فِيهِ الكَرِيمَةُ (()، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ (()، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمرِ، وَيُجَنَّنَبُ فِيهِ الفَسَادُ؛ فَذَلِكَ الغَزوُ خَيرٌ كُلُّهُ، وَغَزوٌ لَا تُنفَقُ فِيهِ الكَرِيمَةُ، وَلَا يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلَا يُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمرِ (())، وَلَا يُجَنَّنَبُ فِيهِ الفَسَادُ؛ فَذَلِكَ الغَزوُ لَا يُرجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا (()). [موقوف صحيح].

١٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْخَيلِ وَالْمُسَابَقَةِ بَينَهَا وَالنَّفَقَةِ فِي الغَزوِ

١٠٠١/٨٦٣ - عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الخَيلُ فِي نَوَاصِيهَا (٥) الخَيرُ إِلَى يَوم القِيَامَةِ». [صحيح].

١٠٠٢/٨٦٤ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِ سَابَقَ (٦) بَينَ الخَيلِ الَّتِي قَد أُضمِرَت (٧) مِن الحَفيَاءِ (٨)،

<sup>(</sup>١) أي: كرائم المال وخياره.

<sup>(</sup>٢) أي: يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعًا بالمعونة، وكفاية للمؤنة.

<sup>(</sup>٣) بأن يفعل ما أمر به، إذا لم يكن معصية؛ إذ لا طاعة فيها؛ إنها الطاعة في المعروف.

 <sup>(</sup>٤) من كفاف الشيء؛ وهو خياره، أو من الرزق، أي: لا يرجع بخير أو بثواب يغنيه، أو لا
 يعود رأسًا برأس، بحيث لا أجر ولا وزر، بل عليه الوزر العظيم.

 <sup>(</sup>٥) جمع ناصية: الشعر المسترسل على الجبهة، ويحتمل أنه كنى بالنواصي عن جميع الفرس،
 كما يقال: فلان مبارك الناصية.

<sup>(</sup>٦) أجري بنفسه، أو أمر، أو أباح.

<sup>(</sup>٧) بأن علفت حتى سمنت وقويت، ثم قلل علفها بقدر القوت، وأدخلت بيتًا وغشيت بالجلال حتى حميت وعرقت، فإذا جف عرقها؛ خف لحمها وقويت على الجري.

<sup>(</sup>٨) مكان خارج المدينة.

وَكَانَ أَمَدُهَا (١) ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ (٢)، وَسَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي لَم تُضَمَّر مِن التَّنِيَّةِ إِلَى مَسجِدِ بَنِي زُرَيقٍ، وَأَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّن سَابَقَ بِهَا. [صحيح].

١٠٠٣/٨٦٥ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيسَ بِرِهَانِ الخَيلِ بَأْسُ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلُ؛ فَإِن سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ (")، وَإِن سُبِقَ لَم يَكُن عَلَيهِ شَيءٌ. [مقطوع صحيح].

١٠٠٤/٨٦٦ عَن يَحيي بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رُئِيَ وَهُوَ يَمسَحُ وَجهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ، فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ؛ فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبتُ اللَّيلَةَ فِي الخَيلِ». [صحيح لغيره].

١٠٠٥/ ٨٦٧ - عَن أَنْسِ بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيبَرَ أَتَاهَا لَيلًا، وَكَانَ إِذَا أَتَى قُومًا بِلَيلٍ لَمَ يُغِر حَتَّى يُصبِحَ، فَلَمَّا أَصبَحَ خَرَجَت يَهُودُ بِمَسَاحِيهِم (1) وَمَكَاتِلِهِم (٥)، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالله المُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (٢)! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الله أَكبَرُ! خَرِبَت خَرِبَت خَيبَرُ (٧)، إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةِ قَومٍ (٨)؛ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ (٩)». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: غايتها.

<sup>(</sup>٢) سميت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها.

<sup>(</sup>٣) أي: الرهن الذي يوضع لذلك.

<sup>(</sup>٤) جمع مسحاة؛ كالمجارف، إلا أنها من حديد.

<sup>(</sup>٥) جمع مكتل، القفة الكبيرة، يحمل فيها التراب وغيره.

<sup>(</sup>٦) سمى خميسًا؛ لأنه خمسة أقسام: ميمنة، وميسرة، ومقدمة، وقلب، وجناحان.

<sup>(</sup>٧) أي: صارت خرابًا.

<sup>(</sup>٨) بفنائهم، وقريتهم، وحصونهم، وأصل الساحة: الفضاء بين المنازل.

<sup>(</sup>٩) أي: بئس الصباح صباح من أنذر بالعذاب.

١٠٠٦/٨٦٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"مَن أَنفَقَ زَوجَينِ " فِي سَبِيلِ الله " بُودِي فِي الجَنَّةِ: يَا عَبدَ الله! هَذَا خَيرٌ، فَمَن كَانَ مِن أَهلِ الجَهادِ؛ دُعِي مِن بابُ الصَّلَاةِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ الجِهادِ؛ دُعِي مِن بابُ الصَّدَقَةِ؛ دُعِي مِن بابُ الصَّدَقَةِ، وَمَن كَانَ مِن كَانَ مِن أَهلِ الصَّدَقَةِ؛ دُعِي مِن بابُ الصَّدَقَةِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ الصَّدَقَةِ؛ دُعِي مِن بابُ الصَّدَقَةِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ الصَّدَقَةِ؛ دُعِي مِن بابُ الرَّيَّانِ " »، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِيقُ: يَا رَسُولَ الله! مَا عَلَى مَن يُدعَى مِن هَذِهِ الأَبوَابِ مِن ضَرُورَةٍ، فَهَل يُدعَى أَحَدٌ مِن هَذِهِ الأَبوَابِ عَن ضَرُورَةٍ، فَهَل يُدعَى أَحَدٌ مِن هَذِهِ الأَبوَابِ كُلُهَا؟ قَالَ: "نَعَم؛ وَأَرجُو أَن تَكُونَ مِنهُم». [صحيح].

## ٠ ٧ - بابُ إِحرَازِ مَن أَسلَمَ مِن أَهلِ الذِّمَّةِ أَرضَهُ

3 ٣٩٤ - سُئِلَ مَالِك عَن إِمَام قَبِلَ الجِزيَةَ مِن قَوم فَكَانُوا يُعطُونَهَا أَرَأَيتَ مَن أَسلَمَ مِنهُم أَتَكُونُ لَهُ أَرضُهُ أَو تَكُونُ لِلمُسلِمِينَ وَيَكُونُ لَهُم مَالُهُ، فَقَالَ مَالِك: ذَلِكَ يَخْتَلِفُ؛ أَمَّا أَهلُ الصُّلحِ؛ فَإِنَّ مَن أَسلَمَ مِنهُم فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرضِهِ وَمَالِهِ. وَأَمَّا أَهلُ لِعَنوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنوةً فَمَن أَسلَمَ مِنهُم؛ فَإِنَّ أَرضَهُ وَمَالَهُ لِلمُسلِمِينَ؛ لأَنَّ أَهلَ العَنوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنوةً فَمَن أَسلَمَ مِنهُم؛ فَإِنَّ أَرضَهُ وَمَالَهُ لِلمُسلِمِينَ؛ لأَنَّ أَهلَ العَنوَةِ قَد غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِم، وَصَارَت فَيئًا لِلمُسلِمِينَ. وَأَمَّا أَهلُ الصُّلحِ؛ فَإِنَّهُم قَد الْعَنوَةِ قَد غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِم، وَصَارَت فَيئًا لِلمُسلِمِينَ. وَأَمَّا أَهلُ الصُّلحِ؛ فَإِنَّهُم قَد مَنعُوا أَمواهُم وَأَنفُسَهُم حَتَّى صَاحَتُوا عَلَيهَا؛ فَلَيسَ عَليهِم إلّا مَا صَاحَتُوا عَلَيهِ.

٢١ - بابُ الدَّفنِ فِي قَبرٍ وَاحِدٍ مِن ضَرُورَةٍ وَإِنفَاذِ أَبِي بَكرٍ -رَضِيَ الله عَنهُ عِدَةَ رَسُولِ الله ﷺ
 بَعدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ

١٠٠٨/٨٦٩ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمنِ: أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكرٍ

<sup>(</sup>١) أي: شيئين من نوع واحد من أنواع المال.

<sup>(</sup>٢) في طلب ثواب الله.

<sup>(</sup>٣) مشتق من الري، فخص بذلك لما في الصوم من الصبر على ألم العطش والظمأ في الهواجر.

الصِّدِّيقِ مَالٌ مِن البَحرَينِ، فَقَالَ:

مَن كَانَ لَهُ عِندَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَيُّ (۱)، أَو عِدَةٌ (۲)؛ فَليَأْتِنِي، فَجَاءَهُ جَابِرُ بنُ عَبِدِ الله؛ فَحَفَنَ لَهُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ (۳). [صحيح لغيره].



<sup>(</sup>١) أي: وعد وضهان.

<sup>(</sup>٢) وعد.

<sup>(</sup>٣) جمع حفنة؛ وهي: ما يملأ الكفين.



# بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ٢٢ - كِتَابِ النُّذُورِ<sup>(١)</sup> وَالأَيمَانِ<sup>(٢)</sup> ١ - بابُ مَا يَجِبُ مِن النُّذُورِ فِي المَشي

• ١٠٠٩ / ١٠٠٩ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ استَفتَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ: «اقضِهِ عَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَت وَعَلَيهَا نَذرٌ، وَلَم تَقضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «اقضِهِ عَنهَا». [صحيح].

٣٩٦ك - قَالَ يَحِيَى: وسَمِعت مالِكًا يَقُولُ: لَا يَمشِي أَحَدٌ عَن أَحَدٍ.

٣٩٧ك قَالَ مَالِك: وَهَذَا الْأَمْرُ عِندَنَا.

٢ - بابُ مَا جَاءَ فِيمَن نَذَرَ مَشيًا إِلَى بَيتِ الله فَعَجَزَ

١٠١٢ /٨٧١ - عَن عُروَةَ بِنِ أُذَيِنَةَ اللَّيثِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيهَا مَشِيٌ إِلَى بَيتِ الله، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعضِ الطَّرِيقِ؛ عَجَزَت، فَأَرسَلَت مَولًى لَهَا يَسأَلُ عَبدَ الله بنَ عُمَر، فَخَرَجتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبدَ الله بنَ عُمَر، فَخَرَجتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبدَ الله بنَ عُمَر، فَخَرَجتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبدَ الله بنَ عُمَر، فَقَالَ لَهُ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: مُرهَا فَلتَركَب، ثُمَّ لتَمشِ مِن حَيثُ عَجَزَت. [موقوف حسن].

٣٩٨ك - قَالَ يَحِيَى: وسَمِعت مالِكًا يَقُولُ وَنَرَى عَلَيهَا مَعَ ذَلِكَ الهَديَ.

<sup>(</sup>١) مصدر نذر ينذر، وهو لغة: الوعد بخير أو شر، وفي الشرع: التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.

<sup>(</sup>٢) جمع يمين، وهي خلاف اليسار، أطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صحابه.

١٠١٤ /٨٧٢ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ عَلَيَّ مَشِيٌ، فَأَصَابَتنِي خَاصِرَةٌ (١)، فَرَكِبتُ حَتَّى أَتَيتُ مَكَّةَ، فَسَأَلتُ عَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيكَ هَديٌ فَلَيَّا قَدِمتُ المَدِينَةَ سَأَلتُ عُلَمَاءَهَا، فَأَمَرُ ونِي أَن أَمْشِيَ مَرَّةً أُخرَى مِن حَيثُ عَجَزتُ؛ فَمَشَيتُ. [مقطوع صحيح].

999ك قَالَ يَحْيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: فَالأَمْرُ عِندَنَا فِيمَن يَقُولُ: عَلَيَّ مَشِيٌ إِلَى بَيتِ الله أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ، ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِن حَيثُ عَجَزَ، فَإِن كَانَ لَا مَشِيٌ إِلَى بَيتِ الله أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ، ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِن حَيثُ عَجَزَ، فَإِن كَانَ لَا يَستَطِيعُ المَشِي؛ فَليَمشِ مَا قَدَرَ عَليهِ، ثُمَّ ليَركَب وَعَليهِ هَديُ بَدَنَةٍ -أو بَقَرَةٍ، أو شَاةٍ - إِن لَم يَجِد إلّا هِيَ.

• • • • • • وسُئِلَ مَالِك عَن الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحِلُكَ إِلَى بَيتِ الله، فَقَالَ مَالِك: إِن نَوَى أَن يَحِمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ المَشَقَّة، وَتَعَبَ نَفسِهِ؛ فَلَيسَ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَلِيَمشِ عَلَى رِجلَيهِ، وَلِيُهدِ، وَإِن لَم يَكُن نَوَى شَيئًا؛ فَليَحجُج وَليَركَب، وَليَحجُج بِذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحِلُكَ إِلَى بَيتِ الله، فَإِن أَبَى أَن يَحُجُج مِعَهُ؛ فَلَيسَ عَليهِ شَيءٌ، وَقَد قَضَى مَا عَليهِ.

١٠٤٠ قَالَ يَحَيَى: سُئِلَ مَالِك عَن الرَّجُلِ يَحِلفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشيًا إِلَى بَيتِ الله أَن لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ -أَو أَبَاهُ- بِكَذَا وَكَذَا نَذرًا لِشَيءٍ لَا يَقوَى عَلَيهِ، وَلَو تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ؛ لَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَبلُغُ عُمرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِن ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَل ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ؛ لَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَبلُغُ عُمرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِن ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَل يُجْزِيهِ مِن ذَلِكَ نَذرٌ وَاحِدٌ أَو نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟ فَقَالَ مَالِك: مَا أَعلَمُهُ يُجِزِئُهُ مِن ذَلِكَ؛ يَخْوَلُ مُن ذَلِكَ الله عَلَى نَفْسِهِ فَلَيَمشِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ مِن الزَّمَانِ، وَلَيَتَقَرَّب إِلَى الله - إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) أي وجعها.

## ٣- بابُ العَمَلِ فِي المَشي إِلَى الكَعبَةِ

٧٠٤٠٠ عَن مَالِك: أَنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمِ فِي الرَّجُلِ يَحلِفُ بِاللَّشِي إِلَى بَيتِ الله -أو المَرأةِ-، فَيَحنَثُ -أو تَحنَثُ-: أَنَّهُ إِن مَشَى الْحَالِفُ مِنهُمَا فِي عُمرَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَمشِي حَتَّى يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَإِذَا سَعَى؛ فَقَد فَرَغَ، وَأَنَّهُ إِن عَمرَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَمشِي حَتَّى يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَإِذَا سَعَى؛ فَقَد فَرَغَ، وَأَنَّهُ إِن عَمرَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَمشِي حَتَّى يَاتِي مَكَّةً، ثُمَّ يَمشِي حَتَّى يَفرُغَ مِن المَناسِكِ كُلِّهَا، وَلَا يَزالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ.

٣٠٤ك قَالَ مَالِك: وَلَا يَكُونُ مَشِيٌ إِلَّا فِي حَجِّ أَو عُمرَةٍ.

٤ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن النُّذُورِ فِي مَعصِيَةِ الله

١٠١٥/٨٧٣ عَن مَالِك، عَن مُمَيدِ بنِ قَيسٍ، وَثُورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ: أَنَّهُمَّا أَنَّهُمَّا عَن رَسُولِ الله ﷺ -وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ -:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، فَقَالُوا: نَذَرَ أَن لَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسَظِلَّ مِن الشَّمسِ، وَلَا يَجَلِسَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مُرُوهُ فَلَيْتَكَلَّم، وَلَيَستَظِلَّ، وَلَيْجلِس، وَلَيْتِمَّ صِيَامَهُ». [صحيح لغيره].

٤٠٤ قَالَ مَالِك: وَلَمَ أَسمَع أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ، وَقَد أَمَرَهُ
 رَسُولُ الله ﷺ أَن يُتِمَّ مَا كَانَ للهَّ طَاعَةً، وَيَترُكَ مَا كَانَ للهَّ مَعصِيَةً.

١٠١٦/٨٧٤ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

أَتَت امرَأَةٌ إِلَى عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَت: إِنِّي نَذَرتُ أَن أَنحَرَ ابنِي، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَكَيفَ عَبَّاسٍ: لَا تَنحَرِي ابنكِ، وَكَفِّرِي عَن يَمِينِكِ، فَقَالَ شَيخٌ عِندَ ابنِ عَبَّاسٍ: وَكَيفَ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَٱلَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَٱلَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَٱلَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن يَمُ اللهُ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• ١٠١٧ /٨٧ - عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ؛ فَليُطِعهُ، وَمَن نَذَرَ أَن يَعصِيَ اللهَ؛ فَلَا يَعصِهِ». [صحيح].

• • • • • قَالَ يَحْيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: مَعنَى قَولِ رَسُولِ الله ﷺ مَن نَذَرَ أَن يَعْضِيَ الله؛ فَلَا يَعْضِهِ: أَن يَنذِرَ الرَّجُلُ أَن يَمشِيَ إِلَى الشَّامِ أَو إِلَى مِصرَ، أَو إِلَى الرَّبَذَةِ، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيسَ للهُ بِطَاعَةٍ، إِن كَلَّمَ فُلَانًا، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ شَيءٌ إِن هُو كَلَّمَهُ، أَو حَنِثَ بِهَا حَلَفَ عَلَيهِ؛ لأَنَّهُ لَيسَ للهَ فِي عَلَيهِ وَالنَّمُ لَيسَ للهَ فِي طَاعَةٌ.

## ٥ - بابُ اللَّغوِ فِي اليَمِينِ

١٠١٨/٨٧٦ عَن عَائِشَةَ -أُمِّ المُؤمِنِينَ-: أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ:

لَغُوُّ اليَمِينِ قَولُ الإِنسَانِ: لَا وَالله، لَا وَالله. [موقوف صحيح].

١٤٠٦ قَالَ مَالِك: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي هَذَا: أَنَّ اللَّغوَ حَلِفُ الإِنسَانِ عَلَى الشَّيءِ يَستَيقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيرِ ذَلِكَ؛ فَهُوَ اللَّغوُ

٨٠٤ك - قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الَّذِي يَحلِفُ عَلَى الشَّيءِ، وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ وَيَحلِفُ عَلَى الشَّيءِ، وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ وَيَحلِفُ عَلَى الكَذِبِ، وَهُوَ يَعلَمُ لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا، أَو لِيَعتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعتَذَرٍ إِلَيهِ، أَو لِيَقطَعَ بِهِ مَالًا؛ فَهَذَا أَعظَمُ مِن أَن تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.

٦ - بابُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِن الأيمان
 ١٠١٩ / ٨٧٧ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن قَالَ: وَالله، ثُمَّ قَالَ: إِن شَاءَ الله، ثُمَّ لَم يَفعَل الَّذِي حَلَفَ عَلَيهِ؛ لَم يَحنَث. [موقوف صحيح].

٩٠٤ك - قَالَ مَالِك: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الثَّنيَا: أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا؛ مَا لَم يَقطَع كَلَامَهُ، وَمَا كَانَ مِن ذَلِكَ نَسَقًا يَتبَعُ بَعضُهُ بَعضًا قَبلَ أَن يَسكُتَ، فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ؛ فَلَا ثُنيَا لَهُ.

• ١٤ كُ - وقَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِالله، أَو أَشْرَكَ بِالله، ثُمَّ يَحنَثُ: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ كَفَّارَةُ، وَلَيسَ بِكَافِرٍ وَلَا مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلبُهُ مُضهِرًا عَلَى الشِّركِ وَالكُفرِ، وَليسَتَغفِر الله، وَلَا يَعُد إِلَى شَيْءٍ مِن ذَلِكَ، وَبِئسَ مَا صَنَعَ.

#### ٧- بابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَّارَةُ مِن الأَيمَانِ

١٠٢٠ /٨٧٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنهَا؛ فَلَيُكَفِّر عَن يَمِينِهِ، وَليَفعَل الَّذِي هُوَ خَيرٌ». [صحيح].

١١٤ك - قَالَ يَحْيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: مَن قَالَ: عَلَيَّ نَذَرٌ، وَلَم يُسَمِّ شَيئًا:
 إِنَّ عَلَيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.

الوَاحِدِ عَالَ مَالِك: فَأَمَّا التَّوكِيدُ؛ فَهُوَ حَلِفُ الإِنسَانِ فِي الشَّيءِ الوَاحِدِ مِرَارًا، يُرَدِّدُ فِيهِ الأَيمَانَ يَمِينًا بَعدَ يَمِينٍ؛ كَقُولِهِ: وَالله لَا أَنقُصُهُ مِن كَذَا وَكَذَا، يَحلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا ثَلَاثًا، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ.

211 كُوبَ قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثلُ كَفَّارَةِ اليَمِينِ. فَإِن حَلَفَ رَجُلٌ – مَثَلًا – فَقَالَ: وَالله لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ، وَلَا أَلبَسُ هَذَا الثَّوبَ، وَلَا أَدخُلُ هَذَا البَيتَ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقُولِ هَذَا البَّيتَ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقُولِ الرَّجُلِ لِإمرَأَتِهِ: أَنتِ الطَّلَاقُ إِن كَسَوتُكِ هَذَا الثَّوبَ، وَأَذِنتُ لَكِ إِلَى المَسجِدِ، الرَّجُلِ لِإمرَأَتِهِ: أَنتِ الطَّلَاقُ إِن كَسَوتُكِ هَذَا الثَّوبَ، وَأَذِنتُ لَكِ إِلَى المَسجِدِ،

يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، فَإِن حَنِثَ فِي شَيءٍ وَاحِدٍ مِن ذَلِكَ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الطَّلَاقُ، وَلَيسَ عَلَيهِ فِيهَا فَعَلَ بَعدَ ذَلِكَ حِنثٌ؛ إِنَّمَا الحِنثُ فِي ذَلِكَ حِنثٌ وَاحِدٌ.

211 كُك - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي نَذرِ المَرَأَةِ: أَنَّهُ جَائِزٌ عليها، بِغَيرِ إِذنِ زَوجِهَا، يَجِبُ عَلَيهَا ذَلِكَ وَيَثبُتُ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوجِهَا؛ فَلَهُ مَنعُهَا مِنهُ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيهَا حَتَّى بِزَوجِهَا؛ فَلَهُ مَنعُهَا مِنهُ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيهَا حَتَّى تَقضِيَهُ.

## ٨- بابُ العَمَلِ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ

١٠٢١/٨٧٩ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ؛ فَعَلَيهِ عِتَى رَقَبَةٍ، أَو كِسوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَن حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَم يُؤكِّدهَا، ثُمَّ حَنِث؛ فَعَلَيهِ إِطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَن حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَم يُؤكِّدهَا، ثُمَّ حَنِث؛ فَعَلَيهِ إِطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسكِينٍ: مُدُّ مِن حِنطَةٍ، فَمَن لَم يَجِد؛ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام. [موقوف صحيح].

١٠٢٢/٨٨٠ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَن يَمِينِهِ بِإطعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسكِينٍ مُلَّا مِن حِنطَةٍ، وَكَانَ يَعتِقُ المِرَارَ: إِذَا وَكَّدَ اليَمِينَ. [موقوف صحيح].

١٠٢٣/٨٨١ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

أَدرَكتُ النَّاسَ وَهُم إِذَا أَعطَوا فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ؛ أَعطَوا مُدَّا مِن حِنطَةٍ بِالْمُدِّ الأَصغَرِ، وَرَأُوا، ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنهُم. [مقطوع صحيح].

## ٩- بابُ جَامِع الأَيمَانِ

١٠٢٤ /٨٨٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَدرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكبٍ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكبٍ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكبٍ، وَهُوَ يَجِلِفُ بابُيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«إِنَّ الله يَنهَاكُم أَن تَحلِفُوا بابُائِكُم، فَمَن كَانَ حَالِفًا؛ فَليَحلِف بِالله أَو لِيَصمُت». [صحيح].

٨٨٣/ ١٠٢٥ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ:

«لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ». [صحيح].

١٠٢٦/٨٨٤ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أَبَا لُبابُةَ بِنَ عَبِدِ المُنذِرِ حِينَ تَابَ الله عَلَيهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَهجُرُ دَارَ قَومِي الَّتِي أَصَبتُ فِيهَا الذَّنبَ، وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنخَلِعُ مِن مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولُ الله ﷺ:

«يُجِزِيكَ مِن ذَلِكَ الثُّلُثُ». [صحيح].

١٠٢٧/٨٨٥ عن عَائِشَةَ -أُمِّ المُؤمِنِينَ- رَضِيَ الله عَنهَا: أَنَّهَا سُئِلَت عَن رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الكَعبَةِ، فَقَالَت عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ اليَمِينَ. [موقوف صحيح].

١٦٦ك - قَالَ مَالِك فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ يَحنَثُ، قَالَ: يَجعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ يَحنَثُ، قَالَ: يَجعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ الله؛ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَن رَسُولِ الله ﷺ فِي أَمرِ أَبِي لُبابُةَ.





# بِسمِ الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ ٢٣ - كِتَابِ الضَّحَايَا<sup>(١)</sup> ١ - بابُ مَا يُنهَى عَنهُ مِن الضَّحَايَا

١٠٢٨/٨٨٦ عَن البَرَاءِ بنِ عَاذِبِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِن الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَربَعًا» -وَكَانَ البَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أَقصَرُ مِن يَدِ رَسُولِ الله ﷺ -:

«العَرجَاءُ البَيِّنُ ظَلعُهَا(٢)، وَالعَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا(٢)، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَجِفَاءُ (٤) الَّتِي لَا تُنقِي (٥)». [صحيح].

١٠٢٩/٨٨٧ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِن الضَّحَايَا وَالبُدنِ الَّتِي لَم تُسِنَّ، وَالَّتِي نَقَصَ مِن خَلقِهَا. [موقوف صحيح].

٧٤١٧ قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَىَّ.

<sup>(</sup>١) جمع ضحية؛ كالعطايا وعطية، والأضاحي جمع أضحية، الأضحى جمع أضحاة، مثل: أرطى وأرطاة، اسم لما يذبح من النعم، تقربًا إلى الله -تعالى- في يوم العيد وتاليه.

<sup>(</sup>٢) أي: عرجها؛ وهي: التي لا تلحق الغنم في مشيها

<sup>(</sup>٣) ذهاب بصر إحدى عينيها.

<sup>(</sup>٤) مؤنث أعجف؛ وهي: الضعيفة.

<sup>(</sup>٥) أي: لا نقى لها، والنقي: الشحم.

#### ٢ - بابُ مَا يُستَحَبُّ مِن الضَّحَايَا

٨٨٨ / ٢٠٣٠ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالمَدِينَةِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَن أَشتَرِيَ لَهُ كَبشًا فَحِيلًا(١) أَقرَنَ (٢)، ثُمَّ أَذبَحَهُ يَومَ الأَضحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلَتُ، ثُمَّ مُحِلَ إِلَى عَبدِ الله بنِ عُمَر؛ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الكَبشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَم يَشْهَد العِيدَ مَعَ النَّاسِ. [موقوف صحيح].

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيسَ حِلَاقُ<sup>(٣)</sup> الرَّأسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَن ضَحَّى، وَقَد فَعَلَهُ ابنُ عُمَرَ. [موقوف صحيح].

# ٣- بابُ النَّهِي عَن ذَبِحِ الضَّحِيَّةِ قَبلَ انصِرَافِ الإِمَامِ

١٠٣١/٨٨٩ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا بُردَةَ بنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتُهُ قَبلَ أَن يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ يَومَ الأَضحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَهُ أَن يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أَخْرَى.

قَالَ أَبُو بُردَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا (٤) يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «وَإِن لَم تَجِد إِلَّا جَذَعًا؛ فَاذبَح». [صحيح].

#### ١٠٣٢ /٨٩٠ عن عَبَّادِ بنِ تَميه:

أَنَّ عُوَيمِرَ بنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبلَ أَن يَعْدُو يَومَ الأَضحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَأَمَرَهُ أَن يَعُو دَ بِضَحِيَّةٍ أُخرَى. [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) أي: بالغًا.

<sup>(</sup>٢) أي: ذو قرنين.

<sup>(</sup>٣) مصدر حلق شعره حلقًا، من بابُ ضرب.

<sup>(</sup>٤) ما استكمل سنة، ولم يدخل في الثانية.

# ٤ - بابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ

١٠٣٣/٨٩٠ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن أَكلِ لَحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ بَعدُ: «كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا». [صحيح].

١٩٨/ ٨٩١ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرٍ عَن عَبدِ الله بنِ وَاقِدٍ: أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن أَكلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلَاثٍ.

قَالَ عَبدُ الله بنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكُرتُ ذَلِكَ لِعَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ، فَقَالَت: صَدَقَ؛ سَمِعتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَيِيٍّ - تَقُولُ: دَفَّ (') نَاسٌ مِن أَهلِ البَادِيَةِ حَضرَةَ الأَضحَى (') فِي زَمَانِ رَسُولِ الله عَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: «ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ»، قَالَت: فَلَمَّا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ الله عَيْهِ: لَقَد لِلْكَ مِنهَا الوَدَكَ ('') وَيَتَخِذُونَ مِنهَا كَانَ النَّاسُ يَنتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُم، وَيَجمُلُونَ ('') مِنهَا الوَدَكَ ('')، وَيَتَخِذُونَ مِنهَا الأَسقِيةَ ('')، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: «وَمَا ذَلِكَ؟»، -أو كَمَا قَالَ - قَالُوا: نَهَيتَ عَن الأَسقِيةَ ('')، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: «وَمَا ذَلِكَ؟»، -أو كَمَا قَالَ - قَالُوا: نَهَيتَ عَن الْخُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: «إِنَّا نَهَيتُكُم مِن أَجلِ الدَّاقَةِ (١) التَّي دَفَّتَ عَلَيكُم؛ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا».

يَعنِي بِالدَّافَّةِ: قَومًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: أتى، والدافة الجاعة القادمة.

<sup>(</sup>٢) أي: وقت الأضحى.

<sup>(</sup>٣) أي: يذيبون.

<sup>(</sup>٤) الشحم.

<sup>(</sup>٥) جمع سقاء.

<sup>(</sup>٦) أصله -لغة-: الجهاعة تسير سيرًا لينًا.

١٠٣٥/٨٩٢ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ:

أَنَّهُ قَدِمَ مِن سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيهِ أَهلُهُ لَحَمًا، فَقَالَ: انظُرُوا أَن يَكُونَ هَذَا مِن لَحُومِ الأَضحَى، فَقَالُوا: هُوَ مِنهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمَ يَكُن رَسُولُ الله ﷺ نَهَى عَنهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ قَد كَانَ مِن رَسُولِ الله ﷺ بَعدَكَ أَمرٌ، فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَن ذَلِكَ، فَأُخبَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«نَهَيَتُكُم عَن لَحُومِ الأَضحَى بَعدَ ثَلَاثٍ؛ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيَتُكُم عَن زِيَارَةِ وَنَهَيَتُكُم عَن الإنتِبَاذ (١٠)؛ فَانتَبِذُوا (٢)، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيَتُكُم عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجرًا» -يَعنِي: لَا تَقُولُوا سُوءًا-. [صحيح لغيره].

٥- بابُ الشِّركَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَن كَم تُذبَحُ البَقَرَةُ وَالبَدَنَةُ

١٠٣٦/٨٩٣ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّهُ قَالَ:

نَحَرِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الحُدَيبِيَةِ<sup>(٣)</sup>: البَدَنَةَ عَن سَبِعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَن سَبِعَةٍ. [صحيح].

١٠٣٧/٨٩٤ - عَن عُمَارَةَ بِنِ صَيَّادٍ: أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَارٍ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنصَارِيَّ أَخبَرَهُ، قَالَ:

كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ؛ يَذبَحُهَا الرَّجُلُ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى (١٠) النَّاسُ بَعدُ؛ فَصَارَت مُبَاهَاةً. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) في أوانٍ؛ كالمزفت والنقير.

<sup>(</sup>٢) في أي وعاء كان.

<sup>(</sup>٣) واد بينه وبين مكة عشرة أميال، أو خمسة عشر ميلًا على طريق جدة؛ ولذا قيل: إنها على مرحلة من مكة، أو أقل من مرحلة.

<sup>(</sup>٤) المباهاة: المغالبة والمفاخرة.

219 - قَالَ مَالِك: وَأَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي البَدَنَةِ وَالبَقَرَةِ وَالشَّاةِ: أَنَّ الرَّجُلَ يَنحَرُ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ البَدَنَةَ، وَيَذبَحُ البَقَرَةَ وَالشَّاةَ الوَاحِدَةَ هُو يَملِكُهَا، وَيَذبَحُهَا عَنهُم، وَيَشرَكُهُم فِيها. فَأَمَّا أَن يَشتَرِيَ النَّفَرُ (١) البَدَنَةَ، أَو البَقَرَةَ، أَو الشَّاةَ يَشتَرِكُونَ فِيهَا فِي النَّسُكِ وَالضَّحَايَا، فَيُخرِجُ كُلُّ إِنسَانٍ مِنهُم حِصَّةً مِن ثَمَنِها، وَيكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِن خَمِهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكرَهُ، وَإِنَّمَا سَمِعنَا الحَديثَ: أَنَّهُ لَا يُشتَرَكُ فِي النَّسُكِ وَالضَّحَايَا، الوَاحِدِ.

١٠٣٨ /٨٩٥ - عَن مَالِك، عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَا نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَو بَقَرَةً وَاحِدَةً. [صحيح لغيره].

• ٢٤٢ - قَالَ مَالِك: لَا أُدرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابنُ شِهَابِ؟

٦ - بابُ الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطنِ المَرأَةِ وَذِكرِ أَيَّامِ الأَضحَى

١٠٣٩/٨٩٦ - عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ قَالَ: الأَضحَى يَومَانِ بَعدَ يَومِ الأَضحَى. [موقوف صحيح].

١٠٤١/٨٩٧ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ لَم يَكُن يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطنِ المَرأَةِ. [موقوف صحيح].

اَ ٢٤٢٠ قَالَ مَالِك: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيسَت بِوَاجِبَةٍ، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِثَن قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَن يَترُكَهَا.



<sup>(</sup>١) الجماعة من الرجال، من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى تسعة، ولا يقال: نفر فيها زاد على عشرة.

# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٢٤- كِتَابِ الذَّبَائِحِ (١)

## ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّسمِيةِ عَلَى الذَّبيحةِ

١٠٤٢ / ٨٩٨ عن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ نَاسًا مِن أَهلِ البَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحَمَانٍ (٢)، وَلَا نَدرِي هَل سَمَّوا الله عَلَيهَا أَم لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَمُّوا الله عَلَيهَا، ثُمَّ كُلُوهَا». [صحيح].

٢٢١ك - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِي أُوَّلِ الإِسلام.

١٠٤٣/٨٩٩ عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَن يَذبَحَ ذَبِيحَةً، فَلَا اللهُ اللهُ

## ٢ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن الذَّكَاةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ

١٠٤٤/٩٠٠ عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَجُلًا مِن الْأَنصَارِ مِن بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرعَى لِقحَةً (٣) لَهُ بِأُحُدٍ، فَأَصَابَهَا

<sup>(</sup>١) الذبائح: جمع ذبيحة، بمعنى: مذبوحة.

<sup>(</sup>٢) جمع لحم.

<sup>(</sup>٣) بكسر اللام وفتحها، وجمعها لقاح -بالكسر لا غير-؛ وهي ذوات الدر من الإبل.

المَوتُ؛ فَذَكَّاهَا(١) بِشِظَاظٍ(٢)، فَسُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ:

«لَيسَ بِهَا بَأْسٌ؛ فَكُلُوهَا». [صحيح].

١٠٤٥/٩٠١ عَن مُعَاذِبِنِ سَعدٍ -أُو سَعدِ بنِ مُعَاذٍ-:

أَنَّ جَارِيَةً لِكَعبِ بنِ مَالِكٍ كَانَت تَرعَى غَنَهَا لَمَا بِسَلع (٣)، فَأُصِيبَت شَاةٌ مِنهَا؟ فَأَدرَكَتهَا، فَذَكَّتهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَن ذَلِك، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا؟ فَكُلُوهَا. [صحيح].

١٠٤٦/٩٠٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن ذَبَائِحِ نَصَارَى العَرَبِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ:

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة:٥١]. [موقوف صحيح].

١٠٤٨/٩٠٣ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضطُرِرتَ إِلَيهِ. [مقطوع صحيح].

٣- بابُ مَا يُكرَهُ مِن الذَّبيحَةِ فِي الذَّكَاةِ

١٠٤٩/٩٠٤ - عَن أَبِي مُرَّةً -مَولَى عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ -:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَةَ عَن شَاةٍ ذُبِحَت، فَتَحَرَّكَ بَعضُهَا، فَأَمَرَهُ أَن يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَل عَن ذَلِكَ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ المَيتَةَ لَتَتَحَرَّكُ! وَنَهَاهُ عَن ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

٤٢٣ك - سُئِلَ مَالِك عَن شَاةٍ تَرَدَّت (٤)، فَتَكَسَّرَت، فَأَدرَكَهَا صَاحِبُهَا؛

<sup>(</sup>١) التذكية: الذبح.

<sup>(</sup>٢) عود محدد الطرف.

<sup>(</sup>٣) جبل بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من علو.

فَذَبَحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ مِنهَا، وَلَم تَتَحَرَّك؟ فَقَالَ مَالِك: إِذَا كَانَ ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا (١) يَجِرِي وَهِيَ تَطرِفُ (٢)؛ فَليَأْكُلهَا.

٤ - بابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطنِ الذَّبِيحَةِ

٥ • ٩ / • ٥ • ١ - عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا نُحِرَت النَّاقَةُ؛ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطنِهَا فِي ذَكَاتِهَا؛ إِذَا كَانَ قَد تَمَّ خَلَقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّهِ؛ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِن جَوفِهِ. [موقوف ضعيح].

١٠٥١/٩٠٦ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

ذَكَاةُ مَا فِي بَطنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ؛ إِذَا كَانَ قَد تَمَّ خَلَقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. [مقطوع صحيح].



<sup>(</sup>١) أي: دمها.

<sup>(</sup>٢) تحرك بصرها.



# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٢٥- كِتَابِ الصَّيدِ

# ١ - بابُ تَركِ أَكلِ مَا قَتَلَ المِعرَاضُ ١٠ وَالحَجَرُ

١٠٥٢/٩٠٧ - عَن نَافِع: أَنَّهُ قَالَ:

رَمَيتُ طَائِرَينِ بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالجُرفِ<sup>(۲)</sup>؛ فَأَصَبتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا؛ فَهَاتَ فَطَرَحَهُ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ<sup>(٣)</sup>، فَهَاتَ قَبلَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ<sup>(٣)</sup>، فَهَاتَ قَبلَ أَن يُذَكِّيهُ؛ فَطَرَحَهُ عَبدُ الله -أيضًا -. [موقوف صحيح].

2870 عن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيدَ الصَّيدَ فَأَعَانَهُ عَلَيهِ غَيرُهُ مِن مَاءٍ أَو كَلبٍ غَيرِ مُعَلَّمٍ لَمَ يُؤكَل ذَلِكَ الصَّيدُ؛ إلّا أَن يَكُونَ سَهِمُ الرَّامِي قَد قَتَلَهُ أَو بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيدِ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ فَتَلَهُ وَأَنَّهُ لَا

<sup>(</sup>١) خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وفي القاموس: المعراض: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده.

<sup>(</sup>٢) موضع بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) بزنة رسول، آلة النجار، مؤنثة.

<sup>(</sup>٤) أي: ثبت، قال ابن فارس: خسق السهم الهدف؛ إذا ثبت فيه وتعلق.

يَكُونُ لِلصَّيدِ حَيَاةٌ بَعدَهُ.

كالك قَالَ يَحيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَكلِ الصَّيدِ، وَإِن غَابَ عَنكَ مَصرَعُهُ؛ إِذَا وَجَدتَ بِهِ أَثْرًا مِن كَلبِك، أَو كَانَ بِهِ سَهمُكَ مَا لَم يَبِت، فَإِذَا بَاتَ؛ فَإِنَّهُ يُكرَهُ أَكلُهُ.

#### ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي صَيدِ الْمُعَلَّمَاتِ

٩٠٨ (٥٥٠ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الكَلبِ المُعَلَّمِ (١٠):
 كُل مَا أَمسَكَ عَلَيكَ؛ إِن قَتَلَ وَإِن لَم يَقتُل. [موقوف صحيح].

١٠٥٦/٩٠٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ:

وَإِن أَكَلَ وَإِن لَم يَأْكُل. [موقوف صحيح].

٠١٠/٧٥٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سَعِدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن الكلبِ المُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيدَ، فَقَالَ سَعدٌ: كُل؛ وَإِن لَم تَبقَ إلّا بَضعَةٌ (٢) وَاحِدَةٌ. [موقوف حسن].

المَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُونَ فِي البَاذِي (٣)،
 وَالعُقَاب (٤)، وَالصَّقر (٥)، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>١) هو الذي إذا زجر انزجر، وإذا أرسل أطاع.

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء، وتكسر، وتضم؛ وهي: القطعة.

 <sup>(</sup>٣) بزنة القاضي، فيعرب إعراب المنقوص، والجمع: بزاة؛ كقضاة، وفي لغة: باز، بزنة
 باب، فيعرب بالحركات، ويجمع على أبواز كأبواب، وبيزان كبيبان.

<sup>(</sup>٤) العقاب من الجوارح، أنثى، ويسافده طائر من غير جنسه.

<sup>(</sup>٥) الصقر من الجوارح، يسمى: القطامي، وبه سمى الشاعر، والأنثى: صقرة؛ قاله ابن الأنباري.

إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الكِلَابُ المُعَلَّمَةُ؛ فَلَا بَأْسَ بِأَكلِ مَا قَتَلَت مِمَّا صَادَت؛ إِذَا ذُكِرَ اسمُ الله عَلَى إِرسَالِهَا.

كال مَالِك: وَأَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيدَ مِن خَالِب (١) البَازِي، أَو مِن الكَلب، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكلُهُ.

قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبِحِهِ وَهُوَ فِي خَالِبِ البَازِي، أَو فِي فِي الكَلبِ، فَيَتُرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبِحِهِ حَتَّى يَقتُلَهُ البَازِي أَو الكَلبُ؛ فَإِنَّهُ لَا الكَلبِ، فَيَتَرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبِحِهِ حَتَّى يَقتُلَهُ البَازِي أَو الكَلبُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ أَكُلُهُ. عَلَى مَالِك: وَكَذَلِكَ الَّذِي يَرمِي الصَّيدَ؛ فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيُّ، فَيُفَرِّطُ فِي خَيًى يَمُوتَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ أَكُلُهُ.

219 - قَالَ مَالِك: الأَمرُ الْمَجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الْمُسلِمَ إِذَا أَرسَلَ كَلبَ المَّحُوسِيِّ الضَّارِيَ (٢)؛ فَصَادَ –أَو قَتَلَ–: إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا؛ فَأَكُلُ ذَلِكَ الصَّيدِ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِن لَمَ يُذَكِّهِ (٣) المُسلِمُ.

وَإِنَّهَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسلِمِ يَذبَحُ بِشَفرَةِ (١٠ الْمُجُوسِيِّ، أَو يَرمِي بِقَوسِهِ، أَو بِنَبلِهِ (٥٠)، فَيَقتُلُ بِهَا؛ فَصَيدُهُ ذَلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِأَكلِهِ.

وَإِذَا أَرسَلَ المَجُوسِيُّ كَلبَ المُسلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيدٍ، فَأَخَذَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤكَلُ ذَلِكَ الصَّيدُ إِلَّا أَن يُذَكَّى.

<sup>(</sup>١) جمع مخلب، وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر يخلب بمخالبه الجلد؛ أي: يقطعه.

<sup>(</sup>٢) صفة لكلب؛ أي: المعود بالصيد.

 <sup>(</sup>٣) التذكية: الذبح؛ وهو: قطع الحلقوم والمريء، وقيل: قطعها مع قطع الودجين، وقيل:
 قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج، وإن لم يقطع الحلقوم.

<sup>(</sup>٤) الشفرة: السكين العريض، جمعها شفار ككتاب، وشفرات كسجدات.

<sup>(</sup>٥) سهامة، مؤنثة لا واحد لها من لفظها.

وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوسِ الْمُسلِمِ وَنَبلِهِ يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ؛ فَيَرمِي بِهَا الصَّيدَ فَيَقَتُلُهُ، وَبِمَنزِلَةِ شَفرَةِ الْمُسلِمِ يَذبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ؛ فَلَا يَحِلُّ أَكُلُ شَيءٍ مِن ذَلِكَ.

#### ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي صَيدِ البَحرِ

١٠٥٨/٩١١ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الرَّحَمٰنِ بنَ أَبِي هُرَيرَةَ سَأَلَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ البَحرُ، فَنَهَاهُ عَن أَكلِهِ، قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انقَلَبَ عَبدُ الله فَدَعَا بِالمُصحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُمِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ﴾ [المائدة:٩٦].

قَالَ نَافِعٌ: فَأَرسَلَنِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ إِلَى عَبدِ الرَّحَنِ بنِ أَبِي هُرَيرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكلِهِ. [موقوف صحيح].

١٠٥٩/٩١٢ - عَن سَعدٍ الجَارِيِّ -مَولَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ-: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ عَن الجِيتَانِ يَقتُلُ بَعضُهَا بَعضًا، أَو تَمُوتُ صَرَدًا (١١)، فَقَالَ: لَيسَ بِهَا بَأْسٌ.

قَالَ سَعدٌ: ثُمَّ سَأَلتُ عَبدَ الله بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ، فَقَالَ مِثلَ ذَلِكَ. [موقوف حسن].

١٠٦٠/٩١٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ:

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ البَحرُ بَأْسًا. [موقوف صحيح].

١٠٦١/٩١٤ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمَنِ:

أَنَّ نَاسًا مِن أَهلِ الجَارِ قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَروَانَ بنَ الحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ البَحرُ، فَقَالَ: لَيسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ، فَسلوهُمَا عَن ذَلِكَ، ثُمَّ لَيسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ، فَسلوهُمَا عَن ذَلِكَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أي: من البرد.

ائتُونِي، فَأَخبِرُونِي مَاذَا يَقُولَانِ؟ فَأَتَوهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَتُوا مَروَانَ؛ فَأَخبَرُوهُ، فَقَالَ مَروَانُ: قَد قُلتُ لَكُم. [م**وقوف صحيح**].

• ٣٤٤ - قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِأَكلِ الجِيتَانِ يَصِيدُهَا المَجُوسِيُّ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي البَحرِ:

«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَنَّهُ».

قَالَ مَالِك: وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيتًا؛ فَلَا يَضُرُّهُ مَن صَادَهُ.

٤- بابُ تَحرِيمِ أَكلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ
 ١٠٦٣/٩١٥ - عَن أَبِي هُرَيرَة: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 «أَكلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ حَرَامٌ». [صحيح].
 ١٤٣١ - قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمرُ عِندَنَا.

#### ٥ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن أَكلِ الدَّوَابِّ

٢٣٢ك - عَن مَالِك: أَنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ فِي الخَيلِ، وَالبِغَالِ، وَالْجَمِيرِ، أَنَّهَا لَا تُؤكَلُ؛ لأَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ تُؤكُلُ؛ لأَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الأَنعَامِ: ﴿ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٨]، وَقَالَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الأَنعَامِ: ﴿ لِيَرْكُنُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ [عافر: ٧٩]، وَقَالَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : ﴿ لِيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَلَمِ ﴾ [الحج: ٣٦]، ﴿ وَلَلْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: ٣٦].

**٤٣٣ك** – قَالَ مَالِك: وسَمِعت أَنَّ البَائِسَ هُوَ الفَقِيرُ، وَأَنَّ المُعتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.

كَلَّمُ اللَّاكُوبِ وَالزِّينَةِ، وَالبِغَالَ، وَالبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ، وَذَكَرَ الأَنعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالأَكلِ.

٢٢٥ قَالَ مَالِك: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ -أَيضًا-.

#### ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ المَيتَةِ

١٠٦٤/٩١٦ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ أَعطَاهَا مَوْلَى لَيمُونَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -فَقَالَ: «أَفَلَا انتَفَعتُم بِجِلدِهَا؟»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا مَيْتَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكلُهَا». [صحيح].

١٠٦٥/ ٩١٧ – عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ<sup>(١)</sup> فَقَد طَهَرَ<sup>(٢)</sup>». [صحيح].

#### ٧- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن يُضطُّرُّ إِلَى أَكلِ المُيْتَةِ

كَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

٧٣٧ - وسُئِلَ مَالِك عَن الرَّجُلِ يُضطَّرُ إِلَى المَيْتَةِ؛ أَيَاكُلُ مِنهَا وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرَ القَوم، أَو زَرعًا، أَو غَنَمًا بِمَكَانِهِ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك: إِن ظَنَّ أَنَّ أَهلَ ذَلِكَ الثَّمَرِ، أَو الزَّرعِ، أَو الغَنَمِ يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ حَتَّى لَا يُعَدُّ سَارِقًا، فَتُقطَعَ يَدُهُ؛ رَأَيتُ أَن يَأْكُلَ مِن أَيِّ ذَلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلَا يَحَمِلُ مِنهُ شَيئًا، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن يَأْكُلَ المَيْتَةَ، وَإِن هُو خَشِي يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلَا يَحمِلُ مِنهُ شَيئًا، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن يَأْكُلَ المَيْتَةَ، وَإِن هُو خَشِي اللهَ يُعَدِّ لَهُ عِندِي، أَن لَا يُصَدِّقُوهُ، وَأَن يُعدَّ سَارِقًا بِهَا أَصَابَ مِن ذَلِكَ؛ فَإِنَّ أَكلَ المَيْتَةِ خَيرٌ لَهُ عِندِي، وَلَهُ فِي أَكلِ المَيْتَةِ عَلَى هَذَا الوَجِهِ سَعَةٌ، مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَن يَعدُو عَادٍ مِثَن لَم يُضطرَّ إِلَى المَيتَةِ، يُرِيدُ استِجَازَةَ أَخِذِ أَمُوالِ النَّاسِ وَزُرُوعِهِم وَثِهَارِهِم بِذَلِكَ بِدُونِ اضطِرَادٍ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.

<sup>(</sup>١) جمع أهب، ككتاب وكتب؛ وهو: اسم للجلد قبل أن يديغ.

<sup>(</sup>٢) بفتح الهاء وضمها، والفتح أفصح.

# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٢٦ - كِتَابِ العَقِيقَةِ (١)

#### ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي العَقِيقَةِ

١٠٦٧/٩١٨ عَن رَجُلِ مِن بَنِي ضَمرَةً، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَن العَقِيقَةِ، فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ العُقُوقَ (٢)»، وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الْاسمَ، وَقَالَ: «مَن وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَن يَنسُكَ (٣) عَن وَلَدِهِ؛ فَلَيَفْعَل». [صحيح للاسمَ، وَقَالَ: «مَن وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَن يَنسُكَ (٣) عَن وَلَدِهِ؛ فَلَيَفْعَل». [صحيح لغيره].

#### ٢ - بابُ العَمَلِ فِي العَقِيقَةِ

١٠٧٠/٩١٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَر لَم يَكُن يَسأَلُهُ أَحَدٌ مِن أَهلِهِ عَقِيقَةً؛ إلّا أَعطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ يَعُقُّ عَن وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَن الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ. [موقوف صحيح].

١٠٧١/٩٢٠ - عَن مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيمِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعتُ أَبِي يَستَحِبُّ العَقِيقَةَ وَلُو بِعُصفُورٍ. [مقطوع صحيح].

١٠٧٢/٩٢١ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

 <sup>(</sup>١) العقيقة: أصلها -كما قال الأصمعي وغيره-: الشعر الذي يكون على رأس الصبي
 حين يولد، وسميت الشاة التي تذبح عنه: عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.

<sup>(</sup>٢) أي: العصيان وترك الإحسان.

<sup>(</sup>٣) أي: يتطوع بقربة إلى الله -تعالى-.

أَنَّهُ عُقَّ عَن حَسَنٍ وَحُسَينٍ ابنَي عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ. [صحيح لغيره]. ١٠٧٣/٩٢٢ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ عُروَةَ بِنَ الزُّبَيرِ كَانَ يَعُقُّ عَن بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ. [مقطوع صحيح].

248 قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي العَقِيقَةِ: أَنَّ مَن عَقَّ؛ فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَن وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، وَلَيسَت العَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنَّهَا يُستَحَبُّ العَمَلُ بِهَا، وَهِي مِن الأَمرِ الَّذِي لَم يَزَل عَليهِ النَّاسُ عِندَنَا فَمَن عَقَّ عَن وَلَدِهِ؛ فَإِنَّمَا هِي بِمَنزِلَةِ وَهِي مِن الأَمْرِ الَّذِي لَم يَزَل عَليهِ النَّاسُ عِندَنَا فَمَن عَقَّ عَن وَلَدِهِ؛ فَإِنَّمَا هِي بِمَنزِلَةِ النَّاسُ عِندَنَا فَمَن عَقَ عَن وَلَدِهِ؛ فَإِنَّمَا هِي بِمَنزِلَةِ النَّسُكِ وَالضَّحَايَا؛ لَا يَجُوزُ فِيهَا عَورَاءُ، وَلَا عَجفَاءُ (۱)، وَلَا مَكسُورَةٌ، وَلَا مَرِيضَةٌ، وَلا يُبَعُ مِن لَحَهِهَا شَيءٌ وَلَا جِلدُهَا، وَتُكسَرُ عِظَامُهَا (۲)، وَيَأْكُلُ أَهلُهَا مِن لَحَمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنهَا، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيءٍ مِن دَمِهَا.



<sup>(</sup>١) أي: ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) تكذيبًا للجاهلية في تحرجهم من ذلك، وتفصيلهم إياها من المفاصل.

رَفَّعُ معبى لارَجَعِي لاهِجَنَّي رَسِيلَتِم لالِيْرَمُ لالِوْرَةِ وَكَرِي www.moswarat.com

> بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٢٧ - كِتَابِ الفَرَائِضِ<sup>(١)</sup> ١ - بابُ مِيرَاثِ الصُّلبِ

 ٩٣٤ عن مَالِك: الأَمرُ اللَّجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، وَالَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلم بِبَلَدِنَا فِي فَرَائِضِ المَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاثَ الوَلَدِ مِن وَالِدِهِم -أُو وَالِدَتِهم- أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الأَبُ، أَو الأُمُّ، وَتَرَكَا وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً؛ فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآةً فَوْقَ ٱتَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ [النساء: ١١]، فَإِن شَرِكَهُم أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فِيهِم ذَكَرٌ؛ بُلِيئَ بِفَرِيضَةِ مَن شَرِكَهُم، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعدَ ذَلِكَ بَينَهُم عَلَى قَدرِ مَوَارِيثِهِم، وَمَنزِلَةُ وَلَدِ الأَبنَاءِ الذَّكُورِ -إِذَا لَم يَكُن وَلَدُّ- كَمَنزِلَةِ الوَلَدِ سَوَاءٌ؛ ذُكُورُهُم كَذُكُورِهِم، وَإِنَاثُهُم كَإِنَاثِهِم، يَرثُونَ كَمَا يَرثُونَ، وَيَحجُبُونَ كَمَا يَحجُبُونَ، فَإِن اجتَمَعَ الوَلَدُ لِلصُّلب وَوَلَدُ الابنِ وَكَانَ فِي الوَلَدِ لِلصَّلبِ ذَكَرٌ؛ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِن وَلَدِ الابن فَإِن لَم يَكُن فِي الوَلَدِ لِلصُّلبِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا ابنَتَينِ فَأَكثَرَ مِن ذَلِكَ مِن البَنَاتِ لِلصُّلب؛ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الابنِ مَعَهُنَّ؛ إلَّا أَن يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الابنِ ذَكَرٌ هُوَ مِن الْمتوَفَّى بِمَنزِلَتِهِنَّ، أَو هُوَ أَطرَفُ مِنهُنَّ؛ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَن هُوَ بِمَنزِلَتِهِ، وَمَن هُوَ فَوقَهُ مِن بَنَاتِ الأَبنَاءِ فَضلًا إِن فَضَلَ فَيَقتَسِمُونَهُ بَينَهُم: لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَينِ، فَإِن لَم

<sup>(</sup>١) أي: مسائل قسمة الموازين، جمع: فريضة بمعنى مفروضة؛ أي: مقدورة، لما فيها من السهام المقدرة، فغلبت على غيرها، والفرض لغة: التقدير، وشرعًا: نصيب مقدر للوارث، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث: علم الفرائض، وللعالم به: فرضي.

يَفْضُل شَيءٌ؛ فَلَا شَيءَ لَمُم، وَإِن لَم يَكُن الوَلَدُ لِلصَّلبِ إِلَّا ابنَةً وَاحِدَةً؛ فَلَهَا النِّصفُ، وَلِابنَةِ ابنِهِ -وَاحِدَةً إِن كَانَت، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ مِن بَنَاتِ الأَبنَاءِ مِمَّن هُو مِن المُتُوفَى بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ - الشُّدُسُ، فَإِن كَانَ مَعَ بَنَاتِ الابنِ ذَكَرٌ هُو مِن المُتُوفَى مِن المُتُوفَى بِمَنزِلَتِهِنَّ؛ فَلَا فَريضَة وَلَا سُدُسَ لَمُنَّ، وَلَكِن إِن فَضَلَ بَعدَ فَرَائِضٍ أَهلِ الفَرَائِضِ بِمَنزِلَتِهِنَّ؛ فَلَا فَريضَة وَلَا سُدُسَ لَمُنَّ، وَلَكِن إِن فَضَلَ بَعدَ فَرَائِضِ أَهلِ الفَرَائِضِ فَضَلٌ؛ كَانَ ذَلِكَ الفَضلُ لِذَلِكَ الذَّكْرِ، وَلَمِن لَمْ وَبِمَنزِلَتِهِ، وَمَن فَوقَهُ مِن بَنَاتِ الأَبنَاءِ لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِّ الأَنشَينِ، وَليسَ لَمِن هُو أَطرَفُ مِنهُم شَيءٌ، فَإِن لَم يَفضُل شَيءٌ؛ فَلا شَيءَ هُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ وَلِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

• ٤٤٠ - قَالَ مَالِك: الأَطرَفُ: هُوَ الأَبعَدُ.

## ٢ - بابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِن امرَأَتِهِ وَالمَرأَةِ مِن زَوجِهَا

١٤٤١ قَالَ مَالِك: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِن امرَأَتِهِ -إِذَا لَم تَترُك وَلَدًا وَلَا أَو أَنتُى - ابنٍ مِنهُ، أَو مِن غَيرِهِ - النِّصفُ، فَإِن تَرَكَت وَلَدًا، أَو وَلَدَ ابنٍ -ذَكَرًا كَانَ أَو أُنثَى - بُ فَلِزَوجِهَا الرُّبُعُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَو دَينٍ.

25 ك وَلَدًا، وَلا وَلَدَ ابنٍ - ذَكَرًا كَانَ، أَو أَنشَى - ؛ فَلا مَرَأَتِهِ الثُّمُنُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ فَإِن تَرَكَ وَلَدًا، أَو وَلَدَ ابنٍ - ذَكَرًا كَانَ، أَو أُنشَى - ؛ فَلا مرَأَتِهِ الثُّمُنُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَو دَينٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَكُمُ مُن يَعْدِ وَصِي بِهَا أَو دَينٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَكُمُ مُن يَعْدِ وَصِي بِهَا أَو دَيْنٍ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ أَو دَيْنٍ وَلَهُ كَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

## ٣- باب مِيرَاثِ الأَب وَالأُمِّ مِن وَلَدِهِمَا

284 قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الأَبِ مِن ابنِهِ أَو ابنَتِهِ: أَنَّهُ إِن تَركَ الْمُتَوَفَّ وَلَدًا، أَو وَلَدَ ابنٍ ذَكَرًا؛ فَإِنَّهُ يُفرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِن لَم يَترُك الْمُتَوفَّ وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابنٍ ذَكَرًا؛ فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَن شَرَّكَ الأَبَ مِن أَهلِ الفَرَائِضِ، المُتوفِّ وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابنٍ ذَكَرًا؛ فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَن شَرَّكَ الأَبَ مِن أَهلِ الفَرَائِضِ، فَيُعطُونَ فَرَائِضَهُم، فَإِن فَضَلَ مِن المَالِ السُّدُسُ فَيَا فَوقَهُ؛ كَانَ لِلأَبِ، وَإِن لَم يَفضُل عَنهُم السُّدُسُ فَريضَةً.

2 \$ \$ \$ \$ كُورا كُانَ، أَو أُنثَى -، أَو تَركَ مِن الإِخوةِ اثنَينِ فَصَاعِدًا -ذُكُورًا كَانُوا، وَلَدَ ابنٍ -ذَكَرًا كَانَ، أَو أُنثَى -، أَو تَركَ مِن الإِخوةِ اثنَينِ فَصَاعِدًا -ذُكُورًا كَانُوا، وَلَدَ ابنٍ - ذَكَرًا كَانَ، أَو مِن أَبٍ، أَو مِن أُمِّ فَالسُّدُسُ هَا وَإِن لَم يَترُكُ المُتَوَفَّ وَلَدًا وَإِنَا ثَا - مِن أَبٍ وَأُمِّ، أَو مِن أَبٍ، أَو مِن أُمِّ فَالسُّدُسُ هَا وَإِن لَم يَترُكُ المُتوفَق وَلَدًا وَلِا وَلَدَ ابنٍ وَلاَ اثنَينِ مِن الإِخوةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثَّلُثَ كَامِلًا؛ إلّا فِي فَرِيضَتينِ وَلا وَلَدَ ابنٍ وَلا اثنَينِ مِن الإِخوةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثَّلُثَ كَامِلًا؛ إلّا فِي فَرِيضَتينِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثَّلُثُ كَامِلًا؛ إلّا فِي فَرِيضَتينِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثَّلُثُ كَامِلًا؛ إلّا فِي فَرِيضَتينِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثَّلُثُ مَ وَلَا مَرَأَتَهُ، وَأَبُويهِ فَلا مَرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلا مَرأَتِهِ الرَّبُعُ مِن رَأْسِ المَالِ.

وَالأُخرَى: أَن تُتَوَقَّى امرَأَةٌ، وَتَترُكَ زَوجَهَا وَأَبُويَهَا، فَيَكُونُ لِزَوجِهَا النِّصفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِن رَأْسِ المَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا تَلَكُ إِن كَانَ لَهُ وَلَا أَوْلَا أَنَّ اللهُ عَمَّا لَللهُ لُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا أَوْلَا أَوْلَ اللهُ لَا لَهُ وَلَا أَوْلَ اللهُ وَوَلِأَمِّهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا أَمِهِ السُّدُسُ ﴾ فَإِن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَاللَّهُ أَنَّ الإِخْوَةَ اثنَانِ فَصَاعِدًا.

# ٤ - باب مِيرَاثِ الإِخوَةِ لِلأُمِّ

٥٤٤٥ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الإِخوَةَ لِلأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الأَبنَاءِ -ذُكرَانًا كَانُوا، أَو إِنَاتًا- شَيئًا وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الأَبِ، وَلَا

# ٥- بابُ مِيرَاثِ الإِخوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ

285 قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الإِحْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكِرِ شَيئًا، وَلَا مَعَ الأَبِ دِنيَا() يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكِرِ شَيئًا، وَهُم يَرِثُونَ مَعَ البَنَاتِ وَبَنَاتِ الأَبنَاءِ؛ مَا لَم يَترُكُ المُتوفَّى جَدًّا -أَبَا أَبٍ - مَا فَضَلَ مِن المَالِ، يَكُونُونَ فِيهِ عَصَبَةً، يُبدأُ بِمَن كَانَ لَهُ أَصلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعطُونَ فَرَائِضَهُم، فَإِن فَضَلَ بَعدَ ذَلِكَ فَضلٌ؛ كَانَ لِلإِحْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، يَقتَسِمُونَهُ بَينَهُم عَلَى كَتَابِ الله؛ ذُكرَانًا كَانُوا أَو إِنَاثًا، لِلذَّكْرِ مِثلُ حَظِّ الأَنشَينِ، فَإِن لَم يَفضُل شَيءٌ؛ فَلَا شَيءٌ هُمُ.

٧٤٤٧ قَالَ: وَإِن لَمْ يَتَرُكُ الْمُتَوَقَّى أَبًا، وَلَا جَدًّا أَبًا أَبٍ، وَلَا أَبِ وَالأُمِّ النِّصفُ، ابنٍ -ذَكَرًا كَانَ، أَو أُنثَى-؛ فَإِنَّهُ يُفرَضُ لِلأُختِ الوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ؛ فُرِضَ هَمُّ الثُّلُثَانِ، فَإِن فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَهَا فَوقَ ذَلِكَ مِن الأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ؛ فُرِضَ هَمُّ الثُّلُثَانِ، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَهَا فَوقَ ذَلِكَ مِن الأَخوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ؛ فُرِضَ هَمُ الثُّلُثَانِ، فَإِن كَانَ مَعَهُمَا أَخُ ذَكَرُ ؛ فَلَا فَرِيضَةً لِأَحَدٍ مِن الأَخوَاتِ -وَاحِدَةً كَانَت أُو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ -، وَيُبدَأُ بِمَن شَرِكَهُم بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعطُونَ فَرَائِضَهُم، فَمَا فَضَلَ بَعدَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أي: قربًا، احترازًا من الجد أبي الأب.

مِن شَيءٍ؛ كَانَ بَينَ الإِحْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَنِ؛ إلّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط لَم يَكُن هُمْ فِيهَا شَيءٌ، فَاشْتَرَكُوا فِيهَا مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي ثُلُيْهِم، وَتِلكَ الفَرِيضَةُ هِيَ: امرَأَةٌ تُوفِيَت وَتَركَت زَوجَهَا وَأُمَّهَا وَإِحْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِحْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِحْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِحْوَتَهَا لِأُمِّهَا اللَّهُ مُن وَلَا حَوَتَهَا لِأُمَّهَا النَّلُثُ، فَلَم وَأَبِيهَا؛ فَكَانَ لِزَوجِهَا النِّصف، وَلِأُمَّهَا السُّدُس، وَلِإِحْوَتِهَا لِأُمَّهَا النُّلُثُ، فَلَم وَأَبِيهَا؛ فَكَانَ لِزَوجِهَا النِّصف، وَلِأُمَّهَا السُّدُس، وَلِإِحْوَتِهَا لِأُمَّهَا النُّلُثُ، فَلَم يَفضُل شَيءٌ بَعَدَ ذَلِكَ، فَيشتَرِكُ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ فِي هَذِهِ الفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي فَضُل شَيءٌ بَعَدَ ذَلِكَ، فَيشتَركُ بَنُو الأَبِ وَالأَمِّ فِي هَذِهِ الفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي فَيْمُ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِم، فَيكُونُ لِلذَّكِ وَتَعَالَى – قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُلُ مُومِ وَانَّكُ وَلَاكَ أَنَّ الله – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن كَانَ كَانُ لُو لَمُ مُ اللهُ مُن وَذَلِكَ أَنَّ الله – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن كَانَ كَانُ الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ٦- باب مِيرَاثِ الإِخوَةِ لِلأَبِ

٨٤٤٥ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الإِخوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَم يَكُن مَعَهُم أَحَدٌ مِن بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ؛ كَمَنزِلَةِ الإِخوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ؛ ذَكَرُهُم كَن مَعَهُم أَحَدٌ مِن بَنِي الأَب وَالأُمِّ، وَالأُمِّ مَن بَنِي الأُمِّ فِي الفَريضَةِ الَّتِي كَذَكرِهِم وَأُنثَاهُم كَأْنثَاهُم، إلّا أَنَّهُم خَرَجُوا مِن وِلَادَةِ الأُمِّ النَّم بَعَعَت أُولَئِك. فَرَجُوا مِن وِلَادَةِ الأُمِّ النَّتِي جَمَعَت أُولَئِك.

93٤٤- قَالَ مَالِك: فَإِن اجتَمَعَ الإِخوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخوَةُ لِلأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخوَةُ لِلأَبِ، فَإِن لَم يَكُن بَنُو الأَبِ فِي بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ إِلاَّ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِن بَنِي الأَبِ، وَإِن لَم يَكُن بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ إِلّا امرَأَةً وَاحِدَةً، أَو أَكثَر مِن ذَلِكَ مِن الإِنَاثِ لَا ذَكرَ مَعَهُنَّ؛ فَإِنَّهُ يُفرَضُ لِلأَحْتِ الوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ النِّصفُ، وَيُفرَضُ لِلأَخوَاتِ لِلأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ لِلأَحِتِ الوَاحِدَةِ لِلأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ النَّلُثَينِ، فَإِن كَانَ مَعَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ الشَّدُسُ وَيُعْرَبُ فَلا فَرِيضَةَ لَمُنَّ، وَيُبدَأُ بِأَهلِ الفَرَائِضِ الثَّلُثَينِ، فَإِن كَانَ مَعَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ لِلْمَا لِلأَجِودِ وَلَا لَمُ الفَرَائِضِ

<sup>(</sup>١) أي: أنها لم تلدهم الأم.

الْمُسَّاةِ؛ فَيُعطُونَ فَرَائِضَهُم، فَإِن فَضَلَ بَعدَ ذَلِكَ فَضلٌ؛ كَانَ بَينَ الإِخوةِ لِلأَبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنشَينِ، وَإِن لَم يَفضُل شَيءٌ؛ فَلا شَيءَ هُمْ، فَإِن كَانَ الإِخوةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ امرَأْتَينِ أَو أَكثَر مِن ذَلِكَ مِن الإِنَاثِ؛ فُرِضَ هُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلأَخواتِ لِلأَبِ؛ إلّا أَن يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبِ فَإِن كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبِ؛ بُدِئ بِمَن لِلأَخواتِ لِلأَبِ؛ إلّا أَن يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبِ فَإِن كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبِ؛ بُدِئ بِمَن شَرَّكَهُم بِفَريضَةٍ مُسَّاقٍ، فَأَعطُوا فَرَائِضَهُم، فَإِن فَصَلَ بَعدَ ذَلِكَ فَصَلٌ؛ كَانَ بَينَ الإخوَةِ لِلأَبِ لِلذَّكِرِ مِثلُ حَظِّ الأَنشَينِ، وَإِن لَم يَفضُل شَيءٌ؛ فَلا شَيءَ هُم، وَلِبَنِي الأَبِ لِلأَبِ لِلذَّكِرِ مِثلُ حَظِّ الأَنشَينِ، وَإِن لَم يَفضُل شَيءٌ؛ فَلا شَيءَ هُم، وَلِبَنِي الأَبِ لِلوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلاثنَينِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ لِلذَّكِرِ مِثلُ حَظِّ الأُنشَى؛ هُم فِيهِ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَواءٌ.

#### ٧- بابُ مِيرَاثِ الجَدِّ

١٠٧٤/٩٢٣ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفِيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ يَسَأَلُهُ عَنِ الجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيهِ زَيدُ بِنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبَ إِلَيَّ تَسَأَلُنِي عَنِ الجَدِّ، وَالله أَعلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَم يَكُن يَقضِي زَيدُ بِنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبَ إِلَيَّ تَسَأَلُنِي عَنِ الجَدِّ، وَالله أَعلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَم يَكُن يَقضِي فِيهِ إلّا الأُمْرَاءُ - يَعنِي: الحُلَفَاءَ -، وَقَد حَضَرتُ الحَلِيفَتينِ قَبلَكَ يُعطِيانِهِ النِّصف فيهِ إلّا الأُمْرَاءُ - يَعنِي: الحُلَفَاءَ -، وَقَد حَضَرتُ الحَلِيفَتينِ قَبلَكَ يُعطِيانِهِ النِّصف مَع الأثينِ، فإن كَثرُتِ الإِخوَةُ؛ لَم يُنَقِّصُوهُ مِن الثَّلُثِ. [موقوف صحيح].

١٠٧٥/ ٩٢٤ - عَن قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَّ يبِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَرَضَ لِلجَدِّ الَّذِي يَفرِضُ النَّاسُ لَهُ اليَومَ. [موقوف صحيح].

• • • • • • قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ الْمَجْتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، وَالَّذِي أَدرَكَتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الجَدَّ أَبَا الأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنيَا شَيئًا، وَهُوَ يُفرَضُ لَهُ مَعَ الوَلِدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابنِ الابنِ الذَّكرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَهُوَ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمَ

يَتُرُكُ الْمُتَوَفَّى أُمَّا، أَو أُختًا لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِن شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعطَونَ فَرَائِضَهُم، فَإِن فَضَلَ مِن المَالِ السُّدُسُ فَهَا فَوقَهُ؛ فُرِضَ لِلجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً.

امرَأَةٌ تُوفِينَ وَتَرَكَت زَوجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُختَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا، وَجَدَّهَا؛ فَلِلزَّوجِ النِّصفُ، وَلِلأُختِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النَّصفُ، ثُمَّ يُجمَعُ النِّصفُ، وَلِلأُختِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النَّصفُ، ثُمَّ يُجمَعُ سُدُسُ الجَدِّ، وَنِصفُ الأُختِ، فَيُقسَمُ أَثلاثًا لِلذَّكْرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَينِ، فَيكُونُ لِلجَدِّ ثُلثَاهُ، وَلِلأُختِ ثُلثُهُ.

١٤٥٢ قَالَ مَالِك: وَمِيرَاثُ الإِحوةِ لِلأَبِ مَعَ الجَدِّ إِذَا لَمَ يَكُن مَعَهُم إِحْوَةٌ لِلأَبِ وَأُمَّ كَوَيُوهُم كَذَكَرِهِم، وَأُنثَاهُم كَأُنثَاهُم، لِأَبِ وَأُمَّ كَمِيرَاثِ الإِحْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وَأُنثَاهُم كَأُنثَاهُم، فَإِذَا اجتَمَعَ الإِحْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ، وَالإِحْوَةُ لِلأَبِ؛ فَإِنَّ الإِحْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ فَإِذَا اجتَمَعَ الإِحْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، وَالإِحْوَةُ لِلأَبِ؛ فَإِنَّ الإِحْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ يُعَادُّونَهُ يُعَادُّونَ المِيرَاثِ بِعَدَدِهِم، وَلَا يُعَادُّونَهُ يُعَادُّونَهُ يُعَادُّونَ المِيرَاثِ بِعَدَدِهِم، وَلَا يُعَادُّونَهُ لِلإِحْوَةِ لِلأَمِّ وَكَانَ المَالُ كُلُّهُ لِلإِحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأُمِّ لِلإَحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأُمِّ لِلإَحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأُمِّ لِلإَحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأُمِّ لِلإَحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأَمِّ لَكُونُ لِلإِحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأُمِّ لِلإَحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأُمِّ لَكُونُ الإِحْوَةِ مِن الأَبِ وَالأُمِّ لِلإَحْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الْمِرَأَةُ وَاحِدَةً، فَإِنَّ مَعَهُم شَيْءٌ وَالْمَالُونَ الإِحْوَةِ الإَلْ مَعَهُم شَيْءٌ؛ إلّا أَن يَكُونَ الإِحْوَةِ اللَّهِ لِللْأَبِ وَالأُمِّ امرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَت امرَأَةً وَاحِدَةً؛ فَإِنَّمُ اتُعَادُّ الجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا لِللْائِهُ وَالْمُ المَرَأَةُ وَاحِدَةً، فَإِنَّ كَانَت امرَأَةً وَاحِدَةً؛ فَإِنَّا تُعَادُّ الجَوْتِهَا لِأَبِيهَا

مَا كَانُوا، فَهَا حَصَلَ لَهُم وَلَهَا مِن شَيءٍ؛ كَانَ لَهَا دُونَهُم مَا بَينَهَا وَبَينَ أَن تَستَكمِلَ فَرِيضَتَهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصفُ مِن رَأْسِ المَالِ كُلِّهِ، فَإِن كَانَ فِيهَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخوَتِهَا لِأَبِيهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصفِ رَأْسِ المَالِ كُلِّهِ؛ فَهُوَ لِإِخوَتِهَا لِأَبِيهَا، لِلذَّكْرِ مِثلُ حَظِّ لِأَبِيهَا فَضلُ عَن نِصفِ رَأْسِ المَالِ كُلِّهِ؛ فَهُوَ لِإِخوَتِهَا لِأَبِيهَا، لِلذَّكْرِ مِثلُ حَظِّ الأَبْيَهَا، لِلذَّكْرِ مِثلُ حَظِّ الأَبْيَهَا، فَإِن لَمَ يَفضُل شَيءٌ؛ فَلَا شَيءَ لَهُم.

#### ٨- باب مِيرَاثِ الجَدَّةِ

٣٥٤٥ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، الَّذِي لَا احْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي الْأُمِّ وَنِيَا شَيئًا، وَهِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الجَدَّةَ -أُمَّ الأُمِّ - لَا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنيَا شَيئًا، وَهِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الجَدَّةَ -أُمَّ الأُمِّ - لَا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ يُفرَضُ فَوَانَّ الجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ، وَلَيسَ لِلمُتَوفَّى دُونَهُما أَبُّ وَلَا أُمُّ. الأَبِ، وَأُمُّ الأُمِّ، وَلَيسَ لِلمُتَوفَّى دُونَهُما أَبُ وَلَا أُمُّ.

قَالَ مَالِك: فَإِنِّي سَمِعتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ إِن كَانَت أَقعَدَهُمَا (١)؛ كَانَ لَمَا السُّدُسُ دُونَ أُمِّ الأَبِ، وَإِن كَانَت أُمُّ الأَبِ أَقعَدَهُمَا، أَو كَانَتَا فِي القُعدَدِ مِن المُتَوَفَّى بِمَنزِلَةٍ سَوَاءٍ؛ فَإِنَّ السُّدُسَ بَينَهُمَا نِصِفَانِ.

\$ \$ \$ \$ \$ ك - قَالَ مَالِك: وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِن الجَدَّاتِ إِلَّا لِلجَدَّتَينِ؛ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ مَالُ أَبُو بَكْرٍ عَن ذَلِكَ، حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَن أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَرَّثَ الجَدَّة، ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَن ذَلِكَ، حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَن رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ وَرَّثَ الجَدَّة؛ فَأَنفَذَهُ لَمَا ثُمَّ أَتَت الجَدَّةُ الأُخرَى إِلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَمَا: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ شَيئًا، فَإِن اجتَمَعتُمُ فَهُو بَينكُمَان وَأَيَّتُكُمَا خَلَت بِهِ؛ فَهُو لَمَا.

• • ٤ ك - قَالَ مَالِك: ثُمَّ لَم نَعلَم أَحَدًا وَرَّثَ غَيرَ جَدَّتَينِ مُنذُ كَانَ الإِسلَامُ إِلَى اليَوم.

<sup>(</sup>١) أقربهما.

#### ٩ - باب مِيرَاثِ الكَلَالَةِ

١٠٨٠/٩٢٥ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَن الكَلَالَةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ:

«يَكَفِيكَ مِن ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنزِلَت فِي الصَّيفِ، آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ». [صحيح لغيره].

٧٥٤ك قَالَ مَالِك: فَهَذِهِ الكَلَالَةُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الإِخوَةُ عَصَبَةً إِذَا لَم يَكُن وَلَدٌ، فَيَرِثُونَ مَعَ الجِدِّفِي الكَلَالَةِ، فَالجَدُّ يَرِثُ مَعَ الإِخوَةِ؛ لأَنَّهُ أُولَى بِالمِيرَاثِ مِنهُم، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ المُتَوَقَّى السُّدُسَ، وَالإِخوَةُ لَا يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ المُتَوَقَّى السُّدُسَ، وَالإِخوَةُ لَا يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ المُتَوَقَّى السُّدُسَ، وَهُو يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ المُتَوَقَّى، فَكَيفَ المُتَوَقَّى شَيئًا، وَكَيفَ لَا يَكُونُ كَأَحَدِهِم، وَهُو يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ المُتَوَقَّى، فَكَيفَ

لَا يَأْخُذُ الثَّلُثَ مَعَ الإِحْوَةِ وَبَنُو الأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُم الثَّلُثَ فَالجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الإِحْوَةَ لِلأُمِّ وَمَنَعَهُم مَكَانُهُ المِيرَاثَ؛ فَهُوَ أُولَى بِالَّذِي كَانَ هَمُ، لأَنَّهُم سَقَطُوا مِن الإِحْوَةَ لِلأُمِّ وَمَنَعَهُم مَكَانُهُ المِيرَاثَ؛ فَهُو أُولَى بِالَّذِي كَانَ هَمْ، لأَنَّهُم سَقَطُوا مِن أَجلِهِ وَلُو أَنَّ الجَدَّ لَمَ يَكُن يَرجِعُ إِلَى الثَّلُثِ مِن الإِحْوَةِ لِلأَبِ، وَكَانَ الإِحْوَةُ لِلأُمِّ هُم أُولَى بِذَلِكَ الثَّلُثِ مِن الإِحْوَةِ لِلأَبِ، وَكَانَ الإِحْوَةِ لِلأَمِ، وَكَانَ الإِحْوَةِ لِلأَمْ. الجَدُّ هُو أُولَى بِذَلِكَ الثَّلُثِ مِن الإِحْوَةِ لِلأَمْ.

#### ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي العَمَّةِ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

#### ١١ - باب مِيرَاثِ وِلَايَةِ العَصَبَةِ

٨٥٨ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلم بِبَلَدِنَا فِي وِلَايةِ العَصَبَةِ: أَنَّ الأَخ لِلأَبِ وَالأُمِّ أُولَى بِالمِيرَاثِ مِن بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الْولَى بِالمِيرَاثِ مِن بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، وَالأَمِّ الْوَلَى مِن بَنِي الأَخِ لِلأَبِ أَولَى مِن بَنِي الرَّخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الْولَى مِن بَنِي الرَّخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أُولَى مِن بَنِي الأَخِ لِلأَبِ، وَبَنُو الأَخِ لِلأَبِ أَولَى مِن بَنِي ابنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أُولَى مِن العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، وَالمُعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمُّ أُولَى مِن العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ اللَّهِ الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الْولَى مِن العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الْولَي مِن العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الْولَي مِن بَنِي العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالأُمِّ وَالأُمِّ وَالأُمِّ وَالأُمِّ وَالأُمِّ وَالأُمِّ الْولَالِ وَالأُمْ . وَالأَمْ اللَّهِ اللَّبِ لِلأَبِ لِلأَبِ وَالأُمْ . وَالأَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِلأَبِ وَالأُمْ .

**٩٥٤**ك - قَالَ مَالِك: وَكُلُّ شَيءٍ سُئِلتَ عَنهُ مِن مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ؛ فَإِنَّهُ عَلَى نَحوِ هَذَا انسُب الْتَوَقَّ، وَمَن يُنَازِعُ فِي وِلَا يَتِهِ مِن عَصَبَتِهِ، فَإِن وَجَدتَ أَحَدًا مِنهُم يَلقَى الْتُوقَى إِلَى أَبٍ لَا يَلقَاهُ أَحَدٌ مِنهُم إِلَى أَبٍ دُونَهُ؛ فَاجعَل مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلقَاهُ إِلَى الأَبِ الْأَدِي اللَّهُ اللَّذِي يَلقَاهُ إِلَى الأَبِ الأَدِي وَجَدتَهُم كُلَّهُم يَلقَونَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ الأَدنَى دُونَ مَن يَلقَاهُ إِلَى فَوقِ ذَلِكَ، فَإِن وَجَدتَهُم كُلَّهُم يَلقَونَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُم جَمِيعًا؛ فَانظُر أَقعَدَهُم فِي النَّسَبِ، فَإِن كَانَ ابنَ أَبٍ فَقَط؛ فَاجعَل المِيرَاثَ

لَهُ دُونَ الأَطرَافِ وَإِن كَانَ ابنَ أَبِ وَأُمَّ، وَإِن وَجَدتَهُم مُستَوِينَ يَنتَسِبُونَ مِن عَدَدِ الآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلقَوا نَسَبَ الْمَتَوَقَى جَمِيعًا، وَكَانُوا كُلُّهُم جَمِيعًا بَنِي أَبٍ، أَو بَنِي أَبٍ وَأُمِّ وَاجِدٍ حَتَّى يَلقَوا نَسَبَ الْمَتَوَقَى جَمِيعًا، وَكَانُ وَالِدُ بَعضِهِم أَخَا وَالِدِ أَو بَنِي أَبٍ وَأُمِّ وَكَانَ مَن سِوَاهُ مِنهُم إِنَّمَا هُو أَخُو أَبِي الْمُتَوَقَى لِأَبِيهِ فَقَط؛ فَإِن اللهَ وَاللهُ بَعضِهِم أَخَا وَالِدِ المُتَوَقَى لِلأَبِ وَالأُمِّ، وَكَانَ مَن سِوَاهُ مِنهُم إِنَّمَا هُو أَخُو أَبِي المُتَوقَى لِأَبِيهِ فَقَط؛ فَإِنَّ الله حَبَارَكَ المِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي المُتَوقَى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَذَلِكَ أَنَّ الله حَبَارَكَ الله حَبَارَكَ لَلْكَ اللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ المِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي المُتَوقَى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَذَلِكَ أَنَّ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿ وَذَلِكَ أَلُوا ٱلأَرْتَهُم بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَكِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿ وَأَوْلُوا ٱلأَرْبُوا مِعَضَّهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَكِ اللّهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

قَالَ مَالِك: وَالجَدُّ أَبُو الأَبِ أُولَى مِن بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، وَأُولَى مِن العَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَالجَدُّ بِوَلَاءِ المَوَالِي. الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أُولَى مِن الجَدِّ بِوَلَاءِ المَوَالِي.

## ١٢ - بابُ مَن لَا مِيرَاثَ لَهُ

• ٤٦٠ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ، وَالْخَرِي وَالْخَرِقُ فَالْخَرِقُ فَيهِ، وَاللَّمِ وَالْخَرِقُ وَالْخَرَّ أَبَا الأُمِّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرِ وَالأُمِّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَّ وَالْخَرَ وَالْخَرَ وَالْخَرِ وَالْأَمِّ وَالْخَرَ وَالْخَرَ وَالْخَرَ وَالْخَرَ وَالْخَرَ وَالْخَرَا وَالْخَرَ وَالْخَرَا وَالْخَرَا وَالْخَرَا وَالْخَرَا وَاللَّمُ وَالْخَرَا وَالْخَرَاقُ وَالْمَالِقُولُ وَالْخَرَاقُ وَالْخُرَاقُ وَالْخَرَاقُ وَالْخَرَاقُ وَالْخَرَاقُ وَالْخَرَاقُ

الكِتَابِ بِرَهِهَا شَيئًا، وَإِنَّهُ لَا تَرِثُ امرَأَةٌ هِي أَبعَدُ نَسَبًا مِن الْمُتُوفَّى مِثَن سُمِّي فِي هَذَا الكِتَابِ بِرَهِهَا شَيئًا، وَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِن النِّسَاءِ شَيئًا إلّا حَيثُ سُمِّينَ، وَإِنَّهَ ذَكَرَ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَ - فِي كِتَابِهِ مِيرَاثَ الأُمِّ مِن وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ البَنَاتِ مِن أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ البَنَاتِ مِن أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ اللَّهُ حَبَارَكَ وَتَعَالَ - فِي كِتَابِهِ مِيرَاثَ الأَمِّ مِن وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ البَنَاتِ مِن أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الأَخُواتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، وَمِيرَاثَ الأَخُواتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَاللَّمِ وَالأُمِّ وَاللَّمِ وَالأُمَّ وَمِيرَاثَ اللهَ عَن النَّبِيِّ عَيْكِ فِيهَا، وَمِيرَاثَ اللهَ عَن النَّبِيِّ عَيْكِ فِيهَا، وَالمَرَاثَ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَ - قَالَ فِي كِتَابِهِ: وَالمَرَاثُ مَن أَعتَقَت هِيَ نَفْسُهَا؛ لأَنَّ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَ - قَالَ فِي كِتَابِهِ: وَالمَرَاثُ مِن أَعتَقَت هِيَ نَفْسُهَا؛ لأَنَّ الله حَبَارَكَ وَتَعَالَ - قَالَ فِي كِتَابِهِ: وَالمَوْلِكُمُ فِي اللهِ وَمُولِيكُمُ الله عَلَا الله عَلَى الله عَنَالَ فِي كِتَابِهِ:

## ١٣ - بابُ مِيرَاثِ أَهلِ المِلَلِ

١٠٨٣/٩٢٦ - عَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَرِثُ الْسُلِمُ الكَافِرَ». [صحيح].

١٠٨٤/٩٢٧ - عَن ابنِ شِهَابٍ عَن عَلِيٍّ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمَ يَرِثهُ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلِذَلِكَ تَرَكَنَا نَصِيبَنَا مِن الشِّعبِ<sup>(۱)</sup>. [مقطوع صحيح].

١٠٨٥/٩٢٨ - عَن سُلَيَهَانَ بن يَسَارِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ الأَشعَثِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً -أَو نَصرَ انِيَّةً - تُوُفِينَ، وَأَنَّ مُحُمَّدَ بِنَ الأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، وَقَالَ لَهُ: مَن يَرِثُهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهلُ دِينِهَا، ثُمَّ أَتَى عُثَانَ بِنَ عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثَانُ: أَثْرَانِي نَسِيتُ مَا وَينِهَا، ثُمَّ أَتَى عُثَانَ بَنَ عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثَانُ: أَثْرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ؟ يَرِثُهَا أَهلُ دِينِهَا. [موقوف حسن].

١٠٨٦/٩٢٩ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيم:

أَنَّ نَصرَ انِيًّا أَعتَقَهُ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ هَلَكَ.

قَالَ إِسمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ أَن أَجعَلَ مَالَهُ فِي بَيتِ المَالِ. [مقطوع صحيح].

• ٩٣٠/ ١٠٨٧ - عَن مَالِك، عَن الثَّقَةِ عِندَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمَسَّبِ يَقُولُ: أَبَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمَسَّبِ يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ أَن يُورِّثَ أَحَدًا مِن الأَعَاجِمِ؛ إلّا أَحَدًا وُلِدَ فِي العَرَبِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) كان منزل بني هاشم.

العَدُونَ، فَوَضَعَتهُ فِي اللَّهِ عَالَ مَالِك: وَإِن جَاءَت امرَأَةٌ حَامِلٌ مِن أَرضِ العَدُونَ، فَوَضَعَتهُ فِي أَرضِ العَرَبِ؛ فَهُو وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِن مَاتَ، وَتَرِثُهُ إِن مَاتَ؛ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ الله.

٣٤١٤ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا، وَالسُّنَّةُ اللَّي الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ، وَلَا فِيهَا، وَالَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ المُسلِمُ الكَافِرَ بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَا رَحِم، وَلَا يَحِجُبُ أَحَدًا عَن مِيرَاثِهِ.

كَلَّ عَن مِيرَاثِهِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَن لَا يَرِثُ إِذَا لَمَ يَكُن دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِبُ أَحَدًا عَن مِيرَاثِهِ.

## ١٤ - بابُ مَن جُهِلَ أَمْرُهُ بِالقَتلِ أَو غَيرِ ذَلِكَ

١٠٨٨/٩٣١ عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَنِ، عَن غَيرِ وَاحِدٍ مِن عُلَمَائِهِم: أَنَّهُ لَمَ يَتَوَارَث مَن قُتِلَ يَومَ الجَمَلِ<sup>(١)</sup>، وَيَومَ صِفِّينَ<sup>(٢)</sup>، وَيَومَ الحَرَّةِ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ كَانَ يَومَ قُدَيدٍ<sup>(٤)</sup>، فَلَم يُورَّث أَحَدٌ مِن صَاحِبِهِ شَيئًا؛ إلّا مَن عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبلَ صَاحِبِهِ. [مقطوع صحيح].

٥٢٤٥ قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ عِندَ أَحَدٍ

<sup>(</sup>١) يوم الخميس عاشر جمادى الأولى، وقيل خامس عشرة سنة ست وثلاثين، أضيف إلى الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها في مسيرها إلى البصرة، وخرجت مع طلحة والزبير رضي الله عنها في ثلاثة آلاف، تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات، كانت به الوقيعة العظمى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما غرة صفر سنة سبع وثلاثين.

<sup>(</sup>٣) أرض ذات حجارة سود، كأنها أحرقت بالنار، بظاهر المدينة، وكانت به الوقيعة بين أهلها وعسكر يزيد بن معاوية.

<sup>(</sup>٤) موضع قرب مكة.

مِن أهلِ العِلمِ بِبَلَدِنَا.

وَكَذَلِكَ العَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَينِ هَلَكَا بِغَرَقٍ، أَو قَتلٍ، أَو غَيرِ ذَلِكَ مِن المَوتِ إِذَا لَمَ يُعلَم أَيُّهًا مَاتَ قَبَلَ صَاحِبِهِ؛ لَمَ يَرِث أَحَدٌ مِنهُمَا مِن صَاحِبِهِ شَيئًا، وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لَمِن بَقِيَ مِن وَرَثَتِهِمَا يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا وَرَثَتُهُ مِن الأَحيَاء.

277 كُوثُ أَحَدٌ أَحَدٌ إِالشَّكَ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكَ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدً إِالشَّكَ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلا بِاليَقِينِ مِن العِلمِ وَالشُّهَدَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهلَكُ هُوَ وَمَولَاهُ الَّذِي أَحَدًا إلّا بِاليَقِينِ مِن العِلمِ وَالشُّهَدَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ المَّوَ بِغَيرِ أَعَهُ أَبُونًا فَلَيسَ ذَلِكَ هُمُ أَن يَرِثُوهُ بِغَيرِ أَعَتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ العَرَبِيِّ: قَد وَرِثَهُ أَبُونَا فَلَيسَ ذَلِكَ هُمُ أَن يَرِثُوهُ بِغَيرِ عِلم، وَلَا شَهَادَةٍ إِنَّهُ مَاتَ قَبلَهُ، وَإِنَّهَا يَرِثُهُ أُولَى النَّاسِ بِهِ مِن الأَحيَاءِ.

٧٤٦٧ قَالَ مَالِك: وَمِن ذَلِكَ -أَيضًا-: الأَخَوَانِ لِلأَبِ وَالأُمِّ يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالآخَرُ لَا وَلَدَ لَهُ، وَلَهُمُا أَخٌ لِأَبِيهِمَا؛ فَلَا يُعلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبلَ صَاحِبِهِ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيسَ لِبَنِي أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ شَيءٌ.

اللَّخ وَعَمُّهَا، فَلَا يُعلَمُ أَيُّهُمَا مَالِك: وَمِن ذَلِكَ -أَيضًا- أَن تَهلَكَ العَمَّةُ وَابنُ أَخِيهَا، أَو ابنَةُ اللَّخ وَعَمُّهَا، فَلَا يُعلَم أَيُّهُمَا مَاتَ قَبلُ؛ لَم يَرِث العَمُّ مِن اللَّخ وَعَمُّهَا، فَلَا يُعلَم أَيُّهُمَا مَاتَ قَبلُ؛ لَم يَرِث العَمُّ مِن اللَّخ مِن عَمَّتِهِ شَيئًا.

٥ ١ - بابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.



بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ٢٨ - كِتَابِ النِّكَاحِ

١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الخِطبَةِ

١٠٩١/٩٣٢ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَخَطُّبُ أَحَدُّكُم عَلَى خِطبَةٍ (١) أَخِيهِ». [صحيح].

١٠٩٢/٩٣٣ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَخَطُّبُ أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ». [صحيح].

• ٧٤٧- قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ قَولِ رَسُولِ الله ﷺ - فِيهَا نُـرَى، وَالله أَعلَـمُ-: «لَا يَخطُبُ أَحدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ»: أَن يَخطُبَ الرَّجُلُ المَرأَة؛ فَتَركَنَ إِلَيهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعلُومٍ، وَقَد تَرَاضَيا، فَهِي تَشْتَرِطُ عَلَيهِ لِنَفْسِهَا؛ فَتِلكَ الَّتِي نَهَى عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعلُومٍ، وَقَد تَرَاضَيا، فَهِي تَشْتَرِطُ عَلَيهِ لِنَفْسِهَا؛ فَتِلكَ الَّتِي نَهَى عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعلُومٍ، وَقَد تَرَاضَيا، فَهِي تَشْتَرِطُ عَلَيهِ لِنَفْسِهَا؛ فَتِلكَ الَّتِي نَهَى أَن يَعنِ بِذَلِكَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرأَة، فَلَم أَن يَعنِ بِذَلِكَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرأَة، فَلَم يُوافِقهَا أَمرُهُ، وَلَم تَركَن إِلَيهِ، أَن لَا يَخطُبُهَا أَحَدٌ؛ فَهذَا بابُ فَسَادٍ يَدخُلُ عَلَى النَّاسِ.

١٠٩٣/٩٣٤ - عَن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَولِ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْ ثُم بِهِ - مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآ وَأَوْ أَكُمْ سَتَذَكُرُ وَنَهُ نَ وَلَكِن لَا ثُوَاعِدُوهُ نَ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآ وَأَوْ أَكُمْ سَتَذَكُرُ وَنَهُ نَ وَلَكِن لَا ثُوَاعِدُوهُ نَ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآ وَأَوْ لَكُمْ اللّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُ وَنَهُ نَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُ وَمِي فِي سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْ رُوفًا ﴾ [البقرة: ٢٣٥]: أن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلمَراَّةِ وَهِي فِي عِلَي اللهُ لَسَائِقٌ إِلَيكِ عِلَيْ مَنْ وَافِي اللهُ لَسَائِقٌ إِلَيكِ عَلَيْ لَكُرِيمَةٌ ، وَإِنِّ فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ اللهُ لَسَائِقٌ إِلَيكِ

<sup>(</sup>١) بكسر الخاء: التماس النكاح.

خَيرًا وَرِزقًا، وَنَحوَ هَذَا مِن القَولِ. [مقطوع صحيح].

# ٢ - بابُ استِئذَانِ البِكرِ وَالأَيِّم فِي أَنفُسِهِمَا

١٠٩٤/٩٣٥ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَلِيَّةٍ قَالَ:

«الأَيِّمُ (١) أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالبِكرُ تُستَأذَنُ فِي نَفسِهَا (٢)، وَإِذَبُهَا صُمَاتُهَا (٣)». [صحيح].

١ ٧٤٧ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا فِي نِكَاحِ الأَبكَارِ.

٧٧٤ - قَالَ مَالِك: وَلَيسَ لِلبِكِرِ جَوَازٌ فِي مَالِهِا حَتَّى تَدخُلَ بَيتَهَا، وَيُعرَفَ مِن حَالِهِا.

#### ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ (١) وَالحِبَاءِ (٥)

١٠٩٨/٩٣٦ عَن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِدِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَتهُ امرَأَةٌ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَد وَهَبتُ نَفسِي لَكَ، فَقَامَت قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! زَوِّ جنيها؛ إِن لَم تَكُن لَكَ بَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿هَل عِندَكَ مِن شَيءٍ تُصدِقُهَا إِيَّاه؟ ﴾، فَقَالَ: مَا عِندِي إلّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِن أَعطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَستَ لَا إِزَارَ لَكَ وَعَدِي إلّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِن أَعطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَستَ لَا إِزَارَ لَكَ وَالتَمِس شَيئًا »، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيئًا، قَالَ: ﴿التَمِس مَعَكَ مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ »، فَالتَمَسَ وَلَو خَاتمًا مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ »،

<sup>(</sup>١) من لا زوج له، رجل كان أو امرأة، بكرًا أو ثيبًا.

<sup>(</sup>٢) أي يستأذنها وليها، أبًا كان أو غيره، تطييبًا لنفسها.

<sup>(</sup>٣) أي: سكوتها

<sup>(</sup>٤) بفتح الصاد وبكسرها، ويجمع على صدق.

<sup>(</sup>٥) الإعطاء بلا عوض.

فَقَالَ: نَعَم؛ مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا -لِسُورٍ سَمَّاهَا-، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «قَد أَنكَحتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِن القُرآنِ». [صحيح].

١٠٩٩/ ٩٣٧ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ:

أَيُّهَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَو جُذَامٌ، أَو بَرَصٌ، فَمَسَّهَا؛ فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوجِهَا غُرمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. [موقوف صحيح].

٣٧٤٣ قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرمًا عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوجِهَا؛ إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنكَحَهَا هُو أَبُوهَا أُو أَخُوهَا، أَو مَن يُرَى أَنَّهُ يَعلَمُ ذَلِكَ مِنهَا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنكَحَهَا هُو أَبُوهَا أَو أَخُوهَا، أَو مِن العَشِيرَةِ مِمَّن يُرَى أَنَّهُ لَا يَعلَمُ ذَلِكَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنكَحَهَا ابنَ عَمِّ، أَو مَولًى، أَو مِن العَشِيرَةِ مِمَّن يُرَى أَنَّهُ لَا يَعلَمُ ذَلِكَ مِنهَا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ غُرمٌ، وَتَرُدُّ تِلكَ المَرأَةُ مَا أَخَذَتهُ مِن صَدَاقِهَا، وَيَتَرُكُ هَا قَدرَ مَا تُستَحَلُّ بِهِ.

#### ٩٣٨/ ١١٠٠ - عَن نَافِع:

أَنَّ ابنَةَ عُبَيدِ الله بنِ عُمَرً - وَأُمُّهَا بِنتُ زَيدِ بنِ الحَطَّابِ - كَانَت تَحتَ ابنِ لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ، فَهَاتَ وَلَمَ يَدخُل بِهَا، وَلَم يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابتَغَت أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: لَيسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَو كَانَ لَهَا صَدَاقٌ؛ لَم نُمسِكهُ، وَلَم نَظلِمها، فَأَبت أُمُّهَا أَن تَقبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَينَهُم زَيدَ بنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَن لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَمَا المِيرَاثُ. [موقوف صحيح].

٤٧٤ - قَالَ مَالِك فِي المَرَأَةِ يُنكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الحِبَاءَ، يُحبَى بِهِ: إِنَّ مَا كَانَ مِن شَرطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ؛ فَهُوَ لِإبنَتِهِ إِن ابتَغَتهُ، وَإِن فَارَقَهَا زَوجُهَا قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا؛ فَلزَوجِهَا شَطرُ<sup>(١)</sup> الحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاح.

<sup>(</sup>١) أي: نصف.

2400 قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الغُلَامُ مَالٌ؛ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ أَبِيهِ إِذَا كَانَ الغُلَامُ مَالٌ؛ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الغُلَامِ إِلَّا أَن يُسَمِّيَ الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيهِ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتُ عَلَى الابنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا، وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ.

الله عَن نِصفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوجِهَا مِن أَبِيهَا فِيهَا وَهِيَ بِكرٌ، فَيَعفُو أَبُوهَا عَن نِصفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوجِهَا مِن أَبِيهَا فِيهَا وَضَعَ عَنهُ.

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ إِلَآ أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَد دُخِلَ بِهِنَّ ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيدِهِ عُقْدَةُ البَّكِمِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ. البَّكَاجِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فَهُوَ الأَبُ فِي ابنَتِهِ البِكرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الَّذِي سَمِعتُ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي عَلَيهِ الأَمرُ عِندَنَا.

النَّصرَ انِيَّةٍ - قَالَ مَالِك فِي اليَهُودِيَّةِ -أُو النَّصرَ انِيَّةِ - تَحَتَ اليَهُودِيِّ -أُو النَّصرَ انِيَّةٍ - تَحَتَ اليَهُودِيِّ -أُو النَّصرَ انِيِّ - فَتُسلِمُ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.

الله عَالَ الله عَالَ الله الله الله الله الله عَن الله الله عَن الله عَنْ الل

## ٤ - باب إِرخَاءِ السُّتُورِ

١١٠٢/٩٣٩ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي المَرأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ: أَنَّهُ إِذَا أُرخِيَت السُّتُورُ؛ فَقَد وَجَبَ الصَّدَاقُ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي في السرقة، فقاسه عليها؛ بجامع أن كل عضو يستباح بقدر من المال، فلا بد أن يكون مقدرًا بها

# ٥- بابُ المَقَامِ عِندَ البِكرِ وَالأَيِّمِ

٠١١٠٥/٩٤٠ عَن عَبدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَٰنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام المَخزُومِيِّ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصبَحَت عِندَهُ، قَالَ لَهَا:

«لَيسَ بِكِ عَلَى أَهلِكِ هَوَانٌ، إِن شِئْتِ سَبَّعتُ (١) عِندَكِ، وَسَبَّعتُ عِندَهُنَّ، وَإِن شِئْتِ ثَلَّث [صحيح].

١١٠٦/٩٤١ - عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لِلبِكرِ سَبعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ. [موقوف صحيح].

• ٤٨ ك- قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِندَنَا.

المهاك - قَالَ مَالِك: فَإِن كَانَت لَهُ امرَأَةٌ غَيرُ الَّتِي تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَقسِمُ بَينَهُمَا بَعدَ أَن تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِندَهَا أَن تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِندَهَا

# ٦ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

كَلْمُ عَنْدَ عَالَ مَالِك: فَالأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلمَرأَةِ، وَإِن كَانَ ذَلِكَ عِندَ عُقدَةِ النِّكَاحِ<sup>(٣)</sup> أَن لَا أَنكِحَ عَلَيكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِشَيءٍ؛ إلّا أَن يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَو عِتَاقَةٍ؛ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيهِ وَيَلزَمُهُ.

٧- بابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ ١١٠٨/٩٤٢ - عَن الزُّبَيرِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ الزَّبِيرِ:

<sup>(</sup>١) أي: أقمت سبعًا.

<sup>(</sup>٢) أي: أقمت ثلاثًا.

<sup>(</sup>٣) أي: إبرامه وإحكامه.

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سِموَالٍ طَلَّقَ امرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنتَ وَهبٍ فِي عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ ثَلَاثًا، فَنكَحَت عَبدَ الرَّحَمنِ بِنَ الزَّبِيرِ، فَاعتَرَضَ عَنهَا، فَلَم يَستَطِع أَن يَمَسَّهَا وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا وَفَارَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَنهَاهُ عَن تَزويجِهَا، وَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ وَتَى تَذُوقَ العُسَيلَةَ (٢)». [صحيح لغيره].

١١٠٩/٩٤٣ عَن عَائِشَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ-:

أَنَّهَا سُئِلَت عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأَتُهُ البَتَّة (٢)، فَتَزَوَّجَهَا بَعدَهُ رَجُلُ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبَلَ أَن يَمَسَّهَا؛ هَل يَصلُحُ لِزَوجِهَا الأَوَّلِ أَن يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَت عَائِشَةُ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَهَا. [موقوف صحيح].

كَلُو عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَستَقبِلَ نِكَاحُه فَإِن أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ؛ فَلَهَا مَهرُهَا.

٨- باب مَا لَا يُجمَعُ بَينَهُ مِن النِّسَاءِ

١١١١ / ٩٤٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يُجْمَعُ بَينَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا». [صحيح].

٥٤٩/ ١١١٢ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يُنهَى أَن تُنكَحَ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَو عَلَى خَالَتِهَا، وَأَن يَطأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطنِهَا جَنِينٌ لِغَيرِهِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: طلقها.

<sup>(</sup>٢) تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، فاستعار لها ذوقًا، وأنث العسل في التصغير؛ لأنه يذكر ويؤنث؛ أي: قطعة من العسل.

<sup>(</sup>٣) من البت، وهو القطع؛ كأنه قطع العصمة التي بها.

# ٩ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امرَأَتِهِ

2800 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرَأَةُ، ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهَا تَحُرُمُ عَلَيهِ امرَأَتُهُ، وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَيَحَرُمَانِ عَلَيهِ أَبَدًا؛ إِذَا كَانَ قَد أَصَابَ الأُمَّ، فَإِن لَم يُصِب الأُمَّ؛ لَم تَحَرُم عَلَيهِ امرَأَتُهُ، وَفَارَقَ الأُمَّ.

280 - و قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرَأَةَ، ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبُدًا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِإبنِهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابنَتُهَا، وَتَحُرُمُ عَلَيهِ امرَأَتُهُ.

2847 قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الزِّنَا؛ فَإِنَّهُ لَا يُحُرِّمُ شَيئًا مِن ذَلِكَ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَمَّهَ لَكَ فَرَامَ مَا كَانَ تَزوِيجًا، وَلَمَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَمَّهَ لَكُ فِي سَمِعَتُ مَا كَانَ تَزوِيجًا، وَلَمَ يَذَكُر تَحَرِيمَ الزِّنَا، فَكُلُّ تَزوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجِهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امرَأَتَهُ؛ فَهُوَ يَذَكُر تَحَرِيمَ الزِّنَا، فَكُلُّ تَزوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجِهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امرَأَتَهُ؛ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ التَّزوِيجِ الْحَلَالِ؛ فَهَذَا الَّذِي سَمِعتُ، وَالَّذِي عَلَيهِ أَمرُ النَّاسِ عِندَنَا.

## ١٠ - بابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امرَأَةٍ قَد أَصَابَهَا عَلَى وَجِهِ مَا يَكرَهُ

٧٨٤ك قَالَ مَالِك - فِي الرَّجُلِ يَزِنِي بِالمَراَّةِ، فَيُقَامُ عَلَيهِ الحَدُّ فِيهَا -: إِنَّهُ يَنكِحُ ابنتَهَا، وَيَنكِحُهَا ابنُهُ إِن شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا، وَإِنَّهَا الَّذِي حَرَّمَ الله مَا أُصِيبَ بِالحَلَالِ، أَو عَلَى وَجِهِ الشُّبهَةِ بِالنِّكَاحِ، قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -: ﴿ وَلَا لَسَيَحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِن النِسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٢].

٨٨٤ك - قَالَ مَالِك: فَلُو أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلَالًا، فَأَصَابَهَا؛ حَرُمَت عَلَى ابنِهِ أَن يَتَزَوَّجَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجِهِ الحَلَالِ، لَا يُقَامُ عَلَيهِ فِيهِ الحَدُّ، وَيُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بابيهِ، وَكَهَا حَرُمَت عَلَى ابنِهِ أَن يُتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا، وَأَصَابَهَا؛ فَكَذَلِكَ يَحُرُمُ عَلَى الأَبِ ابنَتُهَا؛ إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.

# ١١- بابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِن النَّكَاحِ

١١١٥/٩٤٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الشِّغَارِ.

وَالشِّغَارُ: أَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَهُ عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابنَتَهُ، لَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ. [صحيح].

١١١٦/٩٤٧ - عَن خَنسَاءً بِنتِ خِدَام الأَنصَارِيَّةِ:

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ؛ فَكَرِهَت ذَلِكَ، فَأَتَت رَسُولَ الله ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ. [صحيح].

١١١٨/٩٤٨ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَن سُلَيَانَ بنِ يَسَارٍ:

أَنَّ طُلْيَحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَت تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنكَحَت فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوجَهَا بِالْحِفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَينَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَيُّهَا امرَأَةٍ نكَحَت فِي عِدَّتِهَا، فَإِن كَانَ زَوجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَيُّهَا امرَأَةٍ نكَحَت فِي عِدَّتِهَا، فَإِن كَانَ زَوجُهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الآخَرُ يَدخُل بِهَا؛ فُرِّقَ بَينَهُمَا، ثُمَّ اعتَدَّت بَقِيَّة عِدَّتِهَا مِن زَوجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِن الخُطَّابِ، وَإِن كَانَ دَخل بِهَا فُرِّقَ بَينَهُمَا، ثُمَّ اعتَدَّت بَقِيَّة عِدَّتِهَا مِن الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعتَدَّت بَقِيَّة عِدَّتِهَا مِن الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعتَدَّت مِن الآخَرِ، ثُمَّ لَا يَجَتَمِعَانِ أَبَدًا. [موقوف صحيح].

قَالَ مَالِك: وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهرُهَا بِهَا استَحَلَّ مِنهَا.

١٢ - بابُ نِكَاحِ الأَمَةِ عَلَى الحُرَّةِ
 ١٢٠ - عن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ؛ إلّا أَن تَشَاءَ الحُرَّةُ، فَإِن طَاعَت الحُرَّةُ؛ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِن القَسم. [مقطوع صحيح].

قَالَ مَالِك: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا.

١٣ – بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَملِكُ امرَأَتَهُ وَقَد كَانَت تَحتَهُ فَفَارَقَهَا
 ١٩٥٠ – عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثًا
 ثُمَّ يَشتَرِيهَا:

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ. [موقوف صحيح].

١١٢٣/٩٥١ - عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن رَجُلٍ كَانَت تَحَتَّهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشتَرَاهَا وَقَد كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلكِ يَمِينِهِ؛ مَا لَمَ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، فَإِن بَتَّ طَلَاقَهَا؛ فَلَا تَجُلُّ لَهُ بِمِلكِ يَمِينِهِ خَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ. [مقطوع صحيح].

١٤٩٢ - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنهُ، ثُمَّ يَبتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الوَلَدِ الَّذِي وَلَدَت مِنهُ، وَهِيَ لِغَيرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنهُ، وَهِيَ فِي مِلكِهِ بَعَدَ ابتِيَاعِهِ إِيَّاهَا.

الله عنده عنده عنده عنده كانت وَإِن اشتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنهُ، ثُمَّ وَضَعَت عِندَه كَانَت أُمَّ وَلَدِه بِذَلِكَ الحَملِ فِيهَا نُرى، وَالله أَعلَمُ.

١٤ - بابُ مَا جَاءً فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الأُختَينِ بِمِلْكِ اليَمِينِ وَالمَرأَةِ وَابنَتِهَا

١١٢٤/٩٥٢ - عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَابِنَتِهَا مِن مِلْكِ الْيَمِينِ: تُوطَأُ إِحدَاهُمَا بَعَدَ الأُخرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَن أَخبُرَهُمَا (١) جَمِيعًا، وَنَهَى عَن ذَلِكَ. [موقوف بَعَدَ الأُخرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَن أَخبُرَهُمَا (١) جَمِيعًا، وَنَهَى عَن ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

٩٥٣/ ١١٢٥ - عَن قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَّيبٍ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ عَنِ الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمِينِ: هَل يُجمَعُ بَينَهُمَا؟ فَقَالَ عُثَهَانُ: أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ (٢) وَحَرَّمَتُهُمَا آيَةٌ (٣)، فَأَمَّا أَنَا؛ فَلَا أُحِبُّ أَن أَصنَعَ ذَلِكَ.

قَالَ: فَخَرَجَ مِن عِندِهِ؛ فَلَقِيَ رَجُلًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: لَو كَانَ لِي مِن الأَمرِ شَيءٌ، ثُمَّ وَجَدتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ؛ لَجَعَلتُهُ نَكَالًا(٤).

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ. [موقوف صحيح]. 3 وَ النُّ بَيرِ بنِ العَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أي: أطأهما، يقال للحراث: خبير، ومنه المخابرة.

<sup>(</sup>٢) يريد: قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآهِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤].

<sup>(</sup>٣) يعني: قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأَخْتَكِينِ ﴾ [النساء: ٢٣].

<sup>(</sup>٤) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل، قال الأزهري: النكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما فعلت له جزاءً.

# ١٥ - بابُ النَّهِي عَن أَن يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَت لِأَبِيهِ ١١٢٨ /٩٥٥ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ المُجَبَّرِ: أَنَّهُ قَالَ:

وَهَبَ سَالِمُ بِنُ عَبِدِ اللهِ لِإبنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَقرَبَهَا؛ فَإِنِّ قَد أَرَدَتُهَا (١)، فَلَم أَنشَط إِلَيهَا (٢). [مقطوع صحيح].

١١٢٩/٩٥٦ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ أَبَا نَهْسَلِ بنَ الأَسوَدِ قَالَ لِلقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيتُ جَارِيَةً لِي مُنكَشِفًا عَنهَا وَهِيَ فِي القَمَرِ، فَجَلَستُ مِنهَا مَجلِسَ الرَّجُلِ مِن امرَأَتِهِ، فَقَالَت: إِنِّي حَائِضُ، فَقُمتُ، فَلَم أَقرَبَهَا بَعدُ: أَفَأَهَبُهَا لِإبنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ القَاسِمُ عَن ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

١١٣٠/٩٥٧ - عَن عَبدِ الْمَلِكِ بنِ مَروَانَ:

أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبِ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنهَا، فَقَالَ: قَد هَمَمتُ أَن أَهَبَهَا لِابنِي، فَيَفعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ عَبدُ المَلِكِ لَمرَوَانُ كَانَ أُورَعَ مِنكَ، وَهَبَ لِإبنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقرَبَهَا؛ فَإِنِّي قَد رَأَيتُ سَاقَهَا مُنكَشِفَةً. [مقطوع صحيح].

# ١٦ - بابُ النَّهي عَن نِكَاحٍ إِمَاءِ أَهلِ الكِتَابِ

284 كاك - قَالَ مَالِك: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصَرَ انِيَّةٍ؛ لأَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُونَبَ مِن الْمَهُودِيَّاتِ وَالنَّصَرَ انِيَّاتِ، وَقَالَ الله -تَبَارَكَ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥]، فَهُنَّ الحَرَائِرُ مِن اليَهُودِيَّاتِ وَالنَّصَرَ انِيَّاتِ، وَقَالَ الله -تَبَارَكَ

<sup>(</sup>١) أي: على الجماع.

<sup>(</sup>٢) أي: لم أجامعها بعد كشفها.

وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمُنْكُمْ مِّن فَلْيَاتُ مُنْكُمْ مِّن فَلْيَاتُكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ .

المَّعَةُ اليَهُودِيَّةُ وَالنَّصَرَانِيَّةُ تَحِلُ لِسَيِّدِهَا بِمِلكِ اليَمِينِ،
 وَلَا يَحِلُّ وَطَءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلكِ اليَمِينِ

#### ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي الإِحصَانِ

١١٣١/٩٥٨ عن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٢٤]: هُنَّ أُولَاتُ الأَزْوَاجِ، وَيَرجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الله حَرَّمَ الزِّنَا. [مقطوع صحيح].

909/ ١١٣٢ - وعَن ابنِ شِهَابٍ، والقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الحُرُّ الأَمَةَ فَمَسَّهَا؛ فَقَد أَحصَنَتهُ. [مقطوع صحيح].

٧٩٧ - قَالَ مَالِك: وَكُلُّ مَن أَدرَكتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: تُحصِنُ الأَمَةُ الحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا؛ فَقَد أَحصَنتهُ.

العَبدُ الحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ العَبدُ الحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الحُرَّةَ العَبدُ؛ إلّا أَن يَعتِقَ وَهُو زَوجُهَا؛ فَيَمَسَّهَا بَعدَ عِتقِهِ، فَإِن فَارَقَهَا قَبلَ أَن يَعتِقَ؛ فَلِسَ بِمُحصَنِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعدَ عِتقِهِ، وَيَمَسَّ امرَأْتَهُ.

٩٩٤ك قَالَ مَالِك: وَالأَمَةُ إِذَا كَانَت تَحتَ الحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبلَ أَن تَعتِقَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةُ، حَتَّى تُنكَحَ بَعدَ عِتقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوجُهَا، فَلْلِكَ إِحصَانُهَا.

وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَت تَحَتَ الحُرِّ، فَتَعتِقُ وَهِيَ تَحَتَهُ، قَبلَ أَن يُفَارِقَهَا؛ فَإِنَّهُ يُحصِنُهَا

إِذَا عَتَقَت وَهِيَ عِندَهُ؛ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعدَ أَن تَعتِقَ.

• • • ٥ - وقَالَ مَالِك: وَالحُرَّةُ النَّصرَانِيَّةُ وَاليَهُودِيَّةُ، وَالأَمَةُ المُسلِمَةُ، يُحِصِنَّ الحُرَّ المُسلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحدَاهُنَّ؛ فَأَصَابَهَا.

# ١٨ - بابُ نِكَاحِ الْمُتعَةِ

١١٣٣/٩٦٠ - عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ١١٣٠

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ (١) يَومَ خَيبَرَ، وَعَن أَكلِ لُحُومِ الحُمُرِ الحُمُرِ الإنسِيَّةِ. [موقوف صحيح].

١١٣٤/٩٦١ - عَن عُروَةَ بِنِ الزُّبَيرِ:

أَنَّ خَولَةَ بِنتَ حَكِيمٍ دَخَلَت عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَقَالَت: إِنَّ رَبِيعَةَ بِنَ أُمَيَّةَ استَمتَعَ بِامرَأَةٍ مُولَّدةٍ؛ فَحَمَلَت مِنهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ فَزِعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ المُتعَةُ، وَلَو كُنتُ تَقَدَّمتُ فِيهَا؛ لَرَجَمتُ. [صحيح].

#### ١٩ - بابُ نِكَاحِ العَبِيدِ

١١٣٥/٩٦٢ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِ الرَّحَنِ يَقُولُ:

يَنكِحُ العَبدُ أَربَعَ نِسوَةٍ. [مقطوع صحيح].

١ • ٥٥ - قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ

٧٠٥ك قَالَ مَالِك: وَالعَبدُ مُخَالِفٌ لِلمُحَلِّلِ، إِن أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ؛ ثَبَتَ نِكَاحُهُ،
 وَإِن لَم يَأْذَن لَهُ سَيِّدُهُ؛ فُرِّقَ بَينَهُمَا، وَالمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَينَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ
 إِلنِّكَاحِ التَّحلِيلُ.

<sup>(</sup>١) هو النكاح لأجل معلوم أو مجهول، سميت بذلك؛ لأن الغرض منها مجرد التمتع، دون التوالد وغيره من أغراض النكاح.

٣٠٥٥- قَالَ مَالِك فِي العَبدِ إِذَا مَلَكَتهُ امرَأَتُهُ أَو الزَّوجُ يَملِكُ امرَأَتهُ: إِنَّ مِلكَ كُلِّ وَالرَّوجُ وَالرَّوجُ وَالرَّوبُ المَرَأَتَهُ: إِنَّ مِلكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا صَاحِبَهُ؛ يَكُونُ فَسخًا بِغَيرِ طَلَاقٍ، وَإِن تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعدُ؛ لَمَ تَكُن تِلكَ الفُرقَةُ طَلَاقًا.

٤ • ٥ ك - قَالَ مَالِك: وَالْعَبدُ إِذَا أَعتَقَتهُ امرَأَتُهُ -إِذَا مَلكَتهُ - وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنهُ ؟
 لَم يَتَرَاجَعَا إلّا بِنِكَاح جَدِيدٍ.

# ٠ ٢- بابُ نِكَاحِ المُشرِكِ إِذَا أَسلَمَت زَوجَتُهُ قَبلَهُ

٥٠٥ - قَالَ مَالِك: وَإِذَا أَسلَمَ الرَّجُلُ قَبلَ امرَأَتِهِ؛ وَقَعَت الفُرقَةُ بَينَهُمَا إِذَا عُرِضَ عَلَيهَا الإِسلَامُ، فَلَم تُسلِم؛ لأَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

#### ٢١- بابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيمَةِ

١١٣٩/٩٦٣ - عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ عَبدَ الرَّحَمٰنِ بنَ عَوفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَأَخبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «كَم سُقتَ إِلَيهَا؟»، فَقَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أُولِم وَلَو بِشَاةٍ». [صحيح].

١١٤٠/٩٦٤ عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَقَد بَلَغَنِي:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُولِمُ بِالوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبزٌ وَلَا لَحَمٌّ. [صحيح].

١١٤١/٩٦٥ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَا قَالَ:

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى وَلِيمَةٍ؛ فَليَأْتِهَا». [صحيح].

١١٤٢/٩٦٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُدعَى لَهَا الأَغنِيَاءُ، وَيُترَكُ المَسَاكِينُ، وَمَن لَم يَأْتِ

الدَّعوَةَ؛ فَقَد عَصَى الله وَرَسُولَهُ. [موقوف صحيح].

إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله ﷺ لِطَعَام صَنَعَهُ.

قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَيهِ خُبزًا مِن شَعِيرِ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ (١).

قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِن حَولِ القَصعَةِ؛ فَلَم أَزَل أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعدَ ذَلِكَ اليَوم. [صحيح].

#### ٢٢- بابُ جَامِع النَّكَاحِ

١١٤٤/٩٦٨ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ قَالَ:

«إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُم المَرأَةَ، أَو اشتَرَى الجَارِيَةَ، فَليَأْخُذ بِنَاصِيَتِهَا، وَليَدعُ بِاللهِ مِن الشَّيطَانِ». بِالبَرَكَةِ، وَإِذَا اشتَرَى البَعِيرَ؛ فَليَأْخُذ بِذِروَةِ (٢) سَنَامِهِ، وَليَستَعِذ بِالله مِن الشَّيطَانِ». [صحيح لغيره].

٩٦٩/ ١١٤٥ - عَن أَبِي الزُّبَيرِ المَكِّيِّ:

أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُختَهُ، فَذَكَرَ أُنَّهَا قَد كَانَت أَحدَثَت (٣)، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمرَ بنَ الْخَطَّابِ، فَضَرَبَهُ، أُو كَادَ يَضرِبُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ (٤)؟ [موقوف صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) القرع، أو المستدير منه.

<sup>(</sup>٢) أعلى.

<sup>(</sup>٣) أي: زنت.

<sup>(</sup>٤) يعنى: أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك؟

١١٤٦/٩٧٠ - عَن رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبِدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِندَهُ أَربَعُ نِسوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحدَاهُنَّ البَتَّةَ: إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِن شَاءَ، وَلَا يَنتَظِرُ أَن تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا. [مقطوع صحيح].

١١٤٧/٩٧١ - عَن رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبِدِ الرَّحَمَنِ:

أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ أَفتيَا الوَلِيدَ بنَ عَبدِ المَلِكِ عَامَ قَدِمَ المَدِينَةَ بِذَلِكَ، غَيرَ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: طَلِّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى. [مقطوع صحيح].

١١٤٨/٩٧٢ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:

ثَلَاثٌ لَيسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالعِتقُ. [مقطوع صحيح].



# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٢٩ - كِتَابِ الطَّلَاقِ ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي البَتَّةِ

٩٧٣/ ١١٥٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبِدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ:

إِنِّي طَلَّقتُ امرَأَقِي مِائَةَ تَطلِيقَةٍ! فَهَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَت مِنكَ لِثَلَاثٍ، وَسَبعٌ وَتِسعُونَ اتَّخَذتَ بِهَا آيَاتِ الله هُزُوًا. [موقوف صحيح].

الله بنِ مَسعُودٍ، عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ، فَقَالَ:

إِنِّي طَلَّقتُ امرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطلِيقَاتٍ! فَقَالَ ابنُ مَسعُودٍ: فَهَاذَا قِيلَ لَكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي لِي: إِنَّهَا قَد بَانَت مِنِّي، فَقَالَ ابنُ مَسعُودٍ: صَدَقُوا، مَن طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ الله؛ فَقَد بَيَّنَ الله لَهُ، وَمَن لَبَسَ (١) عَلَى نَفسِهِ لَبسًا؛ جَعَلنَا لَبسَهُ مُلصَقًا بِهِ، لَا تَلبِسُوا عَلَى أَنفُسِكُم، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنكُم، هُوَ كَمَا يَقُولُونَ. [موقوف صحيح].

• ١١٥٢ / ٩٧٥ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ لَهُ: البَّتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ بنُ عُثَهَانَ يَجِعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ: لَو كَانَ الطَّلَاقُ أَلفًا مَا أَبقَتِ البَتَّةُ مِنهَا شَيئًا، مَن قَالَ: البَتَّةَ؛ فَقَد رَمَى الغَايَةَ القُصوَى. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) خلط، وأبهم.

١١٥٣/٩٧٦ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ كَانَ يَقضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امرَأَتُهُ البَتَّةَ: أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطلِيقَاتٍ. [مقطوع صحيح].

٠٦ • ٥٥ – قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ ١٠٠ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ

٧٠٥ك قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

١١٥٦/٩٧٧ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الخَلِيَّةِ وَالبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا. [موقوف صحيح].

١١٥٧/٩٧٨ - عَن القَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ:

أَنَّ رَجُلًا كَانَت تَحتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَومٍ، فَقَالَ لِأَهلِهَا: شَأَنكُم بِهَا؛ فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ. [مقطوع صحيح].

١١٥٨/٩٧٩ - عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإمرَأَتِهِ: بَرِئتِ مِنِّي، وَبَرِئتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطلِيقَاتٍ بِمَنزِلَةِ البَتَّةِ. [مقطوع صحيح].

٨٠٥ك - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإمرَأَتِهِ: أَنتِ خَلِيَّةٌ، أَو بَرِيَّةٌ(٢)، أَو بَائِنَةٌ:
 إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطلِيقَاتٍ لِلمَرأَةِ الَّتِي قَد دَخَلَ بِهَا، وَيُدَيَّنُ (٣) فِي الَّتِي لَم يَدخُل بِهَا:
 أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَم ثَلَاثًا؟ فَإِن قَالَ: وَاحِدَةً؛ أُحلِفَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ خَاطِبًا مِن

<sup>(</sup>١) قال في "المصباح": وخلت المرأة من مانع النكاح خلوًا؛ فهي خلية، ونساء خليات، وناقة خلية مطلقة من عقالها، فهي ترعى حيث شاءت، ومنه يقال في كنايات الطلاق: هي خلية.

<sup>(</sup>٢) أي: منفصلة عني، وقوله: «خلية»؛ أي: منفردة مني.

<sup>(</sup>٣) أي: يوكل إلى دينه.

الخُطَّابِ؛ لأَنَّهُ لَا يُخِلِي المَرأَةَ الَّتِي قَد دَخَلَ بِهَا زَوجُهَا، وَلَا يُبِينُهَا، وَلَا يُبرِيهَا إلّا ثَلَاثُ تَطلِيقَاتٍ، وَالَّتِي لَم يَدخُل بِهَا تُخلِيهَا وَتُبرِيهَا وَتُبينُهَا الوَاحِدَةُ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

#### ٣- بابُ مَا يُبينُ مِن التَّملِيكِ

١١٦٠/٩٨٠ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ أَمرَهَا؛ فَالقَضَاءُ مَا قَضَت بِهِ؛ إِلّا أَن يُنكِرَ عَلَيهَا وَيَقُولُ: لَمَ أُرِد إِلّا وَاحِدَةً، فَيَحلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَملَكَ بِهَا مَا كَانَت فِي عِدَّتِهَا. [موقوف صحيح].

### ٤ - بابُ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِن التَّملِيكِ

١١٦١/٩٨١ - عَن سَعِيدِ بنِ سُلَيَهَانَ بنِ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، عَن خَارِجَةَ بنِ زَيدِ ابن ثَابِتٍ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَينَاهُ تَدمَعَانِ: فَقَالَ لَهُ زَيدٌ: مَا شَأَنُكَ فَقَالَ: مَلَّكتُ امرَأَتِي أَمرَهَا؛ فَفَارَقَتنِي، فَقَالَ لَهُ زَيدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ قَالَ: القَدَرُ، فَقَالَ زَيدٌ: ارتَجِعهَا إِن شِئتَ؛ فَإِنَّهَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنتَ أَملَكُ بِهَا. [موقوف صحيح].

## ٩٨٢/ ١١٦٢ - عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَجُلًا مِن ثَقِيفٍ مَلَّكَ امرَأَتَهُ أَمرَهَا، فَقَالَت: أَنتَ الطَّلَاقُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَت: أَنتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ بِفَيكِ قَالَت: أَنتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ بِفَيكِ الحَجَرُ ثُمَّ قَالَت: أَنتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ بِفَيكِ الحَجَرُ، فَاحْتَصَمَا إِلَى مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، فَاستَحلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إلّا وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيهِ.

قَالَ عَبدُ الرَّحَنِ: فَكَانَ القَاسِمُ يُعجِبُهُ هَذَا القَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٩ • ٥ ك - قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.
 ٥ - بابُ مَا لَا يُبِينُ مِن التَّملِيكِ

١١٦٣/٩٨٣ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-:

أَنَّهَا خَطَبَت عَلَى عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ أَبِي بَكرٍ قَرِيبَةَ بِنتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ، ثُمَّ إِنَّهُم عَبْدِ عَلَى عَبدِ الرَّحَنِ، وَقَالُوا: مَا زَوَّجنَا إلّا عَائِشَةَ، فَأَرسَلَت عَائِشَةُ إِلَى عَبدِ الرَّحَنِ، فَذَكَرَت ذَلِكَ لَهُ، فَجَعَلَ أَمرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا، فَاختَارَت زَوجَهَا، فَلَم يَكُن ذَلِكَ طَلَاقًا. [موقوف صحيح].

١١٦٤/٩٨٤ - عَن عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - زَوَّجَت حَفْصَةَ بِنتَ عَبدِ الرَّحَمنِ المُنذِرَ بنَ الزُّبَيرِ، وَعَبدُ الرَّحَمٰنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبدُ الرَّحَمٰنِ؛ قَالَ: وَمِثِلِي يُصنَعُ هَذَا الزُّبَيرِ، وَعَبدُ الرَّحَمٰنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبدُ الرَّحَمٰنِ؛ قَالَ المُنذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بِهِ ؟ وَمِثِلِي يُفْتَاتُ (١) عَلَيهِ ؟ فَكَلَّمَت عَائِشَةُ المُنذِرَ بنَ الزُّبَيرِ، فَقَالَ المُنذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بِيدِ عَبدِ الرَّحَمٰنِ، فَقَالَ عَبدُ الرَّحَمٰنِ: مَا كُنتُ لِأَرُدَّ أُمرًا قَضَيتِهِ، فَقَرَّت حَفْصَةُ عِندَ المُنذِرِ، وَلَمَ يَكُن ذَلِكَ طَلَاقًا. [موقوف صحيح].

1177/۹۸٥ عن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرَأَتهُ أَمرَهَا، فَلَم تُفَارِقهُ وَقَرَّت (٢) عِندَهُ؛ فَلَيسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ. [مقطوع صحيح].

١٠ قَالَ مَالِك فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوجُهَا أَمرَهَا، ثُمَّ افتَرَقَا، وَلَم تَقبَل مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي جَجلِسِهِمَا.

<sup>(</sup>١) افتات فلان افتياتًا؛ إذا سبق شيء واستبد برأيه، ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه.

<sup>(</sup>٢) ثبتت.

### ٦- بابُ الإِيلَاءِ<sup>(١)</sup>

١١ ٥٥- قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا.

١١٦٨/٩٨٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

أَيُّهَا رَجُلٍ آلَى مِن امرَأَتِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ الأَشهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أُو يَفِيءَ (٢)، وَلَا يَقَعُ عَلَيهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ الأَشهُرِ حَتَّى يُوقَفَ (٣). [موقوف عَليهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ الأَشهُرِ حَتَّى يُوقَفَ (٣). [موقوف صحيح].

#### ١١٦٩/ ٩٨٧ – عَن ابنِ شِهَابِ:

أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا بَكِرِ بنَ عَبدِ الرَّحَمٰنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِن المَرَأَّتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ الأَشهُرِ؛ فَهِيَ تَطلِيقَةٌ، وَلِزَوجِهَا عَلَيهَا الرَّجعَةُ مَا كَانَت فِي العِدَّةِ. [مقطوع صحيح].

٧١٥ك قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُولِي مِن امرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ فَيُطلِّقُ عِندَ انقِضَاءِ الأَربَعَةِ الأَشهُرِ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِن لَم يُصِبهَا حَتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيهَا، وَلَا رَجِعَة لَهُ عَلَيهَا؛ إلّا أَن يَكُونَ لَهُ عُذرٌ مِن مَرَضٍ، أَو سِجنٍ، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن العُذرِ؛ فَإِنَّ ارتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيهَا، فَإِن مَضَت عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَشَمَ وَلِكَ مِن العُذرِ؛ فَإِنَّ ارتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيهَا، فَإِن مَضَت عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعَدَ ذَلِكَ فِإِنَّهُ -إِن لَم يُصِبها حَتَّى تَنقَضِيَ الأَربَعَةُ الأَشهُرِ - وُقِفَ -أَيضًا -، فَإِن لَم يَصِبها حَتَّى تَنقَضِيَ الأَربَعَةُ الأَشهُرِ - وُقِفَ -أَيضًا -، فَإِن لَم يَفِئ؛ دَخَلَ عَلَيهِ الطَّلَاقُ بِالإِيلاءِ الأَوَّلِ إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ الأَشهُرِ، وَلَم يَكُن لَهُ يَفِئ لَهُ

<sup>(</sup>١) قال عياض: الإيلاء: الحلف، وأصله الامتناع من الشيء، يقال: آلى يولي إيلاءً، وتألى تأليًا، وائتلي ائتلاءً، ثم استعمل فيها إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين، فنسبوا اليمين إليه، فصار الإيلاء الحلف، وهو في عرف الفقهاء: الحلف على ترك وطء الزوجة.

<sup>(</sup>٢) يطأ ويكفر عن يمينه.

<sup>(</sup>٣) أي: عند الحاكم.

عَلَيهَا رَجِعَةٌ؛ لأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبلَ أَن يَمَسَّهَا؛ فَلا عِدَّةَ لَهُ عَلَيهَا، وَلا رَجِعَةَ.

٣١٥ك قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُولِي مِن امرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعدَ الأَربَعَةِ الأَشهُرِ فَيُوقَفُ بَعدَ الأَربَعَةِ الأَشهُرِ فَيُطلِّقُ، ثُمَّ يَرتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنقَضِي أَربَعَةُ أَشهُرٍ قَبلَ أَن تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ كَانَ أَحَقَّ بِهَا، يُوقَفُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيهِ طَلَاقٌ، وَإِنَّهُ إِن أَصَابَهَا قَبلَ أَن تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِن مَضَت عِدَّتُهَا قَبلَ أَن يُصِيبَهَا؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيهَا.

وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

الأَشهُرِ قَبلَ انقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، قَالَ: هُمَا تَطلِيقَتَانِ -إِن هُوَ وُقِف، وَلَم يَفِئ -، الأَشهُرِ قَبلَ انقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، قَالَ: هُمَا تَطلِيقَتَانِ -إِن هُوَ وُقِف، وَلَم يَفِئ -، الأَشهُرِ قَبلَ الطَّلَاقِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ وَلِم مَضَت عِدَّةُ الطَّلَاقِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الأَرْبَعَةِ الأَشهُرِ؛ فَلَيسَ الإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الأَربَعَةِ الأَشهُرِ؛ فَلَيسَ الإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الأَربَعَةِ الأَربَعَةِ الأَربَعَةِ الأَربَعَةَ الأَشهُرِ الَّتِي كَانَت يُوقَفُ بَعدَهَا مَضَت، وَلَيسَت لَهُ -يَومَئِذٍ - بِامرَأَةٍ.

٥١٥ - قَالَ مَالِك: وَمَن حَلَفَ أَن لَا يَطَأَ امرَأَتَهُ يَومًا، أُو شَهرًا، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنقَضِيَ أَكثرُ مِن الأَربَعَةِ الأَشهُرِ؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلَاءِ مَن حَلَفَ عَلَى أَكثرَ مِن الأَربَعَةِ الأَشهُرِ، فَأَمَّا مَن حَلَفَ أَن لَا يَطَأَ امرَأَتَهُ أَربَعَةَ أَشهُرٍ - أَو أَدنَى مِن ذَلِكَ - ؛ فَلَا أَرَى عَلَيهِ إِيلَاءً؛ لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِندَهُ؛ خَرَجَ مِن يَمِينِهِ، وَلَم يَكُن عَليهِ وَقَفٌ.

١٦ ٥٤ - قَالَ مَالِك: مَن حَلَفَ لإمرَأَتِهِ أَن لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفطِمَ وَلَدَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً.

١٧ ٥٥ - وَقَد بَلَغَنِي: أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَن ذَلِكَ؛ فَلَم يَرَهُ إِيلَاءً.
 ٧ - باب إيلاء العبد

١١٧٢/٩٨٨ - عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن إِيلَاءِ العَبدِ، فَقَالَ: هُوَ نَحوُ إِيلَاءِ الحُرِّ، وَهُوَ عَلَيهِ

وَاجِبٌ، وَإِيلَاءُ العَبدِ شَهرَانِ. [مقطوع صحيح].

### ٨- بابُ ظِهَارِ (١) الْحُرِّ

١١٧٣/٩٨٩ - عَن سَعِيدِ بنِ عَمرِو بنِ سُلَيم الزُّرَقِيِّ:

أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأَةً إِن هُوَ تَزَوَّجَهَا (٢)، فَقَالَ القَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امرَأَةً عَلَيهِ كَظَهرِ أُمِّهِ إِن هُو تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ - إِن هُو تَزَوَّجَهَا - أَن لَا يَقرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ. [موقوف بينُ الخَطَّابِ - إِن هُو تَزَوَّجَهَا - أَن لَا يَقرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ. [موقوف بينُ الخَطَّابِ - إِن هُو تَزَوَّجَهَا - أَن لَا يَقرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّر كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ. [موقوف بين الخَطَّابِ - إِن هُو تَزَوَّ جَهَا - أَن لَا يَقرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّر كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ.

١٩٧٠ / ٩٩٠ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِن أَربَعَةِ نِسوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ؛ إلّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. [مقطوع صحيح].

١١٧٦/٩٩١ - حَدَّثَنِي عَن مَالِك، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَنِ مِثلَ ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

١٧ ٥٠ قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا، قَالَ الله -تَعَالَى- فِي كَفَّارَةِ
 المُتَظَاهِرِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا﴾ [المجادلة:٣]، ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

<sup>(</sup>۱) الظهار: مصدر ظاهر، مفاعلة من الظهر، فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظًا؛ بحسب اختلاف الأغراض، فيقال: ظاهرت فلانًا؛ إذا قابلت ظهره بظهرك حقيقة، وإذا غايظته اليضًا-، وإن لم تدابره حقيقة؛ باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة، وظاهرته إذا نصرته؛ لأنه يقال: قوى ظهره؛ إذا نصره، وظاهر من امرأته؛ إذا قال: أنت على كظهر أمي، وظاهر بين ثوبين؛ إذا لبس أحدهما فوق الآخر، على اعتبار جعل كل منها الآخر ظهرًا للثوب.

<sup>(</sup>٢) أي: علَّق طلاقها على تزوجه إياها.

شَهْرَيْنِمُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤].

١٨ ٥٤ - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِن امرَأَتِهِ فِي جَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ، قَالَ: لَيسَ عَلَيهِ إلّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِن تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعدَ أَن يُكَفِّر؛ فَعَلَيهِ الكَفَّارَةُ -أَيضًا-.

١٩ ٥٤ - قَالَ مَالِك: وَمَن تَظَاهَرَ مِن امرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبلَ أَن يُكَفِّر؛ لَيسَ عَلَيهِ إلّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَكُفُ عَنهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَليَستَغفِر الله، وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.

• ٢ • ك • قَالَ مَالِك: وَالظِّهَارُ مِن ذَوَاتِ المَحَارِمِ؛ مِن الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ.

٢١ ه ك - قَالَ مَالِك: وَلَيسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.

٣٢٥ك - قَالَ مَالِك فِي قَولِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن شِمَآجِهِمْ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ [المجادلة: ٣]، قَالَ: سَمِعتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ: أَن يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِن امرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَد وَجَبَت عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَد وَجَبَت عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَد وَجَبَت عَلَى المَرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَد وَجَبَت عَلَى المَرَأَتِهِ، قُمَّ يُجْمِعَ بَعَدَ تَظَاهُرِهِ مِنهَا عَلَى إِمسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا؛ فَلا عَلَى إِمسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا؛ فَلا كَفَّارَةُ، وَإِن طَلَقَهَا وَلَمَ يُجْمِع بَعَدَ تَظَاهُرِهِ مِنهَا عَلَى إِمسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا؛ فَلا كَفَّارَةُ عَلَيهِ.

قَالَ مَالِك: فَإِن تَزَوَّجَهَا بَعدَ ذَلِكَ؛ لَم يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتظَاهِرِ.

٢٣٥٥ - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِن أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِن أَرَادَ أَن يُصِيبَهَا؛ فَعَلَيهِ
 كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبلَ أَن يَطأَهَا.

٢٤٥٤- قَالَ مَالِك: لَا يَدخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ

<sup>(</sup>١) يعزم ويصمم.

مُضَارًّا لَا يُرِيدُ أَن يَفِيءَ مِن تَظَاهُرِهِ.

١١٧٧/٩٩٢ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسأَلُ عُرَوَةَ بنَ الزُّبَيرِ عَن رَجُلٍ قَالَ لِإمرَأَتِهِ: كُلُّ امرَأَةٍ أَنْكُحُهَا عَلَيكِ مَا عِشتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهرِ أُمِّي، فَقَالَ عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ: يُجْزِيهِ عَن ذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ. [مقطوع صحيح].

#### ٩- بابُ ظِهَارِ العَبِيدِ

١١٧٨/٩٩٣ - عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن ظِهَارِ العَبدِ، فَقَالَ: نَحوُ ظِهَارِ الحُرِّ. [مقطوع صحيح].

٥٢٥ك قَالَ مَالِك: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.

٣٢٥ك قَالَ مَالِك: وَظِهَارُ العَبدِ عَلَيهِ وَاجِبٌ، وَصِيَامُ العَبدِ فِي الظَّهَارِ
 شَهرَانِ.

٧٢٥ك قَالَ مَالِك: فِي العَبدِ يَتَظَاهَرُ مِن امرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدخُلُ عَلَيهِ إِيلَاءُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَو ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ المُتظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيهِ طَلَاقُ الإِيلَاءِ قَبلَ أَن يَفُوغَ مِن صِيَامِهِ.

### ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي الخِيَارِ

١١٧٩ / ٩٩٤ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ - قَالَت:

كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ (١)؛ فَكَانَت إِحدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ: أَنَّهَا أُعتِقَت فَخُيِّرَت فِي زَوجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ»، وَدَخَلَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة.

عَلَيْهِ وَالبُرِمَةُ (۱) تَفُورُ بِلَحم، فَقُرِّبَ إِلَيهِ خُبزٌ وَأُدمٌ (۲) مِن أُدمِ البَيتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَلَمَ أَرَ بُرِمَةً فِيهَا لَحَمٌ؟»، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله! وَلَكِن ذَلِكَ لَحَمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَهُو لَنَا هَدِيَّةٌ». [صحيح].

١١٨٠/٩٩٥ - عَن عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحَتَ العَبدِ فَتَعتِقُ: إِنَّ الأَمَةَ لَهَا الخِيَارُ؛ مَا لَمَ يَمَسَّهَا. [موقوف صحيح].

٨٢٥ك قَالَ مَالِك: وَإِن مَسَّهَا زَوجُهَا، فَزَعَمَت أَنَّهَا جَهِلَت أَنَّ لَمَا الخِيَارَ؟
 فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِهَا ادَّعَت مِن الجَهَالَةِ، وَلَا خِيَارَ لَمَا بَعدَ أَن يَمَسَّهَا.

٩٢٥ك قَالَ مَالِك: فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحتَ العَبدِ، ثُمَّ تَعتِقُ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا أَو يَمسَّهَا: إِنَّهَا إِن اختَارَت نَفسَهَا؛ فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَهِيَ تَطلِيقَةٌ، وَذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا.

١١٨٣/٩٩٦ - عَن مَالِك، عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

إِذَا خَيَّرَ الرَّ جُلُ امرَ أَتَهُ، فَاختَارَتهُ؛ فَلَيسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ. [مقطوع صحيح]. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.

•٣٥ك قَالَ مَالِك فِي الْمُخَيَّرَةِ إِذَا خَيَّرَهَا زَوجُهَا، فَاختَارَت نَفسَهَا؛ فَقَد طَلُقَت ثَلَاثًا، وَإِن قَالَ زَوجُهَا: لَمَ أُخَيِّركِ إلّا وَاحِدَةً؛ فَلَيسَ لَهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُهُ.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: هي القدر مطلقًا، وجمعها: برم، وهي في الأصل: المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز.

<sup>(</sup>٢) جمع: إدام، وهو ما يؤكل مع الخبز؛ أي شيء كان.

٣١ **٥٣١** قَالَ مَالِك: وَإِن خَيَّرَهَا، فَقَالَت: قَد قَبِلتُ وَاحِدَةً، وَقَالَ: لَم أُرِد هَذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرَهَا، فَقَالَت: قَد قَبِلتُ وَاحِدَةً؛ أَقَامَت عِندَهُ عَلَى هَذَا، وَإِنَّمَا خَيَرتُكِ فِي الثَّلَاثِ جَمِيعًا: أَنَّهَا إِن لَم تَقبَل إلَّا وَاحِدَةً؛ أَقَامَت عِندَهُ عَلَى فِرَاقًا إِن شَاءَ الله -تَعَالَى-.

# ١١- بابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلعِ(١)

١١٨٤/٩٩٧ - عَن حَبِيبَةَ بِنتِ سَهلِ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّهَا كَانَت تَحَتَ ثَابِتِ بِنِ قَيسِ بِنِ شَيَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ إِلَى الصَّبِحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنتَ سَهلٍ عِندَ بابُهِ فِي الغَلَسِ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله عَلَيْ: مَن هَذِهِ؟ فَقَالَت: أَنَا حَبِيبَةُ بِنتُ سَهلٍ، يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا شَأَنُكِ؟»، قَالَت: لَا أَنَا، هَذِهِ؟ فَقَالَت: أَنَا حَبِيبَةُ بِنتُ سَهلٍ، يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا شَأَنُكِ؟»، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله وَلَا ثَابِتُ بِنُ قَيسٍ؛ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله وَلَا ثَابِتُ بِنُ قَيسٍ؛ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ: «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنتُ سَهلٍ قَد ذَكَرَت مَا شَاءَ الله أَن تَذَكُرَ»، فَقَالَت حَبِيبَةُ: يَا رَسُولُ الله عَلَيْ لِثَابِتِ بِنِ قَيسٍ: «خُذ مِنهَا؛ رَسُولُ الله عَلَيْ لِثَابِتِ بِنِ قَيسٍ: «خُذ مِنهَا؛ وَخُولَ مِنهَا وَجَلَسَت فِي بَيتِ أَهلِهَا». [صحيح].

٣٢هـ قَالَ مَالِك فِي الْفُتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِن زَوجِهَا: إِنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوجِهَا إِنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ وَجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَّقَ عَلَيهَا وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا؛ مَضَى الطَّلَاقُ، وَرَدَّ عَلَيهَا مَالهَا.

قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنتُ أَسمَعُ، وَالَّذِي عَلَيهِ أَمرُ النَّاسِ عِندَنَا.

٣٣٥ك قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِأَن تَفتَدِيَ المَرأَةُ مِن زَوجِهَا بِأَكثَرَ مِمَّا أَعطَاهَا ١٢ م بابُ طَلَاقِ المُختَلِعَةِ

١١٨٦/٩٩٨ - عَن نَافِعٍ:

<sup>(</sup>١) الخُلع: مأخوذ من الخلع؛ وهو: النزع، سمي به؛ لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر في المعنى، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وضم تفرقه بين الحسي والمعنوي.

أَنَّ رُبَيِّعَ بِنتَ مُعَوَّذِ بِنِ عَفرَاءَ جَاءَت هِيَ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبدِ الله بِنِ عُمَر، فَأَخبَرَتهُ أَنَّهَا اختَلَعَت مِن زَوجِهَا فِي زَمَانِ عُثمَانَ بِنِ عَفَّانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ؛ فَلَم يُنكِرهُ، وَقَالَ عَبدُ الله بِنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ. [موقوف صحيح]. عَفَّانَ؛ فَلَم يُنكِرهُ، وَقَالَ عَبدُ الله بِنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ. [موقوف صحيح]. الله بنُ عَمرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ.

١١٨٨/٩٩٩ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهلَ بنَ سَعدٍ السَّاعِدِيَّ أَخبَرَهُ:

<sup>(</sup>١) اللعان: مصدر لاعن، سماعي لا قياسي، والقياسي: الملاعنة؛ من اللعن، وهو: الطرد والإبعاد، يقال: لاعنته امرأته ملاعنة ولعانًا فتلاعنا، لعن بعض بعضًا، ولاعن الحاكم بينهما لعانًا حكم، وفي الشرع: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به.

<sup>(</sup>٢) بفتح الكاف، وضم الموحدة؛ أي: عظم وزنًا ومعنيً.

<sup>(</sup>٣) أي: زوجتك.

أُمسَكتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبلَ أَن يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله ﷺ. [صحيح].

قَالَ مَالِك: قَالَ ابنُ شِهَابِ: فَكَانَت تِلكَ بَعدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَينِ (١).

١١٨٩/١٠٠٠ عَن عَبِدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، وَانتَفَلَ مِن وَلَدِهَا؛ فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ، وَانتَفَلَ مِن وَلَدِهَا؛ فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَينَهُمَا، وَأَلِحَقَ الوَلَدَ بِالمَرأَةِ. [صحيح].

٣٦٥ ك - قَالَ مَالِك: قَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَهُمْ مُهُمَّ الله عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا إِلَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُن لَمُنَ الصَّدِقِينَ الصَّدِقِينَ الْعَنْ أَلْصَابِقِينَ اللهِ اللهِ لَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِم بِأَللهِ لَإِنَّهُ لَمِنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِللَّهِ لَا إِنَّهُ لَمِنَ السَّالِقِينَ ﴾ [النور: ٦-٩].

٣٧٥ك قَالَ مَالِك: السُّنَّةُ عِندَنَا: أَنَّ الْمَتَلَاعِنَينِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبدًا، وَإِن أَكذَبَ نَفسَهُ؛ جُلِدَ الحَدَّ، وَأُلحِقَ بِهِ الوَلَدُ، وَلَم تَرجِع إِلَيهِ أَبدًا، وَعَلَى هَذَا السُّنَّةُ عِندَنَا - التَّي لَا شَكَّ فِيهَا، وَلَا اختِلَافَ-.

٣٨ه ك - قَالَ مَالِك: وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا لَيسَ لَهُ عَلَيهَا فِيهِ رَجَعَةُ، ثُمَّ أَنكَرَ حَمَلَهَا؛ لَاعَنَهَا إِذَا كَانَت حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشبِهُ أَن يَكُونَ مِنهُ إِذَا الَّعَتهُ (٢)؛ مَا لَم يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِن الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَلَا يُعرَفُ أَنَّهُ مِنهُ.

قَالَ: فَهَذَا الأَمرُ عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمِ.

٣٩٥ك قَالَ مَالِك: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ بَعدَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، وَهِيَ

<sup>(</sup>١) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا؛ فتحرم عليه بمجرد اللعان تحريمًا مؤبدًا، ظاهرًا وباطنًا، سواء صدقت أو صدق.

<sup>(</sup>٢) أي: ادعت أنه منه.

حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَملِهَا، ثُمَّ يَزعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزنِي قَبلَ أَن يُفَارِقَهَا؛ جُلِدَ الحَدَّ<sup>(١)</sup> وَلَم يُلَاعِنهَا، وَإِن أَنكَرَ حَلَهَا بَعدَ أَن يُطلِّقَهَا ثَلَاثًا، لَاعَنهَا.

قَالَ: وَهَذَا الَّذِي سَمِعتُ.

• ٤ • ك • ك قَالَ مَالِك: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَدْفِهِ وَلِعَانِهِ يَجْرِي جَمَرَى الْحُرِّ فِي مُلْوَعَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيسَ عَلَى مَن قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدُّ.

130ك - قَالَ مَالِك: وَالأَمَةُ الْمُسلِمَةُ، وَالحُرَّةُ النَّصَرَانِيَّةُ وَاليَهُودِيَّةُ، تُلَاعِنُ الحُرَّ الله اللهَ إِذَا تَزَوَّجَ إِحدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي الحُرَّ الله لِمَ إِذَا تَزَوَّجَهُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَوْ كَتَابِهِ: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُونَجَهُمُ ﴾ [النور:٦]؛ فَهُنَّ مِن الأَزْوَاجِ، وَعَلَى هَذَا الأَمُو عِندَنَا.

٢٤ ٥ك - قَالَ مَالِك: وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسلِمَةَ، أَو الأَمَةَ الْمُسلِمَةَ،
 أو الحُرَّةَ النَّصرَ انِيَّةَ، أو اليَهُودِيَّةَ لَاعَنَهَا.

عَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امرَأَتَهُ فَيَنزِعُ (٢)، وَيُكَذِّبُ نَفسَهُ بَعدَ يَمِينٍ، أَو يَمِينَينِ مَا لَم يَلتَعِن فِي الحَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبلَ أَن يَلتَعِنَ؛ جُلِدَ الحَدَّ، وَلَم يُفَرَّق بَينَهُمَا.
 يُفَرَّق بَينَهُمَا.

الشَّلاَثَةُ الأَشهُرِ قَالَت فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَت الثَّلاَثَةُ الأَشهُرِ قَالَت المَرأَةُ: أَنَا حَامِلٌ، قَالَ: إِن أَنكَرَ زَوجُهَا حَملَهَا؛ لَاعنَهَا.

٥٤٥ قَالَ مَالِك فِي الأَمَةِ المَملُوكَةِ يُلاعِنُهَا زَوجُهَا ثُمَّ يَشتَرِيهَا: إِنَّهُ لَا يَطَوُّهَا وَإِن مَلَكَهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَت أَنَّ المُتلَاعِنينِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا.

<sup>(</sup>١) لأنه قذف أجنسة.

<sup>(</sup>٢) أي: يرجع.

٤٦ • قَالَ مَالِك: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا؛ فَلَيسَ لَهَا؛ إلَّا نِصفُ الصَّدَاقِ.

#### ١٤ - بابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

#### ١٥ - بابُ طَلَاقِ البِكرِ

١١٩٢/١٠٠١ - عَن مُحَمَّدِ بنِ إِيَاسِ بنِ البُّكِيرِ: أَنَّهُ قَالَ:

طَلَّقَ رَجُلُ امرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يَنكِحَهَا، فَجَاءَ يَستَفتِي، فَذَهَبتُ مَعَهُ أَسأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيرَةَ عَن ذَلِكَ، فَقَالًا: لَا نَرَى أَن تَنكِحَهَا؛ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا فَقَالًا: لَا نَرَى أَن تَنكِحَهَا؛ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرسَلتَ مِن يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِن فَضلٍ. [موقوف صحيح].

١١٩٣/١٠٠٢ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ يَسأَلُ عَبدَ الله بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبلَ أَن يَمَسَّهَا.

قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ البِكرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِي عَبدُ الله بنُ عَمرِو بنِ العَاصِ: إِنَّمَا أَنتَ قَاصُّ (١)، الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا (٢)، وَالثَّلَاثَةُ ثُحُرِّمُهَا حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ. [موقوف صحيح].

١١٩٤/١٠٠٣ عَن مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنصَارِيِّ:

<sup>(</sup>١) أي: صاحب قصص ومواعظ، لا تعلم غوامض الفقه.

<sup>(</sup>٢) أي: تجعلها بائنًا، فلا يرجعها إلا بعقد جديد وصداق.

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبدِ الله بنِ الزُّبيرِ وَعَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بنُ إِيَاسِ بنِ البُكيرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ البَادِيَةِ طَلَّقَ امرَأَتُهُ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بنُ إِيَاسِ بنِ البُكيرِ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ الزُّبيرِ: إِنَّ هَذَا الأَمرَ مَا لَنَا فَلاَثًا قَبلَ أَن يَدخُل بِهَا، فَهَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ الزُّبيرِ: إِنَّ هَذَا الأَمرَ مَا لَنَا فِيهِ قَولُ، فَاذَهَب إِلَى عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيرَةَ؛ فَإِنِي تَرَكتُهُمَا عِندَ عَائِشَةَ، فَسَلَهُمَا، ثُمَّ ائتِنَا، فَأَخبِرِنَا، فَذَهَب فَسَأَهُمُّا، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرِيرَةَ: أَفتِهِ يَا أَبا هُرَيرَةَ! فَقَد جَاءَتكَ مُعضِلَةٌ (١)، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

٨٤٥٥ - قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا، وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُل، فَلَم يَدخُل بِهَا؛ إِنَّهَا تَجْرِي مَجَرَى البِكرِ: الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحُرِّمُهَا حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ.
 زُوجًا غَيرَهُ.

### ١٦ - بابُ طَلَاقِ المَرِيضِ

١١٩٥/١٠٠٤ عن طَلحَة بنِ عَبدِ الله بنِ عَوفٍ، وأَبِي سَلَمَة بنِ عَبدِ الله الله عَرفٍ:
 الرَّحَمٰنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّ عَبدَ الرَّحَمٰنِ بنَ عَوفٍ طَلَّقَ امرَأَتَهُ البَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثَهَانُ بنُ عَفَانَ مِنهُ بَعدَ انقِضَاءِ عِدَّتِهَا. [موقوف صحيح].

٥٠٠٠/ ١١٩٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابِ يَقُولُ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ؛ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ. [مقطوع صحيح].

**٤٩ ٥٤ -** قَالَ مَالِك: وَإِن طَلَّقَهَا وَهُو مَرِيضٌ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا؛ فَلَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ، وَلَمَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيهَا، وَإِن دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ فَلَهَا المَهرُ كُلُّهُ وَالمِيرَاثُ، البِكرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِندَنَا سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>١) أي: مسألة ضيقة المخرج.

### ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي مُتعَةِ الطَّلَاقِ

١٢٠١/١٠٠٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتعَةٌ؛ إلّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَد فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَمَ تُمَسَ، فَحَسبُهَا نِصفُ مَا فُرِضَ لَهَا. [موقوف صحيح].

١٢٠٢/١٠٠٧ - عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ قَالَ:

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتعَةٌ. [مقطوع صحيح].

• • • ك - قَالَ مَالِك: لَيسَ لِلمُتعَةِ عِندَنَا حَدٌّ مَعرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا.

#### ١٨ - بابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ العَبدِ

١٢٠٤/١٠٠٨ عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ نُفَيعًا -مُكَاتبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَو عَبدًا لَهَا- كَانَت تَحتهُ امرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَطَلَقَهَا اثنتينِ، ثُمَّ أَرَادَ أَن يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزَوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي المَرَأَةُ حُرَّةٌ، فَطَلَقَهَا اثنتينِ، ثُمَّ أَرَادَ أَن يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي عَلَيْهِ أَن يَأْتِي عَلَيْهُ عِندَ الدَّرَجِ (١) آخِذًا بِيَدِ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَشَأَلُهُ عَن ذَلِك، فَلَقِيَهُ عِندَ الدَّرَجِ (١) آخِذًا بِيدِ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَسَأَهُمُ اللَّهُ عَن ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَندَ الدَّرَجِ (١) آخِذًا بِيدِ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَسَأَهُمُ اللَّهُ عَن ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَندَ الدَّرَجِ (١) آخِذًا بِيدِ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَسَأَهُمُ اللَّهُ عَن ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَندَ الدَّرَجِ (١) آخِذًا بِيدِ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَسَأَهُمُ اللَّهُ عَن ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَلَيكَ، حَرُمَت عَليكَ، حَرُمَت عَليكَ. [موقوف صحيح لغيره].

١٢٠٥/١٠٠٩ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ نُفَيْعًا -مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - طَلَّقَ امرَأَةً حُرَّةً تَطلِيقَتينِ، فَاستَفتَى عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: حَرُمَت عَلَيكَ. [موقوف صحيح].

١٢٠٧/١٠١٠ عَن نَافِعِ: أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا طَلَّقَ العَبدُ امرَأَتَهُ تَطلِيقَتَينِ؛ فَقَد حَرُمَت عَلَيهِ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ،

<sup>(</sup>١) موضع بالمدينة.

حُرَّةً كَانَت أَو أَمَةً، وَعِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيضَتَانِ. [موقوف صحيح].

١٢٠٨/١٠١١ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَن أَذِنَ لِعَبدِهِ أَن يَنكِحَ؛ فَالطَّلاقُ بِيَدِ العَبدِ، لَيسَ بِيَدِ غَيرِهِ مِن طَلَاقِهِ شَيءٌ، فَأَمَّا أَن يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَو أَمَةَ وَلِيدَتِهِ؛ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ. [موقوف ضحيح].

## ١٩ - بابُ نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَت وَهِيَ حَامِلٌ

١٥٥٥ - قَالَ مَالِك: لَيسَ عَلَى حُرِّ وَلَا عَبدٍ طَلَّقَا نَمَلُوكَةً، وَلَا عَلَى عَبدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلَاقًا بَائِنًا نَفَقَةٌ، وَإِن كَانَت حَامِلًا إِذَا لَم يَكُن لَهُ عَلَيهَا رَجِعَةٌ.

٢٥٥٢ قَالَ مَالِك: وَلَيسَ عَلَى حُرِّ أَن يَستَرضِعَ لِإبنِهِ وَهُوَ عَبدُ قَومٍ آخَرِينَ،
 وَلَا عَلَى عَبدٍ أَن يُنفِقَ مِن مَالِهِ عَلَى مَا يَملِكُ سَيِّدُهُ إلّا بِإِذنِ سَيِّدِهِ.

### ٢٠ - بابُ عِدَّةِ الَّتِي تَفقِدُ زَوجَهَا

١٢٠٩/١٠١٢ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَالَ:

أَيُّهَا امرَأَةٍ فَقَدَت زَوجَهَا، فَلَم تَدرِ أَينَ هُوَ؛ فَإِنَّهَا تَنتَظِرُ أَربَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعتَدُّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ. [موقوف صحيح].

٣٥٥٥ قَالَ مَالِك: وَإِن تَزَوَّجَت بَعدَ انقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوجُهَا، أَو لَم يَدخُل بِهَا؛ فَلَا سَبِيلَ لِزَوجِهَا الأَوَّلِ إِلَيهَا.

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الْأَمرُ عِندَنَا، وَإِن أَدرَكَهَا زَوجُهَا قَبلَ أَن تَتَزَوَّجَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بَهَا.

١٥٥٤ قَالَ مَالِك: وَأَدرَكتُ النَّاسَ يُنكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوجُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أُو فِي امرَأَتِهِ.

الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيهَا. وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ قَالَ فِي المَرأَةِ يُطَلِّقُهُ ازُوجُهَا وَهُو غَائِبٌ عَنهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبلُغُهَا رَجِعَتُهُ، وَقَد بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَهَا وَهُو غَائِبٌ عَنهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا الآخَرُ أَو لَم يَدخُل بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِزَوجِهَا إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَهَا وَلَا سَبِيلَ لِزَوجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيهَا.

٥٥٥٥ - قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي المَفقُودِ.

٢١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ

١٢١١/١٠١٤ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهِدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله ﷺ: «مُرهُ؛ فَليُرَاجِعهَا، عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله ﷺ: «مُرهُ؛ فَليُرَاجِعهَا، ثُمَّ يُمسِكَهَا حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ يَطهُرَ، ثُمَّ إِن شَاءَ أَمسَكَ بَعدُ (١)، وَإِن شَاءَ طُلَقَ قَبَلَ أَن يَمسَّ، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَن يُطلَّقَ هَا النِّسَاءُ». [صحيح].

١٢١٢/١٠١٥ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-:

أَنَّهَا انتَقَلَت حَفْصَةً بِنتَ عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَت فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ، فَقَالَت: صَدَقَ عُروَةُ، وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ، فَقَالُوا: إِنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ ثَلَتَهُ وَقَد جَادَلَهَا لَا عَلَى اللهُ عَالَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَ اللهُ عَلَيْهَ أَنَهُ اللهُ عَلَيْهَ أَنَهُ اللهُ قَرَاءُ اللهُ قَرَاءُ اللهُ قَرَاءُ اللهُ قَرَاءُ اللهُ قَرَاءُ اللهُ قَرَاءُ اللهُ عَلَيْهَ أَن اللهُ عَلَيْهَ أَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّهَا اللهُ قَرَاءُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أي: بعد الطهر من الحيض الثاني.

<sup>(</sup>٢) خاصمها بشدة.

١٢١٣/١٠١٦ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِالرَّحَمٰ يَقُولُ:
 مَا أَدرَكتُ أَحَدًا مِن فُقَهَائِنَا إلّا وَهُو يَقُولُ هَذَا، يُرِيدُ قَولَ عَائِشَةَ. [مقطوع صحيح].

١٢١٤/١٠١٧ - عَن سُلَيَانَ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ الأَحوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَت امرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَد كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً بنُ أَبِي سُفيَانَ إِلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ يَسأَلُهُ عَن ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيهِ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَت فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَد بَرِئَت مِنهُ، وَبَرِئَ أَيهِ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَت فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَد بَرِئَت مِنهُ، وَبَرِئَ أَي مِنها، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا. [موقوف صحيح].

١٢١٥/١٠١٨ عن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ وَأَبِي بَكِرِ بنِ عَبدِ الرَّحَمٰنِ، وَسُلَيَانَ بنِ يَسَادٍ، وَابنِ شِهَابٍ، أَنَّهُم كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَت الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَد بَانَت مِن زَوجِهَا، وَلَا مِيرَاثَ بَينَهُمَا، وَلَا رَجعَةَ لَهُ عَلَيهَا. [مقطوع صحيح].

١٢١٦/١٠١٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ، فَدَخَلَت فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَد بَرِئَت مِنهُ، وَبَرِئَ مِنهُ، وَبَرِئَ مِنهَا. [موقوف صحيح].

٢٥٥٥ - قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمرُ عِندَنَا

١٢١٧/١٠١٩ عَن الفُضَيلِ بنِ أَبِي عَبدِ الله مَولَى المَهرِيِّ: أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بنَ عَبدِ الله كَانَا يَقُولَانِ:

إِذَا طُلِّقَت المَرَأَةُ، فَدَخَلَت فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَد بَانَت مِنهُ وَحَلَّت. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) مثل سلم، وزنًا ومعنى؛ أي: انقطعت العلاقة بينهما.

٠٢٠ / ١٢١٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأَقرَاءُ، وَإِن تَبَاعَدَت. [مقطوع صحيح].

٧٥٥٧- قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

٢٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ المَرأَةِ فِي بَيتِهَا إِذَا طُلِّقَت فِيهِ

١٢٢١/١٠٢١ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيَانَ بنِ يَسَارِ: أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذكُرَانِ:

أَنَّ يَحِيى بنَ سَعِيدِ بنِ العَاصِ طَلَّقَ ابنَةَ عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ الحَكَمِ البَتَّةَ، فَانتَقَلَهَا (١) عَبدُ الرَّحَمٰنِ بنُ الحَكَمِ، فَأَرسَلَت عَائِشَةُ -أُمُّ المُؤمِنِينَ- إِلَى مَروَانَ بنِ الحَكَمِ - وَهُو يَومَئِذٍ أَمِيرُ المَدِينَةِ - فَقَالَت: اتَّقِ الله! وَاردُد المَرأَةَ إِلَى بَيتِهَا، فَقَالَ مَروَانُ - فِي حَدِيثِ سُلَيَهَانَ -: إِنَّ عَبدَ الرَّحَمٰنِ غَلَبَنِي.

وَقَالَ مَروَانُ -فِي حَدِيثِ القَاسِمِ-: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ؟ فَقَالَ مَروَانُ: إِن كَانَ بِكِ فَقَالَ مَروَانُ: إِن كَانَ بِكِ الشَّرُّ (٢)؛ فَحَسبُكِ (٣) مَا بَينَ هَذَينِ مِن الشَّرِّ. [موقوف صحيح].

#### ١٢٢٢/١٠٢٢ - عَن نَافِع:

أَنَّ بِنتَ سَعِيدِ بِنِ زَيدِ بِنِ عَمرِو بِنِ نُفَيلٍ كَانَت تَحَتَ عَبدِ الله بِنِ عَمرِو بِنِ عُمرَد عُمرَا بَنِ عَفَّانَ فَطَلَّقَهَا البَتَّة، فَانتَقَلَت، فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيهَا عَبدُ الله بِنُ عُمَر. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: نقلها أبوها.

<sup>(</sup>٢) أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر.

<sup>(</sup>٣) أي: يكفيك.

### ١٢٢٣/١٠٢٣ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأَةً لَهُ فِي مَسكَنِ حَفْصَةً -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى المُسجِدِ، فَكَانَ يَسلُكُ الطَّرِيقَ الأُخرَى مِن أَدبَارِ البُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَن يَستَأذِنَ عَلَيهَا حَتَّى رَاجَعَهَا. [موقوف صحيح].

#### ١٢٢٤/١٠٢٤ عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمَسَّبِ سُئِلَ عَن المَرأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوجُهَا وَهِيَ فِي بَيتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَن الكِرَاءُ (١)؟

فَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ: عَلَى زَوجِهَا، قَالَ: فَإِن لَمَ يَكُن عِندَ زَوجِهَا ''؟ قَالَ: فَعَلَىهَا، قَالَ: فَعَلَى الأَمِيرِ. [مقطوع صحيح].

#### ٢٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ المُطَلَّقَةِ

١٠٢٥ / ١٠٢٥ - عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ:

أَنَّ أَبَا عَمرِو بنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةُ (٣) وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرسَلَ إِلَيهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتهُ، فَقَالَ: وَالله مَا لَكِ عَلَينَا مِن شَيءٍ، فَجَاءَت إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيسَ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ»، وَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، فَذَكَرَت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيسَ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ»، وَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلكَ امرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصحَابِي (٤)؛ اعتَدِّي عِندَ عَبدِ الله بنِ أُمِّ مَكتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِندَهُ، فَإِذَا حَلَلتِ؛ فَآذِنِينِي»، قَالَت: فَلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرتُ رَجُلٌ أَعمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِندَهُ، فَإِذَا حَلَلتِ؛ فَآذِنِينِي»، قَالَت: فَلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرتُ

<sup>(</sup>١) في مدة العدة.

<sup>(</sup>٢) شيء للكراء.

<sup>(</sup>٣) يعني بها: آخرة الثلاث تطليقات.

<sup>(</sup>٤) أي: يلمون بها، ويردون عليها، ويزورونها؛ لصلاحها، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم

لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفيَانَ وَأَبَا جَهِمِ بِنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَّا اللهَ عَلَيْهِ: «أَمَّا أَبُو جَهِمٍ؛ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَصُعلُوكٌ (١) لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ، فَنكَحتُهُ، فَجَعَلَ أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ، فَنكَحتُهُ، فَجَعَلَ أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ، فَنكَحتُهُ، فَجَعَلَ

(١) هو بضم الصاد؛ والمعنى: أي: فقير في الغاية.

وهذا إخبار من رسول الله على الله علم من حاله في زمانه، ويتأكد هذا المعنى بقصة معاوية مع وائل بن حجر -رضى الله عنهما-:

فعن علقمة بن وائل، عن أبيه: أن رسول الله على أقطعه أرضًا. قال: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه -أو قال: أعلمها إياه- قال: فقال لي معاوية: أردفني خلفك، فقلت: لا تكون من أرداف الملوك، قال: فقال: أعطني نعلك، فقلت: انتعل ظل الناقة، قال: فلما استخلف معاوية أتيته، فأقعدني معه على السرير، فذكرني الحديث.

فقال سباك: فقال: وددت أني كنت حملته بين يدي.

أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٩)، وأبو داود (٣٠٥٨ و٣٠٥٩)، والترمذي (١٣٨١)، والبخاري في «التاريخ الصغير» (١/ ١١٩)، و«جزء رفع اليدين» (٤٥)، وابن حبان (٧٢٠٥)، والبيهقي (٦/ ١٤٤)، وغيرهم من طرق عنه به.

قلت: وهو حديث صحيح.

قال البخاري: وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وما ذكر النبي ﷺ في أمره معروف بذهابه إلى النبي ﷺ مرة بعد مرة.

وهذه القصة تؤكد أن معاوية كان فقيرًا لا مال له؛ فلم يجد دابة يركبها ولا نعلًا يمشي عليها.

وفيها عبر لمن اعتبر؛ أهمها:

أن دوام الحال من المحال؛ لأن الدنيا لا تدوم لأحد بحال... فمعاوية رضي الله عنه أصبح بعد فترة من ملوك الإسلام... وائل كان ملكًا، ثم صار من جملة الرعية: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلمُلكِ اَلْمُلكِ مَن قَشَاءٌ وَتَعُونُكُمُن تَشَاءٌ وَتُعُرِلُ مَن تَشَاءٌ يَيدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَلَهُ مِمَّن تَشَاءٌ وَتُعُرِرُ مَن تَشَاءٌ وَتُدلُ مَن تَشَاءٌ يَيدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَلَا عمران:٢٦].

الله فِي ذَلِكَ خَيرًا، وَاغتَبَطتُ بِهِ<sup>(١)</sup>». [صحيح].

١٢٢٦/١٠٢٦ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابِ يَقُولُ:

المَبتُوتَةُ لَا تَخرُجُ مِن بَيتِهَا حَتَّى تَحِلَّ، وَلَيسَت لَهَا نَفَقَةٌ؛ إلّا أَن تَكُونَ حَامِلًا، فَيُنفَقُ عَلَيهَا حَتَّى تَضَعَ حَملَهَا. [مقطوع صحيح].

٨٥٥٥ - قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ عِندَنَا.

### ٢٤- بابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأَمَةِ مِن طَلَاقِ زَوجِهَا

٩٥٥٥- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي طَلَاقِ العَبدِ الأَمةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ،
 ثُمَّ عَتَقَت بَعدُ: فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ لَا يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتقُهَا؛ كَانَت لَهُ عَلَيهَا رَجعَةٌ، أَو لَمَ
 تَكُن لَهُ عَلَيهَا رَجعَةٌ؛ لَا تَنتَقِلُ عِدَّتُهَا.

• ٦٠ فَالَ مَالِك: وَمِثُلُ ذَلِكَ الحَدُّ يَقَعُ عَلَى العَبدِ، ثُمَّ يَعتِقُ بَعدَ أَن يَقَعَ عَلَى العَبدِ، ثُمَّ يَعتِقُ بَعدَ أَن يَقَعَ عَلَى العَبدِ، ثُمَّ يَعتِقُ بَعدَ أَن يَقَعَ عَلَيهِ الحَدُّ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبدٍ.

١٦٥ك قَالَ مَالِك: وَالحُرُّ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثًا وَتَعتَدُّ بِحَيضَتَينِ، وَالعَبدُ يُطَلِّقُ الخُرَّةَ تَطلِيقَتَينِ وَتَعتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوء.

77 ٥٤ – قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَهُ الأَمَةُ، ثُمَّ يَبتَاعُهَا فَيَعتِقُهَا: إِنَّهَا تَعتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ عَينَاعُهَا فَيعتِقُهَا: إِنَّهَا تَعتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيضَتينِ مَا لَم يُصِبهَا (٢)، فَإِن أَصَابَهَا بَعدَ مِلكِهِ إِيَّاهَا قَبلَ عِتَاقِهَا؛ لَم يَكُن عَلَيهَا إلّا الاستِبرَاءُ بِحَيضَةٍ.

# ٢٥ - بابُ جَامِع عِدَّةِ الطَّلَاقِ

١٢٢٧/١٠٢٧ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ:

<sup>(</sup>١) أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، وما يغبط فيه ويتمني.

<sup>(</sup>٢) يجامعها.

أَيُّهَا امرَأَةٍ طُلِّقَت، فَحَاضَت حَيضَةً -أُو حَيضَتَينِ-، ثُمَّ رَفَعَتهَا (١) حَيضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَنتَظِرُ تِسعَةَ أَشهُرٍ، فَإِن بَانَ بِهَا حَمْلُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعتَدَّت بَعدَ التِّسعَةِ أَشهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشهُر ثُمَّ حَلَّت. [موقوف صحيح].

١٢٢٨/١٠٢٨ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ. [مقطوع صحيح].

١٢٢٩/١٠٢٩ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُستَحَاضَةِ سَنَةٌ. [مقطوع صحيح].

77 ٥٤- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي المُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرفَعُهَا حَيضَتُهَا حِينَ يُطلِّقُهَا زُوجُهَا: أَنَّهَا تَنتَظِرُ تِسعَةَ أَشهُرٍ، فَإِن لَم تَحِض فِيهِنَّ اعتَدَّت ثَلاَثَةَ أَشهُرٍ، فَإِن مَوَّت بِهَا تِسعَةُ حَاضَت قَبلَ أَن تَستَكمِلَ الأَشهُر الثَّلاثَةَ استَقبَلَت الحَيضَ، وَإِن مَوَّت بِهَا تِسعَةُ أَشهُرٍ قَبلَ أَن تَستَكمِلَ أَشهُرٍ قَبلَ أَن تَستَكمِلَ أَشهُرٍ قَبلَ أَن تَستَكمِلَ الأَشهُر الثَّلاثَةَ أَشهُرٍ الثَّلاثَةَ أَشهُرٍ الثَّلاثَةَ أَشهُر الثَّلاثَةَ استَقبَلَت الحَيضَ، فَإِن مَوَّت بِهَا تِسعَةُ أَشهُرٍ قَبلَ أَن تَحِيضَ اعتَدَّت ثَلاثَةَ أَشهُر، فَإِن حَاضَت الثَّالِثَةَ كَانَت قَد استَكمَلَت عِدَّةَ الحَيضِ، فَإِن لَم تَحِض استَقبَلَت ثَلاثَةَ أَشهُرٍ، فَإِن حَاضَت الثَّالِثَةَ كَانَت قَد استَكمَلَت عِدَّةَ الحَيضِ، فَإِن لَم تَحِن استَقبَلَت ثَلاثَةَ أَشهُرٍ ثُمَّ حَلَّت، وَلِزَوجِهَا عَلَيهَا فِي ذَلِكَ الرَّجعَةُ قَبلَ أَن تَحِلَ اللهَ عَلَى اللهُ ا

370ك - قَالَ مَالِك: السُّنَّةُ عِندَنَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امرَأَتَهُ، وَلَهُ عَلَيهَا رَجَعَةٌ فَاعتَدَّت بَعضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبلَ أَن يَمسَّهَا؛ أَنَّهَا لَا تَبنِي عَلَى مَا مَضَى مِن عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَستَأْنِفُ مِن يَومَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُستَقبَلَةً، وَقَد ظَلَمَ زَوجُهَا نَفسَهُ، وَأَخطأ إِن كَانَ ارتَجَعَهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بَهَا.

<sup>(</sup>١) لم تأتها.

٥٦٥ - قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ المَرأَةَ إِذَا أَسلَمَت وَزَوجُهَا كَافِرٌ ثُمَّ أَسلَمَ؛ فَهُو أَحَقُ بِهَا مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، فَإِن انقَضَت عِدَّتُهَا؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيهَا، وَإِن تَزَوَّجَهَا بَعَدَ انقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَم يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا، وَإِنَّهَا فَسَخَهَا مِنهُ الإِسلَامُ بِغَيرِ طَلَاقًا.

٢٦- بابُ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَينِ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

٧٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَم يَنكِح

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

٢٨ - بابُ أَجَلِ الَّذِي لَا يَمَسُّ امرَ أَتَهُ

١٢٣٤/١٠٣٠ - عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن تَزَوَّجَ امرَأَةً فَلَم يَستَطِع أَن يَمَسَّهَا؛ فَإِنَّهُ يُضرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً؛ فَإِن مَسَّهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَينَهُمَا. [مقطوع صحيح].

١٢٣٥ / ١٢٣٥ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابِ:

مَتَى يُضرَبُ لَهُ الأَجَلُ: أَمِن يَومِ يَبنِي بِهَا، أَم مِن يَومِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلطَانِ؟ فَقَالَ: بَل مِن يَوم تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلطَانِ(٢). [مقطوع صحيح].

٨٥٥٥ قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الَّذِي قَد مَسَّ امرَأَتَهُ ثُمَّ اعتَرَضَ عَنهَا (٣)؛ فَإِنِّ لَمَ
 أَسمَع أَنَّهُ يُضرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَينَهُمَا.

<sup>(</sup>١) ترفعه.

<sup>(</sup>٢) الحاكم.

<sup>(</sup>٣) منعه من جماعها مانع.

# ٢٩ - بابُ جَامِع الطَّلَاقِ

١٢٣٠ / ١٢٣٥ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلْهُ عَلَيْهُ قَالَ لِلهُ عَلَيْهُ قَالَ الله عَلَيْهُ قَالَ اللهَ عَلَيْهُ قَالَ اللهَ عَلَيْهُ قَالَ اللهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَشْرُ نِسوَةٍ، حِينَ أَسلَمَ الثَّقَفِيُّ:

«أُمسِك مِنهُنَّ أَربَعًا، وَفَارِق سَائِرَهُنَّ». [صحيح لغيره].

١٢٣٦/١٠٣٣ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ، وَحُمَيدَ بنَ عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ عَوفٍ، وَعُبَيدَ الله بنَ عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ عَوفٍ، وَعُبَيدَ الله بنَ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ، وَسُلَيهَانَ بنَ يَسَارٍ، كُلُّهُم يَقُولُ: سَمِعتُ أَبِي هُرَيرَةَ: يَقُولُ سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ:

أَيُّهَا امرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوجُهَا تَطلِيقَةً -أَو تَطلِيقَتَينِ-، ثُمَّ تَرَكَهَا (٢) حَتَّى تَحِلَ، وَتَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ، فَيَمُوتَ عَنهَا، أَو يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنكِحُهَا زَوجُهَا الأَوَّلُ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِندَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِن طَلَاقِهَا. [موقوف صحيح].

• ٧٥٧- قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِندَنَا الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا.

١٢٣٧/١٠٣٤ - عَن ثَابِتِ بنِ الأَحنَفِ:

أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبدِ الرَّحَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، قَالَ: فَدَعَانِي عَبدُ الله بنُ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، فَجِئتُهُ، فَدَخَلتُ عَلَيهِ؛ فَإِذَا سِيَاطٌ مَوضُوعَةٌ، وَإِذَا عَبدِ الرَّحَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، فَجِئتُهُ، فَدَخَلتُ عَلَيهِ؛ فَإِذَا سِيَاطٌ مَوضُوعَةٌ، وَإِذَا عَيدَانِ مِن حَدِيدٍ وَعَبدَانِ لَهُ قَد أَجلسَهُمَا، فَقَالَ، طَلِّقَهَا؛ وَإلّا وَالَّذِي يُحلَفُ بِهِ قَيدَانِ مِن حَديدٍ وَعَبدَانِ لَهُ قَد أَجلسَهُمَا، فَقَالَ، طَلِّقَهَا؛ وَإلّا وَالَّذِي يُحلَفُ بِهِ فَعَلتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلتُ: هِي الطَّلاقُ أَلفًا، قَالَ: فَخَرَجتُ مِن عِندِهِ، فَأَدرَكتُ عَبدُ الله بنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَحْبَرتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِن شَأْنِي، فَتَغَيَّظَ عَبدُ الله، وَقَالَ: فَلم أَلْ الله، وَقَالَ: فَلم أَلْ الله، وَقَالَ: فَلم أَلْ الله، وَقَالَ: فَلمَ عَلَيْكَ، فَارجِع إِلَى أَهلِكَ، قَالَ: فَلَم

<sup>(</sup>١) هو غيلان بن سلمة الثقفي.

<sup>(</sup>٢) بالخروج من العدة.

تُقرِرنِي نَفسِي حَتَّى أَتَيتُ عَبدَ الله بنَ الزُّبَيرِ، وَهُوَ -يَومَئِذٍ- بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيهَا، فَأَخبَرَتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِن شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبدُالله بنُ الزُّبَيرِ: لَم تَحُرُم عَلَيكَ، فَارجِع إِلَى أَهلِكَ.

وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بِنِ الْأَسَوَدِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ اللَّدِينَةِ، يَأْمُرُهُ أَن يُعَاقِبَ عَبدَ الله بِنَ عَبدِ الرَّحْنِ، وَأَن يُخَلِّي بَينِي وَبَينَ أَهِلِي (١)، قَالَ: فَقَدِمتُ المَدِينَةَ فَجَهَّزَت صَفِيَّةُ -امرَأَةُ عَبدِ الله بِنِ عُمَرَ - امرَأَتِي حَتَّى أَدخَلَتهَا عَلَيَّ بِعِلمِ عَبدِ الله بِنِ عُمَر، ثُمَّ دَعُوتُ عَبدَ الله بِنَ عُمَرَيومَ عُرسِي لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي. [موقوف صحيح].

١٢٣٨/١٠٣٥ - عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ قَرَأً: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾ لِقُبْلِ عِدَّتِهِنَّ. [موقوف صحيح].

٧١ه ك - قَالَ مَالِك: يَعنِي بِذَلِكَ: أَن يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهرٍ مَرَّةً.

١٢٤٢/١٠٣٦ عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا لَمَ يَجِد الرَّجُلُ مَا يُنفِقُ عَلَى امرَأَتِهِ؛ فُرِّقَ بَينَهُمَا. [مقطوع صحيح].

٧٧٥ك قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أَدرَكتُ أَهلَ العِلم بِبَلَدِنَا.

٣٠- بابُ عِدَّةِ الْمُتَوَقَّى عَنهَا زَوجُهَا إِذَا كَانَت حَامِلًا

١٢٤٣ / ١٠٣٧ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَنِ: أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيرَةَ عَن المَرأَةِ الحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَينِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) زوجتي.

<sup>(</sup>٢) أي: تتربص آخر الأجلين.

وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: إِذَا وَلَدَت؛ فَقَد حَلَّت، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبِدِ الرَّحَمِنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ -زُوجِ النَّبِيِّ عَيَّلِهِ -، فَسَأَهُمَا عَن ذَلِكَ، فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَت سُبَيعَةُ الْأَسلَمِيَّةُ بَعدَ وَفَاةِ زَوجِهَا بِنِصفِ شَهرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا شَابُّ، وَالآخَرُ كَمُلُ، فَحَطَّت () إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشَّيخُ: لَم تَحِلِّي بَعدُ، وَكَانَ أَهلُهَا غَيَبًا ()، وَرَجَا كَهلُ، فَحَطَّت () إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشَّيخُ: لَم تَحِلِّي بَعدُ، وَكَانَ أَهلُهَا غَيبًا ()، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهلُهَا أَن يُؤثِرُوهُ بِهَا ()، فَجَاءَت رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: (قَد حَلَلتِ؛ فَانكِجِي مَن شِئتِ». [صحيح].

١٢٤٤ / ١٠٣٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن المَرَأَةِ يُتَوَقَّى عَنهَا زَوجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ: إِذَا وَضَعَت حَملَهَا؛ فَقَد حَلَّت، فَأَخبَرَهُ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ كَانَ عِندَهُ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ: لَو وَضَعَت وَزَوجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَم يُدفَن بَعدُ؛ لَحَلَّت. [موقوف صحيح].

١٧٤٥/ ١٠٣٩ - عَن المِسوَرِ بنِ مَحَرَمَةَ:

أَنَّ سُبَيعَةَ الأَسلَمِيَّةَ نُفِسَت بَعدَ وَفَاةِ زَوجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ: «قَد حَلَلتِ؛ فَانكِحِي مَن شِئتِ». [صحيح].

• ١٧٤٦/١٠٤٠ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ عَوفٍ اختَلَفَا فِي المَرأَةِ تُنفَسُ<sup>(٤)</sup> بَعِدَ وَفَاةِ زَوجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَت مَا فِي بَطِنِهَا؛ فَقَد حَلَّت لِلأَزْوَاجِ.

<sup>(</sup>١) جمع غائب، كخادم وخدم.

<sup>(</sup>٢) يقدمونه على غيره.

<sup>(</sup>٣) أي: مالت، ونزلت بقلبها.

<sup>(</sup>٤) أي: تلد.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَينِ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابنِ أَخِي - يَعنِي: أَبَا سَلَمَةَ -، فَبَعَثُوا كُريبًا -مَولَى عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ - يَسَأَهُمَا عَن ذَلِكَ، فَجَاءَهُم، فَأَخبَرَهُم أَنَّهَا قَالَت: وَلَدَت سُبَيعَةُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَقَالَ: «قَد الأَسلَمِيَّةُ بَعدَ وَفَاةِ زَوجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: «قَد حَلَتِ؛ فَانكِحِي مَن شِئتِ». [صحيح].

٤٧٥٤ - قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلمِ عِندَنَا.

٣١- بابُ مَقَامِ المُتَوَقَّ عَنهَا زَوجُهَا فِي بَيتِهَا حَتَّى تَحِلَّ

١٢٤٧/١٠٤١ - عَن زَينَبَ بِنتِ كَعبِ بنِ عُجرَةً:

أَنَّ الفُريعَةَ بِنتَ مَالِكِ بِنِ سِنَانٍ -وَهِيَ أُحتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ - أَخبَرَتَهَا: أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ تَسَأَلُهُ أَنْ تَرجِعَ إِلَى أَهلِهَا فِي بَنِي خُدرَة؛ فَإِنَّ زَوجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعبُدٍ لَهُ أَبقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطرَفِ القَدُومِ لِحَقَهُم، فَقَتَلُوهُ، قَالَت: فَسَأَلتُ رَسُولَ الله عَلِيْ فَي بَنِي خُدرَة؛ فَإِنَّ زَوجِي لَم يَترُكنِي فِي فَسَأَلتُ رَسُولَ الله عَلَيْ أَن أَرجِعَ إِلَى أَهلِي فِي بَنِي خُدرَة؛ فَإِنَّ زَوجِي لَم يَترُكنِي فِي مَسكنِ يَملِكُهُ، وَلا نَفقَةٍ، قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ -أُو أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ-، فَقَالَ: مَسُولُ الله عَلَيْ -أُو أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ-، فَقَالَ: مَكْثِي فِي حَتَّى إِذَا كُنتُ فِي الحَجرَةِ نَادَانِي رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْكَتَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى المَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِقُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المُولِقُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المُولِي عَن ذَلِكَ فَأَحْبَرَتُهُ وَقَضَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ المَا إِلَى الْمُعَلِى عَن ذَلِكَ فَأَحْبَرَتُهُ وَا تَبْعَهُ وَقَضَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُحْرَقِ اللهُ اللهُ المُولِلُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِقُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أي: المكتوب من العدة.

<sup>(</sup>٢) كلام فيه مجاز، تقديره: فلم كان زمن عثمان؛ فهو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

١٢٤٨/١٠٤٢ - عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَقَّى عَنهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِن البَيدَاءِ<sup>(۱)</sup>، يَمنَعُهُنَّ الحَجَّ. [موقوف صحيح].

١٢٥٠/١٠٤٣ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي المَرأَةِ البَدَوِيَّةِ يُتَوَفَى
 عَنهَا زَوجُهَا:

إِنَّهَا تَنتَوِي حَيثُ انتَوَى أَهلُهَا (٢). [مقطوع صحيح].

٥٧٥ك قَالَ مَالِك: وَهَذَا الْأَمْرُ عِندَنَا.

١٠٤٤/ ١٠٥١ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا، وَلَا المَبتُوتَةُ إلَّا فِي بَيتِهَا. [موقوف صحيح].

٣٢- بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّي عَنهَا سَيِّدُهَا

١٢٥٢/١٠٤٥ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:

إِنَّ يَزِيدَ بِنَ عَبِدِ المَلِكِ فَرَّقَ بَينَ رِجَالٍ وَبَينَ نِسَائِهِم، وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أُولَادِ رِجَالٍ . هَلَكُوا، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعدَ حَيضَةٍ -أَو حَيضَتَينِ-، فَفَرَّقَ بَينَهُم حَتَّى يَعتَدِدنَ أَربَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشِرًا، فَقَالَ القَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ: سُبحَانَ الله! يَقُولُ الله فِي كِتَابِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَبَا إِللهِ [البقرة: ٢٣٤] مَا هُنَّ مِن الأَزْوَاجِ. [مقطوع صحيح].

١٢٥٣/١٠٤٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوفِي عَنهَا سَيِّدُهَا حَيضَةٌ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) طرف ذي الحليفة.

<sup>(</sup>٢) أي: تنزل حيث نزلوا، وتذهب حيث ذهبوا.

١٢٥٤/١٠٤٧ - عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوفِيَ عَنهَا سَيِّدُهَا حَيضَةٌ. [مقطوع صحيح]. ٢٥٥٤ - قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمرُ عِندَنَا.

٧٧٥ك - قَالَ مَالِك: وَإِن لَمْ تَكُن مِمَّن تَحِيضُ؛ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

٣٣- بابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا تُونِيِّ سَيِّدُهَا أُو زَوجُهَا

١٢٥٦/١٠٤٨ - وعَن ابنِ شِهَابٍ مِثلَ ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٨٧٥ك قَالَ مَالِك فِي العَبدِ يُطلِّقُ الأَمَةَ طَلَاقًا لَمَ يَبُتَّهَا فِيهِ لَهُ عَلَيهَا فِيهِ الرَّجِعَةُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِن طَلَاقِهِ: إِنَّهَا تَعتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ الْمَتوفَّى عَنهَا زَوجُهَا؛ شَهرَينِ وَخَسَ لَيَالٍ، وَإِنَّهَا إِن عَتَقَت وَلَهُ عَلَيهَا رَجِعَةٌ، ثُمَّ لَم تَخَرَ فِرَاقَهُ نَوجُهَا؛ شَهرَينِ وَخَسَ لَيَالٍ، وَإِنَّهَا إِن عَتَقَت وَلَهُ عَلَيهَا رَجِعَةٌ، ثُمَّ لَم تَخَرَ فِرَاقَهُ بَعدَ العِتقِ حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِن طَلَاقِهِ؛ اعتَدَّت عِدَّةَ الحُرَّةِ المُتوفَّى عَنهَا زَوجُهَا أَربَعَةَ أَشَهُمٍ وَعَشرًا، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَت عَلَيهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ بَعدَ مَا عَتَقَت؛ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الحُرَّةِ.

٧٩٥٤ - قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ عِندَنَا.

٣٤- بابُ مَا جَاءَ فِي العَزلِ (١)

١٢٥٧/١٠٤٩ - عَن ابنِ مُحَيرِيزٍ: أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلتُ المَسجِدَ، فَرَأَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ، فَجَلَستُ إِلَيهِ، فَسَأَلتُهُ عَن العَزلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزوَةِ بَنِي المُصطَلِقِ، فَأَصَبنَا سَبيًا مِن سَبي الْعَرَبِ، فَاشتَهَينَا النِّسَاءَ (٢)، وَاشتَدَّت عَلَينَا العُزبَةُ (٣)، وَأَحبَبنَا صَبيًا مِن سَبِي الْعَرَبِ، فَاشتَهَينَا النِّسَاءَ (٢)، وَاشتَدَّت عَلَينَا العُزبَةُ (٣)، وَأَحبَبنَا

<sup>(</sup>١) هو الإنزال خارج الفرج.

<sup>(</sup>٢) أي: جماعهن.

<sup>(</sup>٣) أي: فقد الأزواج والنكاح.

الفِدَاءَ، فَأَرَدَنَا أَن نَعزِلَ، فَقُلنَا: نَعزِلُ وَرَسُولُ الله ﷺ بَينَ أَظهُرِنَا (١) قَبلَ أَن نَسَمَةٍ (٣) نَسَأَلَهُ؟! فَسَأَلْنَاهُ عَن ذَلِكَ؛ فَقَالَ: «مَا عَلَيكُم أَن لَا تَفْعَلُوا (٢)، مَا مِن نَسَمَةٍ (٣) كَائِنَةٍ (٤) إِلَى يَوم القِيَامَةِ إلّا وَهِيَ كَائِنَةٌ (٥)». [صحيح].

٠ ٥٠ / / ١٢٥٨ - عَن عَامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَعزِلُ. [موقوف صحيح].

١٠٥١/ ١٢٦٠ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَعزِلُ، وَكَانَ يَكرَهُ العَزلَ. [موقوف صحيح].

١٢٦١//١٠٥٢ - عَن الحَجَّاج بنِ عَمرِو بنِ غَزِيَّةَ:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَجَاءَهُ ابنُ قَهدٍ -رَجُلٌ مِن أَهلِ اليَمنِ-فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! إِنَّ عِندِي جَوَارِيَ لِي لَيسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُّ بِأَعجَبَ إِلَيَّ مِنهُنَّ، وَلَيسَ كُلُّهُنَّ يُعجِبُنِي أَن تَحمِلَ مِنِّي؛ أَفَأَعزِلُ؟

فَقَالَ زَيدُ بِنُ ثَابِتٍ: أَفتِهِ يَا حَجَّاجُ! قَالَ: فَقُلتُ: يَغفِرُ الله لَكَ، إِنَّمَا نَجلِسُ عِندَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنكَ قَالَ: أَفتِهِ، قَالَ: فَقُلتُ: هُوَ حَرثُكَ (١)؛ إِن شِئتَ سَقَيتَهُ، وَإِن شِئتَ أَعطَشتَهُ (٧)، قَالَ: وَكُنتُ أَسمَعُ ذَلِكَ مِن زَيدٍ، فَقَالَ زَيدٌ: صَدَقَ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: بيننا.

<sup>(</sup>٢) أي: ليس عدم الفعل واجبًا عليكم، أو (لا) زائدة؛ أي: لا بأس عليكم في فعله.

<sup>(</sup>٣) بفتح النون المهملة؛ أي: نفس.

<sup>(</sup>٤) أي: قدر كونها في علم الله.

<sup>(</sup>٥) أي: موجودة في الخارج، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في العزل.

<sup>(</sup>٦) أي: محل زرعك الولد.

<sup>(</sup>٧) أي: منعته السقي.

٠٨٠٥ قَالَ مَالِك: لَا يَعزِلُ الرَّجُلُ المَرأَةَ (١) الحُرَّة؛ إلَّا بِإِذَ إِمَا، وَلَا بَأْسَ أَن يَعزِلَ عَن أَمَتِه بِغَيرِ إِذَ إِمَا، وَمَن كَانَت تَحتَهُ أَمَةُ قَومٍ، فَلَا يَعزِلُ إلَّا بِإِذَ نِهم.
 ٣٥ بابُ مَا جَاءَ فِي الإِحدَادِ (٢)

١٢٦٣/١٠٥٣ عن مُحمَيدِ بنِ نَافِعٍ عَن زَينَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَحبَرَتهُ بَهْدِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ:

قَالَت زَينَبُ: دَخَلَتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ-،حِينَ تُوُفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفيَانَ بنُ حَربٍ، فَدَعَت أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفرَةٌ خَلُوقٌ (٣) -أَو غَيرُهُ-، فَدَهَنَت بِعَارِضَيهَا (٤)، ثُمَّ قَالَت: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ، غَيرَ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَحَت بِعَارِضَيهَا (٤)، ثُمَّ قَالَت: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِي مَرْعَتُ رَسُولَ الله عَلَي يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِإمرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدَ عَلَى مَيتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ إلّا عَلَى زَوجٍ أَربَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشرًا». [صحيح].

- ١٧٦٤/١٠٥٤ قَالَت زَينَبُ: ثُمَّ دَخَلَتُ عَلَى زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ - زَوجِ النَّبِيِّ عَلَى زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ - زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَّهِ مَا لَي النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿ حَينَ تُوفِي اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ إِللهُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالنَيومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ إلّا عَلَى زَوجٍ، أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا».

<sup>(</sup>١) أي: لا يعزل ماءه عنها.

<sup>(</sup>٢) الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها، من لباس وطيب وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع.

<sup>(</sup>٣) نوع من الطيب.

<sup>(</sup>٤) أي: جانبي وجهها، وجعل العارضين ماسحبن تجوزًا، والظاهر أنها جعلت الصفرة في يديها، ومسحتها بعارضيها، والباء للإلصاق أو الإستعانة

[صحيح].

٥٠ ١ / ١ ٢ ٦ ٥ - النّبِي عَلَيْهِ - تَقُولُ: وَسَمِعتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ -زَوجَ النّبِي عَلَيْهِ - تَقُولُ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابنتِي تُوفِي عَنهَا زَوجُهَا، وَقَد اشتكت عَينيهَا؛ أَفَتكحُلُهُمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: لَا -مَرَّتَينِ أَو ثَلَاتًا - كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا هِيَ: ﴿ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾، وَقَد كَانَت إحدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرمِي بِالبَعرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَولِ.

قَالَ مُمَيدُ بنُ نَافِع: فَقُلْتُ لِزَينَب: وَمَا تَرمِي بِالبَعرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَولِ؟ فَقَالَت زَينَبُ: كَانَت المَرأَةُ إِذَا تُوفِي عَنهَا زَوجُهَا دَخَلَت حِفشًا (١)، وَلَبِسَت شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَم يَنبُ وَلَا شَيئًا حَتَّى تَكُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤتَى بِدَابَّةٍ حَارٍ، أَو شَاةٍ، أَو طَيرٍ، فَتَفتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَ تَفتَضُ بِشَيءٍ إلّا مَاتَ، ثُمَّ تَحُرُجُ فَتُعطَى بَعرَةً فَتَرمِي بِهَا، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ مَا شَاءَت مِن طِيب أَو غَيرِهِ. [صحيح].

١٨٥٥ - قَالَ مَالِك: وَالْحِفشُ: البَيتُ الرَّدِيءُ. وَتَفتَضُّ: تَسَحُ بِهِ جِلدَهَا (٢)؛ كَالنَّشرَةِ (٣).

١٢٦٦/١٠٥٦ عَن عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ -زَوجَي النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - أَنَّ رَسُولَ الله

«لَا يَجِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُجِدَّ عَلَى مَيتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛

<sup>(</sup>١) بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة: بيتًا رديئًا.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن وهب: معناه: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل: معناه: تمسح ثم تفتض؟
 أي: تغتسل بالماء العذب، والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء، حتى تصير كالفضة.

 <sup>(</sup>٣) في «النهاية»: النشرة- بالضم- ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن
 به مسًا من الجن، سميت نشرة؛ لأنه نشر عنه ما خامره من الداء؛ أي: يكشف ويزال.

إلّا عَلَى زَوجٍ». [صحيح].

٨٧ فَ اللهِ عَالَ مَالِك: وَإِذَا كَانَت الضَّرُ ورَةُ؛ فَإِنَّ دِينَ الله يُسرِّ.

١٢٦٩ / ١٠٥٧ – عَن نَافِع:

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنتَ أَبِي عُبَيدٍ اشتكَت عَينَيهَا، وَهِيَ حَادٌٌ عَلَى زَوجِهَا عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، فَلَم تَكتَحِل؛ حَتَّى كَادَت عَينَاهَا تَرمَصَانِ<sup>(١)</sup>. [مقطوع صحيح].

٣٨٥ك قَالَ مَالِك: تَدَّهِنُ الْمُتَوَقَّى عَنهَا زَوجُهَا بِالزَّيتِ، وَالشَّبرِقِ<sup>(٢)</sup>، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ؛ إِذَا لَم يَكُن فِيهِ طِيبٌ.

الحادة على رَوجِها شَيئًا مِن الحَلِي؛ خَامًَّا، وَلَا تَلبَسُ المَرأَةُ الحَادُّ عَلَى زَوجِها شَيئًا مِن الحَلِي؛ خَامًَّا، وَلَا خَلخَالًا، وَلَا غَيرَ ذَلِكَ مِن الحَليِ، وَلَا تَلبَسُ شَيئًا مِن العَصبِ<sup>(٣)</sup>؛ إلّا أَن يَكُونَ عَصبًا غَلِيظًا، وَلَا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبُوغًا بِشَيءٍ مِن الصِّبغِ إلّا بِالسَّوَادِ، وَلَا يَكُونَ عَصبًا غَلِيظًا، وَلَا تِلبَسُ ثَوبًا مَصبُوغًا بِشَيءٍ مِن الصِّبغِ إلّا بِالسَّوَادِ، وَلَا تَتَشِطُ إلّا بِالسَّدرِ، وَمَا أَشبَهَهُ مِمَّا لَا يَختَمِرُ فِي رَأْسِهَا.

٥٨٥ك - قَالَ مَالِك: الإحدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَم تَبلُغ المَحيضَ كَهَيَّتِهِ عَلَى التَّبِي قَد بَلغَت المَحيض؛ تَجتَنِبُ مَا تَجتَنِبُ المَرأَةُ البَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ عَنهَا زَوجُهَا.

٨٦٥٥ قَالَ مَالِك: تُحِدُّ الأَمَةُ إِذَا تُوفِي عَنهَا زَوجُهَا شَهرَينِ وَخَمسَ لَيَالٍ مِثلَ
 عِدَّتهَا.

٨٧هـ قَالَ مَالِك: لَيسَ عَلَى أُمِّ الوَلَدِ إِحدَادٌ إِذَا هَلَكَ عَنهَا سَيِّدُهَا وَلَا عَلَى

<sup>(</sup>١) أي: يجمد الوسخ في موقعها، والرجل أرمص، والمرأة رمصاء.

<sup>(</sup>٢) دهن السمسم.

<sup>(</sup>٣) برود يمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيًا؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال: برد عصب، وبرود عصب؛ بالتنوين والإضافة، وقيل: هي برود مخططة، والعصب: القتل، والعصاب: الغزال.

أَمَةٍ يَمُوتُ عَنهَا سَيِّدُهَا إِحدَادٌ، وَإِنَّهَا الإِحدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأَزوَاجِ.

بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٣٠- كِتَابِ الرَّضَاعِ ١- بابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ

الْمَوْمِنِينَ - أَنَّ عَائِشَةَ - أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - أَنَّ عَائِشَةَ - أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - أُخبَرَتَهَا:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ عِندَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستَأْذِنُ فِي بَيتِ حَفْصَةَ، قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا رَجُلٌ يَستَأْذِنُ فِي بَيتِكَ، فَقَالَ رَسُولَ الله! هَذَا رَجُلٌ يَستَأْذِنُ فِي بَيتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَسُولُ الله عَلَيْ: «أُرَاهُ فُلَانًا» -لِعَمِّ لِحَفْصَة مِن الرَّضَاعَةِ-، فَقَالَت عَائِشَةُ: يَا رَسُولُ الله رَسُولُ الله! لَو كَانَ فُلَانٌ حَيَّا -لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ-؛ دَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله رَسُولُ الله عَلَيْ: «نَعَم؛ إِنَّ الرَّضَاعَة ثُحُرِّمُ مَا ثُحَرِّمُ الولادَةُ». [صحيح].

١٢٧٣/١٠٥٩ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ - أَنَّهَا قَالَت:

جَاءَ عَمِّي مِن الرَّضَاعَةِ يَستَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيتُ أَن آذَنَ لَهُ عَلَيَّ حَتَّى أَسأَل رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَأَذَنِي الله عَلَيْهِ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَأَذَنِي الله عَلَيْهِ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَأَذَنِي لَهُ»، قَالَت: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا أَرضَعَتنِي المَرأَةُ، وَلَم يُرضِعنِي الرَّجُل، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَليَلِج (١) عَليكِ».

قَالَت عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعدَ مَا ضُرِبَ عَلَينَا الحِجَابُ.

وَقَالَت عَائِشَةُ: يَحُرُمُ مِن الرَّضَاعَةِ مَا يَحَرُمُ مِن الوِلَادَةِ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) فليدخل.

١٢٧٤/١٠٦٠ عن عُروة بنِ الزُّبَيرِ، عَن عَائِشَة أُمِّ المُؤمِنِينَ-: أَنَّهَا أَخبَرَتهُ: أَنَّ الْمُؤمِنِينَ-: أَنَّهَا أَخبَرَتهُ: أَنَّ أَفلَحَ -أَخَا أَبِي القُعَيسِ- جَاءَ يَستَأذِنُ عَلَيهَا -وَهُو عَمُّهَا مِن الرَّضَاعَةِ-، بَعدَ أَن أُنزِلَ الحِجَابُ<sup>(۱)</sup> قَالَت: فَأَبَيتُ أَن آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ؛ أَخبَرتُهُ بِالَّذِي صَنَعتُ، فَأَمَرَنِي أَن آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. [صحيح].

١٢٧٥ / ١٠٦١ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَا كَانَ فِي الْحَولَينِ -وَإِن كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً-؛ فَهُوَ يُحَرِّمُ. [موقوف صحيح].

١٢٧٦/١٠٦٢ - عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كَانَت لَهُ امرَأَتَانِ، فَأَرضَعَت إِحدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرضَعَت الأُخرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلَامُ الجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا؛ اللَّقَاحُ (٢) وَاحِدٌ. [موقوف صحيح].

١٢٧٧/١٠٦٣ - عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لَا رَضَاعَةَ إلَّا لَمِن أُرضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ. [موقوف صحيح].

١٢٧٩ / ١٠٦٤ - عَن نَافِع: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنتَ أَبِي عُبَيدٍ أَحَبَرَتهُ:

أَنَّ حَفْصَةً -أُمَّ المُؤمِنِينَ- أَرسَلَت بِعَاصِمِ بنِ عَبدِ الله بنِ سَعدٍ إِلَى أُختِهَا فَاطِمَةَ بِنتِ عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ تُرضِعُهُ عَشرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدخُلَ عَلَيهَا (٣)، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرضَعُ، فَفَعَلَت، فَكَانَ يَدخُلُ عَلَيهَا. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: آيته أو حكمه.

<sup>(</sup>٢) هو مفتوح اللام، مصدر لقحت الأنثى لقاحًا، ومن كسرها؛ فقد أخطأ، وهو: اسم ماء الفحل؛ كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد، واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما، أصله ماء الفحل.

<sup>(</sup>٣) إذا بلغ.

١٢٨٠ /١٠٦٥ عن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَ يَدخُلُ عَلَيهَا مَن أَرضَعَتهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا، وَلَا يَدخُلُ عَلَيهَا مَن أَرضَعَهُ نِسَاءُ إِخوَتِهَا. [موقوف صحيح].

١٢٨١/١٠٦٦ - عَن إِبرَاهِيمَ بنِ عُقبَةَ:

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الحَولَينِ، وَإِن كَانَت قَطرَةً وَاحِدَةً؛ فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعدَ الحَولَينِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.

قَالَ إِبرَاهِيمُ بنُ عُقبَةَ: ثُمَّ سَأَلتُ عُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بنُ النُّبَيرِ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بنُ النُّبَيَّبِ. [مقطوع صحيح].

١٢٨٢ / ١٢٨٧ - عَن يَحيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بِنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلّا مَا كَانَ فِي المَهدِ، وَإِلّا مَا أَنبَتَ اللَّحمَ وَالدَّمَ. [مقطوع صحيح]. ١٠٦٨ / ١٢٨٣ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ، وَالرَّضَاعَةُ مِن قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ. [مقطوع صحيح].

٨٨هك- قَالَ يَحيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَولَينِ ثَحُرِّمُ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعدَ الْحَولَينِ؛ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحُرِّمُ شَيئًا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الطَّعَامِ.

٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعدَ الكِبَرِ

١٢٨٤/١٠٦٩ - عَن ابنِ شِهَابِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَضَاعَةِ الكَبِيرِ (١)، فَقَالَ: أَخبَرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ أَبَا حُذَيفَةَ

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر: صفة رضاع الكبير ان يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا

ابنَ عُتبَةَ بنِ رَبِيعَةَ -وَكَانَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ - وَكَانَ قَد شَهِدَ بَدرًا، وَكَانَ تَبَنَّى سَالًا -الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَولَى أَبِي حُذَيفَةً-، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ الله ﷺ زَيدَ بنَ حَارِثَةَ، وَأَنكَحَ أَبُو حُذَيفَةَ سَالًِا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابنُهُ، أَنكَحَهُ بِنتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنتَ الوَلِيدِ بنِ عُتبَةَ بنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَومَئِذٍ مِن الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ مِن أَفضَلِ أَيَامَى (١) قُرَيشٍ، فَلَمَّا أَنزَلَ الله -تَعَالَى- فِي كِتَابِهِ فِي زَيدِ بنِ حَارِثَةَ مَا أَنزَلَ فَقَالَ: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَكَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]؛ رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِن أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِن لَم يُعلَم أَبُوهُ؛ رُدَّ إِلَى مَولَاهُ، فَجَاءَت سَهلَةُ بِنتُ سُهَيل -وَهِيَ امرَأَةُ أَبِي حُذَيفَةَ، وَهِيَ مِن بَنِي عَامِرِ بنِ لُؤَيِّ- إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! كُنَّا نَرَى(٢) سَالِمًا وَلَدًا(٣)، وَكَانَ يَدخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ (١)، وَلَيسَ لَنَا إلَّا بَيتٌ وَاحِدٌ؛ فَهَاذَا تَرَى فِي شَأَنِهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَرضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ»؛ فَيَحرُمُ بِلَبَنِهَا، وَكَانَت تَرَاهُ ابنًا مِن الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَت بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمؤمِنِينَ فِيمَن كَانَت تُحِبُّ أَن يَدخُلَ عَلَيهَا مِن الرِّجَالِ، فَكَانَت تَأْمُرُ أُختَهَا -أُمَّ كُلثُوم بِنتَ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ- وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَن يُرضِعنَ مَن أَحَبَّت أَن يَدخُلَ عَلَيهَا مِن الرِّجَالِ، وَأَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَن

ينبغي عند أحد من العلماء، وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشر تاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء، قال النووي: وهو حسن.

<sup>(</sup>١) جمع أيم، وهي من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا.

<sup>(</sup>٢) نعتقد.

<sup>(</sup>٣) بالتبني.

<sup>(</sup>٤) أي: مكشوفة الرأس والصدر، وقيل: على ثوب واحد لا إزار تحته، وقيل: متوشحة بثوب على عاتقها خالفت بين طرفيه.

قال ابن عبد البر: أصحها الثاني؛ لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره.

يَدخُلَ عَلَيهِنَّ بِتِلكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِن النَّاسِ، وَقُلنَ: لَا، وَالله مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ سَهِلَةً بِنتَ سُهَيلٍ إلّا رُخصَةً مِن رَسُولِ الله عَلَيْ فِي رَضَاعَةِ سَالْمٍ وَحُدَهُ، لَا وَالله لَا يَدخُلُ عَلَينَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ، فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَحَدَهُ، لَا وَالله لَا يَدخُلُ عَلَينَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ، فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَي رَضَاعَةِ الكَبِيرِ. [صحيح].

١٧٨٠ / ١٢٨٥ - عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِندَ دَارِ القَضَاءِ يَسأَلُهُ عَن رَضَاعَةِ الكَبِيرِ، فَقَالَ عَبدُ الله بِنُ عُمَر: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَر بِنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي كَانَت لِي الكَبِيرِ، فَقَالَ عَبدُ الله بِنُ عُمَر: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَر بِنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي كَانَت لِي وَلِيدَةٌ (۱)، وَكُنتُ أَطَوُهَا، فَعَمَدَت (۱) امرَأَتِي إِلَيهَا فَأَرضَعَتها، فَدَخلتُ عَلَيها، وَلِيدَةٌ (۱)، وَكُنتُ أَطؤها، فَعَمَدَت أَرضَعتُها، فَقَالَ عُمَرُ: أُوجِعها، وَأَتِ جَارِيَتَكَ؛ فَإِنَّهَا الرَّضَاعَةُ الصَّغِيرِ. [موقوف صحيح].

١٢٨٦/١٠٧١ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشعَرِيَّ، فَقَالَ:

إِنِّي مَصِصتُ (٣) عَن امرَأَتِي -مِن تَدِيمَا - لَبَنًا، فَذَهَبَ فِي بَطنِي، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أُرَاهَا إِلّا قَد حَرُمَت عَلَيكَ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ مَسعُودٍ: انظُر مَاذَا تُفتِي بِهِ مُوسَى: لَا أُرَاهَا إِلّا قَد حَرُمَت عَلَيكَ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ مَسعُودٍ: لَا رَضَاعَةَ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَهَاذَا تَقُولُ أَنتَ؟ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ مَسعُودٍ: لَا رَضَاعَةَ إِلّا مَا كَانَ فِي الْحَولَينِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسأَلُونِي عَن شَيءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبرُ بَينَ أَظُهُرِكُم. [موقوف صحيح].

### ٣- بابُ جَامِع مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

<sup>(</sup>١) أمة.

<sup>(</sup>٢) قصدت.

<sup>(</sup>٣) شربت شربًا رفيقًا.

الْأَسَدِيَّةِ: أَنَّهَا أَخْرَتهَا: أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ:

«لَقَد هَمَمتُ أَن أَنهَى عَن الغِيلَةِ؛ حَتَّى ذَكَرتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصنَعُونَ ذَكِرتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَولَادَهُم». [صحيح].

٨٩٥ك قَالَ مَالِك: وَالغِيلَةُ: أَن يَمَسَّ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ وَهِيَ تُرضِعُ.

١٢٨٩ /١٠٧٤ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيًّ -: أَنَّهَا قَالَت:

كَانَ فِيهَا أُنزِلَ مِن القُرآنِ عَشرُ رَضَعَاتٍ مَعلُومَاتٍ يُحَرِّمنَ، ثُمَّ نُسِخنَ بِخَمسٍ مَعلُومَاتٍ، فَتُوفِي رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ فِيهَا يُقرَأُ مِن القُرآنِ. [صحيح].

• ٩ ٥ ك - قَالَ مَالِك: وَلَيسَ عَلَى هَذَا العَمَلُ.



وَقَعُ عِب (الرَّعِيُ الْفِخِّرِيُّ رُسُلِتَ (الِنِرُ (الْفِرُوكِ) www.moswarat.com

### بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ٣١- كِتَابِ البُيُوعِ

١ - بابُ مَا جَاءَ فِي بَيع العُربَانِ (١)

١٢٩٠/١٠٧٥ - عَن عَمرِ و بنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيع العُربَانِ. [حسن].

1901- قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِيهَا نُرَى -وَالله أَعلَمُ-: أَن يَشتَرِيَ الرَّجُلُ العَبدَ، أَو الوَلِيدَة، أَو يَتكَارَى الدَّابَّة، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشتَرَى مِنهُ، أَو تكارَى مِنهُ: أُعطِيكَ وَالوَلِيدَة، أَو يَتكَارَى الدَّابَّة، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشتَرَى مِنهُ، أَو تكارَى مِنهُ: أُعطِيكَ دِينَارًا، أَو دِرهَمًا، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ أَو أَقلَّ؛ عَلَى أَنِّي إِن أَخَذتُ السِّلعَة، أَو رَكِبتُ مَا تكارَيتُ مِنكَ؛ فَالَّذِي أَعطَيتُكَ هُو مِن ثَمَنِ السِّلعَة، أَو مِن كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِن تَكَارَيتُ مِنكَ؛ فَالَّذِي أَعطَيتُكَ هُو مِن ثَمَنِ السِّلعَة، أَو مِن كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِن تَرَكتُ ابتِيَاعَ السِّلعَةِ، أَو كِرَاءَ الدَّابَّةِ؛ فَهَا أَعطَيتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيرِ شَيءٍ (٢).

94 - قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَن يَبتَاعَ العَبدَ التَّاجِرَ الفَصِيحَ بِالأَعبُدِ مِن الحَبَشَةِ أَو مِن جِنسٍ مِن الأَجنَاسِ لَيسُوا مِثلَهُ فِي الفَصَاحَةِ، وَلَا فِي التَّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ (٣) وَالمَعرِفَةِ (٤)، لَا بَأْسَ بِهَذَا أَن تَشتَرِيَ مِنهُ العَبدَ بِالعَبدَينِ، وَلا فِي التَّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ (٣) وَالمَعرِفَةِ (٤)، لَا بَأْسَ بِهَذَا أَن تَشتَرِيَ مِنهُ العَبدَ بِالعَبدَينِ، أَو بِالأَعبُدِ إِلَى أَجلٍ مَعلُومٍ؛ إِذَا اختَلَفَ فَبَانَ (٥) اختِلَافُهُ، فَإِن أَشبَهَ بَعضُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) العربان، ويقال: عَربون وعُربون، قال ابن الأثير: قيل: سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع؛ أي: إصلاحًا وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه.

<sup>(</sup>٢) أي: لا رجوع لي به عليك.

<sup>(</sup>٣) المضى في أمره.

<sup>(</sup>٤) بالأخذ والعطاء.

<sup>(</sup>٥) ظهر.

بَعضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ؛ فَلَا تَأْخُذ مِنهُ اثنَينِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَإِن اختَلَفَت أَجنَاسُهُم.

٩٣ - قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ بِأَن تَبِيعَ مَا اشتَرَيتَ مِن ذَلِكَ قَبلَ أَن تَبِيعَ مَا اشتَرَيتَهُ مِن ذَلِكَ قَبلَ أَن تَستَوفِيَهُ (١)؛ إِذًا انتَقَدتَ ثَمَنَهُ مِن غَيرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشتَرَيتَهُ مِنهُ.

١٩٥٤ قَالَ مَالِك: لَا يَنبَغِي أَن يُستَثنَى جَنِينٌ فِي بَطنِ أُمِّهِ إِذَا بِيعَت؛ لأَنَّ ذَٰلِكَ غَرَرٌ لَا يُدرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَم أُنثَى، أَحَسَنٌ أَم قَبِيحٌ، أَو نَاقِصٌ أَو تَامٌ، أَو حَيٌّ أَو مَيتٌ؟ وَذَلِكَ يَضَعُ (٢) مِن ثَمَنِهَا.

٥٩٥ قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَبتَاعُ العَبدَ، أَو الوَليدَةَ بِمِئَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَندَمُ البَائِعُ، فَيَسأَلُ المُبتَاعَ أَن يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدفَعُهَا إِلَيهِ نَقدًا، أَو إِلَى أَجَلٍ، وَيَمحُو عَنهُ المِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ.

قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِن نَدِمَ الْمُبَتَاعُ فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَن يُقِيلَهُ فِي الجَارِيَةِ، أَو العَبدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقدًا، أَو إِلَى أَجَلٍ أَبعَدَ مِن الأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيهِ الْعَبدَ أَو الوَلِيدَة؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنبَغِي، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ البَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنهُ مِائَةَ العَبدَ أَو الوَلِيدَة؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنبَغِي، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ البَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنهُ مِائَةَ دِينَادٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبلَ أَن تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقدًا، أَو إِلَى أَجَلٍ أَبعَدَ مِن السَّنَةٍ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ.

مع الرَّجُلِ يَبِيعُ مِن الرَّجُلِ يَبِيعُ مِن الرَّجُلِ الجَارِيةَ بِمِئَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبعَدَ مِن ذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَى أَبعَدَ مِن ذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَى أَبعَدَ مِن ذَلِكَ: أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ الجَارِيةَ إِلَى أَجَلٍ، إِلَيهِ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِن ذَلِكَ: أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ الجَارِيةَ إِلَى أَجلٍ، ثُمَّ يَبتَاعُهَا بِسِتِينَ ثُمَّ يَبتَاعُهَا بِسِتِينَ وَينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبتَاعُهَا بِسِتِينَ

<sup>(</sup>١) تقبضه.

<sup>(</sup>٢) ينقص.

صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهرٍ بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ، أَو إِلَى نِصفِ سَنَةٍ؛ فَهَذَا لَا يَنبَغِى.

### ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ المَمْلُوكِ

١٢٩١/١٠٧٦ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَن بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ؛ فَهَالُهُ لِلبَائِعِ؛ إلَّا أَن يَشتَرِطَهُ المُبتَاعُ. [موقوف سحيح].

99 - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ المُبتَاعَ إِن اشتَرَطَ مَالَ العَبدِ مِن العَبدِ، فَهُو لَهُ، نَقدًا كَانَ أُو دَينًا، أَو عَرضًا، يُعلَمُ أَو لَا يُعلَمُ، وَإِن كَانَ لِلعَبدِ مِن المَالِ أَكثَرُ مِمَّا اشتَرَى بِهِ؛ كَانَ ثَمَنُهُ نَقدًا أَو دَينًا أَو عَرضًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ العَبدِ لَيسَ المَالِ أَكثَرُ مِمَّا اشتَرَى بِهِ؛ كَانَ ثَمَنُهُ نَقدًا أَو دَينًا أَو عَرضًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ العَبدِ لَيسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِن كَانَت لِلعَبدِ جَارِيَةٌ استَحَلَّ فَرجَهَا بِمِلكِهِ إِيَّاهَا، وَإِن عَتقَ العَبدُ، أَو كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَإِن أَفلَسَ أَخذَ الغُرَمَاءُ (١) مَالَهُ، وَلَم يُتَبع سَيِّدُهُ بِشَيءِ مِن دَينِهِ.

### ٣- باب مَا جَاءَ فِي العُهدَةِ

١٢٩٢/ ١٠٧٧ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِ و بنِ حَزم:

أَنَّ أَبَانَ بنَ عُثَهَانَ، وَهِشَامَ بنَ إِسمَعِيلَ كَانَا يَذكُرَانِ فِي خُطبَتِهِمَا عُهدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِن حِينِ يُشتَرَى العَبدُ أَو الوَلِيدَةُ، وَعُهدَةَ السَّنَةِ. [مقطوع صحيح].

٩٨ ٥٤ - قَالَ مَالِك: مَا أَصَابَ العَبدُ -أَو الوَلِيدَةُ - فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِن حِينِ يُشتَرَيَانِ حَتَّى تَنقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ؛ فَهُوَ مِن البَائِعِ، وَإِنَّ عُهدَةَ السَّنَةِ مِن الجُنُونِ وَالجُّذَام وَالبَرَصِ، فَإِذَا مَضَت السَّنَةُ؛ فَقَد بَرِئَ البَائِعُ مِن العُهدَةِ كُلِّهَا.

<sup>(</sup>١) أصحاب الديون.

990ك قَالَ مَالِك: وَمَن بَاعَ عَبدًا، أَو وَلِيدَةً، مِن أَهلِ المِيرَاثِ، أَو غَيرِهِم بِالبَرَاءَةِ (١)؛ فَقَد بَرِئَ مِن كُلِّ عَيبٍ، وَلَا عُهدَةَ عَلَيهِ؛ إلّا أَن يَكُونَ عَلِمَ عَيبًا فَكَتَمَهُ، فَإِل بَرَاءَةُ، وَكَانَ ذَلِكَ البَيعُ مَردُودًا، وَلَا عُهدَة عِندَنَا إلّا فِي الرَّقِيقِ.

#### ٤ - بابُ العَيبِ فِي الرَّقِيقِ

• ٦٠٠ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ كُلَّ مَن ابتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَت، أَو عَبدًا فَأَعتَقَهُ، وَكُلَّ أَمرٍ دَخَلَهُ الفَوتُ حَتَّى لَا يُستَطَاعَ رَدُّهُ، فَقَامَت البَيِّنَةُ أَنَّهُ قَد كَانَ بِهِ عَيبٌ عِندَ الَّذِي بَاعَهُ، أَو عُلِمَ ذَلِكَ بِاعتِرَافٍ مِن البَائِعِ أَو البَيِّعَ أَو عُلِمَ فَإِنَّ العَبدَ -أُو الوَلِيدَة - يُقَوَّمُ وَبِهِ العَيبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَومَ اشتَرَاهُ، فَيُرَدُّ مِن الثَّمَنِ قَدرُ مَا بَينَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ العَيبُ.

١٠١٥ قَدرَ مَا أَصَابَ الْعَبِدِ مِن الْعَبِدِ عِندَهُ أَنْ الْعَبدَ، ثُمَّ عَلَيهِ عِندَا فِي الرَّجُلِ يَشتَرِي الْعَبدَ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنهُ عَلَى عَيبٍ يُرَدُّ (٢) مِنهُ، وَقَد حَدَثَ بِهِ عِندَ الْمُشتَرِي عَيبٌ آخَرُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفسِدًا؛ مِثلُ القَطعِ، أَو الْعَورِ (٣)، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الْعَيبُ النَّيْوبِ النَّفرينِ (١)، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الْعُيُوبِ النَّفسِدَةِ؛ فَإِنَّ الَّذِي اشتَرَى الْعَبدَ بِخَيرِ النَّظَرينِ (١) إِن أَحَبَّ أَن يُوضَعَ عَنهُ الْعُيوبِ الْمُعبدِ بِقَدرِ الْعَيبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبدِ يَومَ اشتَرَاهُ وُضِعَ عَنهُ وَإِن أَحَبَّ أَن يُومَعَ عَنهُ وَإِن أَحَبَّ أَن يُومَ مَن الْعَيبِ عِندَهُ ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبدَ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن مَاتَ يَعْرَمَ (٥) قَدرَ مَا أَصَابَ الْعَبدَ مِن الْعَيبِ عِندَهُ ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبدَ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن مَاتَ يَعْرَمَ (٥) قَدرَ مَا أَصَابَ الْعَبدَ مِن الْعَيبِ عِندَهُ ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبدَ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن مَاتَ

<sup>(</sup>١) أي: من العيوب.

<sup>(</sup>٢) أي: يزجب له رده.

<sup>(</sup>٣) فقد بصر إحدى عينيه.

<sup>(</sup>٤) أحبهما إليه.

<sup>(</sup>٥) يدفع.

العَبدُ عِندَ الَّذِي اشتَرَاهُ؛ أُقِيمَ (١) العَبدُ وَبِهِ العَيبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَومَ اشتَرَاهُ، فَيُنظرُ كَم ثَمَنُهُ؟ فَإِن كَانَت قِيمَةُ العَبدِ يَومَ اشتَرَاهُ بِغَيرِ عَيبٍ مِائَةَ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَومَ اشتَرَاهُ وَبِهِ العَيبُ ثَمَانُونَ دِينَارًا؛ وُضِعَ عَن المُشتَرِي مَا بَينَ القِيمَتَينِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ القِيمَةُ يَومَ اشتُرِي العَبدُ.

٦٠٢ قَالَ مَالِك: الأَمرُ اللَّجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ مَن رَدَّ وَلِيدَةً مِن عَيبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَد أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِن كَانَت بِكرًا؛ فَعَلَيهِ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا، وَإِن كَانَت ثَيِّبًا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيءٌ؛ لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا.

٣٠٠٣ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِيمَن بَاعَ عَبدًا، أَو وَلِيدَةً، أَو حَيوانًا بِالبَرَاءَةِ مِن أَهلِ المِيرَاثِ، أَو غَيرِهِم؛ فَقَد بَرِئَ مِن كُلِّ عَيبٍ فِيهَا بَاعَ؛ إلّا أَن يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيبًا فَكَتَمَهُ، فَإِن كَانَ عَلِمَ عَيبًا فَكَتَمَهُ؛ لَم تَنفَعهُ تَبرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيبًا فَكَتَمَهُ، فَإِن كَانَ عَلِمَ عَيبًا فَكَتَمَهُ؛ لَم تَنفَعهُ تَبرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا يَكُونَ عَلِمَ مَردُودًا عَليهِ.

3.7.٤ قَالَ مَالِكَ فِي الجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالجَارِيتَينِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحدَى الجَارِيتَينِ عَيبٌ ثُردٌ مِنهُ، قَالَ: تُقَامُ الجَارِيَةُ الَّتِي كَانَت قِيمَةَ الجَارِيتَينِ، فَيُنظَرُ كَم ثَمَنُهَا؟ ثُمَّ تُقَامُ الجَارِيتَانِ بِغَيرِ العَيبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَينِ سَالِتَينِ، ثُمَّ تُقَامُ الجَارِيتَانِ بِغَيرِ العَيبِ الَّذِي وُجِدَ بِإحدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَينِ سَالِتَينِ، ثُمَّ يُقَامُ الجَارِيتَانِ بِغَيرِ العَيبِ الَّذِي وُجِدَ بِإحدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَينِ سَالِتَينِ، ثُمَّ يُقَعَ عَلَى كُلِّ يُقسَمُ ثَمَنُ الجَارِيةِ الَّتِي بِيعَت بِالجَارِيتَينِ عَلَيهِمَا بِقَدرِ ثَمَنِهِمَا، حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ يُقسَمُ ثَمَنُ الجَارِيةِ النَّتِي بِيعَت بِالجَارِيتَينِ عَلَيهِمَا بِقَدرِ ارتِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخرَى (اللَّذِي وَقَعَ عَلَيها مِن ذَلِكَ؛ عَلَى الْمُرتَفِعَةِ (٢) بِقَدرِ الزِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخرَى (٣) بِقَدرِ الزِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخرَى (٣) بِقَدرِ النِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخرَى (٣) بِقَدرِ هَا، ثُمَّ يُنظُرُ إِلَى الَّتِي بِهَا العَيبُ، فَيُرَدُّ (٤) بِقَدرِ اللّذِي وَقَعَ عَلَيها مِن تِلكَ

<sup>(</sup>١) تقوم.

<sup>(</sup>٢) التي لا عيب فيها.

<sup>(</sup>٣) المعيبة.

<sup>(</sup>٤) أي: من أجله.

الحِصَّةِ إِن كَانَت كَثِيرَةً أَو قَلِيلَةً، وَإِنَّهَا تَكُونُ قِيمَةُ الجَارِيَتَينِ عَلَيهِ يَومَ قَبضِهِ إ.

• ٦٠٠ قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشتَرِي العَبدَ فَيُوَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ العَظِيمَةِ أَو الغَلِيمَةِ أَو الغَلِيلَةِ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيبًا يُرَدُّ مِنهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ العَيبِ، وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ. وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي كَانَت عَليهِ الجَهَاعَةُ بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ لَو أَنَّ رَجُلًا ابتَاعَ عَبدًا وَغَلَّتُهُ. وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي كَانَت عَليهِ الجَهَاعَةُ بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ لَو أَنَّ رَجُلًا ابتَاعَ عَبدًا فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ العَبدِ أَضِعَافًا، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيبًا يُرَدُّ مِنهُ؛ رَدَّهُ، وَلَا يُسَبَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ العَبدِ أَضِعَافًا، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيبًا يُرَدُّ مِنهُ؛ رَدَّهُ، وَلا يُحْسَبُ لِلعَبدِ عَلَيهِ إِجَارَةٌ فِيهَا عَمِلَ لَهُ، فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِن غَيرِهِ؛ لَا تَعْد عَلَيهِ إِجَارَةُ فِيهَا عَمِلَ لَهُ، فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِن غَيرِهِ؛ لَا لَا مَرُ عِندَا الأَمرُ عِندَنا.

27.7 ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن ابتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفقَةٍ وَاحِدَةٍ (١)، فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبدًا مَسرُ وقًا، أَو وَجَدَ بِعَبدِ مِنهُم عَيبًا: إِنَّهُ يُنظُرُ فِيمَن وُجِدَ مَسرُ وقًا، أَو وَجَدَ بِعِ عَيبًا، فَإِن كَانَ هُوَ وَجَهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، أَو أَكثَرَهُ ثَمَنًا، أَو مِن مَسرُ وقًا، أَو وَجَدَ بِهِ عَيبًا، فَإِن كَانَ هُو وَجَهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، أَو أَكثَرَهُ ثَمَنًا، أَو مِن أَجلِهِ اشترِي، وَهُو الَّذِي فِيهِ الفَضلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ؛ كَانَ ذَلِكَ البَيعُ مَردُودًا كُلُّهُ. وَإِن كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسرُ وقًا، أَو وُجِدَ بِهِ العَيبُ مِن ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِي الشَّيءِ السَسِيرِ وَإِن كَانَ اللَّذِي وُجِدَ مَسرُ وقًا، أَو وُجِدَ بِهِ العَيبُ مِن ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِي الشَّيءِ السَسِيرِ مِنهُ، لَيسَ هُو وَجَهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا مِن أَجلِهِ اشترِي، وَلَا فِيهِ الفَضلُ فِيمَا يَرَى مِنهُ، لَيسَ هُو وَجَهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا مِن أَجلِهِ اشترِي، وَلَا فِيهِ الفَضلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ؛ رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ العَيبُ، أَو وُجِدَ مَسرُوقًا بِعَينِهِ بِقَدرِ قِيمَتِهِ مِن الثَّمَنِ الَّذِي اشترَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ.

٥ - بابُ مَا يُفعَلُ فِي الوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَت وَالشَّرطُ فِيهَا

١٢٩٥/ ١٢٩٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً؛ إلَّا وَلِيدَةً إِن شَاءَ بَاعَهَا، وَإِن شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِن شَاءَ أَمسَكَهَا، وَإِن شَاءَ أَمسَكَهَا، وَإِن شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. [موقوف صحيح].

٧٠١ك قَالَ مَالِك فِيمَن اشتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرطِ أَن لَا يَبِيعَهَا، وَلَا يَهَبَهَا،

<sup>(</sup>١) أي: عقد واحد.

أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِلمُشتَرِي أَن يَطأَهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَبِيعَهَا، وَلَا أَن يَهَبَهَا، فَإِن كَانَ لَا يَملِكُ ذَلِكَ مِنهَا، فَلَم يَملِكهَا مِلكًا تَامَّا؛ لأَنَّهُ قَد استُثنِيَ عَلَيهِ فِيهَا مَا مَلكَهُ بِيدِ غَيرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرِطُ؛ لَم يَصلُح، وَكَانَ بَيعًا مَكرُوهًا.

# ٦ - بابُ النَّهي عَن أَن يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوجٌ

١٢٩٧/١٠٧٩ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّ عَبدَ الرَّحَمٰنِ بنَ عَوفِ ابتَاعَ وَلِيدَةً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوجٍ؛ فَرَدَّهَا. [موقوف صحيح].

### ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصلُهُ

٠٨٠/ ١٢٩٨ – عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت (١)؛ فَثَمَرُهَا لِلبَائِعِ؛ إلَّا أَن يَشتَرِطَ الْمُبتَاعُ». [صحيح].

### ٨- بابُ النَّهي عَن بَيع الثِّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا

١٢٩٩/١٠٨١ - عَن ابنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ (١) حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. [صحيح].

١٣٠٠/١٠٨٢ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الشِّمَارِ حَتَّى تُزهِي (٣)، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا تُزهِيَ ؟ فَقَالَ: «حِينَ تَحَمَرُ»، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرَأَيتَ إِذَا مَنعَ الله

<sup>(</sup>١) التأبير: التلقيح؛ وهو ان يشق طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه.

<sup>(</sup>٢) منفردًا عن النخل.

<sup>(</sup>٣) قال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه.

الثَّمَرَةَ (١)؛ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ؟». [صحيح].

١٣٠١/١٠٨٣ - عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنجُوَ مِن العَاهَةِ. [صحيح لغيره].

٨٠٦ك- قَالَ مَالِك: وَبَيعُ الثِّمَارِ قَبلَ أَن يَبدُو صَلَاحُهَا مِن بَيعِ الغَرَرِ.

١٣٠٢/١٠٨٤ - عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِهَارَهُ حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَّيَّا.

#### [موقوف صحيح].

7.٩ قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا فِي بَيعِ البِطِّيخ، وَالقِثَّاءِ (١)، وَالجِربِزِ (٣)، وَالجَزَرِ: إِنَّ بَيعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ حَلَالٌ جَائِزٌ، ثُمَّ يَكُونُ لِلمُشتَرِي مَا يَنبُتُ حَتَّى يَنقَطِعَ ثَمَرُهُ وَيَهلِك، وَلَيسَ فِي ذَلِكَ وَقتُ يُؤَقَّتُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ وَقتَهُ مَعرُوفٌ عِندَ النَّاسِ، وَرُبَّمَا دَخَلَتهُ العَاهَةُ فَقَطَعَت ثَمَرَتَهُ قَبلَ أَن يَأْتِيَ ذَلِكَ الوَقتُ، فَإِذَا دَخَلَتهُ العَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبلُغُ الثَّلُثَ فَصَاعِدًا؛ كَانَ ذَلِكَ مَوضُوعًا عَن الَّذِي ابتَاعَهُ.

### ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ

١٣٠٣/١٠٨٥ - عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَن يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا. [صحيح].

<sup>(</sup>١) بأن تلفت.

<sup>(</sup>٢) اسم لما يقول له الناس: الخيار والعجور والفقوس، وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار.

<sup>(</sup>٣) صنف من البطيخ معروف، شبيه بالحنظل، أملس، أملس، مدور الرأس، رقيق الجلدة.

<sup>(</sup>٤) بزنة فعيلة، قال الجمهور: بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت بإعراء مالكها؛ أي.إفراده لها من باقي النخل، فهي عارية، وقيل: بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا أتاه؛ لأن مالكها يعروها؛ أي: يأتيها، فهي معرية، والجمع: عرايا. والعرية: أن يعري الرجل الرجل نخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه.

١٣٠٤/١٠٨٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ فِي بَيعِ العَرَايَا بِخَرصِهَا فِيهَا دُونَ خَمسَةِ أُوسُقٍ، أُو فِي خَمسَةِ أُوسُقٍ.

يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَسَةِ أُوسُقِ، أَو دُونَ خَسَةِ أُوسُقِ. [صحيح].

• ١٦١٠ قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا تُبَاعُ العَرَايَا بِخَرِصِهَا مِن التَّمرِ يُتَحَرَّى ذَلِكَ وَتُخْرَصُ فِيهِ وَتُخْرَصُ فِيهِ لَأَنَّهُ أُنزِلَ بِمَنزِلَةِ التَّولِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشِّقَالَةِ وَالشِّرَكِ، وَلَو كَانَ بِمَنزِلَةِ غَيرِهِ مِن البُيُوعِ؛ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَستَوفِيهُ، وَلَا أَقَالَهُ مِنهُ، وَلَا وَلَاهُ أَحَدًا حَتَّى يَقبِضَهُ المُبتَاعُ.

# ١٠ - بابُ الجَائِحَةِ (١) فِي بَيعِ النِّمَارِ وَالزَّرعِ

١٣٠٥/ ٥٠٨٧ - عَن أَيِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن أُمِّهِ -عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن أُمِّهِ -عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ-: أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ:

<sup>(</sup>١) الجائحة لغةً: هي المصيبة المستأصلة، جمعها جوائح، وعرفًا: ما أتلف من معجوز عن دفعه -قدرًا- من ثمر أو نبات.

<sup>(</sup>٢) يسقط.

<sup>(</sup>٣) حلف، وهو من الألية: اليمين.

### ١١ - بابُ مَا يَجُوزُ فِي استِثنَاءِ الثَّمَرِ

١٣٠٧/١٠٨٨ - عَن رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَستَثنِي مِنهُ. [مقطوع صحيح].

١٣٠٩/١٠٨٩ - عَن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ حَارِثَةَ:

أَنَّ أُمَّهُ -عَمرَةَ بِنتَ عَبدِ الرَّحَمنِ- كَانَت تَبِيعُ ثِهَارَهَا وَتَستَثنِي مِنهَا. [مقطوع صحيح].

٣٦١٣ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَنَّ لَهُ أَن يَستَثنِيَ مِن ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَينَهُ وَبَينَ ثُلُثِ الثَّمَرِ لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ دُونَ الثَّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

271٤ قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَستَثَنِي مِن ثَمَرِ حَائِطِهِ وَيَستَثَنِي مِن ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخلَةٍ، أَو نَخلَاتٍ يَختَارُهَا وَيُسَمِّي عَدَدَهَا؛ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا؛ لأَنَّ رَبَّ ثَمَرَ نَخلَةٍ، أَو نَخلَاتٍ مَختَبسَهُ (١) مِن الْحَائِطِ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيءٌ احتَبسَهُ (١) مِن حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيءٌ احتَبسَهُ (١) مِن حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ.

### ١٢ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن بَيعِ التَّمرِ

٠ ١٣١٠ / ١٣١٠ - عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«التَّمرُ بِالتَّمرِ مِثلًا بِمِثلِ»، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: والحَوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: والصَّاعَينِ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَا يَبِيعُونَنِي الجَنِيبَ (٢)

<sup>(</sup>١) منعه.

<sup>(</sup>٢) نوع جيد من التمر.

بِالجَمعِ<sup>(۱)</sup> صَاعًا بِصَاعٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «بع الجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابتَع (۲) بِالدَّرَاهِم جَنِيبًا». [صحيح لغيره].

١٣١١/١٠٩١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ استَعمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله إِنَّا لَنَأْخُذُ رَسُولُ الله إِنَّا لَنَأْخُذُ لَا وَالله يَا رَسُولَ الله! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِن هَذَا بِالصَّاعَينِ، وَالصَّاعَينِ بِالثَّلَاثَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَفعَل، بع الجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابتَع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». [صحيح].

١٣١٢/١٠٩٢ - عَن عَبدِ الله بنِ يَزِيدَ: أَنَّ زَيدًا أَبَا عَيَّاشِ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ سَأَلَ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَن البَيضَاءِ<sup>(٣)</sup> بِالسُّلتِ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: أَيَتُهُمَا أَفضَلُ (٥)؟ قَالَ البَيضَاءُ فَنَهَاهُ عَن ذَلِكَ.

وَقَالَ سَعدٌ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يُسأَلُ عَن اشْتِرَاءِ التَّمرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالُوا: نَعَم، فَنَهَى عَن ذَلِكَ. رَسُولُ الله ﷺ: أَينقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَم، فَنَهَى عَن ذَلِكَ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) تمر رديء مجموع من أنواع مختلفة.

<sup>(</sup>٢) اشتر.

<sup>(</sup>٣) الشعير.

<sup>(</sup>٤) حب بين الحنطة والشعير، ولا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملامسته، وكالشعير في طبعه وبرودته.

<sup>(</sup>٥) أي: أكثر في الكيل.

### ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ <sup>(١)</sup>

١٣١٣/١٠٩٣ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَّةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمرِ كَيلًا، وَبَيعُ الكَرمِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا. [صحيح].

١٣١٤/١٠٩٤ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمرِ فِي رُءُوسِ النَّخلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرضِ بِالحِنطَةِ. [صحيح].

١٣١٥/١٠٩٥ - عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرعِ بِالحِنطَةِ، وَاسْتِكرَاءُ الأَرضِ بِالحِنطَةِ.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَسَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن استِكرَاءِ الأَرضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [صحيح لغيره].

• ٦٦٥ – قَالَ مَالِك: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن الْمُزَابَنَةِ. وَتَفسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيءٍ مِن الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعلَمُ كَيلُهُ، وَلَا وَزنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ ابتِيعَ بِشَيءٍ مُسَمَّى مِن الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعلَمُ كَيلُهُ، وَلَا وَزنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ ابتِيعَ بِشَيءٍ مُسَمَّى مِن الْكَيلِ، أَو الوَزنِ، أَو العَدَدِ، وَذَلِكَ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ

<sup>(</sup>١) المزابنة: مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد. سمي به هذا البيع المخصوص؛ لأن كل واحد من المتابعين يزبن؛ أي: يدفع الآخر عن حقه، بها يزاد فيه، فإذا وقف أحدهما على ما كره تدافعا، فيحرص أحدهما على فسخ البيع، والآخر على إمضائه. والمحاقلة: مفاعلة من الحقل، اسم للزرع في الأرض وللأرض التي يزرع فيها.

المُصَبَّرُ (() الَّذِي لَا يُعلَمُ كَيلُهُ مِن الجِنطَةِ، أَو التَّمرِ، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأَطعِمةِ، أَو يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلَعَةُ مِن الجَبَطِ (() أَو النَّوَى (() أَو القَضبِ () أَو العُصفُرِ، أَو الكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلَعِ، لَا يُعلَمُ كَيلُ الكُرسُفِ (() أَو الكَتَّانِ (() أَو القَرِّ (() أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن السِّلَعِ، لَا يُعلَمُ كَيلُ الكُرسُفِ (() أَو الكَتَّانِ (() أَو القَرِّ (() أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن السِّلَعِةِ: كِل شَيءٍ مِن ذَلِكَ، وَلَا وَزِنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلكَ السِّلعَةِ: كِل سِلعَتكَ هَذِهِ، أَو مُر مَن يَكِيلُهَا، أَو زِن مِن ذَلِكَ مَا يُوزَنُ، أَو عُدَّ مِن ذَلِكَ مَا كَانَ سِلعَتكَ هَذِهِ، أَو مُر مَن يَكِيلُهَا، أَو زِن مِن ذَلِكَ مَا يُوزَنُ، أَو عُدَّ مِن ذَلِكَ مَا كَانَ رَطلًا أَو عَدَدِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا صَاعًا –لِتَسمِيةٍ يُسَمِّيهِا–، أَو وَزِنِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا مَا عَلَى أَن يَصُونَ يُولِكُ عَلَى عُرمُهُ (() لَكَ حَتَّى أُوفِيكَ تِلكَ التَّسمِيةَ، فَهَا زَادَ عَلَى تِلكَ التَسمِيةِ؛ فَهُو لِي أَضمَنُ مَا نَقَصَ مِن ذَلِكَ عَلَى أَن يَكُونَ لِلهَ التَسمِيةَ؛ فَهُو لِي أَضمَنُ مَا نَقَصَ مِن ذَلِكَ عَلَى أَن يَكُونَ لِي مَا زَادَ عَلَى اللَّ السَّعِيةِ عَلَى الكَيلِ، أَو الوَزِنِ، وَالقِيَارُ يَدخُلُ هَذَا؛ لاَنَّهُ لَمَ السَّعِيَ مِن ذَلِكَ الكَيلِ، أَو الوَزِنِ، يَشْتِر مِنهُ شَيئًا بِشِيءٍ عَلَى أَن يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِن نَقَصَت تِلكَ السَّلعَةُ عَن تِلكَ التَسمِيةِ؛ أَخَذَ مِن مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيرِ ثَمَنٍ، وَلَا هِبَةٍ طَيَّةٍ مِا نَفْسُهُ، فَهَذَا التَسمِيةِ؛ أَخَذَ مِن مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيرِ ثَمَنٍ، وَلَا هَمْ وَلَا عَلَى مَا نَفَهُ مَا نَفَهُمُ الْمَالُ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِن فَلَا وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَرَبُ وَلَا عَرَا وَلَا عَلَى السَلعَةُ عَن تِلكَ السَّلعَةُ عَن تِلكَ التَسمِيةِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ الْكَالِ الْمَاسُونِ الْفَالْ الْمَاسُونَ اللهَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَلِكَ الْكَارِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ اللهَ السَلِ صَاحِيهِ مَا نَقَصَ اللهَ الْمَاسُونِ الْهُ الْمَاسُونَ اللهَ الْقَصَ الْمَلْ مَا وَالْمَا ا

<sup>(</sup>١) المجموع بعضه فوق بعض.

<sup>(</sup>٢) ما يسقط من ورق الشجر.

<sup>(</sup>٣) البلح.

<sup>(</sup>٤) كل نبت اقتضب فأكل طريًا.

<sup>(</sup>٥) القطن.

<sup>(</sup>٦) قال ابن دريد: الكتان عربي، سمي بذلك؛ لأنه يكتن؛ أي: يسود؛ إذا ألقي بعضه فوق بعض

<sup>(</sup>٧) قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسيم؛ ولذا قال بعضهم: القز والإبريسيم مثل الحنطة والدقيق.

<sup>(</sup>۸) دفعه.

<sup>(</sup>٩) بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.

يُشبِهُ القِهَارَ، وَمَا كَانَ مِثلُ هَذَا مِن الأَشيَاءِ؛ فَذَلِكَ يَدخُلُهُ.

٦١٦ك- قَالَ مَالِك: وَمِن ذَلِكَ -أَيضًا-: أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل لَهُ الثَّوبُ أَضمَنُ لَكَ مِن ثَوبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ (١) قَلَنسُوَةٍ، قَدرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا -لِشَيءٍ يُسَمِّيهِ-، فَمَا نَقَصَ مِن ذَلِكَ؛ فَعَلَيَّ غُرمُهُ حَتَّى أُوفِيكَ، وَمَا زَادَ؛ فَلِي، أُو أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل: أَضمَنُ لَكَ مِن ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا، ذَرعُ<sup>(٢)</sup> كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا، فَهَا نَقَصَ مِن ذَلِكَ؛ فَعَلَيَّ غُرمُهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فِلي، أَو أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الجُلُودُ مِن جُلُودِ البَقَرِ، أَو الإِبِلِ: أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَام يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَمَا نَقَصَ مِن مِئَةِ زَوجٍ؛ فَعَلَيَّ غُرمُهُ، وَمَا زَادَ؛ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنتُ لَكَ، وَمِمَّا يُشبِهُ ذَلِكَ: أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل عِندَهُ حَبُّ البَانِ: اعصر حَبَّكَ هَذَا، فَهَا نَقَصَ مِن كَذَا وَكَذَا رِطلًا فَعَلَيَّ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِندَهُ حَبُّ البَانِ<sup>(٣)</sup> اعصر حَبَّكَ هَذَا فَهَا نَقَصَ مِن كَذَا وَكَذَا رِطلًا؛ فَعَلَيَّ أَن أُعطِيَكَهُ، وَمَا زَادَ؛ فَهُوَ لي، فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشبَهَهُ مِن الأَشيَاءِ -أَو ضَارَعَهُ (٢)- مِن الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لَا تَصلُحُ وَلَا تَجُوزُ، وَكَذَلِكَ -أَيضًا- إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الخَبَطُ، أَو النَّوَى، أَو الكُرسُف، أُو الكَتَّانُ، أَو القَضِبُ، أَو العُصفُونُ: أَبتَاعُ مِنكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِن خَبَطٍ يُخبَطُ مِثلَ خَبَطِهِ، أَو هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِن نَوَّى مِثلِهِ، وَفِي العُصفُرِ، وَالكُرسُفِ، وَالكَتَّانِ، وَالقَضبِ مِثلَ ذَلِكَ؛ فَهَذَا كُلُّهُ يَرجِعُ إِلَى مَا وَصَفنَا مِن الْمُزَابَنَةِ.

<sup>(</sup>١) ما يظهر للعين، وهو خلاف بطانه.

<sup>(</sup>٢) قدر.

<sup>(</sup>٣) شجر معروف، وهو الخلاف.

<sup>(</sup>٤) شابهه.

## ١٤ - بابُ جَامِعِ بَيعِ الثَّمَرِ

٣٦١٧ - قَالَ مَالِك: مَن اشتَرَى ثَمَرًا مِن نَخلٍ مُسَيَّاةٍ، أَو حَائِطٍ مُسَمَّى، أَو لَبَنًا مِن غَنَمٍ مُسَيَّاةٍ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ يُؤخَذُ عَاجِلًا، يَشَرَعُ المُشتَرِي فِي لَبَنًا مِن غَنَمٍ مُسَيَّاةٍ؛ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِمَنزِلَةِ رَاوِيَةٍ زَيتٍ يَبتَاعُ مِنهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَخذِهِ عِندَ دَفعِهِ الثَّمَنَ، وَإِنَّهَا مَثُلُ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ رَاوِيَةٍ زَيتٍ يَبتَاعُ مِنهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَو دِينَارَينٍ، وَيُعطِيهِ ذَهَبَهُ، وَيَشتَرِطُ عَلَيهِ أَن يَكِيلَ لَهُ مِنهَا؛ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، فَإِن انشَقَت الرَّاوِيَةُ فَذَهَبَ زَيتُهَا؛ فَلَيسَ لِلمُبتَاعِ إلّا ذَهَبُهُ، وَلَا يَكُونُ بَينَهُمَا بَيعٌ.

وَأَمَّا كُلُّ شَيءٍ كَانَ حَاضِرًا يُشتَرَى عَلَى وَجهِهِ وَمثلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُستَجنَى (١) فَيَاخُذُ المُبتَاعُ يَومًا بِيَومٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، فَإِن فَنِيَ قَبلَ أَن يَستَوفِي المُشتَرِي مَا الشَّرَى وَدَّ عَلَيهِ البَائِعُ مِن ذَهبِهِ بِحِسَابِ مَا بَقِي لَهُ، أَو يَأْخُذُ مِنهُ المُشتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِي اللهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيها، وَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَها، فَإِن فَارَقَهُ وَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكرُوهٌ وَ لاَنَّهُ يَدخُلُهُ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيها، وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَها، فَإِن فَارَقَهُ وَإِنَّ ذَلِكَ مَكرُوهٌ وَ لاَنَّهُ يَدخُلُهُ اللَّينِ وَقَد نُمِي عَن الكَالِئِ بِالكَالِئِ إِللَّالِئِ أَلْ بِصِفَةٍ مَعلُومَةٍ، إِلَى أَجَلُ وَلاَ يُعلِقُ مَعرُوهُ وَلا يَعلِقُ مَعلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، وَلا يَعِلُ فَإِن فَارَقُهُ عَنْمِ بِأَعيَانِهَا.

كَائِطَ فِيهِ أَلْوَانُ (١٠) مِن الرَّجُلِ يَشتَرِي مِن الرَّجُلِ الْحَائِطَ فِيهِ أَلْوَانُ (١٠) مِن النَّخلِ مِن العَجوَةِ (٥)، وَالكَبِيسِ (٦)، وَالعَذقِ (٧)، وَغَيرِ ذَلِكَ مِن أَلْوَانِ التَّمرِ النَّخلِ مِن العَجوَةِ (٥)، وَالكَبِيسِ (٦)، وَالعَذقِ (٧)،

<sup>(</sup>١) يجني.

<sup>(</sup>٢) الدين بالدين.

<sup>(</sup>٣) تأخير.

<sup>(</sup>٤) أنواع.

<sup>(</sup>٥) نوع من أجود تمر المدينة.

<sup>(</sup>٦) نوع من التمر ويقال من أجوده.

<sup>(</sup>٧) أنواع من التمر، ومنه عذق ابن الحبيق، وعذق ابن طاب، وعذق ابن زيد.

فَيَستَثنِي مِنهَا ثَمَرَ النَّخلَةِ، أَو النَّخَلَاتِ يَختَارُهَا مِن نَخلِهِ.

فَقَالَ مَالِك: ذَلِكَ لَا يَصلُحُ؛ لَأَنّهُ إِذَا صَنعَ ذَلِكَ تَرَكَ ثَمَرَ النّخلَةِ مِن العَجوةِ، وَمَكِيلَةُ وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخلَةٍ مِن الكَبِيسِ وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصوعٍ (')، فَإِن أَخَذَ العَجوةَ الَّتِي فِيهَا خَسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشرَةُ أَصوعٍ مِن الكَبِيسِ، فَكَأَنّهُ اشترَى العَجوةَ بِالكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا، وَذَلِكَ فِيهَا عَشرَةُ أَصوعٍ مِن الكَبِيسِ، فَكَأَنّهُ اشترَى العَجوةَ بِالكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا، وَذَلِكَ مِثلُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَينَ يَدَيهِ ('' صُبرَ أَسُم مِن التَّمرِ: قَد صَبَرَ العَجوةَ ('') مُبرَةُ الكَبِيسِ عَشَرَةَ آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةَ فَجَعَلَهَا خَسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَجَعَلَ صُبرَةَ الكَبِيسِ عَشَرَةَ آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةَ العَبِيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةَ العَبِيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةَ العَبِيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةَ العَبيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةَ العَبيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةَ العَبيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَة العَبيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَة العَبيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةً العَبيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرَةً العَبيسِ عَشَرَةً آصُع، وَجَعَلَ صُبرة الصَّيرَ شَاءَ. الصَّيرَ شَاءً مَلَ مَاءً المَاسِقَ مَاءً العَلَى اللّهُ المَاسِقُ مَشَرَةً مَاءً المَاسِقِ عَشَرَ صَاعًا، فَأَعطَى صَاحِبَ التَّمرِ دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ يَعَتَارُ فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلكَ الصَّيْرِ شَاءَ.

قَالَ مَالِك: فَهَذَا لَا يَصلُحُ.

١٩ كُوبِ الْحَائِطِ، فَيُسلِفُهُ
 الرَّطَبَ مِن صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسلِفُهُ
 الدِّينَارَ: مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟

قَالَ مَالِك: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ لَهُ مِن دِينَارِهِ، إِن كَانَ أَخَذَ بِثُلُثَيَ دِينَارٍ رُطَبًا؛ أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، وَإِن كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَربَاعِ إِنْكُنَارِ وَطَبًا؛ أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، أَو يَتَرَاضَيَانِ بَينَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِن دِينَارِهِ رُطبًا؛ أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، أَو يَتَرَاضَيَانِ بَينَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِن دِينَارِهِ عِندَ صَاحِبِ الحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ، إِن أَحَبَّ أَن يَأْخُذَ تَمَرًا، أَو سِلعَةً سِوَى التَّمرِ؛ وَينَارِهِ عِندَ صَاحِبِ الحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ، إِن أَحَبَّ أَن يَأْخُذَ تَمَرًا، أَو سِلعَةً سِوَى التَّمرِ؛ أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ، فَإِن أَخَذَ تَمَرًا أَو سِلعَةً أُخرَى؛ فَلَا يُفَارِقَهُ حَتَّى يَستَوفِي ذَلِكَ مِنهُ.

<sup>(</sup>١) جمع قلة لصاع، ويجمع كثرة على صيعان.

<sup>(</sup>٢) عنده.

<sup>(</sup>٣) أي: بلا كيل ولا وزن.

<sup>(</sup>٤) أي: جمعها.

قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنزِلَةِ أَن يُكرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَةً بِعَينِهَا، أَو يُوَجِرَ غَلَامَهُ الخَيَّاطَ، أَو النَّجَّارَ، أَو العَمَّالَ لِغيرِ ذَلِكَ مِن الأَعمَالِ، أَو يُكرِيَ مَسكنَهُ، غُلامَهُ الخَيَّاطَ، أَو النَّجَارَةَ ذَلِكَ الغُلامِ، أَو كِرَاءَ ذَلِكَ المَسكنِ، أَو تِلكَ الرَّاحِلَةِ، ثُمَّ يَحدُثُ فِي وَيَستَلِفَ إِجَارَةَ ذَلِكَ العُبُلامِ، أَو كِرَاءَ ذَلِكَ المَسكنِ، أَو تِلكَ الرَّاحِلَةِ، أَو العَبدِ، أَو المسكنِ إِلَى ذَلِكَ حَدَثُ بِمَوتٍ، أَو غيرِ ذَلِكَ، فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَو العَبدِ، أَو المسكنِ إِلَى النَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِن كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَو إِجَارَةِ العَبدِ، أَو كِرَاءِ المسكنِ يُحَاسِبُ الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِن كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَو إِجَارَةِ العَبدِ، أَو كِرَاءِ المسكنِ يُحَاسِبُ اللَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِن ذَلِكَ، إِن كَانَ استَوفَى نِصفَ حَقِّهِ؛ رَدَّ عَلَيهِ النَّصفَ البَاقِي اللَّذِي لَهُ عِندَهُ، وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، أَو أَكثَرَ؛ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يَرُدُّ إِلَيهِ مَا بَقِي لَهُ.

• ٦٦٢٠ قَالَ مَالِك: وَلَا يَصلُحُ التَّسلِيفُ فِي شَيءٍ مِن هَذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَينِهِ ؛ إلّا أَن يَقبِضَ الْسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِندَ دَفعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ يَقبِضُ العَبدَ، أَو الرَّاحِلَةَ، أَو المَسكَنَ، أَو يَبدَأُ فِيهَا اشتَرَى مِن الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنهُ عِندَ دَفعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ، لَا يَصلُحُ أَن يَكُونَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلَا أَجَلٌ.

171 - قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِن ذَلِكَ: أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةَ أَركَبُهَا فِي الحَجِّ، وَبَينَهُ وَبَينَ الحَجِّ أَجَلٌ مِن الزَّمَانِ، أَو يَقُولَ مِثلَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى يَقُولَ مِثلَ ذَلِكَ فِي العَبدِ، أَو المسكنِ، فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى يَقُولَ مِثلَ ذَلِكَ فِي العَبدِ، أَو المسكنِ، فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنَّهُ إِن وَجَدَ تِلكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ؛ فَهِي لَهُ بِذَلِكَ الْكَرَاءِ، وَإِن حَدَثَ بِهَا حَدَثُ مِن مَوتٍ، أَو غَيرِهِ؛ رَدَّ عَلَيهِ ذَهَبَهُ، وَكَانَت عَلَيهِ عَلَى وَجِهِ السَّلَفِ عِندَهُ.

قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا فَرَقَ بَينَ ذَلِكَ القَبضُ، مَن قَبضَ مَا استَأْجَرَ، أَو استكرى؛ فَقَد خَرَجَ مِن الغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكرَهُ، وَأَخَذَ أَمرًا مَعلُومًا. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَن يَشتَرِيَ الرَّجُلُ العَبدَ، أَو الولِيدَةَ، فَيقبِضَهُمَا وَيَنقُدَ أَثَمَانَهُمَا، فَإِن حَدَثَ بِهَا حَدَثُ مِن عُهدَةِ السَّنَةِ؛ أَخَذَ ذَهَبَهُ مِن صَاحِبِهِ الَّذِي ابتَاعَ مِنهُ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَبَهَذَا مِن عُهدَةِ السَّنَةِ؛ أَخَذَ ذَهَبَهُ مِن صَاحِبِهِ الَّذِي ابتَاعَ مِنهُ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَبَهَذَا

مَضَت السُّنَّةُ فِي بَيعِ الرَّقِيقِ.

77٢ك - قَالَ مَالِك: وَمَن استَأْجَرَ عَبدًا بِعَينِهِ، أَو تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَينِهَا إِلَى أَجَلٍ يَقبِضُ العَبدَ، أَو الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ؛ فَقَد عَمِلَ بِهَا لَا يَصلُحُ؛ لَا هُوَ أَجَلٍ يَقبِضُ مَا استَكرَى أَو استَأْجَرَ، وَلَا هُوَ سَلَّفَ فِي دَينٍ يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَستَوفِيَهُ.

### ١٥- بابُ بَيعِ الفَاكِهَةِ

٣٦٢٥ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ مَن ابتَاعَ شَيئًا مِن الفَاكِهَةِ مِن رَطِبِهَا، أَو يَابِسِهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ، وَلَا يُبَاعُ شَيءٌ مِنهَا بَعضُهُ بِبَعضٍ إللّا يَدًا بِيَدٍ (١)، وَمَا كَانَ مِنهَا عِنَّا يَيبَسُ فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخُر، وَتُؤكَلُ؛ فِلَا يُبَاعُ بَعضُهُ بِبَعضٍ إللّا يَدًا بِيَدٍ، وَمِثلًا بِمِثلٍ (٢)؛ إِذَا كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ، فَإِن فَلَا يُبَاعُ بَعضُهُ بِبَعضٍ إللّا يَدًا بِيدٍ، وَمِثلًا بِمِثلٍ (٢)؛ إِذَا كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ، فَإِن كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ، فَإِن كَانَ مِن صِنفي وَاحِدٍ، فَإِن يَيسُ، وَلَا يُدَخُرُ، وَإِنَّهَا يُؤكَلُ رَطبًا؛ كَهَيئَةِ البِطِيخِ، وَالقِثْاءِ، وَالخِربِزِ، وَالخُربِزِ، وَالأَثْرَرِ، وَالأَثْرَرِ، وَالأَثْرَرِ، وَالأَثْرَرِ، وَالأَرْمَّانِ، وَمَا كَانَ مِثلَهُ، وَإِن يَسِسَ لَمُ وَلَا يَسِلُمُ وَلَا يَكُونُ فَاكِهَةً ، قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفًا أَن يَكُن فَاكِهَةً بَعَدَ ذَلِكَ، وَلَيسَ هُوَ عِنَّا يُدَخُرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً، قَالَ: فَأَرَاهُ خَفيفًا أَن يُوخَذَ مِنهُ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ اثنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا لَمَ يَدخُل فِيهِ شَيءٌ مِن الأَجْلِ؛ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ.

١٦ - بابُ بَيعِ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ تِبرًا وَعَينًا
 ١٣١٧ / ١٠٩٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) مناجزة.

<sup>(</sup>٢) متساويًا.

<sup>(</sup>٣) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب دنانير؛ فهو عين.

«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرهِمُ بِالدِّرهَمِ لَا فَضلَ بَينَهُمَا». [صحيح]. اللَّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرهِمُ بِالدِّرهَمِ لَا فَضلَ بَينَهُمَا». [صحيح]. اللهُ عَلَيْ قَالَ:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ إلّا مِثلًا بِمِثل، وَلَا تُشِفُّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إلّا مِثلًا بِمِثلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (١) بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنهَا شَيئًا غَائِبًا (٢) بِنَاجِز (٣)». [صحيح].

١٣١٩/١٠٩٨ - عَن مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَر، فَجَاءَهُ صَائِغٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَمنِ! إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيءَ مِن ذَلِكَ بِأَكثَرَ مِن وَزِنِهِ، فَأَستَفْضِلُ ('' مِن ذَلِكَ قَدرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبدُ الله عَن ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيهِ المَسأَلَةَ، وَعَبدُ الله عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبدُ الله عَن ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُردِّدُ عَلَيهِ المَسأَلَةَ، وَعَبدُ الله بنُ يَنهَاهُ، حَتَّى انتَهَى إِلَى بابُ المَسجِدِ، أَو إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَن يَركَبَهَا، ثُمَّ قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَر: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرهَمُ بِالدِّرهَمِ، لَا فَصْلَ ('' بَينَهُمَا، هَذَا عَهدُ ('' نَبِينَا إِلَينَا وَعَهدُنَا إِلَينَا إِلَينَا وَعَهدُنَا إِلَينَا إِلَينَا وَعَهدُنَا إِلَينَا إِلَينَا إِلَينَا وَعَهدُنَا إِلَينَا إِلَينَا وَعَهدُنَا إِلَيكُم. [موقوف صحيح].

١٣٢٠/١٠٩٩ - عَن مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ: أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ:

«لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلَا الدِّرهَمَ بِالدِّرهَمَينِ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: لا تزيدوا.

<sup>(</sup>٢) مؤجلًا.

<sup>(</sup>٣) بحاضر.

<sup>(</sup>٤) فأستبقي.

<sup>(</sup>٥) زيادة.

<sup>(</sup>٦) وصية.

١٠٠٠ / ١٣٢٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إللَّ مِثلًا بِمِثلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا تَبِيعُوا الوَرِقِ بِالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (١) بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقِ بِالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، وَلَا تُشِفُّوا الْمَاءُ بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِن استَنظَرَكَ (٢) إِلَى أَن يَلِجَ بَيتَهُ؛ فَلَا تُنظِرهُ؛ إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُم الرَّمَاءُ. وَالرَّمَاءُ: هُوَ الرِّبَا. [موقوف صحيح].

١٣٢٣ / ١٣٢٣ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إللَّ مِثلًا بِمِثل، وَلَا تُشِفُّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا تَبِيعُوا الوَرِقِ بِالوَرِقِ إللَّا مِثلًا بِمِثل، وَلَا تُشِفُّوا (٢) بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقِ بِالوَرِقِ بِالوَرِقِ إللَّا مِثلًا بِمِثل، وَلَا تُشِفُّوا استَنظَرَكَ (٤) إِلَى أَن يَلِجَ بَيتَهُ؛ فَلَا الوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِن استَنظَرَكَ (٤) إِلَى أَن يَلِجَ بَيتَهُ؛ فَلَا تُنظِرهُ؛ إِنِي أَخَافُ عَلَيكُم الرَّمَاءُ. وَالرَّمَاءُ: هُوَ الرِّبَا. [موقوف صحيح].

١٩٢٧/ ١٣٢٥ - عَن أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَو فِي فِضَّةٍ، أَو مَا يُكَالُ أَو يُوزَنُ عِمَّا يُؤكَلُ أَو يُشرَبُ. [مقطوع صحيح].

٣٠١/ ١٣٢٦ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ يَقُولُ: قَطعُ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ مِن الفَسَادِ فِي الأَرضِ. [مقطوع صحيح].

الذَّهَبِ جِزَافًا؛ إِذَا كَانَ تِبرًا، أَو حَليًا قَد صِيغَ، فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ المَعدُودَةُ وَالدَّنَانِيرُ

<sup>(</sup>١) أي: تفضلوا بعضها على بعض.

<sup>(</sup>٢) طلب تأخيرك.

<sup>(</sup>٣) أي: تفضلوا بعضها على بعض.

<sup>(</sup>٤) طلب تأخيرك.

المَعدُودَةُ؛ فَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَشتَرِيَ شَيئًا مِن ذَلِكَ جِزَافًا حَتَّى يُعلَمَ وَيُعَدَّ، فَإِن اشتُرِيَ ذَلِكَ جِزَافًا، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الغَرَرُ حِينَ يُترَكُ عَددهُ وَيُشتَرَى جِزَافًا، وَلَيسَ هَذَا مِن بُيُوعِ المُسلِمِينَ، فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِن التِّبرِ وَالحَليِ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يُبَاعَ ذَلِكَ جِزَافًا، وَإِنَّمَا ابتِيَاعُ ذَلِكَ جِزَافًا، وَإِنَّمَا ابتِيَاعُ ذَلِكَ جِزَافًا كَهَيئَةِ الجِنطَةِ وَالتَّمرِ وَنَحوِهِمَا مِن الأَطعِمَةِ الَّتِي ثَبَاعُ جَزَافًا، وَمِثْلُهَا يُكَالُ؛ فَلَيسَ بابُتِيَاع ذَلِكَ جِزَافًا بَأْسٌ.

مُعرَفًا، أَو سَيفًا، أَو خَامًا، وَفِي شَيءٍ مِن اشْتَرَى مُصحَفًا، أَو سَيفًا، أَو خَامًا، وَفِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ ذَهَبُ -أَو فِضَّةُ - بِدَنَانِيرَ -أَو دَرَاهِمَ -، فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ مِن ذَلِكَ وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ؛ فَإِنَّهُ يُنظُرُ إِلَى قِيمَتِهِ، فَإِن كَانَت قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّلُثَينِ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِن الذَّهَبِ الثَّلُثَ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَمَا الثَّلُثَ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ الوَرِقُ نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ، فَإِن كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّلُثَينِ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِن الوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الوَرِقُ نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ، فَإِن كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّلُثَينِ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِن الوَرِقِ الثَّلُثَ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ، وَلَم يَرَل ذَلِكَ مِن أَمْ النَّاسِ عِندَنَا.

#### ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرفِ

١٣٢٧ / ١٠٤ - عَن مَالِكِ بِنِ أُوسِ بِنِ الْحَدَثَانِ النَّصرِيِّ:

أَنَّهُ التَمَسَ صَرفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ الله فَتَرَاوَضنَا (١) حَتَّى اصطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِينِي خَازِنِي مِن الغَابَةِ (٢)، وَعُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ يَسمَعُ فَقَالَ عُمَرُ: وَالله لَا تُفَارِقهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ:

«الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمرُ بِالتَّمرِ

<sup>(</sup>١) أي: تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان.

<sup>(</sup>٢) موضع قرب المدينة به اموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال نخل وغيره.

رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ». [صحيح].

كَرُاهِمَ بِدَنَانِيرَ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرهَمًا وَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرهَمًا وَرَاهُمُ اللهِ عَارَهُ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَرِقَهُ، وَأَخَذَ إِلَيهِ دِينَارَهُ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِن ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ إِلله عَيْهِ قَالَ: الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إلّا هَاءَ وَهَاءَ وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ: وَإِن استَنظَرَكَ إِلَى أَن يَلِجَ بَيتَهُ؛ فَلا تُنظِرهُ، وَهُو إِذَا رَدَّ عَلَيهِ وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ: وَإِن استَنظَرَكَ إِلَى أَن يَلِجَ بَيتَهُ؛ فَلا تُنظِرهُ، وَهُو إِذَا رَدَّ عَلَيهِ وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ أَن يُفَارِقَهُ كَانَ بِمَنزِلَةِ الدَّينِ، أَو الشَّيءِ المُتَأَخِّرِ؛ فَلِذَلِكَ كُرِهَ وَالْوَرِقُ وَالطَّعَامُ كُلُهُ عَاجِلًا بِآجِلٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلا وَالطَّعَامُ كُلُّهُ عَاجِلًا بِآجِلٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلا نَظِرَةٌ " )، وَإِن كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ، أَو كَانَ مُحْتَلِفَةً أَصنَافُهُ.

### ۱۸ - بابُ المُرَاطَلَةِ<sup>(۳)</sup>

• ١١ / ١٣٢٨ - عَن يَزِيدَ بِنِ عَبِدِ الله بِنِ قُسَيطٍ اللَّيثِيِّ:

أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بنَ الْمَسَّبِ يُرَاطِلُ (٤) الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، فَيُفرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الأُخرَى، فَإِذَا اعتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ؛ أَخَذَ وَأَعطَى. [مقطوع صحيح].

بِالدَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالوَرِقِ بِالوَرِقِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ بِالوَرِقِ بِالوَرِقِ بِالوَرِقِ بِالوَرِقِ مِرَاطَلَةً: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَن يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدًا بِيدٍ؛ إِذَا كَانَ وَزُنُ الذَّهَبَينِ سَوَاءً عَينًا بِعَينٍ، وَإِن تَفَاضَلَ العَدَدُ وَالدَّرَاهِمُ -أَيضًا- فِي ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) رديئًا

<sup>(</sup>٢) تأخير.

<sup>(</sup>٣) مفاعلة من الرطل. وهي عرفًا: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنًا.

<sup>(</sup>٤) أي: يزن.

بِمَنزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.

١٦٢٨ مالِك: مَن رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، أَو وَرِقًا بِوَرِقٍ، فَكَانَ بَينَ الذَّهَبَينِ فَضُلُ مِثْقَالٍ، فَأَعطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِن الوَرِقِ، أَو مِن غَيرِهَا فَلَا يَأْخُذُهُ الذَّهَبَينِ فَضُلُ مِثْقَالٍ، فَأَعطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِن الوَرِقِ، أَو مِن غَيرِهَا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذَرِيعَةٌ () إِلَى الرِّبَا؛ لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذَ المِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ اشتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ؛ جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذَ المِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا لِأَن يُجِيزَ ذَلِكَ البَيعَ كَأَنَّهُ اشتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ؛ جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذَ المِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا لِأَن يُجِيزَ ذَلِكَ البَيعَ بَينَ صَاحِبِه.

قَالَ مَالِك: وَلَو أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ المِثْقَالَ مُفْرَدًا لَيسَ مَعَهُ غَيرُهُ، لَمَ يَأْخُذهُ بِعُشرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ؛ لِأَن يُجُوِّزَ لَهُ البَيعَ؛ فَذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحلَالِ الحَرَامِ، وَالأَمرُ النَّهِيُّ عَنهُ.

774 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ وَيُعطِيهِ الذَّهَبَ العُتُقَ<sup>(٢)</sup> الجِيَادَ، وَيَجعَلُ مَعَهَا تِبرًا ذَهَبًا غَيرَ جَيِّدَةٍ، وَيَأْخُذُ مِن صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً، وَتِلكَ الكُوفِيَّةُ مَكرُوهَةٌ عِندَ النَّاسِ، فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثلًا بِمِثْلِ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ.

• ١٣٠ قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِن ذَلِكَ: أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الجِيَادِ أَخَذَ فَصْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبِرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ، وَلَولَا فَصْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ لَم يُرَاطِلهُ صَاحِبُهُ بِتِبِرِهِ ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الكُوفِيَّةِ؛ وَإِنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ صَاحِبِهِ لَم يُراطِلهُ صَاحِبُهُ بِتِبِرِهِ ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الكُوفِيَّةِ؛ وَإِنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ وَاحْدِهِ لَم يُراطِلهُ صَاحِبُهُ بِتِبِرِهِ ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الكُوفِيَّةِ؛ وَإِنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَن يَبَتَاعَ ثَلَاثَةَ أَصُوعٍ مِن ثَمْ عَجوةٍ بِصَاعَينِ وَمُدِّ مِن ثَمْ كَبِيسٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يَصِلُحُ، فَجَعَلَ صَاعَينِ مِن كَبِيسٍ، وَصَاعًا مِن حَشَفٍ (٣) يُرِيدُ أَن يُجِيزَ بِذَلِكَ لَا يَصِلُحُ؛ لأَنَّهُ لَم يَكُن صَاحِبُ العَجوةِ لِيُعطِيهُ صَاعًا مِن العَجوةِ بَيْعَطِيهُ صَاعًا مِن العَجوةِ وَلِيعَطِيهُ صَاعًا مِن العَجوةِ وَلِيعَطِيهُ صَاعًا مِن العَجوةِ وَلِيعَطِيهُ صَاعًا مِن العَجوةِ وَلِكَ لَو يَعْلِ مَا عَلِيهُ مِن العَجوةِ وَلِيعَطِيهُ صَاعًا مِن العَجوةِ وَلِي اللّهُ عَلَوْ لَهُ الْمِنْ العَجوةِ وَلِي الْكُولِ لَا يَصِلُحُ وَ لَا لَالْكَ لَا يَصِلُحُ وَ لَا لَا عَالَا مِن العَجوةِ الْمِلْكُ مَا عَنْ العَجوةِ الْمُعْولِيةُ مَا عَلَى الْكُولِيةُ فَذَلِكَ لَا يَصِلُحُ وَ لَا يُعْلِيهُ مَا عَلِيهُ الْمَالِكُ لِلْهُ مِنْ الْمَالَةُ فَلِكُ لَا يَصِلُحُ وَ لَا يُعْلِقُهُ وَاللّهُ لَا يَلُولُ لَا يَصِلُونُ اللّهُ الْمَالِقُ لَا يَعْلِلُهُ لَا يُعْلِيهُ الْمَلِكُ لَا يَعْلِيهُ الْمُؤْلِقُ لَا يَعْلِيهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا يَعْلِلْهُ الْمُؤْلِقُ لَا يَعْلِلْهُ اللّهُ الْمِنْ الْمُعْلِقِهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ لَا لَا يَصِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا يَعْلِيهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) وسيلة.

<sup>(</sup>٢) جمع عتيق؛ كبُرد وبريد.

<sup>(</sup>٣) رديء التمر.

بِصَاعٍ مِن حَشَفٍ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعطَاهُ ذَلِكَ لِفَضلِ الكَبِيسِ، أَو أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعنِي ثَلَاثَةَ أَصوعٍ مِن البَيضَاءِ(١) بِصَاعَينِ وَنِصفٍ مِن حِنطَةٍ شَامِيَّةٍ (١)، فَيَقُولُ: هَذَا لَا يَصلُحُ إلّا مِثلًا بِمِثلِ، فَيَجعَلُ صَاعَينِ مِن حِنطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعًا مِن شَعِيرٍ؛ يُرِيدُ أَن يُجِيزَ بِذَلِكَ البَيعَ فِيمَا بَينَهُمَا، فَهَذَا لَا يَصلُحُ؛ لأَنَّهُ لَم يَكُن لِيُعطِيهُ بِصَاعٍ مِن شَعِيرٍ صَاعًا مِن حِنطَةٍ بَيضَاءَ لَو كَانَ ذَلِكَ الصَّاعُ مُفرَدًا، وَإِنَّمَا أَعطَاهُ إِيَّاهُ لِيَعَلَي لِفَضلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى البَيضَاءِ، فَهذَا لَا يَصلُحُ، وَهُوَ مِثلُ مَا وَصَفنَا مِن التَّبِر.

٣٦٥ك قَالَ مَالِك: فَكُلُّ شَيءٍ مِن الذَّهَبِ وَالوَرِقِ وَالطَّعَامِ كُلِّهِ الَّذِي لَا يَنبَغِي أَن يُبَاعَ إِلَّا مِثلًا بِمِثل؛ فَلَا يَنبَغِي أَن يُبعَلَ مَعَ الصِّنفِ الجَيِّدِ مِن المَرغُوبِ فِيهِ الشَّيءُ الرَّدِيءُ المَسخُوطُّ؛ لِيُجَازَ البَيعُ وَلِيُستَحَلَّ بِذَلِكَ مَا يُبِي عَنهُ مِن الأَمرِ اللَّذِي لَا يَصلُحُ، إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصِّنفِ المَرغُوبِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ اللَّذِي لَا يَصلُحُ، إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصِّنفِ المَرغُوبِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ اللَّذِي لَا يَصلُحُ، إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصِّنفِ المَرغُوبِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ مَع الصِّنفِ المَرغُوبِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ مَا يَبِيعُ فَيُعطِي الشَّيءَ الَّذِي يَا خُذُ مَعَهُ لِفَضلِ سِلعَةِ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَهمُم بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَقِبَلُهُ مِن أَجلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضلِ سِلعَةِ صَاحِبُهُ مَا يَبِيعُ فَيْعِي لِشَيء مِن الذَّهَبِ، وَالوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَن يَدخُلَهُ شَيءٌ مَا عَلَى سِلعَتِهِ فَلَا يَنبَغِي لِشَيءٍ مِن الذَّهَبِ، وَالوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَن يَدخُلَهُ شَيءٌ مِن هَذِهِ الصَّفَةِ، فَإِن أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيء أَن يَبِيعَهُ بِغَيرِهِ فَلْيَبِعهُ عَلَى حِدَتِهِ، وَلَا يَعِبُلُهُ مَعَ ذَلِكَ شَيئًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ.

١٩ - بابُ العِينَةِ (٣) وَمَا يُشبِهُهَا

١٣٢٩ / ١٣٠٩ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الحنطة.

<sup>(</sup>٢) هي السمراء.

<sup>(</sup>٣) قال في «المصباح»: فسرها الفقهاء: بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم به من الربا، وقيل لهذا البيع: عينة؛ لأن المشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا؛ أي: نقدًا حاضرًا، وذلك حرام؛ إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم.

«مَن ابتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ (١)». [صحيح].

١٣٣٠ / ١٣٣٠ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن ابتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَقبِضَهُ». [صحيح].

١٣٣١ / ١٦٠٨ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ نَبتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبعَثُ عَلَينَا مَن يَأْمُرُنَا بِانتِقَالِهِ مِن المَكَانِ الَّذِي ابتَعنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبلَ أَن نَبِيعَهُ. [صحيح].

١١٠٩/ ١٣٣٥- عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بنَ عَبدِ الرَّحَمٰنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ:

إِنِّي رَجُلٌ أَبتَاعُ مِن الأَرزَاقِ الَّتِي تُعطَى النَّاسُ بِالجَارِ، مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أُرِيدُ أَن أَبِيعَ الطَّعَامَ المَضمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَن تُوفِّيَهُم مِن تِلكَ الأَرزَاقِ الَّتِي ابتَعتَ؟ فَقَالَ: نَعَم، فَنَهَاهُ عَن ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٢٣٢ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ:

أَنَّهُ مَن اشتَرَى طَعَامًا بُرَّا، أَو شَعِيرًا، أَو سُلتًا، أَو ذُرَةً، أَو دُخنًا، أَو شَيئًا مِن الْحُبُوبِ القِطنِيَّةِ، أَو شَيئًا مِنَ الأَدُمِ الْحُبُوبِ القِطنِيَّةِ، أَو شَيئًا مِنَ الأَدُمِ كُلِّهَا: الزَّيتِ، وَالسَّمنِ، وَالعَسَلِ، وَالخَلِّ وَالجُبنِ، وَالشِّيرِقِ، وَاللَّبنِ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأُدُم؛ فَإِنَّ المُبتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيئًا مِن ذَلِكَ حَتَّى يَقبِضَهُ وَيَستَوفِيَهُ.

### • ٢ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن بَيعِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلِ

١٣٣٦/١١١ - عَن أَبِي الزِّنَادِ:

أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمَسَّبِ، وَسُلِّيَانَ بنَ يَسَارٍ يَنهَيَانِ أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنطَةً

<sup>(</sup>١) يقبضه.

بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشتَرِيَ بِالذَّهَبِ عَرًا قَبلَ أَن يَقبِضَ الذَّهَبَ. [مقطوع صحيح].

١٣٣٧ / ١١١١ - عَن كَثِيرِ بِنِ فَرقَدٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ عَن الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِن الرَّجُلِ بِنِعُ الطَّعَامَ مِن الرَّجُلِ بِنَهَ سِأَلَ أَبَا بَكرِ النَّهَبِ النَّهَبِ عَرًا قَبلَ أَن يَقبِضَ الذَّهَب؛ فَكرِهَ الرَّجُلِ بِنَهَ مِن عَنهُ. [مقطوع صحيح].

١١١٢/ ١٣٣٨ - وعَن ابنِ شِهَابٍ بِمِثلِ ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

٣٣٣ - قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بنُ الْمَسَيْب، وَسُلَيَانُ بنُ يَسَادٍ، وَأَبُو بَكِرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِ و بنِ حَزْمٍ، وَابنُ شِهَابٍ عَن أَن لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنطَةً بِذَهَبٍ، بَكِرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِ و بنِ حَزْمٍ، وَابنُ شِهَابٍ عَن أَن لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنطَةً بِذَهِبٍ ثُمَّ يَشتَرِي الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ مَلًا قَبلَ أَن يَقبِضَ الذَّهَبَ مِن بَيعِهِ الَّذِي اشتَرَى مِنهُ الجِنطَة، فَأَمَّا أَن يَشتَرِي بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الجِنطَة إِلَى أَجَلٍ ثَمَّرًا مِن غَيرِ بَائِعِهِ الَّذِي بَاعَ مِنهُ الجِنطَة وَبلَ أَن يَقبِضَ الذَّهَب، وَيُحِيلَ الَّذِي اشتَرَى مِنهُ التَّمرَ عَلَى أَلِدِي اشتَرَى مِنهُ التَّمرَ عَلَى غَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنهُ الجَنطَة قِبلَ أَن يَقبِضَ الذَّهَب، وَيُحِيلَ الَّذِي اشتَرَى مِنهُ التَّمرَ عَلَى غَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنهُ الجِنطَة بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيهِ فِي ثَمَرِ التَّمرِ؛ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ. غَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنهُ الجِنطَة بِالذَّهِبِ الَّتِي لَهُ عَلَيهِ فِي ثَمَرِ التَّمرِ؛ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.

قَالَ مَالِك: وَقَد سَأَلتُ عَن ذَلِكَ غَيرَ وَاحِدٍ مِن أَهلِ العِلمِ فَلَم يَرُوا بِهِ بَأْسًا.

### ٢١ - بابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ

١١١٣ / ١٣٣٩ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِأَن يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ المَوصُوفِ بِسِعرٍ مَعلُومٍ إِلَى أَجَل مُسَمَّى؛ مَا لَمَ يَكُن فِي زَرعٍ لَمَ يَبدُ صَلَاحُهُ، أَو تَمْرٍ لَمَ يَبدُ صَلَاحُهُ. [موقوف صحيح].

كَاكُ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعرٍ مَعلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَحَلَّ الأَجَلُ فَلَم يَجِد الْمُبَتَاعُ عِندَ البَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابتَاعَ مِنهُ، فَأَقَالَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا

يَنبَغِي لَهُ أَن يَأْخُذَ مِنهُ إِلَّا وَرِقَهُ، أَو ذَهَبَهُ، أَو الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيهِ بِعَينِهِ، وَإِنَّهُ لَا يَشتَرِي مِنهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيرَ الثَّمَنِ الَّذِي يَشتَرِي مِنهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيرَ الثَّمَنِ الَّذِي يَشتَرِي مِنهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيهِ، أَو صَرَفَهُ فِي سِلعَةٍ غَيرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابتَاعَ مِنهُ؛ فَهُوَ بَيعُ الطَّعَامِ قَبلَ أَن يُستَوفَى.

قَالَ مَالِك: وَقَد نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن بَيع الطَّعَام قَبلَ أَن يُستَوفَ.

• ٦٣٥ - قَالَ مَالِك: فَإِن نَدِمَ الْمُشتَرِي، فَقَالَ لِلبَائِعِ: أَقِلنِي وَأُنظِرُكَ (١) بِالثَّمَنِ النَّدِي دَفَعتُ إِلَيكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ، وَأَهلُ العِلمِ يَنهُونَ عَنهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلمُشتَرِي عَلَى البَائِعِ أَخَرَ عَنهُ حَقَّهُ عَلَى أَن يُقِيلَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ بَيعَ الطَّعَامِ إِلَى أَبَلُ عَبَلُ أَن يُقِيلَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ بَيعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلِ قَبلَ أَن يُستَوفَى.

مه ٢٥٥ قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا الإِقَالَةُ مَا لَم يَزدَد فِيهِ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا البَائِعُ وَلَا المُشتَرِي، فَإِذَا وَقَعَت فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلٍ، أَو بِشَيءٍ يَزدَادُهُ البَائِعُ وَلَا المُشتَرِي، فَإِذَا وَقَعَت فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلٍ، أَو بِشَيءٍ يَزدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَو بِشَيءٍ يَنتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَو بِشَيءٍ يَنتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةِ وَالشِّركِ وَالتَّولِيَةِ؛ مَا لَمَ تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيعًا، وَإِنَّمَا أُرخِصَ فِي الإِقَالَةِ وَالشِّركِ وَالتَّولِيَةِ؛ مَا لَمَ يَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيعًا، وَإِنَّمَا أُرخِصَ فِي الإِقَالَةِ وَالشِّركِ وَالتَّولِيَةِ؛ مَا لَمَ يَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَو نُقصَانٌ أَو نَظِرَةٌ، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ، أَو نُقصَانٌ، أَو نَظِرَةٌ، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ، أَو نُقصَانٌ، أَو نَظِرَةٌ، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ، أَو نُقصَانٌ، أَو نَظِرَةٌ، مَا يُحِلَّ مُا يُعِلَّ البَيعَ، ويُحُرِّمُهُ مَا يُحِرِّ مُهُ البَيعَ.

٦٣٦ك قَالَ مَالِك: مَن سَلَّفَ فِي حِنطَةٍ شَامِيَّةٍ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يَأْخُذَ مَحُمُولَةً
 بَعدَ مَحِلِّ (٢) الأَجَل.

٦٣٧ك - قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ مَن سَلَّفَ فِي صِنفٍ مِن الأَصنَافِ؛ فَلَا بَأْسَ أَن

<sup>(</sup>١) أؤخرك.

<sup>(</sup>٢) حلول.

يَأْخُذَ خَيرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَو أَدنَى بَعدَ مَحِلِّ الأَجَلِ.

وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنطَةٍ مَحَمُولَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يَأْخُذَ شَعِيرًا، أَو شَامِيَّةً، وَإِن سَلَّفَ فِي تَمَرٍ عَجوَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يَأْخُذَ صَيحَانِيًّا أَو جَمعًا، وَإِن سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْرَ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يَأْخُذَ أُسودَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعدَ مَحِلِّ الأَجَلِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعدَ مَحِلِّ الأَجَلِ، إِذَا كَانَت مَكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءً، بِمِثلِ كَيلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.

# ٢٢ - بابُ بَيعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لَا فَضلَ بَينَهُمَا

١٣٤١/١١١٤ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ عَبِدَ الرَّحَمَٰنِ بِنَ الأَسوَدِ بِنِ عَبِدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذ مِن حِنطَةِ أَهلِكَ طَعَامًا؛ فَابتَع بِهَا شَعِيرًا، وَلَا تَأْخُذ إلّا مِثلَهُ. [مقطوع صحيح].

٦٣٨ عَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِندَنَا.

9774 قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَن لَا تُبَاعَ الحِنطَةُ بِالحِنطَةِ، وَلَا التَّمرُ بِالنَّبِيبِ وَلَا الحِنطَةُ بِالنَّبِيبِ، وَلَا التَّمرُ بِالنَّبِيبِ وَلَا الحِنطَةُ بِالنَّبِيبِ، وَلَا التَّمرُ بِالنَّبِيبِ وَلَا الحِنطَةُ بِالنَّبِيبِ، وَلَا الْحَنطَةُ بِالنَّبِيبِ، وَلَا الطَّعَامِ كُلِّهِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ، فَإِن دَخَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ الأَجَلُ؛ لَم يَصلُح، وَكَانَ حَرَامًا، وَلَا شَيءَ مِن الأُدمِ كُلِّهَا إلَّا يَدًا بِيَدٍ.

• ٢٤٠ قَالَ مَالِك: وَلَا يُبَاعُ شَيءٌ مِن الطَّعَامِ وَالأُدمِ إِذَا كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ؛ اثنَانِ بِوَاحِدٍ، فَلَا يُبَاعُ مُدُّ حِنطَةٍ بِمُدَّي حِنطَةٍ، وَلَا مُدُّ تَمِ بِمُدَّي تَمَرٍ، وَلَا مُدُّ زَبِيبٍ بِمُدَّي زَبِيبٍ، وَلَا مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الحُبُوبِ وَالأُدمِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ مِن مُدُّ زَبِيبٍ بِمُدَّي زَبِيبٍ، وَلَا مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الحُبُوبِ وَالأُدمِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ، وَإِن كَانَ يَدًا بِيَدٍ؛ إِنَّهَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، وَالذَّهَبِ مِنفٍ وَالذَّهَبِ النَّهُ مِن ذَلِكَ الفَضلُ، وَلَا يَجِلُّ؛ إلّا مِثلًا بِمِثلٍ، يَدًا بِيَدٍ.

الحَدُك قَالَ مَالِك: وَإِذَا اختَلَفَ مَا يُكَالُ، أَو يُوزَنُ مِمَّا يُؤكَلُ، أَو يُشرَبُ، فَبَانَ اختِلَافُهُ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يُؤخَذَ مِنهُ اثنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ أَن يُؤخَذَ صَاعٌ

مِن تَمَرٍ بِصَاعَينِ مِن حِنطَةٍ، وَصَاعٌ مِن تَمَرٍ بِصَاعَينِ مِن زَبِيبٍ، وَصَاعٌ مِن حِنطَةٍ بِصَاعَينِ مِن سَمنٍ، فَإِذَا كَانَ الصِّنفَانِ مِن هَذَا مُحْتَلِفَينِ؛ فَلَا بَأْسَ بِاثنَينِ مِنهُ بِوَاحِدٍ، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ، فَإِن دَخَلَ فِي ذَلِكَ الأَجَلُ؛ فَلَا يَحِلُّ.

٦٤٢ك- قَالَ مَالِك: وَلَا تَحِلُّ صُبرَةُ الحِنطَةِ بِصُبرَةِ الحِنطَةِ، وَلَا بَأْسَ بِصُبرَةِ الحِنطَةِ وَلَا بَأْسَ بِصُبرَةِ الحِنطَةِ بِصُبرَةِ التَّمرِ يَدًا بِيَدٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَن يُشتَرَى الحِنطَةُ بِالتَّمرِ جِزَافًا.

٣٤٢٥ - قَالَ مَالِك: وَكُلُّ مَا اختَلَفَ مِن الطَّعَامِ وَالأُدْمِ فَبَان اختِلَافُهُ؛ فَلَا بَاسَ أَن يُشتَرَى بَعضُهُ بِبَعضٍ جِزَافًا يَدًا بِيَدٍ، فَإِن دَخَلَهُ الأَجَلُ؛ فَلَا خَيرَ فِيهِ، وَإِنَّهَا الشَيرَاءُ ذَلِكَ جِزَافًا كَاشْتِرَاء بَعضِ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ جِزَافًا.

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَنَّكَ تَشتَرِي الجِنطَةَ بِالوَرِقِ جِزَافًا، وَالتَّمرَ بِالذَّهَبِ جِزَافًا، فَهَذَا حَلَالٌ لَا بَأْسَ بهِ.

3184 قَالَ مَالِك: وَمَن صَبَّرَ صُبرَةَ طَعَامٍ، وَقَد عَلِمَ كَيلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا جِزَافًا، وَكَتَمَ عَلَى المُشتَرِي كَيلَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ، فَإِن أَحَبَّ المُشتَرِي أَن يَرُدَّ جِزَافًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ البَائِعِ؛ رَدَّهُ بِهَا كَتَمَهُ كَيلَهُ وَغَرَّهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ البَائِعُ كَيلَهُ وَعَدَدَهُ مِن الطَّعَامِ وَغَيرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ جِزَافًا، وَلَم يَعلَم المُشتَرِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ المُشتَرِي إِن وَعَدَدَهُ مِن الطَّعَامِ وَغَيرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ جِزَافًا، وَلَم يَعلَم المُشتَرِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ المُشتَرِي إِن أَحَبَ أَن يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى البَائِعِ رَدَّهُ، وَلَم يَزَل أَهلُ العِلمِ يَنهَونَ عَن ذَلِكَ.

مالك: وَلَا خَيرَ فِي الحُبْزِ قُرصٍ بِقُرصَينِ وَلَا عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ إِذَا كَانَ بَعضُ ذَلِكَ أَكبَرَ مِن بَعضٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى أَن يَكُونَ مِثلًا بِمِثلٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِن لَم يُوزَن.

37٤٦ - قَالَ مَالِك: لَا يَصلُحُ مُدُّ زُبدٍ وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّى زُبدٍ، وَهُوَ مِثلُ الَّذِي وَصَفنَا مِن التَّمرِ الَّذِي يُبَاعُ صَاعَينِ مِن كَبِيسٍ، وَصَاعًا مِن حَشَفٍ بِثَلَاثَةِ أَصوعٍ مِن التَّمرِ الَّذِي يُبَاعُ صَاعَينِ مِن كَبِيسٍ، وَصَاعًا مِن حَشَفٍ بِثَلَاثَةِ أَصوعٍ مِن العَجوةِ لَا مِن عَجوَةٍ؛ حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَينِ مِن كَبِيسٍ بِثَلَاثَةِ أَصوعٍ مِن العَجوةِ لَا

يَصلُحُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيعَهُ، وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ اللَّبَنَ مَعَ زُبدِهِ؛ لِيَأْخُذَ فَضلَ زُبدِهِ عَلَى زُبدِ صَاحِبِهِ حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.

٧٦٤٧ قَالَ مَالِك: وَالدَّقِيقُ بِالجِنطَةِ مِثلًا بِمِثلٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ أَخلَصَ الدَّقِيقَ فَبَاعَهُ بِالجِنطَةِ مِثلًا بِمِثلٍ، وَلَو جَعَلَ نِصفَ اللَّهِ مِن دَقِيقٍ وَنِصفَهُ مِن حِنطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِن حِنطَةٍ؛ كَانَ ذَلِكَ مِثلَ الَّذِي وَصَفنَا لَا يَصلُحُ؛ لأَنَّهُ إِنَّا أَرَادَ أَن يَأْخُذَ فَضلَ حِنطَتِهِ الجَيِّدَةِ حَتَّى جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ، فَهَذَا لَا يَصلُحُ.

### ٢٣ - بابُ جَامِع بَيعِ الطَّعَامِ

١٣٤٣/١١١٥ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الله بنِ أبِي مَريَمَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ الله بنِ أبِي مَريَمَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ الله بنِ أبِي مَريَمَ:
 المُسَيَّب، فَقَالَ:

إِنِّي رَجُلٌ أَبتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِن الصُّكُوكِ بِالجَارِ، فَرُبَّمَا ابتَعتُ مِنهُ بِدِينَارٍ وَنصفِ دِرهَمٍ، فَأُعطَى بِالنِّصفِ طَعَامًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا، وَلَكِن أَعطِ أَنتَ دِرهَمًا، وَخُد بَقِيَّتَهُ طَعَامًا. [مقطوع صحيح].

كَلَّ الأَجَلُ؛ قَالَ الَّذِي عَلَيهِ الطَّعَامُ لِصَاحِبِهِ: لَيسَ عِندِي طَعَامٌ، فَبِعنِي الطَّعَامَ حَلَّ الأَجَلُ؛ قَالَ الَّذِي عَلَيهِ الطَّعَامُ لِصَاحِبِهِ: لَيسَ عِندِي طَعَامٌ، فَبِعنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هَذَا لَا يَصِلُحُ؛ لأَنَّهُ قَد نَهَى اللَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: رَسُولُ الله ﷺ عَن بَيعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُستَوفَى، فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعنِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ حَتَّى أُقضِيكَهُ، فَهَذَا لَا يَصِلُحُ؛ لأَنَّهُ إِنَّا يُعطِيهِ طَعَامًا ثُمَّ يَرُدُهُ فَبِعنِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ حَتَّى أَقضِيكَهُ، فَهَذَا لَا يَصِلُحُ؛ لأَنَّهُ إِنَّا يُعطِيهِ طَعَامًا ثُمَّ يَرُدُهُ فَي الطَّعَامُ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيهِ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيهِ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ اللهِ اللهِ عَلَيهِ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ اللهَ عَلَيهِ عَلَيهِ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ اللهَ اللهِ عَلَيهِ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ اللهَ عَلَيهِ الطَّعَامُ اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ اللهِ اللهِ عَلَيهِ الطَّعَامُ قَبَلُ أَن اللهُ عَلَيهِ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ قَبَلَ أَن اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ الطَّعَامُ قَبَلَ أَن اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ الطَّعَامُ قَبَلَ أَن اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ الطَّعَامِ قَبَلَ أَن اللهُ عَلَيهُ وَيُولُ ذَلِكَ اللهُ عَلَيهِ الطَّعَامِ قَبَلَ أَن اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

729 قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابتَاعَهُ مِنهُ، وَلِغَرِيمِهِ عَلَى

رَجُلٍ طَعَامٌ مِثلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَالَ الَّذِي عَلَيهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمِ لِي عَلَيهِ مِثلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ. قَالَ مَالِك: إِن كَانَ اللَّعَامُ اللَّذِي عَلَيهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابتَاعَهُ، فَأَرَادَ أَن يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامِ ابتَاعَهُ؛ فَإِنَّ اللَّعَامُ سَلَفًا حَالًا؛ فَلِكَ لَا يَصلُحُ، وَذَلِكَ بَيعُ الطَّعَامِ قَبَلَ أَن يُستَوفَى، فَإِن كَانَ الطَّعَامُ سَلَفًا حَالًا؛ فَلا بَأسَ أَن يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِبَيعٍ، وَلا يَحِلُّ بَيعُ الطَّعَامِ قَبلَ أَن فُلا بَأسَ أَن يُحيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِبَيعٍ، وَلا يَحِلُّ بَيعُ الطَّعَامِ قَبلَ أَن يُستَوفَى؛ لِنَهي رَسُولِ الله عَلِيهِ عَن ذَلِكَ مَيرَ أَنَّ أَهلَ العِلمِ قَد اجتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يُستَوفَى؛ لِنَهي رَسُولِ الله عَلَيْ عَن ذَلِكَ، غَيرَ أَنَّ أَهلَ العِلمِ قَد اجتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرِكِ وَالتَّولِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيرِهِ.

• ٦٥٠ قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَنَّ أَهلَ العِلمِ أَنزَلُوهُ عَلَى وَجهِ المَعرُوفِ، وَلَم يُنزِلُوهُ عَلَى وَجهِ المَعرُوفِ، وَلَم يُنزِلُوهُ عَلَى وَجهِ البَيعِ، وَذَلِكَ مِثلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ الدَّرَاهِمَ النُّقَصَ فَيُقضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَا فَضلُ، فَيَحِلُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ، وَلُو اشتَرَى مِنهُ دَرَاهِمَ نُقَّصًا بِوَازِنَةٍ؛ لَم وَازِنَةً فِيهَا فَضلُ، فَيَحِلُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ، وَلُو اشتَرَى مِنهُ دَرَاهِمَ نُقَصًا لِمَ يَحِلُ لَهُ ذَلِك.

١٥٦٥- قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُشبِهُ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الْمُزَابَنَةِ، وَأَرخَصَ فِي بَيعِ الْمُزَابَنَةِ بَيعٌ وَأَرخَصَ فِي بَيعِ الْمُزَايَا بِخَرصِهَا مِن التَّمرِ، وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَينَ ذَلِكَ: أَنَّ بَيعَ الْمُزَايَا عَلَى وَجهِ الْمُكَايَسَةِ وَالتِّجَارَةِ، وَأَنَّ بَيعَ الْعَرَايَا عَلَى وَجهِ الْمَحُرُوفِ لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ.

٢٥٢ - قَالَ مَالِك: وَلَا يَنبَغِي أَن يَشتَرِيَ رَجُلٌ طَعَامًا بِرُبُعٍ، أَو ثُلُثٍ، أَو كُلْتٍ، أَو كُلْتٍ، أَو كُلْتٍ، أَو كُلْتِ مِن دِرهَمٍ عَلَى أَن يُعطَى بِذَلِكَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَلَا بَأْسَ أَن يَبتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكِسرٍ مِن دِرهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يُعطَى دِرهَمًا، وَيَأْخُذُ بِهَا بَقِيَ لَهُ مِن دِرهَمِهِ طَعَامًا بِكِسرٍ مِن دِرهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يُعطَى دِرهَمًا، وَيَأْخُذُ بِهَا بَقِيَ لَهُ مِن دِرهَمِهِ سِلعَةً، سِلعَةً مِن السِّلَعِ؛ لأَنَّهُ أعطَى الكِسرَ الَّذِي عَلَيهِ فِضَّةً وَأَخَذَ بِبَقِيَّةٍ دِرهَمِهِ سِلعَةً، فَهَذَا لَا بَأْسَ به.

٣٥٦٥ - قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ عِندَ الرَّجُلِ دِرهَمًا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنهُ بِرُبُعٍ، أَو بِثُلُثٍ، أَو بِكِسرٍ مَعلُومٍ سِلعَةً مَعلُومَةً، فَإِذَا لَم يَكُن فِي ذَلِكَ سِعرٌ

مَعلُومٌ، وَقَالَ الرَّجُلُ: آخُذُ مِنكَ بِسِعرِ كُلِّ يَومٍ؛ فَهَذَا لَا يَحِلُّ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكثُرُ مَرَّةً، وَلَم يَفتَرِقَا عَلَى بَيع مَعلُوم.

300 كا كالك: وَمَن بَاعَ طَعَامًا جِزَافًا، وَلَم يَستَثِنِ مِنهُ شَيئًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يَشتَرِيَ مِنهُ شَيئًا إلّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَن يَشتَرِيَ مِنهُ شَيئًا إلّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَن يَستَثِنِيهُ مِنهُ، وَذَلِكَ الثُّلُثُ فَهَا دُونَهُ، فَإِن زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؛ صَارَ ذَلِكَ إِلَى المُزَابَنَةِ وَإِلَى مَا يُكرَهُ، فَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَشتَرِيَ مِنهُ شَيئًا إلّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَن يَستَثِنِيَ مِنهُ، وَلا يَجُوزُ لَهُ أَن يَستَثِنِيَ مِنهُ، وَلا يَجُوزُ لَهُ أَن يَستَثِنِيَ مِنهُ إلّا الثَّلُثَ فَهَا دُونَهُ، وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنا.

## ٢٤ - بابُ الْحُكرَةِ وَالتَّرَبُّصِ (١)

١٣٤٦/١١٦ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: إِمَّا أَن تَزِيدَ فِي السِّعرِ، وَإِمَّا أَن تُرفَعَ مِن سُوقِنَا. [موقوف صحيح].

٥٧ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن بَيعِ الْحَيَوَانِ بَعضُهُ بِبَعضٍ وَالسَّلَفِ فِيهِ

١٣٤٩/١١١٧ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ اشتَرَى رَاحِلَةً بِأَربَعَةِ أَبعِرَةٍ مَضمُونَةٍ عَلَيهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. [موقوف صحيح].

١١١٨/ ١٣٥٠ - عَن مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن بَيعِ الحَيَوَانِ اثنَينِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) الحكرة: اسم من احتكر الطعام إذا احتبسه؛ إرادة للغلاء. والحكر، والحكر لغة بمعناه، والتربص: الانتظار.

• ١٥٥ ك - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بالجَمَلِ بالجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الجَمَلُ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الجَمَلُ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الجَمَلُ بالجَمَلِ بالجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الجَمَلُ بالجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ بالجَمَلِ يَدًا بِيدٍ، وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَلَا خَيرَ فِي الجَمَلِ بالجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ: الدَّرَاهِمُ نَقَدًا، وَالجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ، وَإِن أَخَرتَ الجَمَلَ وَالدَّرَاهِمَ؛ لَا خَيرَ فِي ذَلِكَ -أَيضًا-.

بِالأَبعِرَةِ مِن الحُمُولَةِ (٢) مِن مَاشِيَةِ الإِبلِ، وَإِن كَانَت مِن نَعَم وَاحِدَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يَبتَاعَ البَعِيرَ النَّجِيبَ (الْ بِالبَعِيرَينِ، أَو بِالأَبعِرَةِ مِن الحُمُولَةِ (٢) مِن مَاشِيَةِ الإِبلِ، وَإِن كَانَت مِن نَعَم وَاحِدَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ أَن يُشتَرَى مِنهَا اثنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ؛ إِذَا اختَلَفَت، فَبَانَ اختِلَافُهَا، وَإِن أَشبَهَ بَعضُهَا يُعضًا وَاختَلَفَت أَجناسُهَا، أَو لَمَ تَختَلِف؛ فَلَا يُؤخَذُ مِنهَا اثنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِن ذَلِكَ: أَن يُؤخَذَ البَعِيرُ بِالبَعِيرَينِ لَيسَ بَينَهُمَا تَفَاضُلُ فِي نَجَابَةٍ وَلَا رِحلَةٍ (٣)، فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ؛ فَلَا يُشتَرَى مِنهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا بَأْسَ أَن تَبِيعَ مَا اشتَرَيتَ مِنهَا قَبَلَ أَن تَستَوفِيَهُ مِن غَيرِ النَّذِي اشتَرَيتُهُ مِنهُ إِذَا انتَقَدتَ ثَمَنهُ.

٧٦٥٧ - قَالَ مَالِك: وَمَن سَلَّفَ فِي شَيءٍ مِن الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَوَصَفَهُ وَحَلَّاهُ وَحَلَّاهُ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَهُو لَازِمٌ لِلبَائِعِ وَالْبَتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا، وَلَمَ يَزَل خَلَيهِ أَهْلُ العِلم بِبَلَدِنَا.

٢٦ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن بَيعِ الْحَيَوَانِ

١٣٥١/١١١٩ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

<sup>(</sup>۱) وزن كريم ومعناه.

<sup>(</sup>٢) الجماعة.

<sup>(</sup>٣) أي: حمل.

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (١)؛ وَكَانَ بَيعًا يَتَبَايَعُهُ أَهلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَن تُنتَجَ (٢) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجَ (٣) الَّتِي فِي بَطِنِهَا (١٤). [صحيح].

١٣٥٢/١١٢٠ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُمِي مِن الْحَيَوَانِ عَن ثَلَاثَةٍ: عَن المَضَامِينِ، وَالمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَالمَضَامِينُ: بَيعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالمَلَاقِيحُ: بَيعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجَبَلِ. [مقطوع صحيح].

١٦٥٨ قَالَ مَالِك: لَا يَنبَغِي أَن يَشتَرِيَ أَحَدٌ شَيئًا مِن الحَيَوَانِ بِعَينِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنهُ - وَإِن كَانَ قَد رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَن يَنقُدَ ثَمَنهُ - لَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا.

قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ البَائِعَ يَنتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يُدرَى هَل تُوجَدُ تِلكَ السِّلعَةُ عَلَى مَا رَآهَا المُبتَاعُ أَم لَا؟ فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضمُونًا مَوصُوفًا.

# ٢٧- بابُ بَيعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحمِ

١٣٥٣/١١٢١ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ. [حسن لغيره].

١٣٥٤/١١٢٢ عَن دَاوُدَ بِنِ الحُصَينِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) الأول مصدر حبلت المرأة، والثاني: جمع حابل كظالم وظلمة، وكاتب وكتبة.

<sup>(</sup>٢) هو البعير، ذكرًا كان أو أنثي.

<sup>(</sup>٣) أي: تلد، وهي من الأفعال التي لم تسمع إلا مبنية للمجهول، نحو: جن، وزهي علينا؟أي: تكبر.

<sup>(</sup>٤) أي: ثم تعيش المولودة، حتى تكبر ثم تلد.

مِن مَيسِرِ أَهلِ الجَاهِلِيَّةِ: بَيعُ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَينِ. [مقطوع صحيح].

١٢٣ / ١٣٥٥ - عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمَسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَن بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلتُ: لِسَعِيدِ بنِ الْمَسَيَّبِ: أَرَأَيتَ رَجُلًا اشتَرَى شَارِفًا (١) بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِن كَانَ اشتَرَاهَا لِيَنحَرَهَا؛ فَلَا خَيرَ فِي ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَن أَدرَكتُ مِن النَّاسِ يَنهَونَ عَن بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكتَبُ فِي عُهُودِ العُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بنِ عُثَانَ وَهِشَامِ بنِ إِسمَاعِيلَ يَنهَونَ عَن ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

## ٢٨- بابُ بَيعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

٩٦٥٩ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي لَحَمِ الإِبلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الوُحُوشِ: أَنَّهُ لَا يُشتَرَى بَعضُهُ بِبَعضٍ؛ إلّا مِثلًا بِمِثلٍ، وَزنًا بِوَزنًا بِوَرْنَ، وَزنًا بِيَدٍ.

• ٢٦٠ قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ بِلَحِمِ الحِيتَانِ بِلَحمِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن ذَلِكَ مِن الوُحُوشِ كُلِّهَا، اثنَينِ بِوَاحِدٍ وَأَكثَرَ مِن ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ؛ فَلَا خَيرَ فِيهِ.

3771 - قَالَ مَالِك: وَأَرَى خُومَ الطَّيرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلُحُومِ الأَنعَامِ وَالجِيتَانِ، فَلَا أَرَى بَعضُ ذَلِكَ بِبَعضٍ مُتَفَاضِلًا؛ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُبَاعُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ بِبَعضٍ مُتَفَاضِلًا؛ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُبَاعُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ إِلَى أَجَلِ.

<sup>(</sup>١) المسنة من النوق، والجمع: الشرف.

#### ٢٩- بابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الكَلبِ

١٣٥٦/١١٢٤ - عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وَمَهرِ البَغِيِّ، وَحُلوَانِ الكَاهِنِ.

يَعنِي بِمَهرِ البَغِيِّ: مَا تُعطَاهُ المَرأَةُ عَلَى الزِّنَا، وَحُلوَانُ الكَاهِنِ: رَشوَتُهُ، وَمَا يُعطَى عَلَى أَن يَتَكَهَّنَ. [صحيح].

الله عَلَيْ عَن ثَمَنِ الكَلبِ الضَّادِي وَغَيرِ الضَّادِي؛ لِنَهي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَن ثَمَنِ الكَلبِ.

## • ٣- بابُ السَّلَفِ وَبَيعِ العُرُّوضِ بَعضِهَا بِبَعضٍ

١٣٥٧ / ١٢٥ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيع وَسَلَفٍ. [صحيح لغيره].

٣٦٦٣ – قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن يَقُولَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَإِن عَقَدَا بَيعَهُمَا عَلَى هَذَا الوَجِهِ وَهُو غَيرُ جَائِزٍ، فَإِن تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنهُ ؟ كَانَ ذَلِكَ البَيعُ جَائِزًا.

كَوَّ النَّافِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ (١) ، أَو يُشتَرَى النَّوبُ مِنَ الكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ (١) ، أَوِ القَّطَوِيِّ (١) ، أَوِ النَّوبِ الْمَرَوِيِّ (٥) ، أَوِ النَّوبِ الْمَرَوِيِّ (٥) ، أَوِ النَّوبِ الْمَرَوِيِّ (٥) ، أَوِ القَصَبِيِّ (٢) بِالأَثْوَابِ مِنَ الإِترِيبِيِّ أَو القَسِّيِّ (٣) ، أَو الزِّيقَةِ (٤) ، أَوِ الثَّوبِ الْمَرَوِيِّ (٥) ، أَوِ

<sup>(</sup>١) نسب إلى شطا، قرية بأرض مصر.

<sup>(</sup>٢) القصب: ثياب ناعمة من كتان، الواحدة: قصبي

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى قص، موضع بين العريش والفرماء من أرض مصر، منه الثياب القسية، وقد
 يكسر.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى زيق. محلة بنيسابور، وقال البوني: ثياب تعمل بالصعيد غلاظ ردية.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى هراة، مدينة بخراسان.

المَروِيِّ (۱) بِالـمَلَاحِفِ (۲) الـيَمانِيَّةِ وَالشَّفَائِقِ (۳)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، الوَاحِدُ بِالاثنينِ أَوِ الثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ أَو إِلَى أَجَلٍ، وَإِن كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ؛ فَلَا خَيرَ الثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ أَو إِلَى أَجَلٍ، وَإِن كَانَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ؛ فَلَا خَيرَ فِيهِ.

قَالَ مَالِك: وَلَا يَصلُحُ حَتَّى يَختَلِف، فَيبِينَ اختِلَافُهُ، فَإِذَا أَشبَهَ بَعضُ ذَلِكَ بَعضًا، وَإِن اختَلَفَت أَسهَاؤُهُ؛ فَلَا يَأْخُذ مِنهُ اثنَينِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَذَلِكَ أَن يَأْخُذَ الثَّوبَينِ مِن الْهَرَوِيِّ بِالثَّوبِ مِن المَروِيِّ، أَو القُوهِيِّ (') إِلَى أَجَلٍ، أَو يَأْخُذَ الثَّوبَينِ مِن الْهُرويِّ بِالثَّوبِ مِن المَّروِيِّ، فَإِذَا كَانَت هَذِهِ الأَجنَاسُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ مِن القُرقُبِيِّ مِن الشَّطُويِّ، فَإِذَا كَانَت هَذِهِ الأَجنَاسُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ فَلَا يُشتَرَى مِنهَا اثنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَل.

قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ أَن تَبِيعَ مَا اشتَرَيتَ مِنهَا قَبلَ أَن تَستَوفِيَهُ مِن غَيرِ صَاحِبِهِ اللَّذِي اشتَرَيتَهُ مِنهُ؛ إِذَا انتَقَدتَ ثَمَنَهُ.

## ٣١- بابُ السُّلفَةِ فِي العُرُوضِ

١٣٥٨/١١٢٦ - عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عَبّاسٍ، وَرَجُلْ يَسأَلُهُ: عَن رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ (٢)، فَأَرَادَ بَيعَهَا قَبلَ أَن يَقبِضَهَا، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: تِلكَ الوَرِقُ بِالوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مرو، بلدة بفارس.

<sup>(</sup>٢) جمع ملحفة، الملاءة التي يلتحف بها.

<sup>(</sup>٣) الشقائق من الثياب؛ هي الأزر الضيقة الردية.

<sup>(</sup>٤) ثياب بيض.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى قرقب؛ كقنفذ، موضع، أو هي قبابُ بيض من كتان.

<sup>(</sup>٦) جمع سبية، وهي شقة من الثياب؛ أي نوع كان، وقيل: هي من الكتان.

2770 قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِيهَا نُرَى -وَالله أَعلَمُ- أَنَّهُ أَرَادَ أَن يَبِيعَهَا مِن صَاحِبِهَا الَّذِي اشتَرَاهَا مِنهُ بِأَكثَرَ مِن الثَّمَنِ الَّذِي ابتَاعَهَا بِهِ، وَلَو أَنَّهُ بَاعَهَا مِن غَيرِ الَّذِي اشتَرَاهَا مِنهُ؛ لَم يَكُن بِذَلِكَ بَأْسٌ.

777ك قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِيمَن سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَو مَاشِيَةٍ، أَو عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيءٍ مِن ذَلِكَ مَوصُوفًا، فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجلٍ مَاشِيَةٍ، أَو عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيءٍ مِن ذَلِكَ مَوصُوفًا، فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجلٍ مَن اللَّذِي اشْتَرَاهُ مِنهُ بِأَكثَر مِن الشَّمَٰنِ اللَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ - عَبَلَ أَن يَقبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ - ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُو الرِّبَا الثَّمنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ - قَبَلَ أَن يَقبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ - ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُو الرِّبَا صَارَ المُشتَرِي إِن أَعطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ، أَو دَرَاهِمَ، فَانتَفَعَ بِهَا، فَلَمَّا حَلَّت عَليهِ السَّلَعَةُ، وَلَم يَقبِضَهَا المُشتَرِي؛ بَاعَهَا مِن صَاحِبِهَا بِأَكثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا، فَصَارَ أَن رَدَّ السَّلَعَةُ، وَلَم يَقبِضَهَا المُشتَرِي؛ بَاعَهَا مِن صَاحِبِهَا بِأَكثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا، فَصَارَ أَن رَدَّ إِلَيهِ مَا سَلَّفَهُ، وَزَادَهُ مِن عِندِهِ.

777ك - قَالَ مَالِك: مَن سَلَّفَ ذَهَبًا أَو وَرِقًا فِي حَيَوَانٍ، أَو عُرُوضٍ، إِذَا كَانَ مَوصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَن يَبِيعَ المُشتَرِي تِلكَ السِّلْعَةَ مِن البَائِعِ قَبَلَ أَن يَجِلَّ الأَجَلُ، أَو بَعدَ مَا يَجِلُّ، بِعَرضٍ مِن العُرُوضِ يُعجَّلُهُ وَلَا يُؤخِّرُهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ العَرضُ، إلّا الطَّعَامَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ أَن يَبِيعَهُ حَتَّى وَلَا يُؤخِّرُهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ العَرضُ، إلّا الطَّعَامَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُ أَن يَبِيعَهُ حَتَّى يَقبِضُهُ، وَلِلمُشتَرِي أَن يَبِيعَ تِلكَ السِّلْعَةَ مِن غيرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابتَاعَهَا مِنهُ بِذَهَبٍ يَقبِضُ ذَلِكَ وَلَا يُؤخِّرُهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَ ذَلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكرَهُ مِن العُرُوضِ، يَقبِضُ ذَلِكَ وَلَا يُؤخِّرُهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَ ذَلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكرَهُ مِن الكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ : أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ دَينًا لَهُ وَذَخَلَهُ مَا يُكرَهُ مِن الكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ وَلَا يَوْتَلِكَ وَلَا يُونِ إِلْكَالِئِ : أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ دَينًا لَهُ وَذَخَلَهُ مَا يُكرَهُ مِن الكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ بِالكَالِئِ الكَالِئِ : أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ دَينًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَينٍ عَلَى رَجُلٍ الْمَالِي عَلَى رَجُلٍ الْكَالِي عَلَى رَجُلٍ الْكَالِي عَلَى رَجُلٍ الْكَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى رَجُلُ الْمَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى الْتَوْلِي الكَالِي عَلَى السَلَّالِي الكَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى الكَالِي الكَالِي عَلَى الكَالِي عَلَى الكَالِي الكَالِي عَلَى الكَالِي الكَالِي عَلَى الكَالِي المِنْ الللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) أي: النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل بزيادة شيء، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض، يقال: كلأ الدين كلوءًا؛ فهو كالىء؛ إذا تأخر.

كَرُكُ وَلَا يُشرَبُ؛ فَإِنَّ الْمُشتَرِيَ يَبِيعُهَا مِثَن شَاءَ بِنَقدٍ أَو عَرضٍ، قَبَلَ أَن يَستَوفِيهَا يُؤكُلُ وَلَا يُشرَبُ؛ فَإِنَّ الْمُشتَرِيَ يَبِيعُهَا مِثَن شَاءَ بِنَقدٍ أَو عَرضٍ، قَبَلَ أَن يَستَوفِيهَا مِن غَيرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشتَرَاهَا مِنهُ، وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَبِيعَهَا مِن الَّذِي ابتَاعَهَا مِنهُ إلا بِعَرضٍ يَقبِضُهُ وَلَا يُؤخِّرُهُ.

٣٦٦٩ قَالَ مَالِك: وَإِن كَانَت السِّلْعَةُ لَم تَحِلَّ؛ فَلَا بَأْسَ بِأَن يَبِيعَهَا مِن
 صَاحِبِهَا بِعَرضٍ مُحَالِفٍ لَهَا بَيِّنٍ خِلَافُهُ، يَقبِضُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ.

• ١٦٧٠ قَالَ مَالِك فِيمَن سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَو دَرَاهِمَ فِي أَربَعَةِ أَثُوَابٍ مَوصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَم يَجِدهَا عِندَهُ، وَوَجَدَ عِندَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِن صِنفِهَا، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيهِ الأَثُوابُ: أُعطِيكَ مِهَا ثَمَانِيةَ أَثُوابٍ مِن ثِيَابِي دُونَهَا مِن صِنفِهَا، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيهِ الأَثُوابُ: أُعطِيكَ مِهَا ثَمَانِيةَ أَثُوابٍ مِن ثِيَابِي هَذِهِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ إِذَا أَخَذَ تِلكَ الأَثُوابَ الَّتِي يُعطِيهِ قَبلَ أَن يَفتَرِقَا، فَإِن مَخَلَ ذَلِكَ قَبلَ عَلِيهِ قَبلَ أَن يَفتَرِقَا، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ قَبلَ عَلِيهِ الأَبْوَابُ النَّي سَلَّفَهُ فِيهَا. وَخَلَ ذَلِكَ قَبلَ عَلِي سَلَّفَهُ فِيهَا.

# ٣٢- بابُ بَيعِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا يُوزَنُ

1771 قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ مِن غَيرِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ؛ مِن النُّحَاسِ، وَالشَّبَهِ، وَالرَّصَاصِ، وَالآنُكِ (١)، وَالحَديدِ، وَالقَضبِ، وَالتِّينِ، وَالكُرسُفِ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُوزَنُ؛ فَلَا بَأْسَ بِأَن يُؤخَذَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ اثنَانِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيدٍ، وَلَا بَأْسَ أَن يُؤخَذَ رِطلُ حَدِيدٍ بِرِطلَي حَدِيدٍ، وَرِطلُ صُفرٍ (٢) بِرِطلَي صُفرٍ.

٢٧٢ك- قَالَ مَالِك: وَلَا خَيرَ فِيهِ؛ اثنَانِ بِوَاحِدٍ مِن صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ،

<sup>(</sup>١) الرصاص الخالص، ويقال: الأسود.

<sup>(</sup>٢) النحاس الجيد.

فَإِذَا اختَلَفَ الصِّنْفَانِ مِن ذَلِكَ، فَبَانَ اختِلَافُهُمَا؛ فَلَا بَأْسَ بِأَن يُؤخَذَ مِنهُ اثنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِن اختَلَفَا فِي الاسمِ؛ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِن كَانَ الصِّنْفُ مِنهُ يُشبِهُ الصِّنْفَ الآخَرَ، وَإِن اختَلَفَا فِي الاسمِ؛ مِثْلُ: الرَّصَاصِ، وَالآنُكِ، وَالشَّبَهِ(١)، وَالصُّفْرِ؛ فَإِنِي أَكرَهُ أَن يُؤخَذَ مِنهُ اثنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ.

٣٦٧٣ قَالَ مَالِك: وَمَا اشتَرَيتَ مِن هَذِهِ الأَصنَافِ كُلِّهَا؛ فَلَا بَأْسَ أَن تَبِيعَهُ قَبَلَ أَن تَقبِضَهُ مِن غَيرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشتَرَيتَهُ مِنهُ؛ إِذَا قَبَضتَ ثَمَنَهُ، إِذَا كُنتَ اشتَرَيتَهُ كَيلًا أَو وَزِنًا، فَإِن اشتَرَيتَهُ جِزَافًا؛ فَبِعهُ مِن غَيرِ الَّذِي اشتَرَيتَهُ مِنهُ بِنقدٍ أَو اشتَرَيتَهُ كَيلًا أَو وَزِنًا، فَإِن اشتَرَيتَهُ جِزَافًا، وَلَا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنكَ إِذَا اشتَرَيتَهُ جِزَافًا، وَلَا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنكَ إِذَا اشتَرَيتَهُ جِزَافًا، وَلَا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنكَ إِذَا اشتَرَيتَهُ وَذَلِكَ أَنَّ ضَمَانُهُ مِنكَ إِذَا اشتَرَيتَهُ وَزِنًا حَتَّى تَزِنَهُ وَتَستَوفِيَهُ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي هَذِهِ الأَشيَاءِ كُلِّهَا، وَهُوَ الَّذِي لَمَ يَزَل عَلَيهِ أَمْرُ النَّاسَ عِندَنَا.

270٤ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِيهَا يُكَالُ، أَو يُوزَنُ مِمَّا لَا يُؤكَلُ، وَلَا يُشرِبُ وَمَا يُشبِهُ ذَلِكَ؛ أَنَّهُ لَا يُشرَبُ وَمَا يُشبِهُ ذَلِكَ؛ أَنَّهُ لَا يُشرَبُ وَالْكَتَمِ (٣)، وَمَا يُشبِهُ ذَلِكَ؛ أَنَّهُ لَا يُشرَبُ وَثَلَ يَوْخَذَ مِن صِنفٍ بَأْسَ بِأَن يُؤخَذَ مِن صِنفٍ مِنهُ اثنَانِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيدٍ، وَلَا يُؤخَذُ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ مِنهُ اثنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِن احْتَلَفَ الصِّنفَانِ فَبَانَ احْتِلَافُهُمَا؛ فَلَا بَأْسَ وَاحِدٍ مِنهُ اثنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَمَا اشتُرِيَ مِن هَذِهِ الأَصنَافِ كُلِّهَا؛ فَلَا بَأْسَ بِأَن يُواحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَمَا اشتُرِيَ مِن هَذِهِ الأَصنَافِ كُلِّهَا؛ فَلَا بَأْسَ بِأَن يُواحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَمَا اشتُرِيَ مِن هَذِهِ الأَصنَافِ كُلِّهَا؛ فَلَا بَأْسَ بِأَن يُبَاعَ قَبَلَ أَن يُستَوفَى؛ إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِن غَيرٍ صَاحِبِهِ الَّذِي اشتَرَاهُ مِنهُ.

<sup>(</sup>١) من المعادن ما يشبه الذهب في لونه، وهو أرفع الصفر، وهو أغلى النحاس.

<sup>(</sup>٢) ما يخبط بالعصا من ورق الشجر؛ ليعلف الدواب.

<sup>(</sup>٣) نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة، ويختضب به للسواد، وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس، يختضب به مدقوقًا، وله ثمر كقدر الفلفل، ويسود إذا نضج، وقد يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي.

# ٣٣- بابُ النَّهيِ عَن بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ

١٣٥٩ / ١١٢٧ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعَتَينِ فِي بَيعَة. [صحيح لغيره].

2777 قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلِ ابتَاعَ سِلعَةً مِن رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقدًا، أَو بِخَمسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ، قَد وَجَبَت لِلمُشتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَينِ: إِنَّهُ لَا يَنبَغِي بِخَمسَةَ عَشَرَ لِلمُشتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَينِ: إِنَّهُ لَا يَنبَغِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إِن أَخَرَ العَشَرَةَ كَانَت خَمسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ، وَإِن نَقَدَ العَشَرَةَ كَانَ إِنَّهُ الشَرَى مِهَا الْحَمسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلِ.

٧٦٧٧ قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ اشتَرَى مِن رَجُلِ سِلعَةً بِدِينَارٍ نَقدًا، أَو بِشَاةٍ مَوصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ، قَد وَجَبَ عَلَيهِ بِأَحَدِ الثَّمَنَينِ: إِنَّ ذَلِكَ مَكرُوهٌ لَا يَنبَغِي؛ لأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَد نَهَى عَن بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ، وَهَذَا مِن بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ.

مَكَلُ عَلَى مَالِكَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَشتَرِي مِنكَ هَذِهِ العَجوةَ خَسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أو الصَّيحَانِيَّ (٣) عَشَرَةَ أَصوُعٍ، أو الجِنطَةَ المَحمُولَةَ خَسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أو الصَّيحَانِيَّةَ عَشَرَةَ أَصوُعٍ بِدِينَارٍ قَد وَجَبَت لِي إِحدَاهُمَا: إِنَّ ذَلِكَ مَكرُوهٌ لَا يَجِلُّ؛ أو الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ أَصوُعٍ بِدِينَارٍ قَد وَجَبَت لِي إِحدَاهُمَا: إِنَّ ذَلِكَ مَكرُوهٌ لَا يَجِلُّ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَد أُوجَبَ لَهُ عَشَرَةً أَصوعٍ صَيحَانِيًّا، فَهُو يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن الجِنطَةِ المَحمُولَةِ فَيَدَعُهَا صَاعًا مِن الجِنطَةِ المَحمُولَةِ فَيَدَعُهَا صَاعًا مِن الجِنطَةِ المَحمُولَةِ فَيَدَعُهَا صَاعًا مِن الجِنطَةِ المَحمُولَةِ فَيَدَعُهَا

<sup>(</sup>١) صغار الحصي.

<sup>(</sup>٢) الجص، بلغة أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٣) نوع من التمر أجود من العجوة.

وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ أَصُوعٍ مِن الشَّامِيَّةِ، فَهَذَا -أَيضًا- مَكرُوهٌ لَا يَحِلُّ، وَهُوَ -أَيضًا- يُشَبِهُ مَا نُهِيَ عَنهُ أَن يُبَاعَ مِن صِنفٍ يُشبِهُ مَا نُهِيَ عَنهُ أَن يُبَاعَ مِن صِنفٍ وَاحِدٍ مِن الطَّعَامِ اثنَانِ بِوَاحِد.

## ٣٤- بابُ بَيع الغَرَدِ (١)

١٣٦٢ / ١٣٨ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الغَرَرِ. [صحيح لغيره].

9774 - قَالَ مَالِك: وَمِن الغَرَرِ وَالمُخَاطَرَةِ: أَن يَعمِدَ الرَّجُلُ قَد ضَلَّت دَابَّتُهُ، أَو أَبَقَ غُلَامُهُ، وَثَمَنُ الشَّيءِ مِن ذَلِكَ خَسُونَ دِينَارًا، فَيَقُولُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنكَ إِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَإِن لَم يَجِدهُ ذَهَبَ مِن البَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَإِن لَم يَجِدهُ ذَهَبَ البَائِعُ مِن الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَإِن لَم يَجِدهُ ذَهَبَ البَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِن الْبُنْ الْبَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِن الْبُونِ مِن الْبَائِعُ مِن الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبُونُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبُعْرَامِ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعِ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْبُعْمِ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْ

قَالَ مَالِك: وَفِي ذَلِكَ عَيبٌ آخَرُ: أَنَّ تِلكَ الضَّالَّةَ إِن وُجِدَت لَم يُدرَ: أَزَادَت، أَم نَقَصَت؟ أَم مَا حَدَثَ بِهَا مِن العُيُوب؟! فَهَذَا أَعظَمُ الْمُخَاطَرَة.

• ١٦٨٠ قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا أَنَّ مِن المُخَاطَرَةِ وَالغَرَرِ اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ، مِن النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ؛ لأَنَّهُ لَا يُدرَى: أَيَخُرُجُ أَم لَا يَخُرُجُ؟ فَإِن خَرَجَ؛ لَمَ يُدرَ أَيكُونُ حَسَنًا، أَم قَبِيحًا؟ أَم تَامَّا، أَم نَاقِصًا؟ أَم ذَكَرًا، أَم أُنثَى؟ وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ إِن كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا.

٦٨١ك - قَالَ مَالِك: وَلَا يَنبَغِي بَيعُ الإِنَاثِ وَاستِثنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَذَلِكَ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي الغَزِيرَةِ (٢) ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَينِ، وَلِي مَا

<sup>(</sup>١) هو ما كان ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كل مجهول.

<sup>(</sup>٢) الكثيرة اللبن.

فِي بَطنِهَا، فَهَذَا مَكرُوهٌ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ.

١٩٨٢ - قَالَ مَالِك: وَلَا يَحِلُّ بَيعُ الزَّيتُونِ بِالزَّيتِ، وَلَا الجُلجُلانِ<sup>(١)</sup> بِدُهنِ الجُلجُلانِ، وَلَا الجُلجُلانِ<sup>(١)</sup> بِدُهنِ الجُلجُلانِ، وَلَا الزُّبدِ بِالسَّمنِ؛ لأَنَّ المُزَابَنَةَ تَدخُلُهُ، وَلأَنَّ الَّذِي يَشتَرِي الحَبَّ وَمَا الجُلجُلانِ، وَلَا الزُّبدِ بِالسَّمنِ؛ لأَنَّ المُزَابَنَةَ تَدخُلُهُ، وَلأَنَّ اللَّذِي يَشتَرِي الحَبَّ وَمَا أَشْبَهَهُ بِشَيءٍ مُسَمَّى مِمَّا يَحْرُجُ مِنهُ لَا يَدرِي أَيَحْرُجُ مِنهُ أَقَلُّ مِن ذَلِكَ أَو أَكثَرُ؛ فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ.

٣٦٨٣ - قَالَ مَالِك: وَمِن ذَلِكَ -أَيضًا-: اشْتِرَاءُ حَبِّ البَانِ بِالسَّلِيخَةِ (٢)؛ فَذَلِكَ خَرَرٌ؛ لأَنَّ الَّذِي يَحُرُجُ مِن حَبِّ البَانِ هُوَ السَّلِيخَةُ، وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ البَانِ فَلَا السَّلِيخَةُ، وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ البَانِ إِلْمَانِ الْمُطَيَّبِ؛ لأَنَّ البَانَ المُطَيَّبَ قَد طُيِّبَ وَنُشَّ (٣)، وَتَحَوَّلَ عَن حَالِ السَّلِيخَةِ.

378 - قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةً مِن رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا نُقصَانَ عَلَى الْبَتَاعِ: إِنَّ ذَلِكَ بَيعٌ غَيرُ جَائِزٍ، وَهُو مِن المُخَاطَرَةِ، وَتَفسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ استَأْجَرَهُ المُبتَاعِ: إِنْ ذَلِكَ بَيعٌ غَيرُ جَائِزٍ، وَهُو مِن المُخَاطَرَةِ، وَتَفسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ استَأْجَرَهُ بِرِبحٍ إِن كَانَ فِي تِلكَ السِّلعَةِ، وَإِن بَاعَ بِرَأْسِ المَالِ أَو بِنُقصَانٍ؛ فَلَا شَيءَ لَهُ وَذَهبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا لَا يَصلُحُ، وَلِلمُبتَاعِ فِي هَذَا أَجْرُهُ بِقدرِ مَا عَالَجَ مِن ذَلِكَ، وَمَا كَانَ فِي تِلكَ السِّلعَةِ مِن نُقصَانٍ أَو ربحٍ؛ فَهُو لِلبَائِعِ وَعَلَيهِ، وَإِنَّهَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي تِلكَ السِّلعَةِ مِن نُقصَانٍ أَو ربحٍ؛ فَهُو لِلبَائِعِ وَعَلَيهِ، وَإِنَّهَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَت السِّلعَةُ وَبِيعَت، فَإِن لَمَ تَفُت؛ فُسِخَ البَيعُ بَينَهُمَا.

مه ٢٥ ك - قَالَ مَالِك: فَأَمَّا أَن يَبِيعَ رَجُلٌ مِن رَجُلٍ سِلعَةً يَبُتُّ بَيعَهَا، ثُمَّ يَندَمُ المُشتَرِي فَيَقُولُ لِلبَائِع: ضَع عَنِي (٤)؛ فَيَأْبَى البَائِع، وَيَقُولُ: بع؛ فَلَا نُقصَانَ عَلَيك؛ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَيسَ مِن المُخَاطَرَةِ، وَإِنَّهَا هُوَ شَيءٌ وَضَعَهُ لَهُ، وَلَيسَ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَيسَ مِن المُخَاطَرَةِ، وَإِنَّهَا هُو شَيءٌ وَضَعَهُ لَهُ، وَلَيسَ عَلَى ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) السمسم في قشره قبل أن يحصد.

<sup>(</sup>٢) دهن ثمر البان قبل أن يربب.

<sup>(</sup>٣) أي: خلط، ودهن منشوش مربب بالطيب.

<sup>(</sup>٤) أي: أسقط عني.

عَقَدَا بَيعَهُمَا، وَذَلِكَ الَّذِي عَلَيهِ الْأَمْرُ عِندَنَا.

#### ٣٥- بارُ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

١٣٦٣/١١٢٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [صحيح].

27۸٦ - قَالَ مَالِك: وَالْمُلَامَسَةُ: أَن يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوبَ، وَلَا يَنشُرُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ، أَو يَبتَاعَهُ لَيلًا، وَلَا يَعلَمُ مَا فِيهِ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَن يَنبِذُ (١) الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوبَهُ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيهِ ثَوبَهُ عَلَى غَيرِ تَأَمُّلٍ مِنهُمَا، وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا: هَذَا بِهَذَا؛ فَهَذَا الَّذِي نُهِي عَنهُ مِن المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.

٧٦٨٧ - قَالَ مَالِك فِي السَّاجِ (٢) المُدرَجِ فِي جِرَابِهِ (٣)، أَو الثَّوبِ القُبطِيِّ (٤) المُدرَجِ فِي جِرَابِهِ (٣)، أَو الثَّوبِ القُبطِيِّ المُدرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيعُهُمَا حَتَّى يُنشَرَا، وَيُنظَرَ إِلَى مَا فِي أَجوَافِهِمَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ بَيعَهُمَا مِن بَيع الغَرَدِ، وَهُوَ مِن المُلَامَسَةِ.

مهه كله قَالَ مَالِك: وَبَيعُ الأَعدَالِ عَلَى البَرنَامَجِ (٥) مُخَالِفٌ لِبَيعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ، وَالثَّوبِ فِي طَيِّهِ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ، فَرَقَ بَينَ ذَلِكَ: الأَمرُ المَعمُولُ بِهِ، وَمَعرِفَةُ ذَلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَمَا مَضَى مِن عَمَلِ المَاضِينَ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَم يَزَل مِن بُيُوعِ ذَلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَمَا مَضَى مِن عَمَلِ المَاضِينَ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَم يَزَل مِن بُيُوعِ ذَلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَمَا مَضَى مِن عَمَلِ المَاضِينَ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَم يَزَل مِن بُيُوعِ النَّاسِ الجَائِزَةِ، وَالتِّجَارَةِ بَينَهُم الَّتِي لَا يَرُونَ بِهَا بَأَسًا؛ لأَنَّ بَيعَ الأَعدَالِ عَلَى النَّاسِ الجَائِزَةِ، وَالتِّجَارَةِ بَينَهُم الَّتِي لَا يَرُونَ بِهَا بَأَسًا؛ لأَنَّ بَيعَ الأَعدَالِ عَلَى

<sup>(</sup>١) يطرح.

<sup>(</sup>٢) الطيلسان الأخضر أو الأسود.

<sup>(</sup>٣) المزود أو الوعاء.

 <sup>(</sup>٤) نسبة إلى القبط -بكسر القاف-، نصارى مصر، على غير قياس، وقد تكسر القاف، وفي النسبة على القياس.

<sup>(</sup>٥) معرب برنامه بالفارسية، معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل.

البَرنَامَجِ عَلَى غَيرِ نَشرٍ لَا يُرَادُ بِهِ الغَرَرُ، وَلَيسَ يُشبِهُ المُلاَمَسَةَ.

### ٣٦- باب بَيع المُرَابَحَةِ

7۸۹ – قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي البَرِّ (() يَشتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ، ثُمَّ يَقدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: إِنَّهُ لَا يَحِسِبُ فِيهِ أَجرَ السَّمَاسِرَةِ ((۲)، وَلَا أَجرَ الطَّيِّ، وَلَا الشَّفَة، وَلَا النَّفَقَة، وَلَا كِرَاءَ بَيتٍ، فَأَمَّا كِرَاءُ البَزِّ فِي مُحلَانِهِ ((۲)؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْسَبُ فِيهِ رِبحٌ؛ إلّا أَن يُعلِمَ البَائِعُ مَن يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِن رَبَّحُوهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بَعدَ العِلم بِهِ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

• ٢٩٠ - قَالَ مَالِك: فَأَمَّا القِصَارَةُ (٤) ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ البَزِّ، يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبِحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي البَزِّ فَإِن بَاعَ البَزَّ وَلَمْ يُبَيِّن شَيئًا عِمَّا سَمَّيتُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبحٌ، فَإِن فَاتَ البَزُّ؛ فَإِنَّ الكِرَاءَ يُحسَبُ وَلَا يُحسَبُ عَلَيهِ رِبحٌ، فَإِن فَاتَ البَزُّ؛ فَإِنَّ الكِرَاءَ يُحسَبُ وَلَا يُحسَبُ عَلَيهِ رِبحٌ، فَإِن فَاتَ البَزُّ؛ فَإِنْ الكِرَاءَ يُحسَبُ وَلَا يُحسَبُ عَلَيهِ رِبحٌ، فَإِن فَاتَ البَزُّ؛ فَالبَيعُ مَفسُوخٌ بَينَهُمَا؛ إلّا أَن يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيءٍ عِمَّا يَجُوزُ بَينَهُمَا.

2791 قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَو بِالوَرِقِ، وَالصَّرِفُ يَومَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَيَقدَمُ بِهِ بَلَدًا فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، أَو يَبِيعُهُ حَيثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرِفِ ذَلِكَ اليَومِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ: فَإِنَّهُ إِن كَانَ ابتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرِفِ ذَلِكَ اليَومِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ: فَإِنَّهُ إِن كَانَ ابتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَكَانَ المَتَاعُ لَمَ يَفُت؛ فَالمُبتَاعُ بِالخِيَارِ: إِن شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِن فَاتَ المَتَاعُ؛ كَانَ لِلمُشْتَرِي بِالشَّمَنِ الَّذِي ابتَاعَهُ بِهِ الْبَائِعِ الرِّبِحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُتَاعُ.

<sup>(</sup>١) الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها.

<sup>(</sup>٢) جمع سمسار: المتوسط بين البائع والمشتري.

<sup>(</sup>٣) أي: حمله.

<sup>(</sup>٤) قصرت الثوب قصرًا: بيضته، والقصارة -بالكسر-: الصناعة.

279٢ قَالَ مَالِك: وَإِذَا بَاعَ رَجُلُ سِلعَةً قَامَت عَلَيهِ بِمِثَةِ دِينَارٍ لِلعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعَدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَت عَلَيهِ بِتِسعِينَ دِينَارًا، وَقَد فَاتَت السِّلعَةُ؛ خُيِّرَ البَائِعُ: فَإِن أَحَبَّ؛ فَلَهُ قِيمَةُ سِلعَتِهِ يَومَ قُبِضَت مِنهُ؛ إلّا أَن تَكُونَ القِيمَةُ أَكثَر مِن البَائِعُ: فَإِن أَحَبَّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلعَتِهِ يَومَ قُبِضَت مِنهُ؛ إلّا أَن تَكُونَ القِيمَةُ أَكثَر مِن الثَّمَنِ النَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ البَيعُ أَوَّلَ يَومٍ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكثُرُ مِن ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِائَةُ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ البَيعُ أَوَّلَ يَومٍ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكثُرُ مِن ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِن أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبحُ عَلَى التِّسعِينَ؛ إلّا أَن يَكُونَ الَّذِي بَلَغَت سِلعَتُهُ، وَفِي رَأْسِ بَلَغَت سِلعَتُهُ، وَفِي رَأْسِ بَلَغَت سِلعَتُهُ، وَفِي رَأْسِ مَالِهِ وَرِبحِهِ، وَذَلِكَ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ دِينَارًا.

279٣ - قَالَ مَالِك: وَإِن بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَقَالَ: قَامَت عَلَيَّ بِمِئَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمَّا قَامَت بِإِنَّةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا، خُيِّرَ الْمُبَاعُ؛ فَإِن شَاءَ أَعطَى النَّمَنَ الَّذِي ابتَاعَ بِهِ عَلَى أَعطَى النَّمَنَ الَّذِي ابتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ، إلّا أَن يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَ مِن الثَّمَنِ الَّذِي ابتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ؛ فَلَيسَ لَهُ أَن يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِن الثَّمَنِ الَّذِي ابتَاعَهَا بِهِ؛ لأَنَّهُ قَد كَانَ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنَّ السِّلْعَةِ يَطلُبُ الفَضلَ، فَلَيسَ لِلمُبتَاعِ فِي هَذَا حُجَّةُ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنَّ السَّلْعَةِ يَطلُبُ الفَضلَ، فَلَيسَ لِلمُبتَاعِ فِي هَذَا حُجَّةُ عَلَى البَائِع بِأَن يَضَعَ مِن الثَّمَنِ الَّذِي ابتَاعَ بِهِ عَلَى البَرَنَامَج.

#### ٣٧- بابُ البَيع عَلَى البَرنَامَج

379٤ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي القَومِ يَشتَرُونَ السِّلعَةَ: البَزَّ، أَو الرَّقِيقَ فَيَسَمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنهُم: البَزُّ الَّذِي اشتَرَيتَ مِن فُلَانٍ قَد بَلَغَتنِي صِفَتُهُ وَأَمرُهُ، فَهَل لَكَ أَن أُربِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَم، فَيُربِحُهُ وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلقَوم مَكَانَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيهِ؛ رَآهُ قَبِيحًا وَاستَغلَاهُ.

قَالَ مَالِك: ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ، وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ؛ إِذَا كَانَ ابتَاعَهُ عَلَى بَرنَامَجٍ وَصِفَةٍ مَعلُومَةٍ.

2790 قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَقدَمُ لَهُ أَصنَافٌ مِن البَرِّ، وَيَحْثُرُهُ السُّوَّامُ (''، وَيَعْثُرُهُ السُّوَّامُ اللَّوَامُ وَيَقْولُ: فِي كُلِّ عِدلٍ كَذَا وَكَذَا مِلحَفَةً ('') بَصِرِيَّةً ('')، وَكَذَا وَكَذَا مِلحَفَةً ('') بَصِرِيَّةً ('')، وَكَذَا وَكَذَا رَيطَةً ('') سَابِرِيَّةً ('ه')، ذَرعُها ('<sup>7</sup>) كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمِّي لَمُّم أَصنَافًا مِن البَرِّ بِأَجناسِهِ وَكَذَا رَيطَةً ('') سَابِرِيَّةً ('ه')، ذَرعُها (<sup>7)</sup> كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمِّي لَمُّم أَصنَافًا مِن البَرِّ بِأَجناسِهِ وَكَذَا رَيطَةً وَلُدُ اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَيَشْتَرُونَ الأَعدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَمُّم، ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا فَيَسْتَعُلُونَهَا ('') وَيَندَمُونَ.

قَالَ مَالِك: ذَلِكَ لَازِمٌ هُم؛ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلبَرِنَامَج الَّذِي بَاعَهُم عَلَيهِ.

٦٩٦٥ قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ النَّاسُ عِندَنَا يُجِيزُونَهُ
 بَينَهُم؛ إِذَا كَانَ المَتَاعُ مُوَافِقًا لِلبَرنَامَج، وَلَم يَكُن مُخَالِفًا لَهُ.

### ٣٨- بابُ بَيع الخِيَارِ (^)

١٣٦٤/١١٣٠ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَلِيَّةً قَالَ:

«الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَم يَتَفَرَّقَا؛ إلَّا بَيعَ الخِيَارِ».

#### [صحيح].

<sup>(</sup>١) جمع سائم، من سام البائع السلعة سومًا: عرضها للبيع، وسامها المشتري واستامها: طلب بيعها.

<sup>(</sup>٢) ملاءة يلتحف مها.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى البصرة، البلد المعروف.

<sup>(</sup>٤) كل ملاءة ليست لفقتين؛ أي: قطعتين، والجمع: رياط، وريط، وقد يسمى كل ثوب رقيق ريطة.

<sup>(</sup>٥) نوع رقيق من الثياب، قيل: إنه نسبة إلى سابور، كورة من كور فارس.

<sup>(</sup>٦) قياسها.

<sup>(</sup>٧) أي: يستكثرون ثمنها

<sup>(</sup>٨) اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده.

١٩٧٥ قَالَ مَالِك: وَلَيسَ لَهِذَا عِندَنَا حَدٌ مَعرُوفٌ، وَلَا أَمرٌ مَعمُولٌ بِهِ فِيهِ.
 ١٣١ / ١٣٦٥ - عنَّ عَبدَ الله بنَ مَسعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أَيُّهَا بَيِّعَينِ تَبَايَعَا، فَالقَولُ مَا قَالَ البَائِعُ أَو يَتَرَادَّانِ». [صحيح لغيره].

314 ك - قَالَ مَالِك فِيمَن بَاعَ مِن رَجُلٍ سِلْعَةً، فَقَالَ البَائِعُ عِندَ مُوَاجَبَةِ البَيعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَن أَستَشِيرَ فُلَانًا، فَإِن رَضِيَ؛ فَقَد جَازَ البَيعُ، وَإِن كَرِهَ؛ فَلَا بَيعَ بَيننَا، فَيتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَندَمُ الْمُشتَرِي قَبلَ أَن يَستَشِيرَ البَائِعُ فُلَانًا: إِنَّ ذَلِكَ البَيعَ لَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَندَمُ الْمُشتَرِي قَبلَ أَن يَستَشِيرَ البَائِعُ فُلَانًا: إِنَّ ذَلِكَ البَيعَ لَازِمٌ لَمُ إِن أَحَبَّ الَّذِي اشتَرَطَ لَهُ لَازِمٌ لَمُ إِن أَحَبَّ الَّذِي اشتَرَطَ لَهُ البَائِعُ أَن يُجِيزَهُ.

2799 قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَشتَرِي السِّلْعَةَ مِن الرَّجُلِ فَيَحْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعَثْكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابتَعَتُهَا مِنكَ فَيَحْمَسَةِ دَنَانِيرَ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِن شِئتَ فَأَعظِهَا لِلمُشتَرِي بِهَا قَالَ، وَإِن شِئتَ فَاعظِهَا لِلمُشتَرِي بِهَا قَالَ، وَإِن شِئتَ فَاحلِف بِالله مَا بِعتَ سِلْعَتَكَ؛ إلّا بِهَا قُلْتَ، فَإِن حَلَفَ؛ قِيلَ لِلمُشتَرِي: إِمَّا أَن قَلِف بِالله مَا اسْتَرَيتَهَا؛ إلّا بِهَا قُلْتَ، فَإِن حَلَفَ؛ بَهِ مَا الْسَلَعَة بِهَا قَالَ الْبَائِعُ، وَإِمَّا أَن تَحلِف بِالله مَا اسْتَرَيتَهَا؛ إلّا بِهَا قُلْتَ، فَإِن حَلَفَ؛ بَرِئَ مِنهَا، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مُدَّع عَلَى صَاحِبِهِ.

### ٣٩- باب مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّينِ

١٣٢٢ / ١٣٦٦ - عَن عُبَيدٍ أَبِي صَالِحٍ -مَولَى السَّفَّاحِ -: أَنَّهُ قَالَ:

بِعتُ بَزَّا لِي مِن أَهلِ دَارِ نَخلَةَ (١) إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدتُ الخُرُوجَ إِلَى الكُوفَةِ، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَن أَضَعَ عَنهُم (٢) بَعضَ الثَّمَنِ وَيَنقُدُونِي (٣): فَسَأَلتُ عَن ذَلِكَ زَيدَ

<sup>(</sup>١) محل بالمدينة فيه البزازون.

<sup>(</sup>٢) أسقط.

<sup>(</sup>٣) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع، قبل الأجل.

ابنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَن تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُوكِلَهُ. [موقوف صحيح].

١٣٦٧ / ١٣٣ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّينُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنهُ صَاحِبُ الحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الآخَرُ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنهُ. [موقوف حسن].

١٣٦٨/١٣٤ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الجَاهِلِيَّةِ: أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّبُو فِي الجَاهِلِيَّةِ: أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ؛ قَالَ: أَتَقضِي أَم تُربِي (١٠)؟ فَإِن قَضَى؛ أَخَذَ، وَإِلّا؛ زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنهُ فِي الأَجَلِ (٢). [مقطوع صحيح].

• ٧٠٠ قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ الْمَكرُوهُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّينُ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ المَطلُوبُ، وَذَلِكَ عِندَنَا بِمَنزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَينَهُ بَعدَ مَحِلِّهِ (٣) عَن غَرِيمِهِ (١)، وَيَزِيدُهُ الغَرِيمُ فِي حَقِّهِ، قَالَ: فَهَذَا الرِّبَا بِعَينِهِ لَا شَكَّ فِيهِ.

١ • ٧٧٠ - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّت؛ قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ: بِعنِي سِلعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقدًا بِمِائَةٍ وَخَسِينَ إِلَى أَجَلِ: هَذَا بَيعٌ لَا يَصلُحُ، وَلَم يَزَل أَهلُ العِلم يَنهَونَ عَنهُ.

٧٠٧- قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَينِهِ، وَيُؤخِّرُ عَنهُ المِائَةَ الأُولَى إِلَى الأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ، وَيَزدَادُ عَلَيهِ خَمسِينَ

<sup>(</sup>١) أي: تزيد حتى أصبر عليك.

<sup>(</sup>٢) بمعنى: زاده في الأجل.

<sup>(</sup>٣) أي: حلوله.

<sup>(</sup>٤) المدين.

دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنهُ (١)؛ فَهَذَا مَكرُوهٌ وَلَا يَصلُحُ، وَهُوَ -أَيضًا- يُشبِهُ حَدِيثَ زَيدِ بنِ أَسلَمَ فِي بَيعِ أَهلِ الجَاهِلِيَّةِ: إِنَّهُم كَانُوا إِذَا حَلَّت دُيُونُهُم؛ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ: إِمَّا أَن تَقضِيَ، وَإِمَّا أَن تُربِيَ؛ فَإِن قَضَى أَخَذُوا، وَإِلّا؛ زَادُوهُم فِي حُقُوقِهِم، وَزَادُوهُم فِي الأَجَلِ.

## · ٤ - بابُ جَامِع الدَّينِ وَالْحِوَلِ (٢)

١٣٦٩ / ١٣٦٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَطلُ (٣) الغَنِيِّ ظُلمٌ (٤)، وَإِذَا أُتبِعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيءٍ (٥)؛ فَليَتبَع». [صحيح].

١٣٦٠ / ١٣٧٠ - عَن مُوسَى بنِ مَيسَرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسأَلُ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ، فَقَالَ:

إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّينِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبع؛ إلَّا مَا آوَيتَ إِلَى رَحلِكَ. [مقطوع صحيح].

٣٠٧٤ قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي يَشتَرِي السِّلْعَةَ مِن الرَّجُلِ عَلَى أَن يُوفِّيهُ تِلكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى؛ إِمَّا لِسُوقٍ يَرجُو نَفَاقَهَا فِيهِ، وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى؛ إِمَّا لِسُوقٍ يَرجُو نَفَاقَهَا فِيهِ، وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَ النَّ اللَّمَانِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَن ذَلِكَ الأَجَلِ، فَيُرِيدُ المُشتَرِي رَدَّ تِلكَ السِّلْعَةِ عَلَى البَائِعِ: إِنَّ ذَلِكَ لَيسَ لِلمُشتَرِي، وَإِنَّ البَيعَ لَازِمٌ لَهُ، وَإِنَّ البَائِع لَو جَاءَ السِّلْعَةِ عَلَى البَائِعِ: إِنَّ ذَلِكَ لَيسَ لِلمُشتَرِي، وَإِنَّ البَيعَ لَازِمٌ لَهُ، وَإِنَّ البَائِع لَو جَاءَ

<sup>(</sup>١) أي: بسبب تأخيره عنه.

<sup>(</sup>٢) التحول للدين على غير المدين.

<sup>(</sup>٣) منع قضاء من استحق أداؤه، مع التمكن من ذلك، وطلب صاحب الحق حقه وأصل المطل: المد، تقول: مطلت الحديدة أمطلها مطلًا إذا مددتها لتطول.

<sup>(</sup>٤) الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، والماطل: وضع المنع موضع القضاء.

<sup>(</sup>٥) مأخوذ من الإملاء، يقال: ملؤ الرجل؛ أي: صار مليئًا ورجل مليء: غني مقتدر.

بِتِلكَ السِّلعَةِ قَبلَ مَحِلِّ الأَجَلِ؛ لَم يُكرَه المُشتَرِي عَلَى أَخذِهَا.

\$ • ٧ك - قَالَ مَالِك فِي الَّذِي يَشتَرِي الطَّعَامَ فَيَكتَالُهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مَن يَشتَرِيهِ مِنهُ، فَيُحِبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَد اكتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاستَوفَاهُ، فَيُرِيدُ الْمُبتَاعُ أَن يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ فَيُحِبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَد اكتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاستَوفَاهُ، فَيُرِيدُ الْمُبتَاعُ أَن يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيلِهِ: إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَى بِكَيلِهِ: إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ؛ فَإِنَّهُ مَكرُوهٌ حَتَّى يَكتَالَهُ المُشتَرِي الآخَرُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ؛ فَإِنَّهُ مَكرُوهٌ حَتَّى يَكتَالَهُ المُشتَرِي الآخَرُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ؛ لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفُ أَن يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الوَجِهِ بِغَيرِ كَيلٍ وَلَا وَزنٍ، فَإِن كَانَ إِلَى أَجَلٍ؛ فَهُوَ مَكرُوهٌ، وَلَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا.

• • • • • قَالَ مَالِك: لَا يَنبَغِي أَن يُشتَرَى دَينٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلَا حَاضِرٍ ؛ 
إلّا بِإِقرَارٍ مِن الَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ، وَلَا عَلَى مَيِّتٍ ؛ وَإِن عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ المَيِّتُ ؛ وَذَلِكَ 
أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا يُدرَى أَيتِمُّ أَم لَا يَتِمُّ ؟ قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِن ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا 
اشتَرَى دَينًا عَلَى غَائِبٍ أَو مَيِّتٍ: أَنَّهُ لَا يُدرَى مَا يَلحَقُ المَيِّتَ مِن الدَّينِ الَّذِي لَم 
يَعلَم بِهِ، فَإِن لِحَقَ المَيِّتَ دَينٌ ؛ ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعطَى المُبتَاعُ بَاطِلًا.

قَالَ مَالِك: وَفِي ذَلِكَ -أَيضًا- عَيبٌ آخَرُ: أَنَّهُ اشتَرَى شَيئًا لَيسَ بِمَضمُونٍ لَهُ، وَإِن لَم يَتِمَّ؛ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصلُحُ.

٧٠٦ - قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَينَ أَن لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ؛ إلّا مَا عِندَهُ، وَأَن يُسِلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَيءٍ لَيسَ عِندَهُ أَصلُهُ: أَنَّ صَاحِبَ العِينَةِ (') إِنَّمَا يَحِمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُسِلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَيءٍ لَيسَ عِندَهُ أَصلُهُ: أَنَّ صَاحِبَ العِينَةِ (') إِنَّمَا يَحِمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَن يَبتَاعَ بِهَا، فَيَقُولُ: هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَمَا تُرِيدُ أَن أَشتَرِيَ لَكَ بِهَا؟ فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةً دَنَانِيرَ فَمَا تُرِيدُ أَن أَشتَرِيَ لَكَ بِهَا؟ فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةً دَنَانِيرَ نَقدًا بِخَمسَةً عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ؛ فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا، وَإِنَّمَا تِلكَ عَشَرَةً دَنَانِيرَ نَقدًا بِخَمسَةً عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ؛ فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا، وَإِنَّمَا تِلكَ

<sup>(</sup>١) فسرها الفقهاء: بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم من الربا، وقيل لهذا البيع: عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا، أي: نقدًا حاضرًا، وذلك حرام؛ أذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم.

الدُّخلَةُ(١) وَالدُّلسَةُ(٢).

#### ١ ٤ - بابُ مَا جَاء فِي الشِّركةِ وَالتَّولِيَةِ وَالإِقَالَةِ

٧٠٧ك قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ البَزَّ الْمَصَنَّفَ (٣)، وَيَستَثنِي ثِيَابً بِرُقُومِهَا (٤): إِنَّهُ إِن اشتَرَطَ أَن يَختَارَ مِن ذَلِكَ الرَّقَمَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِن لَم يَشتَرِط أَن يَختَارَ مِن ذَلِكَ الرَّقَمَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِن لَم يَشتَرِط أَن يَختَارَ مِنهُ حِينَ استَثنَى؛ فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ البَزِّ الَّذِي اشتُرِيَ مِنهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوبَينِ يَكُونُ رَقَمُهُمَ اسَوَاءً، وَبَينَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.

٨٠٧ك قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرِكِ وَالتَّولِيَةِ وَالإِقَالَةِ مِنهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيرِهِ، قَبَضَ ذَلِكَ أَو لَم يَقبِض؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالنَّقدِ، وَلَم يَكُن فِيهِ رِبحٌ وَلَا وَضِيعَةٌ، أَو تَأْخِيرٌ لِلثَّمَنِ، فَإِن دَخَلَ ذَلِكَ رِبحٌ، أَو وَضِيعَةٌ، أَو تَأْخِيرٌ مِن وَلا وَضِيعَةٌ، أَو وَلا وَضِيعَةٌ، أَو تَأْخِيرٌ مِن وَاحِدٍ مِنهُمَا؛ صَارَ بَيعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ البَيعَ، وَيُحرِّمُهُ مَا يُحرِّمُ البَيعَ، وَلَيسَ بِشِركٍ وَلا تَولِيَةٍ وَلا إِقَالَة.

٧٠٩ قَالَ مَالِك: مَن اشتَرَى سِلعَةً: بَزًّا أُو رَقِيقًا، فَبَتَّ بِهِ ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَن يُشَرِّ كَهُ، فَفَعَلَ، وَنَقَدَا<sup>(٢)</sup> الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلعَةِ جَمِيعًا<sup>(٧)</sup>، ثُمَّ أُدرَكَ السِّلعَةَ شَيءٌ أَن يُشَرِّ كَهُ، فَفَعَلَ، وَنَقَدَا<sup>(٢)</sup> الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلعَةِ جَمِيعًا أَن مُن ثُمَّ أُدرَكَ السِّلعَة شَيءٌ يَنتَزِعُهَا مِن أَيدِيهَا وَإِنَّ المُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِن الَّذِي أَشرَكَهُ الثَّمَنَ، وَيَطلُبُ الَّذِي يَنتَزِعُهَا مِن أَيدِيهَا وَإِنَّ المُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِن الَّذِي أَشرَكَهُ الثَّمَنَ، وَيَطلُبُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) أي: النية إلى التوصل إلى الربا.

<sup>(</sup>٢) التدليس.

<sup>(</sup>٣) المجموع من أصناف.

<sup>(</sup>٤) جمع رقم، رقمت الثوب رقمًا، من بابُ قتل، وشيته؛ فهو مرقوم.

<sup>(</sup>٥) أي: نقص.

<sup>(</sup>٦) قال الزرقاني: بالتثنية؛ أي: المشتري ومن شركه.

<sup>(</sup>٧) قال الزرقاني: تأكيد لضمير التثنية.

أَشْرَكَ بَيِّعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ؛ إلّا أَن يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ البَيعِ، وَعِندَ مُبَايَعَةِ البَائِعِ الأَوَّلِ، وَقَبلَ أَن يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ: أَنَّ عُهدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابتَعتُ مِنهُ، وَإِن تَفَاوَتَ ذَلِكَ وَفَاتَ البَائِعَ الأَوَّل؛ فَشَرطُ الآخرِ بَاطِلُ، وَعَلَيهِ العُهدَةُ.

• ١٧١٠ قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ بَينِي وَبَينَكَ، وَانقُد عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ حِينَ قَالَ: انقُد عَنِّي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسلِفُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَن يَبِيعَهَا لَهُ، وَلَو أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَت، أو لَكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسلِفُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَن يَبِيعَهَا لَهُ، وَلَو أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَت، أو فَاتَت؛ أَخَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ مِن شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنهُ، فَهَذَا مِن السَّلُفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنفَعَةً.

١١٧ك - قَالَ مَالِك: وَلَو أَنَّ رَجُلًا ابتَاعَ سِلعَةً فَوَجَبَت لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلُ: أَشِرِ كَنِي بِنِصفِ هَذِهِ السِّلعَةِ، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعًا؛ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ هَذَا بَيعٌ جَدِيدٌ بَاعَهُ نِصفَ السِّلعَةِ عَلَى أَن يَبِيعَ لَهُ النِّصفَ الاَّخَرَ.

## ٤٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي إِفلاسِ الغَرِيمِ

١٣٧١/١١٣٧ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ:

«أَيُّهَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفلَسَ الَّذِي ابتَاعَهُ مِنهُ، وَلَم يَقبِض الَّذِي بَاعَهُ مِن ثَمَنِهِ

<sup>(</sup>١) يقال: أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس، وبعضهم يقول: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير؛ فهو مفلس، والجمع: مفاليس، وحقيقته: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وفي «المفهم»: المفلس لغة: من لا عين له ولا عرض، وشرعًا: من قصر ما بيده عها عليه من الديون.

شَيئًا، فَوَجَدَهُ بِعَينِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِن مَاتَ الَّذِي ابتَاعَهُ؛ فَصَاحِبُ المَتَاعِ فِيهِ أُسوَةُ الغُرَمَاءِ». [صحيح لغيره].

١٣٧٢ / ١٣٨ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أَيُّهَا رَجُلٍ أَفلَسَ، فَأَدرَكَ<sup>(۱)</sup> الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَينِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِن غَيرِهِ». [صحيح].

٧١٧ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ بَاعَ مِن رَجُلٍ مَتَاعًا، فَأَفلَسَ الْمُبَتَاعُ: فَإِنَّ البَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيئًا مِن مَتَاعِهِ بِعَينِهِ أَخَذَهُ، وَإِن كَانَ الْمُشتَرِي قَد بَاعَ بَعضَهُ وَفَرَّقَهُ؛ إِذَا وَجَدَ شَيئًا مِن مَتَاعِهِ بِعَينِهِ أَخَذَهُ، وَإِن كَانَ الْمُشتَرِي قَد بَاعَ بَعضَهُ وَفَرَّقَهُ؛ فَصَاحِبُ الْمَتَاعُ مِنهُ أَن يَأْخُذَ مَا وَجَدَ مِن مَتَاعِهِ بِعَينِهِ، فَإِن اقتَضَى مِن ثَمَنِ المُبتَاعِ شَيئًا فَأَحَبَّ أَن يَرُدَّهُ وَيَقبِضَ مَا وَجَدَ مِن مَتَاعِهِ بِعَينِهِ، فَإِن اقتَضَى مِن ثَمَنِ المُبتَاعِ شَيئًا فَأَحَبَّ أَن يَرُدَّهُ وَيَقبِضَ مَا وَجَدَ مِن مَتَاعِهِ وَيَكُونَ فِيهَا لَم يَجِد أُسوةَ الغُرَمَاء؛ فَذَلِكَ لَهُ.

١٣ ٧ك – قَالَ مَالِك: وَمَن اشتَرَى سِلعَةً مِن السِّلَعِ: غَزلًا، أَو مَتَاعًا، أَو بُقعَةً مِن السِّلَعِ: غَزلًا، أَو مَتَاعًا، أَو بُقعَةً مِن الأَرضِ، ثُمَّ أَحدَثَ فِي ذَلِكَ المُشتَرَى عَمَلًا؛ بَنَى البُقعَةَ دَارًا، أَو نَسَجَ الغَزلَ ثَوبًا، ثُمَّ أَفلَسَ الَّذِي ابتَاعَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَبُّ البُقعَةِ: أَنَا آخُذُ البُقعَةَ وَمَا فِيها مِن البُنيَانِ: إِنَّ ذَلِكَ لَيسَ لَهُ، وَلَكِن تُقَوَّمُ البُقعَةُ وَمَا فِيها مِنَّ أَصلَحَ المُشتَرِي، ثُمَّ يُنظَرُ كَم ثَمَنُ البُنيَانِ مِن تِلكَ القِيمَةِ، ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَينِ فِي ذَلِكَ؛ لِصَاحِبِ البُقعَةِ بِقَدرِ حِصَّتِهِ، وَيَكُونُ لِلغُرَمَاءِ بِقَدرِ حِصَّةِ البُنيَانِ.

٤١٧١ قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرهَمٍ وَقِيمَةُ البُنيَانِ أَلْفَ دِرهَمٍ؟ وَخَمْسَ مِئَةِ دِرهَمٍ، وَقِيمَةُ البُنيَانِ أَلْفَ دِرهَمٍ؟ وَخَمْسَ مِئَةِ دِرهَمٍ، وَقِيمَةُ البُنيَانِ أَلْفَ دِرهَمٍ؟ فَيَكُونُ لِلغُرَمَاءِ الثَّلُثَانِ.

٥١٧ك- قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ الغَزِلُ وَغَيرُهُ مِمَّا أَشْبَهَهُ، إِذَا دَخَلَهُ هَذَا، وَلَجِقَ

<sup>(</sup>١) وجد.

الْمُشتَرِيَ دَينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ عِندَهُ، وَهَذَا العَمَلُ فِيهِ.

١٦٧ك قَالَ مَالِك: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِن السِّلَعِ الَّتِي لَمَ يُحِدِث فِيهَا الْمُبَتَاعُ شَيئًا، إلّا أَنَّ تِلكَ السِّلَعَةَ نَفَقَت وَارتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرغَبُ فِيهَا، وَالغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمَنَاكَهَا؛ فَإِنَّ الغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَينَ أَن يُعطُوا رَبَّ السِّلَعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ وَلَا يُنَقِّصُوهُ شَيئًا، وَبَينَ أَن يُسَلِّمُوا إِلَيهِ سِلْعَتَهُ، وَإِن كَانَت السِّلَعَةُ قَد نَقَصَ ثَمَنُهَا يُنَقِّصُوهُ شَيئًا، وَبَينَ أَن يُسَلِّمُوا إِلَيهِ سِلْعَتَهُ، وَإِن كَانَت السِّلَعَةُ قَد نَقَصَ ثَمَنُهَا فَالَّذِي بَاعَهَا بِالخِيَارِ: إِن شَاءَ أَن يَا خُذَ سِلْعَتَهُ، وَلَا تِبَاعَةَ (١) لَهُ فِي شَيءٍ مِن مَالِ فَرَيمِهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن شَاءَ أَن يَكُونَ غَرِيهًا مِن الغُرَمَاءِ يُحَاصُ (٢) بِحَقِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن شَاءَ أَن يَكُونَ غَرِيهًا مِن الغُرَمَاءِ يُحَاصُ (٢) بِحَقِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن شَاءَ أَن يَكُونَ غَرِيهًا مِن الغُرَمَاءِ يُحَاصُ (٢) بِحَقِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن شَاءَ أَن يَكُونَ غَرِيهًا مِن الغُرَمَاءِ يُحَاصُ (٢) فَي لِكَ لَهُ.

٧١٧ الله - قَالَ مَالِك فِيمَن اشْتَرَى جَارِيَةً، أَو دَابَّةً، فَوَلَدَت عِندَهُ، ثُمَّ أَفلَسَ المُشتَرِي: فَإِنَّ الجَارِيَةَ، أَو الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلبَائِعِ؛ إلّا أَن يَرغَبَ الغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَيُعطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلًا، وَيُمسِكُونَ ذَلِكَ.

#### ٤٣ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن السَّلَفِ

١٣٧٣ / ١٣٧٣ - عَن أَبِي رَافِعٍ -مَولَى رَسُولِ الله ﷺ - قَالَ:

استَسلَفَ رَسُولُ الله ﷺ بَكرًا (٢)، فَجَاءَتهُ إِبِلٌ مِن الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ نِي رَسُولُ الله ﷺ أَن أَقضِيَ الرَّجُلَ بَكرَهُ، فَقُلتُ: لَمَ أَجِد فِي الإِبلِ؛ إلّا جَمَلًا خِيَارًا (١) رَبَاعِيًا (٥)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحسَنُهُم قَضَاءً». [صحيح].

<sup>(</sup>١) بزنة كتابة: الشيء الذي لك فيه بقية شبه ظلامة ونحوها، والمراد هنا: لا رجوع.

<sup>(</sup>٢) تحاص القوم: إذا اقتسموا حصصًا، وكذا المحاصة.

<sup>(</sup>٣) هو الفتي من الإبل؛ كالغلام من الذكور.

<sup>(</sup>٤) يقال: جمل خيار، وناقة خيار؛ أي: مختار ومختارة.

 <sup>(</sup>٥) والأنثى رباعية: وهو ما دخل في السنة السابعة، قال الهروي: إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة؛ فهو رباعي.

#### ١٣٧٤/١١٤٠ - عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ:

استَسلَفَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ مِن رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيرًا مِنهَا، فَقَالَ الله بنُ الله بنُ الله بنُ الله بنُ الله بنُ عَمرَ: قَد عَلِمتُ، وَلَكِن نَفسِي بِذَلِكَ طَيِّبةٌ. [موقوف صحيح].

٧١٧ك - قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِأَن يُقبِضَ مَن أُسلِفَ شَيئًا مِن الذَّهَبِ، أَو الوَرِقِ، أَو الطَّعَامِ، أَو الحَيَوَانِ عِمَّن (١) أَسلَفَهُ ذَلِكَ أَفضَلَ عِمَّا أَسلَفَهُ؛ إِذَا لَم يَكُن ذَلِكَ عَلَى شَرطٍ مِنهُمَا، أَو عَادَةٍ، فَإِن كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرطٍ، أَو وَأي (٢)، أو عَادَةٍ؛ فَذَلِكَ مَكُرُوهُ، وَلَا خَيرَ فِيهِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ مَكُرُوهُ، وَلا خَيرَ فِيهِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَصَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيارًا مَكَانَ بَكِرٍ استَسلَفَهُ، وَأَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ استَسلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيرًا مِنهَا، فَإِن كَانَ ذَلِكَ عَلَى طَيبِ نَفسٍ مِن المُستَسلِفِ، وَلَم يَكُن ذَلِكَ عَلَى شَرطٍ، وَلَا وَأي، وَلا عَادَةٍ؛ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرطٍ، وَلَا وَأي، وَلا عَادَةٍ؛ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ.

#### ٤٤ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن السَّلَفِ

1 1 1 / ١٣٧٧ - عَن نَافِع: أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَن أَسلَفَ سَلَفًا؛ فَلَا يَشتَرِط إلّا قَضَاءَهُ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: لمن.

<sup>(</sup>٢) المواعدة.

<sup>(</sup>٣) الإماء، جمع وليدة، وهي الأمة.

<sup>(</sup>٤) الوسيلة.

وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِن ذَلِكَ: أَن يَستَسلِفَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَينِهَا، فَذَلِكَ لَا يَصلُحُ وَلَا يَجِلُّ، وَلَم يَزَل أَهلُ العِلمِ يَنهَونَ عَنهُ، وَلَا يُحِلُّ مَا يَزَل أَهلُ العِلمِ يَنهَونَ عَنهُ، وَلَا يُحِلُّ مَا يَزَل أَهلُ العِلمِ يَنهَونَ عَنهُ، وَلَا يُحِلِّ مَا يَزَل أَهلُ العِلمِ يَنهَونَ عَنهُ، وَلَا يُحِلِّ مُولِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ.

## ٥٥ - بابُ مَا يُنهَى عَنهُ مِن المُسَاوَمَةِ وَالمُبَايَعَةِ

١٣٧٩ / ١١٤٢ – عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيع بَعضٍ». [صحيح].

١٣٨٠ / ١١٤٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا تَلَقُّوا(') الرُّكبَانَ(') لِلبَيعِ('')، وَلَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا('')، وَلَا تَصَرُّوا('') الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَن ابتَاعَهَا بَعدَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ('') بَعدَ أَن يَحَلُبَهَا: إِن رَضِيَهَا('') أَمسَكَهَا، وَإِن سَخِطَهَا ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ ('' بَعدَ أَن يَحَلُبَهَا: إِن رَضِيَهَا ('') أَمسَكَهَا، وَإِن سَخِطَهَا

<sup>(</sup>١) أصله: لا تتلقوا، فحذفت إحدى التائين؛ أي: لا تستقبلوا.

<sup>(</sup>٢) الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا.

<sup>(</sup>٣) أي: لمحل بيعها.

<sup>(</sup>٤) بحذف إحدى التائين، تفاعل من النجش، والنجش في البيع؛ هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراؤها؛ ليقطع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان.

<sup>(</sup>٥) أي: لا يكون سمسارًا له.

<sup>(</sup>٦) من التصرية، مصدر صرى يصري؛ إذا جمع، يقال: صريت الماء في الحوض؛ أي: جمعته، ومنه صري الماء في الظهر: إذا حبسه سنين لا يتزوج؛ فالتصرية في عرف الفقهاء: جمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم، فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن.

<sup>(</sup>٧) أي: أفضل الرأيين.

<sup>(</sup>٨) أي: المصراة.

رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تَمَرِ<sup>(١١)</sup>». [صحيح].

الله الله عَلَى الله إذَا رَكَنَ البَائِعُ إِلَى السَّائِمِ (١)، وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزِنَ الذَّهَبِ وَيَتَبَرَّأُ مِن العُيُوبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ البَائِعُ إِلَى السَّائِمِ أَنَّ البَائِعَ قَد أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِم، فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنهُ، وَالله أَعلَمُ.

• ٧٧٢- قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ بِالسَّومِ بِالسِّلَعَةِ تُوقَفُ لِلبَيعِ فَيسُومُ بِهَا غَيرُ وَاحِدٍ. قَالَ: وَلَو تَرَكَ النَّاسُ السَّومَ عِندَ أَوَّلِ مَن يَسُومُ بِهَا؛ أُخِذَت بِشِبهِ البَاطِلِ مِن الشَّمَنِ، وَدَخَلَ عَلَى البَاعَةِ فِي سِلَعِهِم المَكرُوهُ، وَلَم يَزَل الأَمرُ عِندَنَا عَلَى هَذَا.

١٣٨١/١١٤٤ - عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن النَّجشِ. [صحيح].

١ ٧ ٧ ٤ - قَالَ مَالِك: وَالنَّجشُ: أَن تُعطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكثَرَ مِن ثَمَنِهَا، وَلَيسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا؛ فَيَقتَدِي بِكَ غَيرُكَ.

## ٤٦ - بابُ جَامِع البيُوع

١٣٨٢/١١٤٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ يُخدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا بَايَعتَ، فَقُل: لَا خِلَابَةَ». قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ؛ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ. [صحيح].

١٣٨٣/١١٤٦ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ:

إِذَا جِئتَ أَرضًا يُوفُونَ المِكيَالَ وَالمِيزَانَ؛ فَأَطِل الْمُقَامَ بِهَا، وَإِذَا جِئتَ أَرضًا يُنَقِّصُونَ المِكيَالَ وَالمِيزَانَ؛ فَأَقلِل المُقَامَ بِهَا. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) الواو بمعنى مع، أو لمطلق الجمع، لا مفعولًا له.

<sup>(</sup>٢) المشتري.

١٣٨٤/١١٤٧ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ يَقُولُ: أَحَبَّ الله عَبدًا؛ سَمحًا إِن بَاعَ، سَمحًا إِن ابتَاعَ، سَمحًا إِن قَضَى، سَمحًا إِن اقتَضَى. [مقطوع صحيح].

٣٧٧٢ قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشتَرِي الإِبِلَ، أَو الغَنَمَ، أَو البَزَّ، أَو الرَّقِيقَ، أَو شَيءً مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا.

٣٧٧٣ - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُعطِي الرَّجُلَ السِّلعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ، وَقَد قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً، فَقَالَ: إِن بِعتَهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرتُكَ بِهِ؛ فَلَكَ دِينَارٌ، أَو شَيءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيهِ، وَإِن لَم تَبِعهَا؛ فَلَيسَ لَكَ شَيءٌ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ إِذَا يُسَمِّي ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ، وَسَمَّى أَجرًا مَعلُومًا إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ، وَإِن لَم يَبِع؛ فَلَا شَيءَ لَهُ.

٤٧٧٤ قَالَ مَالِك: وَمِثُلُ ذَلِكَ: أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِن قَدَرتَ عَلَى غُلَامِي الآبِقِ، أَو جِئتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ؛ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا؛ فَهَذَا مِن بابُ الجُعلِ(١)، وَلَيسَ مِن بابُ الإِجَارَةِ، وَلَو كَانَ مِن بابُ الإِجَارَةِ؛ لَم يَصلُح.

٥٧٧٥ قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعطَى السِّلْعَةَ فَيُقَالُ لَهُ: بِعهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ دِينَارٍ -لِشَيءٍ يُسَمِّيهِ-؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ؛ لأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِن ثَمَنِ السِّلْعَةِ؛ نَقَصَ مِن حَقِّهِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهَذَا غَرَرٌ، لَا يَدرِي كَم جَعَلَ لَهُ؟!

١٣٨٥/١١٤٨ حَدَّثَنِي مَالِك، عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّة، ثُمَّ يُكرِيهَا بِأَكثرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [مقطوع صحيح].



<sup>(</sup>١) هو الأجر على الشيء، فعلًا أو قولًا.

رَفِّعُ حَبِّ (لَرَّ عِلِي الْمُجَنِّي يُّ (سِّكِيْرُ (لِنِيْرُ (لِنِوْدِ وَكِي www.moswarat.com

> بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ ٣٢- كِتَابِ القِرَاضِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ

١٣٨٦/١١٤٩ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجَ عَبدُ الله وَعُبَيدُ الله ابنا عُمَر بنِ الخَطَّابِ فِي جَيشٍ إِلَى العِرَاقِ، فَلَمَّ قَالَ: لَو مَرًا عَلَى أَيِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَهُو أَمِيرُ البَصرَةِ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَو أَقِيرُ لَكُمُ عَلَى أَمرِ الْفَعِمْتُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى؛ هَاهُنَا مَالٌ مِن مَالِ الله أُرِيدُ أَن أَقِيرُ لَكُمُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ، فَأُسلِفُكُمَاهُ فَتَبتَاعَانِ بِهِ مَتاعًا مِن مَتاعِ العِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالمَدِينَةِ، فَتُؤدِّيَانِ رَأْسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المُؤمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبحُ لَكُمَا، فَقَالَا: وَدِدنَا بِالمَدِينَةِ، فَتُؤدِّيَانِ رَأْسَ المَالِ إِلَى عُمرَ بنِ الخَطَّابِ أَن يَأْخُذَ مِنهُمَ المَالَ فَلَيَّا قَدِمَا؛ بَاعا فَأُربِحَا، فَلَيَّا وَكِيبَ إِلَى عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ أَن يَأْخُذَ مِنهُمَ المَالَ فَلَيَّا قَدِمَا؛ بَاعا فَأُربِحَا، فَلَيَّا وَمَعَى وَلَكَ إِلَى عُمرَ اللهُ عُمرَ الْخَطَّابِ أَن يَأْخُذَ مِنهُمَ المَالَ فَكُمَا وَرَبحَهُ، فَأَمَّا عَبدُ الله فَقَالَ: لاَ مُعَرَ اللهُ فَقَالَ: مَا يَنبَغِي لَكَ يَا أَمِيرِ المُؤمِنِينَ هَذَا! لَو نَقَصَ هَذَا لَهُ مَرُ الْخَطَّابِ: لاَ أَمُيرِ المُؤمِنِينَ هَذَا! لَو نَقَصَ هَذَا الله وَرَاجَعَهُ عُبيدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبيدُ الله وَمَاكَ عَمرُ: قَلَ الْمِيرَ الْمُؤمِنِينَ هَذَا! لَو جَعَلَتُهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! لَو جَعَلَتُهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! لَو جَعَلَتُهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَل جَعَلتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ المَالِ وَنِصْفَ رِبحِهِ، وَأَخَذَ عَبدُ الله وَعُبيدُ الله وَعُبيدُ الله وَنِصْفَ رِبحِهِ، وَأَخَذَ عَبدُ الله وَعُبيدُ الله وَعُبيدُ الله وَعُمَدًا فَوَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ المَالِ وَنِصْفَ رِبحِهِ، وَأَخَذَ عَبدُ الله وَعُبيدُ الله وَعُلَا مُعَدُر وَأَسَ المَالِ وَنِصْفَ رِبحِهِ، وَأَخَذَ عَبدُ الله وَعُبيدُ الله وَعُبيدُ الله وَالْمَا عُبيدُ الله وَالْمَعْمَ وَالْمَا عُبَدُ الله وَعُبيدُ الله وَعُبيدُ اللهُ وَاللهُ وَالْمَا عَلْكُ اللهُ وَالْمَالِ وَلِي الْمَالِي الْمَالِ وَلَا اللهُ وَ

<sup>(</sup>١) هو أن يدفع إليه ما لا يتجر فيه، والربح مشترك بينهما، مشتق من القرض، وهو القطع؛ لأنه قطع للمال، قطعة من ماله يتصرف فيها، أو قطعة من الربح، أو من المقارضة، وهو المساواة لتساويهما في الربح.

ابنًا عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ- نِصفَ رِبحِ المَالِ. [موقوف صحيح].

• ١٦ / ١٣٨٧ - عَن العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ: أَنَّ عُثَمَانَ بنَ عَفَّانَ أَعطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبحَ بَينَهُمَا. [موقوف حسن].

### ٢ - بابُ مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ

٧٧٧ك - قَالَ مَالِك: وَجهُ القِرَاضِ المَعرُوفِ الجَائِزِ: أَن يَأْخُذَ الرَّجُلُ المَالَ مِن صَاحِبِهِ عَلَى أَن يَعمَلَ فِيهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ، وَنَفَقَةُ العَامِلِ فِي المَالِ فِي سَفَرِهِ؛ مِن طَعَامِهِ، وَكِسوَتِهِ، وَمَا يُصلِحُهُ بِالمَعرُوفِ بِقَدرِ المَالِ، إِذَا شَخَصَ (١) فِي المَالِ إِذَا كَانَ المَالُ عَمِلُ ذَلِكَ، فَإِن كَانَ مُقِيمًا فِي أَهلِهِ؛ فَلا نَفَقَةَ لَهُ مِن المَالِ وَلا كِسوَةَ.

٨٢٧ك قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ بِأَن يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا صَاحِبَهُ
 عَلَى وَجهِ المَعرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنهُمَا

٧٢٩ - قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ بِأَن يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّن قَارَضَهُ بَعضَ مَا يَشْتَرِي مِن السِّلَع؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيرِ شَرطٍ.

• ٧٣٠ - قَالَ مَالِك فِيمَن دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا، يَعمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّ الرِّبحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ، لَا يَكُونُ الرِّبحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنتَزِعَهُ مِنهُ، وَهُوَ بِمَنزِلَةِ غَيرِهِ مِن كَسبِهِ.

#### ٣- بابُ مَا لَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ

٧٣١ك قَالَ مَالِك: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَينٌ، فَسَأَلَهُ أَن يُقِرَّهُ (٢) عِندَهُ قِرَاضًا: إِنَّ ذَلِكَ يُكرَهُ حَتَّى يَقبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعدُ، أَو يُمسِكُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ خَافَةَ أَن يَكُونَ أَعسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَن يُؤخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَن يَزِيدَهُ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) أي: سافر.

<sup>(</sup>٢) يبقيه.

٧٣٢ك - قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعضُهُ قَبَلَ أَن يَعمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَن يَجعَلَ رَأْسَ المَالِ بَقِيَّةَ المَالِ بَعدَ الَّذِي هَلَكَ مِنهُ قَبلَ أَن يَعمَلَ فِيهِ، ثُمَّ مِن فِيهِ، قَالَ مَالِك: لَا يُقبَلُ قَولُهُ، وَيُجبَرُ رَأْسُ المَالِ مِن رِبحِهِ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعدَ رَأْسِ المَالِ عَلَى شَرطِهِمَا مِن القِرَاضِ.

٣٣٧ك - قَالَ مَالِك: لَا يَصلُحُ القِرَاضُ؛ إِلَّا فِي العَينِ مِن الذَّهَبِ، أَو الوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيءٍ مِن العُرُوضِ وَالسِّلَعِ، وَمِن البُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمرُهُ وَلَا يَكُونُ فِي شَيءٍ مِن العُرُوضِ وَالسِّلَعِ، وَمِن البُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فَأَمَّا الرِّبَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ؛ إلّا الرَّدُّ أَبَدًا، وَلَا يَجُوزُ مِنهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي غَيرِهِ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن كَثِيرٌ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي غَيرِهِ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن لَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن لَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن

#### ٤ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن الشَّرطِ فِي القِرَاضِ

٧٣٤ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَشَرَطَ عَلَيهِ أَن لَا تَشْتَرِيَ بِهَائِي إِلَّا سِلْعَةً بِاسْمِهَا. قَالَ مَالِك: تَشْتَرِيَ بِهَائِي اللهِ عَلَى مَن قَارَضَ أَن لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا، أَو سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلَا بَأْسَ مَن اشْتَرَطَ عَلَى مَن قَارَضَ أَن لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا، أَو سِلْعَةً بِاسْمِهَا وَلَل بَأْسَ بِذَلِكَ.

٧٣٥ - وَمَن اشتَرَطَ عَلَى مَن قَارَضَ أَن لَا يَشتَرِيَ؛ إلّا سِلعَةَ كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكرُوهٌ؛ إلّا أَن تَكُونَ السِّلعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَن لَا يَشتَرِيَ غَيرَهَا كَثِيرَةً مَوجُودَةً، لَا يُشتَرِيَ غَيرَهَا كَثِيرَةً مَوجُودَةً، لَا يُشتَرِيَ غَيرَهَا كَثِيرَةً مَوجُودَةً، لَا تُخلِفُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيفٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

٣٦٧ك - قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيهِ فِيهِ شَيئًا مِن الرِّبحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ وَإِن كَانَ دِرهَمًا وَاحِدًا؛ إلّا أَن يَشْتَرِطَ نِصفَ الرِّبحِ لَهُ وَنِصفَهُ لِصَاحِبِهِ، أَو ثُلُثَهُ، أَو رُبُعَهُ، أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، أَو أَكثَرَ، فَإِذَا سَمَّى شَيئًا مِن ذَلِكَ قَلِيلًا أَو كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَيءٍ سَمَّى مِن ذَلِكَ أَو أَكثَرَ، فَإِذَا سَمَّى شَيئًا مِن ذَلِكَ قَلِيلًا أَو كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَيءٍ سَمَّى مِن ذَلِكَ

حَلَالٌ، وَهُوَ قِرَاضُ المُسلِمِينَ. قَالَ: وَلَكِن إِن اشتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِن الرِّبحِ دِرهَمًا وَاحِدًا فَهَا فَوقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِن الرِّبحِ فَهُوَ بَينَهُهَا نِصفَينِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ، وَلَيسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ المُسلِمِينَ.

#### ٥ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن الشَّرطِ فِي القِرَاض

٧٣٧ك - قَالَ مَالِك: لَا يَنبَغِي لِصَاحِبِ المَالِ أَن يَشتَرِطَ لِنَفسِهِ شَيئًا مِن الرِّبح خَالِصًا دُونَ العَامِلِ، وَلَا يَنبَغِي لِلعَامِلِ أَن يَشتَرِطَ لِنَفسِهِ شَيئًا مِن الرِّبح خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ، وَلَا يَكُونُ مَعَ القِرَاضِ بَيعٌ، وَلَا كِرَاءٌ، وَلَا عَمَلٌ، وَلَا سَلَفٌ، وَلَا مِرفَقُ (١) يَشتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ؛ إلَّا أَن يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيرِ شَرطٍ عَلَى وَجهِ المَعرُوفِ، إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنهُمَا، وَلَا يَنبَغِي لِلمُتَقَارِضَينِ أَن يَشتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِن ذَهَبِ، وَلَا فِضَّةٍ، وَلَا طَعَام، وَلَا شَيءٍ مِن الأَشيَاءِ، يَزِ دَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: فَإِن دَخَلَ القِرَاضَ شَيءٌ مِن ذَلِكَ؛ صَارَ إِجَارَةً، وَلَا تَصلُحُ الإِجَارَةُ؛ إلَّا بِشَيءٍ ثَابِتٍ مَعلُومٍ. وَلَا يَنبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ المَالَ أَن يَشتَرِطَ مَعَ أَخذِهِ الْمَالَ أَن يُكَافِئَ، وَلَا يُوَلِّيَ مِن سِلعَتِهِ أَحَدًا، وَلَا يَتَوَلَّى مِنهَا شَيئًا لِنَفسِهِ، فَإِذَا وَفَرَ<sup>(٢)</sup> المَالُ وَحَصَلَ عَزلُ رَأْسِ المَالِ، ثُمَّ اقتَسَمَا الرِّبِحَ عَلَى شَرطِهِمَا، فَإِن لَم يَكُن لِلهَالِ رِبحٌ، أَو دَخَلَتهُ وَضِيعَةٌ (٢) لَم يَلحَق العَامِلَ مِن ذَلِكَ شَيءٌ: لَا مِمَّا أَنفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا مِن الوَضِيعَةِ، وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ المَالِ فِي مَالِهِ، وَالقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيهِ رَبُّ المَالِ وَالعَامِلُ مِن نِصفِ الرِّبحِ، أَو ثُلُثِهِ، أَو رُبُعِهِ، أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، أُو أَكثَرَ.

<sup>(</sup>١) بفتح الميم، وكسر الفاء، وعكسه، وهو ما يرتفق به.

<sup>(</sup>۲) زاد.

<sup>(</sup>٣) نقص.

٧٣٨ك - قَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ المَالَ قِرَاضًا أَن يَشتَرِطَ أَن يَعمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنزَعُ مِنهُ.

٧٣٩ قَالَ: وَلَا يَصلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَن يَشتَرِطَ أَنَّكَ لَا تَرُدُهُ إِلَىَّ سِنِينَ لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ؛ لأَنَّ القِرَاضَ لَا يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِن يَدفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعمَلُ لَهُ فِيهِ؛ فَإِن بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَن يَترُكَ ذَلِكَ، وَالْمَالُ نَاضٌ، لَم يَشتَر بِهِ شَيئًا؛ الَّذِي يَعمَلُ لَهُ فِيهِ؛ فَإِن بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَن يَترُكُ ذَلِكَ، وَالْمَالُ نَاضٌ، لَم يَشتَر بِهِ شَيئًا؛ تَرَكُهُ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ، وَإِن بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَن يَقبِضَهُ بَعدَ أَن يَشتَرِي بِهِ سَلَعَةً؛ فَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبِيعَهُ، فَيَرُدَّهُ وَيُصِيرَ عَينًا فَإِن بَدَا لِلْعَامِلِ أَن يَرُدَّهُ وَهُو عَرضٌ؛ لَم يَكُن ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيَرُدَّهُ عَينًا كَمَا أَخَذَهُ.

• ٧٤٠ قَالَ مَالِك: وَلَا يَصلُحُ لِمَن دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا أَن يَشتَرِطَ عَلَيهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِن الرِّبِ خَاصَّةً؛ لأَنَّ رَبَّ المَالِ إِذَا اشتَرَطَ ذَلِكَ؛ فَقَد اشتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضلًا مِن الرِّبِ ثَابِتًا فِيهَا سَقَطَ عَنهُ مِن حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِن حِصَّةِهِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِن حِصَّتِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَن يَشتَرِطَ عَلَى مَن قَارَضَهُ أَن لَا يَشتَرِيَ؛ إلّا مِن فُلَانٍ - لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ-، فَذَلِكَ غَيرُ جَائِزٍ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيسَ بِمَعرُوفٍ.

اللّذِي دَفَعَ إِلَيهِ المَالَ الضّمَانَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ المَالِ أَن يَشتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيرَ مَا الّذِي دَفَعَ إِلَيهِ المَالَ الضّمَانَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ المَالِ أَن يَشتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيرَ مَا وُضِعَ القِرَاضُ عَلَيهِ، وَمَا مَضَى مِن سُنَّةِ المُسلِمِينَ فِيهِ؛ فَإِن نَمَا المَالُ عَلَى شَرطِ وُضِعَ القِرَاضُ عَلَيهِ، وَمَا مَضَى مِن الرِّبحِ مِن أَجلِ مَوضِعِ الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا يَقتَسِمَانِ الضَّمَانِ، كَانَ قَد ازدَادَ فِي حَقِّهِ مِن الرِّبحِ مِن أَجلِ مَوضِعِ الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا يَقتَسِمَانِ الرِّبحَ عَلَى مَا لَو أَعطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيرِ ضَمَانٍ، وَإِن تَلِفَ المَالُ؛ لَمَ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ الرَّبحَ عَلَى مَا لَو أَعطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيرِ ضَمَانٍ، وَإِن تَلِفَ المَالُ؛ لَمَ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا؛ لأَنَّ شَرطَ الضَّمَانِ فِي القِرَاضِ بَاطِلٌ.

١٤٧٤- قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيهِ أَن لَا يَبتَاعَ بِهِ؛ إلّا نَخلًا، أو دَوَابٌ؛ لِأَجلِ أَنَّهُ يَطلُبُ ثَمَرَ النَّخلِ، أو نَسلَ الدَّوَابِّ

وَيَحِبِسُ رِقَابَهَا. قَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ هَذَا، وَلَيسَ هَذَا مِن سُنَّةِ الْمُسلِمِينَ فِي القِرَاضِ؛ إلّا أَن يَشتَرِيَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيرُهُ مِن السِّلَع.

٧٤٣ عَلَى رَبِّ المَالِ غُلَامًا يُعِينُهُ الْمَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ غُلَامًا يُعِينُهُ بِهِ، عَلَى أَن يَعْينَهُ فِي المَالِ عُلَامًا يُعِينُهُ فِي المَالِ الْمُلَامُ فِي المَالِ إِذَا لَم يَعدُ (١) أَن يُعِينَهُ فِي المَالِ لَا يُعِينُهُ فِي عَيْرِهِ.

#### ٦- بابُ القِرَاضِ فِي العُرُوضِ

٤٤٧٤٤ قَالَ مَالِك: لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُقَارِضَ أَحَدًا إِلَّا فِي العَينِ؛ لأَنَّهُ لَا تَنبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي العُرُوضِ؛ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِي العُرُوضِ إِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجِهَينِ: إِمَّا أَن يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ العَرضِ: خُذ هَذَا العَرضَ، فَبِعهُ؛ فَمَا خَرَجَ مِن ثَمَنِهِ؛ فَاشْتَرِ بِهِ، وَبِع عَلَى وَجِهِ القِرَاضِ، فَقَد اشْتَرَطَ صَاحِبُ المَالِ فَضلًا لِنَفْسِهِ مِن بَيع سِلعَتِهِ وَمَا يَكفِيهِ مِن مَئُونَتِهَا. أَو يَقُولَ: اشتَرِ بِهَذِهِ السِّلعَةِ وَبع، فَإِذَا فَرَغْتَ؛ فَابِتَع لِي مِثلَ عَرضِي الَّذِي دَفَعتُ إِلَيكَ، فَإِن فَضَلَ شَيءٌ؛ فَهُوَ بَينِي وَبَينَكَ، وَلَعَلَّ صَاحِبَ العَرضِ أَن يَدفَعَهُ إِلَى العَامِلِ فِي زَمَنِ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ (٢) كَثِيرُ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَرُدَّهُ العَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَد رَخُصَ، فَيَشتَرِيَهُ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، فَيَكُونُ العَامِلُ قَد رَبِحَ نِصفَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِ العَرضِ فِي حِصَّتِهِ مِن الرِّبح، أَو يَأْخُذَ العَرضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكثُرَ المَالُ فِي يَدَيهِ، ثُمَّ يَعْلُو ذَلِكَ العَرضُ وَيَرتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ، فَيَشتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيهِ، فَيَذَهَبُ عَمَلُهُ وَعِلَاجُهُ بَاطِلًا؛ فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصلُحُ، فَإِن جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمضِيَ؛ نُظِرَ إِلَى قَدرِ أَجرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيهِ القِرَاضُ فِي بَيعِهِ إِيَّاهُ وَعِلَاجِهِ، فَيُعطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ

<sup>(</sup>١) أي: يجاوز.

<sup>(</sup>٢) رائج.

المَالُ قِرَاضًا مِن يَومَ نَضَّ المَالُ وَاجتَمَعَ عَينًا، وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثلِهِ.

#### ٧- بابُ الكِرَاءِ فِي القِرَاضِ

2 ٧٤٥ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَاشتَرَى بِهِ مَتَاعًا، فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ، فَبَارَ عَلَيهِ وَخَافَ النُّقصَانَ: إِن بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيهِ (') إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، فَبَاعَ بِنُقصَانٍ، فَاغتَرَقَ الكِرَاءُ أُصلَ المَالِ كُلَّهُ، قَالَ مَالِك: إِن كَانَ فِيهَا بَاعَ بَلَدٍ آخَرَ، فَبَاعَ بِنُقصَانٍ، فَاغتَرَقَ الكِرَاءُ أُصلَ المَالِ كُلَّهُ، قَالَ مَالِك: إِن كَانَ فِيهَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلكِرَاءِ؛ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ، وَإِن بَقِيَ مِن الكِرَاءِ شَيءٌ بَعدَ أُصلِ المَالِ؛ كَانَ عَلَى العَامِلِ، وَلَم يَكُن عَلَى رَبِّ المَالِ مِنهُ شَيءٌ يُتبَعُ بِهِ.

الله عَلَيسَ لِلمُقَارَضِ أَن الله إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ، فَلَيسَ لِلمُقَارَضِ أَن يَتبَعُهُ بِهَا سِوَى ذَلِكَ مِن المَالِ، وَلَو كَانَ ذَلِكَ يُتبَعُ بِهِ رَبُّ المَالِ؛ لَكَانَ ذَلِكَ دَينًا عَلَيهِ مِن غَيرِ المَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ، فَلَيسَ لِلمُقَارِضِ أَن يَحمِلَ (٢) ذَلِكَ عَلَى رَبِّ المَالِ. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَبِّ المَالِ.

#### ٨- بابُ التَّعَدِّي فِي القِرَاضِ

٧٤٧ - قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، ثُمَّ اشتَرَى مِن رِبِحِ المَالِ –أُو مِن جُملَتِهِ – جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، فَحَملَت مِنهُ، ثُمَّ نَقَصَ الْسَتَرَى مِن رِبِحِ المَالِ –أَو مِن جُملَتِهِ – جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، فَحَملَت مِنهُ، ثُمَّ نَقَصَ المَالُ، قَالَ مَالِك: إِن كَانَ لَهُ مَالٌ؛ أُخِذَت قِيمَةُ الجَارِيَةِ مِن مَالِهِ، فَيُجبَرُ بِهِ المَالُ (٣)، فَإِن كَانَ فَصْلٌ بَعدَ وَفَاء المَالِ؛ فَهُو بَينَهُمَا عَلَى القِرَاضِ الأَوَّلِ، وَإِن لَم يَكُن لَهُ وَفَاء المَالِ مِن ثَمَنِهَا. بيعَت الجَارِيَةُ حَتَّى يُحِبَرَ المَالُ مِن ثَمَنِهَا.

٧٤٨ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَتَعَدَّى فَاشتَرَى بِهِ

<sup>(</sup>١) أي: أكرى على حمله.

<sup>(</sup>٢) يجعل.

<sup>(</sup>٣) أي: نقصانه.

سِلعَةً، وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِن عِندِهِ.

قَالَ مَالِك: صَاحِبُ المَالِ بِالخِيَارِ -إِن بِيعَت السَّلعَةُ بِرِبحٍ، أَو وَضِيعَةٍ (١)، أَو لَمُ تُبَع - إِن شَاءَ أَن يَأْخُذَ السِّلعَةَ؛ أَخَذَهَا، وَقَضَاهُ مَا أَسلَفَهُ فِيهَا، وَإِن أَبَى؛ كَانَ المُّقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِن الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقصَانِ، بِحَسَبِ مَا زَادَ العَامِلُ فِيهَا مِن عِندِهِ

٧٤٩ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِن رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ اَخَدَ مِن رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ اَخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيرِ إِذِنِ صَاحِبِهِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ، إِن نَقَصَ؛ فَعَلَيهِ النُّقصَانُ، وَإِن رَبِحَ؛ فَلِصَاحِبِ المَالِ شَرطُهُ مِن الرِّبحِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ النُّقصَانُ، وَإِن رَبِحَ؛ فَلِصَاحِبِ المَالِ شَرطُهُ مِن الرِّبحِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرطُهُ بِمَا بَقِيَ مِن المَالِ.

• • ٧٥- قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيهِ مِن القِرَاضِ مَالًا، فَابتَاعَ بِهِ سِلعَةً لِنَفْسِهِ، قَالَ مَالِك: إِن رَبِحَ؛ فَالرِّبحُ عَلَى شَرطِهِمَا فِي القِرَاضِ، وَإِن نَقَصَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنَّقصَانِ.

١٥٧٥- قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَاستَسلَفَ مِنهُ اللَّهُ فَرَاضًا، فَاستَسلَفَ مِنهُ اللَّهُ فَعُ إِلَيهِ المَالُ مَالًا، وَاشتَرَى بِهِ سِلعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ المَالِ بِالخِيَارِ: إِن شَاءَ شَرِكَهُ فِي السِّلعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا، وَإِن شَاءَ خَلَّى بَينَهُ وَبَينَهَا، وَأَخَذَ مِنهُ رَأْسَ المَالِ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ يُفعَلُ بِكُلِّ مَن تَعَدَّى.

#### ٩ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن النَّفَقَةِ فِي القِرَاضِ

٧٥٧ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا: إِنَّهُ إِذَا كَانَ المَالُ كَثِيرًا يَحمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ العَامِلُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَن يَأْكُلَ مِنهُ، وَيَكتَسِيَ بِالمَعرُوفِ مِن قَدرِ المَالِ، وَيَستَأْجِرَ مِن المَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لَا يَقوَى عَلَيهِ بَعضُ مَن يَكفِيهِ بَعضَ

<sup>(</sup>١) أي: نقص.

مَؤُونَتِهِ، وَمِن الأَعَمَالِ أَعَمَالُ لَا يَعمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ، وَلَيسَ مِثْلُهُ يَعمَلُهَا مِن ذَلِكَ: تَقَاضِي الدَّينِ، وَنَقلُ الْمَتَاعِ وَشَدُّهُ، وَأَشبَاهُ ذَلِكَ، فَلَهُ أَن يَستَأْجِرَ مِن المَالِ مَن يَكفِيهِ ذَلِكَ، وَلَيسَ لِلمُقَارَضِ أَن يَستَنفِقَ مِن المَالِ وَلَا يَكتَسِيَ مِنهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِي يَكفِيهِ ذَلِكَ، وَلَيسَ لِلمُقَارَضِ أَن يَستَنفِقَ مِن المَالِ وَلَا يَكتَسِيَ مِنهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهلِهِ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي المَالِ، وَكَانَ المَالُ يَحمِلُ النَّفَقَة، فَإِن كَانَ إِنَّمَا يَتَجِرُ فِي المَالِ فِي البَلَدِ الَّذِي هُو بِهِ مُقِيمٌ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِن المَالِ وَلَا كِسوةَ.

٣٥٧ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَخَرَجَ بِهِ وَبِهَالِ نَفسِهِ، قَالَ: يَجعَلُ النَّفَقَةَ مِن القِرَاضِ وَمِن مَالِهِ عَلَى قَدرِ حِصَصِ المَالِ.

#### ١٠ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن النَّفَقَةِ فِي القِرَاضِ

\$ ٧٥٤ - قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ، فَهُو يَستَنفِقُ مِنهُ وَيَكتَسِي: إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنهُ شَيئًا، وَلَا يُعطِي مِنهُ سَائِلًا وَلَا غَيرَهُ، وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا، فَأَمَّا إِن الْجَتَمَعَ هُوَ وَقُومٌ، فَجَاءُوا بِطَعَامٍ وَجَاءَ هُو بِطَعَامٍ؛ فَأَرجُو أَن يَكُونَ ذَلِكَ الجَتَمَعَ هُو وَقُومٌ، فَجَاءُوا بِطَعَامٍ وَجَاءَ هُو بِطَعَامٍ؛ فَأَرجُو أَن يَكُونَ ذَلِكَ وَاسِعًا (١)، إِذَا لَم يَتَعَمَّد أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيهِم، فَإِن تَعَمَّد ذَلِكَ، أَو مَا يُشبِهُهُ بِغَيرِ إِذِن صَاحِبِ المَالِ؛ فَعَلَيهِ أَن يَتَحَلَّلَ ذَلِكَ مِن رَبِّ المَالِ، فَإِن حَلَّلَهُ ذَلِكَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِن أَبَى أَن يُكَلِّهُ أَن يُكَافِئَهُ بِمِثلِ ذَلِكَ، إِن كَانَ ذَلِكَ شَيئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ.

# ١١ - باب الدَّينِ فِي القِرَاضِ

٥٥٧ك قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَاشتَرَى بِهِ سِلْعَةً، ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَينٍ، فَرَبِحَ فِي الْمَالِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ قَبْلُ اللَّهُ عَلَى شَرَطِ الْمَالَ قَبْلُ اللَّهُ عَلَى شَرَطِ اللَّلَ قَبْلُ اللَّهُ هَا كَلَ شَرَطِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَن يَقبِضُوا ذَلِكَ الْمَالَ وَهُم عَلَى شَرَطِ أَبِيهِم مِن الرِّبِحِ؛ فَذَلِكَ الْمَالَ فَهُم؛ إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِن كَرِهُوا أَن يَقتَضُوهُ

<sup>(</sup>١) أي: جائزًا.

<sup>(</sup>۲) يسامحه.

وَخَلُّوا بَينَ صَاحِبِ المَالِ وَبَينَهُ، لَم يُكَلَّفُوا أَن يَقتَضُوهُ، وَلَا شَيءَ عَلَيهِم، وَلَا شَيءَ عَلَيهِم، وَلَا شَيءَ هَلُم الْحُمْ إِذَا أَسلَمُوهُ إِلَى رَبِّ المَالِ، فَإِن اقتَضَوهُ؛ فَلَهُم فِيهِ مِن الشَّرطِ وَالنَّفَقَةِ مِثلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِم فِي ذَلِكَ، هُم فِيهِ بِمَنزِلَةِ أَبِيهِم، فَإِن لَم يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ لَمُم كَانَ لِأَبِيهِم فِي ذَلِكَ، هُم فِيهِ بِمَنزِلَةِ أَبِيهِم، فَإِن لَم يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ لَمُم أَن يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَجَمِيعَ اللَّهِ وَجَمِيعَ الرِّبِحِ؛ كَانُوا فِي ذَلِكَ المَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَجَمِيعَ اللَّهُ وَجَمِيعَ الرِّبِحِ؛ كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ أَبِيهِم.

١٥٧٥ قَالَ مَالِك فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، عَلَى أَنَّهُ يَعمَلُ فِيهِ؛ فَمَا بَاعَ بِهِ مِن دَينٍ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ؛ إِن بَاعَ بِدَينٍ فَقَد ضَمِنَهُ.

#### ١٢ - بابُ البِضَاعَةِ فِي القِرَاضِ

٧٥٧ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَاستَسلَفَ مِن صَاحِبِ المَالِ سَلَفًا، أَو أَبضَعَ (١) مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ سَلَفًا، أَو أَبضَعَ (١) مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ سَلَفًا، أَو أَبضَعَ (١) مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ، أَو بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً.

قَالَ مَالِك: إِن كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّهُ لُو لَم يَكُن مَالُهُ عِندَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لِإِخَاءٍ بَينَهُمَا، أَو لِيَسَارَةِ (١) مَوُّ ونَةِ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَلَو أَبَى ذَلِكَ عَلَيهِ لَم يَنزِع مَالَهُ مِنهُ؛ أَو كَانَ العَامِلُ إِنَّمَا استَسلَفَ مِن صَاحِبِ المَالِ، أَو مَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ، وَهُو يَعلَمُ أَنَّهُ لَو لَم يَكُن عِندَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثلَ ذَلِكَ، وَلَو أَبى مَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ، وَهُو يَعلَمُ أَنَّهُ لَو لَم يَكُن عِندَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثلَ ذَلِكَ، وَلَو أَبى مَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ، وَهُو يَعلَمُ أَنَّهُ لَو لَم يَكُن عِندَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثلَ ذَلِكَ مِنهُمَا عَلَى وَجِهِ ذَلِكَ عَلَيهِ لَم يَرُدُه عَلَيهِ مَالَهُ، فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنهُمَا عَلَى وَجِهِ لَكَ عَلَيهِ لَم يَرُدُه عَلَيهِ مَالَهُ، فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنهُمَا عَلَى وَجِهِ المَعلَوفِ وَلَم يَكُن شَرطًا فِي أَصلِ القِرَاضِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِن دَحَلَ الْعَامِلُ الْمَارِ لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي ذَلِكَ شَرطًا، أَو خِيفَ أَن يَكُونَ إِنَّهَا صَنَعَ ذَلِكَ العَامِلُ لِصَاحِبِ المَالِ لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي ذَلِكَ شَرطٌ، أَو خِيفَ أَن يَكُونَ إِنَّهَا صَنَعَ ذَلِكَ العَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَلَى مَا مَا يَعُ ذَلِكَ صَاحِبُ المَالِ؛ لِأَن يُمسِكَ العَامِلُ مَالُهُ وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيهِ؛ فَإِنَّ يَدُيهِ فَإِنْ وَلَا يَرُدُونَ وَلَا يَرُدُونَ الْمَالِ الْعَامِلُ مَالُهُ وَلَا يَرُدُونَ الْمَالِ الْمَالِ الْعَامِلُ مَالُهُ وَلَا يَرُدُونَ الْكَ صَاحِبُ المَالِ الْعَامِلُ مَالَهُ وَلَا يَرُدُونَ عَلَيهِ فَإِنْ وَلَا يَرْدُونَ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْوَالِ الْمَالِ الْعَامِلُ مَالُهُ وَلَا يَرُدُونَ وَلَوْ الْمَتَالِ لَكَ مِنْ الْمَعُولُ الْمَالُ وَلَا يَرُونَ الْمَالُ الْمَا الْعَامِلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلِهُ وَلَا يَرْعَلُ الْمَالُو الْمَلْ الْمُؤْلُولُ الْمَالُهُ وَلَا يَلْمُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا يَلْ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمُؤْلُ الْمَالِ الْمَالُهُ وَلَا يَلْمُ اللَّهُ وَلَا يَلْمُ اللَ

<sup>(</sup>١) الشيء واستبعضه، جعله بضاعة.

<sup>(</sup>٢) لسهولة.

# ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ، وَهُوَ مِمَّا يَنهَى عَنهُ أَهلُ العِلمِ. ١٣ - بابُ السَّلَفِ فِي القِرَاضِ

٨٥٧٥ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ أَسلَفَ رَجُلًا مَالًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ اللَّهُ عَندَهُ قَرَاضًا، قَالَ مَالِك: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَقبِضَ مَالَهُ مِنهُ، ثُمَّ يَدفَعَهُ إِلَيهِ قِرَاضًا إِن شَاءَ، أَو يُمسِكَهُ.

٩٥٧٥- قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَأَخبَرَهُ أَنَّهُ قَد اجتَمَعَ عِندَهُ، وَسَأَلَهُ أَن يَكتُبُهُ عَلَيهِ سَلَفًا، قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَقبِضَ مِنهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُسَلِّفُهُ إِيَّاهُ إِن شَاءَ، أو يُمسِكَهُ، وَإِنَّهَا ذَلِكَ خَافَةَ أَن يَكُونَ قَد نَقَصَ فِيهِ، فَهُو يُحِبُّ يُسلِّفُهُ إِيَّاهُ إِن شَاءَ، أو يُمسِكَهُ، وَإِنَّهَا ذَلِكَ خَافَةَ أَن يَكُونَ قَد نَقَصَ فِيهِ، فَهُو يُحِبُّ أَن يُؤَخِّرَهُ عَنهُ عَلَى أَن يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنهُ؛ فَذَلِكَ مَكرُوهٌ، وَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصلُحُ.

# ١٤ - بابُ المُحَاسَبةِ فِي القِرَاضِ

• ٧٦٠ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَعَمِلَ فِيهِ فَربِحَ، فَأَرَادَ أَن يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِن الرِّبحِ وَصَاحِبُ المَالِ غَائِبٌ قَالَ لَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَأْخُذَ مِنهُ شَيئًا؛ إلّا بِحَضرَةِ صَاحِبِ المَالِ وَإِن أَخَذَ شَيئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يُحسَبَ مَعَ المَالِ إِذَا اقتَسَمَاهُ

٧٦١ - قَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ لِلمُتَقَارِضَينِ أَن يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلَا وَالمَالُ وَالمَالُ عَائِبٌ عَنهُمَا، حَتَّى يَحَضُرَ المَالُ فَيَستَوفِي صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ الرِّبحَ عَلَى شَرطِهِمَا.

٧٦٧ك- قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا، فَاشتَرَى بِهِ سِلعَةً، وَقَد كَانَ عَلَيهِ دَينٌ، فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَن صَاحِبِ المَالِ، وَفِي يَدَيهِ عَرضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضلُهُ، فَأَرَادُوا أَن يُبَاعَ لَمُ مالعَرضُ، فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِن الرِّبِ، قَالَ: لَا مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضلُهُ، فَأَرَادُوا أَن يُبَاعَ لَمُ مالعَرضُ، فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِن الرِّبِ، قَالَ: لَا يُؤخذُ مِن رِبِحِ القِرَاضِ شَيءٌ حَتَّى يَحضُرَ صَاحِبُ المَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ يُؤخذُ مِن رِبِحِ القِرَاضِ شَيءٌ حَتَّى يَحضُرَ صَاحِبُ المَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ

الرِّبِحَ عَلَى شَرطِهِمَا.

٣٧٧٣ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ، ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ المَالِ، وَقَسَمَ الرِّبحَ، فَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ المَالِ فِي المَالِ بِحَضرَةِ شُهَدَاءَ أَشهَدَهُم عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: لَا تَجُوزُ قِسمَةُ الرِّبحِ إللّا بِحَضرَةِ صَاحِبِ المَالِ، وَإِن كَانَ أَخَذَ شَيئًا رَدَّهُ حَتَّى يَستَوفِي صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ مَا المَالِ، وَإِن كَانَ أَخَذَ شَيئًا رَدَّهُ حَتَّى يَستَوفِي صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ مَا المَالِ، وَإِن كَانَ أَخَذَ شَيئًا رَدَّهُ حَتَّى يَستَوفِي صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ مَا المَالِ مَا عَلَى شَرطِهِمَا.

١٤٧٤ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ
 لَهُ هَذِهِ حِصَّتُكَ مِن الرِّبح وَقَد أَخَذتُ لِنَفْسِي مِثلَهُ وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِندِي.

قَالَ مَالِك: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَحضُرَ المَالُ كُلُّهُ، فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحصُلَ رَأْسُ المَالِ، وَيَعلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيهِ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ الرِّبحَ بَينَهُمَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيهِ المَالَ -إِن شَاءَ- أَو يَحِبِشُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ المَالِ مَحَافَةَ أَن يَكُونَ العَامِلُ قَد نَقَصَ فِيهِ، فَهُو يُحِبُ أَن لَا يُنزَعَ مِنهُ وَأَن يُقِرَّهُ فِي يَدِهِ.

#### ٥ ١ - بابُ جَامِع مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ

٧٦٥ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَابتَاعَ بِهِ سِلعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ المَالِ: بِعهَا، وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ المَالَ: لَا أَرَى وَجهَ بَيعٍ، فَاختَلَفَا فِي ذَلِكَ، لَهُ صَاحِبُ المَالِ: بِعهَا، وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ المَالَ: لَا أَرَى وَجهَ بَيعٍ، فَاختَلَفَا فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا يُنظَرُ إِلَى قُولِ وَاحِدٍ مِنهُمَا، وَيُسأَلُ عَن ذَلِكَ أَهلُ المَعرِفَةِ وَالبَصَرِ (١) بِتِلكَ السِّلعَةِ، فَإِن رَأُوا وَجهَ انتِظارٍ؛ انتُظِرَ بِهَا.

٣٦٦ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِن رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ المَالِ عَن مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ عِندِي وَافِرٌ (٢)، فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ قَالَ: قَد هَلَكَ

<sup>(</sup>١) الخبرة.

<sup>(</sup>٢) أي: كامل.

عِندِي مِنهُ كَذَا وَكَذَا -لِمَالٍ يُسَمِّيهِ-، وَإِنَّمَا قُلتُ لَكَ ذَلِكَ؛ لِكَي تَترُكَهُ عِندِي، قَالَ: لا يَنتَفِعُ بِإِنكَارِهِ بَعدَ إِقرَارِهِ أَنَّهُ عِندَهُ، وَيُؤخَذُ بِإِقرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ؛ إلّا أَن يَأْتِيَ فِي لَا يَنتَفِعُ بِإِنكَارِهِ بَعدَ إِقرَارِهِ أَنَّهُ عِندَهُ، وَيُؤخَذُ بِإِقرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ؛ إلّا أَن يَأْتِي فِي هَلَاكِ ذَلِكَ المَالِ بِأَمرٍ يُعرَفُ بِهِ قَولُهُ، فَإِن لَم يَأْتِ بِأَمرٍ مَعرُوفٍ أُخِذَ بِإِقرَارِهِ، وَلَم يَنفَعهُ إِنكَارُه.

٧٦٧ك قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ -أَيضًا- لَو قَالَ: رَبِحتُ فِي المَالِ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَهُ رَبُّ المَالِ أَن يَدفَعَ إِلَيهِ مَالَهُ وَرِبحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحتُ فِيهِ شَيئًا، وَمَا قُلتُ فَسَأَلَهُ رَبُّ المَالِ أَن يَدفَعَ إِلَيهِ مَالَهُ وَرِبحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحتُ فِيهِ شَيئًا، وَمَا قُلتُ ذَلِكَ؛ إلّا إِلَا تُقِرَّهُ فِي يَدِي؛ فَذَلِكَ لَا يَنفَعُهُ، وَيُؤخَذُ بِهَا أَقَرَّ بِهِ؛ إلّا أَن يَأْتِي بِأَمْ ذَلِكَ؛ يُعرَفُ بِهِ قَولُهُ وَصِدقُهُ، فَلَا يَلزَمُهُ ذَلِكَ.

١٨٧٥ قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَرَبِحَ فِيهِ رِبحًا، فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثَّلْثَينِ، وَقَالَ صَاحِبُ المَالِ: قَارَضتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثَّلْثَ.
 الثَّلُثَ.

قَالَ مَالِك: القَولُ قَولُ العَامِلِ، وَعَلَيهِ فِي ذَلِكَ اليَمِينُ؛ إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشبِهُ قِرَاضَ مِثلِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ نَحوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيهِ النَّاسُ، وَإِن جَاءَ بِأَمرٍ يُستَنكَرُ لَيسَ عَلَى مِثلِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ نَحوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثلِه. لَيسَ عَلَى مِثلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ؛ لَم يُصَدَّق، وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثلِه.

97٧ك قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ أَعطَى رَجُلًا مِائَةً دِينَارٍ قِرَاضًا، فَاشتَرَى بِهَا سِلْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَوَجَدَهَا قَد شُرِقَت، فَقَالَ رَبُّ المَّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَوَجَدَهَا قَد شُرِقَت، فَقَالَ رَبُّ المَّلْعَة، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدفَع إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةِ دِينَارٍ، فَوَجَدَها قَد شُرِقَت، فَقَالَ رَبُّ المَّلْكِ المَّالَ فِيهَا فَصْلٌ؛ كَانَ لِي، وَإِن كَانَ فِيهَا نُقصَانٌ؛ كَانَ عَلَيك؛ المَالِ: بع السِّلْعَة، فَإِن كَانَ فِيهَا فَصْلٌ؛ كَانَ عَلَيك وَفَاءُ حَقِّ هَذَا؛ إِنَّهَا السَّرَيتُهَا بِمَالِكَ النَّذِي أَعطَيتَني.

قَالَ مَالِك: يَلزَمُ العَامِلَ المُشتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى البَائِع، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ المَالِ القِرَاضِ: إِن شِئتَ فَأَدِّ المِائَةَ الدِّينَارِ إِلَى المُقَارَضِ، وَالسِّلعَةُ بَينَكُمَا، وَتَكُونُ قِرَاضًا

عَلَى مَا كَانَت عَلَيهِ المِائَةُ الأُولَى، وَإِن شِئتَ فَابِرَأ مِن السِّلعَةِ، فَإِن دَفَعَ المِائَةَ دِينَارِ إِلَى العَامِلِ؛ كَانَت قِرَاضًا عَلَى سُنَّةِ القِرَاضِ الأَوَّلِ، وَإِن أَبَى؛ كَانَت السِّلعَةُ لِلعَامِلِ، وَكَانَ عَلَيهِ ثَمَنُهَا.

• ٧٧٧- قَالَ مَالِك: فِي الْمَتَقَارِضَينِ إِذَا تَفَاصَلًا، فَبَقِيَ بِيَدِ العَامِلِ مِن المَتَاعِ الَّذِي يَعمَلُ فِيهِ خَلَقُ (١) القِربَةِ، أَو خَلَقُ الثَّوبِ. أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك: كُلُّ شَيءٍ مِن ذَلِكَ كَانَ تَافِهًا (٢) لَا خَطبَ لَهُ فَهُوَ لِلعَامِلِ، وَلَمَ أَسمَع أَحَدًا أَفتَى بِرَدِّ ذَلِكَ، وَإِنَّا يُرَدُّ مِن ذَلِكَ الشَّيءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ، وَإِن كَانَ شَيئًا لَهُ اسمٌ؛ مِثلُ الدَّابَّةِ، أو الجَمَلِ، أو الشَّاذَكُونَةِ (٣)، أو أشبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنُ ؛ فَإِنِّ لَهُ اسمٌ ؛ مِثلُ الدَّابَّةِ، أو الجَمَلِ، أو الشَّاذَكُونَةِ (٣)، أو أشبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنُ ؛ فَإِنِّ أَن يَتَحَلَّلُ صَاحِبَهُ مِن ذَلِكَ .



<sup>(</sup>١) مثلثة اللام، أي: البالي.

<sup>(</sup>٢) حقيرًا يسيرًا.

<sup>(</sup>٣) ثياب غلاظ، مضربة، تعمل باليمن.

# بِسمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٣- كِتَابِ المُسَاقَاةِ (١)

#### ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

١٥١/ ١٣٨٨ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيبَرَ يَومَ افتَتَحَ خَيبَرَ: «أُقِرُّكُم فِيهَا مَا أَقَرَّكُم الله عَيْ قَالَ الله عَلَيْ قَالَ الله عَلَيْ يَبعَثُ عَبدَ الله الله عَلَيْ يَبعَثُ عَبدَ الله الله عَلَيْ يَبعَثُ عَبدَ الله اللهَ عَلَيْ يَبعَثُ عَبدَ الله عَلَيْ يَعُولُ: ﴿إِن شِئتُم فَلَكُم، وَإِن شِئتُم فَلِي »، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ . [صحيح لغيره].

#### ١٣٨٩ / ١٥٢ - عَن سُلَيَهَانَ بنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَبِعَثُ عَبدَ الله بنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيبَرَ، فَيَخرُصُ بَينَهُ وَبَينَ يَهُودِ خَيبَرَ، قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حَليًا مِن حَلِي نِسَائِهِم، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا لَكَ، وَخَفِّف عَنَّا وَتَجَاوَز فِي القَسمِ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعشَرَ اليَهُودِ! وَالله إِنَّكُم لَين عَنَّ وَجَاوِز فِي القَسمِ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعشَر اليَهُودِ! وَالله إِنَّكُم لَين أَبغَضِ خَلقِ الله إِلَيَّ! وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَن أُحِيفَ عَلَيكُم، فَأَمَّا مَا عَرَضتُم مِن أَبغض خَلقِ الله إِلَيَّ! وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَن أُحِيفَ عَلَيكُم، فَأَمَّا مَا عَرَضتُم مِن الرَّشوةِ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَت السَّمَوَاتُ وَالأَرضُ. [صحيح لغيره].

٧٧١ قَالَ مَالِك: إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخَلَ وَفِيهَا البِّيَاضُ، فَمَا ازدَرَعَ

<sup>(</sup>١) مفاعلة من السقي؛ لأنه معظم عملها وأصل منفعتها، واكثرها مؤنة، والمفاعلة إما للواحد نحو عافاك الله، أو لوحظ العقد، وهو منهما.

<sup>(</sup>٢) الخرص: حرز ما على النخل من الرطب تمرًا، يقال: خرص النخل يخرصه.

الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي البِّيَاضِ؛ فَهُوَ لَهُ.

٧٧٧٢ قَالَ: وَإِن اشتَرَطَ صَاحِبُ الأَرضِ أَنَّهُ يَزرَعُ فِي البَيَاضِ لِنَفسِهِ؛ فَذَلِكَ لَا يَصلُحُ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي المَالِ يَسقِي لِرَبِّ الأَرضِ، فَذَلِكَ زِيَادَةٌ ازدَادَهَا عَلَيهِ.

٣٧٧٣ قَالَ: وَإِن اشتَرَطَ الزَّرَعَ بَينَهُمَا؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ إِذَا كَانَت المَّوْنَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي المَالِ: البَذرُ، وَالسَّقيُ، وَالعِلَاجُ كُلُّهُ، فَإِن اشتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي المَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ أَنَّ البَذرَ عَلَيكَ؛ كَانَ ذَلِكَ غَيرَ جَائِزٍ؛ لأَنَّهُ قَد اشتَرَطَ عَلَى رَبِّ المَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ أَنَّ البَذرَ عَلَيكَ؛ كَانَ ذَلِكَ غَيرَ جَائِزٍ؛ لأَنَّهُ قَد اشتَرَطَ عَلَى رَبِّ المَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ المَّوْنَةَ اللَّا إِنَّاكَةً ازدَادَهَا عَلَيهِ، وَإِنَّهَا تَكُونُ المُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي المَالِ المَّوْنَةَ كُلُونَ عَلَى رَبِّ المَالِ مِنهَا شَيْءٌ، فَهَذَا وَجهُ المُسَاقَاةِ المَعرُوفُ.

١٧٧٤ قَالَ مَالِك: فِي العَينِ تَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ، فَينَقَطِعُ مَاؤُهَا، فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَن يَعمَلَ فِي العَينِ، وَيَقُولُ الآخَرُ: لَا أَجِدُ مَا أَعمَلُ بِهِ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَن يَعمَلَ فِي العَينِ: اعمَل وَأَنفِق، وَيَكُونُ لَكَ المَاءُ كُلُّهُ، تَسقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِي أَن يَعمَلَ فِي العَينِ: اعمَل وَأَنفِق، وَيَكُونُ لَكَ المَاءُ كُلُّهُ، تَسقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِي مَا أَنفَقتَ، فَإِذَا جَاءَ بِنِصفِ مَا أَنفَقتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِن المَاءِ، وَإِنَّمَا مَا حَبُكَ بِنِصفِ مَا أَنفَقتَ، فَإِذَا جَاءَ بِنِصفِ مَا أَنفَقتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِن المَاءِ، وَإِنَّمَا أَعطِي الأَوَّلُ المَاءَ كُلَّهُ؛ لأَنَّهُ أَنفَقَ، وَلُو لَم يُدرِكُ شَيئًا بِعَمَلِهِ لَم يَعلَق (١) الآخَرَ مِن النَّفَقَةِ شَيءٌ النَّقَ أَنفَق، وَلُو لَم يُدرِكُ شَيئًا بِعَمَلِهِ لَم يَعلَق (١) الآخَرَ مِن النَّفَقَةِ شَيءٌ ثَيءٌ

•٧٧ك قَالَ مَالِك: وَإِذَا كَانَت النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالمَّوْنَةُ عَلَى رَبِّ الحَائِطِ، وَلَمَ يَكُن عَلَى الدَّاخِلِ فِي المَالِ شَيءٌ إلّا أَنَّهُ يَعمَلُ بِيَدِهِ، إِنَّهَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعضِ الشَّمَرِ، فَإِنَّ يَكُن عَلَى الدَّاخِلِ فِي المَالِ شَيءٌ إلّا أَنَّهُ يَعمَلُ بِيَدِهِ، إِنَّهَا هُو أَجِيرٌ بِبَعضِ الشَّمَرِ، فَإِنَّ يَكُن عَلَى الدَّائِهُ لَا يَدرِي كَم إِجَارَتُهُ إِذَا لَم يُسَمِّ لَهُ شَيئًا يَعرِفُهُ وَيَعمَلُ عَلَيهِ، لَا يَدرِي أَيقِلُ ذَلِكَ أَم يَكثُرُ؟

٧٧٦ك قَالَ مَالِك: وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَو مُسَاقٍ فَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَستَثنِيَ مِن

<sup>(</sup>١) يلزم.

المَالِ وَلَا مِن النَّخلِ شَيئًا دُونَ صَاحِبِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِذَلِكَ، يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَن تَعمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخلَةً تَسقِيهَا وَتَأْبُرُهَا (١)، وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا نَخلَةً تَسقِيهَا وَتَأْبُرُهَا (١)، وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِن المَالِ عَلَى أَن تَعمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَيسَت مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنبَغِي، وَلَا يَصلُحُ وَذَلِكَ الأَمرُ عِندَنا.

٧٧٧ك - قَالَ مَالِك: وَالسُّنَةُ فِي الْسَاقَاةِ الَّتِي يَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَن يَسْتَرِطَهَا عَلَى الْسَاقَى: شَدُّ الحِظَارِ (٢)، وَخَمُّ العَينِ (٣)، وَسَروُ الشَّرَبِ (١)، وَإِبَّارُ النَّحٰلِ (٥)، وَقَطعُ الجَرِيدِ، وَجَذُّ الثَّمَرِ (٢)، هَذَا وَأَشْبَاهُهُ؛ عَلَى أَنَّ لِلمُسَاقَى شَطرَ الثَّمَرِ، أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، أَو أَكثرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيهِ، غَيرَ أَنَّ صَاحِبَ الأصلِ لَا يَشْتَرِطُ ابتِدَاءَ عَمَلٍ مِن ذَلِكَ، أَو أَكثرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيهِ، غَيرَ أَنَّ صَاحِبَ الأصلِ لَا يَشْتَرِطُ ابتِدَاءَ عَمَلٍ عَدِيدٍ يُحِدِثُهُ العَامِلُ فِيهَا؛ مِن بِئرٍ يَحْتَفِرُهَا، أَو عَينٍ يَرفَعُ رَأْسَهَا، أَو غِرَاسٍ يَغرِسُهُ جَدِيدٍ يُحِدِثُهُ العَامِلُ فِيهَا؛ مِن عِندِهِ، أَو ضَفِيرَةٍ (٧) يَبنِيهَا تَعظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن عِندِهِ، أَو ضَفِيرَةٍ (٧) يَبنِيهَا تَعظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن عِندِهِ، أَو ضَفِيرَةٍ (٧) يَبنِيهَا تَعظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن النَّاسِ: ابنِ لِي هَاهُنَا بَيتًا، أَو احفر لِي بِئرًا، بِمِن النَّاسِ: ابنِ لِي هَاهُنَا بَيتًا، أَو احفر لِي بِئرًا، أَو أَجر لِي عَينًا، أَو اعمَل لِي عَمَلًا بِنِصِفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا قَبلَ أَن يَطِيبَ ثَمَرُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْلَ الْ وَيَكِلَ بَيعُهُ، فَهَذَا بَيعُ الثَّمَرِ قَبلَ أَن يَبدُو صَلَاحُهُ، وَقَد نَهَى رَسُولُ الله ﷺ الحَائِطِ، وَيَحِلَّ بَيعُهُ، فَهَذَا بَيعُ الثَّمَرِ قَبلَ أَن يَبدُو صَلَاحُهُ، وَقَد نَهَى رَسُولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) تلقحها وتصلحها.

<sup>(</sup>٢) تحصين الزروب، والحظار: جمع حظيرة؛ وهي: العيدان التي بأعلى الحائط؛ لتمنع من التسور عليه، وقال ابن قتيبة: هو حائط البستان.

<sup>(</sup>٣) تنقيتها، والمخموم: النقي.

<sup>(</sup>٤) السرو: الكنس، والشرب؛ قال عياض: هو الحفير الذي حول النخلة، وهو كالحوض تشرب منه، واحدها شَرَبة.

<sup>(</sup>٥) أي: تذكيرها.

<sup>(</sup>٦) أي: قطعه.

<sup>(</sup>٧) موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج.

عَن بَيع الثِّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا.

٨٧٧٤ قَالَ مَالِك: فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيعُهُ ثُمَّ قَالَ
 رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعمَل لِي بَعضَ هَذِهِ الأَعمَالِ -لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ- بِنِصفِ ثَمَرِ حَائِطِي
 هَذَا؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا استَأْجَرَهُ بِشَيءٍ مَعرُوفٍ مَعلُوم قَد رَآهُ وَرَضِيَهُ.

فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ؛ فَإِنَّهُ إِن لَم يَكُن لِلحَائِطِ ثَمَرٌ، أَو قَلَّ ثَمَرُهُ، أَو فَسَدَ؛ فَلَيسَ لَهُ إلّا فَلَكَ، وَأَنَّ اللَّجِيرَ لَا يُستَأْجَرُ إلّا بِشَيءٍ مُسَمَّى لَا تَجُوزُ الإِجَارَةُ إلّا بِلَكِ، وَإِنَّهَا لَا بَكِكَ، وَإِنَّهَا اللَّهِ بَلَكِ، وَأَنَّ اللَّجَارَةُ بَيعٌ مِن البُيُوعِ، إِنَّهَا يَشتَرِي مِنهُ عَمَلَهُ، وَلَا يَصلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الغَرَرُ؛ لَا يَصلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الغَرَرُ؛ لَا نَتُ وَلَا يَصلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الغَرَرُ؛ لَا نَتُ وَسُولَ الله عَلَيْ فَهَى عَن بَيع الغَرَر.

٩٧٧٤ قَالَ مَالِك: السُّنَّةُ فِي الْمَسَاقَاةِ عِندَنَا: أَنَّهَا تَكُونُ فِي أَصلِ كُلِّ نَخلٍ، أَو كَرمٍ، أَو زَيتُونٍ، أَو رُمَّانٍ، أَو فِرسِكٍ (١)، أو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأُصُولِ جَائِزٌ لَا كَرمٍ، أَو زَيتُونٍ، أَو رُمَّانٍ، أَو فِرسِكٍ (١)، أو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأُصُولِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ؛ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ المَالِ نِصفَ الثَّمَرِ مِن ذَلِكَ، أو ثُلْثَهُ، أو رُبُعَهُ، أو أكثرَ مِن ذَلِكَ، أو أَقلَّ.
ذَلِكَ، أَو أَقلَّ.

• ٧٨٠ قَالَ مَالِك: وَالْمُسَاقَاةُ -أَيضًا- تَجُوزُ فِي الزَّرِعِ إِذَا خَرَجَ وَاستَقَلَّ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَن سَقيِهِ، وَعَمَلِهِ وَعِلَاجِهِ، فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ -أَيضًا- جَائِزَةٌ.

المُسَاقَاةُ؛ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَد طَابَ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيعُهُ، وَإِنَّمَا يَنبَغِي أَن يُسَاقَى الْمُسَاقَاةُ؛ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَد طَابَ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيعُهُ، وَإِنَّمَا يَنبَغِي أَن يُسَاقَى مِن العَامِ المُقبِلِ، وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيعُهُ مِن الثِّمَارِ إِجَارَةٌ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الأَصلِ ثَمَرًا قَد بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى أَن يَكفِيهُ إِيَّاهُ وَيَجُذَّهُ لَهُ، بِمَنزِلَةِ الدَّنانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ الْأَصلِ ثَمَرًا قَد بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى أَن يَكفِيهُ إِيَّاهُ وَيَجُذَّهُ لَهُ، بِمَنزِلَةِ الدَّنانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعطِيهِ إِيَّاهَا، وَلَيسَ ذَلِكَ بِالمُسَاقَاةِ، إِنَّمَا المُسَاقَاةُ مَا بَينَ أَن يَجُذَّ النَّحَلَ إِلَى أَن يَطِيبَ الشَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيعُهُ.

<sup>(</sup>١) الخوخ، أو ضرب منه أحمر أجرد، أو ما ينفلق عن نواة.

١٨٧٤ قَالَ مَالِك: وَمَن سَاقَى ثَمَرًا فِي أَصلٍ قَبلَ أَن يَبدُوَ صَلاحُهُ وَيَحِلَّ
 بَيعُهُ؛ فَتِلكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَينِهَا جَائِزَةٌ.

٧٨٣ك- قَالَ مَالِك: وَلَا يَنبَغِي أَن تُسَاقَى الأَرضُ البَيضَاءُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأَثْمَانِ المَعلُومَةِ.

٧٨٤ قَالَ: فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُعطِي أَرضَهُ البَيضَاءَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ عِمَّا يَخرُجُ مِنهَا فَذَلِكَ عِمَّا يَدخُلُهُ الغَرَرُ؛ لأَنَّ الزَّرعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكثُرُ مَرَّةً، وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأسًا، فَيَكُونُ صَاحِبُ الأَرضِ قَد تَرَكَ كِرَاءً مَعلُومًا يَصلُحُ لَهُ أَن يُكرِي أَرضَهُ بِهِ، وَأَخذَ أَمرًا غَرَرًا؛ لا يَدرِي أَيتِمُّ أَم لَا؟ فَهذَا مَكرُوهٌ.

وَإِنَّهَا ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ استَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرٍ بِشَيءٍ مَعلُومٍ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي استَأْجَرَ الإَجْرَةِ اللَّهِيَةِ مَعلُومٍ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي استَأْجَرَ الأَجِيرَ: هَلَ لَكَ أَن أُعطِيكَ عُشرَ مَا أَربَحُ فِي سَفَرِي هَذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهَذَا لَا يَجِلُّ، وَلَا يَنبَغِي.

٥٨٧ك- قَالَ مَالِك: وَلَا يَنبَغِي لِرَجُلٍ أَن يُؤَاجِرَ نَفسَهُ، وَلَا أَرضَهُ، وَلَا سَفِينتَهُ إلّا بِشَيءٍ مَعلُوم لَا يَزُولُ<sup>(١)</sup> إِلَى غَيرِهِ.

٧٨٦- قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَينَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخلِ وَالأَرضِ البَيضَاءِ أَنَّ صَاحِبَ النَّخلِ لَا يَقدِرُ عَلَى أَن يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهُ، وَصَاحِبُ الأَرضِ يُكرِيهَا وَهِيَ أَرضٌ بَيضَاءُ لَا شَيءَ فِيهَا.

٧٨٧ك قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا فِي النَّخلِ -أَيضًا-: إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ الثَّلَاثَ وَالأَربَعَ، وَأَقَلَ مِن ذَلِكَ وَأَكثَرَ.

٨٧٨٨ - قَالَ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعت، وَكُلُّ شَيءٍ مِثلُ ذَلِكَ مِن الأُصُولِ بِمَنزِلَةِ النَّخلِ، يَجُوزُ فِيهِ لَمِن سَاقَى مِن السِّنِينَ مِثلُ مَا يَجُوزُ فِي النَّخلِ.

<sup>(</sup>١) لا ينتقل.

٩٨٧ك - قَالَ مَالِك فِي الْسَاقِي: إِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِن صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيئًا مِن ذَهَبٍ، وَلَا وَرِقٍ يَزدَادُهُ، وَلَا طَعَامٍ، وَلَا شَيئًا مِن الأَشيَاءِ لَا يَصلُحُ ذَلِكَ، وَلَا يَنبَغِي أَن يَأْخُذَ الْسَاقَى مِن رَبِّ الْحَائِطِ شَيئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ مِن ذَهَبٍ، وَلَا وَرِقٍ، وَلَا طَعَام، وَلَا شَيءٍ مِن الأَشيَاءِ، وَالزِّيَادَةُ فِيهَا بَينَهُهَا لَا تَصلُحُ.

• ٧٩٠- قَالَ مَالِك: وَالْمُقَارِضُ -أَيضًا- بِهَذِهِ المَنزِلَةِ، لَا يَصلُحُ إِذَا دَخَلَت الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَو الْمُقَارَضَةِ صَارَت إِجَارَةً، وَمَا دَخَلَتهُ الإِجَارَةُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصلُحُ، وَلَا يَنبَغِي أَن تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمرٍ غَرَرٍ لَا يَدرِي أَيكُونُ أَم لَا يَكُونُ أَو يَقِلُ أَو يَكثُرُ؟ وَلا يَنبَغِي أَن تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمرٍ غَرَرٍ لا يَدرِي أَيكُونُ أَم لَا يَكُونُ أَو يَقِلُ أَو يَكثُرُ؟ وَلا يَنبَغِي أَن تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمرٍ غَرَرٍ لا يَدرِي أَيكُونُ أَم لَا يَكُونُ أَو يَقِلُ أَو يَكثُرُهُ أَو يَكثُرُهُ أَو يَكُونُ أَو لَاكُومُ ، أَو

قَالَ مَالِك: إِذَا كَانَ البَيَاضُ تَبَعًا لِلأَصلِ وَكَانَ الأَصلُ أَعظَمَ ذَلِكَ أَو أَكثَرَهُ؛ فَلَا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ، وَذَلِكَ أَن يَكُونَ النَّخُلُ الثُّلُثَينِ أَو أَكثَرَ، وَيَكُونَ البَيَاضُ الثُّلُثَ، أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ البَيَاضَ –حِينَتْذٍ- تَبَعٌ لِلأَصلِ.

مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِن الأُصُولِ، فَيَكُونُ فِيهَا الأَرضُ البَيضَاءُ.

وَإِذَا كَانَت الأَرضُ البَيضَاءُ فِيهَا نَخلُ أَو كَرمٌ أَو مَا يُشبِهُ ذَلِكَ مِن الأُصُولِ، فَكَانَ الأَصلُ التُّلُثُ أَو أَقلَ وَالبَيَاضُ التُّلُثُنِ أَو أَكثَر؛ جَازَ فِي ذَلِكَ الكِرَاءُ، وَحَرُمَت فِيهِ الْمُسَاقَاةُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مِن أَمرِ النَّاسِ أَن يُسَاقُوا الأَصلَ وَفِيهِ البَيَاضُ، وَتُكرَى الأَرضُ وَفِيهَا الشَّيءُ اليَسِيرُ مِن الأَصلِ، أَو يُبَاعَ المُصحَفُ، أَو السَّيفُ وَتُكرَى الأَرضُ وَفِيهَا الشَّيءُ اليَسِيرُ مِن الأَصلِ، أَو يُبَاعَ المُصحَفُ، أَو السَّيفُ وَفِيهِمَا الفُصُوصُ، وَفِيهِمَا الفُصُوصُ، وَفِيهِمَا الفُصُوصُ، وَاللَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ، وَلَم تَزَل هَذِهِ البُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبَاعُونَهَا، وَلَم يَأْتِ وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ، وَلَم تَزَل هَذِهِ البُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبَاعُونَهَا، وَلَم يَأْتِ فِي ذَلِكَ شَيءٌ مَوصُوفٌ مَوقُوفٌ عَلَيهِ إِذَا هُو بَلَغَهُ: كَانَ حَرَامًا أَو قَصُرَ عَنهُ كَانَ عَرَامًا أَو قَصُرَ عَنهُ كَانَ حَلَالًا.

٧٩٢ك وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ عِندَنَا الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَينَهُم: أَنَّهُ إِذَا

كَانَ الشَّيَءُ مِن ذَلِكَ الوَرِقِ، أَو الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ جَازَ بَيعُهُ، وَذَلِكَ أَن يَكُونَ النَّصُلُ، أَو المُصحَفُ، أَو الفُصُوصُ قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَو أَكثَرُ، وَالحِليَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَو أَكْثَرُ، وَالحِليَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَو أَكَثَرُ، وَالحِليَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَو أَنْ اللهُ اللهُ

### ٢- بابُ الشَّرطِ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

٣٩٧ك - قَالَ مَالِك: إِنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ فِي عُمَّالِ الرَّقِيقِ فِي الْمَسَاقَاةِ يَشتَرِطُهُم الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الأَصلِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُم عُمَّالُ المَالِ، فَهُم بِمَنزِلَةِ الْمَسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الأَصلِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُم عُمَّالُ المَالِ، فَهُم بِمَنزِلَةِ المَالِ لَا مَنفَعَةَ فِيهِم لِلدَّاخِلِ؛ إلّا أَنَّهُ تَخِفُ عَنهُ بِمِم المَنُونَةُ، وَإِن لَمَ يَكُونُوا فِي المَالِ السَتَدَّت مَؤُونَتُهُ، وَإِنَّمَ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ المُسَاقَاةِ فِي العَينِ وَالنَّضِحِ (١)، وَلَن تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرضَينِ سَوَاءٍ فِي الأصلِ وَالمَنفَعَةِ؛ إِحدَاهُمَا بِعَينٍ وَاثِنَةٍ (٢) غَزِيرَةٍ، يُسَاقَى فِي أَرضَينِ سَوَاءٍ فِي الأصلِ وَالمَنفَعَةِ؛ إِحدَاهُمَا بِعَينٍ وَاثِنَةٍ (٢) غَزِيرَةٍ، وَالأَخرَى بِنَضحٍ عَلَى شَيءٍ وَاحِدٍ؛ لِخَفَّةِ مُؤْنَةِ العَينِ وَشِدَّةِ مُؤْنَةِ النَّضحِ، قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِندَنا.

٩٤ ٧ك - قَالَ: وَالوَاثِنَةُ: الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لَا تَغُورُ وَلَا تَنقَطِعُ.

٥٩٧٥ قَالَ مَالِك: وَلَيسَ لِلمُسَاقَى أَن يَعمَلَ بِعُمَّالِ المَالِ فِي غَيرِهِ، وَلَا أَن يَعمَلَ بِعُمَّالِ المَالِ فِي غَيرِهِ، وَلَا أَن يَعمَلَ بِعُمَّالِ المَالِ فِي غَيرِهِ، وَلَا أَن يَستَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقًاهُ.

٧٩٦ قَالَ مَالِك: وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَن يَشتَرِطَ عَلَى رَبِّ المَالِ رَقِيقًا
 يَعمَلُ بِهِم فِي الحَائِطِ لَيسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاه.

٧٩٧ - قَالَ مَالِك: وَلَا يَنبَغِي لِرَبِّ المَالِ أَن يَشتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ أَن يَأْخُذَ مِن رَقِيقِ المَالِ أَحَدًا يُخِرِجُهُ مِن المَالِ، وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ المَالِ عَلَى حَالِهِ اللَّذِي هُوَ عَلَيهِ، قَالَ: فَإِن كَانَ صَاحِبُ المَالِ يُرِيدُ أَن يُخرِجَ مِن رَقِيقِ المَالِ أَحَدًا؛

<sup>(</sup>١) أي: الماء الذي يحمله الناضح، وهو الجمل.

<sup>(</sup>٢) دائمة لا تنقطع.

فَليُخرِجهُ قَبَلَ الْمَسَاقَاةِ، أَو يُرِيدُ أَن يُدخِلَ فِيهِ أَحَدًا؛ فَليَفعَل ذَلِكَ قَبلَ الْمَسَاقَاةِ، ثُمَّ يُسَاقِي بَعدَ ذَلِكَ إِن شَاءَ

٩٩٧ك قَالَ: وَمَن مَاتَ مِن الرَّقِيقِ، أَو غَابَ، أَو مَرِضَ؛ فَعَلَى رَبِّ المَالِ أَن يُخلِفَهُ (١).
 يُخلِفَهُ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يأتي بعده.

# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٣٤- كِتَاب كِرَاءِ الأَرضِ ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاءِ الأَرضِ

١٣٩٠ / ١٣٩٠ - عَن حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ الزُّرَقِيِّ، عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن كِرَاءِ المَزَارِع (١).

قَالَ حَنظَلَةُ: فَسَأَلتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ. [صحيح].

١٣٩١/١١٥٤ - عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّه قَالَ:

سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن كِرَاءِ الأَرضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. [مقطوع صحيح].

١٣٩٢/١١٥٥ - عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ:

سَأَلَ سَالِمَ بِنَ عَبِدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ عَن كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَقُلتُ لَهُ: أَرَأَيتَ الحَدِيثَ الَّذِي يُذكَرُ عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ فَقَالَ: أَكثَرَ رَافِعٌ، وَلَو كَانَ لِي مَزرَعَةٌ أَكرَيتُهَا. [مقطوع صحيح].

١٣٩٤/١١٥٦ عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يُكرِي أَرضَهُ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) جمع مزرعة، وهي مكان الزرع، والكراء: الحفر.

• • ٨٠٠ سُئِلَ مَالِك عَن رَجُلٍ أَكرَى مَزرَعَتَهُ بِمِئَةِ صَاعٍ مِن تَمْرٍ، أَو مِمَّا يَخرُجُ مِنهَا مِن الجِنطَةِ، أَو مِن غَيرِ مَا يَخرُجُ مِنهَا؛ فَكرِهَ ذَلِكَ.



# بِسمِ الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣٥- كِتَابِ الشُّفعَةِ (١) ١ - بابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفعَةُ

١١٥٧ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَوفِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالشُّفعَةِ فِيهَا لَم يُقسَم (٢) بَينَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَت الحُدُودُ (٣) بَينَهُم؛ فَلَا شُفعَةَ فِيهِ. [صحيح].

١ • ٨٨- قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا عِندَنَا.

٢٠٨٤ قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ اشتَرَى شِقصًا (٤) مَعَ قَومٍ فِي أَرضٍ بِحَيَوَانٍ (٥)،
 عَبدٍ أَو وَلِيدَةٍ (٢)، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن العُرُوضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفعَتِهِ بَعدَ

<sup>(</sup>۱) الشفعة لغةً: الضم، من شفعت الشيء؛ ضممته، فهو ضم نصيب إلى نصيب، ومنه شفع الأذان. وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، وهذا قريب مما قبله. وقيل: من الزيادة؛ لأنه يزيد ما يأخذه منه إلى ماله. وقيل: من الشفاعة؛ لأنه يتشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه. وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعًا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه، وهذا أظهر. وشرعًا: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن.

<sup>(</sup>٢) أي: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة.

<sup>(</sup>٣) جمع حد، وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، وأصل الحد: المنع، فتحديد الشيء؛ يمنع خروج شيء، ويمنع دخوله فيه.

<sup>(</sup>٤) قطعة.

<sup>(</sup>٥) متعلق باشتري.

<sup>(</sup>٦) بدل من حيوان، والوليدة: هي الأمة.

ذَلِكَ، فَوَجَدَ العَبدَ -أُو الوَلِيدَةَ- قَد هَلَكَا، وَلَم يَعلَم أَحَدُ قَدرَ قِيمَتِهِمَا، فَيَقُولُ الشُّفَعَةِ الشَّرِيكُ: بَل الشُّفَعَةِ الشَّرِيكُ: بَل قِيمَتُهَا خَسُونَ دِينَارًا.

٣٠٨٤ قَالَ مَالِك: يَحلِفُ الْمُشتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ، ثُمَّ إِن شَاءَ أَن يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ شَاءَ أَن يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبِدِ –أُو الوَلِيدَةِ – دُونَ مَا قَالَ الْمُشتَرِي.

٨٠٤ قَالَ مَالِك: مَن وَهَبَ شِقصًا فِي دَارٍ، أَو أَرضٍ مُشتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ المَوهُوبُ لَهُ بِهَا نَقدًا أَو عَرضًا؛ فَإِنَّ الشُّركَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفعَةِ إِن شَاءوا، وَيَدفَعُونَ إِلَى المَوهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ (١) دَنَانِيرَ أَو دَرَاهِمَ.

٥٠٨٠ قَالَ مَالِك: مَن وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أُو أَرضٍ مُشتَرَكَةٍ، فَلَم يُثَب مِنهَا وَلَمَ مُشتَرَكَةٍ، فَلَم يُثَب مِنهَا وَلَمَ يَطلُبهَا، فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَن يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، فَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمَ يُثَب عَلَيهَا، فَإِن أُثِيبَ؛ فَهُوَ لِلشَّفِيع بِقِيمَةِ الثَّوَابِ.

٦٠٠٥ قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ اشتَرَى شِقصًا فِي أَرضٍ مُشتَرَكَةٍ بِثَمَنِ إِلَى أَجَلٍ،
 فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَن يَأْخُذَهَا بِالشُّفَعَةِ.

قَالَ مَالِك: إِن كَانَ مَلِيًّا؛ فَلَهُ الشُّفعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، وَإِن كَانَ خُوفًا أَن لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُم بِحَمِيلٍ<sup>(٣)</sup> مَلِيٍّ (٤) ثِقَةٍ مِثلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنهُ الشِّقصَ فِي الأَرضِ المُشتَرَكَةِ؛ فَذَلِكَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) أي: ما أثاب به.

<sup>(</sup>٢) أي: بدلها.

<sup>(</sup>٣) ضامن.

<sup>(</sup>٤) غني.

٧٠٨ك قَالَ مَالِك: لَا تَقطَعُ شُفعَةَ الغَائِبِ غَيبَتُهُ، وَإِن طَالَت غَيبَتُهُ، وَلِيسَ لِذَلِكَ عِندَنَا حَدُّ تُقطَعُ إِلَيهِ الشُّفعَةُ.

٨٠٨ك- قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُورِّثُ الأَرضَ نَفَرًا مِن وَلَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهِلِكُ الأَرضِ، فَإِنَّ أَخَا البَائِعِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهِلِكُ الأَرضِ، فَإِنَّ أَخَا البَائِعِ أَحَدُ وَلَدِ اللَّيْتِ حَقَّهُ فِي تِلكَ الأَرضِ، فَإِنَّ أَخَا البَائِعِ أَحَقُ بِشُفعَتِهِ مِن عُمُومَتِهِ -شُرَكَاءِ أَبِيهِ-.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ عِندَنَا.

٩٠٨٥ - قَالَ مَالِك: الشُّفعَةُ بَينَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدرِ حِصَصِهِم، يَأْخُذُ كُلُّ إِن إِنسَانٍ مِنهُم بِقَدرِ نَصِيبِهِ: إِن كَانَ قَلِيلًا؛ فَقَلِيلًا، وَإِن كَانَ كَثِيرًا؛ فَبِقَدرِهِ، وَذَلِكَ إِن تَشَاحُوا فِيهَا.

• ١٨١٠ قَالَ مَالِك: فَأَمَّا أَن يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِن رَجُلٍ مِن شُرَكَائِهِ حَقَّهُ، فَيَقُولُ أَحُدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِن الشُّفعَةِ بِقَدرِ حِصَّتِي، وَيَقُولُ المُشتَرِي: إِن شِئتَ أَن تَاحُدُ الشُّفعَة كُلَّهَا أَسلَمتُهَا إِلَيكَ، وَإِن شِئتَ أَن تَدَعَ فَدَع، فَإِنَّ المُشتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ لَا شُفعَة كُلَّهَا أَسلَمهُ إِلَيهِ، فَإِن شِئتَ أَن تَدَعَ فَدَع، فَإِنَّ المُشتَرِي إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأُسلَمهُ إِلَيهِ، فَلِيسَ لِلشَّفِيعِ إِلّا أَن يَأْخُذَ الشُّفعَة كُلَّهَا، أَو يُسلِمَهَا إِلَيهِ، فَإِن أَخَذَهَا؛ فَهُو أَحَقُ بَهَا، وَإِلّا؛ فَلَا شَيءَ لَهُ.

١ ٨ ١١ حَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشتَرِي الأَرضَ فَيَعمُرُهَا بِالأَصلِ يَضَعُهُ فِيهَا، أَو البِئرِ يَحْفِرُهَا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدرِكُ فِيهَا حَقًّا، فَيُرِيدُ أَن يَأْخُذَهَا بِالشُّفعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفعَةَ لَهُ فِيهَا؛ إلّا أَن يُعطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، فَإِن أَعطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ؛ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفعَةِ، وَإِلّا؛ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا.

٨١٢ قَالَ مَالِك: مَن بَاعَ حِصَّتَهُ مِن أَرضٍ، أَو دَارٍ مُشتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفعَةِ؛ استَقَالَ المُشتَرِيَ فَأَقَالَهُ، قَالَ: لَيسَ ذَلِكَ لَهُ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ.

١٣ ٨ك - قَالَ مَالِك: مَن اشتَرَى شِقصًا فِي دَارٍ أَو أَرضٍ، وَحَيَوَانًا، وَعُرُوضًا فِي صَفقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفعَتَهُ فِي الدَّارِ أَو الأَرضِ فَقَالَ المُشتَرِي: خُذ مَا اشتَرَيتُ جَمِيعًا؛ فَإِنِّي إِنَّمَا اشتَرَيتُهُ جَمِيعًا.

قَالَ مَالِك: بَل يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفِعَتَهُ فِي الدَّارِ، أَو الأَرضِ بِحِصَّتِهَا مِن ذَلِكَ الثَّمَنِ، يُقَامُ كُلُّ شَيءٍ اشْتَرَاهُ مِن ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ (١) عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِن القِيمَةِ مِن رَأْسِ الثَّمَنِ، وَلَا يَأْخُذُ مِن يَاخُذُ مِن الحَيَوَانِ وَالعُرُوضِ شَيئًا، إلّا أَن يَشَاءَ ذَلِكَ.

١٨١٤ قَالَ مَالِك: وَمَن بَاعَ شِقصًا مِن أَرضٍ مُشتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعضُ مَن لَهُ فِيهَا الشُّفعَةُ لِلبَائِعِ، وَأَبَى بَعضُهُم إلّا أَن يَأْخُذَ بِشُفعَتِهِ: إِنَّ مَن أَبَى أَن يُسَلِّمَ؛ يَأْخُذُ بِالشُّفعَةِ كُلِّهَا، وَلَيسَ لَهُ أَن يَأْخُذَ بِقَدرِ حَقِّهِ وَيَترُكَ مَا بَقِيَ.

٥٨١٥ قَالَ مَالِكَ فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَبَاعَ أَحَدُهُم حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُم إلّا رَجُلًا، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَن يَأْخُذَ بِالشُّفعَةِ أَو يَترُكَ، فَقُالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي، وَأَترُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقدَمُوا، فَإِن أَخَذُوا؛ فَذَلِكَ، وَإِن تَرَكُوا؛ أَخَذتُ جَمِيعَ الشُّفعَةِ.

قَالَ مَالِك: لَيسَ لَهُ إِلَّا أَن يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَو يَترُكَ، فَإِن جَاءَ شُرَكَاؤُهُ؛ أَخَذُوا مِنهُ، أَو تَرَكُوا إِن شَاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيهِ فَلَم يَقبَلهُ؛ فَلَا أَرَى لَهُ شُفعَةً.

#### ٢ - بابُ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفعَةُ

٨١٦ك- قَالَ مَالِك: وَعَلَى هَذَا الأَمرُ عِندَنَا.

٨١٧ك - قَالَ مَالِك: وَلَا شُفعَةَ فِي طَرِيقٍ؛ صَلْحَ القَسمُ فِيهَا، أَو لَم يَصلُح.

<sup>(</sup>١) أي: يتميز عن غيره.

٨١٨ك قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا شُفعَةَ فِي عَرصَةِ (١) دَارِ؛ صَلْحَ القَسمُ فِيهَا، أَو لَم يَصلُح.

٩ ٨ ١٩ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ اشتَرَى شِقصًا (٢) مِن أَرضٍ مُشتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ البَائِعِ أَن يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُم بِالشُّفعَةِ قَبلَ أَن يَختَارَ المُشتَرِي: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَمُم حَتَّى يَأْخُذَ المُشتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ البَيعُ، فَإِذَا وَجَبَ لَهُ البَيعُ؛ فَلَهُم الشُّفعَةُ.

• ١٨٢٠ و قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرضًا فَتَمَكُثُ فِي يَدَيهِ حِينًا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدرِكُ فِيهَا حَقَّا بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفعَةَ إِن ثَبَتَ حَقَّهُ، وَإِنَّ مَا أَغَلَّت الأَرضُ مِن غَلَّةٍ فَهِيَ لِلمُشْتَرِي الأَوَّلِ إِلَى يَومِ يَثْبُتُ حَقَّ الآخَرِ؛ لأَنَّهُ قَد كَانَ ضَمِنَهَا لَو هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِن غِرَاسٍ، أَوا ذَهَبَ بِهِ سَيلٌ.

١ ١ ٨ ١ ١ - قَالَ: فَإِن طَالَ الزَّمَانُ، أَو هَلَكَ الشُّهُودُ، أَو مَاتَ البَائِعُ أَو المُشتَرِي، أَو هُمَا حَيَّانِ فَنُسِيَ أَصلُ البَيعِ وَالإشتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ؛ فَإِنَّ الشُّفعَة تَنقَطِعُ، وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ، وَإِن كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيرِ هَذَا الوَجِهِ فِي حَدَاثَةِ العَهدِ وَقُربِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ البَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ، وَأَخفَاهُ؛ لِيقطعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفعَةِ؛ قُوِّمَت يرَى أَنَّ البَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ، وَأَخفَاهُ؛ لِيقطعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفعَةِ؛ قُوِّمَت الأَرضُ عَلَى قَدرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُنظرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الأَرضُ عَلَى قَدرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُنظرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الأَرضِ مِن بِنَاءٍ، أَو غِرَاسٍ، أَو عِهَارَةٍ؛ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيهِ مَن ابتَاعَ الأَرضَ الشَّفعَةِ بَعَدَ ذَلِكَ.

٢١٨ك - قَالَ مَالِك: وَالشُّفعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ المَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الحَيِّ، فَإِن خَشِيَ أَهلُ المَيِّتِ أَن يَنكَسِرَ مَالُ المَيِّتِ؛ قَسَمُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيسَ عَلَيهِم فِيهِ شُفعَةٌ.

<sup>(</sup>١) ساحة.

<sup>(</sup>٢) قطعة.

٣٨٢٣ - قَالَ مَالِك: وَلَا شُفعَة عِندَنَا فِي عَبدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ، وَلَا بَعِيرٍ، وَلَا بَعِيرٍ، وَلَا بَعَيْرٍ، وَلَا بَعَاضٌ، بَقَرَةٍ، وَلَا شَاةٍ، وَلَا فِي بَئرٍ لَيسَ لَهَا بَيَاضٌ، وَلَا فِي ثَوبٍ، وَلَا فِي بِئرٍ لَيسَ لَهَا بَيَاضٌ، إِنَّمَا الشُّفعَةُ فِيهَ يَصلُحُ الشَّفعَةُ فِيهَ يَصلُحُ اللَّهُ يَنقَسِمُ، وَتَقَعُ فِيهِ الحُدُودُ مِن الأَرضِ، فَأَمَّا مَا لَا يَصلُحُ فِيهِ الْحَدُودُ مِن الأَرضِ، فَأَمَّا مَا لَا يَصلُحُ فِيهِ القَسمُ؛ فَلَا شُفعَةَ فِيهِ.

١٨٧٤ قَالَ مَالِك: وَمَن اشتَرَى أَرضًا فِيهَا شُفعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَليَرفَعهُم إِلَى السُّلطَانِ؛ فَإِمَّا أَن يَستَحِقُّوا، وَإِمَّا أَن يُسَلِّمَ لَهُ السُّلطَانُ، فَإِن تَرَكَهُم فَلَم يَرفَع أَمرَهُم إِلَى السُّلطَانِ، وَقَد عَلِمُوا بِاشتِرَائِهِ، فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ، ثُمَّ جَاءُوا يَطلُبُونَ شُفعَتَهُم؛ فَلَا أَرَى ذَلِكَ هَمُه.



### بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٣٦- كِتَابِ الأَقضِيَةِ

#### ١ - بابُ التَّرْغِيبِ فِي القَضَاءِ بِالحَقِّ

١٥٨/ ١٣٩٩ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ -: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيُّ قَالَ:

"إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُم تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعضَكُم أَن يَكُونَ أَلِحَنَ<sup>(١)</sup> بِحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ؛ فَأَقضِيَ<sup>(٢)</sup> لَهُ عَلَى نَحوِ مَا أَسمَعُ مِنهُ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ بِشَيءٍ مِن حَقِّ أَخِيهِ؛ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنهُ شَيئًا؛ فَإِنَّهَا أَقطَعُ لَهُ قِطعَةً مِن النَّارِ». [صحيح].

#### ١٤٠٠/١١٥٩ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ اختَصَمَ إِلَيهِ مُسلِمٌ وَيَهُودِيُّ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِليَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ، فَقَالَ لَهُ اليَهُودِيُّ: وَالله لَقَد قَضَيتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِنُ اللّهَوْدِيِّ؛ فَقَالَ لَهُ اليَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيسَ الْخَطَّابِ بِالدِّرَةِ (٣)، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدرِيكَ؟! فَقَالَ لَهُ اليَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيسَ الْخَطَّابِ بِالدِّرَةِ (٣) عَن يَمِينِهِ مَلَكُ وَعَن شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوفَقَانِهِ قَاضٍ يَقضِي بِالْحَقِّ إِلَا كَانَ عَن يَمِينِهِ مَلَكُ وَعَن شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوفَقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ؛ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. [موقوف صحيح].

#### ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ

١٤٠١/١١٦٠ عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ:

«أَلَا أُخبِرُكُم بِخَيرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبَلَ أَن يُسأَلَهَا، أَو يُخبِرُ

<sup>(</sup>١) أبلغ واعلم.

<sup>(</sup>٢) أحكم.

<sup>(</sup>٣) آلة يضرب بها.

بِشَهَادَتِهِ قَبلَ أَن يُسأَهَا». [صحيح].

#### ٣- بابُ القَضَاءِ فِي شَهَادَةِ المَحدُودِ

١٤٠٥/ ١١٦١ - حَدَّثَنِي مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يُسأَلُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سُلَيَهَانُ بنُ يَسَارٍ. [مقطوع صحيح].

٥٢٨٤ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا، وَذَلِكَ لِقَولِ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-:
 وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأَلْكِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَ لَرَ يَأْتُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ [النور: ٤ - وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ [النور: ٤ - ٥].

٨٢٦ك قَالَ مَالِك: فَالأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ الَّذِي يُجلَدُ الحَدَّ، ثُمَّ تَابَ وَأُصلَحَ؛ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٤ - بابُ القَضَاءِ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

١٤٠٦/١١٦٢ - عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحيح].

١٤٠٧/١١٦٣ - عَن أَبِي الزِّنَادِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبدِ الحَمِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ -وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الكُوفَةِ-: أَن اقضِ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [مقطوع صحيح].

٧٨٧٧ قَالَ مَالِك: مَضَت السُّنَّةُ فِي القَضَاءِ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ: يَحَلِفُ صَاحِبُ الحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ، وَيَستَحِقُّ حَقَّهُ، فَإِن نَكَلَ وَأَبَى أَن يَحَلِفَ؛ أُحلِفَ المَطلُوبُ؛ فَإِن حَلَفَ سَقَطَ عَنهُ ذَلِكَ الْحَقُّ، وَإِن أَبَى أَن يَحَلِفَ؛ ثَبَتَ عَلَيهِ الحَقُّ لِصَاحِبِهِ.

قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَموَالِ خَاصَّةً، وَلَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَيءٍ مِن الحُدُودِ، وَلَا فِي نِكَاحٍ، وَلَا فِي طَلَاقٍ، وَلَا فِي عَتَاقَةٍ، وَلَا فِي سَرِقَةٍ، وَلَا فِي فِريَةٍ (١)، فَإِن قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِن الأَموَالِ؛ فَقَد أَخطأَ، لَيسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، وَلَو فَإِن قَالَ قَالَ؛ خَلَفَ الْعَبدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعتَقَهُ، وَأَنَّ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ؛ لَحَلَفَ الْعَبدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعتَقَهُ، وَأَنَّ لَا عَبَدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعتَقَهُ، وَأَنَّ لَا عَبَدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدِهِ، وَاستَحَقَّ حَقَّهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ؛ كَلَفَ الْعَبدُ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدِهِ، وَاستَحَقَّ حَقَّهُ كَا يَعلِفُ الحُرُّ.

٩ ٨ ٨ ك - قَالَ مَالِك: فَالسُّنَّةُ عِندَنَا: أَنَّ العَبدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ؟ استُحلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعتَقَهُ، وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنهُ.

• ٨٣٠ - قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِندَنَا -أَيضًا- فِي الطَّلَاقِ، إِذَا جَاءَت المَلَّاقَةُ اللَّهَ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوجَهَا طَلَّقَهَا: أُحلِفَ زَوجُهَا مَا طَلَّقَهَا، فَإِذَا حَلَفَ؛ لَم يَقَع عَلَيهِ الطَّلَاقُ.

١٣٨٤ - قَالَ مَالِك: فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الوَاحِدِ وَاحِدَةٌ إِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدُّ مِن الحُدُودِ لَا تَجُوزُ يَكُونُ اليَمِينُ عَلَى زَوجِ المَرَأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبدِ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدُّ مِن الحُدُودِ، وَوَقَعَت لَهُ الحُدُودُ، وَوَقَعَت فَيها شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبدُ ثَبَتَ حُرمَتُهُ، وَوَقَعَت لَهُ الحُدُودُ، وَوَقَعَت عَلَيهِ، وَإِن زَنَى وَقَد أُحصِنَ رُجِمَ، وَإِن قَتَلَ الْعَبدَ قُتِلَ بِهِ (٢)، وَثَبَتَ لَهُ المِيرَاثُ بَينَهُ عَلَيهِ، وَإِن زَنَى وَقَد أُحصِنَ رُجِمَ، وَإِن قَتَلَ الْعَبدَ قُتِلَ بِهِ (٢)، وَثَبَتَ لَهُ المِيرَاثُ بَينَهُ وَبَينَ مَن يُوارِثُهُ، فَإِن احتَجَ مُحتَجٌ فَقَالَ: لَو أَنَّ رَجُلًا أَعتَقَ عَبدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطلُبُ سَيِّدِ الْعَبدِ بِدَينٍ لَهُ عَلَيهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشِتُ الْعَبدِ بِدَينٍ لَهُ عَلَيهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشِتُ الْعَبدِ بِدَينٍ لَهُ عَلَيهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشِتُ الْعَبدِ بِدَينٍ لَهُ عَلَيهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشِتُ الْعَبدِ بِدَينٍ لَهُ عَلَيهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشِتِ الْعَبدِ مَالٌ غَينُ العَبدِ مَالٌ غَينُ العَبدِ مَالًى مَثلُ الْعَيْرِ بِذَلِكَ شَهادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيسَ عَلَى مَا قَالَ، وَإِنَّمَ مَثلُ يُرِيدُ أَن يُجُيزُ بِذَلِكَ شَيهُ وَامْ وَأَنْ الْمَ يَكُن لِسَلِي مَا قَالَ، وَإِنَّمَ مَثلُ عُيرُ الْعَيْرِ الْمَالِكَ شَهادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيسَ عَلَى مَا قَالَ، وَإِنَّمَ مَثلُ عُيرُ عَبدَ الْعَبْولِكَ شَاءَ وَلَكُ الْعَلَاءُ وَامِ الْعَلَا لَهُ عَلَيهِ فَيْهُ الْهُ الْمَاعِقُولُ وَلِكَ لَكُولُ وَامِولُ الْعَلَاءُ وَلِكُ الْعُلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَاءُ وَلَكَ الْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَاءُ وَلِلَا لَتَا الْمُؤْتِ الْمَلْعُ الْعَلَى الْعَلَاءُ وَلِلْكُ الْمُ الْمُهَالَةُ الْمَاءُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُولِلِ الْعَلَ

<sup>(</sup>١) الفرية: الكذب.

<sup>(</sup>٢) قال الزرقاني: وإن قتله العبد؛ أي: الذي تحرر، قتل به؛ أي: قاتله.

ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعتِقُ عَبدَهُ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ثُمَّ يَستَحِقُّ حَقَّهُ، وَتُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ العَبدِ، أَو يَأْتِي الرَّجُلُ قَد كَانَت بَينَهُ وَبَينَ سَيِّدِ العَبدِ مَالًا، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ وَبَينَ سَيِّدِ العَبدِ مَالًا، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ العَبدِ مَا لَا، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ العَبدِ العَبدِ مَا لَا، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ العَبدِ: احلِف مَا عَلَيكَ مَا ادَّعَى، فَإِن نَكَلَ وَأَبَى أَن يَحلِفَ؛ حُلِّف صَاحِبُ الحَقِّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ العَبدِ إِذَا ثَبَتَ المَالُ عَلَى سَيِّدِهِ.

٧٣٨ك - قَالَ: وَكَذَلِكَ -أَيضًا - الرَّجُلُ يَنكِحُ الأَمَةَ فَتكُونُ امرَأَتَهُ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ اللَّذِي تَزَوَّجَهَا، فَيَقُولُ: ابتَعتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلَانَةَ أَنتَ وَفُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا، فَيُنكِرُ ذَلِكَ زَوجُ الأَمَةِ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامرَأَتَينِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ، فَيَثبُتُ بَيعُهُ وَيَحِقُّ حَقُّهُ، وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوجِهَا، وَيَكُونُ فَي الطَّلاقِ. ذَلِكَ فِرَاقًا بَينَهُمَا. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلاقِ.

٣٣٨ك - قَالَ مَالِك: وَمِن ذَلِكَ -أَيضًا- الرَّجُلُ يَفتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيهِ عَبدٌ مَملُوكٌ، فَيَقَعُ عَلَيهِ الحَدُّ، فَيَأْتِي رَجُلُ وَامرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افتُرِيَ عَلَيهِ عَبدٌ مَملُوكٌ، فَيَضَعُ ذَلِكَ الحَدَّ عَن المُفتَرِي بَعدَ أَن وَقَعَ عَلَيهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الفِريَةِ.

١٣٤ - قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُشبِهُ ذَلِكَ -أَيضًا - مِمَّا يَفتَرِقُ فِيهِ القَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِن السُّنَّةِ: أَنَّ المَرأَتينِ يَشهَدَانِ عَلَى استِهلَالِ الصَّبِيِّ، وَلَيسَ مَعَ المَرأَتينِ -اللَّتينِ شَهِدَتا- يَرِثُ، وَيَكُونُ مَالُهُ لَمِن يَرِثُهُ إِن مَاتَ الصَّبِيُّ، وَلَيسَ مَعَ المَرأَتينِ -اللَّتينِ شَهِدَتا- رَجُلٌ وَلَا يَمِينُ، وَقَد يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَموالِ العِظامِ مِن الذَّهَبِ وَالوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالحَوَائِطِ (٢) وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِن الأَموالِ، وَلَو شَهِدَت امرأَتانِ عَلَى دِرهَم وَاحِد، أَو أَقَلَ مِن ذَلِكَ، أَو أَكثَرَ لَم تَقطَع شَهَادَتُهُمَا شَيئًا، وَلَم تَجُزُ إِلّا أَن يَكُونَ مَعَهُمَا وَاحِدٍ، أَو أَقَلَ مِن ذَلِكَ، أَو أَكثَرَ لَم تَقطَع شَهَادَتُهُمَا شَيئًا، وَلَم تَجُزُ إِلّا أَن يَكُونَ مَعَهُمَا

<sup>(</sup>١) أي: خروجه حيا من بطن أمه.

<sup>(</sup>٢) البساتين.

شَاهِدٌ أُو يَمِينٌ.

٥٣٥ك قَالَ مَالِك: وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ: لَا تَكُونُ اليَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ، وَيَحَتَّ بِقُولِ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَقَولُهُ الْحَقُ: ﴿ وَاَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن الوَاحِدِ، وَيَحَتَّ بِقَولِ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَقَولُهُ الْحَقُ: ﴿ وَاَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن الشَّهَدَآءِ ﴾ رِّجَالِكُمْ أَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِن الشَّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، يَقُولُ: فَإِن لَم يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامرَأَتَينِ؛ فَلَا شَيءَ لَهُ، وَلَا يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ.

قَالَ مَالِك: فَمِن الحُجَّةِ عَلَى مَن قَالَ ذَلِكَ القَولَ: أَن يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيتَ لَو أَنَّ وَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا، أَلَيسَ يَحلِفُ المَطلُوبُ مَا ذَلِكَ الحَقُّ عَلَيهِ؟ فَإِن حَلَف؛ بَطَلَ ذَلِكَ عَنهُ، وَإِن نَكَلَ عَن اليَمِينِ؛ حُلِّفَ صَاحِبُ الحَقِّ أَنَّ حَقَّهُ لَحُقُّ، وَثَبَتَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنهُ، وَإِن نَكَلَ عَن اليَمِينِ؛ حُلِّفَ صَاحِبُ الحَقِّ أَنَّ حَقَّهُ لَحُقُّ، وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَهَذَا مَا لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَ أَحَدٍ مِن النَّاسِ، وَلَا بِبَلَدٍ مِن البُلدَانِ، فَبِأَيِّ شَيءٍ أَخَذَ هَذَا، أو فِي أَيِّ مَوضِع مِن كِتَابِ الله وَجَدَهُ فَإِن أَقَرَّ جَذَا؛ الله لَوْ عَلَى مَا الشَّاهِدِ، وَإِن لَم يَكُن ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله -عَزَّ وَجَلً -، وَأَنَّهُ لَيكُونِ اللهُ عَلَى مِن ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله حَزَّ وَجَلً -، وأَنَّهُ لَيكُونِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَإِن لَم يَكُن ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله حَزَّ وَجَلً -، وأَنَّهُ لَيكُونِ مِن ذَلِكَ مِن ذَلِكَ فَي كِتَابِ الله حَزَّ وَجَلً -، وأَنَّهُ لَيكُونِ المَوْقِعِ مِن ذَلِكَ مَا مَضَى مِن السُّنَةِ، وَلَكِن المَوْ قَد يُحِبُ أَن يَعرِفَ وَجَهَ الصَّوابِ وَمَوقِعَ الحُجَّةِ، فَفِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشكَلَ مِن ذَلِكَ -إِن شَاءَ الله تَعَالَى -.

٥ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن هَلَكَ وَلَهُ دَينٌ وَعَلَيهِ دَينٌ لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

كَلْمُ وَيَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيهِ وَيَ الرَّجُلِ يَهلِكُ وَلَهُ دَينٌ، عَلَيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيهِ دَينٌ لِلنَّاسِ هُمُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَن يَحِلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِم مَعَ شَاهِدِهِم، وَالنَّاسِ هُمُ فِيهِ شَاهِدُ وَاحِدٌ، فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَن يَحِلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِم مَعَ شَاهِدِهِم، وَالنَّ الغُرَمَاءَ () يَحلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُم، فَإِن فَضُلَ فَضُلٌ الْمَيكُن لِلوَرَثَةِ فَالَ : فَإِنَّ الغُرَمَاءَ () يَحلِفُوا لَم يَكُن لِلوَرَثَةِ مِنهُ شَيءٌ وَذَلِكَ أَنَّ الأَيمَانَ عُرضت عَليهِم قَبلُ فَتَرَكُوهَا الآلَا أَن يَقُولُوا لَم نَعلَم لِضَاحِبِنَا فَضلًا، وَيُعلَمُ أَنَّهُم إِنَّمَا تَرَكُوا الأَيمَانَ مِن أَجلِ ذَلِكَ ؟ فَإِنِي أَرَى أَن يَحلِفُوا لَم يَعلَمُ لِللَّهُ مَا عَلَيْهِم قَبلُ فَتَرَكُوهَا إِللَّا أَن يَقُولُوا لَم يَعلَمُ اللَّهُ مَا وَيُعلَمُ أَنَّهُم إِنَّمَا تَرَكُوا الأَيمَانَ مِن أَجلِ ذَلِكَ ؟ فَإِنِي أَرَى أَن يَعلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أصحاب الديون

وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعدَ دَينِهِ.

#### ٦- بابُ القَضَاءِ فِي الدَّعوَى

١٤٠٩/١١٦٤ - عَن جَمِيلِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَدِّنِ:

أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ الْعَزِيزِ وَهُو يَقضِي بَينَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا؛ نَظَرَ فَإِن كَانَت بَينَهُمَا ثَخَالَطَةٌ، أَو مُلَابَسَةٌ؛ أَحلَفَ الَّذِي ادَّعِي عَلَىهِ، وَإِن لَم يَكُن شَيءٌ مِن ذَلِكَ؛ لَم يُحَلِّفهُ. [مقطوع حسن].

٧٨٣٧ قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ مَن ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعوى؛ نُظِرَ: فَإِن كَانَت بَينَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَو مُلاَبَسَةٌ؛ أُحلِفَ المُدَّعَى عَلَيهِ، فَإِن حَلَفَ بِدَعوى؛ نُظِرَ: فَإِن كَانَت بَينَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَو مُلاَبَسَةٌ؛ أُحلِفَ المُدَّعِي عَلَيهِ، فَإِن حَلَفَ طَالِبُ بَطَلَ ذَلِكَ الحَقُّ عَنهُ، وَإِن أَبَى أَن يَحلِفَ وَرَدَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعِي فَحَلَفَ طَالِبُ الحَقِّ؛ أَخَذَ حَقَّهُ.

#### ٧- بابُ القَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الصِّبيَانِ

١٤١٠/١١٦٥ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ الزُّبَيرِ كَانَ يَقضِي بِشَهَادَةِ الصِّبيَانِ فِيهَا بَينَهُم مِن الجِرَاحِ. [موقوف صحيح].

٨٣٨ك - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبيَانِ تَجُوزُ فِيهَا بَينَهُم مِن الجِرَاحِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيرِهِم، وَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُم فِيهَا بَينَهُم مِن الجِرَاحِ وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيرِهِم، وَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُم فِيهَا بَينَهُم مِن الجِرَاحِ وَحَدَهَا، لَا تَجُوزُ فِي غَيرِ ذَلِكَ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبلَ أَن يَتَفَرَّقُوا، أَو يُخَبَّبُوا(١)، أَو يُعَلَّمُوا، فَإِن افْتَرَقُوا، فَلَا شَهَادَةَ لَهُم؛ إلّا أَن يَكُونُوا قَد أَشهَدُوا العُدُولَ عَلَى شَهَادَةِم قَبلَ أَن يَفْتَرِقُوا.

<sup>(</sup>١) يخدعوا، من الخب؛ الخداع

#### ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي الحِنثِ عَلَى مِنبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ

١٤١١/١١٦٦ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله الأَنصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن حَلَفَ عَلَى مِنبَرِي آثِمًا؛ تَبَوَّاً مَقعَدَهُ مِن النَّارِ». [صحيح].

١٤١٢/١١٦٧ - عَن أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن اقتَطَعَ حَقَّ امرِئٍ مُسلِمٍ بِيَمِينِهِ (١)؛ حَرَّمَ الله عَلَيهِ الجَنَّةَ، وَأُوجَبَ لَهُ النَّارِ»، قَالُوا: وَإِن كَانَ قَضِيبًا (٢) مِن أَرَاكٍ (٣)، قَالُوا: وَإِن كَانَ قَضِيبًا (٢) مِن أَرَاكٍ (٣)، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِن أَرَاكٍ (٣)، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِن أَرَاكٍ». قَالَمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [صحيح].

### ٩ - بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْرِ

١٤١٣/١٦٦٨ عن دَاوُدَ بنِ الحُصَينِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ:

اختَصَمَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ الأَنصَارِيُّ وَابنُ مُطِيعٍ -فِي دَارٍ كَانَت بَينَهُمَا- إِلَى مَروَانَ بنِ الحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى المَدِينَةِ، فَقَضَى مَروَانُ عَلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عَلَى المِنبَر، فَقَالَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ: أَحلِفُ لَهُ مَكَانِي، قَالَ: فَقَالَ مَروَانُ: لَا، وَالله إلّا عِندَ مَقَاطِعِ الحُقُوقِ.

قَالَ: فَجَعَلَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ يَحلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقُّ، وَيَأْبَى أَن يَحلِفَ عَلَى المِنبَرِ، قَالَ: فَجَعَلَ مَروَانُ بنُ الحَكَم يَعجَبُ مِن ذَلِكَ. [موقوف صحيح].

٨٣٩ك- قَالَ مَالِك: لَا أَرَى أَن يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِن رُبُع دِينَارٍ،

<sup>(</sup>١) أي: بحلفه الكاذب.

<sup>(</sup>٢) فعيل بمعنى فعول؛ أي: غصنًا مقطوعًا.

<sup>(</sup>٣) شجر يستاك بقضبانه، الواحدة: أراكة، ويقال: هي شجرة طويلة، ناعمة، كثيرة الورق والأغصان، ولها ثمر في عناقيد يسمى البرير، يملأ العنقود الكف.

وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

## • ١ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن غَلْقِ ١٠ الرَّهنِ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

# ١١- بابُ القَضَاءِ فِي رَهنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

٨٤١ قَالَ يَحْيَى سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ، فِيمَن رَهَنَ حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الحَائِطِ قَبلَ ذَلِكَ الأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيسَ بِرَهنٍ مَعَ الأَصلِ؛ إلّا أَن يَكُونَ اشتَرَطَ ذَلِكَ المُرتَهِنُ فِي رَهنِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارتَهنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، أَو حَمَلَت بَعدَ ارتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا.

قَالَ مَالِك: وَفُرِّقَ بَينَ الثَّمَرِ وَبَينَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ قَالَ:

«مَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فَثَمَرُهَا لِلبَائِعِ؛ إلَّا أَن يَشتَرِطَهُ الْمُبتَاعُ».

٨٤٢ قَالَ: وَالأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ مَن بَاعَ وَلِيدَةً، أَو شَيئًا مِن الحَيَوَانِ، وَفِي بَطنِهَا جَنِينٌ؛ أَنَّ ذَلِكَ الجَنِينَ لِلمُشتَرِي، اشتَرَطَهُ المُشتَرِي أَو لَم يَشتَرِطهُ، فَلَيسَت النَّحٰلُ مِثلَ الحَيَوَانِ، وَلَيسَ الثَّمَرُ مِثلَ الجَنِينِ فِي بَطن أُمِّهِ.

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّ مِن أَمرِ النَّاسِ أَن يَرهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّاسِ وَلَا يَرهَنُ النَّخلِ، وَلَيسَ يَرهَنُ أَحَدٌ مِن النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطنِ أُمِّهِ مِن النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطنِ أُمِّهِ مِن النَّاسِ وَلَا مِن الدَّوَابِّ.

### ١٢ - بابُ القَضَاءِ فِي الرَّهنِ مِن الحَيَوَانِ

اللَّه اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِكُ عَلَى الْمُعْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِكُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَّى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَّى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللّهُ عَلَّ عَلْمُ اللّهُ عَلَّ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمِمْ عَلَى الْمُم

<sup>(</sup>١) يغلق غلقًا؛ أي: استحقه المرتهن، إذا لم يفتك في الوقت المشروط.

يَدِ الْمُرَّةِنِ، وَعُلِمَ هَلَاكُهُ؛ فَهُو مِن الرَّاهِنِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنقُصُ مِن حَقِّ الْمُرَّةِنِ شَيْاً، وَمَا كَانَ مِن رَهِنٍ يَهلِكُ فِي يَدِ الْمُرَّةِنِ، فَلَا يُعلَمُ هَلَاكُهُ إلّا بِقَولِهِ؛ فَهُو مِن الْمُرَّةِنِ وَهُو لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ، يُقَالُ لَهُ: صِفهُ، فَإِذَا وَصَفَهُ؛ أُحلِفَ عَلَى صِفَتِهِ وَتَسمِيةِ الْمُرَّةِنِ وَهُو لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ، يُقالُ لَهُ: صِفهُ، فَإِن كَانَ فِيهِ فَضلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ المُرتَهِنُ مَا لَهُ وَسَمِيةِ المُرتَهِنُ، وَبَطَلَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى المُرتَهِنُ، وَبَطَلَ الْخَذَهُ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى المُرتَهِنُ، وَبَطَلَ عَنْ الْفَضلُ الَّذِي سَمَّى المُرتَهِنُ فَوقَ قِيمَةِ الرَّهِنِ، وَإِن أَبَى الرَّاهِنُ أَن يَعلِفَ؟ أَعلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن المُرتَهِنُ فَوقَ قِيمَةِ الرَّهِنَ وَإِن أَبَى الرَّاهِنُ أَن يَعلِف؟ عَنْ اللَّهُ مِن الْمُرتَهِنُ أَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَل اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن عَلَى صِفَةِ الرَّهِنِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ قَالَ المُرتَهِنُ لَا عِلمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهِنِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ الْمَالِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن عَلَى صِفَةِ الرَّهِنِ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا جَاءَ بِالأَمْ اللَّهِ فَي لَا يُستَنكُرُ.

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرتَمِنُ الرَّهنَ، وَلَمَ يَضَعهُ عَلَى يَدَي غَيرِهِ.

### ١٣ - بابُ القَضَاءِ فِي الرَّهنِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ

كَا كَا كُونُ هُمَّا بِيَعِ رَهِنِهِ، وَقَد كَانَ الآخَرُ أَنظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً، قَالَ: إِن كَانَ يَقدِرُ عَلَى فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا بِيَعِ رَهِنِهِ، وَقَد كَانَ الآخَرُ أَنظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً، قَالَ: إِن كَانَ يَقدِرُ عَلَى فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا بِيَعِ رَهِنِهِ، وَقَد كَانَ الآخِرُ أَنظَرَهُ بِحَقِّهِ؛ بِيعَ لَهُ نِصفُ الرَّهنِ الَّذِي أَن يُنقُصَ حَقَّهُ؛ بِيعَ الرَّهنُ كُلُّهُ، فَأُعطِي الَّذِي كَانَ بَينَهُمَا، فَأُوفِي حَقَّهُ، وَإِن خِيفَ أَن يَنقُصَ حَقَّهُ؛ بِيعَ الرَّهنُ كُلُّه، فَأُعطِي الَّذِي كَانَ بَينَهُمَا، فَأُوفِي حَقَّهُ مِن ذَلِكَ، فَإِن طَابَت نَفسُ الَّذِي أَنظَرَهُ بِحَقِّهِ، أَن يَدفَعَ نِصفَ الثَّيْمِ رَهنِهِ حَقَّهُ مِن ذَلِكَ، فَإِن طَابَت نَفسُ الَّذِي أَنظَرَهُ بِحَقِّهِ، أَن يَدفَعَ نِصفَ الثَّمَنِ إِلَى الرَّاهِنِ، وَإِلَّا بُحُلِّفَ المُرتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنظَرَهُ وَ إِلّا لِيُوقِفَ لِي رَهنِي عَلَى هَيئَتِهِ، ثُمَّ أُعطِي حَقَّهُ عَاجِلًا.

٥٨٤٥ قَالَ: وسَمِعت مَالِك يَقُولُ، فِي العَبدِ يَرهَنُهُ سَيِّدُهُ، وَلِلعَبدِ مَالٌ: إِنَّ مَالَ: إِنَّ مَالَ العَبدِ لَيسَ بِرَهنِ؛ إلّا أَن يَشتَرِطَهُ المُرتَهِنُ.

#### ١٤ - بابُ القَضَاءِ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

٨٤٦ قَالَ يَحيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ، فِيمَن ارتَهَنَ مَتَاعًا فَهَلَكَ الْمَتَاعُ عِندَ

الْمُرتَهِنِ، وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيهِ الحَقُّ، بِتَسمِيَةِ الحَقِّ وَاجتَمَعَا عَلَى التَّسمِيَةِ، وَتَدَاعَيَا<sup>(۱)</sup> فِي الرَّهنِ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشرُونَ دِينَارًا، وَقَالَ الْمُرتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَالحَقُّ الَّذِي لِلرَّجُلِ فِيهِ عِشرُونَ دِينَارًا.

قَالَ مَالِك: يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهنُ: صِفهُ فَإِذَا وَصَفَهُ؛ أُحلِفَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَقَامَ تِلكَ الصَّفَةَ أَهلُ المَعرِفَةِ بَهَا، فَإِن كَانَت القِيمَةُ أَكثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ؛ قِيلَ لِلمُرتَهِنِ: اردُد إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ، وَإِن كَانَت القِيمَةُ أَقَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ؛ أَخَذَ المُرتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِن الرَّاهِنِ، وَإِن كَانَت القِيمَةُ أَقَلَ هِنَ بِمَا فِيهِ.

كا ١٤٧ قَالَ يَحَيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلَينِ يَحْتَلِفَانِ فِي الرَّجُلَينِ يَحْتَلِفَانِ فِي الرَّجُنِ، وَيَقُولُ فِي الرَّهِنِ، يَرهَنُهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرهَنتُكَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: الرَّهَنتُهُ مِنكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَالرَّهِنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ المُرتَهِنِ، قَالَ: يُحَلَّفُ المُرتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهنِ، فَإِن كَانَ ذَلِكَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقصَانَ عَمَّا حُلِّفَ المُرتَمِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهنِ، فَإِن كَانَ ذَلِكَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقصَانَ عَمَّا حُلِّفَ المُرتَمِنُ بِحَقِّهِ، وَكَانَ أُولَى بِالتَّبِدِئَةِ بِاليَمِينِ، لِقَبْضِهِ الرَّهنَ وَحِيَازَتِهِ إِنَّانُ أَولَى بِالتَّبِدِئَةِ بِاليَمِينِ، لِقَبْضِهِ الرَّهنَ وَحِيَازَتِهِ إِنَّانًا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهنِ أَن يُعطِيهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيهِ، وَيَأْخُذَ رَهِنَهُ.

٨٤٨ – قَالَ: وَإِن كَانَ الرَّهنُ أَقَلَ مِن العِشرِينَ الَّتِي سَمَّى؛ أُحلِفَ المُرتَهِنُ عَلَى العِشرِينَ الَّتِي سَمَّى؛ أُحلِفَ المُرتَهِنُ عَلَى العِشرِينَ الَّتِي سَمَّى، ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إِمَّا أَن تُعطِيهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيهِ، وَتَأْخُذَ رَهَنكَ، وَإِمَّا أَن تَحلِفَ عَلَى الَّذِي قُلتَ أَنَّكَ رَهَنتَهُ بِهِ، وَيَبطُلُ عَنكَ مَا زَادَ المُرتَهِنُ عَلَى قِيمةِ الرَّهنِ، فَإِن حَلَفَ الرَّاهِنُ؛ بَطَلَ ذَلِكَ عَنهُ، وَإِن لَم يَحلِف؛ لَزِمَهُ غُرمُ مَا حَلَفَ عَلَيهِ المُرتَهنُ.

٩ ٨٤٩ قَالَ مَالِك: فَإِن هَلَكَ الرَّهنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ، فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: كَانَت لِي فِيهِ عِشرُونَ دِينَارًا، وَقَالَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ: لَمَ يَكُن لَكَ فِيهِ إِلَّا عَشَرَةُ

<sup>(</sup>١) تحالفا.

ذَنَانِيرَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَقَالَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ: قِيمَةُ عِشَرُونَ دِينَارًا، قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفهُ، فَإِذَا وَصَفَهُ؛ أُحلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ تِلكَ الصِّفَةَ أَهلُ المَعرِفَةِ بِهَا، فَإِن كَانَت قِيمَةُ الرَّهنِ أَكثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ المُرتَهِنُ؛ أُحلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى، ثُمَّ يُعطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِن قِيمَةِ الرَّهنِ، وَإِن كَانَت قِيمَتُهُ أُحلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى، ثُمَّ قَاصَّهُ بِهَا بَلَغَ أَعَلَى مَا ادَّعَى فِيهِ المُرتَهِنُ؛ أُحلِفَ عَلَى النَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَاصَّهُ بِهَا بَلَغَ الرَّهنُ، ثُمَّ أُحلِفَ عَلَى الفَضلِ الَّذِي بَقِيَ لِلمُدَّعَى عَلَيهِ بَعَدَ مَبلَغِ الرَّهنِ، وَإِن كَانَت قِيمَةُ الرَّهنِ، وَإِن كَانَت قِيمَتُهُ الرَّهنِ، ثُمَّ قَاصَّهُ بِهَا بَلَغَ الرَّهنِ، ثُمَّ أُحلِفَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ عَلَى الفَضلِ الَّذِي بَقِيَ لِلمُدَّعَى عَلَيهِ بَعَدَ مَبلَغِ الرَّهنِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهنُ، صَارَ مُدَّعِيًا عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِن نَكَلَ؛ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيهِ المُرتَهِنُ مِي الرَّهنِ، وَإِن نَكَلَ؛ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيهِ المُرتَهِنُ مِي الرَّهنِ بَعدَ قِوقَ قِيمَةِ الرَّهنِ، وَإِن نَكَلَ؛ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيهِ المُرتَهِنُ بَعدَ قِيمَةِ الرَّهنِ، وَإِن نَكَلَ؛ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيهِ الرَّهنِ.

#### ١٥ - بابُ القَضَاءِ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

٠٥٨٥- قَالَ يَحْيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمَرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَستَكرِي الدَّابَّةَ إِلَى المَكَانِ النَّسَمَّى، ثُمَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ المَكَانَ وَيَتَقَدَّمُ إِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُحَيَّرُ، فَإِن أَحَبَّ أَن يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَتِهِ إِلَى المَكَانِ الَّذِي تُعُدِّيَ بِهَا إِلَيهِ؛ أُعطِي ذَلِكَ، وَيَقبِضُ أَحَبَّ أَن يَأْخُذَ كِرَاءُ الأَوَّلُ، وَإِن أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ؛ فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِن المَكَانِ الَّذِي دَابَّتِهُ وَلَهُ الكِرَاءُ الأَوَّلُ؛ إِن كَانَ استكرَى الدَّابَة البَدأَة (١٠)، فَإِن تَعَدَّى مِنهُ المُستكرِي، وَلَهُ الكِرَاءُ الأَوَّلُ؛ إِن كَانَ استكرَى الدَّابَة البَدأَة (١٠)، فَإِن كَانَ استكرَى الدَّابَة وَرَاجِعًا، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ البَلَدَ الَّذِي استكرَى إِلَيهِ؛ فَإِنَّى كَانَ استكرَى إلَيهِ فَإِنَّى اللَّابَةِ فِصفُ الكِرَاءِ الأَوَّلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الكِرَاءَ فِصفُهُ فِي البَدأَةِ وَفِصفُهُ فِي الرَّجِعَةِ، فَتَعَدَّى المُتكرِي عِلَا لِيوسفُ الكِرَاءِ الأَوَّلِ، وَلَو أَنَّ الرَّجِعَةِ، فَتَعَدَّى المُتكرِي عِلَا البَلَدَ الَّذِي استكرَى إِلَيهِ لَمَ يَكُن عَلَى المُستكرِي ضَمَانُ، الدَّابَةَ هَلَكَت حِينَ بَلَغَ بِهَا البَلَدَ الَّذِي استكرَى إِلَيهِ لَمَ يَكُن عَلَى المُستكرِي ضَمَانُ، وَلَمَ يَكُن لِلمُكرِي إلّا فِصفُ الكِرَاءِ.

<sup>(</sup>١) أي: في الذهاب.

قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ أَمرُ أَهلِ التَّعَدِّي وَالخِلَافِ(١) لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيهِ.

١٥٨٥- قَالَ: وَكَذَلِكَ -أَيضًا- مَن أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا مِن صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَه رَبُّ الْمَالِ: لَا تَشْتَرِ بِهِ حَيَوَانًا وَلَا سِلَعًا كَذَا وَكَذَا -لِسِلَع يُسَمِّيهَا-، وَيَنهَاهُ عَنهَا، وَيَكَرَهُ أَن يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ الَّذِي ثَبِي عَنهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَن يَضَمَنَ الْمَالَ، وَيَذَهَبَ بِرِبحِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا صَنعَ ذَلِكَ؛ فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ: إِن أَحَبَّ يَضَمَنَ الْمَالَ، وَيَذَهَبَ بِرِبحِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا صَنعَ ذَلِكَ؛ فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ: إِن أَحَبَّ أَن يَضَمَنَ الْمَالَ، وَيَذَهَبَ بِرِبحِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا صَنعَ ذَلِكَ؛ فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ: إِن أَحَبَّ أَن يَضَمَنَ الْمَالَ، وَيَذَهَبَ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَينَهُمَا مِن الرِّبحِ؛ فَعَلَ، وَإِن أَحَبَّ؛ فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ، ضَامِنًا عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى.

٧٥٨ك قَالَ: وَكَذَلِكَ -أَيضًا - الرَّجُلُ يُبضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِضَاعَةً، فَيَأْمُوهُ صَاحِبُ المَالِ أَن يَشتَرِي بِيضَاعَتِهِ غَيرَ مَا أَمَرَهُ صَاحِبُ المَالِ أَن يَشتَرِي لَهُ سِلعَةً بِاسمِهَا، فَيُخَالِفُ فَيَشتَرِي بِيضَاعَتِهِ غَيرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ، وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ صَاحِبَ البِضَاعَةِ عَلَيهِ بِالخِيَارِ: إِن أَحَبَّ أَن يَأْخُذَ مَا اسْتُرِي بِمِالِهِ؛ أَخَذَهُ، وَإِن أَحَبَّ أَن يَكُونَ المُبضِعُ مَعَهُ ضَامِنًا لِرَأْسِ مَالِهِ؛ فَذَلِكَ لَهُ.

### ١٦ - بابُ القَضَاءِ فِي المُستكرَهَةِ مِن النِّسَاءِ

١٤١٥/١١٦٩ - عَن ابنِ شِهَابٍ:

أَنَّ عَبِدَ المَلِكِ بِنَ مَروَانَ قَضَى فِي امرَأَةٍ أُصِيبَت مُستَكرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَن فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا. [مقطوع صحيح].

٣٥٨ك قَالَ يَحْيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَعْتَصِبُ المَرَّةَ -بِكرًا كَانَت أُو ثَيِّبًا إِن كَانَت حُرَّةً؛ فَعَلَيهِ صَدَاقُ مِثلِهَا، وَإِن كَانَت أُمَةً فَعَلَيهِ مَدَاقُ مِثلِهَا، وَإِن كَانَت أُمَةً فَعَلَيهِ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا، وَالعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةً عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةً عَلَى المُعْتَصِبِ، وَلَا عُلُوبَةً عَلَى سَيِّدِهِ؛ إلَّا أَن يَشَاءَ أَن المُعْتَصِبُ عَبِدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ؛ إلَّا أَن يَشَاءَ أَن يُسَلِّمَهُ.

<sup>(</sup>١) المخالفة.

# ١٧ - بابُ القَضَاءِ فِي استِهلَاكِ الْحَيَوَانِ وَالطَّعَام وَغَيرِهِ

١٩٥٤ قَالَ يَحْيَى: سَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن استَهلَكَ شَيئًا مِن الحَيَوَانِ بِغَيرِ إِذِنِ صَاحِبِهِ أَنَّ عَلَيهِ قِيمَتَهُ يَومَ استَهلَكَهُ، لَيسَ عَلَيهِ أَن يُؤخذَ بِمِثلِهِ مِن الحَيَوَانِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ أَن يُعطِيَ صَاحِبَهُ فِيهَا استَهلَكَ شَيئًا مِن الحَيَوَانِ، وَلَكِن عَلَيهِ قِيمَاتُهُ يَومَ استَهلَكَ شَيئًا مِن الحَيَوَانِ، وَلَكِن عَلَيهِ قِيمَاتُهُ يَومَ استَهلَكَهُ، القِيمَةُ أَعدَلُ ذَلِكَ فِيهَا بَينَهُمَا فِي الحَيَوَانِ وَالعُرُوضِ.

٥٨٥- قَالَ: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ فِيمَن استَهلَكَ شَيئًا مِن الطَّعَامِ بِغَيرِ إِذَنِ صَاحِبِهِ: فَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ مِثلَ طَعَامِهِ، بِمَكِيلَتِهِ مِن صِنفِهِ، وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ الفِضَّةَ، وَلَيسَ الحَيَوانُ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذَلِكَ، فَرَقَ بَينَ ذَلِكَ السُّنَّةُ، وَالعَمَلُ المَعمُولُ بِهِ.

٢٥٨ك - قَالَ يَحيَى: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا استُودِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابتَاعَ بِهِ لِنَفسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الرِّبحَ لَهُ؛ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ حَتَّى يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِه.

### ١٨ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن ارتَدَّ عَن الإِسلَام

• ١٤١٦/١١٧ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن غَيَّرَ دِينَهُ؛ فَاضرِ بُوا عُنْقَهُ». [صحيح لغيره].

٧٥٨٥ وَمَعنَى قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَ فِيمَا نُرَى وَالله أَعلَمُ -: مَن غَيَّرَ دِينَهُ وَالله أَعلَمُ -: مَن غَيَّرَ دِينَهُ وَالشَّرُ وَاعُنُقَهُ: أَنَّهُ مَن خَرَجَ مِن الإِسلَامِ إِلَى غَيرِهِ مِثلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشبَاهِهِم؛ فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيهِم قُتِلُوا وَلَم يُستَتَابُوا؛ لأَنَّهُ لَا تُعرَفُ تَوبَتُهُم وَأَنَّهُم كَانُوا يُسِرُّونَ الْإِسلَامَ، فَلَا أَرَى أَن يُستَتَابَ هَوُلَاءِ، وَلَا يُقبَلُ مِنهُم يُسِرُّونَ اللّهِسلَامَ، فَلَا أَرَى أَن يُستَتَابَ هَوُلَاء، وَلَا يُقبَلُ مِنهُم قُولُمُ ، وَأَمَّا مَن خَرَجَ مِن الإِسلَامِ إِلَى غَيرِهِ، وَأَظهَرَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُستَتَابُ، فَإِن تَابَ وَإِلّا قُتِلَ، وَذَلِكَ لَو أَنَّ قُومًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ، رَأَيتُ أَن يُدعَوا إِلَى الإِسلَامِ وَيُستَتَابُوا، فَإِن تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنهُم، وَإِن لَم يَتُوبُوا قُتِلُوا.

وَلَمَ يَعنِ بِذَلِكَ -فِيهَا نُرَى وَالله أَعلَمُ- مَن خَرَجَ مِن اليَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصرَانِيَّةِ، وَلَا مِن النَّصرَانِيَّةِ إِلَى اليَهُودِيَّةِ، وَلَا مَن يُغَيِّرُ دِينَهُ مِن أَهلِ الأَديَانِ كُلِّهَا؛ إلّا الإِسلَامَ، فَمَن خَرَجَ مِن الإِسلَامِ إِلَى غَيرِهِ، وَأَظهَرَ ذَلِكَ؛ فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ، وَالله أَعلَمُ.

## ١٩ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا

١٤١٨/١١٧١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: أَرَأَيتَ إِن وَجَدتُ مَعَ امرَأَتِي رَجُلًا، آمهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَم». [صحيح].

١٤١٩/١١٧٢ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ الشَّامِ - يُقَالُ لَهُ: ابنُ خَيبَرِيٍّ - وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ - أَو قَتَلَهُمَا مَعًا - ، فَأَشكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفيَانَ القَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ يَسأَلُ لَهُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ عَن ذَلِكَ، فَسأَلُ أَبُو مُوسَى - عَن مُوسَى الأَشعَرِيِّ يَسأَلُ لَهُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ عَن ذَلِكَ، فَسأَلُ أَبُو مُوسَى - عَن ذَلِكَ - عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيءَ مَا هُو بِأَرضِي، عَزَمتُ فَلِكَ - عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيءَ مَا هُو بِأَرضِي، عَزَمتُ عَلَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ أَن أَسأَلَكَ عَن عَلَيكَ لَتُخبِرَتِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ أَن أَسأَلُكَ عَن عَلَيكَ لَتُخبِرَتِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ أَن أَسأَلُكَ عَن عَلَيكَ لَتُخبِرَتِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ أَن أَسأَلُكَ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيَّ: أَنَا أَبُو حَسَنِ! إِن لَمَ يَأْتِ بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ وَلَكُ فَلَيْعِطَ بِرُمَّتِهِ (١). [موقوف صحيح].

٢٠ - بابُ القضاء في المنبوذ (٢)

١٤٢٠/١١٧٣ - عَن سُنَينٍ أَبِي جَمِيلَةَ -رَجُلٌ مِن بَنِي سُلَيمٍ-:

<sup>(</sup>١) أي: يسلم إلى أولياء المقتول، يقتلونه قصاصًا، والرمة: قطعة من حبل؛ لأنهم كانوا يقودون القاتل إلى ولي المقتول بحبل؛ ولذا قيل: القود.

<sup>(</sup>٢) أي: المطروح، وهو في عرف اللغة مستعمل فيمن طرح من الأطفال على وجه الاستسرار به.

أَنَّهُ وَجَدَ مَنبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: فَجِئتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: وَجَدَّمُا ضَائِعَةً، فَأَخَذَتُهَا، الْخَطَّابِ، فَقَالَ: وَجَدَّمُا ضَائِعَةً، فَأَخَذَتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَمِرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَقَالَ لَهُ عَمِرُ المُؤمِنِينَ! إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: اذهب؛ فَهُوَ حُرُّ؛ وَلَكَ وَلَاؤُهُ؛ وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ. [موقوف صحيح].

٨٥٨ك قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي المَنبُوذِ: أَنَّهُ حُرُّ، وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلمُسلِمِينَ، هُم يَرِثُونَهُ وَيَعقِلُونَ عَنهُ.

### ٢١ - بابُ القَضَاءِ بِإِلَحَاقِ الوَلَدِ بابُيهِ

١٤٢١/١١٧٤ - عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَت:

كَانَ عُتِبَةُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابِنَ وَلِيدَةِ رَمَعَةَ مِنِّي، فَاقبِضِهُ إِلَيكَ، قَالَت: فَلَيَّا كَانَ عَامُ الفَتحِ؛ أَخَذَهُ سَعدٌ، وَقَالَ: ابنُ أَخِي، قَد كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيهِ عَبدُ بِنُ زَمِعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وَلَيدَةِ أَبِي، وَقَالَ عَبدُ بِنُ زَمِعَةَ: أَخِي، وَابنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ»، ثُمَّ قَالَ لِسَودَةَ بِنتِ زَمعَةَ: «احتَجِبِي مِنهُ»؛ لَمَا رَأَى مِن شَبَهِهِ بِعُتبَةَ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَت: فَهَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله -عَزَّ وَجَلَّ-. [صحيح].

١٤٢٢/١١٧٥ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي أُمَيَّةَ:

أَنَّ امرَأَةً هَلَكَ عَنهَا زَوجُهَا فَاعتَدَّت أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا ثُمَّ تَزَوَّجَت حِينَ

<sup>(</sup>١) أي: من يعرف أمور الناس حتى يعرف بها من فوقه، عند الحاجة لذلك.

حَلَّت، فَمَكَثَت عِندَ زَوجِهَا أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَنِصفَ شَهْرٍ، ثُمَّ وَلَدَت وَلَدًا تَامَّا، فَجَاءَ زَوجُهَا إِلَى عُمَرُ بِنِ الْحَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا عُمَرُ نِسوةً مِن نِسَاءِ الجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ (۱)، فَسَأَهُنَّ عَن ذَلِكَ، فَقَالَت امرَأَةٌ مِنهُنَّ: أَنَا أُخبِرُكَ عَن هَذِهِ المَرأَةِ هَلَكَ عَنهَا زَوجُهَا حِينَ مَلَت مِنهُ فَأُهْرِيقَت عَلَيهِ الدِّمَاءُ (۱)؛ فَحَشَّ وَلَدُهَا (۱) فِي بَطنِهَا، فَلَيّا أَصَابَهَا زَوجُهَا حِينَ مَلَت مِنهُ فَأُهْرِيقَت عَلَيهِ الدِّمَاءُ (۱)؛ فَحَشَّ وَلَدُهَا (۱) فِي بَطنِهَا، فَكَبَر فَلَيّا أَصَابَهَا زَوجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الوَلَدَ المَاءُ؛ ثَحَرَّكَ الوَلَدُ فِي بَطنِهَا، وَكَبِر، فَلَيّا أَصَابَهَا زَوجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمَ يَبلُغنِي عَنكُما إلّا فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ، وَفَرَّقَ بَينَهُمَا، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمَ يَبلُغنِي عَنكُما إلّا خَيْرُ، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأَوْلَدِ بِالأَوْلِ. [موقوف صحيح].

٩ ٥ ٨ ك - قَالَ مالِك: وَالقِيمَةُ أَعدَلُ فِي هَذَا -إِن شَاءَ الله -.

## ٢٢ - بابُ القَضَاءِ فِي مِيرَاثِ الوَلَدِ المُستَلحَقِ

• ١٨٦٠ قَالَ مالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَهلِكُ وَلَهُ بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُم: قَد أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَنًا ابنُهُ: إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثبُتُ بِشَهَادَةِ إِنسَانٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ إِقرَارُ الَّذِي أَقرَّ إلاّ عَلَى نَفسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِن مَالِ أَبِيهِ، يُعطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدرَ مَا يُصِيبُهُ مِن المَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن يَهِلِكَ الرَّجُلُ وَيَتَرُكَ ابنَينِ لَهُ، وَيَتَرُكَ سِتَّ مِئَةِ دِينَارٍ، فَيَأْدٍ، فَيَأْدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مِئَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا ابنُهُ، فَيكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي استُلحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ، وَذَلِكَ نِصفُ أَنَّ فُلَانًا ابنُهُ، فَيكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي استُلحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ، وَذَلِكَ نِصفُ مِيرَاثِ المُستَلحَقِ لَو لَحِقَ، وَلَو أَقَرَ لَهُ الآخَرُ أَخَذَ اللِائَةَ الأُخرَى، فَاستكمَلَ حَقَّهُ مِيرَاثِ المُستَلحَقِ لَو لَحِقَ، وَلَو أَقَرَ لَهُ الآخَرُ أَخَذَ اللِائَةَ الأُخرَى، فَاستكمَلَ حَقَّهُ

<sup>(</sup>١) جمع قديمة؛ أي: مسنات، لهن معرفة.

<sup>(</sup>٢) أي: على الحمل.

<sup>(</sup>٣) أي: يبس، يقال: أحشت المرأة فهي محش؛ إذا صار ولدها كذلك، والحش: الولد الهالك في بطن أمه.

وَثَبَتَ نَسَبُهُ، وَهُوَ -أَيضًا- بِمَنزِلَةِ المَرأَةِ تُقِرُّ بِالدَّينِ عَلَى أَبِيهَا أَو عَلَى زَوجِهَا، وَيُنكِرُ ذَلِكَ الوَرَثَةُ، فَعَلَيهَا أَن تَدفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّت لَهُ بِالدَّينِ قَدرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِن ذَلِكَ الدَّينِ، لَو ثَبَتَ عَلَى الوَرَثَةِ كُلِّهِم، إِن كَانَت امرَأَةً وَرِثَت الثُّمُن؛ دَفَعَت إِلَى الغَرِيمِ نِصف دَينِهِ إِلَى الغَرِيمِ نِصف دَينِهِ عَلَى العَرِيمِ نِصف دَينِهِ عَلَى العَريمِ فَمُن دَينِهِ، وَإِن كَانَت ابنَةً وَرِثَت النِّصف؛ دَفَعَت إِلَى الغَرِيمِ نِصف دَينِهِ عَلَى حِسَابِ هَذَا، يَدفَعُ إِلَيهِ مَن أَقَرَّ لَهُ مِن النِّسَاءِ.

2 ٨٦١ قَالَ مَالِك: وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَت بِهِ المَرَأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَينًا؛ أُحلِفَ صَاحِبُ الدَّينِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، وَأُعطِيَ الغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَي أَبِيهِ دَينًا؛ أُحلِفَ صَاحِبِ الدَّينِ مَعَ وَلَيسَ هَذَا بِمَنزِلَةِ المَرَأَةِ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّينِ مَعَ شَهَادَة شَاهِدِهِ، أَن يَحلِف وَيَا خُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ، فَإِن لَم يَحلِف؛ أَخَذَ مِن مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ شَهَادَة شَاهِدِهِ، أَن يَحلِف وَيَا خُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ، فَإِن لَم يَحلِف؛ أَخَذَ مِن مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لِهُ قَدَرَ مَا يُصِيبُهُ مِن ذَلِكَ الدَّينِ؛ لأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ، وَأَنكَرَ الوَرَثَةُ، وَجَازَ عَلَيهِ إِقْرَارُهُ.

# ٢٣ - بابُ القَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الأَولَادِ

١٤٢٥/١١٧٦ عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُم ثُمَّ يَعزِلُوهُنَّ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعتَرِفُ سَيِّدُهَا أَن قَد أَلَمَّ بِهَا إِلّا أَلْحَقتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعزِلُوا بَعدُ أَو اترُكُوا. [موقوف صحيح].

١٤٢٦/١١٧٧ - عَن صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُم، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (۱) يَخُرُجنَ (۲)؟! لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةُ يَعَرَفُ سَيِّدُهَا أَن قَد أَلَمَّ بِهَا (۱۳)؛ إلّا قَد أَلحَقتُ بِهِ وَلَدَهَا؛ فَأَرسِلُوهُنَّ بَعدُ، أَو أَمسِكُوهُنَّ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) يتركوهن.

<sup>(</sup>٢) أي: ثم يتوقفون فيها ولدن.

<sup>(</sup>٣) أي: جامعها

٣٦٨ك - قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي أُمِّ الوَلَدِ إِذَا جَنَت جِنَايَةً: ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَينَهَا وَبَينَ قِيمَتِهَا، وَلَيسَ عَلَيهِ أَن يَحمِلَ مِن جِنَايَتِهَا أَكثرَ مِن قِيمَتِهَا، وَلَيسَ عَلَيهِ أَن يَحمِلَ مِن جِنَايَتِهَا أَكثرَ مِن قِيمَتِهَا.

### ٢٤- بابُ القَضَاءِ فِي عِمَارَةِ المَوَاتِ

١٤٢٧/١١٧٨ - عَن عُروَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن أَحيَا أَرضًا مَيِّتَةً؛ فَهِيَ لَهُ، وَلَيسَ لِعِرقِ ظَالِمٍ حَقٌّ (١)». [صحيح].

٣٨٦٣ قَالَ مَالِك: وَالعِرقُ الظَّالِمِ: كُلُّ مَا احْتُفِرَ، أَو أُخِذَ، أَو غُرِسَ بِغَيرِ

١٤٢٨/١١٧٩ - عَن عبد الله بن عمر: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَن أَحيَا أَرضًا مَيِّتَةً؛ فَهِيَ لَهُ. [موقوف صحيح].

٨٦٤ - قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا.

#### ٥٧ - باب القَضَاء في المِيَاهِ

١١٨٠/ ١٤٢٩ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي سَيلِ مَهزُورٍ وَمُذَينِبٍ:

«يُمسَكُ حَتَّى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الأَعلَى عَلَى الأَسفَل». [صحيح لغيره].

١٤٣٠ / ١١٨١ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ظالم: صفة لعرق على سبيل الاتساع، كأن العرق بغرسه صار ظالمًا، حتى كأن الفعل له، قال ابن الأثير: «هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالمًا، والحق لصاحبه،أو يكون الظالم من صفة العرق». ا.هـ

أي: لذي عرق ظالم.

«لَا يُمنَعُ فَضلُ الْمَاءِ؛ لِيُمنَعَ بِهِ الكَلَأُ<sup>(١)</sup>». [صحيح].

١٤٣١/١١٨٢ - عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يُمنَعُ نَقعُ بِئرٍ». [صحيح].

### ٢٦ - بابُ القَضَاءِ فِي المَرفِقِ

١٤٣٢ / ١٨٣ – عَن يَحِيَى الْمَازِنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيْ قَالَ:

 $(\vec{k} \vec{b})$  وَلَا ضِرَارَ  $(\vec{b})$ . [صحیح لغیره].

١٤٣٣/١١٨٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَمنَعُ أَحَدُكُم جَارَهُ خَشَبَةً يَغِرِزُهَا فِي جِدَارِهِ».

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: مَا لِي أَرَاكُم عَنهَا مُعرِضِينَ؟! وَالله لَأَرمِيَنَّ بِهَا بَينَ أَكتَافِكُم. [صحيح].

# ٢٧ - بابُ القَضَاء فِي قسم الأَموَالِ

١٤٣٦/١١٨٥ - عَن ثُورِ بِنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةٌ قَالَ:

«أَيُّمَا دَارٍ -أُو أَرضٍ - قُسِمَت فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ فَهِيَ عَلَى قَسمِ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّما دَارٍ

أُو أَرضٍ أَدرَكَهَا الإِسلامُ وَلَم تُقسَم؛ فَهِيَ عَلَى قسمِ الإِسلامِ». [صحيح].

٥٨٥٥ - قَالَ مالِك فِيمَن هَلَكَ وَتَرَكَ أُمَوَالًا بِالعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ(١٤): إِنَّ

<sup>(</sup>١) اسم لجميع النبات، ثم الأخضر منه يسمى: الرُّطب، والكلا اليابس يسمى: حشيشًا.

<sup>(</sup>٢) خبر بمعنى النهي؛ أي: لا يضر إنسان أخاه فينتقصه شيئًا من حقه.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يجازي من ضره بإدخال الضر عليه، بل يعفو فالضر فعل واحد،والضرار فعل اثنين، فالأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقًا، والثاني: إلحاقها به على وجه المقابلة؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه.

<sup>(</sup>٤) جهتان بالمدينة.

البَعلَ<sup>(۱)</sup> لَا يُقسَمُ مَعَ النَّضِحِ<sup>(۲)</sup>؛ إلّا أَن يَرضَى أَهلُهُ بِذَلِكَ، وَإِنَّ البَعلَ يُقسَمُ مَعَ العَينِ إِذَا كَانَ يُشبِهُهَا، وَإِنَّ الأَموالَ إِذَا كَانَت بِأَرضٍ وَاحِدَةٍ، الَّذِي بَينَهُمَا مُتَقَارِبُ: أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنهَا، ثُمَّ يُقسَمُ بَينَهُم وَالمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ المَنزِلَةِ.

# ٢٨ - بابُ القَضَاءِ فِي الضَّوَارِي وَالحَرِيسَةِ (٣)

١٤٣٧/١١٨٦ عن حَرَام بنِ سَعدِ بنِ مُحَيِّصةً:

أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ دَخَلَت حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَت فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ الله

أَنَّ عَلَى أَهلِ الحَوَائِطِ حِفظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفسَدَت المَوَاشِي بِاللَّيلِ؛ ضَامِنٌ عَلَى أَهلِهَا. [صحيح].

١١٨٧/ ١٤٣٨ - عَن يَحِيَى بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ حَاطِبٍ:

أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِن مُزَينَة، فَانتَحَرُوهَا (١٠)، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَر بِنِ الْحَلَّابِ، فَأَمَر عُمَرُ كَثِيرَ بِنَ الصَّلَتِ أَن يَقطَعَ أَيدِيَهُم، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ عُمَر بَنِ الصَّلَتِ أَن يَقطَعَ أَيدِيَهُم، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَالله لَأُغَرِّ مَنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عَلَيكَ، ثُمَّ قَالَ لِلمُزَنِيِّ: كَم ثَمَن تُعِيعُهُم، ثُمَّ قَالَ لِلمُزَنِيِّ: كَم ثَمَن نَاقَتِك؟ فَقَالَ المُزنِيُّ: قَد كُنتُ وَالله أَمنَعُهَا مِن أَربَعِ مِئَةٍ دِرهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعطِهِ نَاقَتِك؟ فَقَالَ المُزنِيُّ: قَد كُنتُ وَالله أَمنَعُهَا مِن أَربَعِ مِئَةٍ دِرهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعطِهِ

<sup>(</sup>١) ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سهاء؛ قاله الأصمعي، وقيل: هو ما سقته السهاء؛ أي: المطر.

<sup>(</sup>٢) الماء الذي يحمله الناضح، وهو البعير.

<sup>(</sup>٣) الضواري: قال الباجي: يريد: العوادي، وهو البهائم التي ضريت أكل زروع الناس، وقال عياض: يعني المواشي الضارية لرعي زروع الناس، المعتادة له.

والحريسة: قال أبو عمر: الحريسة: المحروسة في المرعى، وقال عياض: حريسة الجبل: هي ما في المراعى من المواشي، فحريسة بمعنى محروسة.

<sup>(</sup>٤) أي: نحروها.

ثَمَانَ مِئَةِ دِرهَم. [موقوف صحيح].

٣٦٦ كَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِندَنَا فِي الْمَعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَلَيسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِندَنَا فِي تَضعِيفِ القِيمَةِ، وَلَكِن مَضَى أَمرُ النَّاسِ عِندَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَو الدَّابَّةِ، يَومَ يَأْخُذُهَا.

# ٢٩ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن أَصَابَ شَيئًا مِن البَهَائِم

٧٦٨ك قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن أَصَابَ شَيئًا مِن البَهَائِمِ: إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَ اللهَائِمِ البَهَائِمِ: إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدرَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا.

٨٦٨ك- قَالَ مالِك فِي الجَمَلِ يَصُولُ<sup>(١)</sup> عَلَى الرَّجُلِ، فَيَخَافُهُ عَلَى نَفسِهِ؛ فَيَعَانُهُ عَلَى نَفسِهِ؛ فَيَعَانُهُ عَلَى نَفسِهِ؛ فَيَعَانُهُ عَلَى فَيَعَانُهُ مَ عَلَيهِ، فَيَعَانُهُ عَرَمَ عَلَيهِ، فَيَعَانُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيهِ؛ فَلَا غُرمَ عَلَيهِ، وَيَعَانُهُ عَلَىهِ، وَلَا غُرمَ عَلَيهِ، وَلِهُ وَضَامِنٌ لِلجَمَلِ.

#### ٣٠- بابُ القَضَاءِ فِيهَا يُعطَى العُمَّالُ

٨٦٩ قَالَ مالِك فِيمَن دَفَعَ إِلَى الغَسَّالِ ثَوبًا يَصبُغُهُ فَصَبَغَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوبِ: لَم آمُركَ بِهَذَا الصِّبغِ وَقَالَ الغَسَّالُ: بَل أَنتَ أَمَرتَنِي بِذَلِكَ؛ فَإِنَّ الغَسَّالُ الثَّوبِ: لَم آمُركَ بِهَذَا الصِّبغِ وَقَالَ الغَسَّالُ: بَل أَنتَ أَمَرتَنِي بِذَلِكَ؛ فَإِنَّ الغَسَّالُ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ، وَالحَّيَاطُ مِثلُ ذَلِكَ، وَالصَّائِغُ مِثلُ ذَلِكَ، وَيَعلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ؛ إلّا مُصدَّقٌ فِي ذَلِكَ، وَالحَيَّاطُ مِثلُ ذَلِكَ، وَالصَّائِغُ مِثلُ ذَلِكَ، وَليَحلِف صَاحِبُ أَن يَعلِفَ؛ حُلِفَ الصَّبَاغُ.

٠ ٨٧٠- قَالَ مالِك فِي الصَّبَّاغِ يُدفَعُ إِلَيهِ النَّوبُ فَيُخطِئُ بِهِ فَيَدفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ حَتَّى يَلبَسَهُ الَّذِي لَبِسَهُ، وَيَغرَمُ الغَسَّالُ آخَرَ حَتَّى يَلبَسَهُ الَّذِي لَبِسَهُ، وَيَغرَمُ الغَسَّالُ

<sup>(</sup>١) يثب.

<sup>(</sup>٢) يكسر قوائمه.

<sup>(</sup>٣) دعواه.

لِصَاحِبِ الثَّوبِ؛ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيهِ عَلَى غَيرِ مَعرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيسَ لَهُ، فَإِن لَبِسَهُ وَهُوَ يَعرِفُ أَنَّهُ لَيسَ ثَوبَهُ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.

#### ٣١- بابُ القَضَاءِ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحِوَلِ ١٠

١ ٧٨٧ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَينٍ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بِدَينٍ لَهُ عَلَىهِ: إِنَّهُ إِن أَفلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيهِ، أَو مَاتَ فَلَم يَدَع وَفَاءً؛ فَلَيسَ لِلمُحتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَرجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الأَوَّلِ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا.

٢٧٨ك قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَينٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، ثُمَّ يَهِلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَو يُفلِسُ؛ فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ يَرجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ.

#### ٣٢- بابُ القَضَاءِ فِيمَن ابتَاعَ ثُوبًا وَبهِ عَيبٌ

٤ ٨٧٧ - قَالَ: وَإِن ابتَاعَ رَجُلٌ ثَوبًا وَبِهِ عَيبٌ مِن حَرقٍ -أَو عَوَارٍ (١)-، فَزَعَمَ

<sup>(</sup>١) الحمالة: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين، يسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى؛ ليصلح ذات البين.

والحول: جمع حوالة -بالفتح- مأخوذ من حولت الرداء، ونقلت كل طرف إلى موضع الآخر، فأحلته بدينه: نقلته إلى ذمة غير ذمتك.

وقال عياض: الحمالة: هي الضمان. والحوالة: من إحالة من له عليك دين، بمثله على غريم لك آخر.

الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمَ يَعلَم بِذَلِكَ، وَقَد قَطَعَ الثَّوبَ الَّذِي ابتَاعَهُ، أَو صَبَغَهُ؛ فَالمُبتَاعُ بِالْجِيَارِ: إِن شَاءَ أَن يُوضَعَ عَنهُ قَدرُ مَا نَقَصَ الحَرقُ -أَو العَوارُ - مِن ثَمَنِ الثَّوبِ، وَيُمسِكُ الثَّوبَ (٢)؛ فَعَلَ، وَإِن شَاءَ أَن يَعرَمُ (٣) مَا نَقَصَ التَّقطِيعُ أَو الصِّبغُ مِن ثَمَنِ الثَّوبِ وَيَرُدُّهُ؛ فَعَلَ، وَهُو فِي ذَلِكَ بِالجِيَارِ، فَإِن كَانَ المُبتَاعُ قَد صَبَغَ الثَّوبَ صِبغًا الثَّوبِ وَيَرُدُّهُ؛ فَعَلَ، وَهُو فِي ذَلِكَ بِالجِيَارِ، فَإِن كَانَ المُبتَاعُ قَد صَبَغَ الثَّوبَ صِبغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ؛ فَالمُبتَاعُ بِالجِيَارِ: إِن شَاءَ أَن يُوضَعَ عَنهُ قَدرُ مَا نَقَصَ العَيبُ مِن ثَمَنِ الثَّوبِ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهُ الثَّوبِ، وَإِن شَاءَ أَن يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوبِ؛ فَعَلَ، وَيُنظَرُ كَم ثَمَنُ الثَّوبِ وَفِيهِ الحَرقُ أَو العَوارُ فَإِن كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبغُ خَسَةَ وَلِيهِ الْحَرقُ مَا زَادَ الصِّبغُ فِي ثَمَنِ الثَّوبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِقَدرِ حِصَّتِهِ، فَعَلَى حِسَابِ هَذَا وَكُونُ مَا زَادَ الصِّبغُ فِي ثَمَنِ الثَّوبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِقَدرِ حِصَّتِهِ، فَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبغُ فِي ثَمَنِ الثَّوبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِقَدرِ حِصَّتِهِ، فَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبغُ فِي ثَمَنِ الثَّوبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِقَدرِ حِصَّتِهِ، فَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبغُ فِي ثَمَنِ الثَّوبِ.

## ٣٣- بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن النُّحلِ

١١٨٨ / ١٤٣٩ - عَنِ النُّعَمَانِ بنِ بَشِيرٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ:

إِنِّي نَحَلتُ ابنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟»، فَقَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَارْتَجِعهُ».

#### [صحيح].

١٤٤٠/١١٨٩ عن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أُنَّهَا قَالَت: إِنَّ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشرِينَ وَسقًا مِن مَالِهِ بِالغَابَةِ (٥)، فَلَمَّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ؛

<sup>(</sup>١) بفتح العين، وفي لغة بضمها: العيب من شق وخرق وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) يبقيه عنده.

<sup>(</sup>٣) يدفع.

<sup>(</sup>٤) النحل بضم النون، وإسكان الحاء: مصدر نحلة؛ إذا أعطاه بلا عوض.

<sup>(</sup>٥) موضع على بريد من المدينة في طريق الشام.

قَالَ: وَالله يَا بُنَيَّةُ! مَا مِن النَّاسِ أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنَى بَعدِي مِنكِ، وَلَا أَعَزُّ (١) عَلَيَّ فَقرًا بَعدِي مِنكِ، وَإِنِّي كُنتُ نَحَلتُكِ جَادَّ عِشرِينَ وَسقًا، فَلَو كُنتِ جَدَدتِيهِ (١) فَقرًا بَعدِي مِنكِ، وَإِنِّي كُنتُ نَحَلتُكِ جَادَّ عِشرِينَ وَسقًا، فَلَو كُنتِ جَدَدتِيهِ (١) وَاحتَزتِيهِ (٣) كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُو اليَومَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخُواكِ وَأُختَاكِ، فَاقتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله، قَالَت عَائِشَةُ، فَقُلتُ: يَا أَبَتِ! وَالله لَو كَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا فَقُلتُ: يَا أَبُتِ! وَالله لَو كَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا عَالِيَهُ وَكُذَا (١) لَتَرَكتُهُ وَ إِنَّمَا هِيَ أَسَمَاءُ، فَمَن الأُخرَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: ذُو بَطنِ بِنتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً . [موقوف صحيح].

• ١١٩ / ١١٩ - عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَبدٍ القَارِيِّ: أَنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنحَلُونَ أَبنَاءَهُم نُحلًا، ثُمَّ يُمسِكُونَهَا، فَإِن مَاتَ ابنُ أَحَدِهِم؛ قَالَ: هُوَ لِإبنِي قَد كُنتُ أَعطَيتُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ: هُوَ لِإبنِي قَد كُنتُ أَعطَيتُهُ إِيَّاهُ؟ مَن نَحَلَ نِحلَةً، فَلَم يَحُرْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى يَكُونَ إِن مَاتَ لِوَرَثَتِهِ؛ فَهِيَ بَاطِلٌ. [موقوف صحيح].

#### ٣٤ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن العَطِيَّةِ

٥٧٨٥ قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن أَعطَى أَحَدًا عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعطِيهَا؛ إلّا أَن يَمُوتَ المُعطِي قَبلَ أَن يَقبِضَهَا الَّذِي أُعطِيهَا.

قَالَ: وَإِن أَرَادَ المُعطِي إِمسَاكَهَا بَعدَ أَن أَشهَدَ عَلَيهَا؛ فَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ، إِذَا قَامَ عَلَيهِ بِهَا صَاحِبُهَا أَخَذَهَا.

<sup>(</sup>١) أي: أشق وأصعب.

<sup>(</sup>٢) أي: قطعتيه.

<sup>(</sup>٣) أي: حزتيه.

<sup>(</sup>٤) كناية عن شيء كثير أزيد مما وهبه لها.

٦٧٨٥- قَالَ مَالِك: وَمَن أَعطَى عَطِيَّةً، ثُمَّ نَكَلَ<sup>(١)</sup> الَّذِي أَعطَاهَا، فَجَاءَ الَّذِي أُعطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعطَاهُ ذَلِكَ، عَرضًا كَانَ أَو ذَهَبًا أَو وَرقًا أَو حَيَوَانًا؛ أُحلِفَ الَّذِي أُعطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، فَإِن أَبَى الَّذِي أُعطِيَ أَن يَحلِفَ؛ حُيلَفَ؛ حُيلَفَ اللَّعطِي، وَإِن أَبَى أَن يَحلِفَ -أَيضًا -؛ أَدَّى إِلَى اللَّعطَى مَا إِدَّعَى عَلَيهِ؛ إِذَا كَانَ كُلُفَ اللَّعطِي، وَإِن أَبَى أَن يَحلِفَ -أَيضًا -؛ أَدَّى إِلَى اللَّعطَى مَا إِدَّعَى عَلَيهِ؛ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ شَاهِدٌ؛ فَلَا شَيءَ لَهُ.

٧٧٨ك - قَالَ مَالِك: مَن أَعطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُعطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنزِلَتِهِ، وَإِن مَاتَ الْمُعطِي قَبلَ أَن يَقبِضَ الْمُعطَى عَطِيَّتَهُ؛ فَلَا شَيءَ لَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ أُعطِي عَطيَّتَهُ؛ فَلَا شَيءَ لَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ أُعطِي عَطيَّتَهُ؛ وَقَد أَشهَدَ عَلَيهَا حِينَ أُعطِي عَطاءً لَم يَقبِضهُ، فَإِن أَرَادَ المُعطِي أَن يُمسِكَهَا، وَقَد أَشهَدَ عَلَيهَا حِينَ أَعطاها؛ فَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَها.

#### ٣٥- بابُ القَضَاءِ فِي الْهِبَةِ

عَن أَبِي غَطَفَانَ بنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الحَطَّابِ قَالَ: مَن وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم، أَو عَلَى وَجهِ صَدَقَةٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَرجِعُ فِيهَا (٢)، وَمَن وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (٣)؛ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرجِعُ فِيهَا، إِذَا لَم يُرضَ مِنهَا. [موقوف صحيح].

٨٧٨ك قَالَ مالِك: الأَمرُ اللَّجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَت عِندَ المَوهُوبِ لَهُ أَن يُعطِيَ صَاحِبَهَا المَوهُوبِ لَهُ أَن يُعطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَومَ قَبَضَهَا.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: يريد إنكار ذلك.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يجوز له ذلك، ولا يُعمل برجوعه.

<sup>(</sup>٣) أي: الجزاء عليها ممن وهبها له.

#### ٣٦- بابُ الاعتِصَارِ (١) فِي الصَّدَقَةِ

٩٧٨٧ قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا، الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ: أَنَّ كُلَّ مَن تَصَدَّقَ عَلَى ابنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الإبنُ، أَو كَانَ فِي حَجرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ؛ فَلَيسَ لَهُ أَن يَعتَصِرَ شَيئًا مِن ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَا يَرجِعُ فِي شَييءٍ مِن الصَّدَقَةِ.

• ١٨٨ - قَالَ مالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِيمَن نَحَلَ وَلَدَهُ نُحلًا، أو أعطَاهُ عَطَاءً لَيسَ بِصَدَقَةٍ: أَنَّ لَهُ أَن يَعتَصِرَ ذَلِكَ؛ مَا لَم يَستَحدِث الوَلَدُ دَينًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ، وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيهِ، مِن أَجلِ ذَلِكَ العَطَاءِ الَّذِي أَعطَاهُ أَبُوهُ؛ فَلَيسَ لِأَبِيهِ أَن يَعتَصِرَ مِن ذَلِكَ شَيئًا، بَعدَ أَن تَكُونَ عَلَيهِ الدُّيُونُ. أَو يُعطِي الرَّجُلُ ابنَهُ أَو ابنَتَهُ، فَتَنكِحُ المَرْأَةُ الرَّجُلَ، وَإِنَّمَا تَنكِحُهُ لِغِنَاهُ، وَلِلَمَالِ الَّذِي أَعطَاهُ أَبُوهُ؛ فَيُرِيدُ أَن يَعتَصِرَ مِن ذَلِكَ الأَبُ، أَو يَتزَوَّجُ الرَّجُلُ المَرَأَةُ قَد نَحَلَهَا أَبُوهَا النَّحلَ، إِنَّمَا يَتزَوَّجُهَا وَيَرفَعُ فِي ذَلِكَ الأَبُ، أَو يَتَزَوَّجُها وَيَرفَعُ فِي فَيْرِيدُ الأَبُ، أَو يَتَزَوَّجُها وَمَا أَعطَاهُ أَبُوهَا النَّحلَ، إِنَّا أَعتَصِرُ ذَلِكَ فَلَيسَ صَدَاقِهَا (٢) لِغِنَاهَا وَمَا أَعطَاهُ أَبُوهَا أَبُوهَا الأَبُ: أَنَا أَعتَصِرُ ذَلِكَ فَلَيسَ صَدَاقِهَا (٢) لِغِنَاهَا وَمَا أَعظَاهَا أَبُوهَا، ثُمَّ يَقُولُ الأَبُ: أَنَا أَعتَصِرُ ذَلِكَ فَلَيسَ لَكَ المَا وَصَفَتُ لَكَ.

## ٣٧- بابُ القَضَاءِ فِي العُمرَى<sup>(٣)</sup>

١٩٢/ ١٤٤٣ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله الأَنصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
«أَيُّهَا رَجُلِ أُعمِرَ عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعطَاهَا، لَا تَرجِعُ إِلَى الَّذِي أَعطَاهَا أَبدًا؛ لأَنَّهُ أُعطَى عَطَاءً وَقَعَت فِيهِ المَوَارِيثُ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) هو الحبس، وكل شيء حبسته ومنعته فقد عصرته، وقيل: الرجوع، واعتصر العطية؛ إذا ارتجعها.

<sup>(</sup>٢) أي: يزيد.

 <sup>(</sup>٣) يقال: أعمرته دارًا أو أرضًا أو إبلًا؛ إذا أعطيته إياها، وقلت له: هي لك عمري، أو عمرك، فإذا مت رجعت إلي.

واصطلاحًا: قال الباجي: هي هبة منافع الملك، عمر الموهوب له، أو مدة عمره وعمر عقبه.

### ١٤٤٤/١١٩٣ - عَن عَبدِ الرَّحَمْنِ بنِ القَاسِم:

أَنَّهُ سَمِعَ مَكَحُولًا الدِّمَشْقِيَّ يَسأَلُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ عَن العُمرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إلّا وَهُم عَلَى شُرُوطِهِم فِي أَموَالهِم، وَفِيهَا أُعطُوا. [مقطوع صحيح].

١٨٨١ - قَالَ مالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ العُمرَى تَرجِعُ إِلَى الَّذِي أَعمَرَهَا؛ إِذَا لَم يَقُل: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبك.

#### ١١٩٤/ ١٤٤٥ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ وَرِثَ مِن حَفْصَةَ بِنِتِ عُمَرَ دَارَهَا، قَالَ: وَكَانَت حَفْصَةُ وَلَا الله قَد أَسكَنَت بِنتَ زَيدٍ؛ قَبَضَ عَبدُ الله وَد أَسكَنَت بِنتَ زَيدٍ؛ قَبَضَ عَبدُ الله بِنُ عُمَرَ المَسكَنَ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ. [موقوف صحيح].

### ٣٨- بابُ القَضَاءِ فِي اللُّقَطَةِ (١)

١٤٤٦/١١٩٥ - عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعرِف عِفَاصَهَا (٢)، وَوِكَاءَهَا (٣)، ثُمَّ عَرِّفَهَا (٤) سَنَةً، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا (٥)، وَإِلّا؛ فَشَأَنَكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «هِيَ لَكَ، أُو لِأَخِيكَ، أُو لِلذِّئبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ

<sup>(</sup>١) الشيء الذي يلتقط، وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره.

 <sup>(</sup>٢) أي: وعاءها الذي تكون فيه النفقة، من جلد أو خرقة أو غير ذلك؛ من العفص وهو
 الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة، عفاصًا، وكذلك غلافها.

<sup>(</sup>٣) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرها.

<sup>(</sup>٤) أي: اذكرها للناس.

<sup>(</sup>٥) فأداها إليه، فجواب الشرط محذوف.

الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا». [صحيح].

١٤٤٧/١١٩٦ - عَن مُعَاوِيَةً بنِ عَبدِ الله بنِ بَدرٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّ أَبَاهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ نَزَلَ مَنزِلَ قَومٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا، فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفَهَا عَلَى أَبُوَابِ المَسَاجِدِ، وَاذْكُرهَا لِكُلِّ مَن يَأْتِي مِن الشَّامُ سَنَةً، فَإِذَا مَضَت السَّنَةُ؛ فَشَأَنَكَ بِهَا. [موقوف حسن].

### ١٤٤٨/١١٩٧ - عَن نَافِع:

أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً، فَجَاءَ إِلَى عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدتُ لُقَطَةً، فَهَاذَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: عَرِّفهَا قَالَ: قَد فَعَلتُ، قَالَ: زِد، قَالَ: قَد فَعَلتُ، فَهَا أَلَ: فَعَلتُ، فَقَالَ عَبدُ الله: لَا آمُرُكَ أَن تَأْكُلَهَا (١)، وَلَو شِئتَ لَمَ تَأْخُذَهَا. [موقوف صحيح].

## ٣٩- بابُ القَضَاءِ فِي استِهلَاكِ العَبدِ اللُّقَطَةَ

١٨٨٢ - قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي العَبدِ يَجِدُ اللَّقَطَةَ فَيستَهلِكُهَا، قَبلَ أَن تَبلُغَ الأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللَّقَطَةِ، وَذَلِكَ سَنَةٌ: أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ؛ إِمَّا أَن يُعطِي سَيِّدُهُ تَبَلغَ الأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللَّقَطَةِ، وَذَلِكَ سَنَةٌ: أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ؛ إِمَّا أَن يُعطِي سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا استَهلَكَ غُلامَهُ، وَإِن أَمسَكَهَا حَتَّى يَأْتِي تَمَن مَا استَهلَكَ غُلامَهُ، وَإِمَّا أَن يُسَلِّمَ إِلَيهِم غُلامَهُ، وَإِن أَمسَكَهَا حَتَّى يَأْتِي الأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللَّقَطَةِ، ثُمَّ استَهلكَهَا؛ كَانَت دَينًا عَليهِ، يُتبَعُ بِهِ، وَلَم تَكُن فِي الأَجَلُ اللَّذِي أُجِّلَ فِي اللَّقَطَةِ، ثُمَّ استَهلكَهَا؛ كَانَت دَينًا عَليهِ، يُتبَعُ بِهِ، وَلَم تَكُن فِي رَقَبَتِهِ، وَلَم يَكُن عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيءٌ.

# · ٤ - بابُ القَضَاءِ فِي الضَّوَالِّ<sup>(٢)</sup>

١٤٤٩ / ١٤٤٩ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّ ثَابِتَ بِنَ الضَّحَّاكِ الأَنصَارِيَّ أَخبَرَهُ:

<sup>(</sup>١) أي: تملكها بلا ضمان.

<sup>(</sup>٢) الضوال: جمع ضالة، مثل دابة ودواب، والأصل في الضلال: الغيبة، ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة.

أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ (١)، فَعَقَلَهُ (٢)، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ: إِنَّهُ قَد شَغَلَنِي عَن ضَيعَتِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أرسِلهُ حَيثُ وَجَدتَهُ. [موقوف صحيح].

١٤٥٠/١١٩٩ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْحَطَّابِ قَالَ -وَهُوَ مُسنِدٌ ظَهرَهُ إِلَى الكَعبَةِ-:

مَن أَخَذَ ضَالَّةً؛ فَهُوَ ضَالُّ (٣). [موقوف صحيح].

## ٤١ - بابُ صَدَقَةِ الحَيِّ عَن المَيِّتِ

١٤٥٣/١٢٠٠ عَن عَائِشَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ-:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ أُمِّي افتُلِتَت (١) نَفسُهَا، وَأُرَاهَا (٥) لَو تَكَلَّمَت؛ تَصَدَّقَت، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَم». [صحيح].



<sup>(</sup>١) أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة.

<sup>(</sup>٢) شده بالعقال؛ وهو: الحيل.

 <sup>(</sup>٣) أي: عن طريق الصواب، أو آثم، أو ضامن؛ إن هلكت عنده، عبر به عن الضان
 للمشاركة.

<sup>(</sup>٤) أي: أخذت فلتة؛ أي: بغتة.

<sup>(</sup>٥) أي: أظنها.



#### ٣٧- كتاب الوصية

# ١ - بابُ الأَمرِ بِالوَصِيَّةِ

١٤٠١/ ١٤٥٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ قَالَ:

«مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ؛ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِندَهُ مَكتُوبَةٌ». [صحيح].

قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ المُوصِيَ إِذَا أُوصَى فِي صِحَّتِهِ أَو مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ (' رَقِيقٍ مِن رَقِيقِهِ، أَو غَيرُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُعَيِّرُ (۲) مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِن أَحَبَّ أَن يَطرَحُ (۳) مِن ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصنَعُ مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِن أَحَبَّ أَن يَطرَحُ (۳) مِن ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصنَعُ مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِن أَحَبَّ أَن يَطرَحُ (۳) تِلكَ الوَصِيَّة، وَيُبدِهَا؛ فَعَلَ؛ إلّا أَن يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا، فَإِن دَبَّر؛ فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَعْيِيرِ مَا دَبُّر؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيلتَينِ؛ إلّا وَوَصِيَّتُهُ عِندَهُ مَكتُوبَةً.

قَالَ مَالِك: فَلُو كَانَ المُوصِي لَا يَقدِرُ عَلَى تَغيِيرِ وَصِيَّتِهِ، وَلَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِن العَتَاقَةِ؛ كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَد حَبَسَ<sup>(٤)</sup> مَالَهُ الَّذِي أُوصَى فِيهِ مِن العَتَاقَةِ وَغَيرِهَا، وَقَد يُوصِى الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِندَ سَفَرِهِ.

قَالَ مَالِك: فَالأَمرُ عِندَنَا الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ: أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ، غَيرَ التَّدبِيرِ.

<sup>(</sup>١) مصدر كالعتق.

<sup>(</sup>٢) أي: يبدل.

<sup>(</sup>٣) أي: يبطلها.

<sup>(</sup>٤) منعه.

# ٢- بابُ جَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

اللّم الله عَلَيه عَليه عِندَنَا: أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقلِهِ، وَالشَّفِيهَ، وَالمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحيَانًا، تَجُوزُ وَصَايَاهُم؛ إِذَا كَانَ مَعَهُم مِن عُقُولِهِم وَالسَّفِيهَ، وَالمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحيَانًا، تَجُوزُ وَصَايَاهُم؛ إِذَا كَانَ مَعَهُم مِن عُقُولِهِم مَا يَعرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، مَا يَعرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَعْلُوبًا عَلَى عَقلِهِ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ.

# ٣- بابُ الوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ لَا تَتَعَدَّى

١٤٥٨/١٢٠٢ عن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، مِن وَجَعِ اشتَدَّ بِي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ بِي مِن الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي؛ إلّا ابنَةٌ لِي، أَفَاتَ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ ا

<sup>(</sup>١) تترك.

<sup>(</sup>٢) فقراء.

<sup>(</sup>٣) يسألون.

<sup>(</sup>٤) أتم.

<sup>(</sup>٥) يحزن له ويتوجع.

٥٨٨٥ قَالَ مَا عَاشَ، ثُمَّ هُو حُرُّ؛ فَيُنظَرُ فِي ذَلِكَ، فَيُوجِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَيَقُولُ: غُلَامِي يَخَدُمُ فُلَانًا مَا عَاشَ، ثُمَّ هُو حُرُّ؛ فَيُنظَرُ فِي ذَلِكَ، فَيُوجَدُ العَبدُ ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ، قَالَ: فَإِنَّ خِدمَةَ العَبدِ ثُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ (١)؛ يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ، وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ، وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِالثُّلُثِ مِثُلَثِهِ، وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِخِدمَةِ العَبدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن الَّذِي أُوصِي لَهُ بِخِدمَةِ العَبدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِن خِدمَةِ العَبدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن خِدمَةِ العَبدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن خِدمَةِ العَبدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن خِدمَةِ العَبدِ، أَو مِن إِجَارَتِهِ إِن كَانَت لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدرِ حِصَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَت لَهُ خِدمَةُ العَبدِ مَا عَاشَ؛ عَتَقَ العَبدُ.

٦٨٨٦ قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ لِفُلَانٍ: كَذَا وَكَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، يُسَمِّي مَالًا مِن مَالِهِ، فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَد زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ: فَإِنَّ الوَرَثَةَ يُحَيَّرُونَ بَينَ أَن يُعطُوا أَهلَ الوَصَايَا وصَايَاهُم، وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ المَيِّتِ، وَبَينَ أَن يَقسِمُوا لِيَّا الوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ، فَيُسَلِّمُوا إِلَيهِم ثُلُثَهُ، فَتَكُونُ حُقُوقُهُم فِيهِ إِن لِأَهلِ الوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ، فَيُسَلِّمُوا إِلَيهِم ثُلُثَهُ، فَتَكُونُ حُقُوقُهُم فِيهِ إِن أَرَادُوا، بَالِغًا مَا بَلَغَ.

# ٤ - بابُ أَمرِ الحَامِلِ وَالمَرِيضِ وَالَّذِي يَحَضُّرُ القِتَالَ فِي أَموَالهِم

كُمُلُ - قَالَ مالِك: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ، وَفِي قَضَايَاهَا فِي مَالِمِّا، وَمَا يَجُوزُ لَمَا: أَنَّ الْحَامِلَ كَالَمِيضِ؛ فَإِذَا كَانَ الْمَرْضُ الْخَفِيفُ غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبِهِ مَيْءٌ، إلَّا فِي ثُلُثِهِ. يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِذَا كَانَ الْمَرْضُ الْمَخُوفُ عَلَيهِ؛ لَمَ يَجُز لِصَاحِبِهِ شَيءٌ، إلّا فِي ثُلُثِهِ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ الْمَرَأَةُ الْحَامِلُ، أَوَّلُ حَملِهَا بِشرٌ وَسُرُورٌ، وَلَيسَ بِمَرَضٍ وَلَا خَوفٍ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود:٧١]، وَقَالَ: ﴿ حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَنْقَلَت دَعُوا ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) يقتسمان المال بينهم حصصًا.

رَبَّهُمَا لَيِنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [الأعراف:١٨٩]: فَالمَرَأَةُ الحَامِلُ إِذَا أَتُهُمَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتُقَلَت؛ لَم يَجُز لَهَا قَضَاءٌ؛ إلّا فِي ثُلُثِهَا، فَأُوّلُ الإِتمَامِ سِتَّةُ أَشهُرٍ، قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَٱلْوَلِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلاَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وَقَالَ: ﴿ وَحَمَلُهُ، وَفِصَلُهُ, ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥]: فَإِذَا مَضَت لِلحَامِلِ سِتَّةُ أَشهُرٍ مِن يَومَ حَمَلَت، لَم يَجُرْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِحًا؛ إلّا فِي الثَّلُثِ.

٨٨٨ك- قَالَ: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحُصُّرُ القِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلقِتَالِ، لَمَ يَجُز لَهُ أَن يَقضِيَ فِي مَالِهِ شَيئًا؛ إلّا فِي الثُّلُثِ، وَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ الحَامِلِ، وَالنَّكُوبُ وَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ الحَامِلِ، وَالمَريضِ المَخُوفِ عَلَيهِ؛ مَا كَانَ بِتِلكَ الحَالِ.

#### ٥ - بابُ الوَصِيَّةِ لِلوَارِثِ وَالحِيَازَةِ

٨٨٩ - قَالَ مَالِكَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّهَا مَنسُوخَةٌ؛ قَولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -:
 إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] نَسخَهَا مَا نَزَلَ مِن قِسمَةِ الفَرَائِض فِي كِتَابِ الله -عَزَّ وَجَلَّ -.

• ٨٩٠ قَالَ: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِندَنَا الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ؛ إلّا أَن يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ المَيِّتِ، وَأَنَّهُ إِن أَجَازَ لَهُ نَلِكَ وَرَثَةُ المَيِّتِ، وَأَنَّهُ إِن أَجَازَ لَهُ بَعِضُهُم وَأَبَى بَعضٌ؛ جَازَ لَهُ حَقُّ مَن أَجَازَ مِنهُم، وَمَن أَبَى؛ أَخَذَ حَقَّهُ مِن ذَلِكَ.

١٩٨١ - قَالَ وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ فِي المَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَستَأذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيسَ لَهُ مِن مَالِهِ إِلّا ثُلْثُهُ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَن يُوصِيَ لِبَعضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِن ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيسَ لَمُم أَن يَرجِعُوا فِي ذَلِكَ، وَلَو جَازَ لَمُم؛ صَنَعَ كُلُّ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِن ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيسَ لَمُم أَن يَرجِعُوا فِي ذَلِكَ، وَلَو جَازَ لَمُم؛ صَنَعَ كُلُّ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِن ثُلُثِهِ: وَمَنَعُوهُ الوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ، وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ.

قَالَ: فَأَمَّا أَن يَستَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ

لَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلزَمُهُم، وَلِوَرَثَتِهِ أَن يَرُدُّوا ذَلِكَ إِن شَاءُوا، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَحِيحًا؛ كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ، يَصنَعُ فِيهِ مَا شَاءً: إِن شَاءَ أَن يَخْرُجَ مِن جَمِيعِهِ خَرَجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، أَو يُعطِيهِ مَن شَاءَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ استِئذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الوَرَثَةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحجَبُ عَنهُ مَالُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيءٌ إلّا فِي ثُلُثِهِ، وَحِينَ هُم الوَرَثَةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنهُ مَالُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيءٌ إلّا فِي ثُلُثِهِ، وَحِينَ هُم أَحَقُ بِثُلُثُمَى مَالِهِ مِنهُ؛ فَذَلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيهِم أَمرُهُم، وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ، فَإِن سَأَلَ أَحَقُ بِثُلُثُمَى مَالِهِ مِنهُ؛ فَذَلِكَ حِينَ يَحُوزُ عَلَيهِم أَمرُهُم، وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ، فَإِن سَأَلَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَن يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحَضُّرُهُ الوَفَاةُ فَيَفَعَلُ، ثُمَّ لَا يَقضِي فِيهِ الْمَالِكُ بَعضُ وَرَثَتِهِ أَن يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الوَفَاةُ فَيَفَعَلُ، ثُمَّ لَا يَقضِي فِيهِ الْمَالِكُ شَيئًا؛ فَإِنَّهُ رَدُّ عَلَى مَن وَهَبَهُ؛ إلّا أَن يَقُولَ لَهُ المِينَّةُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ؛ إِذَا سَمَّاهُ المَيْتُ لَهُ وَقَد أَحبَبَتُ أَن تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ، فَأَعطَاهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ؛ إِذَا سَمَّاهُ المَيْتُ لَهُ .

قَالَ: وَإِن وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ، ثُمَّ أَنفَذَ الْمَالِكُ بَعضَهُ وَبَقِيَ بَعضٌ؛ فَهُوَ رَدُّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ، يَرجِعُ إِلَيهِ مَا بَقِيَ بَعدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعطِيَهُ.

٧٩٢ - قَالَ: وسَمِعت مَالِكًا يَقُولُ، فِيمَن أَوصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَد كَانَ أَعطَى بَعضَ وَرَثَتِهِ شَيئًا لَم يَقبِضهُ، فَأَبَى الوَرَثَةُ أَن يُجِيزُوا ذَلِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرجِعُ إِلَى الوَرَثَةُ مِن ذَلِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرجِعُ إِلَى الوَرَثَةِ مِيرَاتًا عَلَى كِتَابِ الله؛ لأَنَّ الميِّتَ لَم يُرِد أَن يَقَعَ شَيءٌ مِن ذَلِكَ فِي ثُلْثِهِ، وَلا يُحَاصُّ أَهلُ الوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيءٍ مِن ذَلِكَ.

# ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِن الرِّجَالِ وَمَن أَحَقُّ بِالوَلَدِ

١٤٥٩/١٢٠٣ عَن عُروَةَ:

أَنَّ مُحَنَّنًا كَانَ عِندَ أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ-، فَقَالَ لِعَبدِ الله بنِ أَبِي أُمَيَّةَ - وَرَسُولُ الله عَلَيْكُم الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا أَدُلُكَ عَلَى الله عَلَيْكُم الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا أَدُلُكَ عَلَى الله عَلَيْكُم الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا أَدُلُكَ عَلَى ابنَةِ غَيلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقبِلُ بِأَربَعٍ وَتُدبِرُ بِثَهَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «لَا يَدخُلَنَّ هَؤُلاءِ عَلَيْكُم». [صحيح].

٨٩٣- قَالَ مالِك: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ.

#### ٧- بابُ العَيبِ فِي السِّلعَةِ وَضَمَانِهَا

١٩٨٤ - قَالَ مالِك فِي الرَّجُلِ يَبتَاعُ السِّلْعَةَ مِن الحَيَوَانِ، أَو الثِّيَابِ، أَو الغُّيَابِ، أَو العُرُوضِ، فَيُوجَدُ ذَلِكَ البَيعُ غَيرَ جَائِزٍ، فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَن يَرُدَّ إِلَى صَاحِبهِ سِلْعَتَهُ.

قَالَ مَالِك: فَلَيسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إلّا قِيمَتُهَا يَومَ قَبِضَت مِنهُ، وَلَيسَ يَومَ يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِن يَومَ قَبَضَهَا، فَهَا كَانَ فِيهَا مِن نُقصَانٍ بَعدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيهِ، فَبَذَلِكَ كَانَ نِهَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقبِضُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِي فِيهِ مَاقِطَةٌ لَا يُرِيدُهَا أَحَدٌ، فَيقبِضُ فِيهِ نَافِقَةٌ مَرغُوبٌ فِيهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لَا يُرِيدُهَا أَحَدٌ، فَيقبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَة مِن الرَّجُلِ، فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيُمسِكُها وَثَمَنُهَا ذَلِك، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّهَا ثَمَنُها دِينَارٌ، فَلَيسَ لَهُ أَن يَذَهَبَ مِن مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَو يُمسِكُها وَإِنَّهَا وَيَمَنُها وَيَمَنُها وَيَمَتُها يَونَيرَ أَو يَمسِكُها وَإِنَّهَا وَيَنَازٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُها يَونَيرَ أَو يُمسِكُها وَإِنَّهَا وَينَازٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُها يَونَيرَ أَو يُمسِكُها وَإِنَّا ثَمَنُها دِينَازٌ، ثُمَّ يَرُدُّها وَقِيمَتُها يَونَ مَالِهِ تِسعَة يَومَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، إِنَّا عَلَيهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَومَ قَبضِهِ.

قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ، فَإِنَّمَا يُنظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَومَ يَسرِقُهَا، فَإِن كَانَ يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ كَانَ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَإِن استَأْخَرَ قَطعُهُ؛ إِمَّا فِي سِجنٍ يُحبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنظَرَ فِي شَأْنِهِ، وَإِمَّا أَن يَهرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤخَذَ بَعدَ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ استِئخَارُ قَطعِهِ بِالَّذِي يَضعُ عَنهُ حَدًّا قَد وَجَبَ عَلَيهِ يَومَ سَرَقَ، وَإِن وَخُصَت تِلكَ السِّلْعَةُ بَعدَ ذَلِكَ، وَلَا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيهِ قَطعًا لَم يَكُن وَجَبَ عَليهِ يَومَ سَرَقَ، وَإِن رَخُصَت تِلكَ السِّلْعَةُ بَعدَ ذَلِكَ، وَلَا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيهِ قَطعًا لَم يَكُن وَجَبَ عَليهِ يَومَ سَرَقَ، وَإِن يَومَ أَخَذَهَا، إِن غَلَت تِلكَ السِّلْعَةُ بَعدَ ذَلِكَ.

# ٨- بابُ جَامِعِ القَضَاءِ وَكَرَاهِيَتِهِ

٥٩٨٥ - قَالَ مالِك: مَن استَعَانَ عَبدًا بِغَيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيءٍ لَهُ بَالٌ، وَلِمثلِهِ

إِجَارَةٌ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ العَبدَ؛ إِن أُصِيبَ العَبدُ بِشَيءٍ، وَإِن سَلِمَ العَبدُ فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ؛ فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ الأَمرُ عِندَنَا.

٦٩٨٤- قَالَ مَالِكَ فِي الْعَبِدِ يَكُونُ بَعضُهُ حُرًّا وَبَعضُهُ مُستَرَقًّا: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ، وَيَكتَسِي بِالْمَعرُوفِ، فَإِذَا مَالُهُ بِيَدِهِ، وَيَكتَسِي بِالْمَعرُوفِ، فَإِذَا هَلَكُ؛ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَقِى لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.

٧٩٨ك - قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ الوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِهَا أَنفَقَ عَلَيهِ مِن يَوم يَكُونُ لِلوَلَدِ مَالٌ، نَاضًا (١) كَانَ أَو عَرضًا؛ إِن أَرَادَ الوَالِدُ ذَلِكَ.

### ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِيهَا أَفسَدَ العَبِيدُ أَو جَرَحُوا

٨٩٨ – قَالَ مالِك: السُّنَّةُ عِندَنَا فِي جِنَايَةِ العَبِيدِ: أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ العَبدُ مِن جُرحِ جَرَحَ بِهِ إِنسَانًا، أَو شَيءٍ اختَلَسَهُ (٢)، أَو حَرِيسَةٍ (٣) احتَرَسَهَا (٤)، أَو ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جُرحَ جَرَحَ بِهِ إِنسَانًا، أَو شَيءٍ اختَلَسَهُ (٢)، أَو حَرِيسَةٍ (٣) احتَرَسَهَا (٤)، أَو ثَمَرٍ مُعَلَّةٍ جُرَةً وَ أَو سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لَا قَطعَ عَلَيهِ فِيهَا: إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ العَبدِ، لَا يَعدُو ذَلِكَ الرَّقَبَة، قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثرً، فَإِن شَاءَ سَيِّدُهُ أَن يُعطِيَ قِيمَة مَا أَخَذَ غُلَامُهُ، يَعدُو ذَلِكَ الرَّقَبَة، قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثرُ، فَإِن شَاءَ سَيِّدُهُ أَن يُعطِي قِيمَة مَا أَخَذَ غُلَامُهُ، وَلِن شَاءَ أَن يُسلِمَهُ أَسلَمَهُ، وَلِن شَاءَ أَن يُسلِمَهُ أَسلَمَهُ، وَلِن شَاءَ أَن يُسلِمَهُ أَسلَمَهُ، وَلِيسَ عَلَيهِ شِيءٌ غَيرُ ذَلِكَ، فَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ (٧).

<sup>(</sup>١) أي:نقدًا.

<sup>(</sup>٢) أخذه بخفية.

<sup>(</sup>٣) عيلة بمعنى مفعولة؛ أي: محروسة.

<sup>(</sup>٤) سرقها، و حريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتسرق من الجبل، فلا قطع فيها؛ لأن الجبل ليس بحرز.

<sup>(</sup>٥) أي: قطعه.

<sup>(</sup>٦) دية.

<sup>(</sup>٧) بين فدائه و إسلامه.

# ١٠ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن النُّحلِ

١٤٦٣/١٢٠٤ - عَن سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ قَالَ:

مَن نَحَلَ<sup>(۱)</sup> وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا، لَم يَبلُغ أَن يَحُوزَ نُحلَهُ، فَأَعلَنَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَشهَدَ عَلَيهَا؛ فَهِي جَائِزَةٌ، وَإِن وَلِيَهَا أَبُوهُ. [موقوف صحيح].

٨٩٩ الله عَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ مَن نَحَلَ ابنًا لَهُ صَغِيرًا، ذَهَبًا أَو وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ، وَهُو يَلِيهِ؛ إِنَّهُ لَا شَيءَ لِلابنِ مِن ذَلِكَ؛ إلّا أَن يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَينِهَا، أَو دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابنِهِ عِندَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُو جَائِزٌ لِلابنِ.



<sup>(</sup>١) نحلته أنحله نحلًا: أعطبته شبئًا من غير عوض، بطب نفس.

# بِسمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ٣٨- كِتَابِ العِتقِ وَالوَلَاءِ ١ - بابُ مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي مَمُلُوكٍ

١٤٦٤/١٢٠٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن أَعتَقَ شِركًا(١) لَهُ فِي عَبدٍ(٢)، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ(٣)؛ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَأَعطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُم (٤)، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وَإِلّا فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ». [صحيح].

• • • • • • قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، فِي العَبدِ يُعتِقُ سَيدُهُ مِنهُ شِقصًا؛ ثُلْثَهُ، أَو رُبُعَهُ، أَو نِصفَهُ، أَو سَهمًا مِن الأَسهُم بَعدَ مَوتِهِ: أَنَّهُ لَا يَعتِقُ مِنهُ السِّقصِ اللَّا مَا أَعتَقَ سَيدُهُ وَسَمَّى مِن ذَلِكَ الشِّقصِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقصِ إِنَّهَا وَقَعَ وَجَبَت وَكَانَت بَعدَ وَفَاةِ المَيِّتِ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُحْيَّرًا فِي ذَلِكَ مَا عَاشَ، فَلَمَّا وَقَعَ العِتقُ لِلعَبدِ عَلَى سَيِّدِهِ المُوصِي؛ لَم يَكُن لِلمُوصِي؛ إلّا مَا أَخَذَ مِن مَالِهِ، وَلَم يَعتِق مَا العِتقُ لِلعَبدِ عَلَى سَيِّدِهِ المُوصِي؛ لَم يَكُن لِلمُوصِي؛ إلّا مَا أَخَذَ مِن العَبدِ عَلَى قَومِ العَبدِ عَلَى سَيِّدِهِ المُوصِي؛ لَم يَكُن لِلمُوصِي؛ إلّا مَا أَخَذَ مِن العَبدِ عَلَى قَومِ العَبدِ عَلَى سَيِّدِهِ المُوصِي؛ لَمْ الْوَلاءُ، وَلا يَثبُتُ هُمُ الوَلاءُ، وَلا يَثبتُ هُمُ الوَلاءُ، وَلا يَثبتُ هُمُ الوَلاءُ، وَلا يَثبتُ هُمُ الوَلاءُ، وَلا يَثبتُ هُمَ الوَلاءُ، وَلا يَثبتُ هُمَ الوَلاءُ، وَلا يَثبتُ هُمَ الوَلاءُ فَي مَالِ غَيرِهِ؛ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ المَيِّتُ هُو الَّذِي أَعتَقَ وَأَثْبِتَ لَهُ الوَلاءُ، فَلا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيرِهِ؛ صَنَعَ ذَلِكَ المَيِّتُ هُو الَّذِي أَعتَقَ وَأَثْبِتَ لَهُ الوَلاءُ، فَلا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيرِهِ؛

<sup>(</sup>١) أي: نصيبًا.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: العبد لغةً: المملوك الذكر، و مؤنثه: أمة، من غير لفظه.

<sup>(</sup>٣) أي: ثمن بقيته.

<sup>(</sup>٤) أي: قيمة حصصهم.

إِلَّا أَن يُوصِيَ بِأَن يَعتِقَ مَا بَقِيَ مِنهُ فِي مَالِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ، وَلَيسَ لِشُرَكَائِهِ أَن يَأْبُوا ذَلِكَ عَلَيهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ المَيِّتِ؛ لأَنَّهُ لَيسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ.

١٠٩٠١ قَالَ مَالِك: وَلَو أَعتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَبَتَّ عِتقَهُ؛ عَتَقَ عَلَيهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يُعتِقُ ثُلُثَ عَبدِهِ بَعدَ مَوتِهِ؛ لأَنَّ الَّذِي يُعتِقُ ثُلُثَ عَبدِهِ بَعدَ مَوتِهِ لَو عَاشَ رَجَعَ فِيهِ وَلَم يَنفُذ عِتقُهُ، وَأَنَّ العَبدَ لأَنَّ الَّذِي يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِتقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعتِقُ عَلَيهِ كُلَّهُ إِن عَاشَ، وَإِن مَاتَ عَتَقَ عَلَيهِ اللَّذِي يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِتقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعتِقُ عَلَيهِ كُلَّهُ إِن عَاشَ، وَإِن مَاتَ عَتَقَ عَلَيهِ اللَّذِي يَبِتُ سَيِّدُهُ عِتقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعتِقُ عَلَيهِ كُلَّهُ إِن عَاشَ، وَإِن مَاتَ عَتَقَ عَلَيهِ فِي ثُلُثِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَمرَ الصَّحِيح جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.

## ٢ - بابُ الشَّرطِ فِي العِتقِ

٧٩٠٢ قَالَ مَالِك: مَن أَعتَقَ عَبدًا لَهُ فَبَتَ عِتقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرِّيَّتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ؛ فَلَيسَ لِسَيِّدِهِ أَن يَشتَرِطَ عَلَيهِ مِثلَ مَا يَشتَرِطُ عَلَى عَبدِهِ مِن حُرِّيَّتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ؛ فَلَيسَ لِسَيِّدِهِ أَن يَشتَرِطَ عَلَيهِ مِثلَ مَا يَشتَرِطُ عَلَى عَبدِهِ مِن مَالٍ أَو خِدمَةٍ، وَلا يَحولَ عَليهِ شَيئًا مِن الرِّقِّ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله عَيَّةٍ قَالَ: «مَن أَعتَقَ مَالٍ أَو خِدمَةٍ، وَلا يَحولَ عَليهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَأَعطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ عَليهِ العَبدُ».

قَالَ مَالِك: فَهُوَ إِذَا كَانَ لَهُ العَبدُ خَالِصًا، أَحَقُّ بِاستِكَمَالِ عَتَاقَتِهِ، وَلَا يَخلِطُهَا بِشَيءٍ مِن الرِّقِّ.

# ٣- بابُ مَن أَعتَقَ رَقِيقًا لَا يَملِكُ مَالًا غَيرَهُم

٢٠٠٦/ ١٤٦٥ - عَن الحَسَنِ بِنِ أَبِي الحَسَنِ البَصرِيِّ، وَعَن مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ: أَنِي الْحَسَنِ البَصرِيِّ، وَعَن مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ أَعتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِندَ مَوتِهِ، فَأَسهَمَ (١)

<sup>(</sup>١) أي: أقرع.

رَسُولُ الله ﷺ بَينَهُم فَأَعتَقَ ثُلُثَ تِلكَ العَبِيدِ. [صحيح].

٣٠٠ك قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمَ يَكُن لِذَلِكَ الرَّجُل مَالٌ غَيرُهُم.

١٤٦٦/١٢٠٧ - عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بِنِ عُثَهَانَ أَعتَقَ رَقِيقًا لَهُ، كُلَّهُم جَمِيعًا، وَلَم يَكُن لَهُ مَالٌ غَيرُهُم، فَأَمَرَ أَبَانُ بِنُ عُثَهَانَ بِتِلكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَت أَثلَاثًا، ثُمَّ أَسهَمَ عَلَى أَيِّهِم يَخرُجُ عَيرُهُم، فَأَمَرَ أَبَانُ بِنُ عُثَهَانَ بِتِلكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَت أَثلَاثًا، ثُمَّ أَسهَمَ عَلَى أَيِّهِم يَخرُجُ سَهِمُ اللَّيْتِ فَيَعتقَ الثَّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيهِ السَّهِمُ المَيِّتِ فَيعتِقُونَ، فَوَقَعَ السَّهِمُ عَلَى أَحَدِ الأَثلَاثِ، فَعَتقَ الثَّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيهِ السَّهِمُ. [مقطوع صحيح].

٤ - بابُ القَضَاءِ فِي مَالِ العَبدِ إِذَا عَتَقَ

١٤٦٧/١٢٠٨ عَن ابنِ شِهَابِ قال:

مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ العَبدَ إِذَا أُعتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. [مقطوع صحيح].

3 • ٨٤- قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ العَبدَ إِذَا أُعتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ، أَنَّ المُكَاتَب إِذَا كُوتِب تَبِعَهُ مَالُهُ، وَإِن لَم يَشتَرِطهُ المُكَاتِب؛ وَذَلِكَ أَنَّ عَقدَ الكِتَابَةِ هُوَ عَقدُ الوَلاءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ، وَلَيسَ مَالُ العَبدِ وَالمُكَاتَبِ بِمَنزِلَةِ مَا كَانَ هَمُّا مِن وَلَدٍ إِنَّمَا الوَلاءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ، وَلَيسَ مَالُ العَبدِ وَالمُكَاتَبِ بِمَنزِلَةِ مَا كَانَ هَمُّا مِن وَلَدٍ إِنَّمَا الوَلاءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ، وَلَيسَ مَالُ العَبدِ وَالمُكَاتَب بِمَنزِلَةِ مَا كَانَ هَمُّ اللهُ عَلَا احْتِلافَ فِيها: أُولادُهُمَا بِمَنزِلَةِ رِقَامِهِا (١) لَيسُوا بِمَنزِلَةِ أَموَالهَا؛ لأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اختِلافَ فِيها: أَنَّ العَبدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ المُكَاتَب إِذَا كُوتِب؛ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ المُكَاتَب إِذَا كُوتِب؛ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ المُكَاتَب إِذَا كُوتِب؛ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ المُكَاتَب إِذَا كُوتِب؛ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ المُكَاتَب إِذَا كُوتِب؛ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ المُكَاتَب إِذَا كُوتِب؛ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ المُكَاتِبُ إِذَا كُوتِب؟

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّ العَبدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفلَسَا؛ أُخِذَت أَمَوَالْمُهُا، وَأُمَّهَاتُ أَولَادِهِمَا، وَلَم تُؤخَذ أَولَادُهُمَا؛ لأَنَهُم لَيسُوا بِأَمَوَالٍ لَهُمَا.

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّ العَبدَ إِذَا بِيعَ وَاشتَرَطَ الَّذِي ابتَاعَهُ

<sup>(</sup>١) أي: ذواتهما.

مَالَهُ؛ لَم يَدخُل وَلَدُهُ فِي مَالِهِ

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّ العَبدَ إِذَا جَرَحَ؛ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ، وَلَمَ يُؤخَذ وَلَدُهُ.

# ٥-بابُ عِتقِ أُمَّهَاتِ الأَولَادِ، وَجَامِعِ القَضَاءِ فِي العَتَاقَةِ

١٤٦٨/١٢٠٩ - عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

أَيُّهَا وَلِيدَةٍ (١) وَلَدَت مِن سَيِّدِهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُورِّثُهَا، وَهُو يَستَمتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. [موقوف صحيح].

••• كُ- قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيهِ دَينٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ (٢)، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الغُلَامِ حَتَّى يَحَتَلِمَ (٣)، أَو يَبلُغَ مَبلَغَ الْحُلَمِ، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ اللَّوَلَى عَلَيهِ فِي مَالِهِ -وَإِن بَلَغَ الْحُلُمَ - حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.

### ٦ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن العِتقِ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ

١٢١٠/ ١٤٧٠ - عَن عُمَرَ بِنِ الحَكَمِ، قَالَ:

أَتيتُ رَسُولَ الله عَيَا الله عَيَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنَمَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) أي: أمة.

<sup>(</sup>٢) أي: يستغرقه.

<sup>(</sup>٣) قال الزرقاني: بأن يبلغ بغير الاحتلام؛ كالسن؛ لأن من الرجال من لا يحتلم.

<sup>(</sup>٤) أي: غضبت.

<sup>(</sup>٥) تقديم لعذره.

<sup>(</sup>٦) ضربتها عليه ببياض كفي.

رَسُولُ الله ﷺ: «أَينَ الله؟»، فَقَالَت: فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَن أَنَا؟»، فَقَالَت: أَنتَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعتِقهَا». [صحيح].

١٤٧١/ ١٢١٣ - عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ:

أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَودَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَودَاءَ، فَقَالَ الله رَسُولُ الله رَسُولَ الله إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤمِنَةً، فَإِن كُنتَ تَرَاهَا مُؤمِنَةً؛ أُعتِقُهَا، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَتشهدِينَ أَن لَا إِلَهَ إِلّا الله؟»، قَالَت: نَعَم، قَالَ: «أَتشهدِينَ أَن مُحُمَّدًا رَسُولُ الله؟»، قَالَت: نَعَم، فَقَالَ رَسُولُ الله؟»، قَالَت: نَعَم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعتِقهَا». [صحيح].

## ٧- بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن العِتقِ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ

٩٠٦ - قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ أَنَّهُ لَا يَشتَرِيهَا الَّذِي يُعتِقُهَا وَنِهَا وَجَبَ عَلَيهِ بِشَرطٍ عَلَى أَن يُعتِقَهَا الْأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيسَت بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ الْأَنَّهُ يَضَعُ مِن ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشتَرِطُ مِن عِتقِهَا

٧٠٧ قَالَ مَالِك: وَلَا بَأْسَ أَن يَشتَرِيَ الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ، وَيَشتَرِطَ أَن يُعتِقَهَا.

٨٠٩ك - قَالَ مَالِك: إِنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يُعتَقَ فِيهَا مُكَاتَبٌ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا يُعتَقَ فِيهَا مُكَاتَبٌ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُعتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُعتَقُ إِلَى سِنِينَ، وَلَا أَعمَى وَلَا بَأْسَ أَن يُعتَقَ النَّصرَانِيُّ وَاليَهُودِيُّ وَالمَجُوسِيُّ تَطُوُّعًا؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤] فَالمَنُّ: الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤] فَالمَنُّ: الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ:

٩٠٩ قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الرِّقَابُ الوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ الله فِي الكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا يُعتَقُ فِيهَا إِلّا رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ.

• ٩١٠ ك - قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ فِي إِطعَامِ المَسَاكِينِ فِي الكَفَّارَاتِ: لَا يَنبَغِي أَن يُطعَمَ فِيهَا إَحَدٌ عَلَى غَيرِ دِينِ الإِسلَام.

#### ٨- بابُ عِتقِ الحَيِّ عَن المَيِّتِ

١٤٧٦/١٢١٤ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ قَالَ:

تُوفِي عَبدُ الرَّحَمٰنِ بنُ أَبِي بَكرٍ فِي نَومٍ نَامَهُ، فَأَعتَقَت عَنهُ عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ - رِقَابًا كَثِيرَةً. [موقوف صحيح].

١ ٩ ٩ ك - قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٩ - بابُ فَضلِ عِتقِ الرِّقَابِ وَعِتقِ الزَّانِيةِ وَابنِ الزِّنَا

١٤٧٧/١٢١٥ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ - عَلَيْقَةٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَن الرِّقَابِ؛ أَيُّهَا أَفضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَغلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنفَسُهَا (١) عِندَ أَهلِهَا». [صحيح].

١٤٧٨/١٢١٦ عَن عَبدِالله بن عُمَرَ:

أَنَّهُ أَعتَقَ وَلَدَ زِنَّا وَأُمَّهُ. [موقوف صحيح].

### ١٠ - بابُ مَصِير الوَلَاءِ لَمِن أَعتَقَ

النَّبِيِّ ﷺ - قَالَت: جَاءَت بَرِيرَةُ، وَقَالَت: جَاءَت بَرِيرَةُ، فَقَالَت: جَاءَت بَرِيرَةُ، فَقَالَت: إِنِّي كَاتَبِتُ أَهِلِي (٢) عَلَى تِسعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ؛ فَأَعِينِينِي، فَقَالَت عَائِشَةُ: إِن أَحَبَّ أَهلُكِ أَن أَعُدَّهَا لَمُم عَنكِ؛ عَدَدتُهَا، وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ؛ فَعَلتُ، فَعَلتُ، فَنَاشَةُ: إِن أَحَبَّ أَهلُكِ أَن أَعُدَّهَا لَمُم خَنكِ؛ فَأَبُوا عَلَيهَا، فَجَاءَت مِن عِندِ أَهلِهَا فَذَهبَت بَرِيرَةُ إِلَى أَهلِها، فَقَالَت لَمُم ذَلِكَ؛ فَأَبُوا عَلَيها، فَجَاءَت مِن عِندِ أَهلِها

<sup>(</sup>١) أي: أكثرها رغبة.

<sup>(</sup>٢) والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، و يكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم.

وَرَسُولُ الله عَلَيْهِ جَالِسٌ، فَقَالَت لِعَائِشَة: إِنِّي قَد عَرَضَتُ عَلَيهِم ذَلِكَ فَأَبُوا عَلَيَّ؟ إلاّ أَن يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُم، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَسَأَلَمَا، فَأَخبَرَتهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَسَأَلَمَا، فَأَخبَرَتهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ مَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَاسَعَى الله عَلَيْهِ، فَاسَانُهُ عَلَيهِ الله عَلَيْهِ، فَعَمَلَت عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ: عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ: فَا بَاللهُ رَجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَت فِي كِتَابِ الله، مَا كَانَ مِن شَرطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وَإِن كَانَ مِائَةَ شَرطٍ؛ قَضَاءُ الله (٢) أَحَقُ (٣)، وَشَرطُ الله أُوتُونَ أُوتُونَ أُولًا كَانَ مِائَةَ شَرطٍ؛ قَضَاءُ الله (٢) أَحَقُ (٣)، وَشَرطُ الله أُوتُونَ أَو الله عَلَى اللهُ الله

الله عَن عَبدِ الله بنِ عُمَر: أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ- أَرَادَت أَن تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعتِقُهَا، فَقَالَ أَهلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «لَا يَمنَعَنَّكِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ». [صحيح].

١٤٨١/١٢١٩ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَمنِ:

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَت تَستَعِينُ عَائِشَةَ -أُمَّ الْمُؤمِنِينَ-، فَقَالَت عَائِشَةُ: إِن أَحَبَّ أَهُلُكِ أَن أَصُبَّ هَُم ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً (٥)، وَأُعتِقَكِ؛ فَعَلَتُ، فَذَكَرَت ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا؛ إِلّا أَن يَكُونَ لَنَا وَلَا وُكِ.

قَالَ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ: فَزَعَمَت (1) عَمرَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «اشتَرِيهَا، وَأَعتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَ الوَلاءُ لَمِن أَعتَقَ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: اشتريها منهم.

<sup>(</sup>٢) أي: حكمه.

<sup>(</sup>٣) بالاتباع من الشروط المخالفة.

<sup>(</sup>٤) أقوى باتباع حدوده التي حدها.

<sup>(</sup>٥) أي: أدفعه عاجلًا في مرة، تشبيهًا بصب الماء، و هو انسكابه.

<sup>(</sup>٦) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق؛ أي: قالت.

### ١٤٨٢/١٢٢٠ عَن عَبِدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيع الوَلَاءِ، وَعَن هِبَتِهِ. [صحيح].

١٩١٢ قَالَ مَالِكَ فِي العَبدِ يَبتَاعُ نَفْسَهُ مِن سَيِّدِهِ عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَن شَاءَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ، وَلَو أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لَولَاهُ (١) أَن يُوَالِي مَن شَاءَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ»، وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ مَا جَازَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: «الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ»، وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن بَيعِ الوَلَاءِ (٢)، وعَن هِبَتِهِ، فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَن يَشتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَن يَأْذَنَ لَهُ أَن يُوالِي مَن شَاءَ؛ فَتِلكَ الْهِبَةُ.

# ١١ - بابُ جَرِّ العَبدِ الوَلَاءَ إِذَا أُعتِقَ

١٤٨٣/١٢٢١ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَنِ:

أَنَّ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ اشتَرَى عَبدًا، فَأَعتَقَهُ، وَلِذَلِكَ العَبدِ بَنُونَ مِن امرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَا أَعتَقَهُ الزُّبَيرِ، قَالَ: هُم مَوَالِيَّ، وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِم: بَل هُم مَوَالِينَا، فَاختَصَمُوا إِلَى عُثَهَانَ بَنِ عَفَّانَ، فَقَضَى عُثَهَانُ لِلزُّبَيرِ بِوَلَائِهِم. [موقوف صحيح لغيره].

291٣ - قَالَ مَالِك: وَمَثَلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِن المَوالِي، يُنسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ، فَيَكُونُونَ هُم مَوَالِيهُ؛ إِن مَاتَ وَرِثُوهُ، وَإِن جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنهُ، فَإِن اعتَرَفَ أُمِّهِ، فَيَكُونُونَ هُم مَوَالِيهُ؛ إِن مَاتَ وَرِثُوهُ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَمُم وَعَقَلُهُ عَلَيهِم، وَيُجَلَدُ بِهِ أَبُوهُ أَلِحَقَ بِهِ، وَصَارَ وَلَا قُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَمُم وَعَقَلُهُ عَلَيهِم، وَيُجَلَدُ أَبُوهُ الحَدَّ.

١٩١٤ - قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ المَرأَةُ المُلَاعِنَةُ (٣) مِن العَرَبِ، إِذَا اعتَرَفَ زَوجُهَا

<sup>(</sup>١) لعتيقه.

<sup>(</sup>٢) حق ميراث المعتق من العتيق.

 <sup>(</sup>٣) لاعن الرجل زوجته؛ قذفها بالفجور، و تلاعنا: لعن كل واحد منها الآخر، فالمرأة ملاعنة و ملاعنة.

الَّذِي لَاعَنَهَا بِوَلَدِهَا؛ صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ المَنزِلَةِ؛ إلّا أَنَّ بَقِيَّةً مِيرَاثِهِ -بَعدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لِأُمِّهِ- لِعَامَّةِ الْمُسلِمِينَ مَا لَم يُلحَق بابيه، وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاعَنَةِ الْمُوالَاةَ - وَإِخْوَتِهِ لِأُمِّهِ- قَبَلَ أَن يَعتَرِف بِهِ أَبُوهُ؛ لأَنَّهُ لَم يَكُن لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ، فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ؛ صَارَ إِلَى عَصَبَتَهِ.

• ٩٩٥ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي وَلَدِ العَبدِ مِن امرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَأَبُو العَبدِ حُرُّ: أَنَّ الجَدَّ -أَبَا العَبدِ - يَجُرُّ (١) وَلَاءَ وَلَدِ ابنِهِ الأَحرَارِ مِن امرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَإَن مَاتَ وَهُوَ يَرِثُهُم مَا دَامَ أَبُوهُم عَبدًا، فَإِن عَتَقَ أَبُوهُم؛ رَجَعَ الوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ، وَإِن مَاتَ وَهُوَ عَبدُ؛ كَانَ المِيرَاثُ وَالوَلَاءُ لِلجَدِّ وَإِن العَبدُ كَانَ لَهُ ابنَانِ حُرَّانِ فَهَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ؛ عَبدٌ جَرَّ الجَدُّ - أَبُو الأَب - الوَلَاءَ وَالمِيرَاث.

وَ اللَّهُ اللَّهُ

العَبِ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَن يُعتِقَ عَبدًا لَهُ، فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ:
 إِنَّ وَلَاءَ الْعَبِدِ الْمُعتَقِ لِسَيِّدِ الْعَبِدِ، لَا يَرجِعُ وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي أَعتَقَهُ وَإِن عَتَقَ.

#### ١٢ - بابُ مِيراثِ الوَلاءِ

١٤٨٦/١٢٢٢ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزم:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ أَبَانَ بنِ عُثَهَانَ، فَاحْتَصَمَ إِلَيهِ نَفَرٌ مِن جُهَينَةَ وَنَفَرٌ مِن بَنِي الحَارِثِ بنِ الحَرْرَجِ، وَكَانَت امرَأَةٌ مِن جُهَينَةَ عِندَ رَجُلٍ مِن بَنِي الحَارِثِ بنِ الحَرْرَجِ، يُقَالُ لَهُ: إِبرَاهِيمُ بنُ كُلَيبٍ، فَهَاتَت المَرأَةُ، وَتَرَكَت مَالًا وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهَا

<sup>(</sup>۱) يسحب.

ابنُهَا وَزَوجُهَا، ثُمَّ مَاتَ ابنُهَا، فَقَالَ وَرَثَتُهُ لَنَا وَلَاءُ المَوَالِي قَد كَانَ ابنُهَا أَحرَزَهُ فَقَالَ ابنُهَا وَلَاءُ المَوَالِي قَد كَانَ ابنُهَا أَحرَزَهُ فَقَالَ الجُهُونِيُّونَ: لَيسَ كَذَلِكَ؛ إِنَّمَا هُم مَوَالِي صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا؛ فَلَنَا وَلَاؤُهُم، وَنَحنُ نَرِثُهُم، فَقَضَى أَبَانُ بنُ عُثَهَانَ لِلجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ المَوَالِي. [مقطوع صحيح].

١٣ - بابُ مِيرَاثِ السَّائِبةِ (١) وَوَلاءِ مَن أَعتَقَ اليَهُودِيَّ وَالنَّصرَانِيَّ
 ١٢٢٣ / ١٤٨٨ - حَدَّثَنِى مَالِك:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ؟ قَالَ: يُوَالِي مَن شَاءَ، فَإِن مَاتَ وَلَمَ يُوَالِي أَحَدًا؛ فَمِيرَاثُهُ لِلمُسلِمِينَ، وَعَقَلُهُ عَلَيهِم. [مقطوع صحيح].

٨١٩ك قَالَ مَالِك: إِنَّ أَحسَنَ مَا شُمِعَ فِي السَّائِبَةِ: أَنَّهُ لَا يُوَالِي أَحَدًا، وَأَنَّ مِيرَاتَهُ لِلمُسلِمِينَ، وَعَقلَهُ عَلَيهِم.

٩١٩ - قَالَ مَالِك فِي اليَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ يُسلِمُ عَبدُ أَحَدِهِمَا، فَيُعتِقُهُ قَبلَ أَن يُباعَ عَلَيهِ: إِنَّ وَلاءَ العَبدِ المُعتَقِ لِلمُسلِمِينَ، وَإِن أَسلَمَ اليَهُودِيُّ أَو النَّصرَانِيُّ بَعدَ ذَلِكَ؛ لَم يَرجِع إِلَيهِ الوَلاءُ أَبدًا.

• ٩٢٠ قَالَ: وَلَكِن إِذَا أَعتَقَ اليَهُودِيُّ أَو النَّصرَانِيُّ عَبدًا عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَسلَمَ اللَّهِ النَّصرَانِيُّ الَّذِي أَعتَقَهُ؛ ثُمَّ أَسلَمَ الَّذِي أَعتَقَهُ؛ ثُمَّ أَسلَمَ الَّذِي أَعتَقَهُ؛ رَجَعَ إِلَيهِ الوَلَاءُ؛ لأَنَّهُ قَد كَانَ ثَبَتَ لَهُ الوَلَاءُ يَومَ أَعتَقَهُ.

العَبَدِ النَّهُودِيِّ أَو النَّصرَانِيِّ إِذَا أَسلَمَ المَولَى المُعتَقُ، قَبلَ أَن يُسلِمَ الَّذِي أَعتَقَهُ، وَإِن كَانَ لِليَهُودِيِّ أَو النَّصرَانِيِّ وَلَدٌ مُسلِمٌ الَّذِي أَعتَقَهُ، وَإِن كَانَ المُعتَقُ حِينَ أُعتِقَ مُسلِمًا } لَم يَكُن لِوَلَدِ النَّصرَانِيِّ أَو اليَهُودِيِّ المُسلِمَينِ مِن وَلَاءِ النَّعرَانِيِّ أَو اليَهُودِيِّ المُسلِمَينِ مِن وَلَاءِ العَبدِ المُسلِمِ شَيءٌ؛ لأَنَّهُ لَيسَ لِليَهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصرَانِيِّ وَلَاءٌ، فَوَلَاءُ العَبدِ المُسلِمِ الْحَبدِ المُسلِمِ اللَّهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصرَانِيِّ وَلَاءٌ، فَوَلَاءُ العَبدِ المُسلِمِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) هي أن يقول لعبده: أنت سائبة؛ يريد به العتق.

رَفَّحُ حبر ((رَجَعَ) (الْجَرَّرِي (سَيكتر (الإرَّرُ (الإروف مِي www.moswarat.com

> بِسمِ الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣٩- كِتَابِ المُّكَاتَبِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ القَضَاءِ فِي المُّكَاتَبِ

١٢٢٤/ ١٤٨٩ - عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

الْمُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ شَيءٌ. [موقوف صحيح].

٩٢٢ فَو رَأْيِي.

٣٩٣٣ك - قَالَ مَالِك: فَإِن هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا أَكثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ، أَو كَاتَبَ عَلَيهِم، وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِن المَالِ، بَعدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.

# ١٤٩١/١٢٢٥ عَن خُمَيدِ بنِ قَيسٍ المَكِّيِّ:

أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابنِ الْمَتَوَكِّلِ، هَلَكَ بِمَكَّةَ، وَتَرَكَ عَلَيهِ بَقِيَّةً مِن كِتَابَتِهِ، وَدُيُونًا لِلنَّاسِ، وَتَرَكَ ابنَتَهُ، فَأَشكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ القَضَاءُ فِيهِ؛ فَكَتَبَ إِلَى عَبدِ المَلِكِ بنِ مَروَانَ يَسأَلُهُ عَن ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيهِ عَبدُ المَلِكِ: أَن ابدَأ بِدُيُونِ النَّاسِ، ثُمَّ اقضِ مَا مَوَى مِن مَالِهِ بَينَ ابنَتِهِ وَمَولَاهُ. [مقطوع صحيح].

١٤٤ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ أَن يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، وَلَم أَسمَع أَنَّ أَحَدًا مِن الأَئِمَّةِ أَكرَهَ رَجُلًا عَلَى أَن يُكَاتِبَ عَبدَهُ، وَقَد سَمِعتُ ذَلِكَ، وَلَم أَسمَع أَنَّ أَحَدًا مِن الأَئِمَّةِ أَكرَه رَجُلًا عَلَى أَن يُكَاتِبَ عَبدَهُ، وَقَد سَمِعتُ بَعض أَهلِ العِلمِ إِذَا سُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: بَعض أَهلِ العِلمِ إِذَا سُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) بالفتح: من تقع عليه الكتابة، و بالكسر: من تقع منه.

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] يَتلُو هَاتَينِ الآيَتَينِ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَاصَطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ الْمَائِدة : ٢]، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]. قَالَ مَالِك: وَإِنَّهَا ذَلِكَ أَمرٌ أَذِنَ الله -عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ لِلنَّاسِ، وَلَيسَ بِوَاجِبٍ عَلَيهِم.

١٩٢٥ - قَالَ مَالِك: وسَمِعت بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ فِي قَولِ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ وَعَاتُوهُم مِن مَالِ اللهِ اللَّذِي عَاتَكُمُ ﴾ [النور: ٣٣]: إِنَّ ذَلِكَ أَن يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ، ثُمَّ يَضَعُ عَنهُ مِن آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيئًا مُسَمَّى.

قَالَ مَالِك: فَهَذَا الَّذِي سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمِ، وَأَدرَكتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِندَنَا

٣٩٢٦ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ: تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَمَ يَتَبَعهُ وَلَدُهُ؛ إلّا أَن يَشتَرِطَهُم فِي كِتَابَتِهِ.

٧٩٢٧ قَالَ مَالِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنهُ لَمَ يَعلَم بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَومَ كِتَابَتِهِ: فَإِنَّهُ لَا يَتبَعُهُ ذَلِكَ الوَلَدُ؛ لأَنَّهُ لَمَ يَكُن دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ، وَهُوَ لِسَيِّدِهِ، فَأَمَّا الجَارِيَةُ؛ فَإِنَّهَا لِلمُكَاتَبِ؛ لأَنَّهَا مِن مَالِهِ.

اللّ ١٩٢٨ قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِن امرَأَتِهِ هُوَ وَابنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبلَ أَن يَقضِيَ كِتَابَتَهُ؛ اقتَسَهَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ الله، وَإِن أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ؛ فَمِيرَاثُهُ لِإِبنِ المَرأَةِ، وَلَيسَ لِلزَّوجِ مِن مِيرَاثِهِ شَيءٌ.

979ك قَالَ مَالِك، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبدَهُ، قَالَ: يُنظَرُ فِي ذَلِكَ؛ فَإِن كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبدِهِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنهُ بِالتَّخفِيفِ عَنهُ؛ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِن كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجهِ الرَّعْبَةِ، وَطَلَبِ المَالِ وَابتِغَاءِ الفَضلِ وَالعَونِ عَلَى كِتَابَتِهِ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

• ٩٣٠ قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ: إِنَّهَا إِن حَمَلَت؛ فَهِيَ بِالخِيَارِ، إِن شَاءَت قَرَّت عَلَى كِتَابَتِهَا، فَإِن لَم تَحمِل؛ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا، فَإِن لَم تَحمِل؛ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.

29٣١ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، فِي العَبدِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ: أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنهُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ، أَو لَم يَأذَن؛ إلّا أَن يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا؛ لأَنَّ ذَلِكَ يَعقِدُ لَهُ عِتقًا، وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى العَبدُ مَا كُوتِبَ عَلَيهِ إِلَى أَن يَعتِقَ جَمِيعًا؛ لأَنَّ ذَلِكَ يَعقِدُ لَهُ عِتقًا، وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى العَبدُ مَا كُوتِبَ عَلَيهِ إِلَى أَن يَعتِقَ نِصَفُهُ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعضَهُ أَن يَستَتِمَّ عِتقَهُ، فَذَلِكَ خِلَافُ مَا قَالَ رَصُولُ الله عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ». قَالَ مَالِك: رَسُولُ الله عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ». قَالَ مَالِك: فَإِن جَهِلَ ذَلِكَ حَتَى يُؤَدِّي المُكَاتَبُ، أَو قَبلَ أَن يُؤَدِّي؛ رَدَّ إِلَيهِ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبضَ مِن المُكَاتَبِ، فَاقتَسَمَهُ هُو وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدرِ حِصَصِهِمَا، وَبَطَلَت كِتَابَتُهُ، وَكَانَ عَبدًا هُمُّا عَلَى حَالِهِ الأُولَى.

٣٣٧ك قَالَ مَالِك، فِي مُكَاتَبٍ بَينَ رَجُلَينِ، فَأَنظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيهِ، وَأَبَى الآخَرُ أَن يُنظِرَهُ عَلَيهِ، وَأَبَى الآخَرُ أَن يُنظِرَهُ بَعضَ حَقِّهِ، ثُمَّ مَاتَ الْكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا لَيسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِن كِتَابَتِهِ.

قَالَ مَالِك: يَتَحَاصَّانِ (۱) مَا تَرَكَ بِقَدرِ مَا بَقِي هُمًا عَلَيهِ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِقَي مِن بِقَدرِ حِصَّتِهِ، فَإِن تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضلًا عَن كِتَابَتِهِ؛ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا بَقِيَ مِن الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَينَهُمَا بِالسَّوَاءِ، فَإِن عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَد اقتَضَى الَّذِي لَم يُنظِرهُ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَينَهُمَا بِالسَّوَاءِ، فَإِن عَجزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَد اقتَضَى الَّذِي لَم يُنظِرهُ أَكْثَر مِمَّا اقتَضَى صَاحِبِهِ فَضلَ مَا الْحَبدُ بَينَهُمَا نِصفينِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضلَ مَا اقتضَى؛ لأَنَّهُ إِنَّهَا اقتَضَى الَّذِي لَهُ بِإِذِنِ صَاحِبِهِ، وَإِن وَضَعَ عَنهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ، ثُمَّ اقتَضَى عَلَى صَاحِبُهُ بَعضَ الَّذِي لَهُ عَلَيهِ ثُمَّ عَجَزَ ؛ فَهُو بَينَهُمَا، وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقتَضَى عَلَى الْتَعْمَى عَلَى الْعَبدُ مُعَرَّ عَلَيهِ ثُمَّ عَجْزَ ؛ فَهُو بَينَهُمَا، وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقتَضَى عَلَى الْتَغْمَى عَلَى الْتَعْمَى عَلَى الْتَعْمَى عَلَى الْتَعْمَى عَلَى الْتَكُمَى الَّذِي لَهُ عَلَيهِ ثُمَّ عَجْزَ ؛ فَهُو بَينَهُمَا، وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقتَضَى عَلَى الْتَكْمَى عَلَى الْتَعْمَى عَلَى الْتَقْوَى عَلَى الْتَعْمَى عَلَى الْتُعْمَى عَلَى الْتَعْمَى اللَّذِي الْتَعْمَى عَلَى الْتُهُمَا اللَّذِي الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَا اللَّهُ الْتَلْقِي الْتَعْمَى اللَّهُ عَلَى الْتَهُ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتُولُ اللَّهِ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَى اللَّهِ الْتَعْمَى اللَّهُ الْتَعْمَى الْتَعْمَا الْتَعْمَى الْتَعْمَ الْتَعْمَى الْتَعْمَ الْتَعْمَى الْتَعْمَى الْتَعْمَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أي: يقتسمان.

صَاحِبِهِ شَيئًا؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيهِ، وَذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الدَّينِ لِلرَّجُلَينِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَيُنظِرُهُ أَحَدُهُمَا، وَيَشِحُ<sup>(١)</sup> الآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعضَ حَقِّهِ، ثُمَّ يُفلِسُ الغَرِيمُ، فَلَيسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَن يَرُدَّ شَيئًا مِمَّا أَخَذَ.

# ٢ - بابُ الحَمَالَةِ فِي الكِتَابَةِ

٣٣٣ك - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ العَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا، كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ بَعضَهُم حُمَلاءُ (٢) عَن بَعضٍ، وَإِنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنهُم لَمُوتِ أَحَدِهِم شَيءٌ، وَإِن قَالَ أَحَدُهُم: قَد عَجَزتُ، وَأَلقَى بِيدَيهِ؛ فَإِنَّ لِأَصحَابِهِ أَن يَستَعمِلُوهُ فِيهَا يُطِيقُ مِن العَمَلِ، وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِم حَتَّى يَعتِقَ بِعِتقِهِم إِن عَتَقُوا، وَيَرِقَّ بِرِقِّهِم إِن رَقُّوا. ويَرِقَّ بِرِقِّهِم إِن رَقُّوا.

3٣٤ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ العَبدَ إِذَا كَاتَبهُ سَيِّدُهُ، لَم يَنبَغ (٣) لِسَيِّدِهِ أَن يَتَحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبدِهِ أَحَدٌ - إِن مَاتَ العَبدُ أَو عَجَزَ-، وَلَيسَ هَذَا مِن سُنَّةِ المُسلِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِن تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ بِهَا عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، هَذَا مِن سُنَّةِ المُسلِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِن تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ بِهَا عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ المُكَاتَبِ قِبَلَ النَّذِي تَحَمَّلَ لَهُ أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلًا؛ لَا هُوَ ابتاعَ المُكَاتَب، فَيكُونَ مَا أُخِذَ مِنهُ مِن ثَمَنِ شَيءٍ هُو لَهُ، وَلَا المُكَاتَبُ عَتَقَ فَيكُونَ فِي ثَمَنِ المُكاتَب، فَيكُونَ مَا أُخِذَ مِنهُ مِن ثَمَنِ شَيءٍ هُو لَهُ، وَلَا المُكَاتَب عَتَقَ فَيكُونَ فِي ثَمَنِ عُرَا المُكَاتَب، فَيكُونَ مَا أُخِذَ مِنهُ مِن ثَمَنِ شَيءٍ هُو لَهُ، وَلَا المُكَاتَبُ عَتَقَ فَيكُونَ فِي ثَمَنِ عُرَا المُكَاتَب، فَيكُونَ مَا أُخِذَ مِنهُ مِن ثَمَنِ شَيءٍ هُو لَهُ، وَلَا المُكَاتَبُ عَتَقَ فَيكُونَ فِي ثَمَنِ أَن عَبدًا عَمَلُوكًا لَهُ، وَذَلِكَ عُرَمَةٍ (١٤) ثَبَتَت لَهُ، فَإِن عَجَزَ المُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ وَكَانَ عَبدًا عَلُوكًا لَهُ، وَذَلِكَ عُرَبَةُ لِيسَت بِدَينٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ بِهَا، إِنَّا هِي شَيءٌ إِن أَدَّاهُ المُكَاتَب عَتَقَ، وَإِن مَاتَ المُكَاتَبُ وَعَلَيهِ دَينٌ؛ لَم يُحَاصَّ الغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، وَإِن مَاتَ المُكَاتَبُ وَعَلَيهِ دَينٌ؛ لَم يُحَاصَّ الغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ،

<sup>(</sup>١) أي: يأبي.

<sup>(</sup>٢) ضامنون.

<sup>(</sup>٣) لم يجز.

<sup>(</sup>٤) هي حرمة العتق.

وَكَانَ الغُرَمَاءُ أُولَى بِذَلِكَ مِن سَيِّدِهِ، وَإِن عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيهِ دَينٌ لِلنَّاسِ؛ رُدَّ عَبدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ وَكَانَت دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ، لَا يَدخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيِّهِ مِن ثَمَنِ رَقَبَتِهِ.
شَيءٍ مِن ثَمَنِ رَقَبَتِهِ.

2900 قَالَ مَالِك: إِذَا كَاتَبَ القَومُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً، وَلَا رَحِمَ بَينَهُم يَتُوَارَثُونَ بِهَا فَإِنَّ بَعضَهُم مُحَلَاءُ عَن بَعضٍ وَلَا يَعتِقُ بَعضُهُم دُونَ بَعضٍ حَتَّى يُوَدُّوا الكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَإِن مَاتَ أَحَدٌ مِنهُم وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكثُرُ مِن جَمِيعِ مَا عَلَيهِم؛ يُؤَدُّوا الكِتَابَة كُلَّهَا، فَإِن مَاتَ أَحَدٌ مِنهُم وَتَرَكَ مَالًا هُو أَكثُرُ مِن جَمِيعِ مَا عَلَيهِم؛ وَكَانَ فَضلُ المَالِ لِسَيِّدِهِ، وَلَمَ يَكُن لَمِن كَاتَبَ مَعَهُ مِن أَدِّي عَنهُم جَمِيعُ مَا عَلَيهِم، وَكَانَ فَضلُ المَالِ لِسَيِّدِهِ، وَلَمَ يَكُن لَمِن كَاتَبَ مَعَهُ مِن الكِتَابَةِ الَّتِي فَضلِ المَالِ شَيءٌ، وَيَتَبَعُهُم السَّيِّدُ بِحِصَصِهِم الَّتِي بَقِيَت عَليهِم مِن الكِتَابَةِ الَّتِي فَضلِ المَالِ شَيءٌ، وَيَتَبَعُهُم السَّيِّدُ بِحِصَصِهِم الَّتِي بَقِيَت عَليهِم مِن الكِتَابَةِ الَّتِي فَضلِ المَالِ شَيءٌ، وَيَتَبَعُهُم السَّيِّدُ بِحِصَصِهِم الَّتِي بَقِيت عَليهِم أَن يُؤدُّوا مَا قُضِلِ المَالِكِ وَلَا الْمَالِكِ وَلَا كَانَ تَكَمَّلَ عَنهُم، فَعَلَيهِم أَن يُؤدُّوا مَا عَلَيهِم مِن الكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبِ الْمَالِكِ وَلَدٌ حُرُّ لَمْ يُولَد فِي الكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَب عَلَيهِم أَن يُؤدُّوا مَا عَلَيهِم لَى مَالِهِ، وَإِن كَانَ لِلمُكَاتَبِ الْمَالِكِ وَلَدٌ حُرُّ لَمْ يُولَد فِي الكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَب عَلَيهِم أَن يُولَد فِي الكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَب عَلَيهِ لَمْ يَرِثُهُ وَلَا لِأَنَّ المُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَق حَتَّى مَاتَ.

#### ٣- بابُ القِطاعَةِ (١) فِي الكِتَابَةِ

١٩٣٦ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي المُكَاتَبِ يَكُونُ بَينَ الشَّرِيكِينِ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَن يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ؛ إلّا بِإِذِنِ شَرِيكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبدَ وَمَالَهُ بَينَهُمَا، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَن يَأْخُذَ شَيئًا مِن مَالِهِ؛ إلّا بِإِذِنِ شَرِيكِهِ، أَنَّ الْعَبدَ وَمَالَهُ بَينَهُمَا، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَن يَأْخُذَ شَيئًا مِن مَالِهِ؛ إلّا بِإِذِنِ شَرِيكِهِ، وَلَو قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ وَلَهُ مَالً، أَو وَلَو قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ وَلَهُ مَالً، أَو عَجَزَ؛ لَم يَكُن لَهُ أَن يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيهِ، وَيَرجِعَ عَجَزَ؛ لَم يَكُن لَن يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيهِ، وَيَرجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَكِن مَن قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذِنِ شَرِيكِهِ، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبُ، فَإِن أَحَبُ

<sup>(</sup>۱) بفتح القاف و كسرها: اسم مصدرقاطع، والمصدر: المقاطعة،سميت بذلك؛ لأنه قطع طلب سيده عنه بها أعطاه، أو قطع له بتهام حريته بذلك، أو قطع بعض ما كان لي عنده؛ قاله عياض.

الَّذِي قَاطَعَهُ أَن يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنهُ مِن القِطَاعَةِ، وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِن رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِن مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا؛ استَوفَى الَّذِي بَقِيَت لَهُ الْكَاتَبِ مِن مَالِهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِن مَالِ المُكَاتَبِ مِن الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى المُكَاتَبِ مِن مَالِهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِن مَالِ المُكَاتَبِ مِن اللَّذِي قَاطَعَهُ وَبَينَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدرِ حِصَصِهِهَا فِي المُكَاتَب، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا بَينَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَينَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدرِ حِصَصِهِهَا فِي المُكَاتَب، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَبَينَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدرِ حِصَصِهِهَا فِي المُكَاتَب، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَبَينَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدرِ حِصَصِهِهَا فِي المُكَاتَب، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَبَينَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدر حِصَصِهِهَا فِي المُكَاتَب، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ إِن شِئتَ أَن قَاطَعَهُ وَعَكُونَ العَبدُ بَينكُم شَطرَينِ، وَإِن أَبيتَ؟ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصِفَ الَّذِي أَخَذتَ، وَيَكُونُ العَبدُ بَينكُم شَطرَينِ، وَإِن أَبيتَ؟ فَجَمِيعُ العَبدُ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِ خَالِصًا.

97٧ك قَالَ مَالِك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذَنِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ يَقْتَضِي الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثلَ مَا قَاطَعَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ، ثُمَّ يَعجِزُ الْمُكَاتَبُ.

قَالَ مَالِك: فَهُو بَينَهُمَا؛ لأَنّهُ إِنّمَا اقتضَى الَّذِي لَهُ عَلَيهِ، وَإِن اقتضَى أَقَلَ مِمّا أَخَذَ اللّذِي قَاطَعَهُ أَن يَرُدّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصِفَ مَا الّذِي قَاطَعَهُ أَن يَرُدّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصِفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، وَيَكُونُ العَبدُ بَينَهُمَا نِصِفَينِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن أَبَى؛ فَجَمِيعُ العَبدِ لِلّذِي لَم يَقَاطِعهُ، وَإِن مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، فَأَحَبَ الّذِي قَاطَعَهُ أَن يَرُدّ عَلَى صَاحِبِهِ يُصَفَى مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، وَيَكُونُ المِيرَاثُ بَينَهُمَا؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن كَانَ الّذِي تَمَسَّكَ بِالكِتَابَةِ قَد أَخَذَ مِثلَ مَا قَاطَعَ عَلَيهِ شَرِيكُهُ، أَو أَفضَلَ؛ فَالمِيرَاثُ بَينَهُمَا بِقَدرِ بِالكِتَابَةِ قَد أَخَذَ مِثلَ مَا قَاطَعَ عَلَيهِ شَرِيكُهُ، أَو أَفضَلَ؛ فَالمِيرَاثُ بَينَهُمَا بِقَدرِ مِلكِهِمَا؛ لأَنّهُ إِنّهَا أَخَذَ حَقّهُ.

٩٣٨ك - قَالَ مَالِك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعجِزُ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِك: إِن أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ العَبدَ أَن يُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ؛ كَانَ العَبدُ بَينَهُمَا شَطرَينِ، وَإِن أَبَى أَن يَرُدَّ؛ فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ نِصفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ؛ كَانَ العَبدُ بَينَهُمَا شَطرَينٍ، وَإِن أَبَى أَن يَرُدَّ؛ فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ

بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَاطَعَ عَلَيهِ الْكَاتَبَ.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ العَبدَ يَكُونُ بَينَهُمَ أَسَطرَينِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا، ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا المُكَاتَبَ عَلَى نِصفِ حَقِّهِ بِإِذِنِ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِن جَمِيعِ الْعَبدِ، ثُمَّ يَعجِزُ المُكَاتَبُ، فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِن شِئتَ فَاردُد عَلَى صَاحِبِكَ نِصفَ العَبدِ، ثُمَّ يَعجِزُ المُكَاتَب، فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِن شِئتَ فَاردُد عَلَى صَاحِبِكَ نِصفَ مَا فَضَلتَهُ بِهِ وَيَكُونُ العَبدُ بَينكُمَ اشَطرَينِ، وَإِن أَبَى؛ كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالكِتَابَةِ رُبُعُ مَا فَضَلتَهُ بِهِ وَيَكُونُ العَبدُ، فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ صَاحِبِهِ النَّذِي قَاطَعَ المُكَاتَب عَليهِ خَالِصًا، وَكَانَ لَهُ نِصفُ العَبدِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَبى أَن يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ مَلْكِهِ العَبدِ؛ لأَنَّهُ أَبَى أَن يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيه عَليهِ عَليهِ العَبدِ؛ لأَنَّهُ أَبَى أَن يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيه عَلَيه عَليه عَليه عَليه عَليه عَلَيه عَليه عِليه عَليه عَ

9٣٩ك قَالَ مَالِك فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ، فَيَعتِقُ، وَيَكتُبُ عَلَيهِ مَا بَقِيَ مِن قَطَاعَتِهِ دَينٌ لِلنَّاسِ. قَالَ مَالِك: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيهِ مِن قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَن يُبَدَّءُوا عَلَيهِ.

• **٩٤٠** قَالَ مَالِك: لَيسَ لِلمُكَاتَبِ أَن يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيهِ دَينٌ لِلنَّاسِ، فَيَعتِقُ وَيَصِيرُ لَا شَيءَ لَهُ؛ لأَنَّ أَهلَ الدَّينِ أَحَقُّ بِهَالِهِ مِن سَيِّدِهِ، فَلَيسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ.

بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنهُ مِمَّا عَلَيهِ مِن الكِتَابَةِ عَلَى أَن يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيهِ: أَنَّهُ لَيسَ بِالذَّهَبِ، فَيضَعُ عَنهُ مِمَّا عَلَيهِ مِن الكِتَابَةِ عَلَى أَن يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيهِ: أَنَّهُ لَيسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَن كَرِهَهُ الأَنَّهُ أَنزَلَهُ بِمَنزِلَةِ الدَّينِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيضَعُ عَنهُ وَيَنقُدُهُ، وَلَيسَ هَذَا مِثلَ الدَّينِ، إِنَّمَا كَانَت قَطَاعَةُ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيضَعُ عَنهُ وَيَنقُدُهُ، وَلَيسَ هَذَا مِثلَ الدَّينِ، إِنَّمَا كَانَت قَطَاعَةُ المُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَن يُعطِيهُ مَالًا فِي أَن يَتَعَجَّلَ العِتقَ؛ فَيَجِبُ لَهُ المِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ وَلَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَإِنَّمَا وَكُذُا وَيَنَارًا وَ وَتَثْبُتُ لَهُ حُرِمَةُ العَتَاقَةِ، وَلَم يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، وَلَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَإِنَّمَا مَثُلُ رَجُلِ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنتَ حُرُّ، فَوَضَعَ عَنهُ مَثُلُ ذَجُلِ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنتَ حُرُّ، فَوَضَعَ عَنهُ مَثُلُ ذَجُلِ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنتَ حُرُّ، فَوَضَعَ عَنهُ مَثُلُ ذَكِلُ مَثُلُ رَجُلِ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنتَ حُرُّ، فَوَضَعَ عَنهُ

مِن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِن جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِن ذَلِكَ؛ فَأَنتَ حُرُّ، فَلَيسَ هَذَا دَينًا ثَابِتًا، وَلَو كَانَ دَينًا ثَابِتًا؛ لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أُو أَفلَسَ، فَدَخَلَ مَعَهُم فِي مَالِ مُكَاتَبهِ.

## ٤ - بابُ جِرَاح المُكَاتَبِ

987 - قَالَ مَالِك: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجَرَحُ الرَّجُلَ جَرحًا، يَقَعُ فِيهِ الْعَقلُ عَلَيهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِن قَوِيَ عَلَى أَن يُؤَدِّيَ عَقلَ ذَلِكَ الجَرِحِ مَعَ كِتَابَتِهِ؛ وَذَلِكَ الْجُرِحِ مَعَ كِتَابَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنبَغِي أَدَّاهُ، وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنبَغِي أَدَّاهُ، وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنبَغِي أَدَّاهُ، وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ، فَإِن لَم يَقوَ عَلَى ذَلِك؛ فَقَد عَجَزَ عَن كِتَابَتِه، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنبَغِي أَن يُؤَدِّي عَقلَ ذَلِكَ الجَرحِ قَبلَ الكِتَابَةِ، فَإِن هُو عَجزَ عَن أَدَاءِ عَقلِ ذَلِكَ الجَرحِ؛ خُيِّرَ سَيِّدُهُ: فَإِن أَحَبَّ أَن يُودَي عَقلَ ذَلِكَ الجَرحِ فَعَلَ وَأَمسَكَ غُلَامَهُ وَصَارَ عَبدًا خُيرً سَيِّدُهُ: فَإِن شَاءَ أَن يُسَلِّمَ العَبدَ إِلَى المَجرُوحِ أَسلَمَهُ، وَلَيسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكثَرُ مِن أَن يُسَلِّمَ عَبدَهُ.

292 قَالَ مَالِك قَالَ مَالِك فِي القَومِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا، فَيَجرَحُ أَحَدُهُم جَرحًا فِيهِ عَقلٌ؛ قَالَ مَالِك: مَن جَرَحَ مِنهُم جَرحًا فِيهِ عَقلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعًا عَقلَ ذَلِكَ الجَرحِ، فَإِن أَدَّوا؛ ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِم، وَإِن لَم يُؤدُّوا فَقَد عَجَزُوا، وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُم؛ فَإِن شَاءَ أَدَّى عَقلَ ذَلِكَ الجَرحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا، وَإِن شَاءَ أَسلَمَ الجَارِحَ وَحدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا؛ بِعَجزِهِم عَن أَدَاءِ عَقلِ ذَلِكَ الجَرحِ، الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُم.

48٤ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرِحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقلٌ، أَو أُصِيبَ أَحَدٌ مِن وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي أُصِيبَ بِجَرِحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقلٌ، أَو أُصِيبَ أَحَدٌ مِن وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ؛ فَإِنَّ عَقلَهُم عَقلُ العَبِيدِ فِي قِيمَتِهِم، وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُم مِن عَقلِهِم يُدفَعُ إِلَى كَتَابَتِهِ؛ فَإِنَّ عَقلَهُم عَقلُ العَبِيدِ فِي قِيمَتِهِم، وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُم مِن عَقلِهِم يُدفَعُ إِلَى سَيِّدِهِم الَّذِي لَهُ الكِتَابَةُ، وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لِلمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنهُ مَا سَيِّدِهِم الَّذِي لَهُ الكِتَابَةُ، وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لِلمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنهُ مَا

أَخَذَ سَيِّدُهُ مِن دِيَةِ جَرحِهِ.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاثَةِ آلَافِ دِرهَم، وَكَانَ دِيَةُ جَرِجِهِ الَّذِي أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلفَ دِرهَم، فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلفَى دِرهَم، فَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِن دِيَةِ فَهُو حُرُّ، وَإِن كَانَ الَّذِي بَقِي عَلَى المُكَاتَبِ فَهُو حُرِّ، وَإِن كَانَ الَّذِي أَخَذَ مِن كِتَابَتِهِ أَلفَ دِرهَم، وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِن دِيَةِ جَرِجِهِ أَلفَ دِرهَم، فَقَد عَتَق، وَإِن كَانَ عَقلُ جَرِجِهِ أَكثَرُ مِمَّا بَقِي عَلَى المُكَاتَبِ مَا بَقِي مِن كِتَابَتِه، وَعَتَق، وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ أَخَذَ سَيِّدُ المُكَاتَبِ مَا بَقِي مِن كِتَابَتِه، وَعَتَق، وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاءِ كِتَابَتِه لِلمُكَاتَب، وَلا يَنبَغِي أَن يُدفَعَ إِلَى المُكَاتَبِ شَيءٌ مِن دِيَة جَرِجِه؛ فَيَأْكُلُهُ، وَلَكنَتِ شَيءٌ مِن دِيَة جَرِجِه؛ فَيَأْكُلَهُ وَيَستَهلِكَهُ، فَإِن عَجَز؛ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعوَر، أَو مَقطُوعَ اليَدِ، أَو مَعضُوبَ الجَسَدِ، وَإِنَّا كَاتَبهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسِبِهِ، وَلَم يُكَاتِبهُ عَلَى أَن يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِه، وَلا مَا وَوَلَدِه وَلِا مَا عَرَا جَسَدِهِ فَيَأَكُلُهُ وَيَستَهلِكَهُ، وَلَكِن عَقلُ جَرَاحَاتِ المُكَاتَبِ وَولَذِه وَلا مَا اللّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ، أَو كَاتَبَ عَلَيهِم، يُدفَعُ إِلَى سَيِّدِه، وَيُحَسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كَابَتِهِ وَلَاكنَ لَهُ فِي آخِرِ كَابَتِهِه، أَو كَاتَبَ عَلَيهِم، يُدفَعُ إِلَى سَيِّدِه، وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي آخِر

# ٥- بابُ بَيعِ المُكَاتَبِ

• **٩٤٥** - قَالَ مَالِك: إِنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ: أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ؛ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَو دَرَاهِمَ؛ إلّا بِعَرضٍ مِن العُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلَا يُؤِخُرُهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَهُ كَانَ دَينًا بِدَينٍ، وَقَد نُهِيَ عَن الكَالِئِ بِالكَالِئِ.

1987 - قَالَ: وَإِن كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرضٍ مِن العُرُوضِ مِن الإِبِلِ أَو البَقَرِ أَو الغَنَمِ أَو الرَّقِيقِ؛ فَإِنَّهُ يَصلُحُ لِلمُشتَرِي أَن يَشتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَو فِضَةٍ أَو عَرضٍ خُحَالِفٍ لِلعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيهَا، يُعَجِّلُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ.

المُ اللهُ اللهُ عَالَ مَالِك: أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ؛ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِثَّن اشْتَرَاهَا؛ إِذَا قَوِيَ أَن يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقدًا؛

وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ، وَالعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِن الوَصَايَا، وَإِن بَاعَ بَعضُ مَن كَاتَبَ الْمُكَاتَبِ نَصِيبَهُ مِنهُ، فَبَاعَ نِصفَ الْمُكَاتَبِ أَو ثُلُثَهُ أُو رُبُعَهُ، أَو سَهِمًا مِن أَسهُم الْمُكَاتَبِ فَلَيسَ لِلمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنهُ شُفعَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ سَهمًا مِن أَسهُم المُكَاتَبِ فَلَيسَ لِلمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنهُ شُفعَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنزِلَةِ القَطَاعَةِ، وَلَيسَ لَهُ أَن يُقَاطِعَ بَعضَ مَن كَاتَبهُ؛ إلّا بِإِذِنِ شُرَكَائِهِ وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنهُ لَيسَت لَهُ بِهِ حُرمَةٌ تَامَّةٌ، وَأَنَّ مَالَهُ مَحَجُورٌ عَنهُ، وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعضَهُ يُخَافُ عَلَيهِ مِنهُ العَجزُ لِلَا يَذِهِ مُن مَالِهِ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفسَهُ كَامِلًا؛ إلّا مِن مَالِهِ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفسَهُ كَامِلًا؛ إلّا أَن يَأذَنَ لَهُ مَن بَقِي لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ، فَإِن أَذِنُوا لَهُ؛ كَانَ أَحَقَ بِمَا بِيعَ مِنهُ.

48 ك - قَالَ مَالِك: لَا يَحِلُّ بَيعُ نَجم مِن نُجُومِ الْمُكَاتَبِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ، إِن عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيهِ، وَإِن مَاتَ أَو أَفلَسَ وَعَلَيهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ؛ لَم يَأْخُذ الَّذِي اشْتَرى نَجمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيئًا، وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجمًا مِن نُجُومِ الْكَاتَبِ اشْتَرى نَجمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيئًا، وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجمًا مِن نُجُومِ الْمُكَاتَبِ اشْتَرى نَجمَةُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ أَلْكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، وَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، وَكَذَلِكَ الْجَرَاجُ -أَيضًا - يَجتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ، فَلَا يُحَاصُّ بِهَا اجتَمَعَ لَهُ مِن الْحَرَاجُ، غُرَمَاءَ غُلَامِهِ، فَلَا يُحَاصُّ بِهَا اجتَمَعَ لَهُ مِن الْحَرَاجِ، غُرَمَاءَ غُلَامِهِ.

٩٤٩ قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِأَن يَشتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَينٍ أَو عَرضٍ
 خُالِفٍ لَا كُوتِبَ بِهِ مِن العَينِ –أَو العَرضِ–، أَو غَيرِ مُخَالِفٍ –مُعَجَّلٍ أَو مُؤَخَّرٍ–.
 ٩٥٠ قَالَ مَالِك فِي المُكَاتَبِ يَهلِكُ، وَيَترُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَأُولَادًا لَهُ صِغَارًا مِنهَا

• ٩٥٠ - قال مَالِك فِي المَكَاتِ يَهلِك، وَيَتَرَكُ امْ وَلَا وَاوَلَادَا لَهُ صِغَارًا مِنهَا أَو مِن غَيرِهَا، فَلَا يَقَوَونَ عَلَى السَّعيِ وَيُخَافُ عَلَيهِم العَجزُ عَن كِتَابَتِهِم؛ قَالَ: تُبَاعُ أُمُّ وَلَا أَبِيهِم؛ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنهُم جَمِيعُ كِتَابَتِهِم، أُمَّهُم كَانَت أَو غَيرَ أُمُّ وَلَلا أَبِيهِم، يُؤَدَّى عَنهُم وَيَعتِقُونَ؛ لأَنَّ أَبَاهُم كَانَ لَا يَمنَعُ بَيعَهَا إِذَا خَافَ العَجزَ عَن أُمِّهِم، يُؤَدَّى عَنهُم ثَمنُهَا، كِتَابَتِه، فَهَؤُلَاءِ إِذَا خِيفَ عَليهِم العَجزُ؛ بِيعَت أُمُّ وَلَلا أُبيهِم، فَيُؤَدَّى عَنهُم ثَمنُهَا، فَإِن لَم يَكُن فِي ثَمنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنهُم، وَلَم تَقوَ هِيَ وَلَا هُم عَلَى السَّعي؛ رَجَعُوا جَمِيعًا فَإِن لَم يَكُن فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنهُم، وَلَم تَقوَ هِيَ وَلَا هُم عَلَى السَّعي؛ رَجَعُوا جَمِيعًا

رَقِيقًا لِسَيِّدِهِم.

الْمُكَاتَبُ قَبَلَ أَن يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ: الْأَمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي يَبتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَب، ثُمَّ يَمِلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبَلُ أَن يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ، وَإِن عَجَزَ؛ فَلَهُ رَقَبَتُهُ، وَإِن عَجَزَ؛ فَلَهُ رَقَبَتُهُ، وَإِن عَجَزَ؛ فَلَهُ رَقَبَتُهُ، وَإِن عَجَزَ؛ فَلَهُ رَقَبَتُهُ، وَإِن أَدَى المُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا وَعَتَقَ؛ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ، لَيسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِن وَلَائِهِ شَيءٌ.

# ٦ - باب سَعي المُكَاتَبِ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

#### ٧- بابُ عِتقِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيهِ قَبلَ عَجِلَّهِ

الله عَبدِ الرَّحَنِ وَغَيرَهُ عَلَيْ اللهُ اله

• ٩٥٥ قَالَ مَالِك: فَالأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيهِ مِن نُجُومِهِ، قَبلَ مِحِلِّهَا؛ جَازَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَم يَكُن لِسَيِّدِهِ أَن يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَخُومِهِ، قَبلَ مِحِلِّهَا؛ جَازَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَم يَكُن لِسَيِّدِهِ أَن يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضعُ عَن المُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرطٍ أَو خِدمَةٍ أَو سَفَرٍ؛ لأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ يَضَعُ عَن المُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرطٍ أَو خِدمَةٍ أَو سَفَرٍ؛ لأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيهِ بَقِيَّةٌ مِن رِقِّ، وَلَا تَتِمُّ حُرمَتُهُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلا يَجِبُ مِيرَاثُهُ، وَلا أَشبَاهُ هَذَا مِن أَمرِهِ، وَلا يَنبَغِي لِسَيِّدِهِ أَن يَشْتَرِطَ عَلَيهِ خِدمَةً بَعَدَ عَتَاقَتِهِ.

٢٥٩٥ قَالَ مَالِك فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا، فَأَرَادَ أَن يَدفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ وَلَدٌ لَهُ. قَالَ مَالِك:
 كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ وَلَدٌ لَهُ. قَالَ مَالِك:

ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ؛ لأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلِكَ حُرِمَتُهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَيَجُوزُ اعتِرَافُهُ بِهَا عَلَيهِ مِن دُيُونِ النَّاسِ، وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ، وَلَيسَ لِسَيِّدِهِ أَن يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيهِ، بِأَن يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بَمَالِهِ.

#### ٨- بابُ مِيرَاثِ المُكَاتَب إِذَا عَتَقَ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

#### ٩ - بابُ الشَّرطِ فِي المُكَاتَبِ

٩٥٩ – حَدَّثَنِي مَالِك فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبدَهُ بِذَهَبٍ، أَو وَرِقٍ، وَاشتَرَطَ عَلَيهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَو خِدمَةً أَو ضَحِيَّةً، أَنَّ كُلَّ شَيءٍ مِن ذَلِكَ سَمَّى بِاسمِهِ، ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَليهِ هَذَا الشَّرطُ، عَتَقَ فَتَمَّت حُرمَتُهُ، وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيهِ مِن خِدمَةٍ أَو سَفَرٍ، أَو مَا أَشبَهَ الشَّرطُ، عَتَقَ فَتَمَّت حُرمَتُهُ، وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيهِ مِن خِدمَةٍ أَو سَفَرٍ، أَو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مَا يُعَالِحُهُ هُو بِنَفسِهِ، فَذَلِكَ مَوضُوعٌ عَنهُ لَيسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيءٌ، وَمَا كَانَ مِن ضَحِيَّةٍ أَو كِسوَةٍ أَو شَيءٍ يُؤَدِّيهِ؛ فَإِنَّهَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم، يُقَوَّمُ ذَلِكَ عَليهِ فَيَدفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ، وَلَا يَعتِقُ حَتَّى يَدفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ.

• ٩٦٠ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا -الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ-: أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنزِلَةِ عَبدٍ أَعتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعدَ خِدمَةِ عَشرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي الْمُكَاتَبَ بِمَنزِلَةِ عَبدٍ أَعتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعدَ خِدمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ أَعتَقَهُ قَبلَ عَشرِ سِنِينَ؛ فَإِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن خِدمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عَتَهُ وَلِوَلَدِهِ مِن الرِّجَالِ أَو العَصَبَةِ.

2971 قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَشتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ: أَنَّكَ لَا تُسَافِرُ وَلَا تَنكِحُ وَلَا تَنكِحُ وَلَا تَنكِحُ وَلَا تَنكِحُ وَلَا تَنكِحُ مِن أَرضِي إلّا بِإِذنِي، فَإِن فَعَلَتَ شَيئًا مِن ذَلِكَ بِغَيرِ إِذنِي، فَمَحوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِهِ، وَإِن فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيئًا مِن ذَلِكَ، وَليَرفَع مِيدِي. قَالَ مَالِك: لَيسَ مَحُو كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، وَإِن فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيئًا مِن ذَلِكَ، وَليَرفَع مَيّئًا مِن ذَلِكَ، وَليرفَع مَيّئًا مِن فَلِكَ، وَليرفَع مَن أَرضِ

سَيِّدِهِ؛ إلّا بِإِذِنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، أَو لَم يَشْتَرِطهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبدَهُ بِمِئَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلفُ دِينَارٍ –أَو أَكثَرُ مِن ذَلِكَ –، فَيَنطَلِقُ فَيَنكِحُ المَرأَةَ، فَيُصدِقُهَا الصَّدَاقَ اللَّذِي يُجْحِفُ بِهَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجزُهُ، فَيَرجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبدًا لَا مَالَ لَهُ أَو يُسَافِرُ الَّذِي يُجْحِفُ بِهَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجزُهُ، فَيَرجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبدًا لَا مَالَ لَهُ أَو يُسَافِرُ وَتَحِلُ نُجُومُهُ وَهُو غَائِبٌ، فَليسَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَإِ عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ، وَذَلِكَ بِيدِ سَيِّدِهِ: إِن شَاءَ مَنعَهُ.

## ١٠- بابُ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعتَقَ

٣٩٦٧ قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ -أَيضًا- لَو كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبدًا، فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الْآَوَّ لُ الْآخَرُ قَبلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ؛ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ؛ مَا لَم يَعتِق الْمُكَاتَبُ الأُوَّ لُ الآخَرُ قَبلَ سَيِّدِهِ اللَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِن عَتَقَ قَبلَهُ، وَإِن اللَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِن عَتَقَ قَبلَهُ، وَإِن الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِن عَتَقَ اللَّذِي كَاتَبَهُ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ عَتَقَ قَبلَهُ، وَإِن اللَّذِي كَاتَبَهُ الْأَوْلَ عَتَقَ قَبلَهُ، وَإِن مَا لَكُاتَبُ الأَوَّ لُهُ الأَوْلَاءُ وَلَا يَكُونُ لَهُ الوَلاءُ مَكَاتَبِهِ وَلا يَكُونُ لَهُ الوَلاءُ حَتَى يَعتِقَ. وَلاءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِم؛ لأَنَّهُ لَم يَثِبُ لِأَبِيهِم الوَلاءُ، وَلا يَكُونُ لَهُ الوَلاءُ حَتَّى يَعتِقَ.

471 كَ وَاَلَ مَالِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ فَيَتَرُكُ أَحَدُهُمَا لِلمُكَاتَبِ النَّجُلَينِ فَيَتَرُكُ مَالًا. قَالَ مَالِك: يَقضِي النَّذِي لَهُ عَلَيهِ، وَيَشِحُّ الآخَرُ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتَرُكُ مَالًا. قَالَ مَالِك: يَقضِي الَّذِي لَمُ يَتَرُكُ لَهُ شَيئًا مَا بَقِي لَهُ عَلَيهِ، ثُمَّ يَقتَسِمَانِ المَالَ، كَهَيئَتِهِ لَو مَاتَ عَبدًا؛ لأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيسَ بِعَتَاقَةٍ، وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيهِ.

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً، ثُمَّ أَعتَقَ أَحَدُ البَنِينَ نَصِيبَهُ مِن الْمُكَاتَبِ: أَنَّ ذَلِكَ لَا يُثبِتُ لَهُ مِن

الوَلَاءِ شَيئًا، وَلَو كَانَت عَتَاقَةً؛ لَثَبَتَ الوَلَاءُ لَنِ أَعتَقَ مِنهُم مِن رِجَالِهِم وَنِسَائِهِم.

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبِيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّهُم إِذَا أَعَتَى أَحَدُهُم نَصِيبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ الْكَاتَبِ، وَلَو كَانَت عَتَاقَةً؛ الْكَاتَب؛ لَم يُقَوَّم عَلَى الَّذِي أَعتَق نَصِيبَهُ، مَا بَقِي مِن الْكَاتَبِ، وَلَو كَانَت عَتَاقَةً؛ قُوِّم عَلَيهِ حَتَّى يَعتِقَ فِي مَالِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله: عَلَيْهِ مَن أَعتَق شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ؛ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ؛ عَتَق مِنهُ مَا عَتَق.

قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّ مِن سُنَّةِ المُسلِمِينَ -الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا-: أَنَّ مِن سُنَّةِ المُسلِمِينَ -الَّتِي لَا اختِلَافَ فِيهَا-: أَنَّ مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ؛ لَم يُعتَق عَلَيهِ فِي مَالِهِ، وَلَو عَتَقَ عَلَيهِ؛ كَانَ الوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ.

وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّ مِن سُنَّةِ الْمُسلِمِينَ: أَنَّ الوَلَاءَ لَمِن عَقَدَ الكِتَابَةَ، وَأَنَّهُ لَيسَ لَمِن وَلاءِ المُكَاتَبِ وَإِن أَعتَقنَ وَأَنَّهُ لَيسَ لَمِن وَلاءِ المُكَاتَبِ -وَإِن أَعتَقنَ نَصِيبَهُنَّ- شَيءٌ، إِنَّمَا وَلَاؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ المُكَاتَبِ الذُّكُورِ، أَو عَصَبَتِهِ مِن الرِّجَالِ.

## ١١ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن عِتقِ الْمُكَاتَبِ

الله عَالَ مَالِك: إِذَا كَانَ القَومُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَم يُعتِق سَيِّدُهُم أَحَدًا مِنهُم، دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الكِتَابَةِ وَرِضًا مِنهُم - وَإِن كَانُوا صِغَارًا - ؛ فَلَيسَ مُؤَامَرَتُهُم بِشَيءٍ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيهِم.

2977 - قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّهَا كَانَ يَسعَى عَلَى جَمِيعِ القَومِ، وَيُؤَدِّي عَنهُم كِتَابَتَهُم، لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُم، فَيَعمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنهُم، وَبِهِ نَجَاتُهُم مِنَ الرِّقِّ، فَيُعتِقُهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجزًا لَمِن بَقِيَ مِنهُم، وَإِنَّهَا أَرَادَ بِذَلِكَ الفَضلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفسِهِ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَن بَقِيَ مِنهُم، وَقَد قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ.

٧٩٦٧ قَالَ مَالِك، فِي العَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: إِنَّ لِسَيِّدِهِم أَن يُعتِقَ مِنهُم

الكَبِيرَ الفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنهُمَا شَيئًا، وَلَيسَ عِندَ وَاحِدٍ مِنهُمَا عَونٌ وَلَا قُوَّةٌ فِي كِتَابَتِهِم؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

# ١٢ - بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي عِتقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ

٩٦٨ حَمَّ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبدَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَترُكُ أُمَّ وَلَدِهِ قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبدَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَترُكُ أُمَّ وَلَدِهِ، وَقَد بَقِيَت عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ، وَيَترُكُ وَفَاءً بِهَا عَلَيهِ: إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمُلُوكَةٌ حِينَ لَم يُعتَق الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ، وَلَم يَترُكُ وَلَدًا فَيُعتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِي، فَتُعتَق أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِم بِعِتقِهِم.

979ك قَالَ مَالِك: فِي الْمُكَاتَبِ يُعتِقُ عَبدًا لَهُ أَو يَتَصَدَّقُ بِبَعضِ مَالِهِ وَلَم يَعلَم بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِك: يَنفُذُ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَلَيسَ لِلمُكَاتَبِ يَعلَم بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِك: يَنفُذُ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَلَيسَ لِلمُكَاتَبُ أَن يَعتِقَ المُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَم يُجِزهُ؛ فَإِنَّهُ أَن يَرجِعَ فِيهِ، فَإِن عَلِمَ سَيِّدُ المُكَاتَبِ قَبلَ أَن يَعتِقَ المُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَم يُجِزهُ؛ فَإِنَّهُ إِن عَتَقَ المُكَاتَبُ وَوَلَا أَن يُعْرِهُ وَلَا أَن يُعْرِجَ وَلَا أَن يُعْرِجَ وَلا أَن يُعْرَبَ عَليهِ أَن يُعتِقَ ذَلِكَ العَبدَ، وَلا أَن يُغرِجَ تِلكَ الصَّدَقَةَ؛ إلّا أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِن عِندِ نَفسِهِ.

#### ١٣ - بابُ الوَصِيَّةِ فِي الْمُكَاتَبِ

• ٩٧٠ - قَالَ مَالِك: إِنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعتُ فِي الْمُكَاتَبِ يُعتِقُهُ سَيِّدُهُ عِندَ المَوتِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيئَتِهِ تِلكَ الَّتِي لَو بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِي يَيلُغُ فَإِن كَانَت القِيمَةُ أَقَلَّ عِمَّا بَقِيَ عَلَيهِ مِن الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ المَيِّتِ وَلَم يُنظَر إِلَى عَدَدِ القِيمَةُ أَقلَّ عِمَّا بَقِي عَلَيهِ مِن الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ المَيِّتِ وَلَم يُنظَر إِلَى عَدَدِ اللَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَت عَلَيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَو قُتِلَ لَم يَعْرَم قَاتِلُهُ وَلَو اللَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَت عَليهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَو قُتِلَ لَم يَعْرَم قَاتِلُهُ وَلَو اللَّي يَعْرَم جَارِحُهُ وَلَا يُنظَرُ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ إِلَى اللَّكَ إِلَى عَدَر حَه بَوَ عَرَحَهُ وَلَا يُنظَرُ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ إِلَى اللَّكَ إِلَى اللَّكَ اللَّهُ عَلَيهِ مِن لِتَابَتِهِ شَيءٌ وَإِن مُو عَرَحَهُ مَا بَقِي عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ شَيءٌ وَإِن كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَلَا يَكُو بَلَ اللَّكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَلَا اللَّكَ اللَّهُ اللَّيْتِ وَلَا اللَّهُ مِن كِتَابَتِهِ أَقَلً مِن قِيمَتِهِ اللَّهُ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ ، فَطَارَت وَصِيّةً عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّا تَرَكَ المَيِّتِ لَهُ مَا بَقِي عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ ، فَصَارَت وَصِيّةً عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّا مَا لَيْتَى عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ ، فَطَارَت وَصِيّةً عَلَيه مِن كِتَابَتِهِ ، فَطَارَت وصِيّةً عَلَيه مِن كِتَابَتِهِ ، فَطَارَت وَصِيّةً عَلَيه مِن كِتَابَتِهِ مَن كِتَابَتِهِ مَن كِتَابَتِهُ مَا مَا يَقِي عَلَيه مِن كِتَابَتِهِ ، فَطَارَت وَقُولُ مَا اللْقَلْقِ الْعَالَقِيقِ مُن كِتَابَتِهُ مَا اللْعَلْقِيقُ مَا اللْعَلَاقُ الْعَلْقِلْقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَلَاقُ الْع

أُوصَى بِهَا.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَو كَانَت قِيمَةُ الْكَاتَبِ أَلْفَ دِرهَم، وَلَم يَبقَ مِن كِتَابَتِهِ إِلّا مِائَةُ دِرهَمٍ الَّتِي بَقِيَت عَلَيهِ؛ حُسِبَت لَهُ فِي كِتَابَتِهِ إِلّا مِائَةُ دِرهَمٍ الَّتِي بَقِيَت عَلَيهِ؛ حُسِبَت لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ؛ فَصَارَ حُرًّا بِهَا.

١٩٧١ - قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبدَهُ عِندَ مَوتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبدًا، فَإِن كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ العَبدِ؛ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن تَكُونَ قِيمَةُ العَبِدِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَي دِينَارٍ عِندَ مَوتِهِ، فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلفَ دِينَارٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنَّمَا هِي وَصِيَّةٌ أَوصَى لَهُ جِهَا فِي ثُلُثِهِ، فَإِن كَانَ السَّيِّدُ قَد أُوصَى لِقَومٍ بِوصَايَا، وَلَيسَ فِي الثُّلُثِ فَضلٌ عَن قِيمَةِ المُكَاتَبِ؛ بُدِئَ بِالمُكَاتَبِ؛ لأَنَّ الكِتَابَةُ عَتَاقَةٌ، وَالعَتَاقَةُ تُبدَّأُ عَلَى الوصَايَا، ثُمَّ مُجعَلُ تِلكَ الوصَايَا فِي كِتَابَةِ المُكَاتَبِ؛ يَتَبعُونَهُ جِهَا، وَيُحَيَّرُ وَرَثَةُ اللُوصَايَا، ثُمَّ مُجعَلُ تِلكَ الوصَايَا فِي كِتَابَةِ المُكَاتَبِ؛ يَتَبعُونَهُ جَهَا، وَيُحَيَّرُ وَرَثَةُ اللُوصَايَا، فَهُم فَإِن أَجُوا أَن يُعطُوا أَهلَ الوصَايَا وَصَايَاهُم كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ المُكَاتَبِ لَلُوصَايَا؛ فَذَلِكَ اللَّوصَايَا؛ فَذَلِكَ اللَّوصَايَا؛ فَذَلِكَ لَلْوصَايَا؛ فَذَلِكَ هُمْ؛ فَذَلِكَ هُمُ، فَإِن أَبُوا وَأَسلَمُوا المُكَاتَب، وَمَا عَلَيهِ إِلَى أَهلِ الوصَايَا؛ فَذَلِكَ هُمْ؛ فَذَلِكَ هُمْ، فَإِن أَبوا وَأَسلَمُوا المُكَاتَب، وَمَا عَلَيهِ إِلَى أَهلِ الوصَايَا؛ فَذَلِكَ هُمْ، فَإِن أَبُوا وَأَسلَمُوا المُكَاتَب، وَمَا عَليهِ إِلَى أَهلِ الوصَايَا؛ فَذَلِكَ هُمُ؛ فَذَلِكَ هُمْ، فَإِن أَبوا وأَسلَمُوا المُكَاتَب، وَمَا عَليهِ إِلَى أَهلِ الوصَايَا؛ فَذَلِكَ النَّرَقَ وَرَثَتُهُ اللَّيْ فَيَقَالُ هُمْ، قَالَ الْوَصَى بِهِ الْمَتْ، وَإِلَا؛ فَأَسلِمُوا لِأَهلِ الوصَايَا ثُلُثَ مَالِ النَّيْتِ كُلِّهِ.

٧٩٧٢ قَالَ: فَإِن أَسلَمَ الوَرَثَةُ المُكَاتَبَ إِلَى أَهلِ الوَصَايَا؛ كَانَ لِأَهلِ الوَصَايَا؛ كَانَ لِأَهلِ الوَصَايَا عَلَيهِ مِن الكِتَابَةِ؛ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي الوَصَايَا مَا عَلَيهِ مِن الكِتَابَةِ؛ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي وَصَايَاهُم، عَلَى قَدرِ حِصَصِهِم، وَإِن عَجَزَ المُكَاتَبُ؛ كَانَ عَبدًا لِأَهلِ الوَصَايَا، لَا يَرجعُ إِلَى أَهلِ المِرَاثِ؛ لأَنَّهُم تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا، وَلأَنَّ أَهلَ الوَصَايَا حِينَ أُسلِمَ يَرجعُ إِلَى أَهلِ الموصَايَا حِينَ أُسلِمَ

إِلَيهِم ضَمِنُوهُ، فَلَو مَاتَ لَم يَكُن لَهُم عَلَى الوَرَثَةِ شَيءٌ، وَإِن مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبَلَ أَن يُؤ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ، وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكثَرُ مِمَّا عَلَيهِ؛ فَهَالُهُ لِأَهلِ الوَصَايَا، وَإِن أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيهِ؛ عَقَدَ كِتَابَتَهُ. مَا عَلَيهِ؛ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.

9٧٣ – قَالَ مَالِك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرهَم، فَيضَعُ عَنهُ عِندَ مَوتِهِ أَلفَ دِرهَم، قَالَ مَالِك: يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ، فَيُنظُرُ كَم قِيمَتُهُ؟ فَإِن كَانَت قِيمَتُهُ أَلفَ دِرهَم، فَالَّذِي وُضِعَ عَنهُ عُشرُ الكِتَابَةِ وَذَلِكَ فِي القِيمَةِ مِائَةُ دِرهَم، وَهُو عُشرُ القِيمَةِ، فَيُوضَعُ عَنهُ عُشرُ الكِتَابَةِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشرِ القِيمَةِ نَقدًا، وَهُو عُشرُ القِيمَةِ، فَيُوضَعُ عَنهُ جَمِيعُ مَا عَلَيهِ، وَلَو فَعَلَ ذَلِكَ لَم يُحسَب فِي ثُلُثِ مَالِ اللَّيْتِ إِلّا قِيمَةُ المُكَاتَبِ أَلفُ دِرهَم، وَإِن كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنهُ نِصفُ الكِتَابَةِ؛ فَيسَب فِي ثُلُثِ مَالِ المَيّتِ إلّا قِيمَةُ المُكَاتَبِ أَلفُ دِرهَم، وَإِن كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنهُ نِصفُ الكِتَابَة؛ حُسِب فِي ثُلُثِ مَالِ المَيّتِ نِصفُ القِيمَةِ، وَإِن كَانَ أَقَلَ مِن ذَلِكَ أَو أَكثَر؛ فَهُو عَلَى خَلِه هَذَا الحِسَاب.

٩٧٤ - قَالَ مَالِك: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَن مُكَاتَبِهِ عِندَ مَوتِهِ أَلفَ دِرهَمٍ مِن عَشَرَةِ آلَافِ دِرهَمٍ مِن عَشَرَةِ آلَافِ دِرهَمٍ، وَلَم يُسَمِّ أَنَّهَا مِن أُوَّلِ كِتَابَتِهِ أَو مِن آخِرِهَا؛ وُضِعَ عَنهُ مِن كُلِّ نَجم عُشرُهُ.

مُ ٩٧٥ - قَالَ مَالِك: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَن مُكَاتَبِهِ عِندَ المَوتِ أَلفَ دِرهَمٍ، وَوَلَمَ مِن أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَو مِن آخِرِهَا، وَكَانَ أَصلُ الكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرهَمٍ، قُوِّمَ الْكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقدِ، ثُمَّ قُسِمَت تِلكَ القِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلكَ الأَلفِ الَّتِي مِن أَوَّلِ الْكَتَابَةِ حِصَّتُهَا مِن تِلكَ القِيمَةِ، بِقَدرِ قُرِبَهَا مِن الأَجَلِ وَفَضلِهَا، ثُمَّ الأَلفُ الَّتِي تَلِيهَا مِن تِلكَ القِيمَةِ، بِقَدرِ قُرِبَهَا مِن الأَجَلِ وَفَضلِهَا، ثُمَّ الأَلفُ الَّتِي تَلِيهَا، بِقَدرِ فَضلِهَا - يَتِي الأَلفُ الَّتِي تَلِيهَا، بِقَدرِ فَضلِهَا - يَتِي الأَلفُ الَّتِي تَلِيهَا، بِقَدرِ فَضلِهَا - أَيضًا -، ثُمَّ الأَلفُ الَّتِي تَلِيهَا، بِقَدرِ فَضلِهَا - أَيضًا -، ثُمَّ الأَلفُ الَّتِي تَلِيهَا، بِقَدرِ فَضلِها الأَجلِ وَنَعْرِهِ؛ لأَنَّ مَا استَأْخَرَ مِن ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي القِيمَةِ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ المَيْتِ قَدرُ وَتَاخِيرِهِ؛ لأَنَّ مَا استَأْخَرَ مِن ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي القِيمَةِ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ المَيْتِ قَدرُ

مَا أَصَابَ تِلكَ الأَلفَ مِن القِيمَةِ، عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ، إِن قَلَّ أُو كَثُرَ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الحِسَاب.

٧٩٧٦ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ أُوصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ، أَو أَعتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا أَكثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيهِ؛ قَالَ مَالِك: يُعطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أَوصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَمُم عَلَى المُكَاتَبِ، ثُمَّ يَقتَسِمُونَ مَا فَضَلَ؛ فَيَكُونُ لِلمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاءِ الكِتَابَةِ، وَلِورَثَةِ مَا فَضَلَ؛ فَيَكُونُ لِلمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاءِ الكِتَابَةِ، وَلُورَثَةِ مَا فَضَلَ؛ فَيَكُونُ لِلمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاءِ الكِتَابَةِ، وَلُورَثَةِ مَا فَضَلَ؛ وَلَاثَتُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ شَيءٌ، فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِ.

٧٩٧٧ قَالَ مَالِكَ فِي مُكَاتَبٍ أَعتَقَهُ سَيِّدُهُ عِندَ المَوتِ؛ قَالَ: إِن لَم يَحمِلهُ ثُلُثُ المَيِّتِ؛ عَتَق مِنهُ قَدرُ ذَلِكَ: إِن كَانَ عَلَى المَيِّتِ؛ عَتَق مِنهُ قَدرُ ذَلِكَ: إِن كَانَ عَلَى المُيِّتِ؛ عَتَق مِنهُ قَدرُ ذَلِكَ: إِن كَانَ عَلَى المُكَاتَبِ خَسَةُ آلَافِ دِرهم، وَكَانَت قِيمَتُهُ أَلفَي دِرهم نَقدًا، وَيَكُونُ ثُلُثُ المَيِّتِ المُكَاتَبِ خَسَةُ آلَافِ دِرهم، وَكَانَت قِيمَتُهُ أَلفَي دِرهم نَقدًا، وَيَكُونُ ثُلُثُ المَيِّتِ أَلفَ دِرهم؛ عَتَق نِصفُهُ، وَيُوضَعُ عَنهُ شَطرُ الكِتَابَة.

٩٧٨ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: غُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ، وَكَاتِبُوا فُلَانًا:
 تُبَدَّأُ العَتَاقَةُ عَلَى الكِتَابَةِ.



رَفِّحُ عبس (الرَّعِمِ) (النِجَسَّ يُّ (المِيلَيْسَ (النِرْمُ (النِزْدُوكِ بِي www.moswarat.com

# بِسمِ الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ ٤٠ - كِتَابِ المُدَبَّرِ<sup>(١)</sup> ١ - بابُ القَضَاءِ فِي المُدَبَّرَة

999 حَدَّثَنِي مَالِك: أَنَّهُ قَالَ: الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، فَولَدَت أُولَدَت أُولَادًا بَعَدَ تَدبِيرِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ مَاتَت الجَارِيَةُ قَبلَ الَّذِي دَبَّرَهَا: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنزِلَتِهَا، قَد ثَبَتَ هُم مِن الشَّرطِ مِثلُ الَّذِي ثَبَتَ هَا، وَلَا يَضُرُّهُم هَلَاكُ أُمِّهِم، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي ثَبَتَ هَا، وَلَا يَضُرُّهُم هَلَاكُ أُمِّهِم، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا؛ فَقَد عَتَقُوا؛ إِن وَسِعَهُم الثُّلُثُ.

• ٩٨٠ قَالَ مَالِك: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَولَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا، إِن كَانَت حُرَّةً، فَولَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا، إِن كَانَت حُرَّةً، فَولَدَت بَعدَ عِتقِهَا فَولَدُهَا أَحرَارُ، وَإِن كَانَت مُدَبَّرَةً، أَو مُكَاتَبَةً، أَو مُعتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَو مُحْدَمَةً، أَو بَعضَهَا حُرَّا، أَو مَرهُونَةً، أَو أُمَّ وَلَدٍ؛ فَولَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ: يَعتِقُونَ بِعِتقِهَا، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا.

١٩٨١ - قَالَ مَالِك فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَت وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَم يَعلَم سَيِّدُهَا بِحَملِهَا:
 إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنزِلَتِهَا، وَإِنَّهَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ رَجُلٍ أَعتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَم يَعلَم بِحَملِهَا.

قَالَ مَالِك: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتَبَعُهَا وَيَعتِقُ بِعِتقِهَا.

٩٨٢ قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ لَو أَنَّ رَجُلًا ابتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ؛ فَالوَلِيدَةُ
 وَمَا فِي بَطنِهَا لَمِن ابتَاعَهَا، اشتَرَطَ ذَلِكَ المُبتَاعُ أَو لَم يَشتَرِطهُ.

<sup>(</sup>١) هو الذي علق عتقه على موته، سمي به؛ لأن الموت دبر الحياة، ودبر كل شيء: ما وراءه.

قَالَ مَالِك: وَلَا يَحِلُّ لِلبَائِعِ أَن يَستَثنِيَ مَا فِي بَطنِهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِن ثَمَنِهَا، وَلَا يَدرِي أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيهِ أَم لَا؟ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ مَا لَو بَاعَ جَنينًا فِي بَطنِ أُمِّهِ، وَذَلِكَ لَا يَجِلُّ لَهُ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ

٣٩٨٣ - قَالَ مَالِك فِي مُكَاتَبٍ أَو مُدَبَّرٍ ابتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، فَوَطِئَهَا، فَحَمَلَت مِنهُ وَوَلَدَت، قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن جَارِيَتِهِ بِمَنزِلَتِهِ؛ يَعتِقُونَ بِعِتقِه، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ.

قَالَ مَالِك: فَإِذَا أُعتِقَ هُوَ؛ فَإِنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِن مَالِهِ، يُسَلَّمُ إِلَيهِ إِذَا أُعتِقَ.

## ٢ - بابُ جَامِع مَا جَاءَ فِي التَّدبِيرِ

كَا الْعِتْقَ، وَأُعطِيكَ خَمِينَ مِنهَا مُنَجَّرِ قَالَ لِسَيِّدِهِ: عَجِّل لِي الْعِتْقَ، وَأُعطِيكَ خَمِينَ مِنهَا مُنَجَّمَةً عَلَيَّ، فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَم، أَنتَ حُرُّ، وَعَلَيكَ خَمُونَ دِينَارًا، تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ الْعَبدُ، ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعدَ ذَلِكَ بِيَومٍ أَو يَومَينِ أَو ثَلاَثَةٍ.

قَالَ مَالِك: يَثْبُتُ لَهُ العِتَقُ، وَصَارَت الخَمسُونَ دِينَارًا دَينًا عَلَيهِ، وَجَازَت شَهَادَتُهُ، وَثَبَتَت حُرمَتُهُ وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ، وَلَا يَضَعُ عَنهُ مَوتُ سَيِّدِهِ شَيئًا مِن ذَلِكَ الدَّين.

• وَمَالٌ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبدًا لَهُ، فَهَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ، فَلَم يَكُن فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخُرُجُ فِيهِ اللَّدَبَّرُ، قَالَ: يُوقَفُ المُدَبَّرُ بِهَالِهِ وَيُجمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِن المَالِ الغَائِبِ، فَإِن كَانَ فِيهَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحِمِلُهُ الثَّلُثُ؛ عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِهَا جُمِعَ مِن خَرَاجِهِ، فَإِن لَم يَكُن فِيهَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحِمِلُهُ؛ عَتَقَ مِنهُ قَدرُ الثَّلُثِ، وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيهِ.
الثَّلُثِ، وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيهِ.

#### ٣- بابُ الوَصِيَّةِ فِي التَّدبِيرِ

٩٨٦ك - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعتَقَهَا رَجُلٌ فِي

وَصِيَّةٍ أُوصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَو مَرَضٍ: أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ؛ مَا لَمَ يَكُن تَدبِيرًا، فَإِذَا دَبَّرَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ.

٧٩٨٧ - قَالَ مَالِك: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَهُ أَمَةٌ أُوصَى بِعِتقِهَا وَلَمَ تُدَبَّر، فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَعتِقُها وَلَمَ تُدَمَّ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِن شَاءَ، وَيَرُدُّهَا مَتَى لَا يَعتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَت؛ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِن شَاءَ، وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، وَلَم يَثبت لَم عَتَاقَةٌ؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِن بَقِيَت عِندِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ؛ فَهِي حُرَّةٌ.

قَالَ مَالِك: فَإِن أَدرَكَت ذَلِكَ (١)؛ كَانَ لَمَا ذَلِكَ، وَإِن شَاءَ قَبلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأَنَّهُ لَمَ يُدخِل وَلَدَهَا فِي شَيءٍ مِمَّا جَعَلَ لَمَا.

قَالَ: وَالوَصِيَّةُ فِي العَتَاقَةِ خُخَالِفَةٌ لِلتَّدبِيرِ، فَرَقَ بَينَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِن السُّنَّةِ.

قَالَ: وَلَو كَانَت الوَصِيَّةُ بِمَنزِلَةِ التَّدبِيرِ؛ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لَا يَقدِرُ عَلَى تَغيِيرِ وَصِيَّتِهِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِن العَتَاقَةِ، وَكَانَ قَد حَبَسَ عَلَيهِ مِن مَالِهِ مَا لَا يَستَطيعُ أَن يَنتَفِعَ بهِ.

٨٩٨٥- قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ، وَلَيسَ لَهُ مَالُ غَيرُهُم: إِن كَانَ دَبَّرَ بَعضَهُم قَبلَ بَعضٍ؛ بُدِئَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، حَتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ، وَإِن كَانَ دَبَّرَهُم جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلَانٌ حُرُّ، وَفُلَانٌ حُرُّ، وَفُلَانٌ حُرُّ، وَفُلَانٌ حُرُّ فِي كَلَامٍ وَإِن كَانَ دَبَّرَهُم جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلَانٌ حُرُّ، وَفُلَانٌ حُرُّ، وَفُلَانٌ حُرُّ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ كَاصَّوا فِي الثَّلُثِ، وَلَمَ يُبتَدًّا أَحَدٌ مِنهُم قَبلَ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا هِي وَصِيَّةٌ، وَإِنَّمَا وَلاَ لَكُمُ الثُّلُثُ، يُقسَمُ بَينَهُم بِالحِصَصِ، ثُمَّ يَعتِقُ مِنهُم الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ. قَالَ: وَلا يُبَدَّأً أَحَدٌ مِنهُم الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ. قَالَ: وَلا يُبَدَّأً أَحَدٌ مِنهُم الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ. قَالَ: وَلا يُبَدَّأً أَحَدٌ مِنهُم إِنْ اللَّهُ مَرْضِهِ.

<sup>(</sup>١) لا يسقط عنه.

<sup>(</sup>٢) أي: بقيت عنده حتى مات.

• ٩٩٠ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَهَلَكَ السَّيِّدُ، وَلَا مَالَ لَهُ إلَّا الْعَبدُ اللَّدَبَّر، وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيهِ. الْعَبدُ اللَّدَبَّر، وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيهِ.

399١ قَالَ مَالِك فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ، فَهَاتَ السَّيِّدُ وَلَم يَترُك مَالًا غَيرَهُ؛ قَالَ مَالِك: يُعتَقُ مِنهُ ثُلُثُهُ، وَيُوضَعُ عَنهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ، وَيَكُونُ عَلَيهِ ثُلُثَاها.

299٢ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ أَعتَقَ نِصفَ عَبدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَبَتَ عِتقَ نِصفِهِ، أُو بَتَّ عِتقَهُ كُلَّهُ، وَقَد كَانَ دَبَّرَ عَبدًا لَهُ آخَرَ قَبلَ ذَلِكَ. قَالَ: يُبَدَأُ بِالمُدَبَّرِ قَبلَ اللَّهِ عَنقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ لِلرَّجُلِ أَن يَرُدَّ مَا دَبَّرَ، وَلَا أَن يَتعَقَّبَهُ بِأَمرٍ اللَّهِ عُلِ أَن يَرُدُّ مَا دَبَّرَ، وَلَا أَن يَتعَقَّبَهُ بِأَمرٍ يَرُدُّهُ بِهِ، فَإِذَا عَتَقَ المُدَبَّرُ؛ فَليَكُن مَا بَقِيَ مِن الثَّلُثِ فِي الَّذِي أَعتَقَ شَطرَهُ، حَتَّى يَرُدُّهُ بِهِ، فَإِذَا عَتَقَ المُدَبَّرُ؛ فَليكُن مَا بَقِي مِن الثَّلُثِ فِي الَّذِي أَعتَقَ شَطرَهُ، حَتَّى يَستَتِمَّ عِتقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ المَيِّتِ، فَإِن لَم يَبلُغ ذَلِكَ فَصْلَ الثَّلُثِ؛ عَتَقَ مِنهُ مَا بَلَغَ فَصْلَ الثَّلُثِ، بَعَدَ عِتقِ المُدَبِّرِ الأَوَّلِ.

#### ٤ - بابُ مَسِّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

١٤٩٧/١٢٢٧ عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَينِ لَهُ، فَكَانَ يَطَوُّهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ. [موقوف صحيح].

١٤٩٨/١٢٢٨ عن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا، وَلَيسَ لَهُ أَن يَبِيعَهَا، وَلَا يَهَبَهَا، وَوَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا. [مقطوع صحيح].

## ٥- بابُ بَيع الْمُدَبَّرِ

٣٩٩٣ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي المُدَبَّرِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ، وَلَا يُحَوِّلُهُ عَن مَوضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ، وَأَنَّهُ إِن رَهِقَ (١) سَيِّدَهُ دَينٌ؛ فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا

<sup>(</sup>١) أي: غشي.

أي: منسوق بلا فاصل.

يَقدِرُونَ عَلَى بَيعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ، فَإِن مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَينَ عَلَيهِ؛ فَهُوَ فِي ثُلْتِهِ؛ لأَنَّهُ استَثنَى عَلَيهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ، فَلَيسَ لَهُ أَن يَخدُمَهُ حَيَاتَهُ، ثُمَّ يُعتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِن رَأْسِ مَالِهِ، وَإِن مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيرُهُ؛ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلْثَاهُ لِوَرَثَتِهِ، فَإِن مَاتَ سَيِّدُ المُدَبَّرِ، وَلا مَالَ لَهُ غَيرُهُ؛ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلْثَاهُ لِوَرَثَتِهِ، فَإِن مَاتَ سَيِّدُ المُدَبَّرِ، وَعَلَيهِ دَينٌ مُحيطٌ بِالمُدَبَّرِ؛ بِيعَ فِي دَينِهِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَعتِقُ لِورَثَتِهِ، فَإِن مَاتَ سَيِّدُ المُدَبَّرِ، وَعَلَيهِ دَينٌ مُحيطٌ بِالمُدَبَّرِ؛ بِيعَ فِي دَينِهِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَعتِقُ فَي النَّذَةِ فَي وَينِهِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَعتِقُ فَي النَّذِهِ وَعَلَيهِ وَينٌ مُحيطٌ إلا بِنِصفِ العَبدِ؛ بِيعَ نِصفَهُ لِلدَّينِ، ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعَدَ الدَّينِ.

١٩٩٤ - قَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ بَيعُ الْمُدَبَّرِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يَشتَرِيَهُ؛ إلّا أَن يَشتَرِيَ الْمُدَبَّرِ يَشتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفسَهُ مِن سَيِّدِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ، أَو يُعطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالًا، وَيُعتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ؛ فَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ -أَيضًا-. قَالَ مَالِك: وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ اللّهِ عَبُورُ لَهُ أَيضًا-. قَالَ مَالِك: وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ اللّهِ عَبْرَهُ.

999 - قَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ بَيعُ خِدمَةِ اللَّذَبَّرِ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ، إِذ لَا يُدرَى كَم يَعِيشُ سَيِّدُهُ، فَذَلِكَ غَرَرٌ لَا يَصلُحُ.

2997 قَالَ مَالِكَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَيْ، فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُا يَتَقَاوَمَانِهِ، فَإِن اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ؛ كَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ، وَإِن لَم يَشْتَرِهِ انتَقَضَ تَدبِيرُهُ؛ إلّا أَن يَتَقَاوَمَانِهِ، فَإِن اشْتَرَهِ انتَقَضَ تَدبِيرُهُ؛ إلّا أَن يَشَاءَ الَّذِي بَقِي لَهُ فِيهِ الرِّقُ أَن يُعطِيهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِن أَعطَاهُ إِيَّاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ.

٧٩٩٧ قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ نَصرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبدًا لَهُ نَصرَانِيًّا، فَأَسلَمَ العَبدُ، قَالَ مَالِك: يُحَالُ بَينَهُ وَبَينَ العَبدِ، وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصرَانِيِّ، وَلَا يُبَاعُ عَلَيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمرُهُ، فَإِن هَلَكَ النَّصرَانِيُّ وَعَلَيهِ دَينُ؛ قُضِيَ دَينُهُ مِن ثَمَنِ المُدَبَّرِ؛ إلّا أَن يَكُونَ يَتَبَيَّنَ أَمرُهُ، فَإِن هَلَكَ النَّصرَانِيُّ وَعَلَيهِ دَينُ؛ قُضِيَ دَينُهُ مِن ثَمَنِ المُدَبَّرِ؛ إلّا أَن يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحِمِلُ الدَّينَ (١)، فَيَعتِقُ المُدَبَّرُ.

<sup>(</sup>١) أي: يسعه.

## ٦ - بابُ جِرَاحِ الْمُدَبَّرِ

٩٩٨ك - قَالَ مَالِك: وَالْأَمْرُ عِندَنَا فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ، ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ: أَنَّهُ يُعتَقُ ثُلُثُهُ، ثُمَّ يُقسَمُ عَقلُ الجَرحِ أَثلَاثًا: فَيَكُونُ ثُلُثُ العَقلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ مِنهُ، وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَينِ اللَّذَينِ بِأَيدِي الوَرَثَةِ: إِن شَاءُوا؛ أُسلَمُوا الَّذِي لَهُم مِنهُ إِلَى صَاحِبِ الجَرح، وَإِن شَاءُوا؛ أَعطُوهُ ثُلُثَي العَقلِ، وَأُمسَكُوا نَصِيبَهُم مِن العَبدِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ عَقلَ ذَلِكَ الجَرحِ إِنَّهَا كَانَت جِنَايَتُهُ مِن العَبدِ، وَلَمَ تَكُن دَينًا عَلَى السَّيِّدِ؛ فَلَم يَكُن ذَلِكَ الَّذِي أَحدَثَ العَبدُ بِالَّذِي يُبطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِن عِتقِهِ وَتَدبِيرِهِ، فَإِن كَانَ عَلَى سَيِّدِ العَبدِ دَينٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ العَبدِ؛ بِيعَ مِن المُدَبَّرِ بِقَدرِ عَقلِ الجَرحِ وَقَدرِ الدَّينِ، ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالعَقلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةِ العَبدِ؛ فَيُقضَى مِن ثَمَنِ العَبدِ، ثُمَّ يُقضَى دَينُ سَيِّدِهِ، ثُمَّ يُنظُرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعدَ ذَلِكَ مِن العَبدِ؛ فَيَعتِقُ ثُكُثُهُ، وَيَبقَى ثُلُثَاهُ لِلوَرَثَةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ العَبدِ هِيَ أُولَى مِن دَينِ سَيِّدِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ، وَكَانَ العَبدُ قَد شَجَّ رَجُلًا حُرًّا مُوضِحَةً (١) عَقلُهَا خَمسُونَ دِينَارًا، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ العَبدِ مِن الدَّينِ خَمْسُونَ دِينَارًا.

قَالَ مَالِك: فَإِنَّهُ يُبدَأُ بِالْخَمسِينَ دِينَارًا الَّتِي فِي عَقلِ الشَّجَّةِ فَتُقضَى مِن ثَمَنِ العَبدِ، ثُمَّ يُقضَى دَينُ سَيِّدِهِ، ثُمَّ يُنظُرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِن العَبدِ؛ فَيَعتِقُ ثُلُثُهُ، وَيَبقَى ثُلْثَاهُ لِلوَرَثَةِ؛ فَالعَقلُ أُوجَبُ مِن التَّدبِيرِ لِلوَرَثَةِ؛ فَالعَقلُ أُوجَبُ مِن التَّدبِيرِ اللَّورَثَةِ؛ فَالعَقلُ أُوجَبُ مِن التَّدبِيرِ، وَعَلَى اللَّذِي إِنَّمَا هُو وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ المَيِّتِ؛ فَلَا يَنبَغِي أَن يَجُوزَ شَيءٌ مِن التَّدبِيرِ، وَعَلَى اللَّذِي إِنَّمَا هُو وَصِيَّةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ: سَيِّدِ المُدَبَّرِ دَينٌ لَمَ يُقضَ، وَإِنَّمَا هُو وَصِيَّةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ:

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم؛ أي: بياضه، والجمع المواضح. (٢) أحق.

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَآ أَوۡدَيۡنٍ ﴾ [النساء:١٢].

قَالَ مَالِك: فَإِن كَانَ فِي ثُلُثِ المَيِّتِ مَا يَعتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقلُ جِنَايَتِهِ دَينًا عَلَيهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعدَ عِتقِهِ وَإِن كَانَ ذَلِكَ العَقلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمَ يَكُن عَلَى سَيِّدِهِ دَينٌ.

999 قَالَ مَالِكَ فِي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلًا فَأَسلَمَهُ (١) سَيِّدُهُ إِلَى المَجرُوحِ، ثُمَّ هَلكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيهِ دَينٌ، وَلَم يَترُك مَالًا غَيرَهُ، فَقَالَ الوَرَثَةُ: نَحنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الجُرْحِ، وَقَالَ صَاحِبُ الدَّينِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ: إِنَّهُ إِذَا زَادَ الغَرِيمُ شَيعًا؛ فَهُو أُولَى بِهِ، وَيُحَطُّ عَن الَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ قَدرُ مَا زَادَ الغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الجَرِحِ، فَإِن لَم يَزِد شَيئًا؛ لَم يَأْخُذ العَبدَ.

• • • • • • • • قَالَ مَالِك فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ، فَأَبَى سَيِّدُهُ أَن يَفْتَدِيَهُ؛ فَإِنَّ الْمَجُووحُ دِيَةَ الْمَجُووحُ دِيَةَ جُرِحِهِ، فَإِن كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ؛ استَوفَى المَجُرُوحُ دِيَةَ جُرِحِهِ، وَإِن لَمَ يَكُن فِيهِ وَفَاءٌ؛ اقْتَضَاهُ (٢) مِن دِيَةِ جُرِحِهِ، وَاستَعمَلَ المُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَإِن لَمَ يَكُن فِيهِ وَفَاءٌ؛ اقْتَضَاهُ (٢) مِن دِيَةِ جُرحِهِ، وَاستَعمَلَ المُدَبَّرَ بِهَا بَقِي لَهُ مِن دِيَةِ جُرحِهِ.

## ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الوَلَدِ

١٠٠١ - قَالَ مَالِك، فِي أُمِّ الوَلَدِ تَجَرَحُ: إِنَّ عَقلَ ذَلِكَ الجَرِحِ ضَامِنٌ (٣) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ؛ إلّا أَن يَكُونَ عَقلُ ذَلِكَ الجَرِحِ أَكْثَرَ مِن قِيمَةِ أُمِّ الوَلَدِ، فَلَيسَ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ؛ إلّا أَن يَكُونَ عَقلُ ذَلِكَ الجَرِحِ أَكْثَرَ مِن قِيمَةِ أُمِّ الوَلِيدَةِ إِذَا أَسلَمَ غُلَامَهُ سَيِّدِهَا أَن يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِن قِيمَتِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ العَبدِ أَو الوَلِيدَةِ إِذَا أَسلَمَ غُلَامَهُ أَو وَلِيدَتَهُ بِجُرِحِ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنهُ مَا، فَلَيسَ عَليهِ أَكثرُ مِن ذَلِكَ - وَإِن كَثرَ العَقلُ -،

<sup>(</sup>١) أي: أسلم خدمته.

<sup>(</sup>٢) أي: أخذه.

<sup>(</sup>٣) أي: مضمون؛ كقولهم: سركاتم؛ أي: مكتوم.

فَإِذَا لَمَ يَستَطِع سَيِّدُ أُمِّ الوَلَدِ أَن يُسَلِّمَهَا -لِمَا مَضَى فِي ذَلِكَ مِن السُّنَّةِ-؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسلَمَهَا، فَلَيسَ عَلَيهِ أَكثرُ مِن ذَلِكَ.

وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ، وَلَيسَ عَلَيهِ أَن يَحمِلَ مِن جِنَايَتِهَا أَكثَرَ مِن قِيمَتِهَا.



# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ الله الرَّحِيمِ ٤١ - كِتَابِ الحُدُّودِ

# ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجِمِ

١٥٠٠/١٢٢٩ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَت اليَهُودُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنهُم وَامرَأَةً زَنيَا، فَقَالُوا: هُمُ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّورَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجِمِ (١)؟»، فَقَالُوا: نَفضَحُهُم (٢) وَيُجلَدُونَ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: كَذَبتُم؛ إِنَّ فِيهَا الرَّجَم، فَأَتُوا نَفضَحُهُم (١) وَيُجلَدُونَ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: كَذَبتُم؛ إِنَّ فِيها الرَّجَم، فَأَتُوا بِالتَّورَاةِ فَنَشَرُوهَا (٣)، فَوضَعَ أَحَدُهُم يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجِم، ثُمَّ قَرأً مَا قَبلَهَا وَمَا بِالتَّورَاةِ فَنَشَرُوهَا لَهُ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: ارفع يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجِم، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ سَلامٍ: ارفع يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيها آيَةُ الرَّجِم، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: فَرَأَيتُ الرَّجُمِ؛ فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: فَرَأَيتُ الرَّجُلَ يَحِنِي عَلَى المَرأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [صحيح].

١٠٠٢ك - قَالَ مَالِك: يَعنِي "يَجنِي ": يُكِبُّ عَلَيهَا حَتَّى تَقَعَ الحِجَارَةُ عَلَيهِ.

٠٩٠٢/ ١٣٠٠ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمَسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ وَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقَالُ لَهُ: هَزَّ اللّه: عَزَّ اللّه: عَزَّ اللّه عَلَيْهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقَالُ لَهُ: هَزَّ اللّه: عَزَّ اللّه: عَزَّ اللّه عَلَيْهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقَالُ لَهُ: هَزَّ اللّه: عَرَّا اللّه عَلَيْهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقَالُ لَهُ: هَزَّ اللّه: عَرَّا لَكَ.

<sup>(</sup>١) أي: في حكمه.

<sup>(</sup>٢) أي: نكشف مساويهم ونبينها للناس.

<sup>(</sup>٣) أي: فتحوها وبسطوها.

قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بنُ نُعَيمِ بنِ هَزَّالٍ الأَسلَمِيِّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي، وَهَذَا الْحَدِيثُ حَتُّ. [صحيح].

١٥٠٣/١٢٣١ - عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّهُ أَحْبَرَهُ:

أَنَّ رَجُلًا اعتَرَفَ عَلَى نَفسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَشَهِدَ عَلَى نَفسِهِ أَربَعَ مَرَّاتٍ؛ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَ.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَمِن أَجلِ ذَلِكَ يُؤخَذُ الرَّجُلُ بِاعتِرَافِهِ عَلَى نَفسِهِ. [صحيح].

١٥٠٤/١٢٣٢ عَن عَبِدِ الله بِنِ أَبِي مُلَيكَةً:

أَنَّ امرَأَةً جَاءَت إِلَى رَسُولِ الله عَيْكَةٍ، فَأَخبَرَتهُ أَنَّهَا زَنَت، وَهِي حَامِلٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله رَسُولُ الله وَسُولُ الله عَيْكَةٍ: «اذَهبِي حَتَّى تَضَعِي»، فَلَمَّا وَضَعَت جَاءَتهُ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله عَيْكَةٍ: «اذَهبِي حَتَّى تُرضِعِيهِ»، فَلَمَّا أَرضَعَتهُ؛ جَاءَتهُ، فَقَالَ: «اذَهبِي؛ فَاستَودِعِيهِ «قَالَ: فاستَودِعِيهِ قَالَ: فاستَودَعِيهُ وَاستَودِعِيهِ قَالَ: فاستَودَعتهُ ثُمَّ جَاءَت؛ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت. [صحيح لغيره].

١٢٣٣/ ٥٠٥٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ:

أَنَّ رَجُلَينِ اختَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ الله! اقضِ بَينَنَا بِكِتَابِ الله وَقَالَ الآخَرُ -وَهُو أَفقَهُهُمَا-: أَجَل يَا رَسُولَ الله! فَاقضِ بَينَنَا بِكِتَابِ الله وَقَالَ الآخَرُ -وَهُو أَفقَهُهُمَا-: أَجَل يَا رَسُولَ الله! فَاقضِ بَينَنَا بِكِتَابِ الله، وَأَذَن لِي فِي أَن أَتَكُلَّم، قَالَ: «تَكُلَّم»، فَقَالَ: إِنَّ ابنِي كَانَ عَسِيفًا (۱) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامرَأَتِهِ، فَأَخبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابنِي الرَّجم، فَافتَدَيتُ مِنهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ فَزَنَى بِامرَأَتِهِ، فَأَخبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابنِي جَلدُ مِائَةٍ وَتَغرِيبُ عَامٍ، وَأَخبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابنِي جَلدُ مِائَةٍ وَتَغرِيبُ عَامٍ، وَأَخبَرُونِي أَنَّ الرَّجمُ عَلَى الرَّعِي بَيْدِهِ وَأَخبَرُونِي يَلِهِ وَأَخبَرُونِي بَيْدِهِ وَأَخبَرُونِي بَيْدِهِ وَأَنْ وَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفسِي بِيلِهِ وَأَخبَرُونِي بَيْدِهِ وَأَخبَرُونِي بَيْدِهِ وَأَنْ وَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفسِي بِيلِهِ

<sup>(</sup>١) أجيرًا.

لَأَقضِيَنَّ بَينَكُمَا بِكِتَابِ الله: أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ؛ فَرَدٌّ عَلَيكَ<sup>(١)</sup>»، وَجَلَدَ ابنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنيسًا الأَسلَمِيَّ أَن يَأْتِيَ امرَأَةَ الآخَرِ، فَإِن اعتَرَفَت؛ رَجَمَهَا، فَاعتَرَفَت؛ فَرَجَمَهَا. [صحيح].

١٠٠٣ ك- قَالَ مَالِك: وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ.

الله عَلَيْ: (نَعَمَ». [صحيح]. الله عَلَيْ: أَنَّ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ: رَجُلًا آمهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (نَعَمَ». [صحيح].

• ١٥٠٧/١٢٣٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجمُ فِي كِتَابِ الله حَقُّ عَلَى مَن زَنَى مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحصِنَ؛ إِذَا قَامَت البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الْحَبَلُ، أَو الاعتِرَافُ. [موقوف صحيح].

١٥٠٨/١٢٣٦ عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيثِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا، فَبَعَثَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيثِيَّ إِلَى امرَأَتِهِ يَسأَهُمَا عَن ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِندَهَا نِسُوةٌ حَولَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوجُهَا لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، وَأَخبَرَهَا أَنَّهَا لا تُؤخذُ بِقَولِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشبَاهَ ذَلِكَ لِتَنزِعَ (٢)، فَأَبَت أَن تَنزِعَ، وَتَمَّت (٣) عَلَى الاعتِرَافِ؛ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَت. [موقوف صحيح].

اللَّهُ سَمِعَهُ عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أي: مردود؛ من بابُ إطلاق المصدر على المفعول.

<sup>(</sup>٢) أي: ترجع.

<sup>(</sup>٣) اشتدت وصلبت.

لًا صَدَرَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ مِن مِنَى أَنَاخَ (١) بِالأَبطَحِ، ثُمَّ كَوَّمَ (٢) كُومَةً (٣) بَطحَاءَ (٤) ثُمَّ طَرَحَ عَلَيهَا رِدَاءَهُ وَاستَلقَى ثُمَّ مَدَّ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللهمَّ! كَبِرَت سِنِي (٥) وَضَعُفَت قُوَّتِي، وَانتَشَرَت (١) رَعِيَّتِي، فَاقبِضنِي إِلَيكَ غَيرَ مُضَيِّع (٧) كَبِرَت سِنِي (٥) وَضَعُفَت قُوَّتِي، وَانتَشَرَت (١) رَعِيَّتِي، فَقَالَ: أَيُّمَا النَّاسُ! قَد سُنَّت لَكُم وَلا مُفَرِّطٍ (٨) ثُمَّ قَدِمَ اللَّدِينَة، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّمَا النَّاسُ! قَد سُنَّت لَكُم الشُنْنُ، وَفُرِضَت لَكُم الفَرَائِضُ، وَتُرِكتُم عَلَى الوَاضِحَةِ (٩)، إلّا أَن تَضِلُّوا بِالنَّاسِ لِيمِينًا وَشِمَالًا، وَضَرَبَ بِإِحدَى يَدَيهِ عَلَى الأُخرَى، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُم أَن تَهلِكُوا عَن يَمِينًا وَشِمَالًا، وَضَرَبَ بِإِحدَى يَدَيهِ عَلَى الأُخرَى، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُم أَن تَهلِكُوا عَن يَمِينًا وَشِمَالًا، وَضَرَبَ بِإِحدَى يَدَيهِ عَلَى الأُخرَى، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُم أَن تَهلِكُوا عَن آيَةِ الرَّجِم، أَن يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّينِ فِي كِتَابِ الله إِن فَقَد رَجَمَ رَسُولُ الله عَلَي وَرَجَمنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَولًا أَن يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ فِي كِتَابِ الله وَرَجَمنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَولًا أَن يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ فِي كِتَابِ الله وَرَجَمنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ وَالشَّيخَةُ، فَارجُمُوهُمُا أَلْبَتَةَ، فَإِنَّا قَد قَرَأَنَاهَا.

قَالَ مَالِك: قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بنُ الْسَيَّبِ: فَمَا انسَلَخَ ذُو الحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ -رَحِمَهُ الله-. [موقوف صحيح].

قَالَ يَحِيَى: سَمِعت مالِكًا يَقُولُ: قَولُهُ: الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ؛ يَعنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ؛

<sup>(</sup>١) أي: راحلته.

<sup>(</sup>٢) أي: جمع.

<sup>(</sup>٣) قطعة.

<sup>(</sup>٤) صغار الحصى؛ أي: جمعها وجعل لها رأسًا.

<sup>(</sup>٥) أي: عمري.

<sup>(</sup>٦) كثرت وتفرقت.

<sup>(</sup>٧) لما أمرتني به.

<sup>(</sup>۸) أي: متهاون به.

<sup>(</sup>٩) أي: على الطريق الظاهرة التي لا تخفى.

فَارِجُمُوهُمَا أَلبَتَّهَ.

١٥١٠/١٢٣٨ - حَدَّثِنِي مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامرَأَةٍ قَد وَلَدَت فِي سِتَّةِ أَشهُرٍ؛ فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرجَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيسَ ذَلِكَ عَلَيهَا؛ إِنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقَالَ: ﴿ وَٱلْوَلِانَ ثُرُضِعْنَ كَتَابِهِ: أُولَلانَ يُرْضِعْنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ فَالحَملُ يَكُونُ سِتَّةَ أَلْوَلادَ هُنَ عَقَانَ فِي أَثْرِهَا، فَوَجَدَهَا قَد رُجِمَت. أَشهُرٍ؛ فَلَا رَجمَ عَلَيهَا، فَبَعَثَ عُثَمَانُ بِنُ عَفَّانَ فِي أَثْرِهَا، فَوَجَدَهَا قَد رُجِمَت. [موقوف صحيح].

١٠٠٤ ك - حَدَّثَنِي مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الَّذِي يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: عَلَيهِ الرَّجمُ؛ أحصَنَ، أو لَم يُحصِن. [مقطوع صحيح].

#### ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِيمَن اعتَرَفَ عَلَى نَفسِهِ بِالزِّنَا

• ١٠٠٥ ك - قَالَ مَالِك فِي الَّذِي يَعتَرِفُ عَلَى نَفسِهِ بِالزِّنَا، ثُمَّ يَرجِعُ عَن ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَمَ أَفعَل، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجِهِ كَذَا وَكَذَا -لِشَيءٍ يَذَكُرُهُ-: إِنَّ ذَلِكَ يُقبَلُ مِنهُ، وَلَا يُقَامُ عَلَيهِ الحَدُّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الحَدَّ -الَّذِي هُوَ لللهَّ- لَا يُؤخَذُ إلّا بِأَحَدِ وَجَهَينِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ، تُثبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِمَّا بِاعتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيهِ، حَتَّى يُقَامَ عَلَيهِ الحَدُّ، فَإِن أَقَامَ عَلَى اعتِرَافِهِ؛ أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ.

١٠٠٦ - قَالَ مَالِك: الَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ: أَنَّهُ لَا نَفيَ عَلَى العَبِيدِ إِذَا زَنُوا.

# ٣- بابُ جَامِع مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

١٥١٣/١٢٣٩ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

سُئِلَ عَن الْأَمَةِ: إِذَا زَنَت وَلَم تُحصِن (١)؟ فَقَالَ: «إِن زَنَت فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ إِن زَنَت فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ إِن زَنَت فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَو بِضَفِيرٍ».

قَالَ ابنُ شِهَابِ: لَا أُدرِي أَبَعدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ؟ [صحيح].

١٠٠٧ قَالَ مالِك: وَالضَّفِيرُ: الحَبلُ.

عَن عَبدَ الله بنَ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَّرُ بنُ الخَطَّابِ فِي فِتيَةٍ مِن قُرَيشِن فَجَلَدنَا وَلَائِدَ<sup>(٢)</sup> مِن وَلَائِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. [موقوف صحيح].

#### ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي المُعْتَصَبَةِ

١٠٠٨ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي المَرَأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوجَ لَمَا، فَتَقُولُ: قَد استُكرِهتُ (٣)، أَو تَقُولُ: تَزَوَّجتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقبَلُ مِنهَا، وَإِنَّمَا يُقَامُ عَلَيهَا الحَدُّ؛ إِلّا أَن يَكُونَ لَمَا عَلَى مَا ادَّعَت مِن النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ، أَو عَلَى أَنَّهَا استُكرِهَت، عَلَيهَا الحَدُّ؛ إلّا أَن يَكُونَ لَمَا عَلَى مَا ادَّعَت مِن النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ، أَو عَلَى أَنَّهَا استُكرِهَت، أو جَاءَت تَدمَى (١) -إِن كَانَت بِكرًا-، أو استَغَاثَت حَتَّى أُتِيَت (٥) وَهِي عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، أو مَا أَشبَهَ هَذَا مِن الأَمرِ الَّذِي تَبلُغُ فِيهِ فَضِيحَة نَفسِهَا. قَالَ: فَإِن لَم تَأْتِ الشَيءَ مِن هَذَا؛ أُقِيمَ عَلَيهَا الحَدُّ، وَلَم يُقبَل مِنهَا مَا ادَّعَت مِن ذَلِكَ.

١٠٠٩ك قَالَ مَالِك: وَالْمُعْتَصَبَةُ لَا تَنكِحُ حَتَّى تَستَبرِئَ نَفسَهَا بِثَلَاثِ

<sup>(</sup>١) بإسناد الإحصان غليها؛ لأنها تحصن نفسها بعفافها.

<sup>(</sup>٢) جمع وليدة، وهي الأمة.

<sup>(</sup>٣) أي: أكرهت على الزني.

<sup>(</sup>٤) يخرج منها الدم.

<sup>(</sup>٥) أي: أتاها من يغيثها.

حِيَضٍ (١). قَالَ: فَإِن ارتَابَت مِن حَيضَتِهَا، فَلَا تَنكِحُ؛ حَتَّى تَستَبرِئَ نَفسَهَا مِن تِلكَ الرِّيبَةِ. الرِّيبَةِ.

## ٥ - بابُ الحَدِّ فِي القَذفِ وَالنَّفي وَالتَّعرِيضِ

غَبِدُ العَزِيزِ عَبِدًا فِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بِنُ عَبِدِ العَزِيزِ عَبِدًا فِي فِريَةٍ ثَهَانِينَ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلتُ عَبدَ الله بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَدرَكتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَعُثَهَانَ بنَ عَفَّانَ وَالخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرَّا، فَهَا رَأَيتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبدًا فِي فِريَةٍ (٢) أَكثَرَ مِن أَربَعِينَ. [مقطوع صحيح].

١٥١٧/١٢٤٢ عَن زُريقِ بنِ حَكِيم الأَيليِّ:

أَنَّ رَجُلًا - يُقَالُ لَهُ: مِصبَاحٌ - استَعَانَ ابنًا لَهُ، فَكَأَنَّهُ استَبطاًهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ، قَالَ زُرَيقٌ: فَاستَعدَانِي (٣) عَلَيهِ، فَلَمَّا أَرَدتُ أَن أَجلِدَهُ، قَالَ ابنهُ: وَالله لَئِن جَلَدتَهُ لَأَبُوأَنَ (٤) عَلَى نَفسِي بِالزِّنَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ؛ أَشكلَ عَلَيَّ أَمرُهُ، فَكَتَبتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ، وَهُوَ الوَالِي يَومَئِذٍ، أَذكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَن أَجِز (٥) عَفَوَهُ (٢). قَالَ زُرَيقٌ: وَكَتَبتُ إِلَى عُمَر بنِ عَبدِ العَزِيزِ -أَيضًا -: أَرَأَيتَ رَجُلًا (٧) عَفَوَهُ وَالوَالِي مَوَقَد هَلَكَا -أُو أَحدُهُمَا - قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِن عَفَا التَّرِي عَلَي أَبويهِ، وَقَد هَلَكَا -أُو أَحدُهُمَا - قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِن عَفَا التَرْبِ عَلَيهِ أَو عَلَى أَبُويهِ، وَقَد هَلَكَا -أُو أَحدُهُمَا - قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِن عَفَا

<sup>(</sup>١) إن كانت حرة؛ لأن استراءها كعدتها.

<sup>(</sup>٢) أي: قذف.

<sup>(</sup>٣) طلب تقويتي ونصره.

<sup>(</sup>٤) بمعنى: الأقرن.

<sup>(</sup>٥) امض.

<sup>(</sup>٦) أي: عن أبيه.

<sup>(</sup>٧) أي: أخبرني عن الحكم في رجل.

فَأَجِز عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ<sup>(۱)</sup>، وَإِن افْتُرِيَ عَلَى أَبُوَيهِ وَقَد هَلَكَا -أُو أَحَدُهُمَا-، فَخُذ لَهُ بِكِتَابِ الله؛ إلّا أَن يُرِيدَ سِترًا. [مقطوع صحيح].

١٠١٠ قَالَ يَحْيَى: سَمِعت مالِكًا يَقُولُ: وَذَلِكَ أَن يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفترَى
 عَلَيهِ يَخَافُ إِن كُشِفَ ذَلِكَ مِنهُ؛ أَن تَقُومَ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ، فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفتُ فَعَفَا؛
 جَازَ عَفُوهُ.

١٥١٨/١٢٤٣ عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَومًا حَمَاعَةً (٢):

إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ. [مقطوع صحيح].

١٠١١ ك- قَالَ مَالِك: وَإِن تَفَرَّقُوا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

١٠١٢ - قَالَ مَالِك: لَا حَدَّ عِندَنَا؛ إلّا فِي نَفيٍ (٣)، أَو قَذْفٍ (٤)، أَو تَعرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّهَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفيًا أَو قَذْفًا، فَعَلَى مَن قَالَ ذَلِكَ الحَدُّ تَامَّا.

١٣-١٥- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِن أَبِيهِ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ الحَدَّ، وَإِن كَانَت أُمُّ الَّذِي نُفِي مَملُوكَةً؛ فَإِنَّ عَلَيهِ الحَدَّ.

#### ٦- بابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

الله عَلَهُ الله عَلَهِ الحَدُّ، وَأَنَّهُ يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ، وَتُقَوَّمُ عَلَيهِ الجَارِيَةُ حِينَ فِيهَا شِركٌ: أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيهِ الحَدُّ، وَأَنَّهُ يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ، وَتُقَوَّمُ عَلَيهِ الجَارِيَةُ حِينَ

<sup>(</sup>١) أي: في حق نفسه.

<sup>(</sup>٢) أي: مجتمعين.

<sup>(</sup>٣) أي: عن أب؛ لثابت نسبه.

<sup>(</sup>٤) رمي بالزنا ونحوه صريح.

<sup>(</sup>٥) أي: يطؤها.

حَمَلَت، فَيُعطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُم مِن الثَّمَنِ، وَتَكُونُ الجَارِيَةُ لَهُ، وَعَلَى هَذَا الأَمرُ عِندَنَا.

١٠١٥ قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِن أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّت لَهُ؛ قُوِّمَت عَلَيهِ يَـومَ أَصَابَهَا (١) حَمَلَت أَو لَم تَحمِل-، وَدُرِئَ عَنهُ الحَدُّ بِذَلِكَ، فَإِن حَمَلَت؛ أُلِحَقَ بِهِ الوَلَدُ.

الحَدُّ، وَتُقَامُ عَلَيهِ الجَارِيَةُ (٢)؛ حَمَلَت أَو لَمَ تَحمِل.

#### ٧- باب مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ

١٥٢١/١٢٤٤ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلِياتُ قَطَعَ فِي مِجَنِّ (٣) ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [صحيح].

٥٩٢/ ١٧٤٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ أَبِي حُسَينٍ المَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:

«لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ<sup>(١)</sup>، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ<sup>(٥)</sup>، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ<sup>(١)</sup> أُو

<sup>(</sup>١) جامعها.

<sup>(</sup>٢) أي: تقوم عليه.

<sup>(</sup>٣) من الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمه؛ لانه آلة.

<sup>(</sup>٤) بالنخل والشجر، قبل أن يجذ ويحرز.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: أي: ليس فيها يحرس بالجبل، إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، وحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسةالسرقة نفسها؛ أي: ليس فيها يسرق من الماشية بالجبل قطع.

<sup>(</sup>٦) موضع مبيت الغنم.

الجَرِينُ<sup>(١)</sup>؛ فَالقَطعُ فِيهَا يَبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ». [حسن].

١٥٢٣/١٢٤٦ - عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحَنِ:

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتُرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ أَن تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَت بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِن صَرفِ اثنَي عَشَرَ دِرهَمًا بِدِينَارٍ؛ فَقَطَعَ عُثَانُ يَدَهُ. [موقوف صحيح].

١٧٤٧/ ١٧٤٧ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ -: أَنَّهَا قَالَت:

مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ: القَطعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. [موقوف صحيح].

١٥٢٥/ ١٧٤٨ - عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهَا قَالَت:

خَرَجَت عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - إِلَى مَكَّةً، وَمَعَهَا مَو لَاتَانِ هَا، وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَنِي عَبِدِ الله بنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَبَعَثَت مَعَ المُولَاتَينِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ (٢)، قَد خِيطَ عَلَيهِ خِرقَةٌ خَضرَاءُ، قَالَت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُردَ فَفَتَقَ عَنهُ (٣)، فَاستَخرَجَهُ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبدًا (٤) أَو فَروةً (٥)، وَخَاطَ عَلَيهِ، فَلَمَّا قَدِمَت المُولَاتَانِ المَدِينَةَ، دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى مَكَانَهُ لِبدًا (٤) أَو فَروةً (٥)، وَخَاطَ عَلَيهِ، فَلَمَّا قَدِمَت المُولَاتَانِ المَدِينَةَ، دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى مَكَانَهُ لِبدًا الْبَردَ، فَكَلَّمُوا المَرأَتَينِ، فَكَلَّمَتَا أَهِلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبدَ، وَلَمْ يَجِدُوا البُردَ، فَكَلَّمُوا المَرأَتَينِ، فَكَلَّمَتَا عَلِيشَةً حَزوجَ النَّبِيِّ عَيْهِ - أَو كَتَبَتَا إِلَيهَا، وَاتَّهُمَتَا العَبدَ، فَسُئِلَ العَبدُ عَن ذَلِكَ عَائِشَةً -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - فَقُطِعَت يَدُهُ، وَقَالَت عَائِشَةُ: القَطعُ فَاعَتَرَفَ، فَأَمَرَت بِهِ عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ عَيْهِ - فَقُطِعَت يَدُهُ، وَقَالَت عَائِشَةُ: القَطعُ فَا عَرَبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) موضع يجفف فيه الثيار، والجمع: جرن، بضمتين.

<sup>(</sup>٢) بالجيم والحاء؛ أي: عليه تصاوير الرجال أو الرحال.

<sup>(</sup>٣) أي: نقض خياطته.

<sup>(</sup>٤) ما يتلبد من شعر أو صوف.

<sup>(</sup>٥) ما يلبس من جلد الغنم.

١٧٠١٧ قَالَ مَالِك: أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ - وَإِن ارتَفَعَ الصَّرِفُ (١) أَو اتَّضَعَ (٢) -، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ فِي مِحِنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا دَرَاهِمَ، وَأَنَّ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أَتُرُجَّةٍ قُوِّمَت بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

# ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي قَطعِ الآبِقِ السَّارِقِ

## ١٥٢٦/١٢٤٩ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدًا لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَرسَلَ بِهِ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بنِ العَاصِ -وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ-؛ لِيَقطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَن يَقطَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: لَا تُقطَعُ يَدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ الله وَجَدتَ هَذَا؟! ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبدُ الله بنُ عُمَر؛ فَقُطِعَت يَدُهُ. [موقوف صحيح].

## ١٥٢٧/١٢٥٠ - عَن زُرَيقِ بنِ حَكِيم:

<sup>(</sup>١) زاد.

<sup>(</sup>٢) نقص.

١٠١٨ قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ العَبدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ قُطِعَ.

## ٩ - بابُ تَركِ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلطَانَ

# ١٥٣٠ / ١٢٥٢ - عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَنِ:

أَنَّ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قَد أَخَذَ سَارِقًا، وَهُ وَ يُرِيدُ أَن يَدْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيرُ لِيُرسِلَهُ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى أَبلُغَ بِهِ السُّلطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيرُ: إِذَا بَلَغتَ بِهِ السُّلطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيرُ: إِذَا بَلَغتَ بِهِ السُّلطَانَ؛ فَلَعَنَ الله الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ. [موقوف صحيح].

### ١٠ - بابُ جَامِع القَطع

١٥٣٢/ ١٢٥٣ - عَن أَبِي الزِّنَادِ:

أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ (١)، وَلَم يَقتُلُوا أَحَدًا، فَأَرَادَ

<sup>(</sup>١) أي: مقاتلة.

أَن يَقطَعَ أَيدِيَهُم أَو يَقتُلَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ: لَو أَخَذتَ بِأَيسَرِ ذَلِكَ (١). [مقطوع صحيح].

١٠٢٠ قَالَ مالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي يَسرِقُ أَمتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تَكُونُ مَوضُوعَةً بِالأَسوَاقِ، مُحرَزَةً قَد أَحرَزَهَا أَهلُهَا فِي أُوعِيَتِهِم، وَضَمُّوا بَعضَهَا إِلَى مَوضُوعَةً بِالأَسوَاقِ، مُحرَزَةً قَد أَحرَزَهَا أَهلُهَا فِي أُوعِيَتِهِم، وَضَمُّوا بَعضَهَا إِلَى بَعضٍ: إِنَّهُ مَن سَرَقَ مِن ذَلِكَ شَيئًا مِن حِرزِهِ، فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ القَطعُ، فَإِنَّ عَلَيهِ القَطعُ عَندَ مَتَاعِهِ أَو لَم يَكُن، لَيلًا ذَلِكَ أَو نَهَارًا.

١٠٢١ فيهِ القَطعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ
 مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ تُقطعُ يَدُهُ.

21.۲۲ - قَالَ مَالِك: فَإِن قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ تُقطَعُ يَدُهُ، وَقَد أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنهُ، وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الشَّارِبِ، يُوجَدُ مِنهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسكِرِ وَلَيسَ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الشَّارِبِ، يُوجَدُ مِنهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسكِرِ وَلَيسَ بِهِ سُكرٌ، فَيُجلَدُ الحَدَّ فِي الْمُسكِرِ إِذَا شَرِبَهُ -وَإِن لَم يُسكِرهُ-، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيسكِرَهُ، فَكَذَلِكَ تُقطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَت مِنهُ، وَلَو لَم يَنتَفِع بِهَا وَرَجَعَت إِلَى صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذَهَبَ بِهَا.

١٠٢٣ قَالَ مَالِك فِي القَومِ يَأْتُونَ إِلَى البَيتِ فَيسرِقُونَ مِنهُ جَمِيعًا، فَيسرِقُونَ مِنهُ جَمِيعًا، فَي القَومِ وَالتَّسنَدُوقِ، أَو الخَشَبَةِ، أَو بِالمِكتَلِ<sup>(٣)</sup> أَو مَا فَيخرُجُونَ بِالعِدلِ<sup>(٢)</sup> يَحمِلُونَهُ جَمِيعًا: إِنَّهُم إِذَا أَخرَجُوا ذَلِكَ مِن حِرزِهِ وَهُم يَحمِلُونَهُ أَشبَهَ ذَلِكَ مِن حِرزِهِ وَهُم يَحمِلُونَهُ جَمِيعًا، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِن ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ -وَذَلِكَ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا-، فَعَلَيهم القَطعُ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>١) أي: أهونه؛ لكان أحسن.

<sup>(</sup>٢) الحمل من الأمتعة ونحوها.

<sup>(</sup>٣) الزنبيل، وهو ما يعمل من الخوص، يحمل فيه التمر وغيره.

قَالَ: وَإِن خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُم بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ؛ فَمَن خَرَجَ مِنهُم بِهَا تَبلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا؛ فَعَلَيهِ القَطعُ، وَمَن لَم يَخْرُج مِنهُم بِهَا تَبلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ؛ فَلَا قَطعَ عَلَيهِ.

١٠٢٤ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ إِذَا كَانَت دَارُ رَجُلٍ مُعْلَقَةً عَلَيهِن لَيسَ مَعَهُ فِيهَا غَيرُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَن سَرَقَ مِنهَا شَيئًا القَطعُ، حَتَّى يَحْرُجَ بِهِ مِن الدَّارِ كُلِّهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِيَ حِرزُهُ، فَإِن كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيرُهُ، الدَّارِ كُلِّهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارِ سَاكِنٌ غَيرُهُ، وَكَانَت حِرزًا هَمُ جَمِيعًا، فَمَن سَرَقَ مِن وَكَانَ كُلُّ إِنسَانٍ مِنهُم يُعْلِقُ عَلَيهِ بابُهُ، وَكَانَت حِرزًا هَمُ جَمِيعًا، فَمَن سَرَقَ مِن بيُوتِ تِلكَ الدَّارِ ، فَقَد أَخرَجَهُ مِن حِرزِهِ بيُوتِ تِلكَ الدَّارِ ، وَوَجَبَ عَلَيهِ فِيهِ القَطعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ ؛ فَقَد أَخرَجَهُ مِن حِرزِهِ إِلَى عَيرٍ حِرزِهِ، وَوَجَبَ عَلَيهِ فِيهِ القَطعُ.

الله العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتَاعِ سَيِّدِهِ: وَالأَمرُ عِندَنَا فِي العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِن كَانَ لَيسَ مِن خَدَمِهِ، وَلَا مِمَّن يَأْمَنُ عَلَى بَيتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِن مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ فَلَا قَطعَ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ الأَمَةُ إِذَا سَرَقَت مِن مَتَاعِ سَيِّدِهَا؛ لَا قَطعَ عَلَيها.
عَليها.

١٠٢٦ وقَالَ فِي العَبدِ لَا يَكُونُ مِن خَدَمِهِ، وَلَا مِمَّن يَأْمَنُ عَلَى بَيتِهِ، فَدَخَلَ سِرَّا؛ فَسَرَقَ مِن مَتَاعِ امرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ: إِنَّهُ تُقطعُ يَدُهُ.

القطع؛ فَلا قَطع عَلَيهَا، فَكَذَلِكَ أَمَةُ المَرأَةِ، إِذَا كَانَت لَيسَت بِخَادِمٍ لَهَا، وَلَا لِزَوجِهَا، وَلَا مِثَن تَأْمَنُ عَلَى بَيتِهَا، فَكَخَلَت سِرَّا؛ فَسَرَقَت مِن مَتَاعٍ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطع؛ فَلَا قَطع عَلَيهَا.

١٠٢٨ - قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ أَمَةُ المَرأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِن خَدَمِهَا، وَلَا مِمَّن تَأْمَنُ عَلَى بَيتِهَا، فَدَخَلَت مِرَّا؛ فَسَرَقَت مِن مَتَاعِ زَوجٍ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ: أَنَّهَا تُقطعُ يَدُهَا.

1911ه - قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسرِقُ مِن مَتَاعِ امرَأَتِهِ، أَو المَرَأَةُ تَسرِقُ مِن مَتَاعِ رَوجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ، إِن كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيتٍ سِوَى البَيتِ الَّذِي يُعلِقَانِ عَلَيهِمَا، وَكَانَ فِي حِرزٍ سِوَى البَيتِ الَّذِي يُعلِقَانِ عَلَيهِمَا، وَكَانَ فِي حِرزٍ سِوَى البَيتِ اللَّذِي هُمَا فِيهِ، فَإِنَّ مَن سَرَقَ مِنهُمَا مِن مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ فَعَلَيهِ القَطعُ فَيْ فَعَلَيهِ القَطعُ فَي فَعَلَيهِ القَطعُ فَي فَعَلَيهِ القَطعُ فَي فَعَلَيهِ القَطعُ فَي فَعَلَيهِ القَلِهُ القَلْمُ اللّهِ فَي الْهُ عَلَيْ اللّهُ فَي إِنْ الْهُ الْهُ فَي الْهُ فَي الْهُ فَي الْهُ فَي الْهَ الْهُ الْهُ فَي الْهُ عَلَيْهِ الْهُ الْهُ فَي الْهِ الْهُ الْهُولُ الْهِ الْهُ الْعُلِهُ الْهُ الْعُلِي الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعُلِهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعُلِمُ الْهِ الْعُلِهُ الْهُ الْهُ الْعُلِمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعُلِمُ الْهُ الْهُ الْعُلْمُ الْهُ الْهُ الْعُلِمُ الْهُ الْعُلِمُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلِمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُل

• ١٠٣٠ ك - قَالَ مَالِك فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالأَعجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفصِحُ: أَنَّهُمَا إِذَا شُرِقًا مِن حِرزِهِمَا أَو غَلقِهِمَا؛ فَعَلَى مَن سَرَقَهُمَا القَطعُ، وَإِن خَرَجَا مِن حِرزِهِمَا وَغَلقِهِمَا؛ فَلَقِهِمَا فَعَلَى مَن سَرَقَهُمَا قَطعٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنزِلَةِ حَرِيسَةِ الجَبَلِ، وَالشَّمَرِ المُعَلَّقِيمَا؛ فَلَيسَ عَلَى مَن سَرَقَهُمَا قَطعٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنزِلَةِ حَرِيسَةِ الجَبَلِ، وَالشَّمَرِ المُعَلَّقِيمَا؛

١٣١ كُ قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي يَنبِشُ القُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخرَجَ مِن القَبرِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ فَعَلَيهِ فِيهِ القَطعُ.

وقَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَنَّ القَبرَ حِرزٌ لِمَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ البُيُوتَ حِرزٌ لِمَا فِيهَا. قَالَ: وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ القَطعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِن القَبرِ.

### ١١ - باب مَا لَا قَطعَ فِيهِ

١٥٣٢/ ١٢٥٤ - عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ:

أَنَّ عَبدًا سَرَقَ وَدِيًّا (١) مِن حَائِطِ رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الوَدِيِّ يَلتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ، فَاستَعدَى عَلَى العَبدِ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ، فَاسَجَنَ مَروَانُ العَبدَ وَأَرَادَ قَطعَ يَدِهِ، فَانطَلَقَ سَيِّدُ العَبدِ إِلَى رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك؟ فَأَخبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ،

<sup>(</sup>١) أي: نخلًا صغارًا.

وَالكَثَرُ: الجُهَّارُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي، وَهُو يُرِيدُ قَطعَهُ، وَأَنَا أُحِبُّ أَن تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيهِ؛ فَتُخبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعتَ مِن رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَروَانَ بنِ الحَكَمِ فَقَالَ أَخَذتَ غُلَامًا لَهَذَا فَقَالَ: نَعَم، فَقَالَ: فَمَا أَنتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدتُ قَطعَ يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ فَهُولُ: «لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ (١) وَلَا كَثَرٍ (٢)». فَأَمَرَ مَروَانُ بِالعَبدِ فَأُرسِلَ. [صحيح].

### ١٥٣٤/١٢٥٥ - عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ عَمرِو بنِ الحَضرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقطَع يَدَ غُلَامِي هَذَا؛ فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرآةً لِامرَأَتِي، ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَرسِلهُ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ قَطعٌ؛ خَادِمُكُم سَرَقَ مَتَاعَكُم. [موقوف صحيح].

١٥٣٦/١٢٥٦ - عَن أَبِي بَكرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ:

أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَد سَرَقَ خَوَاتِمَ مِن حَدِيدٍ، فَحَبَسَهُ لِيقطَعَ يَدَهُ، فَأَرسَلَت إِلَيهِ عَمرَةُ بِنتُ عَبدِ الرَّحَنِ مَولَاةً لَمَا - يُقَالُ لَمَا: أُمَيَّةُ - ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتنِي وَأَنَا بَينَ طَهرَانَي النَّاسِ، فَقَالَت: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمرَةُ: يَا ابنَ أُختِي! أَخَذتَ نَبطيًّا فِي ظَهرَانَي النَّاسِ، فَقَالَت: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمرَةُ: يَا ابنَ أُختِي! أَخَذتَ نَبطيًّا فِي شَيءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي، فَأَرَدتَ قَطعَ يَدِهِ، قُلتُ: نَعَم، قَالَت: فَإِنَّ عَمرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطعَ إلّا فِي رُبُعِ دِينَادٍ فَصَاعِدًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرسَلَتُ النَّبُطِيَّ. [مقطوع صحيح].

١٠٣٢ - قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي اعتِرَافِ العَبِيدِ: أَنَّهُ مَن اعتَرَافَ اعتَرَافَ اعتَرَافَ اعتَرَافَهُ اعتَرَافَهُ عَلَى نَفسِهِ بِشَيءٍ يَقَعُ الحَدُّ فِيهِ، أَو العُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ؛ فَإِنَّ اعتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيهِ، وَلَا يُتَّهَمُ أَن يُوقِعَ عَلَى نَفسِهِ هَذَا.

<sup>(</sup>١) معلق على الشجر قبل أن يجذ ويحرز.

<sup>(</sup>٢) الكثر: الجمار؛ أي: جمار النخل، وهو شحمه الذي يخرج به الكافور.

قَالَ مَالِك: وَأَمَّا مَن اعتَرَفَ مِنهُم بِأَمرٍ يَكُونُ غُرمًا عَلَى سَيِّدِهِ؛ فَإِنَّ اعتِرَافَهُ غَيرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.

٣٣٠ الله - قَالَ مَالِك: لَيسَ عَلَى الأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ القَومِ يَخدُمَانِهِم - إِن سَرَقَاهُم - قَطعٌ؛ لأَنَّ حَاهَمُ الْيسَت بِحَالِ السَّارِقِ، وَإِنَّمَا حَاهُمُ احَالُ الخَائِنِ، وَلَيسَ عَلَى الخَائِنِ قَطعٌ.

١٠٣٤ كَانَ مَالِك فِي الَّذِي يَستَعِيرُ العَارِيَةَ فَيَجِحَدُهَا: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ قَطعٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِيهَا وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِيهَا جَحَدَهُ قَطعٌ.

البَيتِ عَلَيهِ عِندَنَا، فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي البَيتِ قَطعٌ، وَإِنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ، وَضَعَ قَد جَمَعَ المَتَاعَ، وَلَم يَخرُج بِهِ: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ قَطعٌ، وَإِنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ، وَضَعَ بَينَ يَدَيهِ خَرًا لِيَشْرَبَهَا، فَلَم يَفعَل؛ فَلَيسَ عَليهِ حَدٌّ، وَمَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِن امرَأَةٍ تَجَلِسًا، وَهُو يُرِيدُ أَن يُصِيبَهَا حَرَامًا، فَلَم يَفعَل، وَلَم يَبلُغ ذَلِكَ مِنهَا؛ فَلَيسَ عَليهِ -أيضًا- فِي ذَلِكَ مِنهَا؛ فَلَيسَ عَليهِ -أيضًا- فِي ذَلِكَ حَدٌّ.

١٠٣٦ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ فِي الخُلسَةِ قَطعٌ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ فِي الخُلسَةِ قَطعٌ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ فِي الخُلسَةِ قَطعٌ عَلَيهِ عَندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ فِي الخُلسَةِ قَطعٌ عَلَيهِ عَندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ فِي الخُلسَةِ قَطعٌ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا





وَقَعُ عِبِ لِارْجَعِي لِلْهِجَنَّرِيَّ لِسِّلِينِ لِانْفِرُ لِالْفِرِي كِي www.moswarat.com

# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٤٢ - كِتَابِ الأَشْرِبَةِ ١ - بابُ الحَدِّ فِي الْحَمرِ

ابنَ الخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيهِم، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدتُ مِن فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ الْبَنَ الخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيهِم، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدتُ مِن فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ (۱)، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ؛ فَإِن كَانَ يُسكِرُ جَلَدتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ تَامًا. [موقوف صحيح].

١٥٤١/ ١٥٤٠ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

مَا مِن شَيِءٍ إِلَّا الله يُحِبُّ أَن يُعفَى عَنهُ؛ مَا لَم يَكُن حَدًّا. [مقطوع صحيح].

١٠٣٧ ك - قَالَ مَالِك: وَالسُّنَّةُ عِندَنَا: أَنَّ كُلَّ مَن شَرِبَ شَرَابًا مُسكِرًا، فَسكِرَ أَو لَم يَسكَر؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ.

### ٢ - بابُ مَا يُنهَى أَن يُنبَذَ " فِيهِ

١٥٤١/١٢٥٩ - عَن عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعضِ مَغَازِيهِ، قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلتُ نَحْوَهُ فَانصَرَفَ قَبلَ أَن أَبلُغَهُ، فَسَأَلتُ مَاذَا قَالَ؟ فَقِيلَ لِي: نَهَى أَن يُنبَذَ فِي اللَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ.

<sup>(</sup>٢) يطرح.

### ١٥٤٢/١٢٦٠ عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يُنبَذَ فِي الدُّبَّاءِ (١) وَالْمَزَفَّتِ (٢). [صحيح].

## ٣- بابُ مَا يُكرَهُ أَن يُنبَذَ جَمِيعًا

١٥٤٣/١٢٦١ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يُنبَذَ البُسرُ (") وَالرُّطَبُ (١) جَمِيعًا (٥)، وَالتَّمرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا (١). [صحيح لغيره].

١٥٤٤ / ١٢٦٢ عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يُشرَبَ التَّمرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهوُ<sup>(٧)</sup> وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. [صحيح].

١٠٣٨ ك - قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ يُكرَهُ ذَلِكَ؛ لِنَهي رَسُولِ الله ﷺ عَنهُ.

٤ - بابُ تَحرِيمِ الْخَمرِ (^)

١٥٤٥/١٢٦٣ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَت:

<sup>(</sup>١) القرع.

<sup>(</sup>٢) المطلي بالزفت؛ لانه يسرع إليها الإسكار.

<sup>(</sup>٣) الثمر قبل إرطابه، واحدته بسرة.

<sup>(</sup>٤) ما نضج من البسر، واحدته رطبة.

<sup>(</sup>٥) أي: في إناء واحد؛ لان الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط.

<sup>(</sup>٦) لاشتداد أحدهما بالآخر.

<sup>(</sup>V) البسر الملون.

<sup>(</sup>٨) ما خامر العقل.

سُئِلَ رَسُولُ ﷺ عَن البِتعِ (١)؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسكَرَ؛ فَهُوَ حَرَامٌ». [صحيح]. المُئِلُ رَسُولُ ﷺ عَن البِتعِ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَن الغُبَيرَاءِ؟ فَقَالَ: «لَا خَيرَ فِيهَا»، وَنَهَى عَنهَا. [صحيح لغيره].

قَالَ مَالِك: فَسَأَلَتُ زَيدَ بِنَ أَسلَمَ: مَا الغُبَيرَاءُ (٢)؟ فَقَالَ: هِيَ الأُسكَركَةُ (٣).

١٥٤٧/١٢٦٥ - عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن شَرِبَ الخَمرَ فِي الدُّنيَا، ثُمَّ لَم يَتُب مِنهَا؛ حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ». [صحيح].

# ٥- بابُ جَامِعِ تَحرِيمِ الخَمرِ

عَبَّاسٍ عَبَّالِ اللهِ عَبَّهِ مِن العِنبِ عَقَالَ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الل

<sup>(</sup>١) هو شراب العسل، وكان اهل اليمن يشربونه.

<sup>(</sup>٢) نبيذ الذرة، وقيل: نبيذ الارز، وجزم به أبو عمر.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة يسكر.

<sup>(</sup>٤) أي: مزادة، واصل الراوية: البعير يحمل الماء، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الراوية على كل دابة يحمل عليها الماء، ثم على المزادة.

<sup>(</sup>٥) بأي شيء كلمته سرًا؛ أي: خفيةً.

<sup>(</sup>٦) تثنية مزادة، وهي: القربة؛ لأنه يتزود فيها الماء.

## ١٥٤٩ / ١٢٦٧ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أَسقِي أَبَا عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّاحِ، وَأَبَا طَلحَةَ الأَنصَارِيَّ، وَأُبَيَّ بنَ كَعبٍ شَرَابًا مِن فَضِيخٍ (١) وَتَمرٍ، قَالَ: فَجَاءَهُم آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمرَ قَد حُرِّمَت، فَقَالَ أَبُو طَلحَةَ: يَا أَنسُ قُم إِلَى هَذِهِ الجِرَارِ (٢)؛ فَاكسِرهَا، قَالَ: فَقُمتُ إِلَى مِهرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبتُهَا بِأَسفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَت. [صحيح].

### ١٢٦٨/ ١٥٥٠ - عَن مَحمُودِ بنِ لَبِيدٍ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إِلَيهِ أَهلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرضِ وَثِقَلَهَا، وَقَالُوا: لَا يُصلِحُنَا إلّا هَذَا الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ: اشرَبُوا هَذَا العَسَلَ، قَالُوا: لَا يُصلِحُنَا العَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَهلِ الأَرضِ (٢): هَل لَكَ أَن نَجعَلَ لَكَ قَالُوا: لَا يُصلِحُنَا العَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَهلِ الأَرضِ (٢): هَل لَكَ أَن نَجعَلَ لَك مِن هَذَا الشَّرَابِ شَيئًا لَا يُسكِرُ ؟ قَالَ: نَعَم، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهبَ مِنهُ الثُّلُثُ وبَقِي الثُّلُثُ، فَأَتُوا بِهِ عُمَرَ فَأَدخلَ فِيهِ عُمرُ إصبَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ؛ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ (٤)، الثُلُثُ، فَأَتُوا بِهِ عُمرَ فَأَدخلَ فِيهِ عُمرُ إصبَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ؛ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ (٤)، فَقَالَ لَهُ فَقَالَ: هَذَا الطَّلَاءُ (٥)! هَذَا مِثلُ طِلَاءِ الإِبلِ (٢)، فَأَمَرَهُم عُمرُ أَن يَشرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بَنُ الطَّلَاءُ (٥)! هَذَا مِثلُ طِلَاءِ الْقِبلِ (٢)، فَأَمَرَهُم عُمرُ أَن يَشرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بَنُ الطَّامِ إِنِي لَا أُحِلُ هُم عَمرُ اللهمَّ إِنِي لَا أُحِلُ هُم عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِتِ: أَحلَلتَهَا وَالله! فَقَالَ عُمرُ: كَلَّا وَالله! اللهمَّ إِنِي لَا أُحلُلُ هُم عَمرُ أَن يَشرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ مُبَادَةُ بَنُ الصَّامِتِ: أَحلَلتَهَا وَالله! فَقَالَ عُمرُ: كَلَّا وَالله! اللهمَّ إِنِي لَا أُحلَّلُ هُم عَمرُ أَن يَشرَبُوهُ وَلَا أَحلَلتَهُ هُمُ عَلَيهِم، وَلَا أُحرِّمُ عَلَيهِم شَيئًا أَحلَلتَهُ هُمُ . [موقوف صحيح].

### ١٥٥١/١٢٦٩ عَن عَبِدِ الله بنِ عُمَر:

<sup>(</sup>١) شراب يتخذ من البسر المفضوخ؛وهو: المشدوخ.

<sup>(</sup>٢) جمع جرة؛ وهي: التي فيها الشراب المذكور.

<sup>(</sup>٣) أرض الشام.

<sup>(</sup>٤) يتمدد.

<sup>(</sup>٥) ما يطبخ من العصير حتى يغلظ.

<sup>(</sup>٦) أي: القطران الذي يطلى به جربها.

أَنَّ رِجَالًا مِن أَهلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَمٰنِ! إِنَّا نَبتَاعُ مِن ثَمَرِ النَّخلِ وَالعِنَب، فَنَعصِرُهُ خَمَرًا؛ فَنَبيعُهَا، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشهِدُ الله عَليكُم وَمَلائِكَتَهُ، وَمَن سَمِعَ مِن الجِنِّ وَالإِنسِ: أَنِّي لَا آمُرُكُم أَن تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبتَاعُوهَا، وَلَا تَبتَاعُوهَا، وَلَا تَبتَاعُوهَا، وَلَا تَبتَاعُوهَا، وَلَا تَسقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ. وَلَا تَعصِرُوهَا، وَلَا تَشرَبُوهَا وَلَا تَسقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ. [موقوف صحيح].





# بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ ٤٣ - كِتَابِ العُقُولِ<sup>(١)</sup> ١ - بابُ ذِكرِ العُقُولِ

٠ ١٧٧٠ / ١٥٥٢ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِ و بنِ حَزمٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ لِعَمرِ و بنِ حَزم فِي العُقُولِ:

«أَنَّ فِي النَّفسِ<sup>(۲)</sup> مِائَةً مِن الإِبِلِ، وَفِي الأَنفِ -إِذَا أُوعِيَ<sup>(۳)</sup> جَدعًا<sup>(٤)</sup> مِائَةٌ مِن الإِبِلِ، وَفِي الأَنفِ -إِذَا أُوعِيَ <sup>(۳)</sup> جَدعًا <sup>(٤)</sup> مِائَةٌ مِن الإِبِلِ، وَفِي المَّامُومَةِ <sup>(٥)</sup> ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي الجَائِفَةِ <sup>(٢)</sup> مِثلُهَا، وَفِي العَينِ خَمسُونَ، وَفِي الدِّبِلِ، وَفِي الرِّجلِ خَمسُونَ، وَفِي كُلِّ أُصبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ <sup>(٧)</sup> عَشرٌ مِن الإِبِلِ، وَفِي الدِّبِلِ، خَمسٌ، وَفِي الرِّجلِ خَمسُونَ، وَفِي المَّنِّ <sup>(٥)</sup> خَمسٌ». [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) جمع عقل، يقال: عقلت القتيل عقلًا، قال الأصمعي: سميت الدية عقلًا؛ تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلًا كانت أو نقدًا.

<sup>(</sup>٢) أي: في قتل النفس.

<sup>(</sup>٣) أي: أخذ كله، ووعى واستوعى: لغة في الاستيعاب، وهو أخذ الشيء كله.

<sup>(</sup>٤) قطعًا.

 <sup>(</sup>٥) قيل لها: مأمومة؛ لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمعها على لفظها: مأمومات،
 وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج.

<sup>(</sup>٦) اسم فاعل من جافته تجوفه؛ إذا وصلت إلى جوفه.

<sup>(</sup>٧) أي: في يد أو رجل.

<sup>(</sup>٨) أضراس أو ثنايا أو رباعيات.

<sup>(</sup>٩) الشجة التي تكشف العظم.

### ٢ - بابُ العَمَلِ فِي الدِّيَةِ

١٠٤٠ عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ: أَنَّ الدِّيةَ تُقطعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، أَو أَربَعِ
 بنينَ.

قَالَ مَالِك: وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

المَّرُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّهَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمِ اللْمُعْمَلِمُ اللْمُعْمَلُ اللْمُعْمِي اللْمُعْمَلُ اللْمُعْمِي اللْمُعْمَلِمُ اللْمُعْمَلُمُ اللْمُعْمَا اللْمُمْ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُمْ اللْمُمْ اللْمُعْمِمْ اللْمُعْمِمُ

## ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ العَمدِ إِذَا قُبِلَت وَجِنَايَةِ المَجنُونِ

الكار ١٥٥١ - عَن مَالِك: أَنَّ ابنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ العَمدِ -إِذَا قُبِلَت - خَسُّ وَعِشرُونَ بِنتَ لَبُونٍ<sup>(١)</sup>، وَخَسُّ وَعِشرُونَ بِنتَ لَبُونٍ<sup>(١)</sup>، وَخَسُّ وَعِشرُونَ بِنتَ لَبُونٍ<sup>(١)</sup>، وَخَسُّ وَعِشرُونَ جَذَعَةً<sup>(٤)</sup>. [مقطوع صحيح].

١٠٤٢ - قَالَ مَالِك: فِي الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا - جَمِيعًا - عَمدًا: أَنَّ عَلَى الكَبِيرِ أَن يُقتَلَ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصفُ الدِّيةِ.

العَبدُ يَقتُلَانِ العَبدُ؛ فَيُقتَلُ الحُرُّ وَالعَبدُ يَقتُلَانِ العَبدُ؛ فَيُقتَلُ العَبدُ،
 وَيَكُونُ عَلَى الحُرِّ نِصفُ قِيمَتِهِ.

<sup>(</sup>١) أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت امها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل.

<sup>(</sup>٢) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونًا بوضع حملها.

<sup>(</sup>٣) وهي التي دخلت في الرابعة.

<sup>(</sup>٤) وهي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها جذعت؛ أي: أسقطت مقدم أسنانها.

## ٤ - بابُ دِيَةِ الْحَطَإِ فِي الْقَتلِ

٤٤ • ١ ك - قَالَ مَالِك: وَلَيسَ العَمَلُ عَلَى هَذَا.

#### ١٥٥٧/١٢٧٢ عن مَالِك:

أَنَّ ابنَ شِهَابٍ، وَسُلَيَهَانَ بنَ يَسَارٍ، وَرَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَٰنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنتَ نَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابنَ لَبُونٍ ذَكَرًا، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. [مقطوع صحيح].

• ١٠٤٥ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَا قَودَ بَينَ الصِّبيَانِ، وَإِنَّ عَمدَهُم خَطَأٌ مَا لَم تَجِب عَلَيهِم الحُدُودُ وَيَبلُغُوا الحُلُمَ، وَإِنَّ قَتلَ الصَّبِيِّ لَا يَحُونُ إِلّا خَطَأً؛ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ يَكُونُ إِلّا خَطَأً؛ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا نِصِفُ الدِّيةِ.

قَالَ مَالِك: وَمَن قُتِلَ خَطاً؛ فَإِنَّمَا عَقلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيرِهِ مِن مَالِهِ؛ يُقضَى بِهِ دَينُهُ، وَتَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ، فَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيةُ قَدرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَا عَن دِيَتِهِ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ غَيرُ دِيَتِهِ؛ جَازَ لَهُ مِن ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عَفَا عَنهُ وَأُوصَى بِهِ.

## ٥ - بابُ عَقلِ الجِرَاحِ " فِي الخَطَإِ

21.٤٦ حَدَّثنِي مَالِك: أَنَّ الأَمرَ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَهُم فِي الْحَطَإِ: أَنَّهُ لَا يُعقَلُ (٢) حَتَّى يَبرَأَ المَجرُوحُ وَيَصِحَّ، وَأَنَّهُ إِن كُسِرَ عَظمٌ مِن الإِنسَانِ -يَدُّ، أَو رَجلٌ، أَو غَيرُ ذَلِكَ مِن الجَسَدِ - خَطأً، فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيئَتِهِ؛ فَلَيسَ فِيهِ عَقلٌ، وَإِن نَقَصَ أَو كَانَ فِيهِ عَثلُ؛ فَفِيهِ مِن عَقلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنهُ.

<sup>(</sup>١) جمع جرح، وهو هنا: ما دون النفس.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يؤخذ عقله؛ أي: ديته.

قَالَ مَالِك: فَإِن كَانَ ذَلِكَ العَظمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقَلٌ مُسَمَّى؛ فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ عَقَلٌ مُسَمَّى؛ فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ عَقَلٌ مُسَمَّى؛ فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
مُسَمَّى، وَلَم تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ، وَلَا عَقَلٌ مُسَمَّى؛ فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.

١٠٤٧ - قَالَ مَالِك: وَلَيسَ فِي الجِرَاحِ فِي الجَسَدِ إِذَا كَانَت خَطَأً عَقلٌ؛ إِذَا كَانَت خَطأً عَقلٌ؛ إِذَا كَانَت خَطأً عَقلٌ؛ إِذَا كَانَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ عَثلٌ أَو شَينٌ؛ فَإِنَّهُ يُجتَهَدُ فِيهِ؛ إلّا الجَائِفَة؛ فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفس.

الجَسَدِ. وَلَيسَ فِي مُنَقِّلَةِ الجَسَدِ عَقلٌ، وَهِيَ مِثلُ مُوضِحَةِ الجَسَدِ.

١٠٤٩ قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَة؛ أَنَّ عَلَيهِ العَقلَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِن الْحَطَإِ الَّذِي تَحَمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخطَأ بِهِ الطَّبِيبُ أَو تَعَدَّى، إِذَا لَم يَتَعَمَّد ذَلِكَ؛ فَفِيهِ الْعَقلُ.

## ٦- بابُ عَقل المَرأَةِ

الرَّجُلَ<sup>(۱)</sup> إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ: إِصبَعُهَا كَإِصبَعِهِ، وَسِنُّهَا كَسِنِّه، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِه، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتُه، وَمُوضِحَتُها كَمُوضِحَتِه، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتُه، وَمُنَقِّلَتُه، وَمُنَقِّلَتِهِ، وَمُنَقِّلَتُه، وَمُنَقِّلَتُه، وَمُنَقِّلَتِه، وَمُنَقِّلَتِه، وَمُنَقِّلَتِه، وَمُنَقِّلَتِه، وَمُنَقِّلَتِه، وَمُنَقِّلَتِه، وَمُنَقِّلَتِه، وَمُنَقِّلَتُها كَمُنَقِّلَتِه، [مقطوع صحيح].

١٥٧٤/ ١٥٥٩ - عَن مَالِك، عَن ابنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ: عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ: أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ فِي المَرأَةِ:

أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَت ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ؛ كَانَت إِلَى النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: تساوي ديته ديتها.

• • • ١٠٥٠ قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ (١)، وَمَا دُونَ الْمَاْمُومَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَأَشْبَاهِهِمَا عِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، فَإِذَا بَلَغَت ذَلِكَ؛ كَانَ عَقلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصفَ مِن عَقل الرَّجُل.

١٥٦٠ / ١٢٧٥ - عَن مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابِ يَقُولُ:

مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امرَأَتَهُ بِجُرحٍ: أَنَّ عَلَيهِ عَقلَ ذَلِكَ الجُرحِ، وَلَا يُقَادُ مِنهُ (٢). [مقطوع صحيح].

١٠٥١ ك- قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ، أَن يَضرِبَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا
 مِن ضَربِهِ مَا لَم يَتَعَمَّد، كَمَا يَضرِبُهَا بِسَوطٍ فَيَفقَأُ عَينَهَا، وَنَحوَ ذَلِكَ.

١٠٥٢ قَومِهَا، فَلَيسَ عَلَى زَوجِهَا -إِذَا كَانَ مِن قَبِيلَةٍ أُخرَى - مِن عَقلِ جِنَايَتِهَا شَيءٌ وَلَا قَومِهَا، فَلَيسَ عَلَى زَوجِهَا -إِذَا كَانَ مِن قَبِيلَةٍ أُخرَى - مِن عَقلِ جِنَايَتِهَا شَيءٌ وَلَا عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِن غَيرِ قَومِهَا وَلَا عَلَى إِخوتِهَا مِن أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلَا عَلَى إِخوتِهَا مِن أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَومِهَا، فَهَوُّلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا، وَالعَصَبَةُ عَلَيهِم العَقلُ مُنذُ زَمَانِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَومِهَا، فَهَوُّلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا، وَالعَصَبَةُ عَلَيهِم العَقلُ مُنذُ زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى اليَومِ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي المَرأَةِ "؛ مِيرَاثُهُم لِولَدِ المَرأَةِ، وَإِن كَانُوا مِن غَيرِ قَبِيلَتِهَا، وَعَقلُ جِنَايَةِ المَوالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.

## ٧- بابُ عَقلِ الجَنينِ

١٩٧٦/ ١٢٧٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ امرَأَتَينِ مِن هُذَيلٍ رَمَت إِحدَاهُمَا الأُخرَى، فَطَرَحَت جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أَو وَلِيدَةٍ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها.

<sup>(</sup>٢) لا يقتص منه.

<sup>(</sup>٣) الذين اعتقتهم.

### ١٢٧٧/ ١٢٧٧ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي الجَنِينِ يُقتَلُ فِي بَطنِ أُمِّهِ، بِغُرَّةٍ عَبدٍ أَو وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيهِ: كَيفَ أَغرَمُ مَا لَا شَرِبَ، وَلَا أَكُل، وَلَا نَطَق، وَلَا استَهَل (''؟! وَمِثلُ ذَلِكَ بَطَل ('')، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِن إِخوَانِ الكُهَّانِ ("")». [صحيح].

١٢٧٨/ ١٥٦٣ - عَن رَبِيعَةَ بَنِ أَبِي عَبِدِ الرَّحْمَنِ:

الغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَو سِتَّ مِئَةِ دِرهَمٍ، وَدِيَةُ المَرأَةِ الحُرَّةِ المُسلِمَةِ خَمسُ مِئَةِ دِينَارٍ أَو سِتَّةُ آلَافِ دِرهَمِ. [مقطوع صحيح].

٣٥٠١٤ قَالَ مَالِك: فَدِيَةُ جَنِينِ الحُرَّةِ عُشرُ دِيتِهَا، وَالعُشرُ خَمسُونَ دِينَارًا أَو سِتُّ مِئةِ دِرهَم.

الغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ (٤) بَطنَ أُمِّهِ وَيَسقُطُ مِن بَطنِهَا مَيِّتًا.

٥٥ ١٠٥ قَالَ مَالِك: وسَمِعت أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِن بَطنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ: أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

١٠٥٦ قَالَ مَالِك: وَلَا حَيَاةَ لِلجَنِينِ إلّا بِالاستِهلَالِ، فَإِذَا خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّهِ، فَاستَهَلَ ثُمَّ مَاتَ؛ فَفِيهِ الدِّيةُ كَامِلَةً. وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.

٧٥٠١ك- قَالَ مَالِك: وَإِذَا قَتَلَت المَرأَةُ رَجُلًا أَو امرَأَةً عَمدًا، وَالَّتِي قَتَلَت

<sup>(</sup>١) أي: صاح عند الولادة.

<sup>(</sup>٢) من البطلان.

<sup>(</sup>٣) لمشابهة كلامه لكلامهم.

<sup>(</sup>٤) يفارق.

حَامِلٌ، لَم يُقَد مِنهَا حَتَّى تَضَعَ حَملَهَا، وَإِن قُتِلَت المَرأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ -عَمدًا أَو خَطأً-؛ فَلَيسَ عَلَى مَن قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيءٌ، فَإِن قُتِلَت عَمدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا، وَلَيسَ فِي جَنِينِهَا وَلَيسَ فِي جَنِينِهَا

١٠٥٨ - الله مَالِك، عَن جَنِينِ اليَهُودِيَّةِ وَالنَّصرَ انِيَّةِ يُطرَحُ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشرَ دِيَةِ أُمِّهِ.

### ٨- بابُ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

١٥٦٤/١٢٧٩ - عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

فِي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا قُطِعَت السُّفلَى؛ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. [مقطوع صحيح].

عَنَ الصَّحِيحِ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: إِن أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَن يَستَقِيدَ مِنهُ؛ فَلَهُ القَوَدُ، وَإِن أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَن يَستَقِيدَ مِنهُ؛ فَلَهُ القَودُ، وَإِن أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَن يَستَقِيدَ مِنهُ؛ فَلَهُ القَودُ، وَإِن أَحَبَّ؛ فَلَهُ الدِّيةُ أَلفُ دِينَارٍ، أَو اثنَا عَشَرَ أَلفَ دِرهَمٍ. [مقطوع صحيح].

١٠٥٩ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ فِي كُلِّ زَوجٍ مِن الإِنسَانِ الدِّيةَ كَامِلَةً، وَأَنَّ فِي اللَّذَنينِ -إِذَا ذَهَبَ سَمعُهُمَا- الدِّيةَ كَامِلَةً، وَأَنَّ فِي الأُذُنينِ -إِذَا ذَهَبَ سَمعُهُمَا- الدِّيةَ كَامِلَةً، الطَّلِمَتَا اللَّيةَ كَامِلَةً،
 اصطُلِمَتَا (١) أَو لَم تُصطَلَمَا.

وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْأُنشَينِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

• ١٠٦٠ ك - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ فِي ثَديَي الْمَرَأَةِ الدِّيةَ كَامِلَةً.

قَالَ مَالِك: وَأَخَفُّ ذَلِكَ عِندِي الحَاجِبَانِ، وَثَديَا الرَّجُل.

<sup>(</sup>١) أي: قطعتا من أصلهما.

١٠٦١ ك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِن أَطرَافِه أَكثرُ مِن
 دِيَتِهِ؛ فَذَلِكَ لَهُ، إِذَا أُصِيبَت يَدَاهُ وَرِجلاهُ وَعَينَاهُ؛ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ.

١٠٦٢ ك - قَالَ مَالِك فِي عَينِ الأَعورِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَت خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.

## ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي عَقلِ العَينِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

١٨١١/ ١٥٦٦ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّ زَيدَ بِنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ:

فِي العَينِ القَائِمَةِ إِذَا طَفِئَت (١) مِائَةُ دِينَارٍ. [موقوف صحيح].

﴿ ١٠٦٣ - سُئِلَ مَالِكَ عَن شَتَرِ (٢) العَينِ، وَحِجَاجِ العَينِ (٣)؟ فَقَالَ: لَيسَ فِي ذَلِكَ إِلّا الاجتِهَادُ؛ إلّا أَن يَنقُصَ بَصَرُ العَينِ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدرِ مَا نَقَصَ مِن بَصَرِ العَينِ. العَينِ.

١٠٦٤ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي العَينِ القَائِمَةِ العَورَاءِ إِذَا طَفِئَت، وَفِي النَي الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَت: إِنَّهُ لَيسَ فِي ذَلِكَ إلّا الاجتِهَادُ، وَلَيسَ فِي ذَلِكَ عَقلٌ مُسَمَّي.

# ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي عَقلِ الشِّجَاجِ (١)

١٢٨٢/ ١٥٦٧ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيَانَ بنَ يَسَارٍ يَذكُرُ:

أَنَّ المُوضِحَةَ فِي الوَجِهِ مِثلُ المُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ؛ إلَّا أَن تَعِيبَ الوَجهَ فَيُزَادُ فِي عَقلِهَا، مَا بَينَهَا وَبَينَ عَقلِ نِصفِ المُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ؛ فَيَكُونُ فِيهَا خَمسَةٌ وَسَبعُونَ

<sup>(</sup>١) أي: ذهب بصرها بسبب ضربة ونحوها، وبقيت قائمة لم يتغير شكلها ولا صفتها.

<sup>(</sup>٢) أي: قطع جفنها الأسفل.

<sup>(</sup>٣) العظم المستدير حولها.

<sup>(</sup>٤) جمع شجة؛ وهي: الجراحة، وإنها تسمى بذلك إذا كانت في الوجه او الرأس.

دِينَارًا. [مقطوع صحيح].

١٠٦٥ ك قَالَ مَالِك: وَالأَمْرُ عِندَنَا: أَنَّ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً.

١٠٦٦ قَالَ: وَالْمُنَقِّلَةُ: الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا (١) مِن العَظمِ، وَلَا تَخرِقُ (٢) إِلَى الدِّمَاغ (٣)، وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَفِي الوَجهِ.

٧٦٠ اك- قَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ المَامُومَةُ (٤) وَالجَائِفَةَ لَيسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.

وَقَد قَالَ ابنُ شِهَابِ: لَيسَ فِي المَأْمُومَةِ قَوَدٌ.

١٠٦٨ - قَالَ مَالِك: وَالْمَامُومَةُ: مَا خَرَقَ العَظمَ إِلَى الدِّمَاغِ، وَلَا تَكُونُ المَّمُومَةُ إلّا فِي الرَّأسِ. قَالَ مَالِك: وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغ إِذَا خَرَقَ العَظمَ.

١٠٦٩ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ فِيهَا دُونَ المُوضِحَةِ مِن الشِّجَاجِ عَقلٌ حَتَّى تَبلُغَ المُوضِحَة ، وَإِنَّهَا الْعَقلُ فِي المُوضِحَة فَهَا فَوقَهَا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَقلٌ حَتَّى تَبلُغَ المُوضِحَة فِي كِتَابِهِ لِعَمرِو بنِ حَزمٍ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمسًا مِن الإِبلِ، وَلَم يَقضِ الأَئِمَّةُ -فِي القَدِيم وَلَا فِي الْحَدِيثِ - فِيهَا دُونَ المُوضِحَة بِعَقلٍ.

١٥٦٨/١٢٨٣ - عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

كُلُّ نَافِذَةٍ (٥) فِي عُضوٍ مِن الأَعضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ؛ عَقلِ ذَلِكَ العُضوِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الفراش: عظام رقاق تلى قحف الراس.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تصل.

<sup>(</sup>٣) المقتل من الرأس.

<sup>(</sup>٤) أي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.

<sup>(</sup>٥) أي: كل جراحة نافذة.

١٢٨٤/ ١٥٦٩ - حَدَّثَنِي مَالِك: كَانَ ابنُ شِهَابِ لَا يَرَى ذَلِكَ.

وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضوٍ مِن الأَعضَاءِ فِي الجَسَدِ أَمرًا مُجْتَمَعًا عَلَيهِ، وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الاجتِهَادَ يَجتَهِدُ الإِمَامُ فِي ذَلِكَ، وَلَيسَ فِي ذَلِكَ أَمرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيهِ عِندَنَا. [مقطوع صحيح].

١٠٧٠ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ المَامُومَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ؟
 إلّا فِي الوَجهِ وَالرَّأْسِ، فَهَا كَانَ فِي الجَسَدِ مِن ذَلِكَ؛ فَلَيسَ فِيهِ إلّا الاجتِهَادُ.

قَالَ مَالِك: فَلَا أَرَى اللَّحِيَ الأَسفَلَ وَالأَنفَ مِن الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا؛ لأَنَّهُمُّا عَظَمًا و عَظهَانِ مُنفَرِدَانِ، وَالرَّأْسُ -بَعدَهُمَا- عَظمٌ وَاحِدٌ.

# ١١- باب مَا جَاء فِي عَقلِ الأَصَابِعِ

١٥٧١/ ١٢٨٥ - عَن رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبِدِ الرَّحْمَنِ؛ قَالَ:

سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ: كَم فِي إِصبَعِ المَرَأَةِ؟ فَقَالَ: عَشرٌ مِن الإِبلِ، فَقُلتُ: كَم فِي أَصبَعَينِ قَالَ: ثَلاثُونَ مِن كَم فِي إصبَعَينِ قَالَ: ثَلاثُونَ مِن الإِبلِ، فَقُلتُ: كَم فِي ثَلاثٍ؟ فَقَالَ: ثَلاَثُونَ مِن الإِبلِ، فَقُلتُ: حِينَ عَظُمَ جُرحُهَا، الإِبلِ، فَقُلتُ: حِينَ عَظُمَ جُرحُهَا، الإِبلِ، فَقُلتُ: حِينَ عَظُمَ جُرحُهَا، وَاشْتَدَّت مُصِيبَتُهَا؛ نَقَصَ عَقلُهَا(۱)، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنتَ(٢)؟ فَقُلتُ: بَل عَالمٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَةُ يَا ابنَ أَخِي (٣). [مقطوع صحيح].

١٠٧١ك قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي أَصَابِعِ الكَفِّ إِذَا قُطِعَت، فَقَد تَمَّ

<sup>(</sup>١) أي: ديتها.

<sup>(</sup>٢) تأخذ بالقياس المخالف للنص.

<sup>(</sup>٣) وهذا من أوضح البينات السلفية في رد الأهواء الروية؛ فاحفظه تصب من أهل البدع والرأي مقتلًا.

عَقلُهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ خَمسَ الأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَت كَانَ عَقلُهَا عَقلَ الكَفِّ؛ خَمسِينَ مِن الإِبِلِ؛ فِي كُلِّ إِصبَعِ عَشَرَةٌ مِن الإِبِلِ.

١٠٧٢ ك - قَالَ مَالِك: وَحِسَابُ الأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ فِينَارٍ فِي كُلِّ أُنمُلَةٍ، وَهِيَ مِن الإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ.

# ١٢ - باب جَامِع عَقلِ الأَسنَانِ

١٢٨٦/ ١٧٨٧ - عَن أَسلَمَ مَولَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّرسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرَقُّوَةِ (١) بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّكَ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّلَع (٢) بِجَمَلِ. [موقوف صحيح].

١٢٨٧/ ١٥٧٣ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ:

قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي الأَضرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ فِي الأَضرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ فِي الأَضرَاسِ بِخَمسَةِ أَبعِرَةٍ.

قَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةً، فَلَو كُنتُ أَنَا؛ لَجَعَلتُ فِي الأَضرَاسِ بَعِيرَينِ بَعِيرَينِ (<sup>3)</sup>؛ فَتِلكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ، وَكُلُّ مُجْتَهدٍ مَأْجُورٌ (٥). [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجبين.

<sup>(</sup>٢) بكسر الضاد وفتح اللام، لغة اهل الحجاز، وسكون اللام لغة تميم، وهي مؤنثةً.

<sup>(</sup>٣) أي: في كل واحد منها؛ ولذا كرر.

<sup>(</sup>٤) في كل ضرس.

<sup>(</sup>٥) أي له نصيب من الأجر لحديث عمرو بن العاص المتفق على صحته: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجرا، وهذا الحديث وذاك الأثر ينقضان مقولة بعض أهل العلم: أن كل مجتهد مصيب.

وانظر -تفضلًا- كتابي: «بغية المرتاد في مقاصد حديث الاجتهاد».

١٥٧٤/ ١٢٨٨ عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا أُصِيبَت السِّنُّ؛ فَاسوَدَّت؛ فَفِيهَا عَقلُهَا تَامَّا، فَإِن طُرِحَت بَعدَ أَن اسوَدَّت؛ فَفِيهَا عَقلُهَا عَقلُهَا - أَيضًا - تَامَّا. [مقطوع صحيح].

## ١٣ - بابُ العَمَلِ فِي عَقلِ الأَسنَانِ

١٢٨٩ / ١٥٧٥ - عَن أَبِي غَطَفَانَ بِنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ: أَنَّ مَروَانَ بِنَ الحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ يَسأَلُهُ: مَاذَا فِي الضِّرسِ<sup>(١)</sup>؟ فَقَالَ عَبدُ الله بِنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمسٌ مِن الإِبلِ، قَالَ: فَرَدَّنِي مَروَانُ إِلَى عَبدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجعَلُ مُقَدَّمَ الفَمِ خَمسٌ مِن الإِبلِ، قَالَ: فَرَدَّنِي مَروَانُ إِلَى عَبدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجعَلُ مُقَدَّمَ الفَمِ مِثلَ الأَضرَاسِ؟ فَقَالَ عَبدُ الله بِنُ عَبَّاسٍ: لَو لَم تَعتبِر ذَلِكَ إلّا بِالأَصَابِعِ، عَقلُهَا سَوَاءٌ. [موقوف صحيح].

١٥٧٦/١٢٩٠ - عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَينَ الأَسنَانِ فِي العَقلِ وَلَا يُفَضِّلُ بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ. [مقطوع صحيح].

اللَّاضِرَاسِ وَالأَنْيَابِ عَلَىٰ مَالِك: وَالأَمْرُ عِندَنَا: أَنَّ مُقَدَّمَ الفَمِ وَالأَضرَاسِ وَالأَنيَابِ عَقلُهَا سَوَاءٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: فِي السِّنِّ خَسْ مِن الإِبلِ، وَالضِّرسُ سِنٌّ مِن الأَسنَانِ؛ لَا يَفضُلُ بَعضُهَا عَلَى بَعضٍ

## ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ جِرَاح العَبدِ

١٠٧٤ قَالَ مَالِك: وَالْأَمْرُ عِندَنَا: أَنَّ فِي مُوضِحَةِ العَبدِ نِصفَ عُشرِ ثَمَنِهِ،
 وَفِي مُنَقِّلَتِه (٢) العُشرُ وَنِصفُ العُشرِ مِن ثَمَنِهِ، وَفِي مَامُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ

<sup>(</sup>١) الذي يقلع خطأً.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الاثير: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: هي العظم؛ أي: تكسره.

مِنهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ، وَفِيهَا سِوَى هَذِهِ الخِصَالِ الأَربَعِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ العَبدُ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهِ، يُنظَرُ فِي ذَلِكَ بَعدَ مَا يَصِتُ العَبدُ وَيَبرَأُ؛ كَم بَينَ قِيمَةِ العَبدِ بَعدَ أَن أَصَابَهُ الجُرحُ وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبلَ أَن يُصِيبَهُ هَذَا؟ ثُمَّ يَعْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَينَ القِيمَتينِ.

١٠٧٥ قَالَ مَالِك فِي العَبدِ إِذَا كُسِرَت يَدُهُ، أَو رِجلُهُ، ثُمَّ صَحَّ كَسرُهُ؛
 فَلَيسَ عَلَى مَن أَصَابَهُ شَيءٌ؛ فَإِن أَصَابَ كَسرَهُ ذَلِكَ نَقصٌ، أَوعَثُلُ (١)؛ كَانَ عَلَى مَن أَصَابَهُ قَدرُ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِ العَبدِ.

١٠٧٦ ك - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنا فِي القِصَاصِ بَينَ الْمَالِيكِ، كَهَيئةِ قِصَاصِ الأَحرَارِ؛ نَفسُ الأَمَةِ بِنَفسِ العَبدِ، وَجُرحُهَا بِجُرحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ العَبدُ عَبدًا عَمدًا؛ خُيِّرَ سَيِّدُ العَبدِ المَقتُولِ؛ فَإِن شَاءَ قَتَلَ، وَإِن شَاءَ أَخَذَ العَقلَ، فَإِن أَخَذَ العَقلَ أَخَذَ العَقلَ، فَإِن أَخَذَ العَقلَ أَخَذَ العَقلَ، وَإِن شَاءَ عَبدِهِ، وَإِن شَاءَ رَبُّ العَبدِ القَاتِلِ أَن يُعطِي ثَمَنَ العَبدِ المَقتُولِ؛ فَعَلَ، وَإِن شَاءَ قَيلَ مَن العَبدِ المَقتُولِ؛ فَعَلَ، وَإِن شَاءَ أَسلَمَهُ؛ فَلَيسَ عَليهِ غَيرُ ذَلِكَ، وَليسَ لِرَبِّ العَبدِ المَقتُولِ -إِذَا أَسلَمَهُ؛ فَليسَ عَليهِ غَيرُ ذَلِكَ، وَليسَ لِرَبِّ العَبدِ المَقتُولِ -إِذَا أَسلَمَهُ وَرَضِيَ بِهِ - أَن يَقتُلَهُ، وَذَلِكَ فِي القِصَاصِ كُلِّهِ بَينَ العَبيدِ، فِي قَطع اليَدِ وَالرِّجلِ وَأَشبَاهِ ذَلِكَ، بِمَنزِلَتِهِ فِي القَتلِ.

العَبدِ إِن شَاءَ أَن يَعقِلَ عَنهُ مَا قَد أَصَابَ فَعَلَ، أَو أَسلَمَهُ، فَيُبَاعُ، فَيُعطِي اليَهُودِيَّ العَبدِ إِن شَاءَ أَن يَعقِلَ عَنهُ مَا قَد أَصَابَ فَعَلَ، أَو أَسلَمَهُ، فَيُبَاعُ، فَيُعطِي اليَهُودِيَّ أَو النَّصرَانِيَّ مِن ثَمَنِ العَبدِ دِيَةَ جُرحِهِ، أَو ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِن أَحَاطَ بِثَمَنِهِ، وَلَا يُعطِي اليَهُودِيَّ وَلَا النَّصرَانِيَّ عَبدًا مُسلِمًا.

١٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ أَهلِ الذِّمَّةِ

١٥٧٩ / ١٢٩١ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ العَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ اليَهُودِيِّ أَو النَّصرَ انِيِّ -إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا-

<sup>(</sup>١) أي: عدم استواء، قال في »المشارق (: أي: أثر وشين، وأصله الفساد.

مِثْلُ نِصفِ دِيَةِ الْحُرِّ المُسلِمِ. [مقطوع صحيح].

١٠٧٨ قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَن لَا يُقتَلَ مُسلِمٌ بِكَافِرٍ؛ إلَّا أَن يَقتُلَهُ مُسلِمٌ قِتلَ مُسلِمٌ قِتلَ مُسلِمٌ قَتلَ غِيلَةٍ، فَيُقتَلُ بِهِ.

١٥٨٠ / ١٢٩٢ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سُلَيَ إِنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ:

دِيَةُ المَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِئَةِ دِرهَمٍ. [مقطوع صحيح].

١٠٧٩ ك- قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمرُ عِندَنَا.

٠٨٠ الله قَالَ مَالِك: وَجِرَاحُ اليَهُودِيِّ وَالنَّصِرَانِيِّ وَالمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِم عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ المُسلِمِينَ فِي دِيَاتِهِم؛ المُوضِحَةُ نِصفُ عُشرِ دِيَتِهِ، وَالمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَالمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَالمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَالمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ مِرَاحَاتُهُم كُلُّهَا.

١٦ - بابُ مَا يُوجِبُ العَقلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

١٥٨١/١٢٩٣ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَيسَ عَلَى العَاقِلَةِ عَقلٌ فِي قَتلِ العَمدِ، إِنَّمَا عَلَيهِم عَقلُ قَتلِ الخَطَاِ. [مقطوع صحيح].

١٥٨٢ / ١٢٩٤ - عَن ابنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَضَت السُّنَّةُ: أَنَّ العَاقِلَةَ لَا تَحمِلُ شَيئًا مِن دِيَةِ العَمدِ، إلَّا أَن يَشَاءُوا ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

١٢٩٥/ ١٨٥٧ - وعَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ مِثلَ ذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

السَّنَّةُ فِي قَتلِ العَمدِ حِينَ يَعفُو السَّنَّةُ فِي قَتلِ العَمدِ حِينَ يَعفُو السَّنَّةُ فِي قَتلِ العَمدِ حِينَ يَعفُو أُولِيَاءُ المَقتُولِ: أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى القَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً؛ إلّا أَن تُعِينَهُ العَاقِلَةُ عَن طِيبِ نَفسٍ مِنهَا. [مقطوع صحيح].

١٠٨١ك - قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا أَنَّ الدِّيةَ لَا تَجِبُ عَلَى العَاقِلَةِ، حَتَّى تَبلُغَ

التُّلُثَ فَصَاعِدًا، فَهَا بَلَغَ الثُّلُثَ؛ فَهُوَ عَلَى العَاقِلَةِ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ؛ فَهُوَ فِي مَالِ الجَارِح خَاصَّةً.

١٠٨٢ فيمَن قُبِلَت مِنهُ الدِّيةُ فِي قَتلِ العَمدِ، أَو فِي شَيءٍ مِن الجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا القِصَاصُ: أَنَّ عَقلَ ذَلِكَ لَا الدِّيةُ فِي قَتلِ العَمدِ، أَو فِي شَيءٍ مِن الجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا القِصَاصُ: أَنَّ عَقلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى العَاقِلَةِ، إلّا أَن يَشَاءُوا، وَإِنَّمَا عَقلُ ذَلِكَ فِي مَالِ القَاتِلِ أَو الجَارِحِ يَكُونُ عَلَى العَاقِلَةِ اللهَ مَالُ، فَإِن لَم يُوجَد لَهُ مَالُ؛ كَانَ دَينًا عَلَيهِ، وَلَيسَ عَلَى العَاقِلَةِ مِنهُ شَيءٌ؛ إلّا أَن يَشَاءوا.

بِشَيءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ رَأَيُ أَهلِ الفِقهِ عِندَنَا، وَلَمَ أَسمَع أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ العَاقِلَةَ مِن دِيَةِ بِشَيءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ رَأَيُ أَهلِ الفِقهِ عِندَنَا، وَلَمَ أَسمَع أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ العَاقِلَةَ مِن دِيَةِ العَمدِ شَيئًا، وَمِمَّا يُعرَفُ بِهِ ذَلِكَ: أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَنْ عُفِى العَمدِ شَيئًا، وَمِمَّا يُعرَفُ بِهِ ذَلِكَ: أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَنْ عُفِي العَمدِ شَيئًا، وَمِمَّا يُعرَفُ بِهِ ذَلِكَ: أَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَنْ عُفِي اللّهُ مَنْ أُخِيهِ مِن أَخِيهِ شَيءٌ مِن العَقلِ؛ فَليَتبَعهُ بِالمَعرُوفِ، وَلَيُو فِي مَن أُخِيهِ شَيءٌ مِن العَقلِ؛ فَليَتبَعهُ بِالمَعرُوفِ، وَلَيُؤَدِّ إِلَيهِ بِإِحسَانٍ.

١٠٨٤ - قَالَ مَالِكَ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ، وَالمَرَأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا؛ إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالمَرأَةِ فِي مَالِمَا خَاصَّةً؛ إِن كَانَ لَهُمُ ا مَالُ أُخِذَ مِنهُ، وَإِلّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَ دَينٌ عَلَيهِ؛ لَيسَ عَلَى العَاقِلَةِ مِنهُ شَيءٌ، وَلَا يُؤخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ، وَلَيسَ ذَلِكَ عَلَيهِ.

العَبدَ إِذَا قُتِلَ؛ الأَمرُ عِندَنَا الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ: أَنَّ العَبدَ إِذَا قُتِلَ؛ كَانَت فِيهِ القِيمَةُ يَومَ يُقتَلُ، وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِن قِيمَةِ العَبدِ شَيئًا، قَلَّ أَو كَثُر، وَإِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَإِن كَانَت قِيمَةُ العَبدِ اللَّيةَ أَو أَكثرَ؛ فَذَلِكَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ العَبدَ سِلعَةٌ مِن السِّلَعِ.

### ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ العَقل وَالتَّعْلِيظِ فِيهِ

١٥٨٥/ ١٢٩٧ عن ابن شِهَاب:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ<sup>(۱)</sup> النَّاسَ بِمِنَّى: مَن كَانَ عِندَهُ عِلمٌ مِن الدِّيةِ أَن عُنِرَنِي، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بِنُ سُفيَانَ الكِلَابِيُّ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ عُنِرَنِي، فَقَامَ الضَّجَّاكُ بِنُ سُفيَانَ الكِلَابِيُّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: ادخُل الخِبَاءَ (٢) حَتَّى امرَأَةَ أَشيَمَ الضِّبائِيِّ مِن دِيَةِ زَوجِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: ادخُل الخِبَاءَ (٢) حَتَّى آتِيكَ، فَلَا نَزَلَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ. قَلَابَ مُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ أَخبَرَهُ الضَّحَاكُ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ.

قَالَ ابنُ شِهَابِ: وَكَانَ قَتلُ أَشيَمَ خَطاً. [صحيح].

١٠٨٦ ك - قَالَ مَالِك: أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فِي عَقلِ الله عَمْرُ بنُ الْخَطَّابِ فِي عَقلِ الله الله عَلَى ال

١٢٩٨/ ١٢٩٨ - عَن عُروَةَ بِنِ الزُّبَيرِ:

أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ - يُقَالُ لَهُ: أُحَيحَةُ بنُ الجُلَاحِ-، كَانَ لَهُ عَمُّ صَغِيرٌ - هُوَ أَصغَرُ مِن أُحَيحَةً ، فَقَالَ أُخوالُهُ: كُنَّا أَهلَ أَصغَرُ مِن أُحَيحَةً - وَكَانَ عِندَ أَخوَالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيحَةُ، فَقَالَهُ، فَقَالَ أَخوَالُهُ: كُنَّا أَهلَ ثُمِّهِ (٣) وَرُمِّهِ (٤) ، حَتَّى إِذَا استَوَى عَلَى عُمَمِهِ (٥) ، غَلَبَنَا حَقُّ امرِيٍّ فِي عَمِّهِ (٢) .

قَالَ عُروَةُ: فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَن قَتَلَ (٧). [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) طلب.

<sup>(</sup>٢) الخيمة.

<sup>(</sup>٣) الثم: إصلاح الشيء وإحكامه.

<sup>(</sup>٤) المقصود: أنّا كنّا القائمين به منذ أن ولد، إلى أن شب وقوى.

<sup>(</sup>٥) أي: على طوله واعتدال شبابُه.

<sup>(</sup>٦) أي: أخذه منه قهرًا علينا.

<sup>(</sup>٧) أي: من الذي قتله.

١٠٨٧ ك - قَالَ مَالِك: الأَمرُ الَّذِي لَا احْتِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ قَاتِلَ العَمدِ لَا يَرِثُ مِن دِيَةِ مَن قَتَلَ شَيئًا، وَلَا مِن مَالِهِ، وَلَا يَحجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ، وَأَنَّ الَّذِي يَقتُلُ خَطأً لَا يَرِثُ مِن الدِّيةِ شَيئًا، وَقَد اختُلِفَ فِي أَن يَرِثَ مِن مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَا يُرتُهُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثُهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُ إِلَيَّ أَن يَرِثَ مِن مَالِهِ، وَلَا يَرِثُ مِن دِيتِهِ. وَيَتِهِ.

## ١٨ - بابُ جَامِعِ العَقلِ

١٥٨٩ / ١٢٩٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«جَرحُ العَجَاءِ('' جُبَارٌ'')، وَالبِئِرُ جُبَارٌ، وَالمَعدِنُ('' جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَاذِ ('') الْخُمُسُ». [صحيح].

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ الجُبَارِ: أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ.

۱۰۸۹ خَالَ مَالِك: القَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُم ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَت الدَّابَّةُ؛ إلّا أَن تَرمَحُ لَهُ، وَقَد قَضَى عُمَرُ بِنَ الخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجرَى فَرَسَهُ بِالعَقلِ.

قَالَ مَالِك: فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ، أَحرَى أَن يَغرَمُوا مِن الَّذِي أَجرَى فَرَسَهُ.

• ١٠٩٠ قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي يَحفِرُ البِئرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَو يَربِطُ

<sup>(</sup>١) تأنيث أعجم، وهو البهيمة.

<sup>(</sup>٢) أي: هدر لا شيء فيه.

<sup>(</sup>٣) المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والاجساد.

<sup>(</sup>٤) دفن الجاهلية.

<sup>(</sup>٥) تضرب برجلها.

الدَّابَّة، أو يَصنَعُ أَشبَاه هَذَا عَلَى طَرِيقِ المُسلِمِينَ؛ أَنَّ مَا صَنَعَ مِن ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَصنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسلِمِينَ؛ فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ فِي ذَلِكَ -مِن جَرِحٍ أو غَيرِهِ-، فَهَا كَانَ مِن ذَلِكَ عَقلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيةِ؛ فَهُو فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَمَا بَلَغَ النَّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُو عَلَى العَاقِلَةِ، وَمَا صَنَعَ مِن ذَلِكَ عِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَن يَصنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ فَصَاعِدًا فَهُو عَلَى العَاقِلَةِ، وَمَا صَنَعَ مِن ذَلِكَ عِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَن يَصنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسلِمِينَ، فَلَا ضَهَانَ عَلَيهِ فِيهِ وَلَا غُرم، وَمِن ذَلِكَ البِئرُ يَحِفِرُهَا الرَّجُلُ لِلمَطَرِ، وَالدَّابَةُ يَنزِلُ عَنهَا الرَّجُلُ لِلحَاجَةِ، فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَلَيسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرمٌ.

١٠٩١ - وقَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَنزِلُ فِي البِئرِ، فَيُدرِكُهُ رَجُلُ آخَرُ فِي أَثَرِهِ، فَيَحرِكُهُ رَجُلُ آخَرُ فِي أَثَرِهِ، فَيَجبِذُ الأَسفَلُ الأَعلَى، فَيَخِرَّانِ فِي البِئرِ فَيَهلِكَانِ جَمِيعًا: أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدِّيةَ.

١٠٩٢ك قَالَ مَالِك فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنزِلُ فِي البِئرِ، أَو يَرقَى (١) فِي النَّخلَةِ؛ فَيَهلِكُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِن هَلَاكٍ أَو غَيرِهِ.

٩٣ - ١٤ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ
 وَالصِّبِيَانِ عَقلٌ يَجِبُ عَلَيهِم أَن يَعقِلُوهُ مَعَ العَاقِلَةِ -فِيهَا تَعقِلُهُ العَاقِلَةُ مِن الدِّيَاتِ-،
 وَإِنَّهَا يَجِبُ العَقلُ عَلَى مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِن الرِّجَالِ.

١٠٩٤ قَالَ مَالِكَ فِي عَقلِ المَوَالِي: تُلزَمُهُ العَاقِلَةُ إِن شَاءُوا، وَإِن أَبُوا كَانُوا أَهِا كَانُوا أَهِا كَانُوا أَهِا كَانُوا أَهِا كَانُوا أَهِا كَانُوا أَهِا خِيوَانٍ أَو مُقطَعِينَ، وَقَد تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله ﷺ، وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِيقِ قَبلَ أَن يَكُونَ دِيوَانٌ، وَإِنَّهَا كَانَ الدِّيوَانُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بِنِ الحَطَّابِ؛ فَلَيسَ لِأَحَدٍ أَن يَعقِلَ عَنهُ غَيرُ قَومِهِ وَمَوَالِيهِ؛ لأَنَّ الوَلاءَ لا يَنتقِلُ، وَلأَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَلَيسَ لِأَحَدٍ أَن يَعقِلَ عَنهُ غَيرُ قَومِهِ وَمَوَالِيهِ؛ لأَنَّ الوَلاءَ لا يَنتقِلُ، وَلأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الوَلاءُ لَمِن أَعتَقُ».

<sup>(</sup>١) يصعد.

٥٩٠١ك قَالَ مَالِك: وَالوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.

مَن البَهَائِمِ: وَالْأَمْرُ عِندَنَا فِيهَا أُصِيبَ مِن البَهَائِمِ: أَنَّ عَلَى مَن أَصَابَ مِنهَا شَيئًا قَدرَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا.

١٠٩٧ حَدًّا مِن الحُدُودِ اللَّهِ فَي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيهِ القَتلُ، فَيُصِيبُ حَدًّا مِن الحُدُودِ أَنَّهُ لَا يُؤخذُ بِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ القَتلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الفِريَةَ، فَإِنَّهَا تَثَبُّتُ عَلَى مَن قَيلَت لَهُ، يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَم تَجلِد مَن افتَرَى عَلَيكَ فَأَرَى أَن يُجلَدَ المَقتُولُ الحَدَّ مِن قَبلِ أَن يُقتَلَ، ثُمَّ يُقتَلَ، وَلَا أَرَى أَن يُقَادَ مِنهُ فِي شَيءٍ مِن الجِرَاحِ إلّا القَتلَ؛ لأَنَّ القَتلَ؛ لأَنَّ القَتلَ؛ لأَنَّ القَتلَ؛ لأَنَّ القَتلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.

١٠٩٨ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ القَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَينَ ظَهرَانَي قَومٍ فِي قَريَةٍ أَو غَيرِهَا، لَم يُؤخذ بِهِ أَقرَبُ النَّاسِ إِلَيهِ دَارًا وَلَا مَكَانًا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَد يُقْتَلُ الْقَتِيلُ، ثُمَّ يُلقَى عَلَى بابُ قَوم؛ لِيُلطَّخُوا بِهِ؛ فَلَيسَ يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِمِثلِ ذَلِكَ.

99 ١٠٩٩ قَالَ مَالِك فِي جَمَاعَةٍ مِن النَّاسِ اقتَتَلُوا، فَانكَشَفُوا، وَبَينَهُم قَتِيلٌ أَو جَرِيحٌ، لَا يُدرَى مَن فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذَلِكَ: أَنَّ عَلَيهِ العَقلَ، وَأَنَّ عَقلَهُ عَلَى القَومِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ، وَإِن كَانَ الجَرِيحُ أَو القَتِيلُ مِن غَيرِ الفَرِيقَينِ، فَعَقلُهُ عَلَى الفَويقينِ جَمِيعًا.

## ١٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي الغِيلَةِ (١) وَالسِّحرِ

١٥٩٠/١٣٠٠ عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا - خَسَةً أَو سَبعَةً - بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتَلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَو تَمَالَأَ عَلَيهِ أَهلُ صَنعَاءَ لَقَتَلتُهُم جَمِيعًا. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) الخديعة؛ أي: سرًا.

١٣٠١/ ١٣٠١ - عَن مُحُمَّدِ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمِنِ بِنِ سَعِدِ بِنِ زُرَارَةَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - قَتَلَت جَارِيَةً لَمَا سَحَرَتَهَا، وَقَد كَانَت دَبَّرَتَهَا، فَأَمَرَت بِهَا؛ فَقُتِلَت. [موقوف صحيح].

• ١١٠٠ ك - قَالَ مَالِك: السَّاحِرُ الَّذِي يَعمَلُ السِّحرَ، وَلَمَ يَعمَلُ ذَلِكَ لَهُ غَيرُهُ، هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَقَدَ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ، هُوَ مَثُلُ الَّذِي قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَقَدَ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُهُ مَا لَهُ، فِي اللّهِ حَرَةِ مِنَ خَلَتِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]؛ فَأَرَى أَن يُقتَلَ ذَلِكَ، إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُو نَفُسُهُ.

## ٢٠ - بابُ مَا يَجِبُ فِي العَمدِ

١٥٩٢ / ١٣٠٢ - عَن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ -مَولَى عَائِشَةَ بِنتِ قُدَامَةً -:

أَنَّ عَبِدَ الْمَلِكِ بِنَ مَرَوَانَ أَقَادَ<sup>(١)</sup> وَلِيَّ رَجُٰلٍ مِن رَجُٰلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا، فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا. [مقطوع صحيح].

1101ك- قَالَ مَالِك: وَالأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ -الَّذِي لَا اختِلَافَ فِيهِ عِندَنَا-: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَهُ عَمدًا؛ فَهَاتَ مِن أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَهُ عَمدًا؛ فَهَاتَ مِن ذَلِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ العَمدُ، وَفِيهِ القِصَاص.

كَالَكُ قَالَ مَالِكُ: فَقَتلُ العَمدِ عِندَنَا: أَن يَعمِدَ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (٢) نَفسُهُ، وَمِن العَمدِ -أَيضًا-: أَن يَضرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي فَيَصُرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (٢) نَفسُهُ، وَمِن العَمدِ -أَيضًا-: أَن يَضرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ (٣) تَكُونُ بَينَهُمَا، ثُمَّ يَنصَرِفُ عَنهُ وَهُوَ حَيُّ، فَيُنزَى (٤) فِي ضَربِهِ فَيَمُوتُ؛ النَّائِرَةِ (٣) تَكُونُ بَينَهُمَا، ثُمَّ يَنصَرِفُ عَنهُ وَهُوَ حَيُّ، فَيُنزَى (٤) فِي ضَربِهِ فَيَمُوتُ؛

<sup>(</sup>١) أقاد القاتل بالقتيل: قتله به.

<sup>(</sup>٢) تخرج.

<sup>(</sup>٣) العداوة والشحناء، مشتقة من النار.

<sup>(</sup>٤) ينزف.

فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ القَسَامَةُ (١).

<u> ١١٠٣ ك</u> قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ يُقتَلُ فِي العَمدِ الرِّجَالُ الأَحرَارُ بِالرَّجُلِ الحُرِّ الوَاحِدِ، وَالنِّسَاءُ بِالمَرأَةِ كَذَلِكَ، وَالعَبِيدُ بِالعَبدِ كَذَلِكَ.

### ٢١- بابُ القِصَاصُ فِي القَتلِ

وَتَعَالَى-: ﴿ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

مَكَانَهُ: أَنَّهُ إِن أَمسَكُهُ، وَهُو يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتلَهُ؛ قُتِلَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِن أَمسَكَهُ وَهُو يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتلَهُ؛ قُتِلَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِن أَمسَكَهُ وَهُو يَرَى مَكَانَهُ: أَنَّهُ إِن أَمسَكَهُ وَهُو يَرَى أَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ يُقِتلُ القَاتِلُ، وَيُعاقَبُ الظَّربَ مِمَّا يَضِرِ بُ بِهِ النَّاسُ، لَا يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتلِهِ؛ فَإِنَّهُ يُقتَلُ القَاتِلُ، وَيُعاقَبُ المُصِكُ أَشَدَّ العُقُوبَةِ، وَيُسجَنُ سَنَةً؛ لأَنَّهُ أَمسَكَهُ، وَلَا يَكُونُ عَلَيهِ القَتلُ.

الك قال مَالِك فِي الرَّجُلِ يَقتُلُ الرَّجُلَ عَمدًا، أَو يَفقَأُ عَينَهُ عَمدًا، فَيُقتَلُ القَاتِلُ أَو تُفقَأُ عَينُ الفَاقِئِ قَبلَ أَن يُقتَصَّ مِنهُ: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ دِيَةٌ وَلَا

<sup>(</sup>١) خمسون يمينًا.

قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَو فُقِئَت عَينُهُ فِي الشَّيءِ بِالَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يَقتُلُ الرَّجُلَ عَمدًا، ثُمَّ يَمُوتُ القَاتِلُ، فَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ -إِذَا مِنزِلَةِ الرَّجُلِ يَقتُلُ الرَّجُلَ عَمدًا، ثُمَّ يَمُوتُ القَاتِلُ، فَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ -إِذَا مَاتَ القَاتِلُ - شَيئٌ دِيَةٌ وَلَا غَيرُهَا؛ وَذَلِكَ لِقَولِ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ كُنِبَ مَاتَ القَاتِلُ - شَيئٌ مُ الْقَائِلُ الْحَرُو وَالْعَبْدِ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

قَالَ مَالِك: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ القِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ فَلِيسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ.

١١٠٧ ك - قَالَ مَالِك: لَيسَ بَينَ الحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِن الجِرَاحِ، وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمدًا، وَهُوَ أَحسَنُ مَا يُقتَلُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمدًا، وَهُوَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.

# ٢٢ - بابُ العَفوِ فِي قَتلِ العَمدِ

١١٠٨ عن مَالِك، أَنَّهُ أَدرَكَ مَن يَرضَى مِن أَهلِ العِلمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُوصَى أَن يُعفَى عَن قَاتِلِهِ، إِذَا قَتَلَ عَمدًا: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنَّهُ أُولَى بِدَمِهِ مِن غَيرِهِ مِن أُولِيَائِهِ مِن بَعدِهِ.

العَمدِ بَعدَ أَن يَستَحِقَّهُ وَيَجِبَ الرَّجُلِ يَعفُو عَن قَتلِ العَمدِ بَعدَ أَن يَستَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيسَ عَلَى القَاتِلِ عَقلٌ يَلزَمُهُ؛ إلّا أَن يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنهُ اشتَرَطَ ذَلِكَ عِندَ العَفوِ عَنهُ.

١١١٠ قَالَ مَالِك فِي القَاتِلِ عَمدًا إِذَا عُفِيَ عَنهُ: إِنَّهُ يُجلَدُ مِائَةَ جَلدَةٍ
 وَيُسجَنُ سَنَةً.

المَّنَّاتِ، وَلَا أَمرَ لِلبَنَاتِ مَعَ البَيْنَ فِي البَنُونَ وَأَبَى البَّنَاتُ أَن يَعفُونَ؛ فَعَفُو البَنِينَ جَائِزٌ عَلَى البَنَاتِ، وَلَا أَمرَ لِلبَنَاتِ مَعَ البَنِينَ فِي البَنَاتِ أَن يَعفُونَ؛ فَعَفُو البَنِينَ جَائِزٌ عَلَى البَنَاتِ، وَلَا أَمرَ لِلبَنَاتِ مَعَ البَنِينَ فِي القِيَام بِالدَّم وَالعَفوِ عَنهُ.

#### ٢٣ - بابُ القِصَاصِ فِي الجِرَاحِ

عَمدًا؛ أَنَّهُ يُقَادُ مِنهُ وَلَا يَعقِلُ.

١١١٣ ك - قَالَ مَالِك: وَلَا يُقَادُ مِن أَحَدٍ حَتَّى تَبرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنهُ، فَإِن جَاءَ جُرحُ الْمُستَقَادِ مِنهُ مِثلَ جُرحِ الأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ؛ فَهُوَ القَوَدُ، وَإِن زَادَ جُرحُ الْمُستَقَادِ مِنهُ أَو مَاتَ؛ فَلَيسَ عَلَى المَجرُوحِ الأَوَّلِ الْمُستَقِيدِ شَيءٌ، وَإِن بَرَأَ جُرحُ المُستَقَادِ مِنهُ، وَشَلَ (١) المَجرُوحُ الأَوَّلُ، أَو بَرَأَت جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيبٌ أَو نَقصٌ أَو المُستَقَادِ مِنهُ، وَشَلَ (١) المَجرُوحُ الأَوَّلُ، أَو بَرَأَت جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيبٌ أَو نَقصٌ أَو عَثَلٌ؛ فَإِنَّ المُستَقَادَ مِنهُ لَا يَكسِرُ الثَّانِيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِجُرحِهِ.

قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعَقَلُ لَهُ بِقَدرِ مَا نَقَصَ مِن يَدِ الأَوَّلِ، أَو فَسَدَ مِنهَا، وَالجِرَاحُ فِي الجَسَدِ عَلَى مِثل ذَلِكَ.

1114 ك - قَالَ مَالِك: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امرَأَتِهِ فَفَقَاً عَينَهَا، أَو كَسَرَ يَدَهَا، أَو قَطَعَ إِصبَعَهَا، أَو شِبهَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنهُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضِرِبُ أَو قَطَعَ إِصبَعَهَا، أَو شِبهَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنهُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يَعقِلُ مَا المَرَأَتَهُ بِالحَبلِ - أَو بِالسَّوطِ - فَيُصِيبُهَا مِن ضَربِهِ مَا لَم يُرِد وَلَم يَتَعَمَّد؛ فَإِنَّهُ يَعقِلُ مَا أَم يُرِد وَلَم يَتَعَمَّد؛ فَإِنَّهُ يَعقِلُ مَا أَصَابَ مِنهَا عَلَى هَذَا الوَجِهِ، وَلَا يُقَادُ مِنهُ.

١١٩٤/١٣٠٣ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أَبَا بَكرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ أَقَادَ مِن كَسرِ الفَخِذِ. [مقطوع صحيح]. ٢٤- بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ السَّائِبَةِ (٢) وَجِنَايَتِهِ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) الشلل: فساد في اليد.

<sup>(</sup>٢) العبد، كان الرجل إذا قال بعبده: أنت سائبة، عتق ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث شاء.



#### بِسمِ الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ ٤٤ - كِتَابِ القَسَامَةِ<sup>(١)</sup>

## ١ - بابُ تَبدِئَةِ أَهلِ الدَّمِ فِي القَسَامَةِ

١١٩٦/١٣٠٤ - عَن سَهلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ رِجَالٌ مِن كُبَرَاءِ قَومِهِ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ سَهلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيبرَ مِن جَهدِ (۱) أَصَابَهُم فَأْتِي مُحُودَ مُحَيِّصَةُ، فَأُخبِرَ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ سَهلٍ قَد قُتِلَ، وَطُوحَ فِي فَقِيرِ بِئرٍ أَو عَينٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنتُم وَالله قَتَلتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَالله مَا قَتَلنَاهُ، فَأَقبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَومِهِ، فَذَكرَ فَقَالَ: أَنتُم وَالله قَتَلتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَالله مَا قَتَلنَاهُ، فَأَقبَلَ حَوَي قَدِمَ عَلَى قَومِهِ، فَذَكرَ هَمُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُو أَكبَرُ مِنهُ وَعَبدُ الرَّحَنِ، فَذَهبَ مُحْيَّصَةُ لِيَتكَلَّمَ، وَهُو الَّذِي كَانَ بِخَيبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْفٍ: «كَبِّر كَبِّر»؛ يُرِيدُ السِّنَ، فَتكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تكلَّمَ مُحُيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْفٍ: «إِمَّا أَن يَدُوا(۱) بِحَربٍ»، فَكَتَبَ إِلَيهِم رَسُولُ الله عَيْفٍ فِي ذَلِكَ، صَاحِبَكُم، وَإِمَّا أَن يُؤْوَلُوا أَن بِحَربٍ»، فَكَتَبَ إِلَيهِم رَسُولُ الله عَيْفٍ فِي ذَلِكَ، فَعَالَ رَسُولُ الله عَيْفٍ فَوَيَصَةً وَعُمِيصَةً وَعَبدِ الرَّحَنِ: (أَتَع وَللهُ مَا قَتَلنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْفٍ فَوَيصَةً وَعُمِيصَةً وَعَبدِ الرَّحَنِ: (أَنَّ وَاللهُ مَا قَتَلنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْفٍ فَوَيصَةً وَعُمِيصَةً وَعَبدِ الرَّحَنِ: (أَتَع لِقُونَ وَتَسَتَحِقُّونَ (١٠) وَمُ صَاحِبِكُم؟»، فَقَالُوا: لَا، قَالُ: (أَفَتَحلِفُ لَكُم بِمِئَةِ مِنُولُ الله عَيْفُونَ وَتَسَتَحِقُّونَ وَتَسَتَحِقُّونَ وَتَسَتَحِقُّونَ وَتَسَتَحِقُّونَ وَسَعَمُ إِمُعَنَ إِلَيهِم بِمِعْةِ مِنْ عِندِهِ، فَبَعَثَ إِلَيهم بِمِعْةِ

<sup>(</sup>١) بفتح القاف، مأخوذ من القسم، وهو اليمين.

<sup>(</sup>٢) فقر شديد.

<sup>(</sup>٣) أي: يعطوا الدية.

<sup>(£)</sup> يعلموا.

<sup>(</sup>٥) أي: بدل دم صاحبكم.

نَاقَةٍ حَتَّى أُدخِلَت عَلَيهِم الدَّارَ، قَالَ سَهلٌ: لَقَد رَكَضَتنِي (١) مِنهَا نَاقَةٌ حَمرَاءُ. [صحيح].

• ١١١٥ ك- قَالَ مَالِك: الفَقِيرُ: هُوَ البئرُ.

٥٠١٠/ ١٥٩٧ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَبدَ الله بنَ سَهلٍ الأَنصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةً بنَ مَسعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيبَرَ، فَتَفَرَّ قَا فِي حَوائِجِهِمَا، فَقُتِلَ عَبدُ الله بنُ سَهلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَعَبدُ الرَّحَنِ بنُ سَهلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبدُ الرَّحَنِ لِيَتكَلَّمَ؛ لَمَكانِهِ مِن أَخِيهِ، فَقَالَ الله عَلَيْ: «كَبِّر كَبِّر كَبِّر (٢)»؛ فَتكلَّم حُويِّصَةُ وَمُحيِّصَةُ، فَذَكَرَا شَأَنَ عَبدِ الله بنِ سَهلٍ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَحلِفُونَ خَمِسِينَ يَمِينًا، وَتَستَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم سَهلٍ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَحلِفُونَ خَمِسِينَ يَمِينًا» وَتَستَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم أَو قَاتِلِكُم؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! لَم نَشهَد وَلَم نَحضُر، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ الله ﷺ وَدَاهُ فَي الله عَلَي وَالله عَلَي بنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيرُ بنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَدَاهُ (٤) مِن عَبدِهِ. [صحيح].

خَلَيهِ عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِثَن أَرضَى الْمَرُ الْمَرُ الْمَجْتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِثَن أَرضَى فِي القَسَامَةِ، وَاللَّذِي اجتَمَعَت عَلَيهِ الأَئِمَّةُ فِي القَدِيمِ وَالحَدِيثِ: أَن يَبدَأَ بِالأَيمَانِ الْمُدَّعُونَ فِي القَسَامَةِ، وَالْكِدِيثِ: أَن يَبدَأَ بِالأَيمَانِ الْمُدَّعُونَ فِي القَسَامَةِ، فَيَحلِفُونَ، وَأَنَّ القَسَامَةَ لَا تَجِبُ (٥) إلّا بِأَحَدِ أَمرينِ: إِمَّا أَن المُدَّعُونَ فِي القَسَامَةِ، فَيحلِفُونَ، وَأَنَّ القَسَامَةَ لَا تَجِبُ (٥)

<sup>(</sup>١) أي: رفستني برجلها.

<sup>(</sup>٢) أي: قدم الأكبر.

<sup>(</sup>٣) أي: تبرأ إليكم من دعواكم.

<sup>(</sup>٤) أعطاهم ديته.

<sup>(</sup>٥) تثبت لولي الدم.

يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِندَ فُلَانٍ، أَو يَأْتِيَ وُلَاةُ الدَّمِ بِلَوثٍ (١) مِن بَيِّنَةٍ، وَإِن لَم تَكُن قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَّعَى عَلَيهِ الدَّمُ؛ فَهَذَا يُوجِبُ القَسَامَةَ لِلمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَن ادَّعَوهُ عَلَيهِ، وَلَا تَجِبُ القَسَامَةُ عِندَنَا إلّا بِأَحَدِ هَذَينِ الوَجهَينِ.

قَالَ مَالِك: وَقَد بَدَّأَ رَسُولُ الله ﷺ الحَارِثِيِّينَ فِي قَتلِ صَاحِبِهِم الَّذِي قُتِلَ بِخَيبَرَ.

111۸ - قَالَ مَالِك: فَإِن حَلَفَ الْمُدَّعُونَ؛ استَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِم، وَقَتَلُوا مَن حَلَفُوا عَلَيهِ، وَلَا يُقتَلُ فِيهَا اثنَانِ، يَحلِفُ مِن مَن حَلَفُوا عَلَيهِ، وَلَا يُقتَلُ فِيهَا اثنَانِ، يَحلِفُ مِن وُلَاةِ الدَّمِ خَمسُونَ رَجُلًا خَمسِينَ يَمِينًا، فَإِن قَلَّ عَدَدُهُم أُو نَكَلَ بَعضُهُم؛ رُدَّت الأَيمانُ عَلَيهِم؛ إلّا أَن يَنكُلَ أَحَدٌ مِن وُلَاةِ المَقتُولِ وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَمُّم العَفوُ عَنهُ فَإِن نَكَلَ أَحَدٌ مِن أُولَئِكَ؛ فَلَا سَبِيل إِلَى الدَّم إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنهُم.

١١١٨ ك - قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيمَانُ عَلَى مَن بَقِيَ مِنهُم؛ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِن لَا يَجُوزُ لَهُ عَفوٌ، فَإِن نَكَلَ أَحَدٌ مِن وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَمُّم العَفوُ عَن الدَّمِ - وَإِن كَانَ وَاحِدًا - ؛ فَإِنَّ الأَيمَانَ لَا تُرَدُّ عَلَى مَن بَقِيَ مِن وُلَاةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ (٢) أَحَدٌ مِنهُم عَن وَاحِدًا - ؛ فَإِنَّ الأَيمَانَ لَا تُرَدُّ عَلَى مَن بَقِيَ مِن وُلَاةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ (٢) أَحَدُ مِنهُم عَن الأَيمَانِ، وَلَكِن الأَيمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِم، فَيَحلِفُ مِنهُم خَسُونَ رَجُلًا بَهُ مَن عَلَيهِم، فَيَحلِفُ مِنهُم خَسُونَ رَجُلًا خُمِينَ يَمِينًا، فَإِن لَم يَبلُغُوا خَمِينَ رَجُلًا وُرَدَّت الأَيمَانُ عَلَى مَن حَلَفَ مِنهُم، فَإِن لَم يَبلُغُوا خَمِينَ رَجُلًا وُرَدَّت الأَيمَانُ عَلَى مَن حَلَفَ مِنهُم، فَإِن لَم يُوجَد أَحَدٌ يَعِلِفُ إِلّا الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيهِ وَلَكُونَ الأَيمَانُ يَمِينًا وَبَرِئَ.

<sup>(</sup>١) قال الأزهري: اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة.

<sup>(</sup>٢) النكول: هو الجبن والتأخر.

١١٢٠ عَلَى الْحُقُوقِ: أَنَّ الرَّجُلَ المَتْبَتَ عَلَيهِ فِي حَقِّهِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتَلَ الرَّجُلِ، لَمَ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ السَتْبَتَ عَلَيهِ فِي حَقِّهِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتَلَ الرَّجُلِ، لَمَ يَعْتُلهُ فِي جَمَاعَةٍ مِن النَّاسِ؛ وَإِنَّمَا يَلتَمِسُ الْحَلُوةَ، قَالَ: فَلُو لَم تَكُنِ القَسَامَةُ إلّا فِيهَا يَقتُلهُ فِي الْحُقُوقِ؛ هَلكَت الدِّمَاءُ (١)، وَاجتَرَأُ (١) تَبُتُ فِيهِ البَيِّنَةُ وَلَو عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعمَلُ فِي الْحُقُوقِ؛ هَلكَت الدِّمَاءُ (١)، وَاجتَرَأُ (١) النَّاسُ عَلَيهَا إِذَا عَرَفُوا القَضَاءَ فِيهَا، وَلَكِن إِنَّمَا جُعِلَت القَسَامَةُ إِلَى وُلَاةِ المَقتُولِ، يُبَا فِيهَا؛ لِيَكُفَّ النَّاسُ عَن الدَّمِ، وَلِيَحذَرَ القَاتِلُ أَن يُؤخذَ فِي مِثلِ ذَلِكَ يُقُولِ المَقتُولِ. بِقَولِ المَقتُولِ. فَقَولِ المَقتُولِ. فَقَولِ المَقتُولِ.

المَّقَتُولِ الأَيَهَانَ عَلَيهِم، وَهُم نَفَرٌ هُمُ عَدَدٌ، أَنَّهُ يَحِلِفُ كُلُّ إِنسَانٍ مِنهُم عَن نَفسِهِ المَّقَتُولِ الأَيهَانَ عَلَيهِم، وَهُم نَفَرٌ هُمْ عَدَدٌ، أَنَّهُ يَحِلِفُ كُلُّ إِنسَانٍ مِنهُم عَن نَفسِهِ خَسِينَ يَمِينًا، وَلَا تُقطَعُ الأَيهَانُ عَلَيهِم بِقَدرِ عَدَدِهِم، وَلَا يَبرَءُونَ دُونَ أَن يَحلِفَ كُلُّ إِنسَانٍ عَن نَفسِهِ خَسِينَ يَمِينًا.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ ال

## ٢ - بابُ مَن تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي العَمدِ مِن وُلَاةِ الدَّم

القَسَامَةِ فِي عِندَنَا: أَنَّهُ لَا يَحلِفُ فِي عِندَنَا: أَنَّهُ لَا يَحلِفُ فِي عِندَنَا: أَنَّهُ لَا يَحلِفُ فِي القَسَامَةِ فِي العَمدِ أَحَدٌ مِن النِّسَاءُ، وَإِن لَم يَكُن لِلمَقتُولِ وُلَاةٌ إِلّا النِّسَاءُ؛ فَلَيسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتلِ العَمدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفو.

١١٢٤ك - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُقتَلُ عَمدًا: إِنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ المَقتُولِ أَو

<sup>(</sup>١) أي: ضاعت.

<sup>(</sup>٢) أسرع وهجم.

مَوَالِيهِ، فَقَالُوا: نَحنُ نَحلِفُ وَنَستَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا؛ فَذَلِكَ لَهُم.

قَالَ مَالِك: فَإِن أَرَادَ النِّسَاءُ أَن يَعفُونَ عَنهُ؛ فَلَيسَ ذَلِكَ لَمُنَّ، العَصَبَةُ وَالمَوَالِي أُولَى بِذَلِكَ مِنهُنَّ؛ لأَنَّهُم هُم الَّذِينَ استَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيهِ.

- ١١٢٥ قَالَ مَالِك: وَإِن عَفَت العَصَبَةُ أَو المَوَالِي - بَعدَ أَن يَستَحِقُّوا الدَّمَ - وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلنَ: لَا نَدَعُ دَمَ صَاحِبِنَا؛ فَهُنَّ أَحَقُّ وَأُولَى بِذَلِك؛ لأَنَّ مَن أَخَذَ القَوَدَ أَحَقُّ مِثَن تَرَكَهُ مِن النِّسَاءِ وَالعَصَبَةِ، إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ القَتل.

الله عَلَهُ عَلَى مَالِك: لَا يُقسِمُ فِي قَتلِ العَمدِ مِن المُدَّعِينَ إلَّا اثنَانِ فَصَاعِدًا، فَتُرَدُّ الأَيْهَانُ عَلَيهِهَا حَتَّى يَحِلِفَا خَمسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَد استَحَقَّا الدَّمَ، وَذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا.

١١٢٧ - قَالَ مَالِك: وَإِفَا ضَرَبَ النَّفُرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحَتَ أَيدِيهِم؟ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِن هُوَ مَاتَ بَعدَ ضَرِيهِم كَانَت القَسَامَةُ، وَإِذَا كَانَت القَسَامَةُ لَمَ تَتُلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِن هُوَ مَاتَ بَعدَ ضَرِيهِم كَانَت القَسَامَةُ كَانَت قَطُّ إلّا عَلَى رَجُلٍ تَكُن إلّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلَم يُقتَل غَيرُهُ، وَلَم نَعلَم قَسَامَةً كَانَت قَطُّ إلّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.

#### ٣- بابُ القَسَامَةِ فِي قَتلِ الخَطَإِ

الدَّية، فَإِن كَانَ فِي الأَيمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَت بَينَهُم؛ نُظِرَ إِلَى الَّذِينَ يَكُونُ عَلَى قَسمِ مَوَارِيثِهِم (١) مِن الدِّية، فَإِن كَانَ فِي الأَيمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَت بَينَهُم؛ نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيهِ أَكثُرُ اللَّيمَانِ إِذَا قُسِمَت، فَتُجبَرُ عَلَيهِ تِلكَ اليَمِينُ.

قَالَ مَالِك: فَإِن لَمَ يَكُن لِلمَقتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ؛ فَإِنَّهُنَّ يَحِلِفنَ وَيَأْخُذنَ الدِّيةَ،

<sup>(</sup>١) أي: قدر مواريثهم.

فَإِن لَمَ يَكُن لَهُ وَارِثٌ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ؛ حَلَفَ خَمسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي قَتلِ الْحَطَاإِ، وَلَا يَكُونُ فِي قَتلِ الْعَمدِ

#### ٤ - بابُ المِيرَاثِ فِي القَسَامَةِ

بَابِ عَلَى كِتَابِ مَورُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهُ الدَّمِ الدِّيةَ؛ فَهِيَ مَورُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهُ (۱)، يَرِثُهَا بَنَاتُ المَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ وَمَن يَرِثُهُ مِن النِّسَاءِ، فَإِن لَم يُحِرِز النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ؛ كَانَ مَا بَقِيَ مِن دِيَتِهِ لِأُولَى (۲) النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.

• ١١٣٠ الله قَلَ مَالِك: إِذَا قَامَ بَعضُ وَرَثَةِ المَقتُولِ الَّذِي يُقتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ أَن يَأْخُذَ مِن الدِّيَةِ بِقَدرِ حَقِّهِ مِنهَا، وَأَصِحَابُهُ غَيَبٌ (٣) لَم يَأْخُذ ذَلِكَ وَلَم يَستَحِقَّ مِن الدِّيَةِ شَيئًا، قَلَ وَلا كَثُر، دُونَ أَن يَستَكمِلَ القَسَامَةَ، يَجلِفُ خَسِينَ يَمِينًا، فَإِن حَلفَ خَسِينَ يَمِينًا استَحَقَّ حِصَّتَهُ مِن الدِّيةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لا يَثبُتُ إلا بِخَمسِينَ يَمِينًا، وَلا تَثبُتُ الدِّيةُ حَتَّى يَثبُتَ الدَّمُ فَإِن جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ مِن الوَرَثَةِ أَحَدُ، حَلَفَ يَمِينًا، وَلا تَثبُتُ الدِّيةُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَةِ أَحَدُ، حَلَفَ مِن الخَمسِينَ يَمِينًا بِقَدرِ مِيرَاثِهِ مِنهَا، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَةِ أَحَدُ، حَلَفَ مِن الخَمسِينَ يَمِينًا بِقَدرِ مِيرَاثِهِ مِنهَا، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَةِ خُقُوقَهُم إِن عَن الخَمسِينَ يَمِينًا السُّدُسُ، فَمَن حَلَفَ استَحَقَّ مِن الدِّيةِ، وَمَن نَكَلَ؛ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِن كَانَ بَعضُ الوَرَثَةِ غَائِبًا أَو صَبِيًّا لَم يَلِغُ مَن الدِّيةِ، وَمَن نَكَلَ؛ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِن كَانَ بَعضُ الوَرَثَةِ غَائِبًا أَو صَبِيًا لَم يَلِغ الصَّي عِن الدِّيةِ، وَمَن نَكَلَ؛ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِن كَانَ بَعضُ الوَرَثَةِ وَعَلَى قَدرِ مَوَارِيثِهِم مِن الدِّيةِ وَعَلَى قَدرِ مَوَارِيثِهِم مِنها.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أُحسَنُ مَا سَمِعتُ.

<sup>(</sup>١) ما فرضه فيه من الإرث.

<sup>(</sup>٢) لأقرب.

<sup>(</sup>٣) جمع غائب.

#### ٥ - بابُ القَسَامَةِ فِي العَبِيدِ

الاالك قَالَ مَالِك: الأَمرُ عِندَنَا فِي العَبِيدِ: أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ العَبدُ عَمدًا أَو خَطاً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ؛ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبدِهِ، وَلَيْسَ فِي العَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمدٍ وَلَا خَطَإٍ، وَلَم أَسمَع أَحَدًا مِن أَهلِ العِلمِ قَالَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك: فَإِن قُتِلَ العَبدُ عَبدًا عَمدًا أَو خَطاً اللهِ لَمَ يَكُن عَلَى سَيِّدِ العَبدِ المَقتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِنُ، وَلَا يَستَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إلّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ (١)، أَو بِشَاهِدٍ، فَيَحلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.



<sup>(</sup>١) شاهدين عدلين.

## بِسمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ • ٤ - كِتَابِ الجَّامِعِ • بابُ الدُّعَاءِ لِلمَدِينَةِ وَأَهلِهَا

١٣٠٦/ ١٥٩٨ – عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«اللهمَّ بَارِك هَمْ فِي مِكْيَالهِم، وَبَارِك هَمْ فِي صَاعِهِم وَمُدِّهِم»؛ يَعنِي: أَهلَ المَدِينَةِ. [صحيح].

١٣٠٧/ ١٥٩٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أُوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَالَ: «اللهمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللهمَّ إِنَّ إِبرَاهِيمَ عَبدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَمِثلَهُ مَعَهُ اللهَدِينَةِ بِمِثلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِكَدَّةً، وَمِثلَهُ مَعَهُ اللهَ لِيلَهُ لِيمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِكَدَّةً، وَمِثلَهُ مَعَهُ اللهِ اللهَ لِيمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِكَدَّةً، وَمِثلَهُ مَعَهُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ الل

ثُمَّ يَدعُو أَصغَرَ وَلِيدٍ (١) يَرَاهُ، فَيُعطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَر. [صحيح].

## ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي سُكنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنهَا

الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ - أَخبَرَهُ: وَهبِ بنِ عُميرِ بنِ الأَجدَعِ، أَنَّ يُحنَّسَ -مَولَى النُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ - أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ فِي الفِتنَةِ، فَأَتَنهُ مَولَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيهِ، فَقَالَ خَالِهُ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيهِ، فَقَالَ أَمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبدُ اللهُ فَقَالَت: إِنِّي أَرَدتُ الخُرُوجَ يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَمَنِ! اشتَدَّ عَلَينَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبدُ الله

<sup>(</sup>١) مولود.

ابنُ عُمَرَ: اقعُدِي لُكَعُ؛ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ:

«لَا يَصِبِرُ عَلَى لَأُوَائِهَا(۱) وَشِدَّتِهَا(۲) أَحَدُّ؛ إلَّا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا أَو شَهِيدًا يَومَ القِيَامَةِ». [صحيح].

#### ١٦٠١/١٣٠٩ - عَن جَابِر بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ أَعرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله عَلَيْ عَلَى الإِسلَامِ، فَأَصَابَ الأَعرَابِيَّ وَعكُ (٣) بِاللَّدِينَةِ، فَأَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَقِلنِي بَيعَتِي فَأَبَى رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: أَقِلنِي بَيعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ عَلَى الله عَلَيْ بَيعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ الله عَلَيْ بَيعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ الله عَلَيْ بَيعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله المَا عَلَى الله الله عَلَيْ الله المَا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله المَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَى الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهِ الله اللهُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله الله عَلَيْ اللهُ الله اللهُ الله اللهُ الله عَلَيْ الله اللهُ الله الله الله عَل

«إِنَّهَا المَدِينَةُ كَالكِيرِ (٤)؛ تَنفِي خَبَثَهَا، وَيَنصَعُ (٥) طِيبُهَا». [صحيح].

١٦٠٢/١٣١٠ عَن أَبِي هُرَيرَةَ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«أُمِرتُ (٦) بِقَريَةٍ تَأْكُلُ القُرَى (٧)، يَقُولُونَ: يَثِرِبُ (٨)، وَهِيَ اللَّدِينَةُ، تَنفِي النَّاسَ (٩)

<sup>(</sup>١) اللأواء: تعذر الكسب وضيق الحال.

<sup>(</sup>٢) الشدة: الجوع.

<sup>(</sup>٣) أي: حمى.

<sup>(</sup>٤) المنفخ الذي ينفخ به النار، أو الموضع المشتمل عليها.

<sup>(</sup>٥) يخلص.

<sup>(</sup>٦) أي: أمرني ربي يالهجرة إلى قرية.

<sup>(</sup>٧) أي: تغلبها وتظهر عليها.

<sup>(</sup>٨) كرهه ﷺ؛ لأنه من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب؛ وهو الفساد، وكلاهما قبيح.

<sup>(</sup>٩) أي: الخبيث الرديء منهم.

كَمَا يَنفِي الكِيرُ(١) خَبَثَ الحَدِيدِ(٢)». [صحيح].

١٦٠٢/ ١٦٠٨ – عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِن المَدِينَةِ رَغَبَةً عَنهَا<sup>(٣)</sup>؛ إلّا أَبدَلهَا الله خَيرًا مِنهُ». [صحيح].

١٣١٢ / ١٦٠٤ - عَن سُفيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيرٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقُولُ:

«تُفتَحُ اليَمَنُ؛ فَيَأْتِي قَومٌ (أَ يَبُسُّونَ (أَ فَيَتَحَمَّلُونَ (أَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم (أَلَ كَانُوا يَعلَمُونَ، وَتُفتَحُ الشَّامُ؛ فَيَأْتِي قَومٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، وَتُفتَحُ العِرَاقُ؛ فَيَأْتِي بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، وَتُفتَحُ العِرَاقُ؛ فَيَأْتِي قَومٌ يُبِسُّونَ فَيتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ». وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ». [صحيح].

١٣١٣/ ١٦٠٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَتُتَرَكَنَّ اللَّدِينَةُ عَلَى أَحسَنِ مَا كَانَت، حَتَّى يَدخُلَ الكَلبُ -أَو الذِّئبُ-؛ فَيُغَذِّي (٨) عَلَى بَعض سَوَارِي المَسجِدِ أَو عَلَى المِنبَرِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فَلِمَن تَكُونُ

<sup>(</sup>١) هو موضع نارالحداد والصائغ.

<sup>(</sup>٢) أي: وسخه الذي تخرجه النار.

<sup>(</sup>٣) أي: عن ثواب السكني فيها.

<sup>(</sup>٤) من أهل المدينة.

<sup>(</sup>٥) يسيرون.

<sup>(</sup>٦) من المدينة.

<sup>(</sup>٧) لأنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون.

<sup>(</sup>٨) يىول دفعة بعد دفعة.

الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَان؟ قَالَ: «لِلعَوَافِي<sup>(۱)</sup>: الطَّيرِ وَالسِّبَاعِ». [صحيح دون جملة الكلب]. ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللَّدِينَةِ

١٦٠٧/١٣١٤ عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَلَعَ<sup>(١)</sup> لَهُ أُحُدُ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ؛ اللهمَّ إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَينَ لَابَتَيهَا». [صحيح].

١٦٠٨/١٣١٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَو رَأَيتُ الظِّبَاءَ بِاللَّدِينَةِ تَرتَعُ (٢) مَا ذَعَرتُهَا (١)، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«مَا بَينَ لَابَتَيهَا حَرَامٌ». [صحيح].

١٦٠٩/١٣١٦ - عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّهُ وَجَدَ غِلَمَانًا قَد أَلِحَوُّ وا(٥) تَعلَبًا إِلَى زَاوِيةٍ (٦)؛ فَطَرَدَهُم عَنهُ. [موقوف صحيح].

قَالَ مَالِك: لَا أَعلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ الله عَلَيْ يُصنَعُ هَذَا؟!

٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ اللَّدِينَةِ

١٦١١ / ١٣١٧ - عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ -: أَنَّهَا قَالَت:

لَّمَا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ، وُعِكَ (٧) أَبُو بَكرِ وَبِلَالٌ، قَالَت: فَدَخَلتُ

<sup>(</sup>١) الطالبة لما تأكل.

<sup>(</sup>٢) ظهر.

<sup>(</sup>٣) ترعي.

<sup>(</sup>٤) أي: ما أفزعتها ونفرتها، كني بذلك عن عدم صيدها.

<sup>(</sup>٥) اضطروا.

<sup>(</sup>٦) ناحية من نواحي المدينة.

<sup>(</sup>٧) أصابته حمى.

عَلَيهِ مَا، فَقُلتُ: يَا أَبْتِ! كَيفَ تَجِدُكَ (١٠)؟ وَيَا بِلَالُ! كَيفَ تَجِدُكَ؟ قَالَت: فَكَانَ أَبُو بَكرِ إِذَا أَخَذَتهُ الحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امرِئٍ مُصَبَّحٌ (٢) فِي أَهلِهِ وَالمَوتُ أَدنَى (٣) مِن شِرَاكِ نَعلِهِ (٤) وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقلِعَ (٥) عَنهُ ؛ يَرفَعُ عَقِيرَتَهُ (٦) ، فَيَقُولُ:

أَلَا لَيتَ شِعرِي (٧) هَل أَبِيتَنَّ لَيلَةً بِوَادٍ (٨) وَحَولِي إِذْخِرٌ (٩) وَجَلِيلُ (١٠) وَهَل أَرِدَن يَومًا مِياً هَ مَجِنَّةٍ (١١) وَهَل يَبدُون (١٢) لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (١٣)

(١) أي: تجد نفسك جسمك.

(٢) أي: مصابًا بالموت صباحًا، أو يسقى الصبوح، وهو شرب الغداة، وقيل: المراد: يقال له: صبحك الله بخبر، وهو منعم.

(٣) أقرب.

(٤) سير نعله الذي على ظهر قدمه، والمعنى: أن الموت أقرب إليه من شراك نعله لرجله.

(٥) كف وزال.

- (٦) فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: صوته ببكاء أو غناء، قال الأصمعي: أصله: أن رجلًا انعقرت رجله، فرفعها على الأخرى، وجعل يصيح؛ فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله.
  - (٧) أي: مشعوري؛ أي: ليتني علمت بجواب ما تضمنه قولي.
    - (۸) وادي مكة.
    - (٩) حشيش مكة ذو الرائحة الطيبة.
- (۱۰) نبت ضعیف بحشی به البیوت وغیرها، قال أبو عمر: إذخر وجلیل: نبتان من الكلأ طیب الرائحة، یكونان بمكة و أو دیتها، و لا یكادان یوجدان فی غیرها.
  - (١١) موضع على أميال من مكة كان به سوق في الجاهلية.
    - (۱۲) يظهرن.
    - (١٣) جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلًا منها.

قَالَت عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخبَرَتُهُ، فَقَالَ:

«اللهمَّ حَبِّب إِلَينَا المَدِينَةَ، كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَو أَشَدَّ، وَصَحِّحهَا (''، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا ('') وَمُدِّهَا مُوانقُل حُمَّاهَا فَاجِعَلهَا بِالجُحفَةِ (١٠)». [صحيح].

١٦١٢/١٣١٨ – عَن عَائِشَةَ –زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ – قَالَت: وَكَانَ عَامِرُ بنُ فُهَيرَةَ يَقُولُ:

قَد رَأَيتُ المَوتَ (٥) قَبلَ ذَوقِهِ (٦) إِنَّ الجَبَانَ (٧) حَتفُهُ (٨) مِن فَوقِهِ

[صحيح].

١٦١٣/١٣١٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«عَلَى أَنقَابٍ<sup>(٩)</sup> اللَّدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ». [صحيح].

#### ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي اليَهُودِ

١٦١٤/١٣٢٠ - عَن سَمِعَ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ العَزِيزِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) من الوباء.

<sup>(</sup>٢) كيل يسع أربعة أمداد.

<sup>(</sup>٣) وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٤) قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلًا من مكة، وكانت تسمى: مهيعة.

<sup>(</sup>٥) أي: شدة تشابه شدته قبل ذوقه.

<sup>(</sup>٦) حلوله.

<sup>(</sup>٧) ضعيف القلب.

<sup>(</sup>۸) هلاکه.

<sup>(</sup>٩) يعني: مداخلها، وهي أبوابها وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها.

كَانَ مِن آخِر مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ أَن قَالَ:

«قَاتَلَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِدَ، لَا يَبقَيَنَّ دِينَانِ بِأرضِ العَرَبِ(١)». [صحيح لغيره].

١٦٢١ / ١٦١٥ - عَن ابنِ شِهَابِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالِيَّ قَالَ:

«لَا يَجتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ<sup>(٢)</sup>».

قَالَ مَالِك: قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ (٣) عَن ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ؛ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلجُ (٤) وَاليَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَجتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ؛ فَأَجلَى (٥) يَهُودَ خَيبَرَ». [صحيح لغيره].

١٣٢ ك قَالَ مَالِك: وَقَد أَجلَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجرَانَ (١) وَفَدَكَ (٧)، فَأَمَّا يَهُودُ خَيبَرَ؛ فَخَرَجُوا مِنهَا لَيسَ هُمْ مِن الثَّمَرِ وَلَا مِن الأَرضِ شَيءٌ، وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ؛ فَكَانَ هُمْ نِصفُ الثَّمَرِ وَنِصفُ الأَرض؛ لأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ صَالَحَهُم

<sup>(</sup>١) الحجاز كله.

<sup>(</sup>٢) هي مكة و المدينة واليهامة، وقال ابن حبيب جزيرة العرب من أقصى عدن وما والاها من أقصى الله الله الله الله من أقصى اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض: فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام، ومصر في المغرب، وفي المشرق ما بين المدينة إلى منقطع السهاوة.

<sup>(</sup>٣) أي: استقصى في الكشف.

<sup>(</sup>٤) اليقين الذي لا شك فيه.

<sup>(</sup>٥) أي: أخرج.

<sup>(</sup>٦) بلدة من بلاد همدان باليمن.

<sup>(</sup>٧) بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة.

عَلَى نِصفِ الثَّمَرِ وَنِصفِ الأَرضِ، فَأَقَامَ (١) لَمُم عُمَرُ نِصفَ الثَّمَرِ وَنِصفَ الأَّرَضِ، فَأَقَامَ (١) لَمُم عُمَرُ نِصفَ الثَّمَرِ وَنِصفَ الأَرضِ، قِيمَةً مِن ذَهَبٍ وَوَرِقٍ (٢) وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ (٣) وَأَقْتَابٍ (١)، ثُمَّ أَعطَاهُم القِيمَةَ وَأَجلَاهُم مِنهَا.

## ٦- بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

الله ﷺ طَلَعَ لَهُ عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ، فَقَالَ:

«هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». [صحيح].

الْخَطَّابِ- أَخبَرَهُ: الْخَطَّابِ- أَخبَرَهُ:

أَنّهُ زَارَ عَبدَ الله بنَ عَيَّاشٍ المَخرُومِيَّ، فَرَأَى عِندَهُ نَبِيدًا (٥) وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ أَسلَمُ: إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبَّهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَحَمَلَ عَبدُ الله بنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَوَضَعَهُ فِي يَدَيهِ، فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ، ثُمَّ وَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ، فَشَرِبَ مِنهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلًا عَن يَمِينِهِ، فَلَيَّا أَدْبَرَ عَبدُ الله؛ نَادَاهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: آنتَ القَائِلُ: لَكَّةُ خَيرٌ مِن المَدِينَةِ؟ فَقَالَ عَبدُ الله؛ فَقُلتُ: هِي حَرَمُ الله وَأَمنُهُ، وَفِيهَا بَيتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ المَدِينَةِ؟ فَقَالَ عَبدُ الله وَلَا فِي حَرَمِهِ شَيئًا، ثُمَّ قَالَ عُمرُ: آنتَ القَائِلُ: لَكَّةُ خَيرٌ مِن المَدِينَةِ؟

<sup>(</sup>١) أي: قوم.

<sup>(</sup>٢) فضة.

<sup>(</sup>٣) جمع حبل.

<sup>(</sup>٤) جمع قتب، وهو الرحل للبعير.

<sup>(</sup>٥) تمر أو زبيب طرح في الماء.

قَالَ: فَقُلتُ: هِيَ حَرَمُ الله وَأَمنُهُ، وَفِيهَا بَيتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ فِي حَرَمِ الله وَلَا فِي بَيتِهِ شَيئًا، ثُمَّ انصَرَفَ. [مقطوع صحيح].

#### ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعُونِ (١)

١٦١٨/١٣٢٤ - عَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغَ (٢)؛ لَقِيهُ أُمْرَاءُ الأَجنَادِ: أَبُو عُبَيدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ وَأَصِحَابُهُ، فَأَخبَرُوهُ: أَنَّ الوَبَأَ قَد وَقَعَ بِأَرضِ الشَّامِ، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: ادعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُم قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: ادعُ لِي اللهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُم فَاستَشَارَهُم، وَأَخبَرَهُم أَنَّ الوَبَأَ (٣) قَد وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاختَلَفُوا؛ فَقَالَ بَعضُهُم: قَد خَرَجتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَن تَرجِعَ عَنهُ، وَقَالَ بَعضُهُم: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصِحَابُ خَرَجتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَن تُوجِعَ عَنهُ، وَقَالَ بَعضُهُم: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصِحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَلَا نَرَى أَن تُقدِمَهُم (٤) عَلَى هَذَا الوَبَا، فَقَالَ عُمَرُ: ارتَفِعُوا عَنِي، رُسُولِ الله عَلَيْهِ وَلَا نَرَى أَن تُقدِمَهُم (٤) عَلَى هَذَا الوَبَا، فَقَالَ عُمَرُ: ارتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنا مِن وَاختَلَفُوا كَاختِلَافِهِم، فَقَالَ: ارتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنا مِن مَا عَلَى الْفَتِورَةِ الفَتِحِ (٢)، فَذَعُوتُهُم فَلَم يَختَلِف عَلَيهِ مِنهُمُ رَجُلَانِ، مَسْ مُهَاجِرَةِ الفَتِحِ آأَ، فَذَعُوتُهُم فَلَم يَختَلِف عَلَيهِ مِنهُمُ رَجُلَانِ، مَشَيْخَةِ (٥) قُرَيشٍ، مِن مُهَاجِرَةِ الفَتِحِ (٢)، فَذَعُوتُهُم فَلَم يَختَلِف عَلَيهِ مِنهُمُ رَجُلَانِ،

<sup>(</sup>١) الطاعون: بوزن فاعول، من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالًا على الموت العام كالوبا.

<sup>(</sup>٢) قرية بوادي تبوك، يجوز فيها الصرف وعدمه، وقيل: هي مدينة افتتحها أبو عبيدة،وهي اليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة.

 <sup>(</sup>٣) قصره أفصح من مده؛ أي: الطاعون، قال في "المصباح": ويجمع الممدود على أوبئة؛
 مثل متاع وأمتعة، والمقصور على أوباء؛ مثل سبب وأسباب.

<sup>(</sup>٤) تجعلهم قادمين.

<sup>(</sup>٥) جمع شيخ، وهو من الطعن في السن.

<sup>(</sup>٦) قيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح، وهاجروا عامه؛ إذ لا هجرة بعده. وقيل: هم

فَقَالُوا: نَرَى أَن تَرجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقدِمَهُم عَلَى هَذَا الوَبَإِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصبِحٌ (١) عَلَى ظَهرٍ (٢) فَأُصبِحُوا عَلَيهِ. فَقَالَ أَبُو عُبيدَةَ: أَفِرَارًا مِن قَدَرِ الله؟! فَقَالَ عُمَرُ: لَو غَيرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبيدَةَ! نَعَم؛ نَفِرُ مِن قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ الله، أَرَأَيتَ لَو فَقَالَ عُمَرُ: لَو غَيرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبيدَةً! نَعَم؛ نَفِرُ مِن قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ الله، أَرَأَيتَ لَو كَانَ لَكَ إِيلٌ فَهَبَطَت وَادِيًا لَهُ عُدوتَانِ (٣)؛ إحدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخرَى جَدبَةٌ؛ أَليسَ كَانَ لَكَ إِيلٌ فَهَبَطَت وَادِيًا لَهُ عُدوتَانِ (٣)؛ إحدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخرَى جَدبَةٌ؛ أَليسَ إِن رَعَيتَ الْحِصبَةَ؛ رَعَيتَهَا بِقَدَرِ الله؟ فَإِن رَعَيتَ الجَدبَةَ؛ رَعَيتَهَا بِقَدَرِ الله؟ فَجَاءَ عِلمًا، عَبُدُ الرَّحَنِ بنُ عَوفٍ، وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِندِي مِن هَذَا عِلمًا، عَبُدُ الرَّحَنِ بنُ عَوفٍ، وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِندِي مِن هَذَا عِلمًا، عَبُدُ الرَّحَنِ بنُ عَوفٍ، وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِندِي مِن هَذَا عِلمًا، سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعتُم بِهِ (٢) بِأَرضٍ وَأَنتُم بَهَا؛ فَلَا تَقَدَمُوا عَلَيهِ، وَإِذَا مِنهُ».

قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ، ثُمَّ انصَرَفَ. [صحيح].

١٦١٩/١٣٢٥ عن عَامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسَأَلُ أُسَامَةَ بنَ زَيدِ:

مَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ الله ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجزٌ (٥) أُرسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ -أُو عَلَى مَن كَانَ قَبلَكُم -؛

مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده. قال عياض: وهذا أظهر؛ لأنهم الذين يطلقون عليهم مشيخة قريش.

<sup>(</sup>١) أي: مسافر في الصباح راكبًا.

<sup>(</sup>٢) أي: على ظهر الراحلة راجعًا إلى المدينة.

<sup>(</sup>٣) أي: شاطئان وحافتان.

<sup>(</sup>٤) أي: بالطاعون.

<sup>(</sup>٥) عذاب.

فَإِذَا سَمِعتُم بِهِ بِأَرضٍ؛ فَلَا تَدخُلُوا عَلَيهِ<sup>(۱)</sup>، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَأَنتُم بِهَا؛ فَلَا تَخرُجُوا فِرَارًا مِنهُ (۲)». [صحيح].

قَالَ مَالِك: قَالَ أَبُو النَّضِرِ: لَا يُخِرِجُكُم إلَّا فِرَارٌ مِنهُ.

١٦٢٠ / ١٣٢٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةً:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرغَ (٣) بَلَغَهُ: أَنَّ الوَبَأُ (٤) قَد وَقَعَ بِالشَّامِ (٥)، فَأَخبَرَهُ عَبدُ الرَّحَنِ بنُ عَوفٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

إِذَا سَمِعتُم بِهِ بِأَرضٍ؛ فَلَا تَقدَمُوا عَلَيهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَأَنتُم بِهَا؛ فَلَا تَخرُجُوا فِرَارًا مِنهُ.

فَرَجَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مِن سَرغَ. [صحيح].

١٦٢١/١٣٢٧ - عَن سَالِم بنِ عَبدِ الله:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ إِنَّهَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِن سَرغَ؛ عَن حَدِيثِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ. [صحيح].



<sup>(</sup>١) لأنه تهور وقدام على الخطر، وليكون ذلك أسكن للنفس وأطيب للعيش.

<sup>(</sup>٢) لأنه فرار من القدر.

<sup>(</sup>٣) هي قرية بوادي تبوك؛ وهي: آخر عمل الحجاز، وقيل: مدينة بالشام، قال وضاح: بينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة، بمنع الصرف والصرف.

<sup>(</sup>٤) هو المرض العام، والمراد هنا: الطاعون المعروف بطاعون عمواس.

<sup>(</sup>٥) أي: بدمشق، وهي أم الشام، وإليها كان مقصده.



#### ٤٦ - كتاب القدر

## ١ - بابُ النَّهي عَن القَولِ بِالقَدَرِ

١٦٢٢ / ١٣٢٨ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالِيَّ قَالَ:

«تَحَاجَ (١) آدَمُ وَمُوسَى؛ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (٢)، قَالَ لَهُ مُوسَى: أَنتَ آدَمُ الَّذِي أَعَطَاهُ الله أَغَوَيتَ النَّاسَ (٣) وَأَخرَجتَهُم مِن الجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنتَ مُوسَى الَّذِي أَعطَاهُ الله عَلَى أَمْ عِلْمَ كُلِّ شَيءٍ، وَاصطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْ عِلَمَ كُلِّ شَيءٍ، وَاصطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ قَدَ قُدِّرَ عَلَى قَبلَ أَن أُخلَقَ؟!». [صحيح].

١٦٢٥ / ١٦٢٩ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«تَرَكتُ فِيكُم أَمرَينِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكتُم بِهِمَا: كِتَابَ الله، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ». [صحيح لغيره].

• ١٦٢٦ / ١٣٣٠ - عَن طَاوُسِ اليَمَانِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

أَدرَكتُ نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ.

وقَالَ طَاوُسٌ: وَسَمِعتُ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ؛ حَتَّى العَجزِ<sup>(٤)</sup> وَالكَيسِ<sup>(٥)</sup> -أو الكَيسِ وَالعَجزِ-». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أصله تحاجج، أدغمت أولاها في الأخرى؛ أي: ذكر كل منها حجته.

<sup>(</sup>٢) أي: غلبه بالحجة.

<sup>(</sup>٣) أي: عرضتم للإغواء؛ لما كنت سبب خروجهم من الجنة.

<sup>(</sup>٤) العجز يحتمل أنه على ظاهره؛ وهو: عدم القدرة، وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف فيه حتى يخرج وقته، ويحتمل أن يريد به عمل الطاعات، ويحتمل أمر الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>٥) الكيس ضد العجز؛ وهو: النشاط في تحصيل المطلوب.

١٦٢٧/١٣٣١ - عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ فِي خُطبَتِهِ:

إِنَّ الله هُوَ الْهَادِي (١) وَالْفَاتِنُ (٢). [موقوف صحيح].

١٦٢٨ / ١٣٣٢ - عَن أَبِي سُهَيل بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْكَ فِي هَوُلَاءِ القَدَرِيَّةِ؟ فَقُلتُ: رَأْيِي أَن تَستَتِيبَهُم (٣)؛ فَإِن تَابُوا، وَإِلّا عَرَضتَهُم عَلَى السَّيفِ(١)، فَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ: وَذَلِكَ رَأْيِي. [مقطوع صحيح].

١٣٤ ك قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ رَأْيِي (٥).

## ٢ - بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهلِ القَدَرِ

١٣٣٣/ ١٦٢٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا تَسأَل المَرأَةُ طَلَاقَ أُختِهَا؛ لِتَستَفرِغَ صَحفَتَهَا، وَلِتَنكِحَ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». [صحيح].

١٦٣٠/ ١٦٣٤ - عَن مُحَمَّدِ بنِ كَعبِ القُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ وَهُوَ عَلَى المِنبَرِ:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعطَى الله، وَلَا مُعطِيَ لِمَا مَنَعَ الله، وَلَا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ

<sup>(</sup>١) الذي يبين الرشد من الغي، وألهم طرق المصالح الدينية كل مكلف، والدنيوية كل ي.

<sup>(</sup>٢) المضل.

<sup>(</sup>٣) تطلب منهم التوبة عن القول بالقدر.

<sup>(</sup>٤) أي: قتلتهم به.

<sup>(</sup>٥) قال أبو أسامة الهلالي -عفا الله عنه-: وذلك رأيي؛ فهم القوم لا يشقى من اتبعهم.

مِنهُ الجَدُّ(')، مَن يُرِد الله بِهِ خَيرًا يُفَقِّههُ فِي الدِّينِ ('')»، ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعتُ هَؤُلاَءِ الكَلِهَاتِ مِن رَسُولِ الله ﷺ، عَلَى هَذِهِ الأَعوَادِ ("). [صحيح].



<sup>(</sup>١) أي: لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه حظه، وإنها ينفعه عمله الصالح. وقال أبو عبيد: معناه: لا ينفع ذا الغني منه غناه، إنها تنفعه طاعته.

<sup>(</sup>٢) يجعله فقيهًا، والفقه لغةً: الفهم.

<sup>(</sup>٣) أي: أعواد المنبر النبوي.



رَفَحُ مجر ((رَبِّعَلِي الْمُجَرِّي يَّ (سَكِنَ (لَانِزَرُ ((فِرُووكِ يَ www.moswarat.com

### ٤٧ - كتاب حسن الخلق ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي حُسنِ الخُلُقِ

١٦٣٥ / ١٦٣٥ - عَن عَائِشَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ -: أَنَّهَا قَالَت:

مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله ﷺ فِي أَمرَينِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا؛ مَا لَمَ يَكُن إِثَّمَا، فَإِن كَانَ إِثَّا؛ كَانَ أَبعَدَ النَّاسِ مِنهُ، وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ الله ﷺ لِنَفسِهِ؛ إِلَّا أَن تُنتَهَكَ حُرِمَةُ الله؛ فَيَنتَقِمُ للله بَهَا. [صحيح].

١٣٣٦/ ١٦٣٥ – عَن عَلِيٍّ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ:

«مِن حُسنِ إِسلَام المَرءِ: تَركُهُ مَا لَا يَعنِيهِ (١١)». [حسن].

ابنُ العَشِيرَةِ (٢)!»، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَ النَّبِي عَلَيْهُ وَ النَّبِي عَلَيْهُ وَ النَّبِي عَلَيْهُ وَ النَّهِ عَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

١٦٣٨ / ١٦٣٨ - عَن كَعبِ الأَحبَارِ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: ترك الفضول كله على اختلاف أنواعه.

<sup>(</sup>٢) الجماعة أو القبيلة أو الأدنى إلى الرجل من أهله، وهم ولد أبيه وجده.

<sup>(</sup>٣) أي: لم ألبث، وحقيقته لم تتعلق بشيء غيره، ولا اشتغت بشيء سواه.

إِذَا أَحبَبتُم أَن تَعلَمُوا مَا لِلعَبدِ عِندَ رَبِّهِ؛ فَانظُرُوا مَاذَا يَتبَعُهُ مِن حُسنِ الثَّنَاءِ. [مقطوع صحيح].

١٦٣٨ / ١٣٣٩ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي:

أَنَّ المَرءَ لَيُدرِكُ بِحُسنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ القَائِمِ بِاللَّيلِ(١)، الظَّامِي بِالهَوَاجِرِ(٢). [مقطوع ضعيف].

• ١٦٣٩ / ١٣٤٠ – عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ: أَلَا أُخبِرُكُم بِخيرٍ مِن كَثِيرٍ مِن الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ إِصلَاحُ ذَاتِ البَينِ (٣)، وَإِيَّاكُم وَالبِغضَةَ (٤)؛ فَإِنَّهَا هِيَ الحَالِقَةُ (٥). [مقطوع صحيح].

١٦٤١/ ١٦٤٠ - عَن مَالِك: أَنَّهُ قَد بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«بُعِثتُ لِأُثَمِّمَ حُسنَ الأَخلَاقِ». [صحيح لغيره].

٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

١٦٤١ / ١٣٤٢ - عَن زَيدِ بنِ طَلَحَةَ بنِ رُكَانَةَ، يَرفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) المتهجد.

<sup>(</sup>٢) أي: العطشان في شدة الحر بسبب الصوم.

وقد صح مرفوعًا من كلام النبي ﷺ: أخرجه أبو داود (٤٧٩٨)، وأحمد (٦ ٦٤ و ٩٠ و١٣٣ و١٨٧) من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن.

وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧٩٤ و٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) أي: صلاح الحال التي بين الناس.

<sup>(</sup>٤) شدة البغض.

<sup>(</sup>٥) أي: الخصلة التي شأنها أن تحلق؛ أي: تهلك وتستأصل الدين، كما يستأصل الموسى الشعر.

«لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ (١)، وَخُلُقُ الإِسلَامِ الْحَيَاءُ (٢)». [صحيح لغيره]. المُكِلِّ دِينٍ خُلُقٌ (١٦٤٢ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ (٣)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَعهُ (٤)؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِن الإِيمَانِ». [صحيح].

#### ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي الغَضَب

١٦٤٣/١٣٤٤ - عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! عَلِّمنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: «لَا تَغضَب» (٢). [صحيح بِهِنَّ (٥)، وَلَا تُكثِر عَلَيَّ؛ فَأَنسَى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَغضَب» (٢). [صحيح لغبره].

١٦٤٤/ ١٣٤٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَيسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ». [صحيح].

#### ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي المُهَاجَرَةِ

١٣٤٦/ ١٦٤٥ - عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالِيَّة قَالَ:

<sup>(</sup>١) سجية: شرعت فيه، وحض أهل الدين عليها.

<sup>(</sup>٢) أي: طبع هذا الدين وسجيته التي بها قوامه، أو مروءة الإسلام التي بها جماله: الحياء.

<sup>(</sup>٣) أي: يلومه على كثرته وأنه أضربه، ومنعه من بلوغ حاجته.

<sup>(</sup>٤) أي: اتركه على هذا الخلق السني.

<sup>(</sup>٥) أي: انتفع بهن في معيشتي.

<sup>(</sup>٦) هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة والفوائد الجليلة، ومن كظم غيظه ورد غضبه؛ أخزى شيطانه، وسلمت له مروءته ودينه.

«لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أَن يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلتَقِيَانِ؛ فَيُعرِضُ (١) هَذَا، وَيُعرِضُ هَذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبدَأُ بِالسَّلَام». [صحيح].

١٦٤٧/ ١٦٤٧ - عَن أَنس بنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا تَبَاغَضُوا<sup>(٢)</sup> وَلَا تَحَاسَدُوا<sup>(٣)</sup> وَلَا تَدَابَرُوا<sup>(٤)</sup>، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسلِم أَن يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ». [صحيح].

السلم، عن أخيك المسلم، التَّدَابُرَ إلّا الإعرَاضَ عَن أخيكَ المسلم، فتُدبرَ عَنهُ بوَجهكَ

١٦٤٧/١٣٤٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"إِيَّاكُم (٥) وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ (٢)، وَلَا تَجَسَّسُوا (٧)، وَلَا تَحَسَّسُوا عَبَادَ تَكَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا (٨)، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ

<sup>(</sup>١) قال المازري: أصله: يولي كل واحد منها الآخر عرضه؛ أي: جانبه.

 <sup>(</sup>٢) لا تتعاطوا أسبابُ التباغض، ولا تفعلوا الأهواء المضلة المقتضية للتباغض والتجاذب؛
 لأن التباغض مفسد للدين.

<sup>(</sup>٣) بأن يتمنى أحدكم زوال النعمة عن أخيه.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يعرض بوجهه عن أخيه، ويوله دبره استثقالًا وبغضًا له، بل يقبل عليه ويبسط له وجهه ما استطاع.

<sup>(</sup>٥) أي: اجتنبوا ظن السوء بالمسلم، فلا تتهموا أحدًا بالفاحشة ما لم يظهر عليه ما يقتضيها، والظن تهمة تقع في القلب دون دليل.

<sup>(</sup>٦) أي: حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان.

<sup>(</sup>٧) قال ابن عبد البر: هما لفظتان معناهما واحد، وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساويهم، إذا غابت واستترت.

 <sup>(</sup>٨) من المنافسة؛ وهي: الرغبة في الشيء. قال القرطبي: أي: لا تنافسوا حرصًا على الدنيا،
 إنها التنافس في الخير.

الله إخوَانًا (١)». [صحيح].

١٦٤٩/ ١٣٤٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«تُفتَحُ أَبوَابُ الجَنَّةِ يَومَ الاثنَينِ وَيَومَ الحَمِيسِ، فَيُغفَرُ لِكُلِّ عَبدٍ مُسلِمٍ لَا يُشرِكُ بِالله شَيئًا؛ إلّا رَجُلًا كَانَت بَينَهُ وَبَينَ أَخِيهِ شَحنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنظِرُوا (٢) هَذَينِ حَتَّى يَصطَلِحَا». [صحيح].

١٣٥٠ / ١٣٥٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

تُعرَضُ أَعَهَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَينِ: يَومَ الاثنَينِ، وَيَومَ الخَمِيسِ؛ فَيُغفَرُ لِكُلِّ عَبدٍ مُؤمِنٍ؛ إلَّا عَبدًا كَانَت بَينَهُ وَبَينَ أَخِيهِ شَحنَاءُ، فَيُقَالُ: اترُكُوا هَذَينِ حَتَّى يَفِيئَا. [موقوف صحيح].



<sup>(</sup>١) قال القرطبي: اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعونة والنصيحة.

<sup>(</sup>٢) أخروا وأمهلوا.

<sup>(</sup>٣) يرجعا عما هما عليه من التقاطع والتباغض إلى الصلح.

<sup>(</sup>٤) يقال: ركاء يركوه؛ إذا أخره.



# ٤٨ - كتاب اللباس ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الثِّيَابِ لِلجَمَالِ بِهَا ١٦٥١ / ١٣٥١ - جَابِرِ بنِ عَبدِ الله الأَنصَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزوَةِ بَنِي أَنهَارٍ (١)، قَالَ جَابِرٌ: فَبَينَا أَنَا نَازِلُ تَحَتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ الله ﷺ أَقبَلَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! هَلُمَّ (٢) إِلَى الظِّلِّ، قَالَ: فَنزَلَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقُمتُ إِلَى غِرَارَةٍ (٣) لَنَا، فَالتَمَستُ فِيهَا شَيئًا فَوَجَدتُ فِيهَا جِروَ وَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «مِن أَينَ لَكُم هَذَا؟»، قَالَ: قِثَّاءٍ (١)، فَكَسَرتُهُ، ثُمَّ قَرَّبتُهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «مِن أَينَ لَكُم هَذَا؟»، قَالَ: فَقُلتُ: خَرَجنَا بِهِ يَا رَسُولَ الله مِن المَدِينَةِ، قَالَ جَابِرٌ: وَعِندَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ وَعَلَيْهِ بُردَانِ (١) يَذَهبُ فِي الظّهرِ (١) وَعَلَيهِ بُردَانِ (١) لَهُ يَعْلَقُ إِلَيهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَهُ ثُوبَانِ غَيرُ هَذَينِ؟»، قَالَ: «أَمَا لَهُ ثُوبَانِ غَيرُ هَذَينِ؟»، قَالَ: «أَمَا لَهُ ثُوبَانِ غَيرُ هَذَينِ؟»، قَالَ: «أَمَا لَهُ ثُوبَانِ غَيرُ هَذَينِ؟»،

<sup>(</sup>١) بناحية نجد، في سنة ثلاث من الهجرة؛ وهي: غزوة غطفان.

<sup>(</sup>٢) أقبل.

<sup>(</sup>٣) شبه العدل؛ وجمعها: غرائر.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد: الجرو: صغار القثاء والرمان، والقثاء: اسم لما يقول له الناس: الخيار والعجور والفقوس.

<sup>(</sup>٥) أي: دوابنا، سميت بذلك؛ لأنها يركب على ظهورها

<sup>(</sup>٦) يرعاه.

<sup>(</sup>٧) البرد: ثوب مخطط، وأكسية يلتحف بها.

<sup>(</sup>٨) أي: بليا وتمزقا.

١٣٥٢/ ١٦٥٣ - قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِذَا أُوسَعَ الله عَلَيكُم؛ فَأُوسِعُوا عَلَى الله عَلَيكُم، وَجُعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ. [موقوف صحيح].

٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الثِّيَابِ المُصَبَّغَةِ وَالذَّهَبِ

١٦٥٤/١٣٥٣ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَلبَسُ الثَّوبَ المَصبُوغَ بِالمِشقِ، وَالمَصبُوغَ بِالزَّعفَرَانِ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) مستودع الثياب.

<sup>(</sup>٢) يلبس الخلقتين مع تيسر الجديدتين ووجودهما عنده.

<sup>(</sup>٣) قال الباجي: هي كلمة تقولها العرب عند إنكار الأمر، ولا تريد بها الدعاء على من يقال له ذلك. ومن دعا عليه رسول الله عنها في «صحيح مسلم» ( ٢٦٠٠ ) قالت: دخل على وأجر ورحمة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم» ( ٢٦٠٠ ) قالت: دخل على رسول الله عنها وسبها، فلها خرجا؛ قلت: وسول الله عنها وسبهها، فلها خرجا؛ قلت: يا رسول الله! من أصاب في الخير شيئًا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت: لعنتها وسببتها. قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم! إنها أنا بشر، فأيّ المسلمين لعنته أو سببته؛ فاجعله له زكاة وأجرًا».

وانظر -تفضلًا-: «السلسلة الصحيحة» (٨٢ و٨٣ و٨٤) ففيها بحوث حول هذه المسألة. (٤) أي: الجهاد.

١٣٥٤/ ١٣٥٥ - قَالَ مالِك: وَأَنَا أَكرَهُ أَن يَلبَسَ الغِلَمَانُ شَيئًا مِن الذَّهَبِ؟ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ. فَأَنَا أَكرَهُهُ لِلرِّجَالِ، الكَبِيرِ مِنهُم وَالصَّغِيرِ.

١٣٦ ك - قَالَ مالِك فِي المَلَاحِفِ المُعَصفَرَةِ فِي البُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الأَفنِيَةِ، قَالَ: لَا أَعلَمُ مِن ذَلِكَ شَيئًا حَرَامًا، وَغَيرُ ذَلِكَ مِن اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

#### ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الْخَرِّ

١٦٥٦/١٣٥٥ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ-:

أَنَّهَا كَسَت عَبدَ الله بنَ الزُّبَيرِ مِطرَفَ خَزٍّ كَانَت عَائِشَةُ تَلبَسُهُ. [موقوف صحيح].

#### ٤ - بابُ مَا يُكرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبسُهُ مِن الثِّيَابِ

١٣٥٦/ ١٣٥٩ - عَن عَلقَمَةَ بِن أَبِي عَلقَمَةَ، عَن أُمِّهِ: أُنَّهَا قَالَت:

دَخَلَت حَفَصَةُ بِنتُ عَبِدِ الرَّحَمَنِ عَلَى عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَعَلَى حَفَصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَّتهُ عَائِشَةُ، وَكَسَتهَا خِمَارًا كَثِيفًا. [موقوف حسن].

١٣٥٧/١٣٥٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

«نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ ثُمِيلَاتٌ؛ لَا يَدخُلنَ الجَنَّة، وَلَا يَجِدنَ رِيحَهَا، وَرِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ خَسِ مِئَةِ عَامِ<sup>(۱)</sup>». [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث له حكم الرفع بلا مثنوية. وانظر » التمهيد » (١٣/ ٢٠٢).

وأخرج مسلم (٢١٢٨) عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا».

١٣٥٨/ ١٣٥٨ - عَن ابنِ شِهَابِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ مِن اللَّيلِ، فَنَظَرَ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ:

«مَاذَا فُتِحَ اللَّيلَةَ مِن الخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِن الفِتَنِ؟ كَم مِن كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَا عَارِيَةٌ يَومَ القِيَامَةِ! أَيقِظُوا صَوَاحِبَ الحُجَرِ». [صحيح].

٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

١٦٦٠ / ١٣٥٩ - عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيَّ قَالَ:

«الَّذِي يَجُرُّ ثَوبَهُ خُيلَاءَ؛ لَا يَنظُرُ الله إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». [صحيح].

• ١٦٦١ / ١٣٦٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَنظُرُ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَومَ القِيَامَةِ إِلَى مَن يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا». [صحيح].

١٦٦٢ / ١٣٦١ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَنظُرُ الله يَومَ القِيَامَةِ إِلَى مَن يَجُرُّ ثَوبَهُ خُيلَاءَ». [صحيح].

١٣٦٢ / ١٦٦٣ - عَن العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ عَن الإِزَارِ؟ فَقَالَ: أَنَا أُخبِرُكَ بِعِلمٍ، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

«إِذرَةُ الْمُؤمِنِ إِلَى أَنصَافِ سَاقَيهِ؛ لَا جُنَاحَ عَلَيهِ فِيهَا بَينَهُ وَبَينَ الكَعبَينِ، مَا أَسفَلَ مِن ذَلِكَ؛ فَفِي النَّارِ، لَا يَنظُرُ الله يَومَ القِيَامَةِ إِلَى مَن جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا». [صحيح].

### ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي إِسبَالِ المَرأَةِ ثَوبَهَا

١٣٦٣/ ١٣٦٣ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهَا قَالَت -حِينَ ذُكِرَ اللهِ عَلَيْهِ -: أَنَّهَا قَالَت -حِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ-: فَالْمَرَأَةُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تُرخِيهِ شِبرًا قَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنكَشِفُ

عَنهَا؟! قَالَ: فَذِرَاعًا؛ لَا تَزِيدُ عَلَيهِ». [صحيح].

## ٧- باب مَا جَاء فِي الانتِعَالِ

١٣٦٤/ ١٦٦٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَمشِيَنَّ أَحَدُكُم فِي نَعلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنعِلهُمَا جَمِيعًا، أَو لِيُحفِهِمَا جَمِيعًا». [صحيح].

١٦٦٦/١٣٦٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا انتَعَلَ أَحَدُكُم؛ فَليَبدَأ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ؛ فَليَبدَأ بِالشِّمَالِ، وَلتَكُن اليُمنَى أَوَّهُمُ اتُنزَعُ». [صحيح].

١٦٦٧/١٣٦٦ - عَن كَعبِ الأَحبَارِ:

أَنَّ رَجُلًا نَزَعَ نَعلَيهِ، فَقَالَ: لِمَ خَلَعتَ نَعلَيكَ؛ لَعَلَّكَ تَأَوَّلتَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ لِلرَّجُلِ: أَتَدرِي مَا كَانَت فَعَلَا مُوسَى؟ فَمَّ قَالَ كَعبٌ لِلرَّجُلِ: أَتَدرِي مَا كَانَت نَعلَا مُوسَى؟

قَالَ مَالِك: لَا أَدرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ كَعبٌ: كَانَتَا مِن جِلدِ هِمَارٍ مَيِّتٍ [مقطوع صحيح].

# ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الثِّيَابِ

١٣٦٧ / ١٣٦٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن لِبسَتَينِ، وَعَن بَيعَتَينِ: عَن الْمَلَامَسَةِ (١)، وَعَن الْمُنَابَذَةِ، وَعَن الْمُنَابَذَةِ، وَعَن الْمُنَابَذَةِ، وَعَن أَن يَشتَمِلَ وَعَن أَن يَشتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوبِ الوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيهِ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) بأن يلمس الثوب مطويًّا.

## ١٦٦٨ / ١٦٦٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ عِندَ بِابُ المَسجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَو اشتَرَيتَ هَذِهِ الحُلَّة؛ فَلَبِستَهَا يَومَ الجُمُعَةِ وَلِلوَ فَدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«إِنَّمَا يَلبَسُ هَذِهِ مَن لَا خَلَاقَ لَهُ(١) فِي الآخِرَةِ»، ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ مِنهَا حُلَلٌ، فَأَعطَى عُمَر بنَ الخَطَّابِ مِنهَا حُلَّة، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله! أَكَسُوتَنِيهَا وَقَد قُلتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلتَ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَ أَكسُكَهَا لِتَلبَسَهَا»، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشركًا بِمَكَّةَ. [صحيح].

١٦٧٠ / ١٣٦٩ - عَن إِسحَقَ بنِ عَبدِ الله بنِ أَبِي طَلحَةَ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنسُ بنُ مَالِكٍ:

رَأَيتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ -وَهُوَ يَومَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- وَقَد رَقَعَ (٢) بَينَ كَتِفَيهِ بِرِقَاعٍ (٣) ثَلَاثٍ، لَبَّدَ (٤) بَعضَهَا فَوقَ بَعضٍ. [موقوف صحيح].



<sup>(</sup>١) من لا حظ له.

<sup>(</sup>٢) أي: جعل رقعة مكان القطع.

<sup>(</sup>٣) جمع رقعة.

<sup>(</sup>٤) أَلْزَق.

## ٤٩ - كتابُ صِفَةِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ

## ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

١٦٧١ / ١٣٧٠ - عَن أَنس بن مَالِكٍ؛ قال:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ (١) وَلَا بِالقَصِيرِ، وَلَيسَ بِالأَبيضِ الأَمهَقِ (٢)، وَلَا بِالآدَمِ (٣) وَلَا بِالجَعدِ (١) القَطَطِ (٥) وَلَا بِالسَّبِطِ (١)، بَعَثَهُ الله عَلَى الأَمهَقِ (٢)، وَلَا بِالآدَمِ عَلَى الله عَلَى رَأْسِ أَربَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشرَ سِنِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ الله -عَزَّ وَجَلَّ عَشرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ الله -عَزَّ وَجَلَّ عَشرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ الله عَلَى وَأُسِهِ وَلِحَيَتِهِ عِشرُونَ شَعرَةً بَيضَاءَ ﷺ. وَجَلَّ عَشرُونَ شَعرَةً بَيضَاءَ ﷺ. [صحيح].

٢- بابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ عِيسَى ابنِ مَريَمَ عَلَيهِ السَّلَام وَالدَّجَّالِ

١٦٧١/ ١٦٧١ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أَرَانِي اللَّيلَةَ عِندَ الكَعبَةِ، فَرَأَيتُ رَجُلًا آدَمَ (٧)، كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاءٍ مِن أُدم

<sup>(</sup>١) أي: ليس سل في الطول.

<sup>(</sup>٢) أي: شديد البياض الذي لا يخالطه حمرة.

<sup>(</sup>٣) ليس شديد السمرة.

<sup>(</sup>٤) منقبض الشعر.

<sup>(</sup>٥) الشديد الجعودة.

<sup>(</sup>٦) المنبسط المستر

<sup>(</sup>٧) أي: أسمر.

الرِّ جَالِ، لَهُ لِّيَّةُ (١) كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاءٍ مِن اللِّمَمِ، قَد رَجَّلَهَا (٢) فَهِيَ تَقطُّرُ مَاءً (٣)، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَينِ –أَو عَلَى عَوَاتِقِ (١) رَجُلَينِ –، يَطُوفُ بِالكَعبَةِ، فَسَأَلتُ: مَن هَذَا؟ فِيلَ: هَذَا المَسِيحُ ابنُ مَريَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعدٍ قَطَطٍ (٥) أَعوَرِ العَينِ اليُمنَى كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيَةٌ (١) فَسَأَلتُ: مَن هَذَا؟ فَقِيلَ لِي: هَذَا المَسِيحُ الدَّجَّالُ». [صحيح].

## ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فِي الفِطرَةِ

١٣٧٢ / ١٣٧٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ:

خَمْسٌ مِن الفِطرَةِ: تَقلِيمُ (۱) الأَظفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ (۱)، وَنَتفُ الإِبطِ (۹)، وَنَتفُ الإِبطِ (۹)، وَحَلقُ العَانَةِ (۱۱)، وَالاَحْتِتَانُ (۱۱). [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) شعر جاوز شحمة الأذنين، ألم بالمنكبين، فإن جاوزهما فجمة.

<sup>(</sup>٢) أي:سرحها.

<sup>(</sup>٣) من الماء الذي سرحها به.

<sup>(</sup>٤) جمع عاتق، وهو ما بثين المنكب والعنق.

<sup>(</sup>٥) أي: شديد جعودة الشعر.

<sup>(</sup>٦) أي: بارزة.

<sup>(</sup>٧) تفعيل من القلم، وهو القطع.

<sup>(</sup>٨) وهو الشعر النابت على الشفة.

<sup>(</sup>٩) ويتأدى أصله بالحلق، لا سيها من يؤلمه النتف.

<sup>(</sup>١٠) هي منبت لاشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل.

<sup>(</sup>١١) هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة، ويسمى ختان الرجل: إعذارًا، وختان المرأة: خفضًا. .

وقد صح الحديث مرفوعًا: أخرجه البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

## ١٣٧٣/ ١٦٧٤ - عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ إِبرَاهِيمُ ﷺ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيفَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اختَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اختَتَنَ، وَأَوَّلَ اللهِ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيبَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هَذَا؟! فَقَالَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: وَقَارٌ يَا إِبرَاهِيمُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! زِدنِي وَقَارًا. [مقطوع صحيح].

١٣٧ ك - قَالَ مالِك: يُؤخَذُ مِن الشَّارِبِ حَتَّى يَبدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَهُوَ الإِطَارُ (١)، وَلَا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفسِهِ.

# ٤ - بابُ النَّهيِ عَن الأَكلِ بِالشِّمَالِ

١٣٧٤/ ١٦٧٥ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله السَّلَمِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَ الِهِ، أَو يَمشِيَ فِي نَعلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَن يَشتَولَ الصَّيَّاءَ (٢)، وَأَن يَحتَبِيَ (٣) فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَن فَرجِهِ. [صحيح].

١٣٧٥/ ١٦٧٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَالَ:

والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله؛ فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه ﷺ، ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربًا، وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس. رواه البيهقي (١/ ١٥١).

ولهذا كان مالك وافر الشارب، ولما سئل عن ذلك؛ قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/٤/١) بسند صحيح. أفاده شيخنا الألباني في «آداب الزفاف» (ص١٣٧).

(٢) أن يجعل الرجل ثوبه على احد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب؛ لأن يده تصير داخل ثوبه؛ فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه؛ تعذر عليه، وإن أخرجها من تحت الثوب؛ انكشفت عورته.

(٣) احتبى الرجل: جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره، وقد يحتبي بيديه، والاسم: الحبوة.

<sup>(</sup>١) اللحم المحيط بالشفة.

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم؛ فَليَأْكُل بِيَمِينِهِ، وَليَشرَب بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشرَبُ بِشِمَالِهِ». [صحيح].

## ٥ - باب مَا جَاء فِي المسَاكِينِ

١٦٧٧/١٣٧٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَيسَ المِسكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقَمَةُ وَالتَّمرَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسأَلَ لَا يَجِدُ غِنَى (٢) يُغنيهِ، وَلَا يَقُومُ فَيسأَلَ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلَا يَقُومُ فَيسأَلَ النَّاسَ». [صحيح].

١٦٧٨/١٣٧٧ عَن ابنِ بُجَيدٍ الأَنصَارِيِّ ثُمَّ الحَارِثِيِّ، عَن جَدَّتِهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«رُدُّوا المِسكِينَ (١) وَلَو بِظِلفٍ (٥) مُحُرَقٍ (٦)». [صحيح].

٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي مِعَى الكَافِرِ

١٣٧٨/ ١٦٧٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

يَأْكُلُ الْسُلِمُ فِي مِعًى (٧) وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبِعَةِ أَمْعَاءٍ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) الكامل في المسكنة.

<sup>(</sup>٢) أي: يسارًا.

<sup>(</sup>٣) لا ينتبه.

<sup>(</sup>٤) أعطوه.

<sup>(</sup>٥) هو للبقر والغنم،؛ كالحافر للفرس.

<sup>(</sup>٦) أي: مشوي.

<sup>(</sup>٧) مفرد أمعاء.

١٣٧٩/ ١٣٧٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَافَهُ ضَيفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَت فَشَرِبَهُ عَتَى شَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخرَى فَشَرِبَهُ عَتَى شَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخرَى فَشَرِبَهُ عَتَى شَرِبَ حِلَابَ سَبع شِياهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصبَحَ فَأَسلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَت فَشَرِبَ حِلَابَهَا الله عَلَيْ بِشَاةٍ، فَحُلِبَت فَشَرِبَ حِلَابَهَا اللهُ عُلِيْ بِشَاةٍ، فَحُلِبَت فَشَرِبَ حِلَابَهَا اللهُ عُلِيدٍ بَشَاةٍ، فَحُلِبَت فَشَرِبَ حِلَابَهَا اللهُ عُلِيدٍ اللهُ عَلَيْ وَعَلَى وَاحِدٍ، وَالحَدِمُ وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَعَةٍ أَمعَاءٍ». [صحيح].

٧- بابُ النَّهيِ عَن الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَالنَّفِحِ فِي الشَّرَابِ
١٣٨٠ / ١٦٨١ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
«الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجُرِجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [صحيح].

١٣٨١/ ١٦٨٢ - عَن أَبِي الْمُثَنَّى الجُهُنِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ عِندَ مَروَانَ بنِ الحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَروَانُ

بنُ الحَكَمِ: أَسَمِعتَ مِن رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى عَن النَّفِخِ فِي الشَّرَابِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَم، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي لَا أَروَى مِن نَفَسٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «فَأَبِن (٢) القَدَحَ عَن فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّس»، قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القَذَاةُ (٣) فِيه، قَالَ: «فَأَهْرِقَهَا (٤)». [حسن].

٨- بابُ مَا جَاءَ فِي شُربِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ
 ١٣٨٢ / ١٦٨٥ - عَن أَبِي جَعفَرٍ القَارِئِ: أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الحلاب: اللبن الذي يحلب.

<sup>(</sup>٢) أي: أبعد.

<sup>(</sup>٣) عود او شيء يتأذي به.

<sup>(</sup>٤) صبها.

رَأَيتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَشرَبُ قَائِمًا. [موقوف صحيح].

١٦٨٦/١٣٨٣ - عَن عَامِرِ بنِ عَبدِ الله بنِ الزُّبَيرِ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَشرَبُ قَائِيًا. [مو قوف صحيح].

٩ - بابُ السُّنَّةِ فِي الشُّربِ وَمُنَاوَلَتِهِ عَن الْيَمِينِ

١٦٨٧ / ١٣٨٤ - عَن أَنَس بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَد شِيبَ (۱) بِمَاءٍ مِن البِئرِ، وَعَن يَمِينِهِ أَعرَابِيُّ، وَعَن يَمِينِهِ أَعرَابِيُّ، وَعَن يَمِينِهِ أَعرَابِيُّ، وَقَالَ: «الأَيمَنَ وَعَن يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعطَى الأَعرَابِيَّ، وَقَالَ: «الأَيمَنَ فَالأَيمَنَ (۲)». [صحيح].

١٦٨٨/١٣٨٥ - عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ الأَنصَارِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِشَرَابِ، فَشَرِبَ مِنهُ، وَعَن يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَن يَسَارِهِ اللهَّ عَلَامٌ وَعَن يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ الغُلَامُ: لَا وَالله يَا رَسُولَ اللهَ! اللهُ عَقَالَ الغُلَامُ: لَا وَالله يَا رَسُولَ الله! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهَ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَدِهِ (٣). [صحيح].

١٠ - بابُ جَامِع مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

١٣٨٦/ ١٣٨٦ - عَن إِسحَقَ بنِ عَبدِ الله بنِ أَبِي طَلحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلحَةَ لِأُمِّ سُلَيم:

لَقَد سَمِعتُ صَوتَ رَسُولِ الله ﷺ ضَعِيفًا، أَعرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَل عِندَكِ مِن شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَت خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّت شَيءٍ؟ فَقَالَت: نَعَم، فَأَخرَجَت أَقرَاصًا مِن شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَت خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّت

<sup>(</sup>١) خلط.

<sup>(</sup>٢) أي: أعط الأيمن.

<sup>(</sup>٣) أي: ألقاه.

الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتهُ تَحَتَ يَدِي، وَرَدَّتنِي بِبَعْضِهِ (١)، ثُمَّ أَرسَلَتنِي إِلَى رَسُولِ الله عِيْكِية، قَالَ: فَذَهَبتُ بِهِ، فَوَجَدتُ رَسُولَ الله عَيْكِيةٌ جَالِسًا فِي المَسجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمتُ عَلِيهِم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «آرسَلَكَ أَبُو طَلحَة؟»، قَالَ: فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: «لِلطَّعَام؟»، فَقُلتُ: نَعَم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمِن مَعَهُ: «قُومُوا»، قَالَ: فَانطَلَقَ، وَانطَلَقتُ بَينَ أَيدِيهِم، حَتَّى جِئتُ أَبَا طَلحَةَ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيم! قَد جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيسَ عِندَنَا مِن الطَّعَام مَا نُطعِمُهُم! فَقَالَت: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: فَانطَلَقَ أَبُو طَلحَةَ، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَقبَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو طَلحَةَ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيم مَا عِندَكِ!»، فَأَتَت بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَت عَلَيهِ أُمُّ سُلَيم عُكَّةً (٢) لَمَا فَآدَمَتهُ (٣)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَا شَاءَ الله أَن يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ »ائذَن لِعَشَرَةٍ بِالدُّخُولِ»، فَأَذِنَ لَهُم؛ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُم؛ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُم؛ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُم؛ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ»، حَتَّى أَكَلَ القَومُ كُلُّهُم وَشَبِعُوا، وَالقَومُ سَبعُونَ رَجُلًا أَو ثَمَانُونَ رَجُلًا. [صحيح].

١٣٨٧/ ١٦٩٠ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«طَعَامُ الاثنَينِ كَافِي الثَّلاتَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاتَةِ كَافِي الأَربَعَةِ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: جعلته رداءًا لي.

<sup>(</sup>٢) إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا والعسل.

<sup>(</sup>٣) أدمت الخبز وآدمته: إذا أصلحت إساغته بالإدام، والإدام: ما يؤتدم به؛ مائعًا كان أو جامدًا.

١٦٩١/ ١٣٨٨ – عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أَغلِقُوا البابُ، وَأُوكُوا<sup>(۱)</sup> السِّقَاءَ<sup>(۲)</sup>، وَأَكفِئُوا<sup>(۳)</sup> الإِنَاءَ، أَو خَمِّرُوا<sup>(۱)</sup> الإِنَاءَ، وَأَطفِئُوا المِصبَاحَ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَفتَحُ غَلَقًا<sup>(٥)</sup>، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً<sup>(٢)</sup>، وَلَا يَكشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الفُويسِقَةَ<sup>(٧)</sup> تُضرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيتَهُم». [صحيح].

١٦٩٢/ ١٣٨٩ - عَن أَبِي شُرَيحِ الكَعبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«مَن كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ؛ فَليَقُل خَيرًا، أَو لِيَصمُت، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ؛ فَليُكرِم بِالله وَاليَومِ الآخِرِ؛ فَليُكرِم خَارَهُ، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ؛ فَليُكرِم ضَيفَهُ جَائِزَتُهُ يَومٌ وَلَيلَةٌ، وَضِيَافَتُهُ ثَلَاتَةُ أَيَّامٍ، فَهَا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَجْلُ لَهُ أَن يَثوِيَ (^) عِندَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ". [صحيح].

• ١٦٩٣ / ١٣٩٠ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَالَ:

«بَينَمَا رَجُلٌ يَمشِي بِطَرِيقٍ؛ إِذ اشتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ وَخَرَجَ، فَإِذَا كَلَبٌ يَلهَثُ (٩) يَأْكُلُ الثَّرَى (١٠) مِن العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَد

<sup>(</sup>١) شدوا واربطوا.

<sup>(</sup>٢) القربة، ويكون بشد رأسها بالوكاء؛ وهو: الخيط.

<sup>(</sup>٣) أي: اقلبوه، ولا تتركوه للعق الشيطان ولحس الهوام وذوات الأقذار.

<sup>(</sup>٤) أي: غطوا.

<sup>(</sup>٥) الغلق والمغلاق: ما يغلق به البابُ.

<sup>(</sup>٦) خيطًا ربط به.

<sup>(</sup>٧) الفأرة.

<sup>(</sup>٨) يقيم.

<sup>(</sup>٩) يرتفع نفسه بين أضلاعه، أو يخرج لسانه من العطش.

<sup>(</sup>١٠) التراب الندى.

بَلَغَ هَذَا الكَلَبَ مِن العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئرَ فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ (١)، فَسَقَى الكَلَب؛ فَشَكَرَ الله لَهُ؛ فَغَفَرَ لَهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ (٢) لَأَجرًا؟ فَقَالَ: ﴿فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطبَةٍ (٣) أَجرٌ». [صحيح].

١٦٩٤/١٣٩١ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّهُ قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعثًا قِبَلَ (') السَّاحِلِ (')، فَأَمَّرَ عَلَيهِم أَبَا عُبَيدَةَ بِنَ الْجَرَّاحِ (')، وَهُم ثَلَاثُ مِئَةٍ، قَالَ: وَأَنَا فِيهِم، قَالَ: فَخَرَجِنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعضِ الْجَرَّاحِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيشِ؛ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيشِ؛ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَي تَمَرِ ('')، قَالَ: فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَومٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى فَنِيَ (<sup>(())</sup>، وَلَم تُصِبنَا إلّا تَمَرَةٌ مُولَةً عَرَةٌ، فَقُلتُ: وَمَا تُعنِي تَمَرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَد وَجَدنَا فَقَدَهَا ((((() حَيثُ فَنِيَت، قَالَ: ثُمَّ عَرَةٌ؟ فَقَالَ: ثُمَّ النَّهِينَا إِلَى البَحرِ، فَإِذَا حُوتٌ ('') مِثْلُ الظَّرِبِ ('')، فَأَكُلَ مِنهُ ذَلِكَ الجَيشُ ثَهَانِي

<sup>(</sup>١) كصعد، وزنّا ومعنى.

<sup>(</sup>٢) أي: في سقيها والإحسان إليها.

<sup>(</sup>٣) أي: رطبة برطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فيكون كناية عنها.

<sup>(</sup>٤) جهة.

<sup>(</sup>٥) ساحل البحر.

<sup>(</sup>٦) جعله أميرًا على البعث.

<sup>(</sup>٧) المزود: ما يجعل فيه الزاد.

<sup>(</sup>٨) فرغ.

<sup>(</sup>٩) أي: مؤثرًا.

<sup>(</sup>١٠) اسم جنس لجميع السمك.

<sup>(</sup>١١) الجبل الصغير.

عَشرَةَ لَيلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيدَةَ بِضِلعَينِ مِن أَضلَاعِهِ فَنُصِبَا (١)، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ (٢) فَرُ حِلَتٍ (٣)، ثُمَّ مَرَّت تَحَتَهُمَا وَلَم تُصِبهُمَا. [صحيح].

١٣٨ ١٥- قَالَ مَالِك: الظَّرِبُ: الجُبَيلُ.

١٣٩٢/ ١٦٩٥ - عَن عَمرِو بنِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ، عَن جَدَّتِهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يَا نِسَاءَ الْمُؤمِنَاتِ! لَا تَحقِرَنَّ إِحدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَو كُرَاعَ شَاةٍ مُحرَقًا». [حسن بشواهده].

٣٩٣/ ١٣٩٣ - عَن عَبدِ الله بَنِ أَبِي بَكرٍ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَاتَلَ الله الله ﷺ: «قَاتَلَ الله اليَهُودَ، نُهُوا عَن أَكلِ الشَّحمِ، فَبَاعُوهُ؛ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». [صحيح لغيره]. ١٣٩٤/ ١٣٩٨ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ المُسجِدَ، فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ، فَسَأَلَمُهُم، فَقَالاً: أَخرَجَنَا الجُوعُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَأَنَا أَخرَجَنِي الجُوعُ»، فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الهَيشَمِ بِنِ التَّيِّهَانِ الأَنصَارِيِّ؛ فَأَمَرَ لَهُم بِشَعِيرٍ عِندَهُ يُعمَلُ الجُوعُ»، فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الهَيشَمِ بِنِ التَّيِّهَانِ الأَنصَارِيِّ؛ فَأَمَرَ لَهُم بِشَعِيرٍ عِندَهُ يُعمَلُ وَقَامَ يَذبَحُ لَهُم شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَكِّب (نَا عَن ذَاتِ الدَّرِ (٥٠)»، فَذَبَحَ لَهُم شَاةً، وَاستَعذَبَ لَهُم مَاءً (٥)، فَعُلِّقَ فِي نَخلَةٍ ثُمَّ أَتُوا بِذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكُلُوا مِنهُ وَشَرِبُوا

<sup>(</sup>١) بَالتذكيرَ، وإن كانت الضلع مؤنثة؛ لأنه غير حقيقي، فيجوز تذكيره.

<sup>(</sup>٢) المركب من الإبل؛ ذكرًا كان أو أنثى.

<sup>(</sup>٣) شددت عليه رحله.

<sup>(</sup>٤) أي: أعرض.

<sup>(</sup>٥) أي: اللبن.

<sup>(</sup>٦) أي: جاء لهم بهاء عذب.

مِن ذَلِكَ المَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَتُسَأَلُنَّ عَن نَعِيمٍ هَذَا اليَومِ". [صحيح].

١٧٠٠ / ١٣٩٥ - عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ - وَهُو يَومَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ - يُطرَحُ (١) لَهُ صَاعٌ مِن تَمَرٍ، فَيَأْكُلُهُ؛ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا (٢). [موقوف صحيح].

١٧٠١/١٣٩٦ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَن الجَرَادِ؟ فَقَالَ: وَدِدتُ أَنَّ عِندِي قَفَعَةً (٣) نَأْكُلُ مِنهُ. [موقوف صحيح].

١٧٠٢ / ١٣٩٧ - عَن مُمَيدِ بنِ مَالِكِ بنِ خُثَيمٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ بِأَرضِهِ بِالعَقِيقِ (')، فَأَتَاهُ قَومٌ مِن أَهلِ المَدِينَةِ عَلَى دَوَابِّ فَنزَلُوا عِندَهُ، قَالَ مُمَيدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: اذهَب إِلَى أُمِّي، فَقُل: إِنَّ ابنَكِ يُقرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَطعِمِينَا شَيئًا، قَالَ: فَوضَعَت ثَلَاثَةَ أَقرَاصٍ فِي صَحفَةٍ، وَشَيئًا مِن زَيتٍ وَمِلحٍ، ثُمَّ وَضَعَتهَا عَلَى رَأسِي، وَحَمَلتُهَا إِلَيهِم، فَلَمَّ وَضَعتُهَا بَينَ وَشَيئًا مِن زَيتٍ وَمِلحٍ، ثُمَّ وَضَعتها عَلَى رَأسِي، وَحَمَلتُهَا إِلَيهِم، فَلَمَّ وَضَعتُها بَينَ أَيدِيمِم؛ كَبَّرَ أَبُو هُرَيرَةَ، وَقَالَ: الحَمدُ للهُ الَّذِي أَشبَعَنَا مِن الخَبْزِ بَعدَ أَن لَم يَكُن طَعَامُنَا إلّا الأَسودَينِ: المَاءَ وَالتَّمرَ، فَلَم يُصِب القَومُ مِن الطَّعَامِ شَيئًا فَلَمَّا انصَرَفُوا قَالَ: يَا أَبنَ أَخِي! أَحسِن إِلَى غَنَمِكَ، وَامسَح الرُّعَامَ ('' عَنهَا، وَأَطِب (۲) قَالَ: يَا أَبنَ أَخِي! أَحسِن إِلَى غَنَمِكَ، وَامسَح الرُّعَامَ (' عَنها، وَأَطِب (۲)

<sup>(</sup>١) يلقى.

<sup>(</sup>٢) يابسها الرديء.

<sup>(</sup>٣) شيء شبيه بالزنبيل من الخوص ليس له عرى، وليس بالكبير، وقيل: شيء كالقفة تتخذ، واسعة الأسفل ضيقة الأعلى.

<sup>(</sup>٤) محل بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٥) مخاط رقيق يجري من أنوف الغنم.

<sup>(</sup>٦) نظف.

مُرَاحَهَا (١)، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا؛ فَإِنَّهَا مِن دَوَابِّ الجَنَّةِ (٢)، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَيُوشِكُ أَن يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَّلَّةُ (٣) مِن الغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِن دَارِ مَروَانَ (٤). [موقوف صحيح].

١٧٠٣/١٣٩٨ - عَن أَبِي نُعَيمٍ وَهبِ بنِ كَيسَانَ، قَالَ:

أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ (٥) عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ (سَمِّ الله، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ». [صحيح].

١٧٠٤/١٣٩٩ عن القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:

جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبِدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيهًا، وَلَهُ إِبِلُ أَفَأَشَرَبُ مِن لَبَنِ إِبِلِهِ؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: إِن كُنتَ تَبغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهنأُ جَرِبَاهَا(١٠)، وَتَلُطُّ كَبَنِ إِبِلِهِ؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: إِن كُنتَ تَبغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهنأُ جَرِبَاهَا(١٠)، وَتَلُطُّ حَوضَهَا(٧)، وَتَسقِيهَا يَومَ وِردِهَا(٨)؛ فَاشرَب غَيرَ مُضِرِّ بِنَسلٍ (٩)، وَلَا نَاهِكٍ (١٠) فِي الحَلبِ (١٠). [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) مكانها الذي تأوى فيه.

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١١٢٨): «وجملة الصلاة في مراح الغنم، ومسح رغامها، وأنها من دواب الجنة؛ صحيح مرفوعًا».

<sup>(</sup>٣) الطائفة القليلة.

<sup>(</sup>٤) هو ابن الحكم، أمير المدينة يومئذ.

<sup>(</sup>٥) ابن زوجته أم سلمة.

<sup>(</sup>٦) أي: تطليها بالهناء، وهو القطران.

<sup>(</sup>٧) اللط: الإلصاق.

<sup>(</sup>٨) أي: شربها.

<sup>(</sup>٩) أي: ولدها الرضيع.

<sup>(</sup>١٠) أي: مستأصل.

<sup>(</sup>١١) قال الباجي: الحلب -بفتح اللام-: اللبن، وبتسكينها: الفعل.

# ٠ ١٤٠/ ١٧٠٥ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤتَى -أَبدًا- بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطَعَمَهُ أَو يَشرَبَهُ إلّا قَالَ: الحَمدُ للهُ الَّذِي هَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَنَعَّمَنَا، الله أَكبَرُ! اللهمَّ أَلفَتنَا (١) نِعمَتُكَ بِكُلِّ شَرِّ، فَأَصبَحنَا مِنهَا وَأُمسَينَا بِكُلِّ خَيرٍ، فَنَسأَلْكَ تَمَامَهَا وَشُكرَهَا، لَا نِعمَتُكَ بِكُلِّ ضَيرُكَ، وَلَا إِلَهَ عَيرُكَ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ وَرَبَّ العَالَمِينَ، الحَمدُ للهُ، وَلَا إِلَهَ إِللهُ اللهُ مَا شَاءً الله وَلَا قُونَا عَذَابَ النَّارِ. اللهُ مَا شَاءَ الله وَلَا قُونَا عَذَابَ اللهمَّ بَارِك لَنَا فِيهَا رَزَقَتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. [مقطوع صحيح].

11**٣٩ك** سُئِلَ مَالِك: هَل تَأْكُلُ المَرأَةُ مَعَ غَيرِ ذِي مَحَرَمٍ مِنهَا أَو مَعَ غُلَامِهَا؟ فَقَالَ مَالِك: لَيسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجِهِ مَا يُعرَفُ لِلمَرأَةِ أَن تَأْكُلَ مَعَهُ مِن الرِّجَالِ.

قَالَ: وَقَد تَأْكُلُ المَرأَةُ مَعَ زَوجِهَا وَمَعَ غَيرِهِ مِمَّن يُؤَاكِلُهُ، أَو مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَيُكرَهُ لِلمَرأَةِ أَن تَخْلُو مَعَ الرَّجُلِ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهَا حُرمَةٌ (٢).

# ١١ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَكلِ اللَّحمِ

١٧٠٦/١٤٠١ - عَن عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

إِيَّاكُم وَاللَّحمَ؛ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً (٣) كَضَرَاوَةِ الْخَمرِ. [موقوف حسن لغيره].

۱۷۰۷/۱٤۰۲ - عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَدرَكَ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله وَمَعَهُ حِمَالُ لَحَمِ (٤)، فَقَالَ: مَا

<sup>(</sup>١) ألفي: وجد.

<sup>(</sup>٢) أي: قرابة نسب، أو صهر، أو رضاع.

<sup>(</sup>٣) أي: عادة يدعو إليها، ويشثق تركها لمن ألفها؛ فلا يصبر عنه من اعتاده.

<sup>(</sup>٤) أي: ما حمله الحامل.

هَذَا؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَرِمنَا (') إِلَى اللَّحمِ، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرهَم لَحَمَّا، فَقَالَ عُمَّرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُم أَن يَطوِيَ بَطنَهُ عَن جَارِهِ أَو ابنِ عَمِّهِ؟ أَينَ تَذَهَبُ عَنكُم هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أَذَهَبُتُمْ طَيِبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنَيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠]؟! هذِهِ الآيَةُ: حسن لغيره].

# ١٢ - باب مَا جَاء فِي لُبسِ الْحَاتَمِ

١٧٠٨/١٤٠٣ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَلبَسُ خَاعَاً مِن ذَهَبِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَنَبَذَهُ (٢)، وَقَالَ: «لَا أَلبَسُهُ أَبدًا»، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ بِخَوَاتِيمِهِم. [صحيح].

١٧٠٩/١٤٠٤ - عَن صَدَقَةَ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ عَن لُبسِ الخَاتَمِ؟ فَقَالَ: البَسهُ، وَأَخبِر النَّاسَ أَنِّي أَنِي أَنِي أَقْتَيتُكَ بِذَلِكَ. [مقطوع صحيح].

١٣ - بابُ مَا جَاءً فِي نَزعِ المَعَالِيقِ (٣)، وَالجَرَسِ (١) مِن العَينِ

٥ • ١٧١٠ / عن أبي بَشِيرٍ الأَنصَارِيَّ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ، قَالَ: فَأَرسَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولًا الله عَلَيْ رَسُولًا الله عَلَيْ رَسُولًا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَبَدُ الله بنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِم -: «لَا تَبقَيَنَّ وَسُولًا -قَالَ عَبدُ الله بنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِم -: «لَا تَبقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِن وَتَرٍ -أُو قِلَادَةٌ -؛ إلّا قُطِعَت». [صحيح].

· ١١٤٠ ك - قَالَ مالِك: أَرَى ذَلِكَ مِن العَينِ.

<sup>(</sup>١) أي: اشتدت شهوتنا.

<sup>(</sup>٢) طرحه.

<sup>(</sup>٣) جمع معلاق: هو ما يعلق بالزاملة، نحو القمقمة والمطهرة.

<sup>(</sup>٤) بالفتح: اسم الآلة، وسكونها: اسم الصوت.

## ٠٥- كتابُ العينِ

## ١ - بابُ الوُضُوءِ مِن العَينِ

١٧١١/١٤٠٦ عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنيَفٍ، يَقُولُ:

اغتَسَلَ أَبِي -سَهِلُ بِنُ حُنَيفٍ- بِالْحَرَّارِ (١)، فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَت عَلَيهِ، وَعَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ يَنظُرُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ يَنظُرُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيتُ كَاليَومِ وَلَا جِلدَ عَذرَاءَ قَالَ: فَوُعِكَ سَهِلٌ مَكَانَهُ، وَاشتَدَّ وَعِكُهُ (١)، فَأُقِيَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَأُخبِرَ: أَنَّ سَهِلًا وُعِكَ، وَأَنَّهُ غَيرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا وَعَكُهُ (١)، فَأَقَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَأُخبِرَ: أَنَّ سَهِلًا بِالَّذِي كَانَ مِن أَمرِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَأَخبَرَهُ سَهِلٌ بِالَّذِي كَانَ مِن أَمرِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَأَخبَرَهُ سَهِلٌ بِالَّذِي كَانَ مِن أَمرِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُم أَخاهُ؟! أَلَّا بَرَّكَ ! إِنَّ العَينَ حَقِّ (٣)، تَوضَا لَهُ عَلَمْ الله عَلَيْهِ لَيسَ بِهِ بَأَسٌ. [صحيح].

١٧١٢/١٤٠٧ - عَن أَبِي أُمَامَةَ بِنِ سَهِلِ بِنِ حُنَيفٍ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَى عَامِرُ بنُ رَبِيعَةَ سَهلَ بنَ حُنَيفٍ يَعْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيتُ كَاليَومِ وَلَا جِلدَ خُبَأَةٍ (١٤)، فَلُبِطَ (٥) سَهلُ، فَأْتِيَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! هَل لَكَ فِي سَهلِ

<sup>(</sup>١) موضع قرب الجحفة.

<sup>(</sup>٢) أي: قوى ألمه.

<sup>(</sup>٣) أي: الإصابة بها شيء ثابت في الوجود مقضي به في الوضع الإلهي، لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال.

<sup>(</sup>٤) المخبأة: هي المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون، ولا تبرز للشمس فتغيرها؛ يعني: أن جلد سهل كجلد المخبأة، إعجابًا بحسنه.

<sup>(</sup>٥) أي: صرع وسقط على الأرض.

ابنِ حُنَيفٍ؟ وَالله مَا يَرفَعُ رَأْسَهُ (۱)، فَقَالَ: «هَل تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا (۲)؟»، قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بِنَ رَبِيعَة، قَالَ: «عَلاَمَ (۳) يَقتُلُ عَامِرَ بِنَ رَبِيعَة، قَالَ: «عَلاَمَ (۳) يَقتُلُ عَامِرَ بِنَ رَبِيعَة، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيهِ، وَقَالَ: «عَلاَمَ (۳) يَقتُلُ عَامِرٌ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ وَمِرفَقَيهِ أَحَدُكُم أَخَاهُ؟ أَلَّا بَرَّكَتَ (۱)! اغتَسِل لَهُ (۱)، فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ وَمِرفَقَيهِ وَرُكَبَتَيهِ وَأَطْرَافَ رِجلَيهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (۱) فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيهِ؛ فَرَاحَ سَهلٌ مَعَ وَرُكَبَتَيهِ وَأَطْرَافَ رِجلَيهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (۱) في قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيهِ؛ فَرَاحَ سَهلٌ مَعَ النَّاسِ لَيسَ بِهِ بَأْسٌ. [صحيح].

## ٢ - بابُ الرُّقيَةِ مِن العَينِ

١٧١٣/١٤٠٨ - عَن خُمَيدِ بنِ قَيسِ الْكِتِّيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

دُخِلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بابُني جَعفر بنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا: «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَينِ (1)؟!»، فَقَالَت حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ تَسرَعُ إِلَيهِمَا الْعَينُ، وَلَمُ يَراهُمَا ضَارِعَينِ (2)؟!»، فَقَالَت حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ تَسرَعُ إِلَيهِمَا الْعَينُ، وَلَمُ يَمنَعنَا أَن نَستَرقِي هَا إِلّا أَنَّا لَا نَدرِي مَا يُوافِقُكَ مِن ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «استَرقُوا هَمُا اللهُ عَلَيْهُ لُو سَبَقَ شَيءٌ القَدَرَ (٨) لَسَبَقَتهُ العَينُ». [صحيح بشواهده].

# ١٧١٤/١٤٠٩ - عَن سُلَيَهَانَ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُروَةَ بِنَ الزُّبَيرِ حَدَّثَهُ:

<sup>(</sup>١) من شدة الوعك والصرع.

<sup>(</sup>٢) أنه عانه.

<sup>(</sup>٣) لم؟

<sup>(</sup>٤) دعوت له بالبركة.

<sup>(</sup>٥) هي الحقو، تجعل من تحت الإزار في طرفه، ثم يشد عليه الأزرة.

<sup>(</sup>٦) أي: نحيلي الجسم.

<sup>(</sup>٧) أي: اطلبوا من يرقيهما.

<sup>(</sup>٨) أي: لو فرض أن شيئًا له قوة بحيث يسبق القدر.

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَخَلَ بَيتَ أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلَا تَستَرقُونَ لَهُ يَبِكِي، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ بِهِ العَينَ، قَالَ عُروَةُ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا تَستَرقُونَ لَهُ مِن العَينِ؟». [صحيح لغيره].

# ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي أَجِرِ المَرِيضِ

١٤١٠/ ١٧١٥ - عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا مَرِضَ العَبدُ؛ بَعَثَ الله -تَعَالَى- إِلَيهِ مَلكَينِ، فَقَالَ: انظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ؟ فَإِن هُوَ -إِذَا جَاءُوهُ- حَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ؛ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى الله -عَزَّ وَجَلَّو لِعُوَّادِهِ؟ فَإِن هُوَ -إِذَا جَاءُوهُ- حَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ؛ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى الله -عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: لِعَبدِي عَلَيَّ إِن تَوَفَّيتُهُ (١): أَن أُدخِلَهُ الجَنَّة، وَإِن أَنَا شَفَيتُهُ: أَن أُدخِلَهُ الجَنَّة، وَإِن أَنَا شَفَيتُهُ: أَن أُبدِلَ لَهُ لَحَا خَيرًا مِن لَحِمِهِ، وَدَمًا خَيرًا مِن دَمِهِ، وَأَن أُكفِّرَ عَنهُ سَيَّنَاتِهِ». [صحيح أبدل لَهُ لَحَا خَيرًا مِن لَحَمِهِ، وَدَمًا خَيرًا مِن دَمِهِ، وَأَن أُكفِّرَ عَنهُ سَيِّنَاتِهِ». [صحيح لغيره].

١٧١٦/١٤١١ - عَن يَزيدَ بنِ خُصَيفةَ، عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ:

«لَا يُصِيبُ الْمُؤمِنَ مِن مُصِيبَةٍ (٢) حَتَّى الشَّوكَةُ؛ إلَّا قُصَّ بِهَا (٣) -أَو كُفِّرَ بِهَا-مِن خَطَايَاهُ».

لَا يَدرِي يَزِيدُ، أَيُّهُمَا قَالَ عُروَةُ. [صحيح].

١٧١٧/١٤١٢ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«مَن يُرِد الله بِهِ خَيرًا؛ يُصِب مِنهُ (٤)». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: إن أمته.

<sup>(</sup>۲) هي –هنا–: ما نزل به مکروه.

<sup>(</sup>٣) أخذ.

<sup>(</sup>٤) أي: يوصل إليه المصائب؛ ليطهره من الذنوب، ويرفع درجته؛ وهي: اسم لكل مكروه.

## ٤ - بابُ التَّعَوُّذِ وَالرُّقيَةِ مِن المَرَضِ

١٧١٩/١٤١٣ - عَن عُثَمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ عُثَمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَد كَادَ يُهلِكُنِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«امسَحهُ بِيَمِينِكَ سَبِعَ مَرَّاتٍ، وَقُل: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ»، قَالَ: فَقُلتُ ذَلِكَ؛ فَأَذَهَبَ الله مَا كَانَ بِي، فَلَم أَزَل آمُرُ بِهَا أَهِلِي وَغَيرَهُم. [صحيح].

نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ (٢) وَيَنفُثُ (٣)، قَالَت: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ؛ كُنتُ أَنَا أَقرَأُ عَلَيهِ، وَأَمسَتُ عَلَيهِ بِيلِمُعَوِّذَاتِ (٢) وَيَنفُثُ (٣)، قَالَت: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ؛ كُنتُ أَنَا أَقرَأُ عَلَيهِ، وَأَمسَتُ عَلَيهِ بِيمِينِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [صحيح].

# ٥- بابُ تَعَالُجِ المَرِيضِ

١٧٢٣/١٤١٥ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي:

أَنَّ سَعدَ (٤) بنَ زُرَارَةَ اكتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ مِن الذُّبحَةِ (٥) فَهَاتَ.

#### [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) أي: مرض، والشكاية: المرض.

<sup>(</sup>٢) سور الإخلاص والفلق والناس.

<sup>(</sup>٣) أي: يخرج الريح من فمه في يده مع شيء من ريقه، ويمسح جسده.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٨/٢٧): «هكذا وقع في رواية يحيى عن مالك: سعد بن زرارة، وإنها هو أسعد بن زرارة، أبو أمامة".

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: بفتح الباء وقد تسكن، وجع يعرض في الحلق من الدم، وقيل: هي قرحة تظهر فيه؛ فينسد معها وينقطع النفس.

١٧٢٤/١٤١٦ عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَالله بِنَ عُمَرَ اكتَوَى مِن اللَّقَوَةِ (١)، وَرُقِيَ مِن العَقرَبِ. [موقوف صحيح].

# ٦- باب الغسل بِالمَاءِ مِن الحُمَّى

١٤١٧ - عَن فَاطِمَةَ بِنتِ الْمُنذِرِ:

أَنَّ أَسَهَاءَ بِنتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَت إِذَا أُتِيَت بِالمَرأَةِ -وَقَد حُمَّت- تَدعُو لَهَا؛ أَخَذَت اللَه فَصَبَّتُهُ بَينَهَا(٢) وَبَينَ جَيبِهَا(٣)، وَقَالَت: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُبِرِدَهَا(٤) بِالمَاءِ. [صحيح].

١٧٢٦/١٤١٨ - عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكُ قَالَ:

"إِنَّ الحُمَّى مِن فَيح جَهَنَّمَ (٥)؛ فَابرُ دُوهَا (١) بِالمَاءِ». [صحيح].

١٧٢٧ / ١٤١٩ - عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الحُمَّى مِن فَيح جَهَنَّمَ؛ فَأَطفِؤُ وهَا بِالمَاءِ». [صحيح].

# ٧- بابُ عِيَادَةِ المَرِيضِ وَالطِّيرَةِ

الله على قَالَ: ﴿إِذَا عَادَ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا عَادَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا عَادَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قَعَدَ عِندَهُ؛ قَرَّت فِيهِ، أَو نَحوَ هَذَا».

<sup>(</sup>١) بفتح اللام؛ داء يصيب الوجه.

<sup>(</sup>٢) أي: بين المحمومة.

<sup>(</sup>٣) أي: بين طوقها وجسدها.

<sup>(</sup>٤) من بردت الحمى أبردها بردًا، قتلتها قتلًا؛ أي: أسكنت حرارتها.

<sup>(</sup>٥) أي: سطوع حرها وفورانه.

<sup>(</sup>٦) أي: أسكنوا حرارتها.

<sup>(</sup>٧) شبه الرحمة بالماء؛ إما في الطهارة، وإما في الشيوع والشمول، ونسب إليها ما هو

## [صحيح].

منسوب على المشبه به من الخوض.

# ٥١ - كتاب الشعر ١ - بابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعَرِ

١٧٣٠ / ١٤٢١ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيُّ أَمَرَ بِإِحفَاءِ الشَّوَارِبِ(١) وَإِعفَاءِ اللِّحَى. [صحيح].

١٤٢٢/ ١٧٣١ - عَن مُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفيَانَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً (٢) مِن شَعَرٍ كَانَت فِي يَدِ حَرَسِيٍّ (٣)، يَقُولُ: يَا أَهلَ المَدِينَةِ! أَينَ عُلَمَاؤُكُم؟ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنهَى عَن مِثل هَذِهِ، وَيَقُولُ:

«إِنَّهَا هَلَكَت بَنُو إِسرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُم». [صحيح].

١٤٢٣ / ١٧٣٢ - عَن ابن شِهَاب: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

سَدَلَ (٤) رَسُولُ الله عَلِي نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ فَرَقَ (٥) بَعدَ ذَلِكَ. [صحيح].

ا ١١٤١ك قَالَ مَالِك: لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنظُرُ إِلَى شَعَرِ امرَأَةِ ابنِهِ أَو شَعَرِ أُمِّ امرَأَتِهِ بَأْسٌ.

<sup>(</sup>١) أي: إزالة ما طال منها على الشفتين، حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا.

<sup>(</sup>٢) أي: خصلة.

<sup>(</sup>٣) واحد الحرس: خدمه الذين يحرسونه.

<sup>(</sup>٤) أي: أنزل شعره على جبهته.

<sup>(</sup>٥) أي: ألقى شعره إلى جانبي رأسه، فلم يترك شيئًا على جبهته.

المُ ١٧٣٣ / ١٤٢٤ عن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكرَهُ الإِخصَاءَ (١)، وَيَقُولُ فِيهِ: تَمَامُ الخَلقِ. [موقوف صحيح].

١٧٣٤/١٤٢٥ عَن صَفْوَانَ بِنِ سُلَيمٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَةٌ قَالَ:

«أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ (٢) -لَهُ أَو لِغَيرِهِ - فِي الجَنَّةِ كَهَاتَينِ؛ إِذَا اتَّقَى، وَأَشَارَ بِإِصبُعَيهِ الوُسطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبهَام (٣)». [صحيح].

# ٢ - بابُ إِصلَاحِ الشَّعَرِ

لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.

## ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي صَبِغِ الشَّعَرِ

١٧٣٧ / ١٤٢٦ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمَنِ:

أَنَّ عَبدَ الرَّحَمٰنِ بنَ الأَسوَدِ بنِ عَبدِ يَغُوثَ -قَالَ: وَكَانَ جَلِيسًا لَهُم، وَكَانَ أَبيضَ اللِّحيةِ وَالرَّأْسِ - قَالَ: فَغَدَا عَليهِم ذَاتَ يَومٍ وَقَد حَمَّرَهُمَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ اللَّحِيةِ وَالرَّأْسِ - قَالَ: فَغَدَا عَليهِم ذَاتَ يَومٍ وَقَد حَمَّرَهُمَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَومُ: هَذَا أَحسَنُ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَرسَلَت إِلَيَّ البَارِحَةَ القَومُ: هَذَا أَحسَنُ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَرسَلَت إِلَيَّ البَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخيلَة، فَأَقسَمَت عَلَيَّ لأَصبُغنَنَ، وَأَخبَرَتنِي: أَنَّ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ يَصبُغُ. [موقوف صحيح].

معلُّومًا، وَغَيرُ ذَلِكَ مِن الصِّبغِ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: وَتَركُ الصَّبغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِن شَاءَ الله، مَعلُّومًا، وَغَيرُ ذَلِكَ مِن الصِّبغِ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: وَتَركُ الصَّبغ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِن شَاءَ الله، لَيَسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ. قَالَ مالِك: فِي هَذَا الحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَ يَصبُغ، وَلُو صَبَغَ رَسُولُ الله ﷺ لَأَرسَلَت بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى عَبدِ الرَّحَنِ بنِ الأسودِ.

<sup>(</sup>١) هو سل الخصية.

<sup>(</sup>٢) أي: القيم بأمره ومصالحه، هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم.

<sup>(</sup>٣) هي السبابة.

## ٤ - بابُ مَا يُؤمَرُ بِهِ مِن التَّعَوُّذِ

١٧٣٨ / ١٤٢٧ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي:

أَنَّ خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنِّي أُرَوَّعُ ('' فِي مَنَامِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «قُل: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ ('')، مِن غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمُرِّ عِبَادِهِ، وَمُرِّ عِبَادِهِ، وَمُرِّ عِبَادِهِ، وَمُن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ('')، وَأَن يَحَضُرُ وِنِ ('<sup>3)</sup>». [حسن لغيره].

١٤٢٨ / ١٧٣٩ - عَن يَحِيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

أُسرِيَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ ، فَرَأَى عِفرِيتًا مِن الجِنّ، يَطلُبُهُ بِشُعلَةٍ مِن نَارٍ، كُلَّمَا التَفَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَآهُ، فَقَالَ لَهُ جِبرِيلُ: أَفَلَا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوهُمُنَ ؛ إِذَا قُلتَهُنَّ طَفِئَت شُعلَتُهُ، وَخَرَّ لِفِيهِ (٥) ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «بَلَى»، فَقَالَ جِبرِيلُ: فَقُل: طَفِئَت شُعلَتُهُ، وَخَرَّ لِفِيهِ (٥) ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «بَلَى»، فَقَالَ جِبرِيلُ: فَقُل: طَفِئَت شُعلَتُهُ، وَخَرَّ لِفِيهِ (٥) ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «بَلَى»، فَقَالَ جِبرِيلُ: فَقُل: أَعُوذُ بِوَجِهِ الله الكَرِيم، وَبِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ، اللَّآتِي لَا يُجَاوِزُهُ هُنَّ (٢) بَرُّ وَلَا فَاجِرْ، مَن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِن السَّمَاء، وَشَرِّ مَا يَعرُجُ فِيهَا، وَشَرِّ مَا ذَرَأَ (٧) فِي الأَرضِ، وَشَرِّ مَا يَعرُجُ فِيهَا، وَشَرِّ مَا ذَرَأَ (٧) فِي الأَرضِ، وَشَرِّ مَا يَعرُجُ فِيهَا، وَشَرِّ مَا ذَرَأَ (٨) وَالنَّهَارِ؛ إلّا طَارِقًا يَطرُقُ بِخَيرٍ، يَا رَحَنُ! ». [حسن لغيره].

<sup>(</sup>١) أي: يحصل لي روع؛ أي: فزع.

<sup>(</sup>٢) أي: الفاضلة التي لا يدخلها نقص.

<sup>(</sup>٣) نزغاتهم بها يوسوسون به.

<sup>(</sup>٤) أي: أن يصيبوني بسوء، ويكونوا معي في مكان؛ لأنهم إنها يحضر ون بالسوء.

<sup>(</sup>٥) أي: سقط عليه.

<sup>(</sup>٦) لا يتعداهن.

<sup>(</sup>٧) خلق.

<sup>(</sup>٨) حوادثه التي تأتي ليلًا.

## ١٧٤٠/١٤٢٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَجُلًا مِن أَسلَمَ قَالَ: مَا نِمتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «مِن أَيِّ شَيءٍ؟»، فَقَالَ: لَدَغَتنِي عَقرَبٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ لَو قُلتَ حِينَ أَمَسيتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَم تَضُرَّكَ». [صحيح].

• ١٧٤١/ ١٤٣٠ - عَن سُمَيِّ -مَولَى أَبِي بَكرٍ -، عَن القَعقَاعِ بنِ حَكِيمٍ: أَنَّ كَعبَ الأَحبَارِ قَالَ:

لُولَا كَلِمَاتٌ أَقُوهُمُنَّ؛ لَجَعَلَتنِي يَهُودُ حِمَارًا! فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجِهِ الله العَظِيمِ، الَّذِي لَيسَ شَيءٌ أَعظَمَ مِنهُ، وَبِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرْ، وَبِأَسمَاءِ الله الحُسنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمتُ مِنهَا وَمَا لَمَ أَعلَم، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأً وَذَرَأً. [مقطوع صحيح].

## ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي الله

١٧٤٢ / ١٤٣١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: أَينَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلَالِي (١)؟ اليَومَ أُظِلُّهُم فِي ظِلِّي، يَومَ لَا ظِلَّ؛ إلّا ظِلِّي». [صحيح].

١٧٤٣/١٤٣٢ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أَو عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«سَبعَةٌ يُظِلُّهُم الله فِي ظِلِّهِ، يَومَ لَا ظِلَّ؛ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ قَلبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي الله؛ اجتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَت عَينَاهُ، وَرَجُلٌ فِي الله؛ اجتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَت عَينَاهُ، وَرَجُلٌ

<sup>(</sup>١) أي: لعظمتي، والمعنى: لأجل تعظيم حقى وطاعتي، لا لغرض الدنيا.

دَعَتهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ؛ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ». [صحيح].

١٧٤٤/١٤٣٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"إِذَا أَحَبَّ الله العَبدَ قَالَ لِجِبرِيلَ: قَد أَحبَبتُ فُلاَنًا؛ فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبَّهُ جِبرِيلُ، ثُمَّ يُوضَعُ يُنَادِي فِي أَهلِ السَّمَاءِ: إِنَّ الله قَد أَحَبَّ فُلاَنًا؛ فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرضِ، وَإِذَا أَبغَضَ الله العَبدَ».

قَالَ مَالِك: لَا أَحسِبُهُ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي البُّغضِ مِثلَ ذَلِكَ. [صحيح].

١٧٤٥ / ١٤٣٤ - عَن أَبِي إِدرِيسَ الْخُولَانِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلتُ مَسجِدَ دِمَشقَ، فَإِذَا فَتَى شَابٌ بَرَّاقُ الثَّنَايَا('')، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ؛ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيءٍ أَسنَدُوا إِلَيهِ('')، وَصَدَرُوا عَن قَولِهِ، فَسَأَلتُ عَنهُ؛ فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ! فَلَيَّا كَانَ الغَدُ هَجَّرتُ، فَوَجَدتُهُ قَد سَبَقَنِي بِالتَّهجِيرِ('')، وَوَجَدتُهُ يُصَلِّي، بِنُ جَبَلٍ! فَلَيَّا كَانَ الغَدُ هَجَّرتُ، فَوَجَدتُهُ قَد سَبَقَنِي بِالتَّهجِيرِ ('')، وَوَجَدتُهُ يُصَلِّي، قَالَ: فَانتَظَرتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ('')، ثُمَّ جِئتُهُ مِن قِبَلِ (' ) وَجِهِهِ، فَسَلَمتُ عَلَيه، ثُمَّ قَالَ: فَانتَظَرتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ''، ثُمَّ جِئتُهُ مِن قِبَلِ (' ) وَجِهِهِ، فَسَلَمتُ عَلَيه، ثُمَّ قُلتُ: وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ لللهُ، فَقَالَ: آلله (' )؟ فَقُلتُ: آلله، فَقَالَ: آلله وَقَالَ: آلله وَقَالَ: أَلله وَلَا الله وَقَالَ: أَلله وَلَا الله وَقَالَ: أَلله وَقَالَ: أَلله وَلَا الله وَلَالَ: أَلَاهُ وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله

<sup>(</sup>١) أي: أبيض الثغر، حسنه.

<sup>(</sup>٢) أي: صعدوا إليه، بمعنى: أنهم يقفون عند قوله.

<sup>(</sup>٣) أي: التبكير إلى كل صلاة.

<sup>(</sup>٤) أي: أتمها.

<sup>(</sup>٥) أي: من جهة وجهه.

<sup>(</sup>٦) همزة الاستفهام وقعت بدلًا عن حرف القسم.

<sup>(</sup>٧) أي: بمجتمع ثوبه الذي يحتبي به، وملتقى طرفيه في صدره.

فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَت مَحَبَّتِي لِلمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ



<sup>(</sup>١) قال الباجي: الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته من الإنفاق على جهاد عدوه، وغير ذلك مما أمروا به.

#### ٢٥- كتاب الرؤيا

## ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرُّؤيَا

١٧٤٧ / ١٤٣٥ - عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَلِيَّةً قَالَ:

«الرُّؤيَا الحَسَنَةُ مِن الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزَّ مِن سِتَّةٍ وَأَربَعِينَ جُزَّا مِن النَّبُوَّةِ». [صحيح].

١٧٤٨ / ١٧٤٨ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ الله ﷺ بِمِثلِ ذَلِكَ. [صحيح]. الله ﷺ بِمِثلِ ذَلِكَ. [صحيح]. ١٧٤٧ – عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا انصَرَفَ مِن صَلَاةِ الغَدَاةِ ('')، يَقُولُ: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِن صَلَاةِ الغَدَاةِ ('')؛ إلّا الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ». مِنكُم اللَّيْكَةَ رُؤيَا؟»، وَيَقُولُ: «لَيسَ يَبقَى بَعدِي مِن النُّبُوَّةِ ('')؛ إلّا الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ». [صحيح].

١٧٥٠ / ١٤٣٨ - عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَن يَبقَى بَعدِي مِن النَّبُوَّةِ؛ إلَّا المُبشِّرَاتُ (٣) »، فَقَالُوا: وَمَا الْمُبشِّرَاتُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «الرُّؤيَا الصَّالِحُةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَو تُرَى لَهُ (١٠)، جُزءٌ مِن سِتَّةٍ وَأَربَعِينَ جُزءًا مِن النُّبُوَّةِ». [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) أي: الصبح.

<sup>(</sup>٢) أي: نبوته.

<sup>(</sup>٣) جمع مبشرة، أي: أنها تدخل السرور والفرح على من يراها.

<sup>(</sup>٤) أي: يراها له غيره.

١٧٥١/١٤٣٩ - عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا قَتَادَةَ بنَ رِبعِيٍّ يَقُولُ: رِبعِيٍّ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ (١) مِن الله، وَالحُلمُ (٢) مِن الشَّيطَانِ (٣)؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم الشَّيءَ يَكرَهُهُ؛ فَليَنفُث عَن يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا استَيقَظَ، وَليَتَعَوَّذ بِالله مِن شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ إِن شَاءَ الله».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِن كُنتُ لَأَرَى الرُّؤيَا هِيَ أَثقَلُ عَلَيَّ مِن الجَبَلِ، فَلَمَّا سَمِعتُ هَذَا الحَدِيثَ فَهَا كُنتُ أُبَالِيهَا (١٠). [صحيح].

١٧٥٢/ ١٤٤٠ - عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٣]، قَالَ: هِيَ الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو تُرَى لَهُ. [مقطوع صحيح].

٢- بابُ مَا جَاءَ فِي النَّردِ (٥)

١٧٥٣ / ١٤٤١ - عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن لَعِبَ بِالنَّردِ؛ فَقَد عَصَى الله وَرَسُولَهُ». [حسن].

١٧٥٢/ ١٧٥٤ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهُ بَلَغَهَا:

أَنَّ أَهلَ بَيتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا وَعِندَهُم نَردٌ، فَأَرسَلَت إِلَيهِم: لَئِن لَم

<sup>(</sup>١) أي: بشرى، وتحذير وإنذار.

<sup>(</sup>٢) الرؤيا المكروهة.

<sup>(</sup>٣) أي: من إلقائه، يخوف ويحزن الإنسان بها.

<sup>(</sup>٤) أي: لا ألتفت إليها، ولا ألقي لها بالًا.

<sup>(</sup>٥) لعبة وضعها أحد ملوك الفرس، وتعرف عند العامة بلعبة الطاولة.

تُخرِجُوهَا لَأُخرِجَنَّكُم مِن دَارِي، وَأَنكَرَت ذَلِكَ عَليهِم. [موقوف حسن].

الله بن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِن أَهلِهِ عَمْرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِن أَهلِهِ يَلعَبُ بِالنَّردِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا. [موقوف صحيح].

اللَّهِ عَكْرِهَهَا، وَسَمِعتُهُ يَكَرَهُ اللَّعِبَ الشَّطرَنجِ وَكَرِهَهَا، وَسَمِعتُهُ يَكرَهُ اللَّعِبَ بَهَا وَبِغَيرِهَا مِن البَاطِلِ، وَيَتلُو هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس:٣٢].





وَقَعُ عِب (الرَّعِيلِ (الْجَثَّرِيُّ (سِيكِت (النِّرُ (الِالْوَيْ) (سِيكِت (النِّرُ) (الِاوَيُّ www.moswarat.com

# ٥٣ – كتاب السلام ١ – بابُ العَمَلِ فِي السَّلَام

١٧٥٦/١٤٤٤ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِن القَومِ وَاحِدٌ أَجزَأَ عَنهُم». [صحيح لغيره].

١٧٥٧/١٤٤٥ - عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ جَالِسًا عِندَ عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، فَدَخَلَ عَلَيهِ رَجُلٌ مِن أَهلِ اليَمَنِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكُم وَرَحَمَّةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَادَ شَيئًا مَعَ ذَلِكَ -أَيضًا-، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - وَهُوَ يَومَئِذٍ قَد ذَهَبَ بَصَرُهُ-: مَن هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا اليَمَانِيُّ الَّذِي يَعْشَاكَ، فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلَامَ انتَهَى إِلَى البَرَكَةِ (١). [موقوف صحيح].

١١٤٥ - سُئِلَ مَالِك: هَل يُسَلَّمُ عَلَى المَرأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا المُتَجَالَّةُ (٢) فَلَا أَكرَهُ
 ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ.

٢- بابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى اليَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ
 ١٧٥٨ / ١٤٤٦ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَر: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) وهذا من الآثار السلفية الدالة بوضوح على عدم الزيادة عن المأثور عن رسول الله ﷺ لا في الأقوال ولا في الأفعال.

فهو من أدلة رد البدع، وبيان بطلانها، والإنكار على أهلها.

<sup>(</sup>٢) العجوز التي انقطع أرب الرجال منها.

«إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُم أَحَدُهُم؛ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ (١) عَلَيكُم، فَقُل: عَلَيكُم، فَقُل: عَلَيكُم، فَقُل: عَلَيكُ، فَقُل: عَلَيكَ».[صحيح].

النَّصرَانِيِّ؛ هَل يَستَقِيلُهُ عَلَى اليَهُودِيِّ أَو النَّصرَانِیِّ؛ هَل يَستَقِيلُهُ ذَلِك؟ فَقَالَ: لَا.

# ٣- باب جَامِعِ السَّلَامِ

١٤٤٧ / ١٧٥٩ - عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيثِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّ بَينَما هُو جَالِسٌ فِي المَسجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ؛ إِذ أَقبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةُ، فَأَقبَلَ اثنَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِيَّ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى جَلِسِ رَسُولِ الله عَيْلِيَ فَأَمَّا اثنَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِيَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى جَلِسِ رَسُولِ الله عَيْلِيَ سَلَّمَا، فَأَمَّا الآخَرُ؛ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ؛ فَجَلَسَ خَلفَهُم، وَأَمَّا الثَّالِثُ؛ فَأَدبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَيْلِيَ قَالَ: «أَلَا أُخبِرُكُم عَن النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا الآخَرُ؛ فَأَعرَضَ الله فَآوَاهُ (١٤) الله، وَأَمَّا الآخَرُ؛ فَاستَحيا (٥٠)؛ فَاستَحيا الله عِنهُ، وَأَمَّا الآخَرُ؛ فَاستَحيا (١٠)؛ فَاعرَضَ الله عَنهُ». [صحيح].

## ١٧٦٠ / ١٤٤٨ - عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ رَجُلُ؛ فَرَدَّ عَلَيهِ السَّلَامَ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ النَّهُ سَمِعَ عُمَرَ: ذَلِكَ اللَّهِ عُمَرُ: ذَلِكَ الَّذِي أَرَدتُ مِنكَ. اللهُ عُمَرُ: ذَلِكَ الَّذِي أَرَدتُ مِنكَ. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) السام: هو الموت.

<sup>(</sup>٢) هي الخلل بين الشيئين.

<sup>(</sup>٣) لجأ.

<sup>(</sup>٤) أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه.

<sup>(</sup>٥) أي: ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء.

<sup>(</sup>٦) أي عن مجلسه ﷺ، ولم يلتفت إليه، بل ولي مدبرًا.

# ١٧٦١/١٤٤٩ - عَن الطُّفْيَلَ بِنَ أُبِيِّ بِنِ كَعبِ:

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبدَ الله بنَ عُمَرَ، فَيَغدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدُونَا إِلَى السُّوقِ، لَم يَمُرَّ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ (')، وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ ('')، وَلَا مِسكِينٍ، وَلَا أَحَدٍ؛ إلّا سَلَّمَ عَلَيهِ، قَالَ الطُّفَيلُ: فَجِئتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَومًا، فَاستَتبَعنِي ('') إِلَى السُّوقِ، فَقُلتُ لَهُ: وَمَا تَصنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنتَ لَا تَقِفُ عَلَى البيِّعِ ('')، وَلا تَسأُلُ عَن السَّلُوقِ، فَقُلتُ لَهُ: وَمَا تَصنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنتَ لا تَقِفُ عَلَى البيِّعِ ('')، وَلا تَسأُلُ عَن السَّلُعِ ('')، وَلا تَسُومُ بِهَا، وَلا تَجلِسُ فِي جَالِسِ السُّوقِ؟! قَالَ: وَأَقُولُ: اجلِس بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: يَا أَبًا بَطنٍ! -وَكَانَ الطُّفَيلُ ذَا بَطنٍ - إِنَّا نَعْدُو مِن أَجلِ السَّلَامِ، نُسَلِّمُ عَلَى مَن لَقِيَنَا. [موقوف صحيح].



<sup>(</sup>١) أي: بائع رديء المتاع.

<sup>(</sup>٢) هي حالة من البيع.

<sup>(</sup>٣) طلب مني أن أتبعه.

<sup>(</sup>٤) أي: البائع.

<sup>(</sup>٥) جمع سلعة، وهي البضاعة.

## ٤ ٥ - كتاب الاستئذان (١) ١ - بابُ الاستِئذَانِ

• ١٧٦٤ / ١٤٥٠ - عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الاستِئذَانُ ثَلَاثٌ؛ فَإِن أُذِنَ لَكَ فَادخُل، وَإِلَّا فَارجِع». [صحيح].

أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَستَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ، فَاستَأْذَنَ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ فِي أَثْرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَم تَدخُل؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: رَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ فِي أَثْرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَم تَدخُل؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الاستِئذَانُ ثَلَاثٌ؛ فَإِن أَذِنَ لَكَ فَادخُل، وَإِلّا فَارِجِع»، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَن يَعلَمُ هَذَا؟ لَئِن لَم تَأْتِنِي بِمَن يَعلَمُ ذَلِك؛ لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا! فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجلِسًا فِي المَسجِدِ -يُقَالُ لَهُ: بَجلِسُ لَكَ الْأَنصَارِ - فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرتُ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ، أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الْأَنصَارِ - فَقَالَ: لَئِن لَم تَأْتِنِي بِمَن الْخَطَّابِ، أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الْأَنصَارِ - فَقَالَ: لَئِن لَم تَأْتِنِي بِمَن الْخَطَّابِ، أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَعْمَلُ مَعْنَ بِمَن الْمَعلَى الله عَلَيْ يَعُولُ: يَعِلَمُ هَذَا؛ لَأَفِعلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا! فَإِن كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنكُم فَلَيْتُم مَعِي، فَقَالُ لَهُ عَلَنَ يَلِكُ عَمَر بِنَ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَم فَعَهُ، فَلَالِكَ عُمَر بِنَ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَم وَسَعِيدٍ أَصَعْرَهُم -، فَقَامَ مَعَهُ، فَاحْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمُ وَسَى: أَمَا إِنِّي لَمُ وَلَكِنَ حَشِيتُ أَن يَتَقَوَّلَ (٢) النَّاسُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ. [صحيح].

<sup>(</sup>١) طلب الإذن بالدخول.

<sup>(</sup>۲) یکذب.

## ٢ - باب التَّشمِيتِ فِي العُطاسِ

١٧٦٦/١٤٥٢ - عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي بَكرٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِن عَطَسَ؛ فَشَمِّتهُ، ثُمَّ إِن عَطَسَ؛ فَشَمِّتهُ، ثُمَّ إِن عَطَسَ؛ فَشَمِّتهُ، ثُمَّ إِن عَطَسَ؛ فَشَمِّتهُ، ثُمَّ إِن عَطَسَ؛ فَقُل: إِنَّكَ مَضنُوكٌ (١)».

قَالَ عَبدُ الله بنُ أَبِي بَكرٍ: لَا أَدرِي أَبَعدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ؟ [صحيح لغيره].

١٧٦٧/١٤٥٣ - عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرِحَمُكَ الله، قَالَ: يَرِحَمُنَا الله وَإِيَّاكُم، وَيَغفِرُ لَنَا وَلَكُم. [موقوف صحيح].

## ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ وَالتَّاثِيلِ

١٧٦٨ / ١٤٥٤ - عَن إِسحَقَ بنِ عَبدِ الله بنِ أَبِي طَلحَةَ: أَنَّ رَافِعَ بنَ إِسحَقَ -مَولَى الشِّفَاءِ - أَخبَرَهُ، قَالَ:

دَخَلتُ أَنَا وَعَبدُ الله بنُ أَبِي طَلحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخبَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَّ المَلاَئِكَةَ لَا تَدخُلُ بَيتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَو تَصَاوِيرُ». [صحيح].

يشكّ إسحَقُ؛ لَا يَدرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ.

٥٥ ١ / ١٧٦٩ - عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلَحَةَ الأَنصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدَ عِندَهُ سَهلَ بنَ حُنيفٍ، فَدَعَا أَبُو طَلحَةَ إِنسَانًا، فَنَزَعَ نَمَطًا(٢) مِن تَحتِهِ، فَقَالَ لَهُ سَهلُ بنُ حُنيفٍ: لِمَ تَنزِعُهُ؟

<sup>(</sup>١) أي: مزكوم، والضناك: الزكام.

<sup>(</sup>٢) ضرب من البسط له خمل رقيق.

قَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَد قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِيهَا مَا قَد عَلِمتَ، فَقَالَ سَهلٌ: أَلَمُ يَقُل رَسُولُ الله ﷺ: «إلّا مَا كَانَ رَقَهًا(١) فِي ثَوبٍ؟»، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطيَبُ لِنَفْسِي. [صحيح].

١٧٧٠ / ١٤٥٦ - عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ -:

أَنَّهَا اشْتَرَت نُمرُقَةً (٢) فِيهَا تَصَاوِيرُ (٣)، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ قَامَ عَلَى البابُ فَلَم يَدخُل؛ فَعَرَفَت فِي وَجِهِهِ الكَرَاهِيَةَ وَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ! فَهَاذَا أَذَنَبتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «فَهَا بَالُ هَذِهِ النَّمرُقَةِ (٤٠)؟»، قَالَت: اشتَرَيتُهَا لَكَ؛ تَقَعُدُ عَلَيهَا، وَتَوَسَّدُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ أَصحَابَ هَذِهِ الشَّورِ يُعَذَّبُونَ يَومَ القِيَامَةِ؛ يُقَالُ هَم: أَحيُوا مَا خَلَقتُم»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ البَيتَ الَّذِي الشَّورُ لَا تَدخُلُهُ اللَلائِكَةُ». [صحيح].

## ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَكلِ الضَّبِّ

١٧٧٢ / عَن خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ بِنِ الْمُغِيرَةِ:

أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بَيتَ مَيمُونَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ بِضَبًّ عَنُوذٍ (٥) فَأَهوَى (١) إِلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ بِيدِهِ، فَقَالَ بَعضُ النِّسوَةِ اللَّاتِي فِي بَيتِ مَيمُونَةَ: أَخبِرُوا رَسُولَ الله ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَن يَأْكُلَ مِنهُ، فَقِيلَ: هُوَ ضَبُّ يَا رَسُولَ الله! فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله!! فَقَالَ: «لَا؛ وَلَكِنَّهُ لَم يَكُن بِأَرضِ الله! فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله!! فَقَالَ: «لَا؛ وَلَكِنَّهُ لَم يَكُن بِأَرضِ

<sup>(</sup>١) أي: نقشًا ووشيًا.

<sup>(</sup>٢) وسادة صغيرة.

<sup>(</sup>٣) أي: تماثيل حيوان.

<sup>(</sup>٤) أي: ما شأنها فيها تماثيل.

<sup>(</sup>٥) فيكون مشوي بالحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٦) أي: مد.

قَومِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ<sup>(۱)</sup>»، قَالَ خَالِدٌ: فَاجَتَرَرتُهُ<sup>(۱)</sup> فَأَكَلتُهُ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَنظُرُ. [صحيح].

١٧٧٣ / ١٤٥٨ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَستُ بِآكِلِهِ، وَلَا بِمُحَرِّمِهِ». [صحيح].

## ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَمرِ الكِلَابِ

٩٥١/ ١٧٧٤ - عَن يَزِيدَ بِنِ خُصَيفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ سُفيَانَ بِنَ أَبِي زُهَيرٍ -وَهُوَ رَجُلٌ مِن أَزِدِ شَنُوءَةَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَهُو يُحدِّ نَاسًا مَعَهُ عِندَ بابُ المَسجِدِ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُو يُحدِّ نَاسًا مَعَهُ عِندَ بابُ المَسجِدِ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُو كُلَّ يَقُولُ: «مَن اقتَنَى (٣) كَلبًا، لَا يُغنِي عَنهُ (٤) زَرعًا وَلَا ضَرعًا (٥)، نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَقُولُ: «مَن اقتَنَى (٣) كَلبًا، لَا يُغنِي عَنهُ (٤) زَرعًا وَلا ضَرعًا (٥)، نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَقُولُ: هِمَن اقتَنَى (٣) كَلبًا، لَا يُعنِي عَنهُ هَذَا مِن رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِي (٢) وَرَبِّ هَذَا مِن رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِي (٢) وَرَبِّ هَذَا الله السَجِدِ! [صحيح].

٠ ١٧٧ / ١٧٧٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن اقتَنَى كَلبًا؛ إلَّا كَلبًا ضَارِيًا (٧) أَو كَلبَ مَاشِيَةٍ (٨)؛ نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَوم

<sup>(</sup>١) مضارع عفت الشيء؛ أي: أجد نفسي تكرهه.

<sup>(</sup>٢) أي: جررته.

<sup>(</sup>٣) افتعال من القنية؛ وهي الاتخاذ؛ أي: من اتخذ.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يحفظ له.

<sup>(</sup>٥) كناية عن المواشي.

<sup>(</sup>٦) جواب بمعنى: نعم؛ فيكون لتصديق الخبر.

<sup>(</sup>٧) أي: معلمًا للصيد، معتادًا له.

<sup>(</sup>٨) قال عياض: المرادبه: يسرح معها، لا الذي يحفظها من السارق.

قِيرَاطَانِ». [صحيح].

١٧٧٦/١٤٦١ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِقَتلِ الكِلَابِ. [صحيح].

٦ - باب مَا جَاءَ فِي أُمرِ الغَنَم

١٧٧٧ / ١٤٦٢ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«رَأْسُ الكُفرِ<sup>(۱)</sup> نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَحْرُ<sup>(۲)</sup> وَالخُيلَاءُ<sup>(۳)</sup> فِي أَهلِ الخَيلِ وَالإِبلِ وَالإِبلِ وَالإِبلِ وَالإَبلِ وَالفَدَّادِينَ (٤) أَهلِ الوَبَرِ<sup>(٥)</sup>، وَالسَّكِينَةُ<sup>(١)</sup> فِي أَهلِ الغَنَمِ». [صحيح].

١٧٧٨/١٤٦٣ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«يُوشِكُ (٧) أَن يَكُونَ خَيرَ مَالِ الْمُسلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ (٨) وَمَوَاقِعَ القَطرِ (٩)؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ (١٠) مِن الفِتَنِ». [صحيح].

١٧٧٩ / ١٤٦٤ - عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: منشؤه وابتداؤه، أو معظمه وشدته.

<sup>(</sup>٢) أي: ادعاء العظمة والكبر والشرف.

<sup>(</sup>٣) الكبر واحتقار الغير، وهي ممدودة، تضم خاؤها وتكسر، وضمها أفصح.

<sup>(</sup>٤) جمع فداد، وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك

<sup>(</sup>٥) أي: ليسوا من أهل المدر؛ لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن اهل البادية بأهل الوبر.

<sup>(</sup>٦) أي: الطمأنينة والوقار والتواضع.

<sup>(</sup>٧) أي: يقرب.

<sup>(</sup>٨) أي: رؤوسها.

<sup>(</sup>٩) القطر: هو المطر؛ أي: بطون الأودية والصحارى؛ إذ هما مواضع الرعي.

<sup>(</sup>١٠) أي: بسببه من الناس، أو مع دينه.

«لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيرِ إِذِنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ (١) فَتُكسَرَ خِزَانَتُهُ (١) فَيُنتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ وَإِنَّمَا تَخُزُنُ لَمُم ضُرُوعُ (٣) مَوَاشِيهِم أَطعِمَا تِهِم (١)، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ ؛ إلّا بِإِذِنِهِ ». [صحيح].

١٧٨٠ / ١٤٦٥ - حَدَّثَنِي مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةٍ قَالَ:

«مَا مِن نَبِيٍّ إلَّا قَد رَعَى غَنَاً»، قِيلَ: وَأَنتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَأَنَا». [صحيح].

٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمنِ، وَالبَدءِ بِالأَكلِ قَبلَ الصَّلَاةِ
 ١٧٨١ / ١٤٦٦ عَن نَافِع:

أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُقرَّبُ إِلَيهِ عَشَاؤُهُ، فَيَسمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيتِهِ، فَلَا يَعجَلُ عَن طَعَامِهِ؛ حَتَّى يَقضِيَ حَاجَتَهُ مِنهُ. [موقوف صحيح].

١٧٨٢ / ١٤٦٧ - عَن مَيمُونَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَن الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمنِ؟ فَقَالَ: «انزِعُوهَا، وَمَا حَوهَا فَاطرَحُوهُ». [صحيح].

## ٨- بابُ مَا يُتَّقَى مِن الشُّؤم

١٧٨٣ / ١٤٦٨ – عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِن كَانَ، فَفِي الفَرَسِ وَالمَرأَةِ وَالمَسكَنِ؛ يَعنِي: الشُّؤَمَ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: غرفته.

<sup>(</sup>٢) مكانه، أو وعاؤه الذي يخزن فيه ما يريد حفظه.

<sup>(</sup>٣) جمع ضرع؛ وهو للبهيمة؛ كالثدي للمرأة.

<sup>(</sup>٤) جمع أطعمة، وهي جمع طعام، والمراد هنا: اللبن، فشبه ضروع المواشي في ضبطها الألبان على أربابها بالخزانة التي تحفظ ما أودعته من متاع وغيره.

#### ١٧٨٥ / ١٤٦٩ - عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! دَارٌ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَعُوهَا ذَمِيمَةً». [صحيح لغيره].

#### ٩ - باب مَا يُكرَهُ مِن الأَسمَاءِ

١٧٨٦/١٤٧٠ عَن يَحِيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لِلَقَحَةِ (۱) ثُحَلَبُ: «مَن يَحلُبُ هَذِهِ؟»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ اللهُ المَا الله عَلَيْ الل

## ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ وَأُجِرَةِ الحَجَّام

١٧٨٨ / ١٤٧١ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ:

احتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ بَصَاعٍ مِن عَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِصَاعٍ مِن تَمَرِ، وَأَمَرَ أَهلَهُ أَن يُخَفِّفُوا عَنهُ مِن خَرَاجِهِ (٢). [صحيح].

١٧٩٠/١٤٧٢ - عَن ابنِ مُحَيِّصَةَ الأَنصَارِيِّ -أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ -:

أَنَّهُ استَأْذَنَ رَسُولَ الله ﷺ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنهَا، فَلَم يَزَل يَسأَلُهُ وَيَستَأْذُنُهُ، حَتَّى قَالَ: «اعلِفهُ نُضَّاحَكَ» -يعنِي: رَقِيقَكَ-. [صحيح لغيره].

<sup>(</sup>١) هي الناقة ذات اللبن.

<sup>(</sup>٢) ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر، أو نحو ذلك.

## ١١ - بابُ مَا جَاءَ فِي المَشرِقِ (١)

١٧٩١/١٤٧٣ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يُشِيرُ إِلَى المَشرِقِ وَيَقُولُ: «هَا إِنَّ الفِتنَةَ (٢) هَاهُنَا! إِنَّ الفِتنَةَ هَاهُنَا! مِن حَيثُ يَطلُعُ قَرنُ الشَّيطَانِ (٣)». [صحيح].

١٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي قَتلِ الْحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ

١٧٩٣ / ١٤٧٤ - عَن أَبِي لُبائِهَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن قَتلِ الحَيَّاتِ الَّتِي فِي البُّيُوتِ. [صحيح].

٥٧١/ ١٧٩٤ - عَن سَائِبَةَ -مَولَاةٍ لِعَائِشَةَ-:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن قَتلِ الجِنَّانِ<sup>(١)</sup> الَّتِي فِي البُيُوتِ، إلّا ذَا الطُّفيتَينِ<sup>(٥)</sup> وَالأَبتَرَ<sup>(٦)</sup>؛ فَإِنَّهُمَّا يَخطِفَانِ البَصَرَ<sup>(٧)</sup>، وَيَطرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ<sup>(٨)</sup>. [صحيح].

<sup>(</sup>١) هي أرض العراق: كما صرحت بذلك الروايات الصحيحة. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٦٥٥ – ٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) المحنة والعقاب والشدة وكل مكروه.

<sup>(</sup>٣) أي: حزبه وأهل وقته وزمانه وأوانه، ونسب الطلوع لقرنه مع أن الطلوع للشمس؛ لكونه مقارنًا لها.

<sup>(</sup>٤) جمع جان، وهي الحية الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) تثنية طفية، وهي خوصة المقل، شبه به الخطين اللذين على ظهر الحية.

وقال ابن عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان.

<sup>(</sup>٦) مقطوع الذنب، أو الحية الصغية الذنب، وقال الداوودي: هو الأفعى التي قدر شبر أو أكثر قليلًا.

<sup>(</sup>٧) أي: يمحوان نوره.

<sup>(</sup>٨) من الحمل.

١٧٧٦/ ١٧٩٥ - عَن أَبِي السَّائِبِ -مَولَى هِشَامِ بِنِ زُهرَةَ -: أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ فَوَجَدتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَستُ أَنتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، فَسَمِعتُ تَحْرِيكًا تَحَتَ سَرِيرِ فِي بَيتِهِ، فَإِذَا حَيَّةٌ؛ فَقُمتُ لِأَقتُلَهَا، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ أَن اجلِس، فَلَمَّا انصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا البَيتَ؟ فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: إِنَّهُ قَد كَانَ فِيهِ فَتَّى حَدِيثُ عَهدٍ بِعُرسٍ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله عِيْكِيْ إِلَى الخَندَقِ، فَبَينَا هُوَ بِهِ إِذ أَتَاهُ الفَتَى يَستَأذِنُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ائذَن لي أُحدِثُ بِأَهِلِي عَهدًا، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: «خُذ عَلَيكَ سِلَاحَكَ؛ فَإِنِّي أَخشَى عَلَيكَ بَنِي قُرَيظَةَ»، فَانطَلَقَ الفَتَى إِلَى أَهلِهِ، فَوَجَدَ امرَأَتَهُ قَائِمَةً بَينَ البابُينِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَت: لَا تَعجَل! حَتَّى تَدخُل وَتَنظُرَ مَا فِي بَيتِكَ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فَرَكَزَ فِيهَا رُمحَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ، فَاضطَرَبَت الحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمح، وَخَرَّ الفَتَى مَيِّتًا، فَمَا يُدرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسرَعَ مَوتًا الفَتَى أَم الحَيَّةُ! فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَد أَسلَمُوا؛ فَإِذَا رَأَيتُم مِنهُم شَيئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَإِن بَدَا لَكُم بَعدَ ذَلِكَ فَاقتُلُوهُ؛ فَإِنَّهَا هُوَ شَيطَانٌ». [صحيح].

١٣ - بابُ مَا يُؤمَرُ بِهِ مِن الكَلَامِ فِي السَّفَرِ

١٧٩٦/١٤٧٧ - حَدَّثِنِي مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجلَهُ فِي الغَرزِ (١)، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَر، يَقُولُ: «بِاسمِ الله، اللهمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهلِ، اللهمَّ ازو (٢) لَنَا

<sup>(</sup>١) هو للناقة مثل الركاب للفرس.

<sup>(</sup>٢) اطو.

الأَرضَ، وَهَوِّن عَلَينَا السَّفَرَ، اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَعثَاءِ (١) السَّفَرِ، وَمِن كَآبَةِ (٢) اللَّنقَلَبِ (٣)، وَمِن سُوءِ المَنظَرِ فِي المَالِ وَالأَهل (٤)». [صحيح لغيره].

١٧٩٧/١٤٧٨ - عَن خَولَة بِنت حَكِيم: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«مَن نَزَلَ مَنزِلًا (°) فَليَقُل: أَعُوذُ (٢) بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ (٧) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ؛ فَإِنَّهُ لَن يَضُرَّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرتَحِلَ». [صحيح].

١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي الوَحدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

١٧٩٨/١٤٧٩ - عَن عَمرِ و بنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ:

«الرَّاكِبُ<sup>(۸)</sup> شَيطَانٌ<sup>(۹)</sup>، وَالرَّاكِبَانِ شَيطَانَانِ<sup>(۱۱)</sup>، وَالثَّلَاثَةُ رَكبُ<sup>(۱۱)</sup>». [حسن صحيح].

<sup>(</sup>١) شدة وخشونة.

<sup>(</sup>٢) أي: حزن.

<sup>(</sup>٣) بأن ينقلب الرجل وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتئب منه.

<sup>(</sup>٤) هو كل ما يسوء النظر إليه وسماعه فيهما.

<sup>(</sup>٥) مظنَّة للهوامّ والحشرات ونحوها مما يؤذي، ولو في غير سفر.

<sup>(</sup>٦) أعتصم.

<sup>(</sup>V) التي لا يعتريها نقص ولا خلل.

<sup>(</sup>٨) أي: الواحد.

<sup>(</sup>٩) أي: بعيد عن الخير في الأنس والرفق، وهذا أصل الكلمة لغة، وقال ابن قتيبة: بمعنى ان الشيطان يطمع في الواحد؛ كما يطمع فيه اللص والسبع.

<sup>(</sup>١٠) لأن كلًا منهما منعرض لذلك، سميا بذلك؛ لأن كل واحد من القبيلين يسلك سبيل الشيطان في اختياره الوحدة في السفر.

<sup>(</sup>١١) لزوال الوحشة وحصول الأنس وانقطاع الأطماع عنهم.

١٨٠٠ / ١٤٨٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَجِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيلَةٍ، إلَّا مَعَ ذِي مَحَرَم مِنهَا». [صحيح].

٥١ - بابُ مَا يُؤمَرُ بِهِ مِن العَمَلِ فِي السَّفَرِ

١٨٠١/١٤٨١ - عَن خَالِدِ بنِ مَعدَانَ يَرفَعُهُ:

«إِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيَرضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى العُيفِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى العُنفِ (١)؛ فَإِذَا رَكِبتُم هَذِهِ الدَّوَابَّ العُجمَ (٢) فَأَنزِلُوهَا مَنَازِهَا (٣)، فَإِن كَانَت عَلَى العُنفِ (١)؛ فَإِذَا رَكِبتُم هَذِهِ الدَّوَابَّ العُجمَ (١) العُبنِ اللَّيلِ؛ فَإِنَّ الأَرضَ تُطوَى الأَرضُ جَدبَةً فَانجُوا عَلَيهَا (١) بِنِقيهَا، وَعَلَيكُم بِسَيرِ اللَّيلِ؛ فَإِنَّ الأَرضَ تُطوَى بِالنَّهَارِ، وَإِيَّاكُم وَالتَّعرِيسَ (٥) عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّمَا طُرُقُ الدَّوَابِ بِاللَّيلِ مَا لَا تُطوَى بِالنَّهَارِ، وَإِيَّاكُم وَالتَّعرِيسَ (٥) عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّمَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأُوى الحَيَّاتِ». [صحيح لغيره].

١٨٠٢/ ١٤٨٢ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«السَّفَرُ قِطعَةٌ مِن العَذَابِ<sup>(٦)</sup>؛ يَمنَعُ أَحَدَكُم نَومَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُم نَومَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُم نَهَمَتَهُ (٧) مِن وِجْهَتِهِ، فَليُعَجِّل (٨) إِلَى أَهلِهِ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) الشدة والمشقة.

<sup>(</sup>٢) جمع عجماء، وهي البهيمة، سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم.

<sup>(</sup>٣) جمع منزل؛ وهي: المواضع التي اعتيد النزول منها.

<sup>(</sup>٤) أي: أسرعوا، والنجا -بالمد والقصر -: السرعة.

<sup>(</sup>٥) النزول آخر الليل لنحو نوم.

<sup>(</sup>٦) أي: جزء منه، والمراد: المشقة الناتجة عنه؛ لما فيه من الركوب والمشي وترك المألوف.

<sup>(</sup>٧) أي: حاجته.

<sup>(</sup>٨) أي: بالرجوع.

## ١٦ - بابُ الأَمرِ بِالرِّفقِ بِالمَملُوكِ

١٨٠٣/١٤٨٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«لِلْمَملُوكِ (١) طَعَامُهُ وَكِسوَتُهُ بِالمَعرُوفِ (٢)، وَلَا يُكَلَّفُ مِن العَمَلِ؛ إلَّا مَا يُطِيقُ (٣)». [صحيح].

١٨٠٥ / ١٨٠٥ - عَن أَبِي سُهَيلِ بِنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَقُولُ:

لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيرَ ذَاتِ الصَّنعَةِ الكَسبَ؛ فَإِنَّكُم مَتَى كَلَّفتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَت بِفَرجِهَا (١٠)، وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسبَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمَ يَجِد سَرَقَ، وَعِفُّوا (٥) إِذَا مَسَبَت بِفَرجِهَا (٢٠)، وَعَلَيكُم مِن المَطَاعِم بِمَا طَابَ (٧) مِنهَا. [موقوف صحيح].

#### ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمَلُوكِ وَهِبَتِهِ

١٨٠٦/١٤٨٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«العَبدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحسَنَ عِبَادَةَ الله؛ فَلَهُ أَجرُهُ مَرَّتَينِ». [صحيح].



<sup>(</sup>١) الرقيق؛ ذكرًا كان أو أنثى.

<sup>(</sup>٢) أي: بلا إسراف و لا تقتير.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يكلفه إلا جنس ما يقدر عليه؛ أي: ما يطيق الدوام عليه.

<sup>(</sup>٤) أي: زنت.

<sup>(</sup>٥) أي: تنزهوا واستغنوا عن تكليف الأمة والصغير المذكورين.

<sup>(</sup>٦) أي: أغناكم عن ذلك بها فتحه عليكم ووسعه من الرزق.

<sup>(</sup>٧) أي: بها حل.

#### ٥٥- كتاب البيعة

#### ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي البَيعَةِ

١٨٠٨/١٤٨٦ - عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ قَالَ:

كُنَّا إِذَا بَايَعنَا رَسُولَ الله عَلَيْ عَلَى السَّمعِ (') وَالطَّاعَةِ ('')، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ الله عَيْلِيْ: (فِيهَ استَطَعتُم». [صحيح].

١٨٠٩/١٤٨٧ - عَن أُمَيمَةَ بِنتِ رُقَيقَةَ: أَنَّهَا قَالَت:

أَتَيتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي نِسوَةٍ بَايَعنَهُ عَلَى الإِسلَامِ، فَقُلنَ: يَا رَسُولَ الله! نُبَايِعُكَ عَلَى أَن لَا نُشْرِكَ بِالله شَيئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزنِيَ، وَلَا نَقتُلَ أُولَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ (٣) نَفْتَرِيهِ (١٤) بَينَ أَيدِينَا وَأَرجُلِنَا (٥)، وَلَا نَعصِيَكَ فِي مَعرُوفٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِيهَا استَطَعتُنَ وَأَطَقتُنَ »، قَالَت: فَقُلنَ: الله وَرَسُولُهُ أَرحَمُ بِنَا مِن أَنفُسِنَا، هَلُمَ نُبَايِعكَ يَا رَسُولَ الله (٢)! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ؛

<sup>(</sup>١) للأوامر والنواهي.

<sup>(</sup>٢) لله -تعالى- ولرسوله وأولي الأمر.

<sup>(</sup>٣) أي: يكذب ببهت سامعه؛ أي: بدهشه؛ لفظاعته؛ كالرمي بالزنيأ والفضيحة والعار.

<sup>(</sup>٤) نختلقه.

<sup>(</sup>٥) أي: من قبل أنفسنا، فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهما، أو أن البهتان ناشئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل، ثم يبرزه بلسانه، او المعنى: لا نبهت الناس بالمعايب كفاحًا مواجهةً.

<sup>(</sup>٦) أي: مصافحة باليد؛ كما يصافح الرجال عند البيعة.

إِنَّمَا قَولِي لِئَةِ امرَأَةٍ كَقَولِي لِإمرَأَةٍ وَاحِدَةٍ -أَو مِثلِ قَولِي لِإمرَأَةٍ وَاحِدَةٍ-». [صحيح].

١٨١٠ / ١٤٨٨ - عَن عَبدِ الله بن دِينَارِ:

أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبِدِ الْمَلِكِ بِنِ مَروَانَ يُبَايِعُهُ؛ فَكَتَبَ إِلَيهِ:

## بِسمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أُمَّا بَعدُ؛

لِعَبدِ الله، عَبدِ المَلكِ، أُمِيرِ المُؤمِنينَ:

سَلَامٌ عَلَيكَ؛ فَإِنِّي أَحَدُ إِلَيكَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ؛ إلَّا هُوَ، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيهَا استَطَعتُ. [موقوف صحيح].



# ٥٦ - كتاب الكلام ١ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن الكَلَام

١٨١١ / ١٤٨٩ - عَن عَبِدِ الله بِن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَالَيْ قَالَ:

«مَن قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ! فَقَد بَاءَ (١) جِمَا أَحَدُهُمَا». [صحيح].

• ١٨١٢ / ١٤٩٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا سَمِعتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ (٢) النَّاسُ؛ فَهُوَ أَهلَكُهُم (٣)». [صحيح].

١٨١٣/١٤٩١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَقُل أَحَدُكُم يَا خَيبَةَ (٤) الدَّهرِ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهرُ». [صحيح].

١٨١٤/١٤٩٢ - عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ عِيسَى ابنَ مَريَمَ لَقِيَ خِنزِيرًا بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ لَهُ: انفُذُ (٥) بِسَلَامٍ (٦)، فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا لِخِنزِيرٍ؟! فَقَالَ عِيسَى ابنُ مَريَمَ: إِنِّي أَخَافُ أَن أُعَوِّدَ لِسَانِي النُّطقَ بِالسُّوءِ. [مقطوع صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: رجع بها؛ أي: بكلمة الكفر.

<sup>(</sup>٢) إعجابًا بنفسه وتيهًا بعلمه أو عبادته، واحتقارًا للناس.

<sup>(</sup>٣) أي: أشدهم هلاكًا؛ لما يلحقه من الإثم في ذلك القول، أو أقربهم إلى الهلاك؛ لذمه للناس، وذكر عيوبهم وتكبره.

<sup>(</sup>٤) الخيبة: هي الحرمان والخسران.

<sup>(</sup>٥) امض واذهب.

<sup>(</sup>٦) أي: سلامة مني، فلا أوذيك.

## ٢- بابُ مَا يُؤمَرُ بِهِ مِن التَّحَفُّظِ فِي الكَلَامِ

١٨١٥ / ١٤٩٣ - عَن بِلَالِ بِنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن رِضوَانِ<sup>(۱)</sup> الله، مَا كَانَ يَظُنُّ أَن تَبلُغَ مَا بَلَغَت؛ يَكتُبُ الله لَهُ بِهَا رِضوَانَهُ إِلَى يَومِ يَلقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ<sup>(۲)</sup> الله، مَا كَانَ يَظُنُّ أَن تَبلُغَ مَا بَلَغَت؛ يَكتُبُ الله لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَومِ يَلقَاهُ». [صحيح].

١٨١٦/١٤٩٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يُلقِي لَمَا بَالًا<sup>(٣)</sup>؛ يَهوِي (١٠) بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يُلقِي لَمَا بَالًا؛ يَرفَعُهُ الله بِهَا فِي الجُنَّةِ. [موقوف صحيح].

٣- بابُ مَا يُكرَهُ مِن الكَلَام بِغَيرِ ذِكرِ الله

١٨١٧/١٤٩٥ - عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:

قَدِمَ رَجُلَانِ مِن المَشرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِن البَيَانِ لَسِحرٌ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: كلام في رضا الله.

<sup>(</sup>٢) مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: من الكلام المسخط؛ أي: المغضب لله الموجب لعقابه.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يتأملها بخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظن أنها تؤثر شيئًا.

<sup>(</sup>٤) أي: ينزل فيها ساقطًا.

<sup>(</sup>٥) يعني: إن منه لنوعًا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر؛ فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور حتى يراه حقًا، فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتقلبه في البلاغة وترصيف النظم؛ يسلب عقل السامع، ويشغله عن التفكر فيه والتدبر، حتى يخيل إليه الباطل حقًا، والحق باطلًا، فستهال به القلوب؛ كها تستهال بالسحر.

#### ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ

١٨٢٠/١٤٩٦ عَن الْمُطَّلِبَ بِنَ عَبِدِ اللهِ بِنِ حَنطَبَ الْمَخُومِيَّ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: مَا الغِيبَةُ (۱)؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَن تَذكُرَ مِن المَرءِ مَا يَكرَهُ أَن يَسمَعَ »، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! وَإِن كَانَ حَقَّا؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِذَا قُلتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ البُهتَانُ (۲)». [صحيح لغيره].

#### ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُخَافُ مِن اللِّسَانِ

١٨٢٢/١٤٩٧ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجِيِذُ<sup>(٣)</sup> لِسَانَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهُ (٤)! غَفَرَ الله لَكَ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا أُورَدَنِي المَوَارِدَ. [موقوف عُمَرُ: مَهُ (٤)! غَفَرَ الله لَكَ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا أُورَدَنِي المَوَارِدَ. [موقوف صحيح].

## ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَينِ دُونَ وَاحِدٍ

١٨٢٣/١٤٩٨ - عَن عَبدِ الله بنِ دِينَارٍ قَالَ:

كُنتُ أَنَا وَعَبدُ الله بنُ عُمَرَ عِندَ دَارِ خَالِدِ بنِ عُقبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يُنَاجِيهُ وَلَيسَ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيرِي وَغَيرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَن يُنَاجِيهُ وَلَيسَ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيرِي وَغَيرُ الرَّجُلِ اللهِ يَلْ وَلِلرَّجُلِ يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبدُ الله بنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا (٥) أَربَعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبدُ الله بن عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا (١) الله عَلَيْهُ يَقُولُ: لَا يَتَنَاجَى اثنَانِ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَا يَتَنَاجَى اثنَانِ

<sup>(</sup>١) أي: ما حقيقتها.

<sup>(</sup>٢) أي: الكذب.

<sup>(</sup>٣) أي جذبه وزنًا ومعنى.

<sup>(</sup>٤) اكفف.

<sup>(</sup>٥) أي: صرنا.

دُونَ وَاحِدٍ. [صحيح].

١٨٢٤/١٤٩٩ - عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِذَا كَانَ ثَلَاتَةٌ؛ فَلَا يَتَنَاجَى اثنَانِ دُونَ وَاحِدٍ». [صحيح].

٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدقِ وَالكَذِب

١٨٢٧/١٥٠٠ - حَدَّثَنِي مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّهُ قِيلَ لِلُقَهَانَ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِيدُونَ الفَضل، فَقَالَ لُقَهَانُ: صِدقُ الحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ، وَتَركُ مَا لَا يَعنِينِي. [مقطوع صحيح لغيره].

٨- بابُ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ المَالِ وَذِي الوَجهَينِ

١٨٣٠/١٥٠١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"إِنَّ الله يَرضَى لَكُم ثَلَاثًا، وَيَسخَطُ لَكُم ثَلَاثًا: يَرضَى لَكُم: أَن تَعبُدُوهُ وَلَا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَن تَعتَصِمُوا (١) بِحَبلِ الله جَمِيعًا، وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ الله تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَن تَعتَصِمُوا (١) بِحَبلِ الله جَمِيعًا، وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ الله أَمرَكُم، وَيَسخَطُ لَكُم: قِيلَ وَقَالَ (٢)، وَإِضَاعَةَ المَالِ (٣)، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ (٤)». [صحيح].

١٨٣١/١٥٠٢ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مِن شَرِّ النَّاسِ ذُو الوَجهَينِ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجهٍ».

#### [صحيح].

<sup>(</sup>۱) تتمسكوا.

 <sup>(</sup>٢) قال مالك: هو الإكثار من الكلام، نحو قول الناس: قال فلان، وفعل فلان، والخوض فيما لا ينبغي، فهما مصدران أريد بهما المقاولة والخوض في أخبار الناس، وقيل: فعلان ماضيان.

<sup>(</sup>٣) بصرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف.

<sup>(</sup>٤) معناه عند أكثر العلماء: التكثير من المسائل النوازل والأغلوطات.

## ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ العَامَّةِ بِعَمَلِ الخَاصَّةِ

١٥٠٣ / ١٨٣٢ - حَدَّثَنِي مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَت: يَا رَسُولَ الله! أَنَهلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «نَعَم؛ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ(١)». [صحيح لغيره].

١٩٣٢ / ١٩٣٢ - عَن إِسمَعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ عَبدِالعَزِيزِ يَقُولُ:
كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بِذَنبِ الخَاصَّةِ، وَلَكِن إِذَا
عُمِلَ المُنكَرُ جِهَارًا استَحَقُّوا العُقُوبَةَ كُلُّهُم. [مقطوع صحيح].

#### ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي التُّقَى

٥٠٥/ ١٨٣٤ - عَن أَنس بنِ مَالِكٍ، قَالَ:

سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ وَخَرَجتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا (٢) فَسَمِعتُهُ وَهُوَ يَقُولُ -وَبَينِي وَبَينَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ فِي جَوفِ الْحَائِطِ-: عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، أَمِيرُ اللَّوَالِّ اللَّهُ أَو لَيُعَذِّبَنَّكَ. [موقوف صحيح]. اللَّؤ مِنِينَ! بَخٍ بَخٍ (٣)! وَالله لَتَتَّقِيَنَ الله أَو لَيُعَذِّبَنَّكَ. [موقوف صحيح].

١٨٣٥ - قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ: أَدرَكتُ النَّاسَ وَمَا يَعجَبُونَ بِالقَولِ. [مقطوع حسن].

١١٤٨ ك - قَالَ مَالِك: يُرِيدُ بِذَلِكَ العَمَلَ؛ إِنَّمَا يُنظَرُ إِلَى عَمَلِهِ، وَلَا يُنظَرُ إِلَى قَولِهِ.

١١ - بابُ القَولِ إِذَا سَمِعتَ الرَّعدَ
 ١١ - عن عَامِرِ بنِ عَبدِ الله بنِ الزُّبيرِ:

<sup>(</sup>١) الفسوق والشر.

<sup>(</sup>٢) أي: بستانًا.

<sup>(</sup>٣) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح.

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحَدِيثَ وَقَالَ: سُبحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِهِ وَاللَائِكَةُ مِن خِيفَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لِأَهلِ الأَرضِ شَدِيدٌ. [موقوف صحيح].

## ١٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٨٠٠٨/ ١٨٣٧ - عَن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ:

أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيِّهِ حِينَ تُوُفِّي رَسُولُ الله عَيَّا الله عَيْلِ ، أَرَدْنَ أَنْ يَبِعَثْنَ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقَالَت لَمُنَّ عَائِشَةُ: إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقَالَت لَمُنَّ عَائِشَةُ: أَلِيسَ قَد قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيْ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكَنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ». [صحيح].

١٨٣٨/١٥٠٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ، مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ». [صحيح].



#### ٥٧ - كتاب جهنم

## ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

١٥١٠/ ١٨٣٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزءٌ مِن سَبعِينَ جُزءًا مِن نَارِ جَهَنَّمَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِن كَانَت لَكَافِيَةً. قَالَ: «إِنَّهَا فُضِّلَت عَلَيهَا بِتِسعَةٍ وَسِتِّينَ جُزءًا». [صحيح].

١٨٤٠ / ١٥١١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ قَالَ:

أَتُرَونَهَا حَمرَاءَ كَنَارِكُم هَذِهِ؟! لِهَيَ أَسوَدُ مِن القَارِ. وَالقَارُ: الزِّفتُ. [موقوف صحيح].





# ٥٨ - كتاب الصدقة ١ - بابُ التَّرغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

١٨٤١/١٥١٢ - عَن أَبِي الحُبَابُ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِن كَسبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقبَلُ الله؛ إلَّا طَيِّبًا كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفُ الرَّحَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوَّهُ (١) أَو فَصِيلَهُ (٢) حَتَّى تَكُونَ مِثلَ الجَبَل». [صحيح].

١٨٤٢/١٥١٣ - عَن أَنسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

كَانَ أَبُو طَلَحَةَ أَكْثَرَ أَنصَارِيٍّ بِاللّدِينَةِ مَالًا مِن نَحْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَموَالِهِ إِلَيهِ بَيرُحَاءَ، وَكَانَت مُستَقبِلَةَ المَسجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدخُلُها وَيَشرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسُّ: فَلَمَّا أُنزِلَت هَذِهِ الآيةُ ﴿ لَن نَنالُوا اللهِ عَلَيْ يَدخُلُها وَيَشرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسُّ: فَلَمَّا أُنزِلَت هَذِهِ الآيةُ ﴿ لَن نَنالُوا اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله وَ الله الله عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله وَ الله عَمران: ٩٢]، قَامَ أَبُو طَلحَةَ إِلَى رَسُولِ الله عَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله وَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

<sup>(</sup>١) مهره.

<sup>(</sup>٢) هو ولد الناقة؛ لأنه فصل عن رضاع أمه.

<sup>(</sup>٣) موضع يعرف بقصر بني حديلة قبيل مسجد المدينة.

<sup>(</sup>٤) أي: خيرها.

<sup>(</sup>٥) أي: أقدمها، فأدخرها؛ لأجدها.

رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَد سَمِعتُ مَا قُلتَ فِيهِ وَإِنِّي أَرَى أَن تَجَعَلَهَا فِي الأَقربِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ أَبُو طَلحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. [صحيح].

١٥١٤/ ١٨٤٤ - عَن عَمرِو بنِ مُعَاذٍ الأَشهَلِيِّ الأَنصَارِيِّ، عَن جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«يَا نِسَاءَ الْمُؤمِنَاتِ لَا تَحَقِرَنَّ إِحدَاكُنَّ أَن تُهدِيَ لِجَارَتِهَا وَلَو كُرَاعَ شَاةٍ (١) مُحرَقًا (٢)». [حسن لغيره].

## ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَن المَسأَلَةِ

١٨٤٧/١٥١٠ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ:

أَنَّ نَاسًا مِن الأَنصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ فَأَعطَاهُم، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعطَاهُم؛ وَمَن حَتَّى نَفِدَ (٣) مَا عِندَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ عِندِي مِن خَيرٍ فَلَن أَدَّخِرَهُ عَنكُم، وَمَن يَسْتَعفِف (٤) يُعِفَّهُ الله (٥)، وَمَن يَتَصَبَّر (٨) يُصَبِّرهُ الله (٩)، وَمَن يَتَصَبَّر (٨) يُصَبِّرهُ الله (٩)، وَمَا أُعطِى أَحَدٌ عَطَاءً هُو خَيرٌ وَأُوسَعُ مِن الصَّبرِ». [صحيح].

<sup>(</sup>١) الكراع: ما دون العقب.

<sup>(</sup>٢) نعت لكراع.

<sup>(</sup>٣) أي: فرغ.

<sup>(</sup>٤) أي: يطلب العفة عن السؤال.

<sup>(</sup>٥) أي: يصونه عن ذلك، أو يرزقه العفة؛ أي: الكف عن الحرام.

<sup>(</sup>٦) يظهر الغنى -بها عنده من اليسير - عن المسألة.

<sup>(</sup>٧) أي: يمده بالغني من فضله.

<sup>(</sup>٨) يعالج الصبر ويتكلفه على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا.

<sup>(</sup>٩) يرزقه الله الصر ويعينه عليه ويوفقه له.

١٨٤٨/١٥١٦ عَن عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ -وَهُوَ عَلَى الله ﷺ قَالَ -وَهُوَ عَلَى المِنتِر، وَهُوَ يَذَكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ المَسأَلَةِ-:

«اليَدُ العُليَا خَيرٌ مِن اليَدِ السُّفلَى، وَاليَدُ العُليَا هِيَ المُنفِقَةُ، وَالسُّفلَى هِيَ السُّفلَى هِي السَّائِلَةُ». [صحيح].

١٨٤٩/١٥١٧ - عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرسَلَ إِلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ بِعَطَاءٍ، فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لِمَ رَدَدَتُهُ؟ ﴾، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ المَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ أَن لَا يَأْخُذَ مِن أَحَدٍ شَيئًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ المَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِن غَيرِ مَسْأَلَةٍ ؛ فَإِنَّمَا هُو رِزقٌ يَرزُقُكُهُ الله ﴾، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي مِن غَيرِ مَسْأَلَةٍ ؛ وَإِنَّ المَّدُتُهُ. وَلَا يَأْتِينِي شَيءٌ مِن غَيرِ مَسْأَلَةٍ ؛ إلّا أَخذتُهُ. [صحيح].

١٨٥٠/١٥١٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ:

«وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبلَهُ فَيَحتَطِبَ عَلَى ظَهرِهِ، خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَأْتِي رَجُلًا أَعطَاهُ الله مِن فَضلِهِ، فَيسألَهُ، أَعطَاهُ أَو مَنَعَهُ». [صحيح].

١٨٥١/ ١٨٥١ - عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن رَجُلِ مِن بَنِي أَسَدٍ: أَنَّهُ قَالَ:

نَزَلتُ أَنَا وَأَهِلِي بِبَقِيعِ الغَرقَدِ (''، فَقَالَ لِي أَهِلِي: اذَهَبِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَاسَأَلُهُ لَنَا شَيئًا نَأْكُلُهُ، وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِن حَاجَتِهِم، فَذَهَبتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَاسَأَلُهُ لَنَا شَيئًا نَأْكُلُهُ، وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِن حَاجَتِهِم، فَذَهَبتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَوَلَّى فَوَيَ عَنْولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعطِيكَ»، فَتَولَّى الرَّجُلُ عَنهُ وَهُوَ مُغضَبٌ، وَهُو يَقُولُ: لَعَمرِي! إِنَّكَ لَتُعطِي مَن شِئت، فَقَالَ الله ﷺ: «إِنَّهُ لَيَغضَبُ عَلَيَّ أَن لَا أَجِدَ مَا أُعطِيهِ؛ مَن سَأَلَ مِنكُم وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَو

<sup>(</sup>١) مقبرة المدينة، سميت بذلك؛ لشجر غرقد هناك.

عَدَهُمَا؛ فَقَد سَأَلَ إِلَحَافًا»، قَالَ الأَسَدِيُّ: فَقُلتُ: لَلَقَحَةٌ لَنَا خَيرٌ مِن أُوقِيَّةٍ - قَالَ مَالِك: وَالأُوقِيَّةُ أَربَعُونَ دِرهَمًا-، قَالَ: فَرَجَعتُ وَلَمَ أَسَأَلُهُ، فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى بَشُولِ الله عَدَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ، فَقَسَمَ لَنَا مِنهُ حَتَّى أَغنَانَا الله عَزَّ وَجَلَّ. [صحيح].

١٨٥٢/ ١٨٥٢ - عَن مَالِكٍ، عَن العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ يَقُولُ:

«مَا نَقَصَت صَدَقَةٌ مِن مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبدًا بِعَفوٍ؛ إلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ عَبدٌ؛ إلَّا رَفَعَهُ اللهُ». [صحيح].

قَالَ مَالِك: لَا أَدرِي أَيُرفَعُ هَذَا الْحَدِيثُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَم لَا ؟ (١) عَالَ مَا لِكِهِ عَلَيْ أَم لَا ؟ (١) عَالَكُمُ مِن الصَّدَقَةِ

١٨٥٢/ ١٨٥٣ - عَن مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّهَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ». [صحيح].

١٨٥٢/ ١٨٥٥ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ عَبدُ الله بنُ الأَرقَمِ: ادلُلنِي عَلَى بَعِيرٍ مِن المَطَايَا؛ أَستَحمِلُ عَلَيهِ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، فَقُلتُ: نَعَم، جَمَلًا مِن الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ الأَرقَمِ: أَتُحِبُ أَنَّ رَجُلًا اللهُ مِن الصَّدَقةِ، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ الأَرقَمِ: أَتُحُبُ أَنَّ رَجُلًا بَادِنًا فِي يَومٍ حَارِّ، غَسَلَ لَكَ مَا تَحتَ إِزَارِهِ وَرُفغَيهِ (٢)، ثُمَّ أَعطَاكَهُ فَشَرِبتَهُ؟! قَالَ: بَادِنًا فِي يَومٍ حَارِّ، غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفغَيهِ وَرُفعَيهِ أَعْلَى عَبدُ الله بنُ الأَرقَمِ: إِنَّمَا فَعَضِبتُ، وَقُلتُ: يَغفِرُ الله، لَكَ أَتَقُولُ لِي مِثلَ هَذَا؟! فَقَالَ عَبدُ الله بنُ الأَرقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أُوسَاخُ النَّاسِ، يَغسِلُونَهَا عَنهُم. [موقوف صحيح].



<sup>(</sup>١) بل هو مرفوع جزمًا؛ فقد وصله مسلم (٢٥٨٨) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) تثنية رفغ، قال ابن السكيت: هو أصل الفخذ، وقال ابن فارس: أصل الفخذ وسائر المغابن، وكل موضع اجتمع فيه الوسخ؛ فهو رفغ.

٥٩ - كتاب العلم
 ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ العِلمِ
 لا يوجد أحاديث صحيحة في هذا الباب.



رَفَّعُ معبر (لارَّعِی) (الْجَثَّرِيِّ (اَسِکنتر) (افِیْرُ) (الِنْزوک رِ www.moswarat.com وَقَعُ عِب ((رَجَعِ) (الْبَخِتَّرِيَّ (سِّكِت (الْبَرْ) (الِيْرِوك فِي www.moswarat.com

# ٦٠ كتاب دعوة المظلوم ١ - بابُ مَا يُتَّقَى مِن دَعوَةِ المَظلُومِ

١٨٥٧/١٥٢٣ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ استَعمَلَ مَولًى لَهُ -يُدعَى هُنيًّا- عَلَى الجِمَى: فَقَالَ: يَا هُنَيُّ! اضمُم جَنَاحَكَ عَن النَّاسِ<sup>(۱)</sup>، وَاتَّقِ دَعوَةَ المَظلُومِ؛ فَإِنَّ دَعوةَ المَظلُومِ عُجَابَةٌ، وَأَدخِل (<sup>۲)</sup> رَبَّ الصُّرَيمَةِ (<sup>۳)</sup> وَرَبَّ الغُنيمَةِ (<sup>۱)</sup>، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابنِ عَفَّانَ وَابنِ عَوفٍ؛ فَإِنَّمُ إِن رَبَّ الصُّرَيمَةِ فَإِنَّمُ إِن تَهلِك مَاشِيتُهُمَ يَرجِعَانِ إِلَى المَدِينَةِ إِلَى زَرعٍ وَنَحْلٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيمَةِ وَالغُنيمَةِ إِن تَهلِك مَاشِيتُهُ، يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! وَالعَرْقِ رَبَّ الصُّرَيمَةِ إِن تَهلِك مَاشِيتُهُ، يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! وَالعَرقِ (<sup>۲)</sup>، وَايمُ أَفَتَارِكُهُم أَنَا؟ لَا أَبَا (<sup>٥)</sup> لَكَ! فَالمَاءُ وَالكَلَأُ أَيسَرُ عَليَّ مِن الذَّهَبِ وَالوَرِقِ (<sup>٢)</sup>، وَايمُ الله! إِنَّهُم لَيرَونَ أَنِي قَد ظَلَمَتُهُم؛ إِنَّهَا لَبِلَادُهُم وَمِيَاهُهُم، قَاتَلُوا عَلَيهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَأَسلَمُوا عَلَيهَا فِي الإِسلَامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، لَولَا المَالُ الَّذِي أَحِلُ (<sup>٧)</sup> عَلَيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَيْرَونَ أَنِي الله، مَا حَمَيتُ عَلَيهِم مِن بِلَادِهِم شِبرًا. [موقوف صحيح].

<sup>(</sup>١) أي: اكفف يدك عن ظلمهم.

<sup>(</sup>٢) أي: في الرعي.

<sup>(</sup>٣) أي: القطعة القليلة من الإبل نحو الثلاثين، وقيل: من عشرين إلى أربعين.

<sup>(</sup>٤) تصغير غنم، والمراد: القليل منها.

<sup>(</sup>٥) أصله: لا أب لك، وظاهره الدعاء عليه؛ لكونه على مجازه لا على حقيقته.

<sup>(</sup>٦) أي: أهون من إنفاقها لهم.

<sup>(</sup>٧) أي: الإبل والخيل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب.



## ٦١ - كتاب أسماء النبي ﷺ ١ - بابُ أَسمَاء النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ قَالَ: «لِي خَسَهُ أَسَمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي؛ الَّذِي يَمحُو الله بِيَ الكُفرَ، وَأَنَا الْمَاحِي؛ الَّذِي يَمحُو الله بِيَ الكُفرَ، وَأَنَا الْحَاقِبُ (١)». [صحيح].

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) أي: آخر الأنبياء.

رَفْخُ عِب (لرَّحِيُ (الْخِثِّرِيُّ رُسِكْتِي (لِالْمِرُّ (الْفِرْدُ كِرِيْ www.moswarat.com رَفَعُ حِب لارَجِي لِالْجَثِّرِيِّ لِسِّلَتِهِ لانِيْرُ لالِإدور www.moswarat.com

## الفهارس العامة

- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث والآثار.
  - فهرس الموضوعات.

رَفَحُ حِب (لرَّحِيُ (الْمَجَّلِيُّ (السِّكْتِر) (الْمِرُّدُ (الْمِزْووكِ www.moswarat.com رَفَّحُ مجس (الرَّحِيُّ الْفِرْدِيُّ (سِلَتِي (افِيْرُ) (الفِرْدِي www.moswarat.com

## فهرس الآيات سورة البقرة

| الصفحة   | رقمها | الآية                                                                      |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 787      | 1 • ٢ | ﴿ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰنَهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِـرَةِ ﴾      |
| **       | ١٤٨   | ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهًا ۚ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾     |
| 111      | 107   | ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾                           |
| 441      | 101   | ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾                      |
| 781      | ١٧٨   | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَّالَى ﴾                          |
| 787      | ١٧٨   | ﴿ اَلْحُرُ بِالْحُرُ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ ﴾                             |
| 787      | ١٧٨   | ﴿وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ﴾                                              |
| 781      | ١٧٨   | ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلِبَاعٌ إِلَا لَمَعْرُوفِ ﴾    |
| ٥٦٢      | ١٨٠   | ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِوَٱلْأَقْرِبِينَ ﴾         |
| ۲۲۹ و۳۳۲ | ١٨٤   | ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                        |
| 797      | ١٨٧   | ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمْ ﴾           |
| 777      | ١٨٧   | ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾ |
| ۲۳۸      | ١٨٧   | ﴿ وَأَنتُمْ عَلَكِهُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾                                 |
| 777      | 197   | ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾                             |
| 799      | 197   | ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وَسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَى تَحِلَّهُ ﴿ ﴾   |

| 777                 | 197 | ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ. كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ ﴾  |  |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 797                 | 197 | ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾               |  |
| 91                  | ۲٠٥ | ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                |  |
| ٤١٥                 | 771 | ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُومَ عِ ﴾                                                  |  |
| ۲۰۷ و ۲۰۷           | ۲۳۳ | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾      |  |
| ٤٢٦                 | 377 | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾               |  |
| ٣٨١                 | 740 | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ - مِنْ خِطْبَةِ ﴾       |  |
| 474                 | 777 | ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾                                                   |  |
| 374                 | 727 | ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾                 |  |
| ۱۱۳ و۱۱۲            | ۲۳۸ | ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                |  |
| 0 • 1               | 449 | ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾                          |  |
| ٥٣٣                 | 777 | ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾                         |  |
|                     |     | سورة آل عمران                                                             |  |
| ٧٠                  | ٨   | ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾                |  |
| V { Y               | 97  | ﴿ لَنَ لَنَا لُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ ﴾        |  |
| ٣٢٣                 | ۲., | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْوَصَابِرُواْ ﴾              |  |
| سورة النساء         |     |                                                                           |  |
| 771                 | 11  | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آولندِ كُمْ ﴾                                     |  |
| <b>*</b> 7 <b>V</b> | 11  | ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُ نَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾ |  |

| 419       | 11           | ﴿ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾  |  |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| ٣٦٨       | 17           | ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواَجُكُمْ ﴾                           |  |
| ۲۷۰ و ۲۷۱ | ١٢           | ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ ٱمْرَأَةً ﴾                  |  |
| و٥٧٣      |              |                                                                         |  |
| 7.1       | ١٢           | ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُوْصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾                      |  |
| ٣٨٧       | 77           | ﴿ وَلَا نَنَكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابِآ وُكُم ﴾                           |  |
| ٣٨٧       | 74           | ﴿ وَأُمَّ هَنتُ نِسَآيِكُمْ ﴾                                           |  |
| 441       | 3 7          | ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾                                    |  |
| ۹۸۳ و ۳۹۲ | 70           | ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ                    |  |
|           |              | ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾                                         |  |
| 00        | ٣3           | ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                    |  |
| ٧         | ٦٥           | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾                |  |
| 400       | 177          | ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾                                    |  |
|           | سورة المائدة |                                                                         |  |
| ۲۱۳ و ۷۷۵ | ۲            | ﴿ وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأُصَّطَادُوا ﴾                                   |  |
| 491       | ٥            | ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ ﴾  |  |
| ٣٤        | ٦            | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ |  |
| 00        | ٦            | ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                      |  |
| ٦١٣       | ٣٨           | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُ مَا ﴾           |  |
|           |              | ,                                                                       |  |

| 787       | ٤٥    | ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                             |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 807       | 01    | ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ، مِنْهُمْ ﴾                                       |
| ۸۲۲ و۲۵۸  | 9 8   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَّلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ |
| 791       | 90    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾          |
| 797       | 90    | ﴿ هَدَّيَا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾                                                          |
| 717       | 90    | ﴿ يَعَكُمُ بِهِ ٤ ذَوَا عَذَٰلِ مِنكُمْ هَدَّيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾                    |
| 777       | 97    | ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾                                         |
|           |       | سورة الأنعام                                                                              |
| 7 • 9     | 1 & 1 | ﴿ وَءَا تُواْ حَقَّهُ رَيُوْمَ حَصَادِهِ ٤ ﴾                                              |
| 797       | 180   | ﴿ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۦ ﴾                                           |
|           |       | سورة الأعراف                                                                              |
| 071       | 119   | ﴿حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِۦ﴾                                               |
|           |       | ً سورة الأنفال                                                                            |
| ٣٣١       | ٦.    | ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾                                     |
| ***       | ٧٥    | ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ ﴾                |
| سورة يونس |       |                                                                                           |
| V10       | 44    | ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾                                            |
| ٧١٤       | ٦٣    | ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾                        |
|           |       | <b>,</b>                                                                                  |

## سورة هود

| ١.          | 1 3        | ﴿بِسَــهِ ٱللَّهِ مَجْرِ بِنَهَا وَمُرَّسَنِهَا ۚ إِنَّ زَتِي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦١         | <b>V</b> 1 | ﴿ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾                  |
| 44          | 118        | ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَانِهَ طَرَفِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَٱلْيَٰلِ ﴾                |
|             |            | سورة الحجر                                                                         |
| ٥           | ٩          | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَىفِظُونَ ﴾                 |
|             |            | سورة النحل                                                                         |
| ۳۳۰ و۳۳۳    | ٨          | ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾                 |
|             |            | سورة الإسراء                                                                       |
| <b>\V</b> • | 11.        | ﴿ وَلَا تَحْهُرٌ بِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾                               |
|             |            | سورة الكهف                                                                         |
| ١٦٦         | ٤٦         | ﴿ وَٱلْبَافِينَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ ﴾                                                 |
|             |            | سورة طه                                                                            |
| ٣.          | ١٤         | ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾                                                 |
| ١           | ١٣٢        | ﴿ وَأَمْرَ أَهْلُكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾                          |
| سورة الحج   |            |                                                                                    |
| 449         | ٣٢         | ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَلَىٰ إِلَيْهِ ﴾                                              |
| 449         | ۴۴         | ﴿ ثُمَّ مَعِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْدِيقِ ﴾                                  |
| ٣٦٣         | 4.5        | ﴿ لِيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم ﴾                                |
|             |            | 1                                                                                  |

| 47           | ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ﴾                        |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 77           | ﴿لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾                             |  |  |
|              | سورة النور                                                                         |  |  |
| ٦            | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوَ جَهُمْ ﴾                                           |  |  |
| ٤            | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَزَيعَةِ شُهَلَاءً ﴾ |  |  |
| ٣٣           | ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾                                 |  |  |
| ٣٣           | ﴿ وَءَا تُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَىٰكُمْ ﴾                         |  |  |
|              | سورة الأحزاب                                                                       |  |  |
| ٥            | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                           |  |  |
| ٥            | ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ ﴾                                      |  |  |
|              | سورة غافر                                                                          |  |  |
| ٦.           | ﴿ أَدْعُونِي آَسْتَجِبُ لَكُونَ                                                    |  |  |
| <b>V</b> 9   | ﴿لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾                                     |  |  |
| سورة الأحقاف |                                                                                    |  |  |
| 10           | ﴿ وَحَمْلُهُ ، وَفِصَلُهُ ، ثَلَتْتُونَ شَهْرًا ﴾                                  |  |  |
| ۲.           | ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَيْتِكُوهِ حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾     |  |  |
|              | سورة محمد                                                                          |  |  |
| ٤            | ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآةً ﴾                                        |  |  |
|              | 7                                                                                  |  |  |

## سورة الفتح

| ١٦٣       | ١                   | ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧         | 44                  | ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ٱشِدَّاءً عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ |
|           |                     | سورة الطور                                                                         |
| ۲۸.       | <b>Y</b> - <b>1</b> | ﴿وَالطُّورِ ١٠ وَكِنْكِ مِّسْطُورِ ﴾                                               |
|           |                     | سورة النجم                                                                         |
| ١٦٤       | ١                   | ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾                                                       |
|           |                     | سورة القمر                                                                         |
| ١٦        | ١٧                  | ﴿ وَلَقَدَّ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾            |
|           |                     | سورة المجادلة                                                                      |
| ٣٤٣ و ٤٠٤ | ٣                   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾                                       |
| ٤٠٣       | ٣                   | ﴿ فَتَحْدِيثُ رَقِبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاَّسَا ﴾                               |
| ٤٠٣       | ٤                   | ﴿ فَمَن لَّوْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾                        |
|           |                     | سورة الممتحنة                                                                      |
| 498       | ١.                  | ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾                                        |
|           |                     | سورة الجمعة                                                                        |
| 91        | ٩                   | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ ﴾                    |
| ٥٧٨       | ١.                  | ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ                        |
|           |                     |                                                                                    |

|     |    | سورة الملك                                           |
|-----|----|------------------------------------------------------|
| 177 | ١  | ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾              |
|     |    | سورة القيامة                                         |
| ٥   | ١٦ | ﴿ لَا يُحَرِّكُ بِهِ ع لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٤ ﴾ |
|     |    | سورة النازعات                                        |
| 91  | 77 | ﴿ ثُمَّ أَذَبَرَيْسَعَىٰ ﴾                           |
|     |    | سورة عبس                                             |
| 177 | 1  | ﴿ عَبْسَ وَتَوَلَّقَ ﴾                               |
| 91  | ٨  | ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴾                    |
| 109 | 11 | ﴿ كُلِّرَ إِنَّهَا نَذْكِرَةً ﴾                      |
|     |    | سورة الانشقاق                                        |
| 178 | 1  | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾                       |
|     |    | سورة الليل                                           |
| 91  | ٤  | ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾                         |
|     |    | سورة الزلزلة                                         |
| ٣٢٢ | ٧  | ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ﴾ |
|     |    | سورة الإخلاص                                         |
| 177 | ١  | ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾                       |
|     |    | * * *                                                |

رَفْعُ مجس (الرَّجَلِي (الْبَخِلَّي) (سِلَتِي (افتِر) (الفِرووك www.moswarat.com

## فهرس الأحاديث والآثار

| 14.0 | ابتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ خَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، فَعَاجَمُهُ وَقَامَ فِيهِ              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٨٧ | أَبِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ أَن يُوَرِّثَ أَحَدًا مِن الْأَعَاجِمِ                             |
| 171. | «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ؟»                                                             |
| ۱۸۸۲ | «أَتَأْذَنُ لِي أَن أُعطِيَ هَوُّ لَاءِ؟»                                                        |
| ٧٣٩  | «أَتَانِي جِبرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَن آمُرَ أُصحَابِي»                                             |
| 1.17 | أَتَت امرَأَةٌ إِلَى عَبِدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَت: إِنِّي نَذَرتُ أَن أَنحَرَ ابنِي        |
| ٥٨٩  | اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ اليَّتَامَى؛ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ                                 |
| 1097 | «أَتَحلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا، وَتَستَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم أَو قَاتِلِكُم؟»                |
| ٤٠١  | «أَتَرُونَ قِبلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَالله مَا يَخفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُم»                            |
| 115. | أَتْرَونَهَا حَمَرَاءَ كَنَارِكُم هَذِهِ؟! لِهِيَ أَسوَدُ مِن القَارِ                            |
| 1841 | «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟»                                                     |
| 149  | أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى تُوبِهِ                                           |
| 11.9 | أَتَيتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي نِسوَةٍ بَايَعنَهُ عَلَى الإِسلَامِ                                   |
| 184. | أَتَيتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَت تَرعَى غَنَّما لِي |
| ٤٤٨  | أَتَيتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ -، حِينَ خَسَفَت الشَّمسُ                                  |
| ٤٠٤  | «اجعَلُوا مِن صَلَاتِكُم فِي بُيُوتِكُم»                                                         |
| ١٣٥  | أَجِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا         |

| 979     | «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1778    | أَحَبَّ الله عَبدًا؛ سَمحًا إِن بَاعَ، سَمحًا إِن ابتَاعَ                           |
| ١٧٨٨    | احتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ                                     |
| 987     | «احلِق هَذَا الشُّعَرَ، وَصُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ»    |
| ٤٧٦     | «أَحيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثلِ صَلصَلَةِ الجَرَّسِ»                                |
| 1814    | اختَصَمَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ الأَنصَارِيُّ وَابنُ مُطِيعٍ إِلَى مَروَانَ بنِ الحَكَمِ |
| ١٨٣٥    | أَدرَكتُ النَّاسَ وَمَا يَعجَبُونَ بِالقَولِ                                        |
| 1.74    | أَدرَكتُ النَّاسَ وَهُم إِذَا أَعطَوا فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ                      |
| 1777    | أَدرَكتُ نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَييءٍ بِقَدَرٍ       |
| ٩٨٠     | «أَدُّوا الِخِيَاطَ وَالمِحْيَطَ؛ فَإِنَّ الغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ»        |
| 1 7 8 8 | «إِذَا أَحَبَّ الله العَبدَ قَالَ لِجِبرِيلَ: قَد أَحبَبتُ فُلَانًا؛ فَأَحِبَّهُ»   |
| 1740    | إِذَا أَحبَبتُم أَن تَعلَمُوا مَا لِلعَبدِ عِندَ رَبِّهِ                            |
| 179     | إِذَا أَدرَكَ الرَّجُلُ الرَّكعَةَ فَكَبَّرَ تَكبِيرَةً وَاحِدَةً                   |
| ٣٨٠     | «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم الغَائِطَ؛ فَليَبدَأ بِهِ قَبلَ الصَّلَاةِ»                |
| ٣٧      | «إِذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ»                                             |
| ۲۸      | «إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبرِ دُوا عَن الصَّلَاةِ»                               |
| 79      | «إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ؛ فَأَبرِ دُوا عَن الصَّلَاةِ»                               |
| ١٠٨     | إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُم المَراَّةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَن يَنَامَ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ   |
| ١٣٣     | «إِذَا أَصَابَ ثَوبَ إِحدَاكُنَّ الدَّمُ مِن الحَيضَةِ؛ فَلتَقرُّصهُ»               |
| 1048    | إِذَا أُصِيبَت السِّنُّ؛ فَاسوَدَّت؛ فَفِيهَا عَقلُهَا تَامَّا                      |
| Λξο     | إِذَا اضطُورتَ إِلَى بَدَنَتِكَ؛ فَاركَبهَا رُكُوبًا غَيرَ فَادِحٍ                  |

| 9 7 7   | إِذَا أُعطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ فِي الغَزوِ، فَيَبلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغزَاتِهِ؛ فَهُوَ لَهُ      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1777    | «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم؛ فَليَأْكُل بِيَمِينِهِ، وَليَشرَب بِيَمِينِهِ»                          |
| 194     | «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ؛ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْلَائِكَةِ» |
| 1777    | «إِذَا انتَعَلَ أَحَدُكُم؛ فَليَبدَأ بِاليَمِينِ»                                                |
| 1708    | إِذَا أُوسَعَ الله عَلَيكُم؛ فَأُوسِعُوا عَلَى أَنفُسِكُم                                        |
| ١٣٨٢    | "إِذَا بَايَعتَ، فَقُل: لَا خِلَابَةً»                                                           |
| 018     | «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبرُزَ»                            |
| 9 1 1   | إِذَا بَلَغتَ وَادِيَ القُّرَى؛ فَشَأَنَكَ بِهِ                                                  |
| 1188    | «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُم المَرأَةَ، أو اشتَرَى الجَارِيَةَ»                                    |
| ٣٣      | «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم؛ فَليَجعَلْ فِي أَنفِهِ مَاءً»                                        |
| 71      | «إِذَا تَوَضَّأَ العَبدُ المُسلِمُ -أُو المُؤمِنُ-، فَغَسَلَ وَجهَهُ»                            |
| ٦.      | "إِذَا تَوَضَّأَ العَبدُ الْمُؤمِنُ، فَمَضمَضَ؛ خَرَجَت الخَطَايَا مِن فِيهِ»                    |
| 1 8 9   | «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ؛ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنتُم تَسعَونَ»                                 |
| 779     | «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم الجُمْعَةَ؛ فَليَغتَسِل»                                                  |
| ١٠٦     | إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ فَقَد وَجَبَ الْغُسلُ                                       |
| ١٣٨٣    | إِذَا جِئْتَ أَرضًا يُوفُونَ المِكيَالَ وَالمِيزَانَ                                             |
| ١١٨٣    | إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأَتُهُ، فَاختَارَتُهُ؛ فَلَيسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ                      |
| 1 2 9 1 | إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا، وَلَيسَ لَهُ أَن يَبِيعَهَا     |
| 1.70    | «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهَرَ»                                                            |
| ٣٨٨     | "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المسجِدَ؛ فَليَركَع رَكعَتَينِ قَبلَ أَن يَجِلِسَ"                       |
| ٦٨٩     | إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فُتِّحَت أَبوَابُ الجَنَّةِ                                              |

| 1710     | إِذَا دَخَلَت المُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1181     | «إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُم إِلَى وَلِيمَةٍ؛ فَليَأْتِهَا»                                                |
| ١٨١٢     | «إِذَا سَمِعتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ؛ فَهُوَ أَهلَكُهُم»                                  |
| 1 & V    | «إِذَا سَمِعتُم النِّدَاءَ؛ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»                                  |
| ۱۲۱ و۲۲۰ | «إِذَا سَمِعتُم بِهِ بِأَرضٍ؛ فَلَا تَقدَمُوا عَلَيهِ» ٨                                               |
| 70       | «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُم»                                                         |
| 717      | «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ، فَلَم يَدرِ كَم صَلَّى: أَثَلَاثًا أَم أَربَعًا؟»                |
| ۲۱۳      | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ؛ فَليَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِن صَلَاتِهِ         |
| £7V      | «إِذَا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ صَلَاةَ العِشَاءِ؛ فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا»                                 |
| ٣.,      | «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم بِالنَّاسِ؛ فَليُخَفِّف»                                                       |
| ٣٨٥      | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ؛ لَم تَزَل الْلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيهِ           |
| 1199     | إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ ثَلَاتًا وَهُوَ مَرِيضٌ؛ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ                        |
| 1717     | إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ، فَدَخَلَت فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ                   |
| 17.7     | إِذَا طَلَّقَ العَبِدُ امرَ أَتَهُ تَطلِيقَتَينِ؛ فَقَد حَرُّمَت عَلَيهِ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ |
| 1717     | إِذَا طُلِّقَت المَرأَةُ، فَدَخَلَت فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ                             |
| ١٧٢٨     | «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ المَرِيضَ، خَاضَ الرَّحَةَ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِندَهُ»                        |
| ١٦       | إِذَا فَاتَتكَ الرَّكعَةُ؛ فَقَد فَاتَتكَ السَّجدَةُ                                                   |
| 190      | ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُم: آمِينَ، وَقَالَت المَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ»                         |
| 198      | «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّـَآلِينَ ﴾؛ فَقُولُوا: آمِينَ        |
| 197      | ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ الله لَمِن حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ»         |
| ٤٥٧      | إِذَا قَعَدتَ عَلَى حَاجَتِكَ؛ فَلَا تَستَقبِل القِبلَةَ، وَلَا بَيْتَ الْمَقدِسِ!                     |

| ۲۳.   | «إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أَنصِت -وَالإِمَامُ يَخطُبُ-»                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٨   | "إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي؛ فَلَا يَبصُقَ قِبَلَ وَجهِهِ»                   |
| 777   | «إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي؛ فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ»     |
| 371   | «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ؛ فَلَا يَتَنَاجَى اثنَانِ دُونَ وَاحِدٍ»                  |
| 101   | إِذَا كُنتَ فِي سَفَرٍ، فَإِن شِئتَ أَن تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ؛ فَعَلتَ             |
| 1787  | إِذَا لَمَ يَجِد الرَّجُلُ مَا يُنفِقُ عَلَى امرَأَتِهِ؛ فُرِّقَ بَينَهُمَا      |
| ٤٠٥   | إِذَا لَمْ يَستَطِع المَرِيضُ السُّجُودَ؛ أَومَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً            |
| ٥٣٤   | «إِذَا مَاتَت؛ فَآذِنُونِي بِهَا»                                                |
| 1710  | «إِذَا مَرِضَ العَبدُ؛ بَعَثَ الله -تَعَالَى- إِلَيهِ مَلكَينِ»                  |
| ۹١    | إِذَا مَسَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الوُّضُوءُ                  |
| ٨٩    | «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ؛ فَليَتَوَضَّاً»                                 |
| 1.7   | إِذَا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ                            |
| 1177  | إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ أَمرَهَا، فَلَم تُفَارِقهُ وَقَرَّت عِندَهُ   |
| ۸ ٤ ٤ | إِذَا نُتِجَت النَّاقَةُ؛ فَليُحمَل وَلَدُهَا حَتَّى يُنحَرَ مَعَهَا             |
| 1.0.  | إِذَا نُحِرَت النَّاقَةُ؛ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطنِهَا فِي ذَكَاتِهَا              |
| 707   | «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ؛ فَليَر قُد حَتَّى يَذهَبَ عَنهُ النَّومُ» |
| 1177  | إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا؛ فَقَد أُحصَنتهُ                      |
| 101   | «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدبَرَ الشَّيطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ»                     |
| ٨٤    | "إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُم؛ فَليَنضَح فَرجَهُ بِالمَاءِ»                     |
| 10.0  | «اذَهَبِي حَتَّى تُرضِعِيهِ»                                                     |
| 10.8  | «اذهَبِي حَتَّى تَضَعِي»                                                         |

| 1777      | «أَرَانِي اللَّيلَةَ عِندَ الكَعبَةِ، فَرَأَيتُ رَجُلًا آدَمَ»                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14        | «أَرَأيتَ إِذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ؛ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ؟»                |
| 1811      | أَرَأَيتَ إِن وَجَدتُ مَعَ امرَأَتِي رَجُلًا                                                      |
| 10.7      | أَرَأَيتَ لَو أَنِّي وَجَدتُ مَعَ امرَأَتِي رَجُلًا آمهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ؟! |
| ١٦٨٩      | «آرسَلَكَ أَبُو طَلحَةَ؟»                                                                         |
| ١٦٦٣      | «إِزرَةُ الْمُؤمِنِ إِلَى أَنصَافِ سَاقَيهِ»                                                      |
| 1 1 1 1 7 | «استَرقُوا لَهُمًا؛ فَإِنَّهُ لَو سَبَقَ شَيئُ القَدَرَ لَسَبَقَتهُ العَينُ»                      |
| ١٣٧٣      | استَسلَفَ رَسُولُ الله ﷺ بَكرًا، فَجَاءَتهُ إِبِلٌ مِن الصَّدَقَةِ                                |
| 1478      | استَسلَفَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ مِن رَجُلٍ دَرَاهِمَ                                              |
| 77        | «استَقِيمُوا؛ وَلَن تُحصُوا، وَاعمَلُوا وَخيرُ أَعَمَالِكُم الصَّلَاةُ»                           |
| ۱۷۱ و ۱۷۱ | «الاستِئذَانُ ثَلَاثٌ؛ فَإِن أُذِنَ لَكَ فَادخُل»                                                 |
| ٥٧٧       | أُسرِعُوا بِجَنَائِزِكُم؛ فَإِنَّمَا هُوَ خَينٌ تُقَدِّمُونَهُم إِلَيهِ                           |
| 1749      | أُسرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَى عِفرِيتًا مِن الجِنِّ                                          |
| 1811      | «اشتَرِيهَا، وَأَعتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ»                                   |
| Y • A     | «أَصَدَقَ ذُو اليَدَينِ؟»                                                                         |
| Y • 9     | «أَصَدَقَ ذُو اليَدَينِ؟»                                                                         |
| 3         | «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟! أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!»                                                       |
| 727       | أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمَ أُجِعِ مُكثًا                                              |
| ٧٦٨       | «اعتَمِرِي فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ عُمرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ»                                        |
| 1887      | «اعرِف عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً »                                        |
| 1474      | «أُعطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أُحسَنُهُم قَضَاءً»                                   |
|           |                                                                                                   |

| «اعلِفهُ نُضَّاحَكَ»                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوقِفٌ؛ إلَّا بَطنَ عُرَنَةَ                                     |
| «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ»                                 |
| «أَعُوذُ بِوَجِهِ الله العَظِيمِ، الَّذِي لَيسَ شَيءٌ أَعظَمَ مِنهُ»                               |
| «أَعُوذُ بِوَجِهِ الله الكَرِيمَ، وَبِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ»                                 |
| اغتَسَلَ أَبِي -سَهلُ بنُ حُنيفٍ- بِالخَرَّارِ                                                     |
| «اغسِلنَهَا ثَلَاثًا، أَو خَمسًا، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ»                                          |
| «أَغَلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنفَسُهَا عِندَ أَهلِهَا»                                                  |
| «أَغلِقُوا البابُ، وَأُوكُوا السِّقَاءَ»                                                           |
| افصِلُوا بَينَ حَجِّكُم وَعُمرَتِكُم؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُم                     |
| «أَفضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَومِ عَرَفَةَ، وَأَفضَلُ مَا قُلتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ»             |
| «أَفضَلُ الدُّعَاءِ: دُعَاءُ يَومِ عَرَفَةَ»                                                       |
| أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُم فِي بُيُوتِكُم؛ إلَّا صَلَاةَ المَكتُوبَةِ                          |
| «افعَلِي مَا يَفعَلُ الحَاجُّ غَيرَ أَن لَا تَطُوفِي بِالبَيتِ»                                    |
| «أَفَلَا انتَفَعتُم بِجِلدِهَا؟»                                                                   |
| أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا -يَومَئِذٍ- قَد نَاهَزتُ الاحتِلَامَ                    |
| أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَسَمِعَ رَجُلًا                                                   |
| «أُقِرُّكُم فِيهَا مَا أَقَرَّكُم الله -عَزَّ وَجَلَّ-؛ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَينَنَا وَبَينَكُم» |
| أَقَصُرَت الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله أَم نَسِيتَ؟!                                                |
| «اقضِهِ عَنهَا»                                                                                    |
| «أَكُلُّ غَرِ خَيبَرَ هَكَذَا؟»                                                                    |
|                                                                                                    |

| 1.74             | «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ حَرَامٌ»                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1889             | «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلتَهُ مِثلَ هَذَا؟ً»                                                         |
| 70               | «اكلاً لَنَا الصُّبحَ»                                                                             |
| 18+1             | «أَلَا أُخبِرُكُم بِخَيرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبَلَ أَن يُسأَلَهَا»       |
| 977              | «أَلَا أُخبِرُكُم بِخيرِ النَّاسِ مَنزِلًا؟»                                                       |
| 1749             | أَلَا أُخبِرُكُم بِخُيرٍ مِن كَثِيرٍ مِن الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟                                 |
| <b>۳</b> ۸٦      | «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِهَا يَمحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟»               |
| 1009             | «أَلَا أُخبِرُكُم عَن النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُم فَأُوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله»   |
| ١٧١٤             | «أَلَا تَستَرَقُونَ لَهُ مِن العَينِ؟»                                                             |
| 1779             | «إلَّا مَا كَانَ رَقِّمًا فِي ثُوبٍ؟»                                                              |
| ٣٨٩              | أَلَمَ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ يَجلِسُ قَبلَ أَن يَركَعَ                             |
| 070              | «أَلَمَ آمُركُم أَن تُؤذِنُونِي بِهَا؟»                                                            |
| ۸۰٥              | أَلَمَ تَرَي أَنَّ قُومَكِ حِينَ بَنُوا الكَعبَةَ اقتَصَرُوا عَن قَوَاعِدِ إِبرَاهِيمَ؟            |
| ٤٢٣              | «أَلَمَ يَكُن الْآخَرُ مُسلِيًا؟»                                                                  |
| ٤١٥              | «أَلَيسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟»                 |
| 978              | أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّهُ مَهِمَا يَنزِل بِعَبدٍ مُؤمِنٍ مِن مُنزَلِ شِدَّةٍ                         |
| 1081             | «أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الله حَرَّمَهَا؟»                                                             |
| V 7 9            | أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَهلَ المَدِينَةِ أَن يُهِلُّوا مِن ذِي الحُلَيفَةِ                          |
| لدَى عَشرَةَ ٢٤٩ | أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ وَتَمَيًّا الدَّارِيَّ أَن يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِح |
| 17.7             | «أُمِرتُ بِقَريَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ : يَثْرِبُ، وَهِيَ المَدِينَةُ»                   |
| 717              | أَمَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَن أَكتُبَ لَمَا مُصحَفًا                                                  |
|                  |                                                                                                    |

| 1010                                    | أَمَرَنِي عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي فِتيَةٍ مِن قُرَيشٍن فَجَلَدنَا وَلَائِدَ مِن وَلَائِدِ الإِمَارَةِ |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 / 1 9                                 | «امسَحهُ بِيَمِينِكَ سَبِعَ مَرَّاتٍ، وَقُل: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله»                                    |
| 1750                                    | «أُمسِك مِنهُنَّ أَربَعًا، وَفَارِق سَائِرَهُنَّ»                                                       |
| ٤٨٨                                     | أَنَّ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ                                           |
| 1.41                                    | أَنَّ أَبَا بُردَةَ بنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتُهُ قَبلَ أَن يَذبَحَ رَسُولُ الله ﷺ يَومَ الأَضحَى      |
| ١٨١                                     | أَنَّ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبحَ، فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ البَقَرَةِ                       |
| 1 { { } { } { } { } { } { } { } { } { } | إِنَّ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشرِينَ وَسقًا مِن مَالِهِ بِالغَابَةِ            |
| 798                                     | أَنَّ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبدِ الرَّحْمَنِ اعتَكَفَ، فَكَانَ يَذَهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ        |
| 1198                                    | أَنَّ أَبَا بَكِرِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ عَمرِو بِنِ حَزمٍ أَقَادَ مِن كَسرِ الفَخِذِ                     |
| ١٢٨٤                                    | أَنَّ أَبَا حُذَيفَةَ ابنَ عُتبَةَ بنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَد شَهِدَ بَدرًا                              |
| 1770                                    | أَنَّ أَبَا عَمرِو بنَ حَفصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ                             |
| ١٠٢٦                                    | أَنَّ أَبَا لُبائِهَ بِنَ عَبِدِ الْمُنذِرِ حِينَ تَابَ الله عَلَيهِ                                    |
| 1770                                    | أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَستَأذِنُ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ                           |
| ٤٨١                                     | أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَرَأً لَهُم: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾؛ فَسَجَدَ فِيهَا                      |
| 170                                     | أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُم، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ                        |
| 7 2 7                                   | أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ وَسَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي القُبلَةِ لِلصَّائِمِ          |
| 1797                                    | أَنَّ أَبَانَ بِنَ عُثِهَانَ، وَهِشَامَ بِنَ إِسمَعِيلَ كَانَا يَذَكُرَانِ فِي خُطبَتِهِمَا             |
| ٤٣٩                                     | أَنَّ أَبَاهُ القَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبلَ أَن يَغدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَربَعَ رَكَعَاتٍ            |
| ۱۰۷۳                                    | أَنَّ أَبَاهُ عُرِوَةَ بِنَ الزُّبَيرِ كَانَ يَعُقُّ عَن بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ   |
| 79                                      | أَنَّ أَبَاهُ عُرِوَةَ بِنَ الزُّبَيرِ كَانَ يَنزِعُ العِمَامَةَ، وَيَمسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ         |
| 910                                     | أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ يَستَلِمُ الأَركَانَ كُلَّهَا                                 |

| ۸۱۰  | أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ؛ يَسعَى الأَشوَاطَ الثَّلَاثَةَ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲  | أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحرَاءِ إِلَى غَيرِ سُترَةٍ                                             |
| ۸۸۸  | أَنَّ أَبِاهُ كَانَ يَنحَرُ بُدنَهُ قِيَامًا                                                                 |
| 1117 | أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ؛ فَكَرِهَت ذَلِكَ                                                   |
| ۸۷۷  | أَنَّ أَبَاهُمَا عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ أَهِلَهُ وَصِبِيَانَهُ مِنِ الْمُزِدَلِفَةِ         |
| 1008 | أَنَّ ابنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ العَمدِ                                                         |
| 458  | أَنَّ ابنَ عُمَرَ أَفَامَ بِمَكَّةَ عَشرَ لَيَالٍ يَقضُرُ الصَّلَاةَ                                         |
| ١٧٨١ | أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيهِ عَشَاؤُهُ                                                          |
| ٤.   | أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي                                                     |
| 494  | أَنَّ ابنَ عُمَرَ لَم يَكُن يَلتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ                                                          |
| 974  | أَنَّ ابِنَةَ أَخِ لِصَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ نُفِسَت بِالْمُزِ دَلِفَةِ؛ فَتَخَلَّفَت هِيَ وَصَفِيَّةُ |
| 11   | أَنَّ ابِنَةَ عُبِّيدِ الله بنِ عُمَرَ كَانَت تَحتَ ابنٍ لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ                             |
| 777  | «إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ»                                                   |
| ٥٦٧  | «إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيهِ مَقعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ»                               |
| 1770 | أَنَّ أَسَهَاءَ بِنتَ أَبِي بَكرٍ كَانَت إِذَا أُتِيَت بِالمَرأَةِ                                           |
| ٧٠٦  | أَنَّ أَسَهَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ وَلَدَت مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيفَةِ                          |
| 1    | «إِنَّ أَصحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَومَ القِيَامَةِ»                                              |
| 17.1 | أَنَّ أَعرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله عَيْكِيٌّ عَلَى الإِسلَامِ                                           |
| 1778 | أَنَّ أَفلَحَ -أَخَا أَبِي القُعَيسِ- جَاءَ يَستَأذِنُ عَلَيهَا -وَهُوَ عَمُّهَا                             |
| 1718 | أَنَّ الأَحوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَت امرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِن الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ            |
| 1777 | "إِنَّ الحُمَّى مِن فَيحِ جَهَنَّمَ؛ فَابرُدُوهَا بِالْمَاءِ»                                                |

| 1081        | «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرِبَهَا؛ حَرَّمَ بَيعَهَا»                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/1/        | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يُلقِي هَا بَالًا                                                 |
| ١٨١٥        | "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن رِضوَانِ الله»                                                   |
| ٥٠٧         | إِنَّ الرَّ جُلَ لَيْرِفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِن بَعدِهِ                                                       |
| 1 8 18      | أَنَّ الزُّبَيرَ بنَ الْعَوَّامِ اشتَرَى عَبدًا، فَأَعتَقَهُ                                                     |
| <b>٧</b> ٧٩ | أَنَّ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ                             |
| 104.        | أَنَّ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قَد أَخَذَ سَارِقًا                                               |
| ११२         | «إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ الله لَا يَخسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ»                               |
| 2 2 0       | «إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ الله، لَا يَخسِفَانِ لَمُوتِ أَحَدٍ»                              |
| ۲ • ١       | أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُم الجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ؛ فَنَصَبَ رِجلَهُ اليُّمنَي                    |
| ۱۳۰۷        | أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَستَثنِي مِنهُ                                   |
| 119         | أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقرَأُ خَلفَ الإِمَامِ فِيهَا لَا يَجِهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ    |
| 1127        | أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ وَعُروَةَ بنَ الزُّبيرِ أَفتيَا الوَلِيدَ بنَ عَبدِالمَلِكِ عَامَ قَدِمَ المَدينةَ |
| 1187        | أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ                           |
| ١٣٧         | أَنَّ القَعقَاعَ بنَ حَكِيمٍ وَزَيدَ بنَ أَسلَمَ أَرسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ يَسأَلُهُ             |
| ١٨٠١        | «إِنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- رَفِيقُ يُحِبُّ الرِّفقَ»                                                     |
| ١٨٣٣        | إِنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- لَا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بِذَنبِ الحَاصَّةِ                                    |
| Y0V         | «إِنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»                                                 |
| 1787        | «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: أَينَ الْمُتَحَاتُّونَ لِجَلَالِي؟»                  |
| 000         | «إِنَّ الله قَد أُوقَعَ أَجِرَهُ عَلَى قَدرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»                          |
| 1777        | إِنَّ الله هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ                                                                           |
|             |                                                                                                                  |

| ١٨٣٠  | "إِنَّ الله يَرضَى لَكُم ثَلَاثًا، وَيَسخَطُ لَكُم ثَلَاثًا: يَرضَى لَكُم»                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.75  | «إِنَّ الله يَنهَاكُم أَن تَحلِفُوا بِابُائِكُم، فَمَن كَانَ حَالِفًا؛ فَليَحلِف بِالله»             |
| ነ ገፖለ | أَنَّ المَرءَ لَيُدرِكُ بِحُسنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ القَائِمِ بِاللَّيلِ                               |
| ۲۳    | إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقَتُهَا                                      |
| ١٧٦   | «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ؛ فَليَنظُر بِهَا يُنَاجِيهِ بِهِ»                               |
| V { T | أَنَّ المِقدَادَ بنَ الأَسوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقيَا                    |
| ۱۷٦٨  | «أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدخُلُ بَيتًا فِيهِ عَمَاثِيلُ أَو تَصَاوِيرُ»                             |
| 1077  | أَنَّ المُوضِحَةَ فِي الوَجهِ مِثلُ المُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ                                        |
| ٤٣٤   | أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤمَرُونَ بِالأَكلِ يَومَ الفِطرِ قَبلَ الغُدُوِّ                            |
| 777   | أَنَّ الوَلِيدَ بنَ عَبدِ المَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بنَ عَبدِ الله وَخَارِجَةَ بنَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ   |
| ١٧٥٨  | "إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُم أَحَدُهُم؛ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيكُم»            |
| 1 / 1 | أَنَّ أُمَّ الفَضلِ بِنتَ الحَارِثِ سَمِعَتهُ وَهُوَ يَقرَأُ: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفًا﴾             |
| ١٨٣٢  | أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زُوجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: يَا رَسُولَ الله! أَنَمِلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ |
| 944   | أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ بِنتَ مِلحَانَ استَفتَت رَسُولَ الله ﷺ وَقَد حَاضَت                              |
| 440   | أَنَّ امرَأَةً استَفتَتهُ، فَقَالَت: إِنَّ المِنطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ                                 |
| 1277  | أَنَّ امرَأَةً هَلَكَ عَنهَا زَوجُهَا فَاعتَدَّت أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا                          |
| 1501  | أَنَّ امرَ أَتَينِ مِن هُذَيلٍ رَمَت إِحدَاهُمَا الأُخرَى                                            |
| 14.9  | أَنَّ أُمَّهُ -عَمرَةَ بِنتَ عَبدِ الرَّحَمنِ- كَانَت تَبِيعُ ثِهَارَهَا وَتَستَثنِي مِنهَا          |
| 1747  | إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَرسَلَت إِلَيَّ البَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيلَةَ     |
| 1 9   | إِنَّ أُمِّي مَاتَت وَعَلَيهَا نَذرٌ، وَلَم تَقضِهِ                                                  |
| ٥٦    | أَنَّ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِن العِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو طَلحَةَ                       |

| 117    | أَنَّ أَنسَ بنَ مَالِكٍ كَبِرَ؛ حَتَّى كَانَ لَا يَقدِرُ عَلَى الصِّيَام                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1408   | أَنَّ أَهلَ بَيتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا وَعِندَهُم نَردٌ                                       |
| 17.    | «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ»                   |
| 171    | «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمٌّ مَكتُومٍ»                   |
| 1777   | أَنَّ بِنتَ سَعِيدِ بنِ زَيدِ كَانَت تَحتَ عَبدِ الله بنِ عَمرِو فَطَلَّقَهَا البَتَّةَ                        |
| 111.   | «أَن تَذكُرَ مِن المَرءِ مَا يَكرَهُ أَن يَسمَعَ»                                                              |
| ذَلِكَ | أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ﴾، إِنَّ |
| 49     | إِذَا قُمتُم مِن المَضَاجِعِ                                                                                   |
| 719    | أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ                                             |
| 1.50   | أَنَّ جَارِيَةً لِكَعبِ بنِ مَالِكٍ كَانَت تَرعَى غَنَّا لَهَا بِسَلعٍ                                         |
| 1779   | أَنَّ حَفْصَةً -أُمَّ المُؤمِنِينَ- أَرسَلَت بِعَاصِمِ بنِ عَبدِ اللهُ بنِ سَعدٍ إِلَى أُختِهَا                |
| 1091   | أَنَّ حَفْصَةً -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - قَتَلَت جَارِيَةً لَمَا سَحَرَتُهَا                                       |
| 1148   | أَنَّ خَولَةَ بِنتَ حَكِيمٍ دَخَلَت عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ                                                |
| 1184   | إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ                                                        |
| 704    | أَنَّ ذَكُوَانَ أَبَا عَمْرٍو كَانَ يَقُومُ يَقَرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ                                       |
| 1111   | أَنَّ رُبَيِّعَ بِنتَ مُعَوَّذِ بنِ عَفرَاءَ جَاءَت هِيَ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبدِ الله بنِ عُمَرَ              |
| 1001   | أَنَّ رِجَالًا مِن أَهلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَمٰنِ!                                  |
| 10.4   | أَنَّ رَجُلًا اعتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهُ ﷺ                                   |
| 709    | أَنَّ رَجُلًا أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ؛ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَن يُكَفِّرَ بِعِتقِ رَقَبَةٍ                  |
| 940    | أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجرَيتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي                 |
| 1120   | أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُختَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَد كَانَت أَحَدَثَت                              |
|        |                                                                                                                |

| ١٣٨٢    | أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخِدَعُ فِي البُّيُوعِ                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣     | أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الجُنُبِ يَتَيَمَّمُ                |
| ٧٦٠     | أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعتَمِرُ قَبلَ أَن أَحُجَّ؟             |
| ۲٧٠     | أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ عَنِ الوِترِ: أَوَاجِبٌ هُوَ؟                         |
| 797     | أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيتِي                 |
| 1170    | أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ عَنِ الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمِينِ                  |
| 377     | أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ                                         |
| 1877    | أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بِنِ عُثَهَانَ أَعتَقَ رَقِيقًا لَهُ                          |
| 1870    | أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ أَعتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِندَ مَوتِهِ              |
| 739     | أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى البابُ                                  |
| 1808    | أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ أُمِّي افتُلِتَت نَفسُهَا                             |
| 754     | أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ                                     |
| ٣.٢     | أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَوُّمُّ النَّاسَ بِالعَقِيقِ                                                 |
| 1107    | أَنَّ رَجُلًا كَانَت تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَومٍ، فَقَالَ لِأَهلِهَا: شَأَنَكُم بِهَا              |
| 1119    | أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امرَأَتُهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، وَانتَفَلَ مِن وَلَدِهَا             |
| 1871    | أَنَّ رَجُلًا مِن الْأَنصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَودَاءَ                |
| 1011    | أَنَّ رَجُلًا مِن الْأَنصَارِ -يُقَالُ لَهُ: أُحَيحَةُ بنُ الجُلَاحِ-، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ   |
| 1 2 1 9 | أَنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ الشَّامِ - يُقَالُ لَهُ: ابنُ خَيبَرِيِّ - وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا |
| ۸٧٠     | أَنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ اليَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبدِ الله بنِ عُمَرَ                                |
| 1177    | أَنَّ رَجُلًا مِن ثَقِيفٍ مَلَّكَ امرَأَتَهُ أَمرَهَا                                             |
| 1777    | أَنَّ رَجُلًا نَزَعَ نَعلَيهِ، فَقَالَ: لِمَ خَلَعتَ نَعلَيكَ                                     |
|         |                                                                                                   |

| 1881    | أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً، فَجَاءَ إِلَى عَبدِ الله بَنِ عُمَرَ                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1017    | أَنَّ رَجُلًا -يُقَالُ لَهُ: مِصبَاحٌ - استَعَانَ ابنًا لَهُ                                    |
| 10.0    | أَنَّ رَجُلَينِ اختَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ الله           |
| ۱٦٨٧    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَد شِيبَ بِهَاءٍ مِن البِئرِ                              |
| ٧٧٦     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ احتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوقَ رَأْسِهِ                                    |
| 710     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ الجِزيَةَ مِن مَجُوسِ البَحرَينِ                                    |
| 1 + 7 & | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَدرَكَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكبٍ |
| 14.5    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ فِي بَيعِ العَرَايَا بِخَرِصِهَا                                   |
| 971     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ لِرِعَاءَ الإِبِلِ فِي البَيتُوتَةِ                                |
| ۳۰۳۱    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَن يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا                   |
| 1129    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرسَلَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ بِعَطَاءٍ                             |
| 1711    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ استَعمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمرٍ جَنِيبٍ                 |
| ٧٥٨     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اعتَمَرَ ثَلَاثًا                                                          |
| ٧٤١     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ                                                           |
| ٤٨      | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى                                          |
| 705     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الفَتحِ بِالفِطرِ                       |
| 174.    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِإِحفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعفَاءِ اللَّمَى                         |
| ١٧٧٦    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِقَتلِ الكِلَابِ                                                   |
| 9 • 9   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَنَاخَ بِالبَطحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيفَةِ؛ فَصَلَّى جِمَا             |
| ۲•۸     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ انصَرَفَ مِنَ اثنَتَينِ                                                    |
| ٨٣٩     | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهدَى جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهلِ بنِ هِشَامٍ فِي حَجِّ                   |

| ٧٣١         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهَلَّ مِن الجِعِرَّانَةِ بِعُمرَةٍ                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 974         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبدُ الله بنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجدٍ            |
| 1009        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَينَما هُوَ جَالِسٌ فِي المَسجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ                  |
| ०६२         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تُوفِيِّ تُوفِيِّ يَومَ الاثنينِ، وَدُفِنَ يَومَ الثُّلَاثَاءِ        |
| 000         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبِدَ الله بِنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَد غُلِبَ عَلَيهِ |
| ۱۰۹۸        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَتهُ امرَأَةٌ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله                         |
| <b>V</b> 9A | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَلَّ هُوَ وَأَصحَابُهُ بِالحُدَيبِيَةِ                               |
| 10          | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيبَرَ أَتَاهَا لَيلًا                            |
| ۹۸۰         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ صَدَرَ مِن حُنَينٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الجِعِرَّانَةَ               |
| 70          | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ قَفَلَ مِن خَيبَرَ أُسرَى                                       |
| 707         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتحِ فِي رَمَضَانَ                      |
| ۳.0         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ                    |
| 1081        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعضِ مَغَازِيهِ                                  |
| 7 8 0       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ خُطبَتَينِ يَومَ الجُمُعَةِ، وَجَلَسَ بَينَهُمَا               |
| ۸۹۸         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ الكَعبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بنُ زَيدٍ                           |
| 1791        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ المَسجِدَ، فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ     |
| 9 8 9       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَرُ              |
| 00          | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دُعِيَ لِطَعَامٍ؛ فَقُرِّبَ إِلَيهِ خُبزٌ وَ لَحَمٌّ                  |
| 444         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِّي عَمرِو بنِ عَوفٍ لِيُصلِحَ بَينَهُم               |
| <b>V</b> 1  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزوَةِ تَبُوكَ                                |
| 1.10        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمسِ                                   |

| ۸٤ ٠  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 977   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى فِي بَعضِ مَغَازِيهِ امرَأَةً مَقتُولَةً؛ فَأَنكَرَ ذَلِكَ |
| १०९   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ القِبلَةِ بُصَاقًا                             |
| ٣.٣   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصْرِعَ                                         |
| 1 7   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي قَد أُضمِرَت مِن الحَفيَاءِ        |
| Y 0 V | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ امرَأَةً مِن اللَّيلِ تُصَلِّي                            |
| 1027  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَن الغُبَيرَاءِ؟                                         |
| 9.0   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنَّى رَكَعَتَينِ           |
| 9 • 1 | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا           |
| 401   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَامَ الفَتحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ                         |
| 757   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى فِي المَسجِدِ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ   |
| ١٦٨٠  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَافَهُ ضَيفٌ كَافِرٌ                                            |
| ٧٤٤   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الحَجِّ                     |
| ٥٢.   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ                                              |
| 777   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ              |
| ۸۸۳   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ بِمِنِّي: «هَذَا الْمَنحَرُ، وَكُلُّ مِنِّي مَنحَرٌ»       |
| 10.7  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسلَمَ: يَا هَزَّالُ                         |
| 1890  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالشُّفَعَةِ فِيهَا لَم يُقسَم بَينَ الشُّرَكَاءِ         |
| 18.7  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                                |
| 17701 | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي الجَنِينِ يُقتَلُ فِي بَطنِ أُمِّهِ                    |
| 1071  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ فِي مِجِنٍّ ثَمَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ                  |

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا اشتَكَى؛ يَقرَأُ عَلَى نَفسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنفُثُ 177. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا اغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ؛ بَدَأَ بِغَسل يَدَيهِ ٩,٨ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا افتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَذَوَ مَنكِبَيهِ 177 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبح 717 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالبّيتِ وَرَكَعَ الرَّكَعَتينِ 914 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن غَزوٍ، أَو حَجٍّ، أَو عُمرَةٍ 950 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِن الصَّفَا وَالمَروَةِ مَشَى 144 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ عِندَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَت صَوتَ رَجُل يَستَأذِنُ 1777 أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ٤ . ٢ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَبِعَثُ عَبِدَ الله بِنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيبَرَ 1449 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَجِمَعُ بَينَ الظُّهرِ وَالعَصرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ 447 أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الإِنسَانِ فِي البُّيُوتِ 797 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَرفَعُ يَدَيهِ فِي الصَّلَاةِ 178 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعض أَسفَارِهِ ٤٧٨ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي العَصرَ وَالشَّمسُ فِي حُجرَتِهَا ۲ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقَرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ 41. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيثُ تَوَجَّهَت بهِ 408 أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَسجِدِ ذِي الْحُلَيفَةِ رَكعَتَينِ ۷٣٤ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبلَ الظُّهرِ رَكعَتَينِ ٤ . . أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِيَّ كَانَ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً، يُوتِرُ مِنهَا بِوَاحِدَةٍ 177 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينَبَ بِنتِ رَسُولِ الله ﷺ 217

| ٤٣٠   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ وَيَومَ الأَضحَى قَبلَ الخُطبَةِ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُم هَذَا الدُّعَاءَ                           |
| 99    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَغتَسِلُ مِن إِنَاءٍ -هُوَ الْفَرَقُ- مِن الْجَنَابَةِ |
| 007   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعدُ              |
| ۱۷۰۸  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ                            |
| 118.  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُولِمُ بِالوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبِزٌ وَلَا لَحَمٌّ  |
| 11.   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِن الصَّلَوَاتِ                          |
| ٥٢٣   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ            |
| 07 8  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ            |
| 719   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ                                 |
| V 0 9 | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَم يَعتَمِر إلَّا ثَلَاثًا                                   |
| 987   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِامرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا                      |
| ۲۸۸   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَحَرَ بَعضَ هَديِهِ، وَنَحَرَ غَيرُهُ بَعضَهُ                |
| ٥٣٣   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ |
| 207   | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن تُستَقبَلَ القِبلَةُ لِغَائِطٍ أَو بَولٍ            |
| 1770  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ                      |
| 1088  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يُشرَبَ التَّمرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا              |
| 1084  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يُنبَذَ البُسرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا                |
| 1087  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَن يُنبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمَزَفَّتِ              |
| 1.44  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن أَكلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  |
| 1110  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الشُّغَارِ                                          |

| 017        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱۶ و۱۳۱۵ | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ٢٣١٣ و           |
| 1777       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ                   |
| ١٣٨١       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن النَّجشِ                                          |
| 14         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الثِّهَارِ حَتَّى تُزهِيَ                   |
| 14.1       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعٍ الثِّهَارِ حَتَّى تَنجُوَ مِن العَاهَةِ     |
| 1799       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعٍ الثِّهَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا        |
| 1202       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعٍ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ                      |
| 179.       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ العُربَانِ                                  |
| 1771       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعٍ الغَرَرِ                                    |
| 121        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الوَلَاءِ، وَعَن هِبَتِهِ                   |
| 1001       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ                          |
| 1500       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعٍ وَسَلَفٍ                                    |
| 1809       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن بَيعَتَينِ فِي بَيعَة                             |
| 1007       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وَمَهرِ البَغِيِّ                 |
| ۸۳٥        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن صِيَامِ أَيَّامِ مِنِّى                           |
| 777        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن صِيَامٍ يَومَينِ                                  |
| ۸۳۷        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن صِيَامٍ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، وَيَومِ الأَضحَى |
| 1 4 4 5    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن قَتلِ الجِنَّانِ الَّتِي فِي البُّيُوتِ           |
| 1794       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن قَتلِ الحَيَّاتِ الَّتِي فِي البُّيُوتِ           |
| 144.       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن كِرَاءِ المَزَارِعِ                               |

| 100  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن لُبسِ الفَسِّيِّ                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1144 | أَنَّ رَسُولَ الله عَيْظِيَّةٌ نَهَى عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيبَرَ                            |
| ٥٢٧  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ                    |
| 781  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ                                                        |
| 11.4 | أَنَّ رِفَاعَةَ بنَ سِموَالٍ طَلَّقَ امرَأَتُهُ تَمْيِمَةَ بِنتَ وَهبٍ                               |
| 1847 | أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِن مُزَينَةَ                                     |
| 1017 | «إِن زَنَت فَاجِلِدُوهَا، ثُمَّ إِن زَنَت فَاجِلِدُوهَا»                                             |
| ٧٥٤  | أَنَّ زِيَادَ بِنَ أَبِي سُفيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ                                             |
| 049  | أَنَّ زَينَبَ بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَت وَطَارِقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ                          |
| 1074 | أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثَهَانَ أُترُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثَهَانُ بِنُ عَفَّانَ       |
| 177  | أَنَّ سَالِمَ بِنَ عَبِدِالله، وَسُلَيَمَانَ بِنَ يَسَارٍ سُئِلًا عَنِ الْحَائِضِ                    |
| 1780 | أَنَّ سُبَيعَةَ الأَسلَمِيَّةَ نُفِسَت بَعدَ وَفَاةِ زَوجِهَا بِلَيَالٍ                              |
| 377  | أَنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعدَ العَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ                            |
| ١٧٢٣ | أَنَّ سَعدَ بنَ زُرَارَةَ اكتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ مِن الذُّبِحَةِ فَمَاتَ                 |
| 3771 | أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَن المَرأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوجُهَا وَهِيَ فِي بَيتٍ بِكِرَاءٍ |
| ٣١١  | أنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَهُو مُحْتَبِي                            |
| 1179 | أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا بَكرِ بنَ عَبدِ الرَّحَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ    |
| ۸٠٤  | أَنَّ سَعِيدَ بنَ حُزَابَةَ المَخزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحُرِمٌ             |
| ۸۳۲  | أَنَّ سَودَةَ بِنتَ عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ كَانَت عِندَ عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ                       |
| **   | «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ»                                                         |
| 700  | «إِن شِئتَ؛ فَصُّم، وَإِن شِئتَ؛ فَأَفطِر»                                                           |
|      |                                                                                                      |

| <b>V99</b> | إِن صُدِدتُ عَن البَيتِ؛ صَنَعنَا كَمَا صَنَعنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1779       | أَنَّ صَفِيَّةَ بِنتَ أَبِي عُبَيدٍ اشتَكَت عَينَيهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوجِهَا                   |
| 733        | أَنَّ صَلَاةَ الْخَوفِ أَن يَقُومَ الإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِن أَصحَابِهِ                        |
| ٤٤١        | أَنَّ طَائِفَةً صَفَّت مَعَهُ، وَصَفَّت طَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ                                   |
| 1114       | أَنَّ طُلَيحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَت تَحتَ رُشَيدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا                        |
| 1047       | أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ                               |
| 181.       | أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ الْمُؤمِنِينَ- أَرَادَت أَن تَشتَرِيَ جَارِيَةً تُعتِقُهَا                     |
| 941        | أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ المُؤمِنِينَ- كَانَت إِذَا حَجَّت، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَن يَحِضنَ       |
| ۸۳٤        | أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ الْمُؤمِنِينَ- كَانَت تَصُومُ يَومَ عَرَفَةَ                                   |
| برِ ۱۱۲۶   | أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - زَوَّجَت حَفْصَةَ بِنتَ عَبدِ الرَّحْمَنِ المُنذِرَ بنَ الزُّب  |
| 14.        | أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَت فِي المَرأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ                    |
| 171.       | أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَ يَدخُلُ عَلَيْهَا مَن أَرضَعَتهُ                          |
| 477        | أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَت تُصَلِّي فِي الدِّرعِ وَالْخِهَارِ                       |
| ٥٨٧        | أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ-كَانَت تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا                           |
| 791        | أَنَّ عَائِشَةَ كَانَت إِذَا اعتَكَفَت لَا تَسأَلُ عَنِ المَرِيضِ إلَّا وَهِيَ تَمْشِي                |
| 091        | أَنَّ عَائِشَةَ كَانَت تُعطِي أَمَوَالَ اليَّتَامَى الَّذِينَ فِي حَجرِهَا مَن يَتَّجِرُ لَهُم فِيهَا |
| 1.07       | أَنَّ عَبِدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبِي هُرَيرَةَ سَأَلَ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ البَحرُ    |
| 1321       | أَنَّ عَبِدَ الرَّحْمَنِ بِنَ الأَسوَدِ بِنِ عَبِدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ                  |
| 1797       | أَنَّ عَبِدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوفٍ ابتَاعَ وَلِيدَةً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوجٍ                        |
| 1149       | أَنَّ عَبِدَ الرَّحَمٰنِ بِنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَبِهِ أَثُرُ صُفْرَةٍ                |
| 1190       | أَنَّ عَبِدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امرَأَتَهُ البِّتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ                     |

| ٧٥٣     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ الزُّبِيرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسعَ سِنِينَ وَهُوَ يُمِلُّ بِالحَجِّ                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 1 • | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ الزُّبَيرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبيَانِ فِيهَا بَينَهُم مِن الجِرَاحِ        |
| 1097    | أَنَّ عَبدَ الله بنَ سَهلٍ الأَنصَارِيُّ وَمُحُيِّصَةَ بنَ مَسعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيبَرَ                    |
| 1197    | أَنَّ عَبدَ الله بنَ سَهلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيبَرَ مِن جَهدٍ أَصَابَهُم                          |
| 70.     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ القُبِلَةِ لِلصَّائِمِ؛ فَأَرِخَصَ فِيهَا لِلشَّيخِ              |
| 1777    | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كَانَت لَهُ امرَأَتَانِ                                    |
| 737     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقَصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَينَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ          |
| ٧٠٨     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ وَالمِسوَرَ بِنَ مَحَرَمَةَ اختَلَفَا بِالأَبْوَاءِ                          |
| 7371    | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبِدِ الرَّحَمٰنِ بِنِ عَوْفٍ اختَلَفَا فِي المَرأةِ |
| ١٥٦     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بَردٍ وَرِيحٍ                           |
| १४६व    | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ اشتَرَى رَاحِلَةً بِأَربَعَةِ أَبعِرَةٍ مَضمُونَةٍ عَلَيهِ                     |
| 7       | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ أُعْمِيَ عَلَيهِ، فَذَهَبَ عَقَلُهُ                                            |
| 90.     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ أَقبَلَ مِن مَكَّةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيدٍ                              |
| 1778    | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ اكتَوَى مِن اللَّقَوَةِ، وَرُقِيَ مِن العَقَرَبِ                               |
| ٧٣٠     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ أَهَلً مِن الفُرْعِ                                                            |
| ١٣٧     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِن إِيلِيَاءَ                                                         |
| ٧٣      | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ                                              |
| ٤٧      | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابِنًا لِسَعِيدِ بِنِ زَيدٍ وَحَمَلَهُ                                 |
| 1897    | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَينِ لَهُ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ          |
| 744     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ رَأًى رَجُلَينِ يَتَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ            |
| ٣٣٨     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ         |

| 100        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ المَرأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَت عَلَى وَلَدِهَا             |
| 1.4.       | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالمَدِينَةِ                                              |
| ١٢٢٣       | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأَةً لَهُ فِي مَسكَنِ حَفْصَةَ                                |
| 1711       | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهِدِ رَسُولِ الله ﷺ.            |
| 440        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ فَاتَتِهُ رَكِعَتَا الْفَجِرِ، فَقَضَاهُمَا بَعِدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمسُ |
| 1.49       | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ قَالَ: الأَضحَى يَومَانِ بَعِدَ يَومِ الأَضحَى                            |
| <b>Y Y</b> | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ قَدِمَ الكُوفَةَ عَلَى سَعِدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ                         |
| ۸۱۲        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحرَمَ مِن مَكَّةَ؛ لَم يَطُف بِالبَيتِ                      |
| 1 • 9      | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ أُو يَطعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ                 |
| ١          | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ                                      |
| 177        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَذْوَ مَنكِبَيهِ          |
| 191        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفطَرَ مِن رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ                 |
| ٤٠٦        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ المَسجِدَ وَقَد صَلَّى النَّاسُ                         |
| 44.        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاء بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ فِي المَطَرِ    |
| 791        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَو عُمرَةٍ                                  |
| ۲۳٦        | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا                                                 |
| ٧١٠        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِن مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى                           |
| ٧٧         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ؛ انصَرَفَ فَتَوَضَّأَ                                  |
| 44.        | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيهِ جَبِهَتَهُ |
| 710        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسيَانِ فِي الصَّلَاةِ                        |

| ٤٤٣   | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَن صَلَاةِ الخَوفِ                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَل يَقرَأُ أَحَدٌ خَلفَ الإِمَام                    |
| ٥٤٤   | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسمِعَ مَن يَلِيهِ |
| ۱۷۳   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحِدَهُ يَقرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا              |
| ٨٤٧   | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَام هَديِهِ وَهُوَ يُشعِرُهُ                    |
| 1777  | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرِحَمُكَ الله                        |
| 1 4   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيئٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَام                  |
| ۸۲۲   | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخرِجُ فِي زَكَاةِ الفِطرِ إِلَّا التَّمرَ                     |
| 7 8 1 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ           |
| 104   | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ                         |
| ٨٥٢   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدنِهِ، وَلَا يُجَلِّلُهَا                    |
| 707   | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ                                           |
| ٧١١   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَغسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ                               |
| ٥٣٨   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ                       |
| 479   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقنُتُ فِي شَيءٍ مِن الصَّلَاةِ                               |
| ٣٦٦   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بَينَ يَدَي أَحَدٍ                                     |
| ٦٧    | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصبُعَيهِ لِأُذْنَيهِ                         |
| 779   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَبِعَثُ بِزَكَاةِ الفِطرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِندَهُ          |
| 1.79  | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِن الضَّحَايَا وَالبُدنِ الَّتِي لَمُ تُسِنَّ            |
| 177   | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى المِرفَقَينِ                                     |
| A £ 9 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدِنَهُ القُبَاطِيَّ وَالأَنْهَاطَ وَالحُلُلَ           |
|       |                                                                                                        |

| ۸۸۲ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُحِرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطِنِ مُحَسِّرٍ                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ                                |
| 770 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُخِرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ عَن غِلْمَانِهِ                                  |
| ۸٠٩ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَرِمُلُ مِنِ الْحَجَرِ الأَسوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الأَسوَدِ               |
| 777 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُسأَلُ: هَل يَصُومُ أَحَدُ عَن أَحَدٍ                                    |
| ۲۷۱ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَستَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى                                      |
| 777 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَينَ الرَّكَعَتَينِ وَالرَّكَعَةِ فِي الوِترِ                  |
| ۹., | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهِرَ وَالعَصرَ وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ وَالصُّبِحَ بِمِنَّى |
| 91. | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهِرَ وَالعَصرَ، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُحَصَّبِ       |
| ٩٠٤ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزِدَلِفَةِ جَمِيعًا                 |
| ٧٣٧ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسجِدِ ذِي الْحُلَيفَةِ                                     |
| ٣٤٨ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الإِمَامِ بِمِنَّى أَربَعًا                              |
| ۱۱۸ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَعرَقُ فِي الثَّوبِ                                                      |
| ٧٠٧ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَغتَسِلُ لِإِحرَامِهِ قَبلَ أَن يُحرِمَ                                  |
| ٤٢٩ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَغتَسِلُ يَومَ الفِطرِ قَبلَ أَن يَغدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى               |
| 119 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجلَيهِ                                              |
| ۱۸٤ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقرَأُ فِي الصُّبِحِ فِي السَّفَرِ بِالعَشرِ السُّورِ الأُوَلِ           |
| ٣٤. | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ اليَّومَ التَّامَّ                      |
| ٧٤٨ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقطَعُ التَّلبِيَةَ فِي الحَجِّ إِذَا انتَهَى إِلَى الْحَرَمِ            |
| 910 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِندَ الجَمرَتَينِ الأُولَيَينِ وُقُوفًا طَوِيًلًا يُكَبِّرُ الله  |
| ٧٥٧ | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ المَرأَةُ الحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالحَجِّ                     |
|     |                                                                                                               |

| 1107        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117.        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ أَمرَهَا               |
| 101         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا وَالبُّدنِ؛ الثَّنِيُّ فَهَا فَوقَهُ      |
| ላገለ         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا استَيسَرَ مِن الهَديِ بَدَنَةٌ أَو بَقَرَةٌ           |
| 917         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِندَ رَمِي الجَمرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ           |
| 177         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ                  |
| 470         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَكَرَهُ أَن يَمُرَّ بَينَ أَيدِي النِّسَاءِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ    |
| ٧٩٥         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَكرَهُ أَن يَنزِعَ الْمُحرِمُ حَلَمَةً                            |
| <b>V</b> 17 | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَكَرَهُ لُبِسَ المِنطَقَةِ لِلمُحرِمِ                             |
| 1708        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوبَ المَصبُوغَ بِالمِشْقِ                            |
| 701         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَانَ يَنهَى عَنِ القُبِلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ                |
| 141.        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبِدِ الْمَلِكِ بِنِ مَروَانَ يُبَايِعُهُ                  |
| ٧١٩         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابِنَهُ وَاقِدَ بِنَ عَبِدِ الله، وَمَاتَ بِالجُحْفَةِ مُحْرِمًا |
| ١٠٧٠        | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ لَمَ يَكُن يَسأَلُهُ أَحَدٌ مِن أَهلِهِ عَقِيقَةً                        |
| ٤٣٧         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ لَمَ يَكُن يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ قَبِلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعِدَهَا      |
| ١ ٠ ٤ ١     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ لَمَ يَكُن يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطِنِ الْمَرأَةِ                         |
| ٤٠٧         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيهِ                    |
| ٧٩٤         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي المِرآةِ ؛ لِشَكوٍ كَانَ بِعَينَيهِ                           |
| 1 & & 0     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ وَرِثَ مِن حَفْصَةَ بِنتِ عُمَرَ دَارَهَا                                |
| 1078        | أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عَمرِو بنِ الحَضرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ         |
| ٨٤٣         | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَيَّاشِ بِنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخزُومِيَّ أَهدَى بَدَنَتَينِ                  |

| 1 • 24  | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ عَيَّاشِ بِنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَن يَذبَحَ ذَبِيحَةً    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 497     | أَنَّ عَبِدَ الله بِنَ مَسعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا                                                           |
| 1097    | أَنَّ عَبِدَ الْمَلِكِ بِنَ مَرِوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلِ مِن رَجُلِ قَتَلَهُ بِعَصًا                         |
| 1 2 1 0 | أَنَّ عَبِدَ الْمَلِكِ بِنَ مَرِوَانَ قَضَى فِي امرَأَةٍ أُصِيبَت مُستَكرَهَةً بِصَدَاقِهَا                      |
| 1000    | أَنَّ عَبدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِن حَائِطِ رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ                                |
| 940     | أَنَّ عَبِدًا لِعَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ                                       |
| 1077    | أَنَّ عَبدًا لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ                                                         |
| 101.    | أَنَّ عُثَمَانَ بنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامرَأَةٍ قَد وَلَدَت فِي سِتَّةِ أَشهُرٍ                                   |
| ١٣٨٧    | أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ أَعطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعمَلُ فِيهِ                                             |
| 01      | أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبِزًا وَلَحَمَّا، ثُمَّ مَضمَضَ                                           |
| ०९      | أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَجَاءَه الْمُؤَذِّنُ                                   |
| ١٤      | أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ صَلَّى الجُمُعَةَ بِالمَدِينَةِ، وَصَلَّى العَصرَ بِمَلَلٍ                         |
| 777     | أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطبَتِهِ -قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ-                 |
| 0 5 4   | أَنَّ عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ، وَعَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الجَنَائِزِ |
| 1777    | «إِن عَطَسَ؛ فَشَمِّتهُ، ثُمَّ إِن عَطَسَ؛ فَشَمِّتهُ»                                                           |
| 117     | أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَن ذَلِكَ؛ فَلَم يَرَهُ إِيلَاءً                                        |
| ٥٢      | أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبِدَ الله بِنَ عَبَّاسٍ كَانَا لَا يَتَوَضَّأَنِ مِمَّا مَسَّت النَّارُ    |
| 1.40    | أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُو دِيَّةً - أَو نَصرَ انِيَّةً - تُوفِّيَت                                                |
| V71     | أَنَّ عُمَرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةَ استَأْذَنَ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ أَن يَعتَمِرَ فِي شَوَّالٍ                   |
| ۱0 • ۸  | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ                                                   |
| 18      | أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ اختَصَمَ إِلَيهِ مُسلِمٌ وَيَهُودِيٌّ                                                |

| <b>\V•V</b> | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بِنَ عَبِدِ اللهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحَمٍ           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1101        | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ استَعمَلَ مَولًى لَهُ -يُدعَى هُنَيًّا- عَلَى الْحِمَى               |
| 778         | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَومٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَومٍ ذِي غَيمٍ               |
| V91         | أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتلِ الحَيَّاتِ فِي الحَرَمِ                                 |
| 1771        | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ إِنَّهَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِن سَرِغَ                                |
| 7.1         | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا                                                  |
| 375         | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله                                  |
| 100.        | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إِلَيهِ أَهلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرضِ  |
| ٨١٢١        | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغَ                   |
| 1047        | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيهِم، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدتُ مِن فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ   |
| 378         | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُم أَمرَ الْحَجِّ              |
| 1771        | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجبِذُ لِسَانَهُ         |
| 1779        | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ عِندَ بِابُ المَسجِدِ                 |
| ٧١٤         | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ الله ثَوبًا مَصبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ |
| ۱۰۸۰        | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الكَلَالَةِ؟                              |
| 1178        | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَن المَرأَةِ وَابنَتِهَا مِن مِلكِ اليَمِينِ                  |
| 9.٧         | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكَعَتَينِ                                |
| 717         | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الجِزيَةَ عَلَى أَهلِ الذَّهَبِ                                |
| 998         | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْحَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيهِ وَكَانَ شَهِيدًا يَرحَمُهُ الله   |
| 1.40        | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلجَدِّ الَّذِي يَفرِضُ النَّاسُ لَهُ اليَومَ                 |
| 794         | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيَهَانَ بِنَ أَبِي حَثْمَةً فِي صَلَاةِ الصُّبِحِ         |

| ٧٠٩   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعلَى بِنِ مُنيَةً -وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ مَاءً |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ -وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيتِ لِلرُّكنِ الْأَسوَدِ-                           |
| 109.  | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا - خَمَسَةً أَو سَبعَةً - بِرَجُلٍ وَاحِدٍ                         |
| ٤٨٤   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ بِـ: ﴿ وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾                                        |
| ٤٨٥   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجِدَةً وَهُوَ عَلَى المِنبَرِ يَومَ الجُمُعَةِ                         |
| 972   | أَنَّ عُمَرَ بنَ الْحَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ: بِكَبشٍ                                                     |
| 1077  | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّرسِ بِجَمَلٍ                                                     |
| 11.7  | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي المَرأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ                                |
| ٣٤٦   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِم رَكَعَتَينِ                             |
| ٤٧١   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَومٍ وَهُم يَقرَءُونَ القُرآنَ                                       |
| ٠٢٢   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِن النَّبَطِ مِن الْجِنطَةِ وَالزَّيتِ                          |
| ٣٧٥   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسوِيَةِ الصُّفُوفِ                                           |
| 1781  | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَقَّى عَنهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِن البَيدَاءِ              |
| Y 0 A | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ مَا شَاءَ اللهُ                                     |
| ٧     | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَن صَلِّ الظُّهِرَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمسُ          |
| ٩٠٦   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ لَّمَا قَدِمَ مَكَّةً؛ صَلَّى بِهِم رَكَعَتَينِ                                 |
| 1857  | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ                                           |
| 1010  | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنِّي: مَن كَانَ عِندَهُ عِلمٌ مِن الدِّيَةِ أَن يُخبِرَنِي  |
| ٧٢٤   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيخَ طِيبٍ، وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ                                        |
| ١     | أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ العَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَومًا                                                  |
| ΛέΥ   | أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ العَزِيزِ أَهدَى جَمَلًا فِي حَجِّ                                                   |

| V01  | أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبِدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَومَ عَرَفَةَ مِن مِنَّى                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1019 | أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ                                 |
| 18.4 | أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبِدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبِدِ الْحَمِيدِ بِنِ عَبِدِ الرَّحَنِ             |
| ०९२  | أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِلَيهِ: أَن انظُر مَن مَرَّ بِكَ مِن الْمُسلِمِينَ          |
| 1.47 | أَنَّ عُوَيمِرَ بِنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتُهُ قَبِلَ أَن يَعْدُوَ يَومَ الأَضحَى                  |
| ١١٨٨ | أَنَّ عُوَيمِرًا العَجلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيِّ الأَنصَارِيِّ                         |
| ١٨١٤ | أَنَّ عِيسَى ابنَ مَريَمَ لَقِيَ خِنزِيرًا بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ لَهُ: انفُذ بِسَلَامٍ               |
| ٦١٨  | إِنَّ فِي الظَّهِرِ نَاقَةً عَميَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: ادفَعهَا إِلَى أَهلِ بَيتٍ يَنتَفِعُونَ بِهَا  |
| 1007 | «أَنَّ فِي النَّفسِ مِائَةً مِن الإِبِلِ»                                                            |
| ٤٤   | إِن كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْتَوَضَّؤُونَ جَمِيعًا              |
| ۲۸۳  | إِن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُخَفِّفُ رَكعَتَي الفَجرِ                                                |
| 737  | إِن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُصبِحُ جُنْبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلَامٍ                               |
| ٤    | إِن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبحَ، فَيَنصَرِ فُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ  |
| 788  | إِن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْقَبِّلُ بَعضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ                                |
| ٦٨٥  | إِن كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِن رَمَضَانَ، فَهَا أَستَطِيعُ أَصُومُهُ                     |
| ۱۷۸۳ | «إِن كَانَ، فَفِي الفَرَسِ وَالمَرأَةِ وَالمَسكَنِ؛ يَعنِي: الشُّؤمَ»                                |
| ٤٧٠  | أَن لَا يَمَسَّ القُرآنَ إِلَّا طَاهِرٌ                                                              |
| 47.  | أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ عَمرِو بنِ حَزمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي القَمِيصِ الوَاحِدِ                          |
| 1.0  | أَنَّ مَحُمُودَ بِنَ لَبِيدٍ الْأَنصَارِيَّ سَأَلَ زَيدَ بِنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهلَهُ |
| 1000 | أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ يَسأَلُهُ                         |
| 1104 | أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ كَانَ يَقضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امرَأَتَهُ البَتَّةَ                  |

| 072          | أَنَّ مِسكِينَةً مَرِضَت، فَأُخبِرَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَرَضِهَا                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • V {      | أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ يَسأَلُهُ عَنِ الجَدِّ                 |
| 1891         | أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِإبنِ الْمُتَوَكِّلِ، هَلَكَ بِمَكَّةَ                                               |
| 1 2 9 0      | أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلفُرَافِصَةِ بنِ عُمَيرٍ الْحَنَفِيِّ                                               |
| ١٨١٧         | «إِنَّ مِن البَيَانِ لَسِحرًا -أُو قَالَ:- إِنَّ بَعضَ البَيَانِ لَسِحرٌ»                                    |
| ١٦٣٦         | «إِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ مَن اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ»                                                  |
| 478          | أَنَّ مَيمُونَةَ كَانَت تُصَلِّي فِي الدِّرعِ وَالْخِهَارِ، لَيسَ عَلَيهَا إِزَارٌ                           |
| ۸۳۳          | أَنَّ نَاسًا تَمَارَوا عِندَهَا يَومَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ الله ﷺ                                    |
| 115          | أَنَّ نَاسًا مِن الأَنصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ فَأَعطَاهُم                                              |
| 1.71         | أَنَّ نَاسًا مِن أَهلِ الجَارِ قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَروَانَ بنَ الحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ البَحرُ              |
| 19.          | أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيرِ بِنِ مُطعِمٍ كَانَ يَقرَأُ خَلفَ الإِمَامِ                                        |
| 1840         | أَنَّ نَاقَةً لِلبِّرَاءِ بنِ عَازِبٍ دَخَلَت حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفسَدَت فِيهِ                               |
| ١٠٨٦         | أَنَّ نَصرَ انِيًّا أَعتَقَهُ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ هَلَكَ                                              |
| 17.0         | أَنَّ نُفَيعًا -مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - طَلَّقَ امرَأَةً حُرَّةً تَطليقَتَينِ |
| 17.8         | أَنَّ نُفَيعًا -مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَو عَبدًا لَهَا                     |
| 77           | «إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيطَانٌ»                                                                            |
| 1771         | أَنَّ يَحِيَى بنَ سَعِيدِ بنِ العَاصِ طَلَّقَ ابنَةَ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ الحَكَمِ البَتَّةَ                |
| 1707         | إِنَّ يَزِيدَ بنَ عَبدِ المَلِكِ فَرَّقَ بَينَ رِجَالٍ وَبَينَ نِسَائِهِم                                    |
| <b>£ £ V</b> | أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَت تَسأَهُمَا، فَقَالَت: أَعَاذَكِ اللهُ مِن عَذَابِ القَبرِ                          |
| ٧٨٥          | «إِنَّا لَمَ نَرُدَّهُ عَلَيكَ، إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»                                                        |
| 1748         | «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ -لَهُ أَو لِغَيرِهِ- فِي الجَنَّةِ كَهَاتَينِ»                                    |

| 9    | «انحَر، وَلَا حَرَجَ»                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٣  | «انزَع قَمِيصَكَ، وَاغسِل هَذِهِ الصُّفرَةَ عَنكَ»                                                   |
| ١٧٨٢ | «انزِعُوهَا، وَمَا حَوهَا فَاطرَحُوهُ»                                                               |
| ٧.,  | «أُنزِل لَيلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشرِينَ مِن رَمَضَانَ»                                                    |
| ٤٧٧  | أُنزِلَت ﴿ عَبَسَ وَنَوَلَتَ ﴾ فِي عَبدِ الله بنِ أُمِّ مَكتُومٍ                                     |
| ٤٢.  | إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ                                          |
| 441  | إِنَّكُم سَتَأْتُونَ غَدًا -إِن شَاءَ الله - عَينَ تَبُوكَ                                           |
| 17.1 | «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ؛ تَنفِي خَبَثَهَا، وَيَنصَعُ طِيبُهَا»                             |
| 1499 | «إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُم تَختَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعضَكُم»                         |
| ٥٠٨  | إِنَّمَا أُنزِلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا تَحَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾ فِي الدُّعَاء |
| 4.4  | "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ»                                                          |
| 4.5  | «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ»                                                          |
| 178  | «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرقٌ، وَلَيسَ بِالْحَيضَةِ»                                                        |
| 1129 | «إِنَّهَا ذَلِكَ عَنِ المَسأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِن غَيرِ مَسأَلَةٍ»                           |
| ٤٧٥  | "إِنَّهَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرآنِ؛ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ»                         |
| ०२९  | «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤمِنِ طَيرٌ، يَعلَقُ فِي شَجَرِ الجَنَّةِ»                                   |
| 1077 | «إِنَّهَا هَذَا مِن إِخوَانِ الكُهَّانِ»                                                             |
| ١٧٣١ | «إِنَّهَا هَلَكَت بَنُو إِسرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُم»                                |
| ۸۳٦  | «إِنَّهَا هِيَ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ، وَذِكرٍ لله»                                                  |
| ١٠٨٤ | إِنَّهَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثَهُ عَلِيٌّ                             |
| 1779 | "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَن لَا خِلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ»                                        |

| 1077    | أَنَّهُ أَخَذَ عَبِدًا آبِقًا قَد سَرَقَ، قَالَ: فَأَشكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُن              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1047    | أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَد سَرَقَ خَوَاتِمَ مِن حَدِيدٍ                                |
| 977     | أَنَّهُ أُرخِصَ لِلرِّعَاءِ أَن يَرمُوا بِاللَّيلِ يَقُولُ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ       |
| 1 7 9 . | أَنَّهُ استَأْذَنَ رَسُولَ الله ﷺ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ                                |
| 097     | أَنَّهُ اشتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجرِهِ مَالًا                               |
| 118     | أَنَّهُ اعتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فِي رَكبٍ فِيهِم عَمرُو بنُ العَاصِي         |
| ٧٨٢     | أَنَّهُ أَقبَلَ مِن البَحرَينِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ                          |
| 171     | أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبِدُ الله بِنُ عُمَرَ مِنِ الجُّرُفِ                            |
| ١٣٢٧    | أَنَّهُ التَمَسَ صَرِفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ                                                |
| 377     | أَنَّهُ بَاتَ لَيلَةً عِندَ مَيمُونَةَ                                                    |
| ١٢٣٧    | أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبدِ الرَّحَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ                 |
| ٥٠      | أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمَ يَتَوَضَّأ             |
| ٤٩      | أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ خَيبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهبَاءِ      |
| 1779    | أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلحَةَ الأَنصَارِيِّ يَعُودُهُ                                |
| ۸۳۸     | أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمرِو بنِ العَاصِ، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ                      |
| ٨٢      | أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ مِن اللَّيلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا          |
| 1777    | أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بَيْتَ مَيمُونَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ -      |
| ٧٥      | أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمسَحُ عَلَى الْخُفَّينِ                                           |
| ٤٦      | أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِ الرَّحَمنِ يَقلِسُ مِرَارًا، وَهُوَ فِي المَسجِدِ |
| V07     | أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالعِرَاقِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنهُ                   |
| ٤١٨     | أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله عَيْكِيٌّ مُستَلقِيًا فِي الْمَسجِدِ                           |

| 717     | أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ مُشتَمِلًا بِهِ                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١      | أَنَّهُ رَأًى سَالِمَ بِنَ عَبِدِ الله يَحَرُّجُ مِن أَنفِهِ الدَّمُ                                       |
| V 9     | أَنَّهُ رَأًى سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي                                             |
| ١٣٢٨    | أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ                                    |
| ٧.      | أَنَّهُ رَأًى صَفِيَّةَ بِنتَ أَبِي عُبَيدٍ -امرَأَةَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ- تَنزِعُ خِمَارَهَا            |
| ۸۱۱     | أَنَّهُ رَأًى عَبِدَ الله بِنَ الزُّبَيرِ أَحرَمَ بِعُمرَةٍ مِن التَّنعِيم                                 |
| 199     | أَنَّهُ رَأًى عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ يَرجِعُ فِي سَجِدَتَينِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيهِ       |
| ٧١٧     | أَنَّهُ رَأًى عُثَهَانَ بِنَ عَفَّانَ بِالعَرِجِ يُغَطِّي وَجِهَهُ، وَهُوَ مُحُرِمٌ                        |
| 019     | أَنَّهُ رَأًى عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَضرِ بُ الْمُنكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ                    |
| ۸۲٥     | أَنَّهُ رَأًى عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَقَدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ                               |
| 797     | أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقيَا                        |
| 227     | أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ                                       |
| 1717    | أَنَّهُ زَارَ عَبِدَ الله بِّنَ عَيَّاشٍ المَخزُ ومِيَّ، فَرَأَى عِندَهُ نَبِيذًا وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ |
| 1440    | أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكِرِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ عَمرِو بِنِ حَزمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ        |
| 1 • £ 9 | أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَةَ عَن شَاةٍ ذُبِحَت، فَتَحَرَّكَ بَعضُهَا                                     |
| 907     | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الاستِثنَاءِ فِي الحَجِّ                                                  |
| 1077    | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الرَّجُلِ الأَعوَرِ يَفقَأُ عَينَ الصَّحِيحِ                               |
| 040     | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الرَّجُلِ يُدرِكُ بَعضَ التَّكبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ                      |
| 797     | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابِ عَن الرَّجُلِ يَعتَكِفُ: هَل يَدخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحَتَ سَقفٍ                  |
| 71.     | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيتُونِ، فَقَالَ: فِيهِ العُشرُ                                       |
| ١٤٨٨    | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ؟ قَالَ: يُوَالِي مَن شَاءَ                                   |

| 740  | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن الكَلَامِ يَومَ الجُّمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَن المِنبَرِ            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱  | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ المَرأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ                                         |
| ٧٦   | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ المَسِحِ عَلَى الْخُفَّينِ: كَيفَ هُوَ؟                                    |
| 1177 | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن إِيلَاءِ العَبدِ، فَقَالَ: هُوَ نَحوُ إِيلَاءِ الحُرِّ                      |
| 140. | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن بَيعِ الْحَيَوَانِ اثنَينِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ؟                          |
| ١١٢٣ | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن رَجُلٍ كَانَت تَحَتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ                                   |
| 1144 | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن ظِهَارِ العَبدِ، فَقَالَ: نَحوُ ظِهَارِ الحُرِّ                             |
| 747  | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَن قُولِ الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ ﴾ |
| 7.7  | أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا، عَن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ                     |
| 117  | أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأَةً إِن هُوَ تَزَوَّجَهَا                   |
| ٧٤٥  | أَنَّهُ سَأَلَ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِن مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ                             |
| 1717 | أَنَّهُ سَأَلَ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَن البَيضَاءِ بِالسُّلتِ                                           |
| ١٨٨١ | أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ                                                   |
| ٧٩٦  | أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن ظُفْرٍ لَهُ انكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ                            |
| 090  | · أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيَهَانَ بِنَ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيهِ دَينٌ مِثلُهُ: أَعَلَيهِ زَكَاةٌ؟ |
| ٥٣   | أَنَّهُ سَأَلَ عَبِدَ الله بِنَ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةً عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ               |
| ١٣٨٥ | أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يُكرِيهَا بِأَكثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ   |
| 1101 | أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإمرَ أَتِهِ                                     |
| 1177 | أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسأَلُ عُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ عَن رَجُلٍ قَالَ لِإمرَأَتِهِ                         |
| 7 £  | أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ يُسأَلُ عَنِ الوُّضُوءِ مِن الغَائِطِ بِالْمَاءِ                   |
| ۸۷۶  | أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ يُسأَلُ عَن قَضَاءِ رَمَضَانَ                                      |

| ٧١٧  | أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي المِنطَقَةِ يَلبَسُهَا الْمُحرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1447 | أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيَ إنَ بنَ يَسَارٍ يَنهَيَانِ أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ       |
| 191  | أَنَّهُ سَمِعَ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ -وَصَلَّى إِلَى جَنبِهِ رَجُلٌ-، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ        |
| ۸۳۰  | أَنَّهُ سَمِعَ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدعُو                                      |
| 177. | أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ رَجُلٌ؛ فَرَدَّ عَلَيهِ السَّلَامَ              |
| ٣٦   | أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحَتَ إِزَارِهِ                      |
| 1    | أَنَّهُ سَمِعَ مَكَحُولًا الدِّمَشقِيَّ يَسأَلُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ عَنِ العُمرَى                    |
| ١٣٦٧ | أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّينُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ                         |
| 1.01 | أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلِّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيدَ                                         |
| 1788 | أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ يُتَوَقَّى عَنْهَا زَوجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ                               |
| 1.57 | أَنَّهُ سُئِلَ عَن ذَبَائِحِ نَصَارَى العَرَبِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا                                |
| ۸٦٣  | أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهلِهِ وَهُوَ بِمِنِّي، قَبلَ أَن يُفِيضَ                            |
| 9.4  | أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا |
| ٢٨٦  | أَنَّهُ صَنَعَ مِثلَ الَّذِي صَنَعَ ابنُ عُمَرَ                                                          |
| 911  | أَنَّهُ طَافَ بِالبَيتِ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ بَعدَ صَلَاةِ الصُّبحِ                               |
| 1.74 | أَنَّهُ عُقَّ عَن حَسَنٍ وَحُسَينٍ ابنَي عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ                                       |
| 1704 | «إِنَّهُ عَمَّكِ؛ فَأَذَنِي لَهُ»                                                                        |
| 1110 | أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِن أَربَعَةِ نِسوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ                       |
| 1011 | أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَومًا جَمَاعَةً: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ             |
| 1.40 | أَنَّهُ قَدِمَ مِن سَفَّرٍ فَقَدَّمَ إِلَيهِ أَهلُهُ لَحَمَّا                                            |
| 099  | أَنَّهُ قَرَأً كِتَابَ عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ                                            |

| ١٨٢٧    | أَنَّهُ قِيلَ لِلْقَهَانَ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِيدُونَ الفَضل                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ለ٤٦     | أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهدَى هَديًا مِن المَدِينَةِ؛ قَلَّدَهُ وَأَشعَرَهُ بِذِي الْحُلَيفَةِ  |
| ١٨٣٦    | أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحَدِيثَ                                         |
| 1000    | أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِن أَهلِهِ يَلعَبُ بِالنَّردِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا       |
| ١٤٨٦    | أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ أَبَانَ بِنِ عُثَهَانَ، فَاختَصَمَ إِلَيهِ نَفَرٌ مِن جُهَينَةَ |
| 1711    | أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَتِيقٍ        |
| 1771    | أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَجَاءَهُ ابنُ قَهدٍ                         |
| 17      | أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ فِي الفِتنَةِ                             |
| 1198    | أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبِدِ الله بنِ الزُّبَيرِ وَعَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ  |
| 14.4    | أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِهَارَهُ حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَيَّا                               |
| 914     | أَنَّهُ كَانَ لَا يَجِمَعُ بَينَ السُّبُعَينِ، لَا يُصَلِّي بَينَهُمَا                       |
| 177.    | أَنَّهُ كَانَ لَا يَعزِلُ، وَكَانَ يَكرَهُ العَزلَ                                           |
| 14.0    | أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤتَى -أَبَدًا- بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّى الدَّوَاءُ                 |
| 1 1 1 • | أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ                                       |
| 98.     | أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيٌّ مُحْرِمًا، فَآذَاهُ القَملُ فِي رَأْسِهِ          |
| ٧٧٨     | أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعضِ طَرِيقِ مَكَّةَ              |
| AVY     | أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبِدِ الله بنِ جَعفَرٍ فَخَرَجَ مَعَهُ مِن المَدِينَةِ                   |
| 1771    | أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ، فَيَغِدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ               |
| 244     | أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَومَ عِيدِ الفِطرِ، قَبلَ أَن يَعٰدُوَ                               |
| 771     | أَنَّهُ كَانَ يَحتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ                                                       |
| 774     | أَنَّهُ كَانَ يَحتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفطِرُ                                    |

| 18.9 | أَنَّهُ كَانَ يَحِضُرُ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ وَهُوَ يَقضِي بَينَ النَّاسِ                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸9٠  | أَنَّهُ كَانَ يَدخُلُ مَكَّةَ لَيلًا وَهُوَ مُعتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالبَيتِ                                           |
| ٣١   | أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بِنَ عَبِدِ الله، إِذَا رَأَى الإِنسَانَ يُغَطِّي فَاهُ                                  |
| ۲.,  | أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ                                  |
| ٨٤١  | أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ يُهدِي فِي الحَجِّ بَدَنَتَينِ بَدَنَتَينِ                                |
| 449  | أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيبَرَ، فَيَقَصُرُ الصَّلَاةَ                                                         |
| 707  | أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ، فَيَصُومُ عُروَةُ                                         |
| 451  | أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابنِ عُمَرَ البَرِيدَ؛ فَلَا يَقَصُرُ الصَّلَاةَ                                        |
| 1077 | أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَينَ الأَسنَانِ فِي العَقلِ                                                                  |
| ١٦٨٦ | أَنَّهُ كَانَ يَشرَبُ قَائِمًا                                                                                       |
| ٤٤٠  | أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ قَبلَ الصَّلَاةِ فِي المَسجِدِ                                                  |
| 1701 | أَنَّهُ كَانَ يَعزِلُ                                                                                                |
| ٨٢١  | أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُم التَّكبِيرَ فِي الصَّلَاةِ                                                                |
| ۱۸۸  | أَنَّهُ كَانَ يَقرَأُ خَلفَ الْإِمَام فِيهَا لَا يَجِهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ                              |
| 777  | أَنَّهُ كَانَ يَقطَعُ التَّلبِيَةَ فِي الْعُمرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ                                             |
| 114. | أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحَتَ العَبِدِ فَتَعتِقُ                                                 |
| 1171 | أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشتَرِيهَا                                    |
| 1.00 | أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُل مَا أَمسَكَ عَلَيكَ                                            |
| 170. | أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرَأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا                                      |
| 987  | أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَام مَكَّةَ -إِذَا قُتِلَ-: شَاةٌ                                                       |
| 1.98 | أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَولِ الله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ عِمِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ |

| 1007       | أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1744       | أَنَّهُ كَانَ يَكرَهُ الإِخصَاءَ، وَيَقُولُ فِيهِ: ثَمَامُ الْخَلقِ                                     |
| 1498       | أَنَّهُ كَانَ يُكرِي أَرضَهُ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ                                                     |
| 1.77       | أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَن يَمِينِهِ بِإِطعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ                                    |
| ١٠٨٨       | أَنَّهُ لَمَ يَتَوَارَث مَن قُتِلَ يَومَ الجَمَلِ، وَيَومَ صِفِّينَ، وَيَومَ الْحَرَّةِ                 |
| <b>70.</b> | أَنَّهُ لَمَ يَكُن يُصَلِّي مَعَ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيئًا قَبلَهَا وَلَا بَعدَهَا       |
| 1401       | "إِنَّهُ لَيَغضَبُ عَلَيَّ أَن لَا أَجِدَ مَا أُعطِيهِ»                                                 |
| ٧٨٣        | أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَومٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ، فَاستَفتَوهُ فِي لَحَمِ صَيدٍ                       |
| 1079       | إِنَّهُ مَن لَم يُهَاجِر هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ بنُ أُمَيَّةَ اللَّدِينَةَ                          |
| 1887       | أَنَّهُ نَزَلَ مَنزِلَ قَومٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا           |
| ٥٣٢        | أَنَّهُ نَهَى أَن يُتبَعَ بَعَدَ مَوتِهِ بِنَارٍ                                                        |
| 1 8 8 9    | أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ، فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ               |
| 17.9       | أَنَّهُ وَجَدَ غِلَمَانًا قَد أَلْجَؤُوا تَعلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ؛ فَطَرَدَهُم عَنهُ                    |
| 187.       | أَنَّهُ وَجَدَ مَنبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ                                             |
| 114.       | أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنهَا                                          |
| ١٤.        | أَنَّهَا أَتَت بِابُنٍ لَهَا صَغِيرٍ -لَم يَأْكُلِ الطَّعَامَ- إِلَى رَسُولِ الله ﷺ                     |
| 177.       | أَنَّهَا اشتَرَت نُمرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ                                                            |
| 0 8 1      | أَنَّهَا أَمَرَت أَن يُمَرَّ عَلَيهَا بِسَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي المَسجِدِ حِينَ مَاتَ              |
| 1717       | أَنَّهَا انتَقَلَت حَفْصَةَ بِنتَ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ                      |
| ٤١٧        | إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلَمَةُ، وَالمَطَرُ، وَالسَّيلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ                   |
| 1787       | أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُولِ الله ﷺ تَسأَلُهُ أَن تَرجِعَ إِلَى أَهلِهَا فِي بَنِي خُدرَةَ             |

| أَنَّهَا خَطَبَت عَلَى عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ أَبِي بَكرٍ قَرِيبَةَ بِنتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَنَّهَا رَأَت زَينَبَ بِنتَ جَحشٍ الَّتِي كَانَت تَحتَ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ                       |
| أَنَّهَا سُئِلَت عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأَتَهُ البَتَّة، فَتَزَوَّجَهَا بَعدَهُ رَجُلٌ آخَرُ            |
| أَنَّهَا شُئِلَت عَن رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الكَعبَةِ                                         |
| إِنَّهَا قَولُ العَبِدِ: الله أَكبَرُ، وَسُبِحَانَ الله، وَالْحَمدُ لله                                 |
| أَنَّهَا كَانَت تَترُكُ التَّلبِيَةَ إِذَا رَجَعَت إِلَى المَوقِفِ                                      |
| أَنَّهَا كَانَت تَحتَ ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَرَّاسٍ                                                    |
| أَنَّهَا كَانَت تَرَى أَسَهَاءَ بِنتَ أَبِي بَكرٍ بِالْمُزِدَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا     |
| أَنَّهَا كَانَت تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيسَ فِيهَا ذَ |
| أَنَّهَا كَانَت تَنزِلُ مِن عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَت إِلَى الأَرَاكِ                       |
| أَنَّهَا كَانَت عِندَ عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوجُهَا هُنَالِكَ             |
| أَنَّهَا كَسَت عَبِدَ الله بِنَ الزُّبَيرِ مِطرَفَ خَزٍّ كَانَت عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ                    |
| أَنَّهَا لَم تَرَ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ               |
| «إِنَّهَا لَيسَت بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا هِيَ مِن الطَّوَّافِينَ عَلَيكُم»                                   |
| أَنَّهُم كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَومَ الجُمُعَةِ                          |
| أَنَّهُمْ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ البَحرُ بَأْسًا                                             |
| أَنَّهُما كَانَا يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ فِي المَرأَةِ                          |
| «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنتَ فِي غَنَمِكَ»                             |
| «إِنِّي أَرَى رُؤيَاكُم قَد تَوَاطَأَت فِي السَّبعِ الأَوَاخِرِ»                                        |
| «إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى تَلَاحَى رَجُلَانِ»                             |
| إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيتِي، ثُمَّ آي المَسجِدَ                                                          |
|                                                                                                         |

| ۸۹۳     | إِنِّي أَفَضتُ، وَأَفَضتُ مَعِي بِأَهِلِي، ثُمَّ عَدَلتُ إِلَى شِعبٍ                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٦     | «إِنِّي بُعِثتُ إِلَى أَهلِ البَقِيعِ؛ لِأُصَلِّيَ عَلَيهِم»                                     |
| 1179    | إِنِّي رَأَيتُ جَارِيَةً لِي مُنكَشِفًا عَنهَا وَهِيَ فِي القَمَرِ                               |
| 1484    | إِنِّي رَجُلٌ أَبِتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِن الصُّكُوكِ بِالجَارِ                              |
| 1440    | إِنِّي رَجُلٌ أَبتَاعُ مِن الأَرزَاقِ الَّتِي تُعطَى النَّاسُ بِالجَارِ                          |
| 144.    | إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّينِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِع                                     |
| 1101    | إِنِّي طَلَّقتُ امرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطلِيقَاتٍ!                                                 |
| 110.    | إِنِّي طَلَّقتُ امرَأَتِي مِائَةَ تَطلِيقَةٍ! فَهَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟                            |
| 1 * * £ | «إِنِّي عُوتِبتُ اللَّيلَةَ فِي الخَيلِ»                                                         |
| 1 2 4   | إِنِّي كَاتَبتُ أَهِلِي عَلَى تِسع أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ                            |
| 11.9    | "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ؛ إِنَّمَا قَولِي لِئَةِ امرَأَةٍ كَقَولِي لِامرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» |
| ۸٧      | إِنِّي لَأَجِدُ البَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي؛ أَفَأَنصَرِ فُ؟                                       |
| ٨٥      | إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنحَدِرُ مِنِّي مِثلَ الْخُرَيزَةِ                                            |
| 110     | «إِنِّي لَأَرجُو أَن لَا تَخرُجَ مِن المَسجِدِ حَتَّى تَعلَمَ سُورَةً»                           |
| 711     | إِنِّي لَأُ وَتِرُ بَعدَ الفَجرِ                                                                 |
| ۲۸.     | إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسمَعُ الإِقَامَةَ -أَو بَعدَ الفَجرِ-                                 |
| ٨٨٥     | «إِنِّي لَبَّدتُ رَأْسِي، وَقَلَّدتُ هَديِي؛ فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنحَرَ»                       |
| ٨٢٢     | «إِنِّي لَستُ كَهَيئَتِكُم؛ إِنِّي أُطعَمُ وَأُسقَى»                                             |
| 1777    | إِنِّي مَصِصتُ عَن امرَأَتِي -مِن ثَديِهَا- لَبَنَّا، فَذَهَبَ فِي بَطنِي                        |
| 419     | «إِنِّي نَظَرِتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ»                                                 |
| Y 1 A   | أَهدَى أَبُو جَهمِ بنُ حُذَيفَةَ لِرَسُولِ الله ﷺ خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ              |
|         |                                                                                                  |

| <b>T1V</b> | «أَوَ لِكُلِّكُم ثَوبَانِ؟»                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٤        | أَوَّلُ مَن أَخَذَ مِن الأَعطِيَةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ       |
| ٥٧         | «أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُم ثَلَاثَةَ أَحجَارٍ؟»                                      |
| 1787       | «إِيَّاكُم وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ»                          |
| ١٧٠٦       | إِيَّاكُم وَاللَّحَمَ؛ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمرِ                  |
| 779        | «إِيَّاكُم وَالوِصَالَ، إِيَّاكُم وَالوِصَالَ»                                      |
| 1.98       | «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالبِكرُ تُستَأذَنُ فِي نَفسِهَا»    |
| 1777       | أَيُّهَا امرَأَةٍ طُلِّقَت، فَحَاضَت حَيضَةً -أُو حَيضَتَينِ-                       |
| 1777       | أَيُّهَا امرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوجُهَا تَطلِيقَةً -أَو تَطلِيقَتَينِ-                |
| 17.9       | أَيُّهَا امرَأَةٍ فَقَدَت زَوجَهَا، فَلَم تَدرِ أَينَ هُوَ                          |
| 1770       | «أَيُّهَا بَيِّعَينِ تَبَايَعَا، فَالقَولُ مَا قَالَ البَائِعُ أُو يَتَرَادَّانِ»   |
| 1847       | «أَيُّهَا دَارٍ -أُو أَرضٍ - قُسِمَت فِي الجَاهِلِيَّةِ»                            |
| 1887       | «أَيُّهَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعطَاهَا»   |
| 1271       | «أَيُّهَا رَجُلٍ أَفلَسَ، فَأَدرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَينِهِ»                    |
| 1177       | أَيُّهَا رَجُلٍ آلَى مِن امرَأَتِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ الأَشهُرِ    |
| 121        | «أَيُّهَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفلَسَ الَّذِي ابتَاعَهُ مِنهُ»                 |
| 1.99       | أَيُّهَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَو جُذَامٌ، أَو بَرَصٌ         |
| 1871       | أَيُّهَا وَلِيدَةٍ وَلَدَت مِن سَيِّدِهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا |
| ١٦٨٧       | «الأَيمَنَ فَالأَيمَنَ»                                                             |
| ٣          | «أَينَ السَّائِلُ عَن وَقتِ الصَّلَاة؟»                                             |
| 184.       | «أَينَ الله؟»، فَقَالَت: فِي السَّمَاءِ                                             |
|            |                                                                                     |

| ٤١٨   | «أَينَ تُحِبُّ أَن أُصَلِّيَ؟»                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174.  | أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا مَانِعَ لَمِا أَعطَى الله                                       |
| 1797  | «بِاسمِ الله، اللهمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ»                                          |
| 974   | بَايَعنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمعِ وَالطَّاعَةِ فِي اليُسرِ وَالعُسرِ                     |
| 1107  | البَتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟                                                        |
| ۲.۳   | بِسمِ الله، التَّحِيَّاتُ لله، الصَّلَوَاتُ لله                                                |
| 1771. | «بِعَ الجَمعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابتَع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»                              |
| 1411  | بِعتُ بَزًّا لِي مِن أَهلِ دَارِ نَخلَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدتُ الخُرُوجَ إِلَى الكُوفَةِ |
| 1798  | بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعثًا قِبَلَ السَّاحِلِ                                                 |
| 178.  | «بُعِثْتُ لِأُتَّمَّمَ حُسنَ الأَخلَاقِ»                                                       |
| ۲۱.   | بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَكَعَ رَكَعَتَينِ مِن إِحدَى صَلَاتَي النَّهَارِ               |
| 1740  | بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِن ثَقِيفٍ أَسلَمَ                              |
| ٧٣٥   | بَيدَاؤُكُم هَذِهِ الَّتِي تَكذِبُونَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا                              |
| 1777  | «بِئسَ ابنُ العَشِيرَةِ!»                                                                      |
| ٤٦٠   | بَينَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبح؛ إِذ جَاءَهُم آتٍ                              |
| 1794  | «بَينَمَا رَجُلٌ يَمشِي بِطَرِيقٍ؛ إِذ اشتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ»                               |
| 797   | «بَينَمَا رَجُلٌ يَمشِي بِطَرِيقٍ؛ إِذ وَجَدَ غُصنَ شَوكٍ عَلَى الطَّرِيقِ»                    |
| ٤١٥   | بَينَمَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ بَينَ ظَهرَانَي النَّاسِ                                       |
| 791   | «بَينَنَا وَبَينَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ العِشَاءِ وَالصُّبحِ؛ لَا يَستَطِيعُونَهُمَا»        |
| 14.0  | «تَأَلَّى أَن لَا يَفْعَلَ خَيرًا»                                                             |
| 1774  | «تَحَاجَ آدَمُ وَمُوسَى؛ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»                                                 |
|       |                                                                                                |

| 799     | «تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي السَّبِعِ الأَوَاخِرِ»                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩٨     | «تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ»                            |
| ۲٠٥،۲٠٤ | التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لله                                  |
| 7 • 7   | التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِيَاتُ لله، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله                         |
| 110     | «تَرِبَت يَمِينُكِ! وَمِن أَينَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟»                                          |
| 1778    | «تُرخِيهِ شِبرًا قَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنكَشِفُ عَنهَا؟!»                            |
| 1770    | «تَرَكتُ فِيكُم أَمرَينِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكتُم بِهِمَا»                              |
| 1001    | تُعَاقِلُ المَرَأَةُ الرَّجُلَ إِلَى تُلُثِ الدِّيَةِ                                        |
| 170.    | تُعرَضُ أَعَمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُّعَةٍ مَرَّتَينِ                                        |
| 1789    | «تُفتَحُ أَبوَابُ الجَنَّةِ يَومَ الاثنَينِ وَيَومَ الْخَمِيسِ»                              |
| ١٦٠٤    | «تُفتَحُ اليَمَنُ؛ فَيَأْتِي قَومٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم» |
| 97.     | «تَكَفَّلَ الله لَمِن جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ»                                                 |
| 1770    | «تِلكَ امرَأَةٌ يَغشَاهَا أَصحَابِي؛ اعتَدِّي عِندَ عَبدِ الله بنِ أُمِّ مَكتُومٍ»           |
| 010     | «تِلكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ»                               |
| 1771.   | «التَّمرُ بِالتَّمرِ مِثلًا بِمِثلٍ»                                                         |
| ١٠٧     | «تَوَضَّا، وَاغسِل ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَم»                                                      |
| 1277    | تُوُفِّيَ عَبدُ الرَّ حَنِ بنُ أَبِي بَكرٍ فِي نَومٍ نَامَهُ                                 |
| 1181    | ثَلَاثٌ لَيسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالعِتقُ                           |
| 1 2 0 1 | «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»                                                             |
| 3771    | ثُمَّ دَخَلتُ عَلَى زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا        |
| ٤٢٦     | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِن أَهلِ نَجُدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ                         |

| ٤٥١   | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَلَكَت الْمَوَاشِيَ                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 919   | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!                                         |
| ۱۷۰٤  | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا                          |
| ١٢٨٥  | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِندَ دَارِ القَضَاءِ يَسأَلُهُ عَن رَضَاعَةِ الكَبِيرِ |
| 1194  | جَاءَ رَجُلٌ يَسأَلُ عَبِدَ الله بِنَ عَمرِو بِنِ العَاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأَتُهُ ثَلَاثًا      |
| 459   | جَاءَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبدَ الله بنَ صَفْوَانَ؛ فَصَلَّى لَنَا رَكعَتَينِ               |
| 498   | جَاءَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ إِلَى صَلَاةِ العِشَاءِ فَرَأَى أَهلَ المَسجِدِ قَلِيلًا                 |
| ١٢٧٣  | جَاءَ عَمِّي مِن الرَّضَاعَةِ يَستَأذِنُ عَلَيَّ، فَأَبيتُ أَن آذَنَ لَهُ عَلَيَّ                     |
| 715   | جَاءَ كِتَابٌ مِن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنَّى                              |
| ١٧٨٥  | جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! دَارٌ سَكَنَّاهَا                    |
| 1770  | جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله!                                     |
| 1801  | جَاءَنِي رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، مِن وَجَعٍ اشتَدَّ بِي                    |
| 1019  | «جَرحُ العَجَاءِ جُبَارٌ، وَالبِئِرُ جُبَارٌ»                                                         |
| 1017  | جَلَدَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ عَبدًا فِي فِريَةٍ ثَمَانِينَ                                       |
| ۸٧٨   | جِئنَا مَعَ أَسَمَاءَ ابنَةِ أَبِي بَكرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ                                              |
| ٦٢٣   | حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ الله، وَكَانَ الرَّجُلُ                                      |
| 1777  | «الحُمَّى مِن فَيحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَطْفِؤُ وهَا بِالْمَاءِ»                                            |
| 1490  | «خُذ عَلَيكَ سِلَاحَكَ؛ فَإِنِّي أَخشَى عَلَيكَ بَنِي قُرَيظَةَ»                                      |
| 709   | «خُذ هَذَا؛ فَتَصَدَّق بِهِ»                                                                          |
| 1849  | «خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي فَهُم الوَلَاءَ»                                                              |
| 2 2 9 | خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاستَسقَى                                                   |

| ٢٨٦١       | خَرَجَ عَبدُ الله وَعُبَيدُ الله ابنَا عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي جَيشٍ إِلَى العِرَاقِ `         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۲        | خَرَجتُ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنتُ بِبَعضِ الطَّرِيقِ؛ كُسِرَت فَخِذِي                    |
| 1070       | خَرَجَت عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ ﷺ - إِلَى مَكَّةَ، وَمَعَهَا مَولَاتَانِ لَهَا               |
| 1.17       | خَرَجتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيهَا مَشيٌ إِلَى بَيتِ الله، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعضِ الطَّرِيقِ |
| 111        | خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ إِلَى الجُرُفِ، فَنَظَرَ؛ فَإِذَا هُوَ قَد احتَلَمَ          |
| 7 \$ 1     | خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسجِدِ                                |
| ٧٤٠        | خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ؛ فَمِنَّا مَن أَهَلَّ بِعُمرَةٍ            |
| 977        | خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حُنَينٍ، فَلَمَّا الْتَقَينَا؛ كَانَت لِلمُسلِمِينَ جَولَةٌ  |
| 9.74       | خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ خَيبَرَ، فَلَم نَغنَم ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا                  |
| 17.        | خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيدَاءِ              |
| 1701       | خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزوَةِ بَنِي أَنهَارٍ                                         |
| ٨٨٤        | خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِن ذِي القَعدَةِ                          |
| ٤٤٦        | خَسَفَت الشَّمسُ؛ فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ                                      |
| ٤٢٦        | «خَمسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ»                                                       |
| 777        | «خَمسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى العِبَادِ»                              |
| <b>v9.</b> | «خَمسٌ فَوَاسِتُ، يُقتَلنَ فِي الْحَرَمِ: الفَأرَةُ، وَالعَقرَبُ»                                |
| ٧٨٩        | «خَمسٌ مِن الدَّوَابِّ مَن قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ مُحرِمٌ»                                          |
| ٧٨٨        | «خَمسٌ مِن الدَّوَابِّ، لَيسَ عَلَى الْمُحرِمِ فِي قَتلِهِنَّ جُنَاحٌ»                           |
| ۱٦٧٣       | خَمسٌ مِن الفِطرَةِ: تَقلِيمُ الأَظفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ                                     |
| 749        | «خَيرُ يَومٍ طَلَعَت عَلَيهِ الشَّمسُ يَومُ الجُمُعَةِ»                                          |
| 11         | «الخَيلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ»                                        |
|            | •                                                                                                |

| 971         | «الخَيلُ لِرَجُلٍ أَجِرٌ، وَلِرَجُلٍ سِترٌ"»                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | دَخَلَ رَجُلٌ مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ اللَّه عَلَيْ الْسَجِدَ يَومَ الجُمْعَةِ  |
| 490         | دَخَلَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ المَسجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا؛ فَرَكَعَ                 |
| 1707        | دَخَلتُ المَسجِدَ، فَرَأَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيّ، فَجَلَستُ إِلَيهِ                  |
| ٨٢٧١        | دَخَلتُ أَنَا وَعَبدُ الله بنُ أَبِي طَلحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ نَعُودُهُ    |
| 1707        | دَخَلَت حَفْصَةُ بِنتُ عَبِدِ الرَّحَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ |
| 1490        | دَخَلتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ فَوَجَدتُهُ يُصَلِّي                              |
| 471         | دَخَلتُ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدتُهُ يُسَبِّحُ                |
| 1450        | دَخَلتُ مَسجِدَ دِمَشقَ، فَإِذَا فَتًى شَابٌ بَرَّاقُ الثَّنَايَا                        |
| 7351        | «دَعهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِن الْإِيمَانِ»                                              |
| 000         | «دَعهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ؛ فَلَا تَبكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»                                   |
| ٧٨١         | «دَعُوهُ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ صَاحِبُهُ»                                      |
| ١٧٨٥        | «دَعُوهَا ذَمِيمَةً»                                                                     |
| 9.7         | دَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِن عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعبِ؛ نَزَلَ                |
| ١٩          | دُلُوكُ الشَّمسِ مَيلُهَا                                                                |
| 1007        | دِيَةُ الخَطَاِ عِشْرُونَ بِنتَ مَخَاضٍ                                                  |
| 101.        | دِيَةُ المَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِئَةِ دِرهَمِ                                             |
| 1411        | «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرهَمُ بِالدِّرهَمِ لَا فَضلَ بَينَهُمَا»              |
| 1.01        | ذَكَاةُ مَا فِي بَطنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ؛ إِذَا كَانَ قَد تَمَّ خَلقُهُ    |
| 1777        | «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»                                        |
| <b>70</b> V | ذَهَبتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الفَتحِ، فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ                        |

| ۲۱    | «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصرِ ؛ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ»                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٦٠  | «الَّذِي يَجُزُّ ثَوبَهُ خُيلَاءَ؛ لَا يَنظُرُ الله إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ»                    |
| ١٨٢١  | «الَّذِي يَشرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجُرجِرُ فِي بَطنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»            |
| ٨٦٤   | الَّذِي يُصِيبُ أَهلَهُ قَبلَ أَن يُفِيضَ: يَعتَمِرُ وَيُهدِي                                     |
| 1777  | «رَأْسُ الكُفرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَحْرُ وَالخُيَلَاءُ فِي أَهلِ الخَيلِ وَالإِبلِ»            |
| 1491  | «الرَّاكِبُ شَيطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيطَانَانِ»                                                |
| ٥٠٦   | رَآنِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدعُو، وَأُشِيرُ بِأُصبُعَينِ                               |
| 197   | رَآنِي عَبِدُ الله بنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعبَثُ بِالْحَصبَاءِ فِي الصَّلَاةِ                        |
| 1717  | رَأَى عَامِرُ بنُ رَبِيعَةَ سَهلَ بنَ حُنَيفٍ يَغتَسِلُ                                           |
| ٥٤    | رَأَيتُ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ أَكَلَ لَحَا، ثُمَّ صَلَّى                                        |
| 94    | رَأَيتُ أَبِي -عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ- يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتُوَضَّأُ                              |
| ٧٤    | رَأَيتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ                                                 |
| 400   | رَأَيتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ                           |
| 0 8 9 | رَأَيتُ ثَلَاثَةً أَقَهَارٍ سَقَطنَ فِي حُجرَتِ، فَقَصَصتُ رُؤيَايَ عَلَى أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ |
| ۸٠٨   | رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ رَمَلَ مِن الحَجَرِ الأَسوَدِ حَتَّى انتَهَى إِلَيهِ ثَلَاثَةَ أَطوَافٍ    |
| 404   | رَأَيتُ رَسُولَ الله عَيْكِيَةَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ                                     |
| 77    | رَأَيتُ رَسُولَ الله عَيْكِيُّ، وَحَانَت صَلَاةُ العَصرِ، فَالتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءًا            |
| ۸٠    | رَأَيتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ يَرِعُفُ، فَيَخْرُجُ مِنهُ الدَّمُ                              |
| ٣٧٣   | رَأَيتُ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ إِذَا أَهُوَى لِيَسجُدَ                                           |
| 187   | رَأَيتُ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا                                                  |
| ٤٨٣   | رَأَيتُ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ يَسجُدُ فِي سُورَةِ الحَجِّ سَجِدَتَينِ                            |

| 17.0    | رَأَيتُ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ يَشرَبُ قَائِمًا                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 499     | رَأَيتُ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبِرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ        |
| ۲۸۷     | رَأَيتُ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ بِالعَرجِ، وَهُوَ مُحُرِمٌ فِي يَومٍ صَائِفٍ                           |
| 177.    | رَأَيتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ -وَهُو يَومَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ -                                |
| 1 V • • | رَأَيتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ -وَهُوَ يَومَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ - يُطرَحُ لَهُ صَاعٌ مِن تَمرٍ |
| 10.4    | الرَّجمُ فِي كِتَابِ الله حَثُّ عَلَى مَن زَنَى مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ                            |
| ۸۷۲۱    | «رُدُّوا المِسكِينَ وَلَو بِظِلفٍ مُحَرَقٍ»                                                            |
| X / X   | «رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهمٍ؛ فَإِنِّي نَظَرتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ»        |
| ١٢٨٣    | الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ، وَالرَّضَاعَةُ مِن قِبَلِ الرِّجَالِ ثُحَرِّمُ         |
| 1.07    | رَمَيتُ طَائِرَينِ بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالجُرفِ؛ فَأَصَبتُهُمَا                                         |
| 1457    | «الرُّ وَيَا الْحَسَنَةُ مِن الرَّ جُلِ الصَّالِحِ»                                                    |
| 1001    | «الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ مِن الله، وَالحُلُمُ مِن الشَّيطَانِ»                                          |
| 107     | سَاعَتَانِ تُفتَحُ لَهُمَا أَبِوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعِ تُرَدُّ عَلَيهِ                         |
| 305     | سَافَرنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَيَكِيٌّ فِي رَمَضَانَ، فَلَم يَعِب الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِرِ          |
| 1897    | سَأَلَ سَالِمَ بِنَ عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ عَن كِرَاءِ المَزَارِعِ                                    |
| 7771    | سَأَلتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ عَنِ الْإِزَارِ؟                                                     |
| 315     | سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن صَدَقَةِ البَرَاذِينِ                                             |
| 1891    | سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن كِرَاءِ الأَرضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟                           |
| 14.9    | سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ عَن لُبسِ الخَاتَمِ؟                                                  |
| 1011    | سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ: كَم فِي إِصبَعِ الْمرَّأَةِ؟                                         |
| ۸۸      | سَأَلتُ سُلَيَهَانَ بنَ يَسَارٍ عَنِ البَلَلِ أَجِدُهُ                                                 |

| ١٠٣           | سَأَلتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - مَا يُوجِبُ الغُسلَ؟                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.09          | سَأَلَتُ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ عَنِ الجِيتَانِ يَقَتُلُ بَعضُهَا بَعضًا ،                                        |
| ٨٦            | سَأَلتُ عَبِدَ الله بِنَ عُمَرَ عَنِ المَذيِ فَقَالَ: إِذَا وَجَدتَهُ؛ فَاغسِل فَرجَكَ                             |
| سَلَاتِهِ ۲۱٤ | سَأَلتُ عَبدَ الله بنَ عَمرِ و بنِ العَاصِ وَكَعبَ الأَحبَارِ عَن الَّذِي يَشُكُّ فِي صَ                           |
| V00           | سَأَلَتُ عَمرَةَ بِنتَ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَن الَّذِي يَبعَثُ بِهَديِهِ وَيُقِيمُ                                   |
| 1784          | «سَبِعَةٌ يُظِلُّهُم الله فِي ظِلِّهِ، يَومَ لَا ظِلَّ؛ إلَّا ظِلُّهُ»                                             |
| 1777          | سَدَلَ رَسُولُ الله ﷺ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ فَرَقَ بَعدَ ذَلِكَ                                        |
| ١٨٠٢          | «السَّفَرُ قِطعَةٌ مِن العَذَابِ؛ يَمنَعُ أَحَدَكُم نَومَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»                               |
| ٥٨            | «السَّلَامُ عَلَيكُم دَارَ قَومٍ مُؤمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بِكُم لَاحِقُونَ»                             |
| 14.4          | «سَـمِّ الله، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ »                                                                               |
| 777           | «سَمِعَ الله لَمِن حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ»                                                             |
| ١٠٧١          | سَمِعتُ أَبِي يَستَحِبُّ العَقِيقَةَ وَلَو بِعُصفُورٍ                                                              |
| 977           | سَمِعتُ رَجُلًا يَسأَلُ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ عَن الْأَنفَالِ                                                    |
| ١٧٠           | سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي المَغرِبِ                                                             |
| V94           | سَمِعتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - تُسأَلُ عَن الْمُحرِمِ: أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟                                |
| ١٢٣٨          | سَمِعتُ عَبدَالله بنَ عُمَرَ قَرَأً: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْكُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ |
| 09V           | سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسأَلُ عَن الكَنزِ مَا هُوَ؟                                                 |
| ١٨٣٤          | سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ وَخَرَجتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا                                             |
| ξ <b>ν</b> ξ  | سَمِعتُ هِشَامَ بنَ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ يَقرَأُ سُورَةَ الفُرقَانِ عَلَى غَيرِ مَا أَقرَؤُهَا                      |
| 1.87          | «سَمُّوا الله عَلَيهَا، ثُمَّ كُلُوهَا»                                                                            |
| ٣١٨           | سُئِلَ أَبُو هُرَيرَةَ: هَل يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ؟                                                  |

| ۸۸۱     | سُئِلَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ: كَيفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ الله ﷺ                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٠١    | سُئِلَ رَسُولُ الله عِيَكِيَةً عَنِ الْعَقِيقَةِ                                                     |
| 1 • £ 7 | سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ نَاسًا مِن أَهلِ البَادِيَةِ            |
| 1754    | سُئِلَ عَبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيرَةَ عَن المَرأَةِ الحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا |
| 14.1    | سُئِلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَن الجَرَادِ؟                                                          |
| 1127    | شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُدعَى لَهَا الأَغنِيَاءُ، وَيُترَكُ المَسَاكِينُ              |
| 797     | «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمَبطُونُ، وَالغَرِقُ»                                        |
| 000     | «الشُّهَدَاءُ سَبِعَةٌ»                                                                              |
| ٤٣٦     | شَهِدتُ الأَضحَى وَالفِطرَ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ                                                      |
| 2773    | شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ؛ فَصَلَّى                                                 |
| ۱۳۲     | «الشَّهِرُ تِسعٌ وَعِشرُونَ؛ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرُوا الهِلَالَ»                                |
| ٩       | صَلِّ الظُّهرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثلَكَ                                                           |
| ۲۰۳     | «صَلَاةُ أَحَدِكُم وَهُوَ قَاعِدٌ مِثلُ نِصفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ»                              |
| ۲۸۸     | «صَلَاةُ الجَمَّاعَةِ أَفضَلُ مِن صَلَاةِ أَحَدِكُم وَحدَهُ»                                         |
| 71      | «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبعِ وَعِشرِينَ دَرَجَةً»                            |
| 777     | «صَلَاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبِحَ»                                 |
| ۲٦.     | صَلَاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثنَى مَثنَى، يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعَتَينِ                          |
| 200     | صَلَاةُ المَغرِبِ وِترُ صَلَاةِ النَّهَارِ                                                           |
| 317     | الصَّلَاةُ الوُّسطَى: صَلَاةُ الظُّهرِ                                                               |
| 275     | «صَلَاةٌ فِي مَسجِدِي هَذَا خَيرٌ مِن أَلفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ»                                  |
| ٩٢٣     | صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظُّهرَ وَالْعَصرَ جَمِيعًا، وَالْمَغرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا               |

| ٤٦١   | صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ بَعدَ أَن قَدِمَ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهرًا             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9   | صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ العَصرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَينِ                      |
| Y 1 V | صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ الظُّهرَ، فَقَامَ فِي اثنتَينِ وَلَم يَجِلِس فِيهِمَا     |
| 717   | صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ رَكعَتَينِ، ثُمَّ قَامَ فَلَم يَجلِس                      |
| 207   | صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الصُّبحِ بِالحُدَيبِيَةِ                          |
| 0 2 7 | صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فِي المَسجِدِ                                    |
| ١٧٤   | صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ الله عَيْكُ العِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيتُونِ |
| 041   | صَلَّيتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَم يَعمَل خَطِيئَةً قَطُّ             |
| ١٨٢   | صَلَّينَا وَرَاءَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ الصُّبحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ  |
| ٧٨٢   | «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُم صَائِمًا»                                |
| 904   | الصِّيَامُ لَمِن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الْحَجِّ لَمِن لَم يَجِد هَديًا          |
| 1719  | «الطَّاعُونُ رِجزٌ أُرسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ»                     |
| 179.  | «طَعَامُ الاثنَينِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَربَعَةِ»    |
| ١٢٢٨  | الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ                                       |
| 1197  | طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبلَ أَن يَدخُلَ جِهَا                            |
| ۸۲٥   | «طُوفِي مِن وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنتِ رَاكِبَةٌ»                                      |
| ١٨٠٦  | «العَبدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحسَنَ عِبَادَةَ الله»                          |
| ٥٧٤   | «العَبدُ الْمُؤمِنُ: يَستَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحَمَةِ الله)  |
| 1779  | عِدَّةُ الْستَحَاضَةِ سَنَةٌ                                                          |
| 1719  | عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأَقرَاءُ، وَإِن تَبَاعَدَت                                   |
| 1704  | عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّي عَنهَا سَيِّدُهَا حَيضَةٌ                       |

| 1708 | عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّي عَنهَا سَيِّدُهَا حَيضَةٌ                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٢٨ | «العَرجَاءُ البَيِّنُ ظَلعُهَا، وَالعَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا»                      |
| 77   | عَرَّسَ رَسُولُ الله ﷺ لَيلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ                                       |
| ۸۷۳  | «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ، وَارتَفِعُوا عَن بَطنِ عُرَنَةَ»                           |
| 1717 | «عَلَامَ يَقَتُلُ أَحَدُكُم أَخَاهُ؟ أَلَّا بَرَّكتَ! اغتَسِل لَهُ»                    |
| ١٧١١ | «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُم أَخَاهُ؟! أَلَّا بَرَّكتَ! إِنَّ العَينَ حَقُّ»            |
| 1714 | «عَلَى أَنقَابِ المَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ» |
| 777  | عَلَى أَيِّ وَجِهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ مِن النَّبَطِ العُشرَ؟        |
| ٧٦٧  | «العُمرَةُ إِلَى العُمرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا»                                |
| 1404 | عَن رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ                                                       |
| ۸9٤  | عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِن أَهلِهِ                         |
| 1844 | عَن عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَعتَقَ وَلَدَ زِنَّا وَأُمَّهُ                   |
| 7501 | الغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمسِينَ دِينَارًا أَو سِتَّ مِئَةِ دِرهَمِ                        |
| ١    | الغَزوُ غَزوَانِ؛ فَغَزقٌ تُنفَقُ فِيهِ الكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ      |
| 440  | غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ؛ كَغُسلِ الجَنَابَةِ             |
| 777  | «غُسلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحَتَلِمٍ»                               |
| 000  | «غُلِبنَا عَلَيكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ!»                                               |
| 1777 | «فَأَبِنِ القَدَحَ عَنِ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسِ»                                         |
| 344  | فُرِضَت الصَّلَاةُ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ                      |
| 177. | «فَهَا بَالُ هَذِهِ النُّمُرُقَةِ؟»                                                    |
| 1079 | «فَهَلَّا قَبَلَ أَن تَأْتِيَنِي بِهِ؟!»                                               |
|      |                                                                                        |

| 977         | فِي البَقَرَةِ مِن الوَحشِ بَقَرَةٌ وَفِي الشَّاةِ مِن الظِّبَاءِ شَاةٌ                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٦         | «فِي الرِّكَازِ الخُمُّسُ»                                                             |
| 1078        | فِي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا قُطِعَت السُّفلَى                        |
| 1077        | فِي العَينِ القَائِمَةِ إِذَا طَفِئَت مِائَةُ دِينَارٍ                                 |
| 070         | فِي كَم كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقَالَت: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ   |
| ۱۸۰۸        | «فِيهَا استَطَعتُم»                                                                    |
| 11.9        | «فِيهَا استَطَعتُنَّ وَأَطَقتُنَّ»                                                     |
| ٦•٨         | «فِيهَا سَقَت السَّمَاءُ، وَالعُيُونُ، وَالبَعلُ: العُشرُ»                             |
| ۲۳۸         | «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبدٌ مُسلِمٌ»                                          |
| 1718        | «قَاتَلَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِدَ»     |
| 1797        | «قَاتَلَ الله اليَهُودَ، نُهُوا عَن أَكلِ الشَّحمِ»                                    |
| ٥٧.         | «قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: إِذَا أَحَبَّ عَبدِي لِقَائِي؛ أَحبَبتُ لِقَاءَهُ» |
| ١٨٧         | «قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: قَسَمتُ الصَّلَاةَ بَينِي وَبَينَ عَبدِي نِصفَينِ» |
| 1450        | «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَت مَحَبَّتِي لِلمُتَحَابِّينَ فِيَّ»           |
| ٥٧١         | «قَالَ رَجُلٌ -لَم يَعمَل حَسَنَةً قَطُّ- لِأَهلِهِ: إِذَا مَاتَ، فَحَرِّ قُوهُ»       |
| ١٨٥٥        | قَالَ عَبدُ الله بنُ الأَرقَمِ: ادلُلنِي عَلَى بَعِيرٍ مِن المَطَايَا                  |
| 207         | «قَالَ: أَصبَحَ مِن عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي»                                |
| 0 7 7       | قَامَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ                   |
| 90          | قُبلَةُ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِن الْمُلَامَسَةِ                    |
| <b>70</b> V | «قَد أَجَرنَا مَن أَجَرتِ يَا أُمَّ هَانِيٍ!»                                          |
| 1784        | «قَد حَلَلتِ؛ فَانكِحِي مَن شِئتِ»                                                     |

| 1787       | «قَد حَلَلتِ؛ فَانكِحِي مَن شِئتِ»                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737        | «قَد رَأَيتُ الَّذِي صَنَعتُم، وَلَم يَمنَعنِي مِن الخُرُوجِ إِلَيكُم»                                      |
| 1 / 7      | قَدِمتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيتُ وَرَاءَهُ الْمَغرِبَ                  |
| 1074       | قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي الأَصْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ                                               |
| 1777       | قَطعُ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ مِن الفَسَادِ فِي الأَرضِ                                                        |
| ۱۷۳۸       | «قُل: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ»                                                                 |
| ۱۳۸        | قُلتُ لِعَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-، وَأَنَا -يَومَئِذٍ- حَدِيثُ السِّنِّ                               |
| 177        | قُمتُ وَرَاءَ أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ، فَكُلُّهُم كَانَ لَا يَقرَأُ: بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِي |
| ٣٠١        | قُمتُ وَرَاءَ عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ فِي صَلَاةٍ مِن الصَّلَوَاتِ                                           |
| 497        | قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ                                          |
| 291        | «قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»                                              |
| ٣٦.        | «قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُم»                                                                               |
| 1778       | كَانَ إِبرَ اهِيمُ عَيَظِيْرٌ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيفَ                                             |
| 779        | كَانَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَن يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أَوتَرَ                                  |
| 1127       | كَانَ أَبُو طَلَحَةَ أَكثَرَ أَنصَارِيِّ بِالمَدِينَةِ مَالًا مِن نَخلٍ                                     |
| 277        | كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: الَّذِي يَدُومُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ                              |
| ۱۳٦۸       | كَانَ الرِّبَا فِي الجَاهِلِيَّةِ: أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ             |
| <b>V9V</b> | كَانَ الفَضلُ بنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَاءَتهُ امرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ تَستَفتِيهِ             |
| 9 V E      | كَانَ النَّاسُ فِي الغَزوِ إِذَا اقتَسَمُوا غَنَائِمَهُم يَعدِلُونَ البَعِيرَ بِعَشرِ شِيَاهٍ               |
| 941        | كَانَ النَّاسُ يُعطَونَ النَّفَلَ مِن الخُّمُسِ                                                             |
| ٣٧٨        | كَانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ اليَّدَ اليُّمنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُّسرَى                  |
|            |                                                                                                             |

| ١٢٨     | كَانَ النِّسَاءُ يَبعَثنَ إِلَى عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ- بِالدِّرَجَةِ، فِيهَا الكُرسُفُ        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٧     | كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَلحَدُ، وَالآخَرُ لَا يَلحَدُ                              |
| 277     | كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبلَ صَاحِبِهِ بِأَربَعِينَ لَيلَةً.                  |
| ۲۳۲     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَسِيرَ يَومَهُ: جَمَعَ بَينَ الظُّهرِ وَالعَصرِ                |
| 79.     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اعتَكَفَ يُدنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ                              |
| 997     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنتِ مِلحَانَ فَتُطعِمُهُ |
| 477     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيرُ؛ يَجمَعُ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ                   |
| 1771    | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ وَلَا بِالقَصِيرِ                                    |
| 78+     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصبِحُ جُنْبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ                         |
| 774     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلَاثَ عَشرَةَ رَكعَةً                                       |
| ٦٨٦     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفطِرُ                                               |
| 797     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعتَكِفُ العَشرَ الوُسُطَ مِن رَمَضَانَ                                          |
| ۱٦٣     | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ                                 |
| 1271    | كَانَ عُتبَةُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ                        |
| 1 • 1 & | كَانَ عَلَيَّ مَشيٌّ، فَأَصَابَتنِي خَاصِرَةٌ، فَرَكِبتُ حَتَّى أَتَيتُ مَكَّةً                        |
| 1179    | كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ؛ فَكَانَت إِحدَى السُّنَنِ الثَّلاثِ                                |
| 1719    | كَانَ فِيهَا أُنزِلَ مِن القُرآنِ عَشرُ رَضَعَاتٍ مَعلُومَاتٍ يُحَرِّمنَ                               |
| 377     | كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ يَومًا تَصُومُهُ قُرَيشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ                                    |
| 09.     | كَانَت عَائِشَةُ تَلِينِي أَنا وَأَخًا لِي يَتِيمَينِ فِي حَجرِهَا                                     |
| 1097    | «كَبِّر كَبِّر»                                                                                        |
| ۸۹۹     | كَتَبَ عَبدُ اللِّكِ بنُ مَروَانَ إِلَى الحَجَّاجِ بنِ يُوسُفَ                                         |

| ٥٦٤   | «كَسْرُ عَظمِ الْمُسلِمِ مَيتًا؛ كَكَسرِهِ وَهُوَ حَيٌّ»                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٨   | «كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأَرضُ إلّا عَجبَ النَّانَبِ»                                        |
| ۸٥٤   | «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَت مِن الهَديِ؛ فَانحَرهَا، ثُمَّ أَلقِ قِلَادَتَهَا فِي دَمِهَا»             |
| 7 • 9 | «کُلُّ ذَلِكَ لَم يَكُن»                                                                           |
| 1080  | «كُلُّ شَرَابٍ أَسكَرَ؛ فَهُوَ حَرَامٌ»                                                            |
| 1777  | «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ؛ حَتَّى العَجزِ وَالكَيسِ»                                                  |
| 077   | «كُلُّ مَوِلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ أَو يُنَصِّرَ انِهِ»         |
| 1071  | كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضوٍ مِن الأَعضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ                                          |
| 917   | «كَلَّا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الشَّملَةَ الَّتِي أَخَذَ يَومَ خَيبَرَ مِن الْمَغَانِمِ» |
| 1.44  | «كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا»                                               |
| 1149  | «كَم سُقتَ إِلَيهَا؟»، فَقَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ                                          |
| ١٨٠٨  | كُنَّا إِذَا بَايَعِنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمعِ وَالطَّاعَةِ                                 |
| 1441  | كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ نَبتَاعُ الطَّعَامَ                                              |
| 777   | كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ                          |
| 177   | كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحنُ مُحُرِمَاتٌ                                                    |
| ١٧٨   | كُنَّا نَسمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عِندَ دَارِ أَبِي جَهمٍ بِالبَلَاطِ                 |
| 008   | كُنَّا نَشْهَدُ الجَنَائِزَ، فَمَا يَجِلِسُ آخِرُ النَّاسِ، حَتَّى يُؤذُّنُوا                      |
| ١.    | كُنَّا نُصَلِّي العَصرَ، ثُمَّ يَخرُجُ الإِنسَانُ إِلَى بَنِي عَمرِو بنِ عَوفٍ                     |
| 11    | كُنَّا نُصَلِّي العَصرَ، ثُمَّ يَذهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ                                    |
| 1.44  | كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ؛ يَذبَحُهَا الرَّجُلُ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ             |
| 707   | كُنَّا نَنصَرِفُ فِي رَمَضَانَ، فَنَستَعجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ؛ نَحَافَةَ الفَجرِ              |

| १९१        | كُنَّا يَومًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ رَأْسَهُ مِن الرَّكَعَةِ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٢        | كُنتُ إِذَا جِئتُ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ أَقبِضُ عَطَائِي                                               |
| 147        | كُنتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ                                                  |
| ١٣         | كُنتُ أَرَى طِنفِسَةً لِعَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ يَومَ الجُمُعَةِ تُطرَحُ إِلَى جِدَارِ المَسجِدِ     |
| 1089       | كُنتُ أَسقِي أَبَا عُبِيَدَةَ بنَ الجَرَّاحِ، وَأَبَا طَلحَةَ الأَنصَارِيَّ، وَأُبِيَّ بنَ كَعبٍ       |
| ٨٢٢        | كُنتُ أَسِيرُ مَعَ عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ                                            |
| ٨٢٢١       | كُنتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ، فَقَالَ: مَا رَأَيُكَ فِي هَؤُلَاءِ القَدَرِيَّةِ؟      |
| ١٨٠        | كُنتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ نَافِع بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، فَيَغمِزُ نِي                             |
| ٤٠٩        | كُنتُ أُصَلِّي وَعَبدُ الله بنُ عُمَرَ مُسنِدٌ ظَهرَهُ إِلَى جِدَارِ القِبلَةِ                         |
| 498        | كُنتُ أُصَلِّي وَعَبِدُ الله بنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشعُرُ بِهِ، فَالتَفَتُّ؛ فَغَمَزَنِي         |
| <b>777</b> | كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ لِإِحرَامِهِ قَبلَ أَن يُحرِمَ                                          |
| ۳۱۳        | كُنتُ أَكتُبُ مُصحَفًا لِحَفصَةَ                                                                       |
| ۹.         | كُنتُ أُمسِكُ المُصحَفَ عَلَى سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ فَاحتكَكتُ                                       |
| 137        | كُنتُ أَنَا وَأَبِي عِندَ مَروَانَ بنِ الحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ                            |
| ١٨٢٣       | كُنتُ أَنَا وَعَبدُ الله بنُ عُمَرَ عِندَ دَارِ خَالِدِ بنِ عُقبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ                 |
| 700        | كُنتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ الله ﷺ وَرِجلَايَ فِي قِبلَتِهِ                                      |
| 1404       | كُنتُ جَالِسًا عِندَ عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، فَدَخَلَ عَلَيهِ رَجُلٌ مِن أَهلِ اليَمَنِ               |
| 14.7       | كُنتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ بِأَرضِهِ بِالعَقِيقِ                                              |
| 7221       | كُنتُ عِندَ مَروَانَ بنِ الحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ                           |
| 175        | كُنتُ غُلَامًا عَامِلًا مَعَ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ                                       |
| 777        | كُنتُ مَعَ عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ، وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ                                   |

| 9 8     | كُنتُ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيتُهُ بَعدَ أَن طَلَعَت الشَّمسُ تَوَضَّأَ  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17719   | كُنتُ مَعَ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَنِ!  |
| ٣٧٦     | كُنتُ مَعَ عُثَهَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَامَت الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَن يَفرِضَ لِي |
| 779     | كُنتُ مَعَ مُجُاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيتِ فَجَاءَهُ إِنسَانٌ                               |
| ٢٣٥     | كَيفَ تُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ؟                                                              |
| 110     | «كَيفَ تَقرَأُ إِذَا افتَتَحتَ الصَّلَاةَ؟»                                                    |
| 777     | كَيفَ كَانَت صَلَاةُ رَسُولِ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ؟                                             |
| 1001    | «لَا أَجِدُ مَا أُعطِيكَ»                                                                      |
| 1.77    | «لَا أُحِبُّ العُقُوقَ»                                                                        |
| ۱۷۰۸    | «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»                                                                       |
| A 7 A   | «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الْحَمدُ»             |
| 11V     | لَا بَأْسَ أَن يُغتَسَلَ بِفَضلِ المَرأَةِ؛ مَا لَمَ تَكُن حَائِضًا                            |
| 1449    | لَا بَأْسَ بِأَن يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ المَوصُوفِ بِسِعرٍ               |
| 1787    | «لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا»                                          |
| 375     | «لَا تَبتَعهُ، وَلَا تَعُد فِي صَدَقَتِكَ»                                                     |
| 1 ∨ 1 • | «لَا تَبقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِن وَتَرٍ -أَو قِلَادَةٌ-؛ إلَّا قُطِعَت»      |
| 1701    | لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا، وَلَا المَبُّوتَةُ إِلَّا فِي بَيتِهَا              |
| 147.    | «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلَا الدِّرهَمَ بِالدِّرهَمَينِ»                 |
| 1777    | لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ                                      |
| 1474    | لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثلًا بِمِثلً                                      |
| 1414    | «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ إلّا مِثلًا بِمِثْلٍ»                                    |

| ٥٨٣        | لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٨        | لَا تَحَرَّوا بِصَلَاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ وَلَا غُرُوبَهَا                              |
| 1104       | «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّهَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ»                |
| ٦•٤        | «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ؛ إلَّا لِخَمسَةٍ»                                      |
| ١١٠٨       | «لَا تَحِلُّ لَكَ؛ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيلَةَ»                                            |
| 97.        | لَا تُرمَى الجِهَارُ فِي الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمسُ                  |
| 1779       | «لَا تَسأَل المَرأَةُ طَلَاقَ أُختِهَا؛ لِتَستَفرِغَ صَحفَتَهَا، وَلِتَنكِحَ»             |
| 775        | «لَا تَشتَرِهِ، وَإِن أَعطَاكَهُ بِدِرهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ»     |
| 74.        | «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ»                                                   |
| 777        | «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ»                                                   |
| 1788       | «لَا تَغضَب»                                                                              |
| 1711       | «لَا تَفعَل، بع الجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابتَع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»              |
| ٥٧٢        | «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبِرِ الرَّجُلِ»                      |
| 11.0       | لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيرَ ذَاتِ الصَّنعَةِ الكَسبَ                                  |
| ٧١٢        | «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ»                      |
| 174.       | «لَا تَلَقُّوا الرُّكبَانَ لِلبَيعِ، وَلَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ»              |
| <b>٤٦٦</b> | «لَا تَمَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله»                                              |
| ٧٢.        | لَا تَنتَقِبُ المَرأَةُ المُحرِمَةُ وَلَا تَلبَسُ القُفَّازَينِ                           |
| 117.       | لَا تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ؛ إلَّا أَن تَشَاءَ الحُرَّةُ، فَإِن طَاعَت الحُرَّةُ |
| 1027       | «لَا خَيرَ فِيهَا»                                                                        |
| 1770       | لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَو فِي فِضَّةٍ                                               |
|            |                                                                                           |

| لَا رِبًّا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُمِيَ مِن الْحَيَوَانِ عَن ثَلَاثَةٍ: عَن المَضَامِينِ         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لَمِن أُرضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ                             |
| لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهِدِ، وَإِلَّا مَا أَنبَتَ اللَّحمَ وَالدَّمَ                   |
| «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»                                                                              |
| «لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ»                                            |
| «لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». فَأَمَرَ مَروَانُ بِالعَبدِ فَأُرسِلَ                              |
| «لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»                                                             |
| «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ»                                                                             |
| «لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ»                                                                  |
| لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنِّي                                                                   |
| لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِن الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنِّي مِن وَرَاءِ الْعَقَبَةِ                            |
| «لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُم؛ فَيُصَلِّيَ عِندَ طُلُوعِ الشَّمسِ»                                           |
| «لَا يَجتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ»                                                         |
| «لَا يُجمَعُ بَينَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا»                          |
| لَا يَحْتَجِمُ الْمُحرِمُ؛ إلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنهُ                                            |
| «لَا يَحَتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيرِ إِذنِهِ»                                             |
| «لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدُّ عَلَى مَيتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» |
| «لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدَّ عَلَى مَيتٍ»                       |
| «لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»     |
| «لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيلَةٍ»           |
| «لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أَن يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»                                     |
|                                                                                                         |

| ١٦٠٣        | «لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِن المَدِينَةِ رَغَبَةً عَنهَا؛ إلَّا أَبدَلَهَا الله خَيرًا مِنهُ» |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۹۱ و۱۰۹۲  | «لَا يَخطُبُ أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ»                                             |
| 1209        | «لَا يَدخُلنَّ هَوُّلَاءِ عَلَيكُم»                                                       |
| ۱۰۸۳        | «لَا يَرِثُ الْمُسلِمُ الكَافِرَ»                                                         |
| ۳۸۳         | «لَا يَزَالُ أَحَدُكُم فِي صَلَاةٍ؛ مَا كَانَت الصَّلَاةُ تَحبِسُهُ»                      |
| ۱۳۷ و ۱۳۷   | «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ؛ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ»                                     |
| 17          | «لَا يَصبِرُ عَلَى لَأُوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ؛ إِلَّا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا»          |
| ٨٢١         | لَا يَصِدُرَنَّ أَحَدٌ مِن الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ                             |
| 0 8 0       | لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الجَنَازَةِ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ                             |
| 377         | لَا يَصُومُ إِلَّا مَن أَجَمَعَ الصِّيَامَ قَبلَ الفَجرِ                                  |
| 1717        | «لَا يُصِيبُ الْمُؤمِنَ مِن مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوكَةُ»                                  |
| 1790        | لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً؛ إلَّا وَلِيدَةً إِن شَاءَ بَاعَهَا                        |
| ١٨٣٨        | «لَا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ، مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي»                 |
| ۲۷۰ و ۲۷۰   | لَا يَقطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي                       |
| <b>£9</b> Y | «لَا يَقُل أَحَدُكُم إِذَا دَعَا: اللهمَّ! اغفِر لِي إِن شِئتَ»                           |
| ١٨١٣        | «لَا يَقُل أَحَدُكُم يَا خَيبَةَ الدَّهرِ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهرُ»                    |
| 1770        | «لَا يَمشِيَنَّ أَحَدُكُم فِي نَعلٍ وَاحِدَةٍ»                                            |
| 1844        | «لَا يَمنَعُ أَحَدُكُم جَارَهُ خَشَبَةً يَغرِزُهَا فِي جِدَارِهِ»                         |
| 184.        | «لَا يُمنَعُ فَضلُ المَاءِ؛ لِيُمنَعَ بِهِ الكَلَاّ»                                      |
| 1271        | «لَا يُمنَعُ نَقعُ بِئرٍ»                                                                 |
| 184.        | «لَا يَمنَعَنَّكِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ»                             |
|             |                                                                                           |

| 001         | «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِن المُسلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِن الوَلَدِ فَيَحتَسِبُهُم»                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 0 V       | «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِن الْسلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِن الوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ»             |
| ١٦٦١        | «لَا يَنظُرُ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَومَ القِيَامَةِ إِلَى مَن يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا» |
| 1777        | «لَا يَنظُرُ الله يَومَ القِيَامَةِ إِلَى مَن يَجُرُّ ثَوبَهُ خُيلَاءَ»                         |
| ٧٧٤         | لَا يَنكِحُ الْمُحرِمُ، وَلَا يَخطُبُ عَلَى نَفسِهِ، وَلَا عَلَى غَيرِهِ                        |
| <b>VV</b> Y | «لَا يَنكِحِ المُحرِمُ، وَلَا يُنكِحُ، وَلَا يَخطُبُ»                                           |
| 7.9         | لَا يُؤخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخلِ الجُعرُورُ، وَلَا مُصرَانُ الفَارَةِ                          |
| ١٧٧٢        | «لَا؛ وَلَكِنَّهُ لَمَ يَكُن بِأَرضِ قَومِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»                             |
| 770         | لَأَرِمُقَنَّ اللَّيَلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ الله ﷺ                                                |
| 737         | لَأَن يُصَلِّيَ أَحَدُكُم بِظَهرِ الْحَرَّةِ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَقعُدَ                         |
| ٧٣٣         | «لَبَّيكَ اللهمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيكَ»                                  |
| 17.0        | «لَتُتَرَكَنَّ اللَدِينَةُ عَلَى أَحسَنِ مَا كَانَت، حَتَّى يَدخُلَ الكَلبُ»                    |
| 178         | «لِتَشُدَّ عَلَيهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأَنَكَ بِأَعلَاهَا»                                     |
| 140         | «لِتَنظُر إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَت تَحِيضُهُنَّ مِن الشَّهرِ»       |
| ۱۷۷۳        | «لَستُ بِآكِلِهِ، وَلَا بِمُحَرِّمِهِ»                                                          |
| 981         | «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟»، فَقُلتُ: نَعَم يَا رَسُولَ الله!                                |
| 94.         | «لَعَلَّهَا تَحبِسُنَا، أَلَمَ تَكُن طَافَت مَعَكُنَّ بِالبَيتِ؟»                               |
| 947         | «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا»                                                                       |
| 1.14        | لَغُوُ الْيَمِينِ قَولُ الإِنسَانِ: لَا وَالله، لَا وَالله                                      |
| 97.         | لَقَد رَأَيتُ البَيتَ يَخلُو بَعدَ صَلَاةِ الصُّبحِ                                             |
| १९१         | «لَقَد رَأَيتُ بِضعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبتَدِرُو َهَا؛ أَيُّهُم يَكتُّبُهُنَّ أَوَّلُ»    |

| 919   | لَقَد رَأَيتُ عَبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعدَ صَلَاةِ العَصرِ                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٦٨٩  | لَقَد سَمِعتُ صَوتَ رَسُولِ الله ﷺ ضَعِيفًا، أَعرِفُ فِيهِ الجُوعَ                                        |
| ١٠٤   | لَقَد شَقَّ عَلَيَّ اختِلَافُ أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي أَمرٍ إِنِّي لَأُعظِمُ أَن أَستَقبِلَكِ بِهِ |
| ۱۲۸۸  | «لَقَد هَمَمتُ أَن أَنهَى عَن الغِيلَةِ؛ حَتَّى ذَكَرتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ»                         |
| 1781  | «لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، وَخُلُقُ الإِسلَامِ الحَيَاءُ»                                                     |
| و۲۰۲۲ | لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتعَةٌ                                                                               |
| १९०   | «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ يَدعُو بِهَا، فَأُرِيدُ أَن أَختَبِئ دَعوَتِي»                                  |
| 11.7  | لِلبِكرِ سَبعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ                                                                     |
| ۱۸۰۳  | «لِلمَملُوكِ طَعَامُهُ وَكِسوَتُهُ بِالمَعرُوفِ»                                                          |
| 7 £ 9 | لَمَ أَرَ القُبلَةَ لِلصَّائِمِ تَدعُو إِلَى خَيرٍ                                                        |
| 1129  | «لِمَ رَدَدَتَهُ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَلَيسَ أَخبَرتَنَا                                        |
| 473   | لَمَ يَكُن فِي عِيدِ الفِطرِ، وَلَا فِي الأَضحَى نِدَاءٌ وَلَا إِقَامَةٌ                                  |
| 10.9  | لَّا صَدَرَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ مِن مِنِّي أَنَاخَ بِالأَبطَحِ                                         |
| 1171  | لَّمَا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكرٍ وَبِلَالٌ                                    |
| 100.  | «لَن يَبقَى بَعدِي مِن النُّبُوَّةِ؛ إلَّا الْمُبَشِّرَاتُ»                                               |
| 10    | «الله أَكبَرُ! خَرِبَت خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةِ قَومٍ»                                    |
| ۸۸۹   | «اللهمَّ ارحَم المُحَلِّقِينَ»                                                                            |
| 997   | اللهمَّ إِنِّي أَسَأَلْكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ                           |
| 1099  | «اللهمَّ بَارِك لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِك لَنَا فِي مَدِينَتِنَا»                                     |
| 1091  | «اللهمَّ بَارِك لَهُم فِي مِكيَالهِم، وَبَارِك لَهُم فِي صَاعِهِم وَمُدِّهِم»                             |
| 1171  | «اللهمَّ حَبِّب إِلَينَا المَدِينَةَ، كَحُبِّنَا مَكَّةَ أُو أَشَدَّ»                                     |

| ٩٨٨      | اللهمَّ لَا تَجعَل قَتِلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجِدَةً وَاحِدَةً                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣      | «اللهمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ»                                                 |
| ٤٥٠      | «اللهمَّ! اسقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ، وَانشُر رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ المَيِّتَ»                  |
| 070      | «اللهمَّ! اغفِر لِي، وَارحَمنِي، وَأَلِحقنِي بِالرَّفِيقِ الأَعلَى»                                       |
| ٥٦٦      | «اللهمَّ! الرَّفِيقَ الأَعلَى»                                                                            |
| 0 • 9    | «اللهمَّ! إِنِّي أَسأَلُكَ فِعلَ الخَيرَاتِ، وَتَركَ الْمُنكَرَاتِ»                                       |
| 0.7      | «اللهمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ»                  |
| 801      | «اللهمَّ! ظُهُورَ الجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونَ الأَودِيَةِ»                                            |
| 113      | «اللهمَّ! لَا تَجعَل قَبرِي وَثَنَّا يُعبَدُ، اشتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى قَومٍ»                            |
| 879      | لَو أَدرَكَ رَسُولُ الله عَيْكِيُّ مَا أَحدَثَ النِّسَاءُ؛ لَمَنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ                      |
| 7.0      | لَو مَنَعُونِي عِقَالًا؛ لَجَاهَدتُهُم عَلَيهِ                                                            |
| 478      | لَو يَعلَمُ المَارُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ؛ لَكَانَ أَن يُخْسَفَ بِهِ                    |
| 777      | ُ «لَو يَعلَمُ المَارُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ»                                           |
| ١٤ و ٢٩٢ | «لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ»                                            |
| 1 & &    | «لَولَا أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَر ثُهُم بِالسِّوَاكِ»                                            |
| 99V «4   | «لَولَا أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لَأَحبَبتُ أَن لَا أَتَخَلَّفَ عَن سَرِيَّةٍ تَخرُجُ فِي سَبِيلِ الله |
| 180      | لَولَا أَن يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُم بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ                            |
| ۸ • ٥    | «لَولَا حِدثَانُ قَومِكِ بِالكُفرِ؛ لَفَعَلتُ»                                                            |
| 1451     | لَولَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ؛ لِجَعَلَتنِي يَهُودُ حِمَارًا!                                             |
| ١٨٥٨     | «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحُمَّدٌ، وَأَنَا أَحَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي»                              |
| 1788     | «لَيسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ»                                                                          |
|          |                                                                                                           |

| 1777    | «لَيسَ المِسكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ»             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | لَيسَ بِرِهَانِ الخَيلِ بَأْسٌ؛ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلُ                     |
| 11.0    | «لَيسَ بِكِ عَلَى أَهلِكِ هَوَانٌ»                                                |
| 1 • £ £ | «لَيسَ بِهَا بَأْسٌ؛ فَكُلُوهَا»                                                  |
| 1011    | لَيسَ عَلَى العَاقِلَةِ عَقلٌ فِي قَتلِ العَمدِ                                   |
| ١٣٨     | لَيسَ عَلَى المُستَحَاضَةِ إِلَّا أَن تَغتَسِلَ غُسلًا وَاحِدًا                   |
| 711     | «لَيسَ عَلَى الْمُسلِمِ فِي عَبدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»                  |
| ٥٧٨     | «لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ»                                         |
| ٥٧٩     | «لَيسَ فِيهَا دُونَ خَمسَةِ أُوسُقٍ مِن التَّمرِ صَدَقَةٌ»                        |
| 1770    | «لَيسَ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ»                                                     |
| 1 V E 9 | «لَيسَ يَبقَى بَعدِي مِن النُّبُوَّ ةِ؛ إلَّا الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ»             |
| 07+     | «لِيُعَزِّ الْسلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِم الْمُصِيبَةُ بِي»                         |
| ٨٠٦     | مَا أُبَالِي أَصَلَيتُ فِي الحِجرِ أَم فِي البَيتِ                                |
| 001     | مَا أُحِبُّ أَن أُدفَنَ بِالبَقِيعِ؛ لَأَن أُدفَنَ في غَيرِهِ                     |
| ١٨٣     | مَا أَخَذتُ سُورَةَ يُوسُفَ إلّا مِن قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا   |
| 1717    | مَا أَدرَكتُ أَحَدًا مِن فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا                  |
| 17      | مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إلَّا وَهُم يُصَلُّونَ الظُّهرَ بِعَشِيٍّ                   |
| 701     | مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُم يَلعَنُونَ الكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ            |
| ۸٦٧     | مَا استَيسَرَ مِن الهَديِ: شَاةُ                                                  |
| 440     | مَا أَشَدَّ مَا رَأَيتَ أَبَاكَ أَخَّرَ المَغرِبَ فِي السَّفَرِ؟                  |
| 108     | مَا أَعرِفُ شَيئًا مِمَّا أَدرَكتُ عَلَيهِ النَّاسَ إلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ |

|            | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1731       | مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُم، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجنَ؟!               |
| 1840       | مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُم ثُمَّ يَعزِلُوهُنَّ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ   |
| 1          | مَا بَالُ رِجَالٍ يَنحَلُونَ أَبنَاءَهُم نُحلًا، ثُمَّ يُمسِكُونَهَا                    |
| 1.10       | «مَا بَالُ هَذَا؟»، فَقَالُوا: نَذَرَ أَن لَا يَتَكَلَّمَ                               |
| 773        | مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ قِبلَةٌ؛ إِذَا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيتِ                 |
| 373 6073   | «مَا بَينَ بَيتِي وَمِنبَرِي رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ»                             |
| ١٦٠٨       | «مَا بَينَ لَابَتَيهَا حَرَامٌ»                                                         |
| 10         | «مَا تَجِدُونَ فِي التَّورَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجمِ؟»                                    |
| ۲۰3        | «مَا تَرُونَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟»                                  |
| ۸٦٠        | مَا تَرُونَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟                             |
| ۸۳         | مَا تَرُونَ فِيمَن غَلَبَهُ الدَّمُ مِن رُعَافٍ فَلَم يَنقَطِع عَنهُ؟                   |
| ۸۰۷        | مَا حُجِرَ الحِجرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِن وَرَائِهِ                                      |
| 1 8 0 0    | «مَا حَقُّ امرِيٍّ مُسلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ»                |
| 3771       | مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله ﷺ فِي أَمرَينِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا                |
| ١ • ٤٨     | مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضطُرِرتَ إِلَيهِ                 |
| 079        | مَا رَأَيتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ؛ إلَّا أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي البَقِيعَ |
| ٣٠٨        | مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى فِي سُبحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ                          |
| <b>TOA</b> | مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي سُبحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأَستَحِبُّهَا    |
| 1118       | «مَا شَأَنُكِ؟»، قَالَت: لَا أَنَا                                                      |
| ٤١١        | مَا صَلَاةٌ يُجلَسُ فِي كُلِّ رَكعَةٍ مِنهَا                                            |
| ٤٤٤        | مَا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظُّهرَ وَالعَصرَ يَومَ الخَندَقِ                            |
|            |                                                                                         |

| 1078  | مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ: القَطعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 918   | «مَا ظَهَرَ الغُلُولُ فِي قَومٍ قَطُّ؛ إلَّا أُلقِيَ فِي قُلُوبِهِم الرُّعبُ»                        |
| 7 2 . | «مَا عَلَى أَحَدِكُم لَو اتَّخَذَّ ثَوبَينِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوبَي مَهنَتِهِ»                     |
| 1707  | «مَا عَلَيكُم أَن لَا تَفعَلُوا، مَا مِن نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ»                 |
| ٧١٨   | مَا فَوقَ الذَّقَنِ مِن الرَّأْسِ؛ فَلَا يُخَمِّرهُ الْمحرِمُ                                        |
| ۲1.   | «مَا قَصْرَت الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ»                                                              |
| ۸٥٠   | مَا كَانَ عَبِدُ الله بنُ عُمَرَ يَصِنَعُ بِجِلَالِ بُدنِهِ حِينَ كُسِيَت الكَعبَةُ هَذِهِ الكِسوَةَ |
| 1770  | مَا كَانَ فِي الْحَولَينِ -وَإِن كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً-؛ فَهُوَ يُحَرِّمُ                          |
| 240   | مَا كَانَ يَقرَأُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي الأَضحَى وَالفِطرِ؟                                        |
| 170   | «مَا لَكِ؟! لَعَلَّكِ نَفِستِ؟»                                                                      |
| ١٧١٣  | «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَينِ؟!»                                                                    |
| 307   | «مَا مِن امرِيٍّ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيلٍ يَغلِبُهُ عَلَيهَا نَومٌ»                              |
| 09    | «مَا مِن امرِيٍّ يَتَوَضَّأُ، فَيُحسِنُ وُضُّوءَهُ»                                                  |
| 0 • 0 | مَا مِن دَاعِ يَدعُو إلَّا كَانَ بَينَ إِحدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَن يُستَجَابَ لَهُ                    |
| 01.   | «مَا مِن دَاعِ يَدعُو إِلَى هُدًى؛ إلَّا كَانَ لَهُ مِثلُ أَجِرِ مَن اتَّبَعَهُ»                     |
| 108.  | مَا مِن شَيِءً إِلَّا الله يُحِبُّ أَن يُعفَى عَنهُ؛ مَا لَم يَكُن حَدًّا                            |
| £ £ A | «مَا مِن شَيِءٍ كُنتُ لَمَ أَرَهُ إِلَّا قَد رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا»                           |
| ۱۷۸۰  | «مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا قَد رَعَى غَنَهًا»                                                           |
| ٥٦٦   | «مَا مِن نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ»                                                           |
| 790   | «مَا مَنَعَكَ أَن تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟»                                                          |
| ۱۰۳۸  | مَا نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً                        |

| 1001  | «مَا نَقَصَت صَدَقَةٌ مِن مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبدًا بِعَفْوٍ»                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 009   | «مَا يَزَالُ الْمُؤمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ؛ حَتَّى يَلْقَى الله»               |
| 1709  | «مَاذَا فُتِحَ اللَّيلَةَ مِن الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِن الفِتَنِ»                     |
| 754   | مَاذَا كَانَ يَقَرَأُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ يَومَ الجُمْعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الجُمُعَةِ؟   |
| 7771  | المَبتُوتَةُ لَا تَخرُجُ مِن بَيتِهَا حَتَّى تَحِلَّ، وَلَيْسَت لَمَا نَفَقَةٌ                |
| 1418  | «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَمَ يَتَفَرَّقَا» |
| 1750  | مَتَى يُضرَبُ لَهُ الأَجَلُ: أَمِن يَومِ يَبنِي بِهَا                                         |
| 909   | «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله؛ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الدَّائِمِ»              |
| ۸۰۱   | المُحرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا البَيتُ                                                        |
| ۸.,   | الْمُحصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ                                      |
| 7.5   | مُرَّ عَلَى عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ بِغَنَمٍ مِن الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا     |
| ۸٧١   | المَرأَةُ المُحرِمَةُ إِذَا حَلَّت لَم تَمَتَشِط حَتَّى تَأْخُذَ مِن قُرُونِ رَأْسِهَا        |
| 1711  | «مُرهُ؛ فَليُرَاجِعهَا، ثُمَّ يُمسِكهَا حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَجِيضَ ثُمَّ تَطهُرَ»          |
| V • 0 | مُرهَا؛ فَلتَغتَسِل، ثُمَّ لِتُهِلَّ                                                          |
| ٤١٤   | «مُرُوا أَبَا بَكرٍ؛ فَليُصَلِّ لِلنَّاسِ»                                                    |
| 1.10  | «مُرُوهُ فَلَيَتَكَلَّم، وَليَستَظِلَّ، وَليَجلِس، وَليُتِمَّ صِيَامَهُ»                      |
| ٥٧٤   | «مُستَرِيحٌ، وَمُستَرَاحٌ مِنهُ»                                                              |
| ۰۳۰   | المَشيُ خَلفَ الجَنَازَةِ مِن خَطَإِ السُّنَّةِ                                               |
| 107.  | مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امرَأَتَهُ بِجُرحٍ                             |
| 1577  | مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ العَبدَ إِذَا أُعتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ                                 |
| 1018  | مَضَت السُّنَّةُ فِي قَتلِ العَمدِ حِينَ يَعفُو أُولِيَاءُ المَقتُولِ                         |

| 1017    | مَضَت السُّنَّةُ: أَنَّ العَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيئًا مِن دِيَةِ العَمدِ                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1419    | «مَطلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُتبِعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيءٍ»                                    |
| 1 & 1 9 | الْمُكَاتَبُ عَبِدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ شَيءٌ                                        |
| ٣٨٢     | الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُم مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ               |
| 1779    | «مَن ابتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَو فِيَهُ»                                          |
| 177.    | «مَن ابتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَقبِضَهُ»                                              |
| 450     | مَن أَجَمَعَ إِقَامَةً أَربَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ                         |
| 1 £ 7 A | مَن أَحِيَا أَرضًا مَيِّنَةً؛ فَهِيَ لَهُ                                                           |
| 1877    | «مَن أَحيَا أَرضًا مَيِّتَةً؛ فَهِيَ لَهُ، وَلَيسَ لِعِرقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»                           |
| 180.    | مَن أَخَذَ ضَالَّةً؛ فَهُوَ ضَالُّ                                                                  |
| ٥       | «مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ الصُّبحِ قَبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فَقَد أَدرَكَ الصُّبحَ»              |
| ۱۵ و۲۳۲ | «مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِن الصَّلَاَةِ؛ فَقَد أَدرَكَ الصَّلاةَ»                                      |
| 747     | مَن أَدرَكَ مِن صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكعَةً؛ فَليُصَلِّ إِلَيهَا أُخرَى                              |
| ۸۷٦     | مَن أَدرَكَهُ الفَجرُ مِن لَيلَةِ المُزدَلِفَةِ، وَلَمَ يَقِف بِعَرَفَةَ                            |
| ١٢٠٨    | مَن أَذِنَ لِعَبدِهِ أَن يَنكِحَ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ العَبدِ                                       |
| 777     | مَن استَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَعَلَيهِ القَضَاءُ                                                   |
| 1777    | مَن أَسلَفَ سَلَفًا؛ فَلَا يَشتَرِط إِلَّا قَضَاءَهُ                                                |
| ٥٦١     | «مَن أَصَابَتهُ مُصِيبَةٌ، فَقَالَ كَمَا أَمَرَ الله: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ |
| 1878    | «مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ»                      |
| 797     | «مَن اعتكَفَ مَعِيَ؛ فَليَعتَكِف العَشرَ الأَوَاخِرَ»                                               |
| ٧٦٥     | مَن اعتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَو ذِي القَعدَةِ                                   |

| V70  | مَن اعتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَو ذِي القِعدَةِ، أَو فِي ذِي الحِجَّةِ                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770  | «مَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسلَ الجَنَابَةِ»                                          |
| ۸۲٤  | مَن أَفَاضَ؛ فَقَد قَضَى الله حَجَّهُ                                                      |
| 1817 | «مَن اقتَطَعَ حَقَّ امرِيٍّ مُسلِمٍ بِيَمِينِهِ؛ حَرَّمَ الله عَلَيهِ الجَنَّةَ»           |
| ١٧٧٤ | «مَن اقتَنَى كَلبًا، لَا يُغنِي عَنهُ زَرعًا وَلَا ضَرعًا»                                 |
| 1770 | «مَن اقتَنَى كَلبًا؛ إلَّا كَلبًا ضَارِيًا أَو كَلبَ مَاشِيَةٍ»                            |
| ۳.   | «مَن أَكَلَ مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ فَلَا يَقرُب مَسَاجِدَنَا»                             |
| 17   | «مَن أَنفَقَ زَوجَينِ فِي سَبِيلِ الله؛ نُودِيَ فِي الجَنَّةِ»                             |
| VOA  | مَن أَهدَى بَدَنَةً جَزَاءً أَو نَذرًا، أَو هَديَ تَمَتُّعٍ، فَأُصِيبَت فِي الطَّرِيقِ     |
| ٨٥٨  | مَن أَهدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّت -أُو مَاتَت-؛ فَإِنَّهَا إِن كَانَت نَذرًا أَبدَلَهَا    |
| 175. | «مِن أَيِّ شَيِءٍ؟»، فَقَالَ: لَدَغَتنِي عَقرَبٌ                                           |
| 1701 | «مِن أَينَ لَكُم هَذَا؟»                                                                   |
| 1791 | مَن بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلبَائِعِ؛ إلَّا أَن يَشتَرِطَهُ الْمُبتَاعُ     |
| 1791 | «مَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت؛ فَثَمَرُهَا لِلبَائِعِ؛ إلَّا أَن يَشتَرِطَ الْمُبتَاعُ»   |
| 337  | «مَن تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِن غَيرِ عُذرٍ وَلَا عِلَّةٍ»                    |
| 1778 | مَن تَزَوَّجَ امرَأَةً فَلَم يَستَطِع أَن يَمَسَّهَا؛ فَإِنَّهُ يُضرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً |
| 1111 | «مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِن كَسبٍ طَيِّبٍ وَ لَا يَقبَلُ الله»                           |
| 75   | مَن تَوَضَّأَ فَأَحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ                  |
| ٣٤   | «مَن تَوَضَّأَ؛ فَليَستَنثِر»                                                              |
| 749  | «مَن جَلَسَ بَجلِسًا يَنتَظِرُ الصَّلَاةَ؛ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»            |
| ۸۰۳  | مَن حُبِسَ دُونَ البَيتِ بِمَرَضٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ          |

| ١٦٣٥       | «مِن حُسنِ إِسلَامِ المَرءِ: تَركُهُ مَا لَا يَعنِيهِ»                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.71       | مَن حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ؛ فَعَلَيهِ عِتقُ رَقَبَةٍ                     |
| 1.7.       | «مَن حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنهَا؛ فَليُكَفِّر عَن يَمِينِهِ»             |
| 1811       | «مَن حَلَفَ عَلَى مِنبَرِي آثِمًا؛ تَبَوَّأَ مَقَعَدَهُ مِن النَّارِ»                         |
| 970        | مَن رَمَى الجَمرَةَ، ثُمَّ حَلَقَ، أُو قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَديًا إِن كَانَ مَعَهُ؛ فَقَد حَلَّ |
| ٨٥٥        | مَن سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا، فَعَطِبَت؛ فَنَحَرَهَا                                         |
| ٤٩١        | مَن سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ       |
| ١٨٣١       | «مِن شَرِّ النَّاسِ ذُو الوَجهَينِ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجهٍ»                        |
| 1087       | «مَن شَرِبَ الْحَمرَ فِي الدُّنيَا، ثُمَّ لَم يَتُب مِنهَا»                                   |
| 799 .      | مَن صَلَّى المَغرِبَ -أُو الصُّبحَ-، ثُمَّ أَدرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ                        |
| 109        | مَن صَلَّى بِأَرضٍ فَلَاةٍ صَلَّى عَن يَمِينِهِ مَلَكٌ                                        |
| 111        | مَن صَلَّى رَكعَةً لَم يَقرَأ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ؛ فَلَم يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ |
| ١٨٧        | «مَن صَلَّى صَلَاةً لَم يَقرَأ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ»                       |
| ۲۹۸        | مَن ضَفَرَ رَأْسَهُ؛ فَليَحلِق، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلبِيدِ                               |
| <b>197</b> | · مَن عَقَصَ رَأْسَهُ، أَو ضَفَرَ، أَو لَبَّدَ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الحِلَاقُ                |
| 312        | مَن غَدَا -أُو رَاحَ- إِلَى المسجِدِ لَا يُرِيدُ غَيرَهُ                                      |
| 1817       | «مَن غَيَّرَ دِينَهُ؛ فَاضرِبُوا عُنُقَهُ»                                                    |
| 277        | مَن فَاتَهُ حِزبُهُ مِن اللَّيلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهرِ    |
| ١٨١١       | «مَن قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ! فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»                                 |
| ٤٩٠        | «مَن قَالَ: سُبحَانَ الله وَبِحَمدِهِ فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»                              |
| ٤٨٩        | «مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»                                |

| 1.19    | مَن قَالَ: وَالله، ثُمَّ قَالَ: إِن شَاءَ الله                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 7   | «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ»            |
| 97      | مِن قُبلَةِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ الوُّضُوءُ                                                    |
| 97      | مِن قُبلَةِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ الوُّضُوءُ                                                    |
| 977     | «مَن قَتَلَ قَتِيلًا، لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ»                                 |
| ٦٨٣     | مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَلَم يَقضِهِ                                             |
| 091     | مَن كَانَ عِندَهُ مَالٌ لَم يُؤَدِّ زَكَاتَهُ؛ مُثِّلَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقرَعَ |
| ١٠٠٨    | مَن كَانَ لَهُ عِندَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَيُّ، أَو عِدَةٌ؛ فَليَأْتِنِي                          |
| 1797    | «مَن كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ؛ فَليَقُل خَيرًا»                                  |
| ***     | مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَم تَستَحْيي                                                   |
| 1004    | «مَن لَعِبَ بِالنَّردِ؛ فَقَد عَصَى الله وَرَسُولَهُ»                                          |
| 471     | «مَن لَم يَجِد ثَو بَينِ؛ فَليُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ مُلتَحِفًا بِهِ»                       |
| V14     | «مَن لَم يَجِد نَعلَينِ؛ فَليَلبَس خُفَّينِ، وَليَقطَعهُمَا أَسفَلَ مِن الكَعبَينِ»            |
| AVO     | مَن لَم يَقِف بِعَرَفَةَ مِن لَيلَةِ الْمُزدَلِفَةِ قَبلَ أَن يَطلُعَ الفَجرُ                  |
| 97      | مَن مَسَّ ذَكَرَهُ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الوُضُوءُ                                             |
| 1808    | مِن مَيسِرِ أَهلِ الجَاهِلِيَّةِ: بَيعُ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَينِ        |
| 7531    | مَن نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا، لَم يَبلُغ أَن يَحُوزَ نُحَلَهُ                              |
| 1.17    | «مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ؟ فَليُطِعهُ»                                                     |
| AAV     | مَن نَذَرَ بَدَنَةً؛ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعلَينِ، وَيُشعِرُهَا                             |
| 1 V 9 V | «مَن نَزَلَ مَنزِلًا فَليَقُل: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ»     |
| 70      | «مَن نَسِيَ الصَّلَاةَ؛ فَليُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»                                         |

| ٤٠٨         | مَن نَسِيَ صَلَاةً، فَلَم يَذكُرهَا إلّا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 984         | مَن نَسِيَ مِن نُسُكِهِ شَيئًا -أُو تَرَكَهُ-؛ فَليُهرِق دَمًا                                 |
| 491         | مَن وَضَعَ جَبهَتَهُ بِالأَرضِ؛ فَليَضَع كَفَّيهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيهِ جَبهَتَهُ       |
| 1331        | مَن وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَو عَلَى وَجِهِ صَدَقَةٍ                                   |
| <b>FAVI</b> | «مَن يَحلُبُ هَذِهِ؟»                                                                          |
| 1717        | «مَن يُرِد الله بِهِ خَيرًا؛ يُصِب مِنهُ»                                                      |
| ١٦٨٠        | «الْمُؤمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبِعَةِ أَمْعَاءٍ»          |
| 770         | المَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوبِ الثَّالِثِ                            |
| 124         | «نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزءٌ مِن سَبعِينَ جُزءًا مِن نَارِ جَهَنَّمَ»           |
| 997         | «نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ الله»                                 |
| ۸۲۸         | «نَبِدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ»                                                              |
| 1.77        | نَحَرِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الحُدَيبِيَةِ: البَدَنَةَ عَن سَبِعَةٍ                     |
| 1701        | «نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ»                                         |
| ١٨٣٢        | «نَعَم؛ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»                                                                |
| 919         | «نَعَم؛ إلَّا الدَّينَ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبرِيلُ»                                           |
| 1777        | «نَعَم؛ إِنَّ الرَّضَاعَةَ ثُحُرِّمُ مَا ثُحَرِّمُ الوِلَادَةُ»                                |
| 110         | «نَعَم؛ فَلتَغتَسِل»                                                                           |
| 987         | «نَعَم؛ وَلَكِ أَجرٌ»                                                                          |
| 977         | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ الَّذِينَ قَتَلُوا ابنَ أَبِي الحُقَيقِ عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالوِلدَانِ |
| 970         | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُّوِّ                           |
| ٧١٣         | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن يَلبَسَ الْمُحرِمُ ثَوبًا مَصبُوغًا بِزَعفَرَانٍ                      |

| ١٠٣٤       | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن أَكلِ لِحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلَاثٍ                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٦٨       | نَهَى رَسُولُ الله عَيَكِيٌّ عَن لِبسَتَينِ، وَعَن بَيعَتَينِ                      |
| 1700       | نُهِيَ عَن بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ                                            |
| 1.40       | "نَهَيَتْكُم عَنَ لَحُومِ الأَضحَى بَعدَ ثَلَاثٍ "                                 |
| 1 1 9 1    | «هَا إِنَّ الفِتنَةَ هَاهُنَا! إِنَّ الفِتنَةَ هَاهُنَا!»                          |
| ٨٤٨        | الهَديُ مَا قُلِّدَ وَأُشعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ                            |
| ۱٦٠٧ و٢١٦١ | «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»                                              |
| ٥٩٣        | هَذَا شَهِرُ زَكَاتِكُم، فَمَن كَانَ عَلَيهِ دَينٌ؛ فَليُؤَدِّ دَينَهُ             |
| 770        | «هَذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَمَ يُكتَب عَلَيكُم صِيَامُهُ»                        |
| 1118       | «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنتُ سَهلٍ قَد ذَكَرَت مَا شَاءَ الله أَن تَذكُرَ»              |
| ٤٧٤        | «هَكَذَا أُنزِلَت؛ إِنَّ هَذَا القُرآنَ أُنزِلَ عَلَى سَبِعَةِ أَحرُفٍ»            |
| 1717       | «هَل تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا؟»                                                   |
| 0+8        | هَل تَدرُونَ أَينَ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ مِن مَسجِدِكُم هَذَا؟                     |
| ٣٢         | هَل تَستَطِيعُ أَن تُرِينِي كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ؟                |
| 1.91       | «هَل عِندَكَ مِن شَيءٍ تُصدِقُهَا إِيَّاه؟»                                        |
| 197        | «هَل قَرَأَ مَعِي مِنكُم أَحَدٌ آنِفًا؟»                                           |
| ٧٨٠        | «هَل مَعَكُم مِن لَحَمِهِ شَييءٌ؟»                                                 |
| 177        | هَل يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟                                 |
| ۳۳۱        | هَل يُجمَعُ بَينَ الظُّهرِ وَالعَصرِ فِي السَّفَرِ؟                                |
| 770        | هَلَكَت امرَأَةٌ لِي، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بنُ كَعبٍ القُرَظِيُّ يُعَزِّينِي بِهَا |
| 1171       | هُنَّ أُولَاتُ الأَزْوَاجِ، وَيَرجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الله حَرَّمَ الزِّنَا     |

| ٤١    | «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَّتُهُ»                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1271  | «هُوَ لَكَ يَا عَبِدُ بِنَ زَمِعَةً»                                                                |
| 910   | «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَ دِدتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله فَأُقتَلُ»                 |
| 9.1   | «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُكلَّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله »                                 |
| 110.  | «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبلَهُ فَيَحتَطِبَ عَلَى ظَهرِهِ»             |
| ٤٨٦   | «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّهَا لَتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ»                                     |
| ٦٨٨   | «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ كَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطيَبُ عِندَ الله مِن رِيحِ المِسكِ»         |
| 444   | «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ لَقَد هَمَمتُ أَن آمُرَ بِحَطَبٍ»                                       |
| ٤٥٥   | وَالله مَا أُدرِي كَيفَ أَصنَعُ بِهَذِهِ الكَرَابِيسِ؟                                              |
| ٧٦٤   | وَالله، لَأَن أَعتَمِرَ قَبلَ الحَجِّ وَأُهدِيَ                                                     |
| 1.07  | وَإِن أَكَلَ وَإِن لَمَ يَأْكُل                                                                     |
| 1791  | «وَأَنَا أَخرَ جَنِي الجُمُوعُ»                                                                     |
| 1079  | وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضوٍ مِن الأَعضَاءِ فِي الجَسَدِ أَمرًا مُجْتَمَعًا عَلَيهِ    |
| 9 2 2 | وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ لِلنَّاسِ بِمِنِّي، وَالنَّاسُ يَسأَلُونَهُ                                   |
| 1179  | «الوَلَاءُ لَمِن أَعتَقَ»                                                                           |
| 1271  | «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ»                                                        |
| 274   | «وَمَا يُدرِيكُم مَا بَلَغَت بِهِ صَلَاتُهُ»                                                        |
| ١١٢٨  | وَهَبَ سَالِمُ بِنُ عَبِدِ اللهِ لَابِنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَقْرَبَهَا                      |
| 40    | «وَيلٌ لِلاَّعَقَابِ مِن النَّارِ»                                                                  |
| 444   | يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحَنِ! إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوفِ، وَصَلَاةَ الْحَضِرِ فِي القُرآنِ        |
| ٧٣٦   | يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْمَنِ! رَأَيتُكَ تَصنَعُ أَربَعًا لَم أَرَ أَحَدًا مِن أَصحَابِكَ يَصنَعُهَا |

| ٧٨٧         | يَا ابنَ أُختِي! إِنَّهَا هِيَ عَشرُ لَيَالٍ، فَإِن تَخَلَّجَ فِي نَفسِكَ شَيءٌ          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77          | «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الله قَبَضَ أَروَاحَنَا»                                   |
| ٨٥٣         | يَا بَنِيَّ! لَا يُهدِيَنَّ أَحَدُكُم مِن البُّدنِ شَيئًا                                |
| 117         | يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الله لَا يَستَحيِي مِن الحَقِّ                                   |
| 1784        | يَا رَسُولَ الله! عَلِّمنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ                                    |
| 777         | «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَانِ، وَ لَا يَنَامُ قَلبِي»                        |
| 115         | «يَا نِسَاءَ الْمُؤمِنَاتِ لَا تَحقِرَنَّ إِحدَاكُنَّ»                                   |
| 1790        | «يَا نِسَاءَ الْمُؤمِنَاتِ! لَا تَحَقِرَنَّ إِحدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا»                    |
| 1779        | يَأْكُلُ الْمُسلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبِعَةِ أَمعَاءٍ        |
| ٤١٣         | «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلَائِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ»                |
| 1.77        | «يُجزِيكَ مِن ذَلِكَ الثَّلُثُ»                                                          |
| 171         | «يَحُرُمُ مِن الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِن الوِلَادَةِ»                                 |
| <b>٤</b> ٧٩ | «يَخْرُجُ فِيكُم قَومٌ تَحَقِرُونَ صَلَاتَكُم مَعَ صَلَاتِهِم»                           |
| ١٨٤٨        | «اليَدُ العُليَا خَيرٌ مِن اليَدِ السُّفلَى، وَاليَدُ العُليَا هِيَ المُنفِقَةُ»         |
| £ 9.A       | «يُستَجَابُ لِأَحَدِكُم مَا لَم يَعجَل، فَيَقُولُ: قَد دَعَوتُ»                          |
| 1007        | «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي»                                                   |
| ٥٤٠         | يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ بَعدَ العَصرِ، وَبَعدَ الصُّبحِ؛ إِذَا صُلِّيتَا لِوَقتِهِمَا |
| 770         | يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَن أَفطَرَهُ مِن مَرَضٍ                          |
| ٩٨٦         | «يَضحَكُ الله إِلَى رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ»                               |
| ٤٥          | «يُطَهِّرُهُ مَا بَعِدَهُ»                                                               |
| £YV         | «يَعقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم -إِذَا هُوَ نَامَ-»                |

| 007  | يَغفِرُ الله لِأَبِي عَبدِ الرَّحَنِ! أَمَا إِنَّهُ لَم يَكذِب، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَو أَخطأَ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٨٠ | «يَكفِيكَ مِن ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنزِلَت فِي الصَّيفِ»                                   |
| 1879 | «يُمسَكُ حَتَّى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الأَعلَى عَلَى الأَسفَلِ»                           |
| १९९  | «يَنزِلُ رَبُّنَا -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا»            |
| 1140 | يَنكِحُ العَبدُ أَربَعَ نِسوَةٍ                                                               |
| 1117 | يُنهَى أَن تُنكَحَ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَو عَلَى خَالَتِهَا                           |
| ٧٢٨  | «يُهِلُّ أَهلُ الْمِدِينَةِ: مِن ذِي الْحُلَيفَةِ»                                            |
| ١٧٧٨ | «يُوشِكُ أَن يَكُونَ خَيرَ مَالِ الْمُسلِمِ غَنَمٌ يَتبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ»            |
| 440  | «يُوشِكُ -يَا مُعَاذُ!- إِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ»                                              |



رَفَّحُ عِبِى لِالرَّحِيُّ لِالْفِرَّيِّ لِسِّلَتِمَ لِالنِّمُ لِالْفِرُوكِ سِلْتِمَ لالنِّمُ لالفِرُوكِ www.moswarat.com



## فهرس الموضوعات

| <b>o</b>    | المقدمة                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣          | تقسيم كتب السنة إلى صحيح وضعيف                                              |
| ۲٥          | ١ - كتابُ وُقُوتِ الصَّلاةِ                                                 |
| ۲٥          | ١- بابُ وُقُوتِ الصَّلاةِ                                                   |
| ۲۸          | ٢- بابُ وَقتِ الجُمُعَةِ                                                    |
| ۲۹          | ٣- بابُ مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِن الصَّلَاةِ                                  |
| ۲۹          | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمسِ وَغَسَقِ اللَّيلِ                   |
| ۲۹          | ٥- بابُ جَامِع الوُقُوتِ                                                    |
| ٣٠          | ٦- بابُ النَّوم عَن الصَّلاةِ                                               |
| ٣١          | ٧- بابُ النَّهيَ عَن الصَّلَاةِ بِالْمَاجِرَةِ                              |
| ، في الصلاة | ٨- بابُ النَّهيِّ عَن دُنُحولِ المَسجِدِ بِرِيجِ النُّومِ وَتَغطِيَةِ الْفَ |
| ٣٣          | ٢ – كِتَابِ الطَّهَارَةِ٢                                                   |
|             | ١ - بابُ العَمَلِ فِي الوُّضُوءِ                                            |
| ٣٤          | ·                                                                           |
| ٣٥          | ٣- بابُ الطَّهُورِ لِلوُّضُوءِ                                              |
| ٣٦          | ٤ - بابُ مَا لا يَجِبُ مِنهُ الوُضُوءُ                                      |
| ٣٦          |                                                                             |

| ٣٨                                     | ٦- بابُ جَامِعِ الوُضُوءِ                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٠                                     | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي المَسحِ بِالرَّأْسِ وَالأُذُنينِ           |
| ٤١                                     | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي المَسِحِ عَلَى الخُفَّينِ                  |
| ٤٣                                     | ٩ - بابُ العَمَلِ فِي المَسحِ عَلَى الخُفَّينِ                   |
| ٤٣                                     | ١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ                                |
| ٤٤                                     | ١١ - بابُ العَمَلِ فِي الرُّعَافِ                                |
| رُعَافٍ                                | ١٢ - بابُ العَمَلِ فِيمَن غَلَبَهُ الدَّمُ مِن جُرحٍ أَو ﴿       |
| ٤٤                                     | ١٣ - بابُ الوُضُوءِ مِنَ المَذي                                  |
| ٤٥                                     | ١٤ - بابُ الرُّخصَةِ فِي تَركِ الوُّضُوءِ مِن المَّذيِ .         |
| ٤٥                                     | ٥١ - بابُ الوُّضُوءِ مِن مَسِّ الفَرجِ                           |
| ٤٧                                     | ١٦ - بابُ الوُضُوءِ مِن قُبلَةِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ             |
| ٤٧                                     | ١٧ - بابُ العَمَلِ فِي غُسلِ الجَنَابَةِ                         |
| ٤٨                                     | ١٨ - بابُ وَاجِبِ الغُسلِ إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ             |
| مَ قَبِلَ أَن يَغتَسِلَ                | ١٩ - بابُ وُضُوءِ الجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ أَو يَطعَ   |
| ، وَلَمْ يَذْكُر وَغَسْلُهُ ثَوبَهُ٠٠٠ | ٠١- بابُ إِعَادَةِ الجُنُبِ الصَّلَاةَ وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى   |
| رَى الرَّ جُلُ                         | ٢١ - بابُ غُسلِ المَرأَةِ إِذَا رَأَت فِي المَنَامِ مِثلَ مَا يَ |
| ٥٢                                     | ٢٢- بابُ جَامِعِ غُسلِ الجَنَابَةِ                               |
| ٥٧                                     | ٢٣ - بابُ فِي التَّيَمُّمِ                                       |
|                                        | ٢٤ - بابُ العَمَلِ فِي التَّيَمُّم                               |
| 00                                     | ٢٥- بابُ تَيَمُّم الجُنْبِ                                       |

| ٥٦         | ٢٦ - بابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧         | 2                                                                            |
| ٥٧         | ٢٨ - بابُ جَامِع الجِيضَةِ                                                   |
| ٥٨         |                                                                              |
| ٦٠         | ٣٠- بابُ مَا جَاءَ فِي بَولِ الصَّبِيِّ                                      |
| ٦٠         | ٣١- بابُ مَا جَاءَ فِي البَولِ قَائِمًا وَغَيرِهِ                            |
| ٦١         | ٣٢- بابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ                                            |
| <b>ጓ</b> ٣ | ٣- كتاب الصَّلَاة                                                            |
| ٦٣         | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ                                |
| ٦٦         | ٢ - بابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ، وَعَلَى غَيرِ وُضُوءٍ                     |
| ٦٧         | ٣- بابُ قَدْرِ السَّحُورِ مِن النِّدَاءِ                                     |
| ٦٧         | ٤ - بابُ افتِتَاحِ الصَّلَاةِ                                                |
| ٦٩         | ٥- بابُ القِرَاءَةِ فِي المَغرِبِ وَالعِشَاءِ                                |
| v •        | ****                                                                         |
| ٧٢         | ٧- بابُ القِرَاءَةِ فِي الصُّبحِ                                             |
| ٧٣         | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي أُمِّ القُرْآنِ                                        |
| ν ξ        | ٩ - بابُ القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فِيهَا لَا يُجِهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ |
| ٧٥         | ١٠ - بابُ تَركِ القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ              |
| ٧٦         | ١١ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلفَ الْإِمَامِ                        |
| ٧٦         | ١٢ - بابُ العَمَلِ فِي الجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ                               |

| ٧٨ | ١٣ - بابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩ | ١٤ - بابُ مَا يَفعَلُ مَن رَفَعَ رَأْسَهُ قَبلَ الإِمَامِ                                  |
| ٧٩ | ١٥ - بابُ مَا يَفْعَلُ مَن سَلَّمَ مِن رَكَعَتَينِ سَاهِيًا                                |
| ۸١ | ١٦ - بابُ إِمَّامِ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ                        |
| ۸۲ | ١٧ - بابُ مَن قَامَ بَعدَ الإِتمَامِ أَو فِي الرَّكعَتَينِ                                 |
| ۸۲ | ١٨ - بابُ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشغَلُكَ عَنهَا                              |
| ۸٥ | ٤ – كتاب السهو                                                                             |
| ۸٥ | ١ - بابُ العَمَلِ فِي السَّهوِ                                                             |
| ۸٧ | ٥ – كتاب الجمعة                                                                            |
| ۸٧ | ١ - بابُ العَمَلِ فِي غُسلِ يَومِ الجُمُعَةِ                                               |
| ۸۸ | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي الإِنصَاتِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ                      |
| ٩٠ | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن أَدرَكَ رَكعَةً يَومَ الجُمُعَةِ                                  |
| ٩٠ | ٤- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن رَعَفَ يَومَ الجُمُعَةِ                                           |
| ٩١ | ٥- بابُ مَا جَاءَ فِي السَّعيِ يَومَ الجُمُعَةِ                                            |
| ٩١ | ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ يَنزِلُ بِقَريَةٍ يَومَ الجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ          |
| ٩١ | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَومِ الجُمُعَةِ                              |
|    | ٨- بابُ الهَيئَةِ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ وَاستِقبَالِ الإِمَامِ يَومَ الجُّمُعَةِ           |
| ٩٤ | ٩ - بابُ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَالاحتِبَاءِ، وَمَن تَركَهَا مِن غَيرِ عُذرٍ |
| 90 | ٦ – كتاب الصلاة في رمضان                                                                   |
| 90 | ١ - بابُ التَّرغِيبِ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ                                          |

| 90    | ٢-بابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَان٢                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٩٩    | ٧- كتاب صلاة الليل                                                  |
| ٩٩    | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيلِ                             |
| ١٠١   | ٢ - بابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ فِي الوِترِ                   |
| ١٠٣   | ٣- بابُ الأَمرِ بِالوِترِ                                           |
| 1.0   | ٤- بابُ الوِترِ بَعدَ الفَجرِ                                       |
| 1.0   | ٥- بابُ مَا جَاءَ فِي رَكعَتَي الفَجرِ                              |
| ١٠٧   |                                                                     |
| ١٠٧   | ١ - بابُ فَضلِ صَلَاةِ الجَهَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الفَذِّ            |
| ١٠٨   | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي العَتَمَةِ وَالصُّبحِ                         |
| 1 • 9 | ٣- بابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ                         |
| 11    | ٤ - بابُ العَمَلِ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ                           |
| 111   | ٥- بابُ صَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ                            |
| 117   | ٦- بابُ فَضلِ صَلَاةِ القَائِمِ عَلَى صَلَاةِ القَاعِدِ             |
| 117   | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ           |
| 117   | ٨- بابُ الصَّلَاةِ الوُسطَى٨                                        |
| 118   | ٩ - بابُ الرُّخصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ           |
|       | ١٠ - بابُ الرُّخصَةِ فِي صَلَاةِ المَرأَةِ فِي الدِّرعِ وَالخِمَارِ |
|       | ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر                                        |
|       | ١- بابُ الجَمعِ بَينَ الصَّلَاتَينِ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ        |
|       |                                                                     |

| 119 | ٢ - بابُ قَصرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 |                                                                                                    |
| 171 | ٤ - بابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ مَا لَمَ يُجمِع مُكثًا                                                |
| 171 | ٥ - بابُ صَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا أَجَعَ مُكثًا                                                     |
| 177 | ٦ - بابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَو كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ                       |
| 177 | ٧- بابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ. |
| ١٢٣ | ٨- بابُ صَلَاةِ الضُّحَى٨                                                                          |
| 178 | ٩ - بابُ جَامِعِ سُبِحَةِ الضُّحَى                                                                 |
| 170 | ١٠ - بابُ التَّشدِيدِ فِي أَن يَمُرَّ أَحَدٌ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي                               |
| ١٢٦ | ١١- بابُ الرُّخصَةِ فِي الْمُرُورِ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي                                         |
| ١٢٦ | ١٢ - بابُ سُترَةِ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ                                                        |
| 177 | ١٣ - بابُ مَسحِ الحَصبَاءِ فِي الصَّلَاةِ                                                          |
| 177 | ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي تَسوِيَةِ الصُّفُوفِ                                                       |
| ١٢٧ | ١٥ - بابُ وَضعِ اليَدَينِ إِحدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى فِي الصَّلَاةِ                                |
| ١٢٨ | ١٦ - بابُ القُنُوتِ فِي الصُّبِحِ                                                                  |
| ١٢٨ | ١٧ - بابُ النَّهيِ عَن الصَّلَاةِ وَالإِنسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ                                   |
| ١٢٨ | ١٨ – بابُ انتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالمَشِي إِلَيهَا                                                  |
| ١٣٠ | ١٩ - بابُ وَضعِ اليَدَينِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيهِ الوَجهُ فِي السُّجُودِ                         |
|     | ٢٠ - بابُ الالتِفَاتِ وَالتَّصفِيقِ عِندَ الحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ                                 |
|     | ٢١ - بابُ مَا يَفْعَلُ مَن جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ                                               |

| 177   | ٢٢- بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكِ                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣   | ٢٣ - بابُ العَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ                                  |
| ١٣٥   | ٢٤- بابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ                                                |
| ١٣٨   | ٢٥- بابُ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ                               |
| 1 & 1 | ١٠ – كتاب العيدين                                                          |
| 181   | ١ - بابُ العَمَلِ فِي غُسلِ العِيدَينِ وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالإِقَامَةِ |
| 1 & 1 | ٢ - بابُ الأَمرِ بِالصَّلَاةِ قَبلَ الخُطبَةِ فِي العِيدَينِ               |
| 1 8 7 | ٣- بابُ الأَمرِ بِالأَكلِ قَبلَ الغُدُوِّ فِي العِيدِ                      |
| 1 & Y | ٤- بابُ مَا جَاءَ فِي التَّكبِيرِ وَالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ العِيدَينِ     |
| 184   | ٥- بابُ تَركِ الصَّلَاةِ قَبلَ العِيدَينِ وَبَعدَهُمَا                     |
| 1 8 7 | ٦- بابُ الرُّخصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبلَ العِيدَينِ وَبَعدَهُمَا            |
| 187   | ٧- بابُ غُدُوِّ الإِمَامِ يَومَ العِيدِ وَانتِظَارِ الخُطبَةِ              |
| 1 80  | ١١- كتاب صلاة الخوف                                                        |
| 180   | ١- بابُ صَلَاةِ الخَوفِ                                                    |
| ١٤٧   | ١٢ - كتاب صلاة الكسوف                                                      |
| ١٤٧   |                                                                            |
| 1 8 9 | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ                                    |
| 101   | ١٣ - كتاب الاستسقاء                                                        |
| 101   | ١- بابُ العَمَلِ فِي الاستِسقَاءِ                                          |
| 101   | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي الاستِسقَاءِ                                         |

| 107 | ٣- بابُ الاستِمطَارِ بِالنُّجُومِ                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 100 | ١٤ – كتاب القبلة                                                            |
| 100 | ١ - بابُ النَّهي عَن استِقبَالِ القِبلَةِ وَالإِنسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ      |
| 100 | ٢- بابُ الرُّخصة في استِقبَالِ القِبلَةِ لِبَولٍ أَو غَائِطٍ                |
| ١٥٦ | ٣- بابُ النَّهيِ عَن البُصَاقِ فِي القِبلَةِ٣                               |
| ١٥٦ | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي القِبلَةِ                                            |
| 107 | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي مَسجِدِ النَّبِيِّ عَيْكُ                            |
| \oV | ٦- بابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ                 |
| 109 | ه ۱ – كتاب القرآن                                                           |
| 109 | ١- بابُ الأَمرِ بِالوُّضُوءِ لَمِن مَسَّ القُرآنَ                           |
| 109 | ٢- بابُ الرُّخصَةِ فِي قِرَاءَةِ القُرآنِ عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ               |
| ١٦٠ | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي تَحزِيبِ القُرآنِ                                     |
| ١٦٠ | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي القُرآنِ                                             |
| ١٦٣ | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ القُرآنِ                                     |
| 170 | ٦- بابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ ﴿قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ ﴾، و﴿تَبَرَكَ ﴾ |
| ١٦٦ | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى                     |
|     | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ٨                                           |
| ١٧٠ | ٩ - بابُ العَمَلِ فِي الدُّعَاءِ                                            |
|     | ١٠ - بابُ النَّهَي عَن الصَّلَاةِ بَعدَ الصُّبحِ وَبَعدَ العَصرِ            |
|     | ١٦ – كِتَابِ الْجَنَّائِزِ                                                  |

| ١٧٣                                      | ١ - بابُ غُسلِ اللَّيِّتِ                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٧٤                                      |                                                                      |
| ١٧٥                                      | ٣- بابُ المَشِي أَمَامَ الجَنَازَةِ                                  |
| ١٧٦                                      | ٤ - بابُ النَّهي عَن أَن تُتبَعَ الجَنَازَةُ بِنَارٍ                 |
| ١٧٦                                      | ٥- بابُ التَّكبِيرِ عَلَى الجَنَائِزِ                                |
| ١٧٧                                      | ٦- بابُ مَا يَقُولُ المُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ                     |
| وَبَعَدَ الْعَصرِ إِلَى الْاصفِرَادِ ١٧٧ | ٧- بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بَعدَ الصُّبحِ إِلَى الإِسفَارِ |
| ١٧٨                                      | ٨- بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ فِي المَسجِدِ                   |
| ١٧٨                                      | ٩ - بابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ عَلَى الجُنَائِزِ                        |
| 1 V 9                                    | ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي دَفنِ المَيِّتِ                              |
| ١٨٠                                      | ١١ - بابُ الوُقُوفِ لِلجَنَائِزِ وَالجُلُوسِ عَلَى المَقَابِرِ       |
| ١٨٠                                      | ١٢ - بابُ النَّهيِ عَن البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ                     |
| ١٨١                                      | ١٣ - بابُ الحِسبَةِ فِي المُصِيبَةِ                                  |
| 177                                      | ١٤ - بابُ جَامِعِ الحِسبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ                         |
| ١٨٣                                      | ١٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي الاختِفَاءِ وهو النَّبَّاشُ                  |
| ١٨٣                                      | ١٦ - بابُ جَامِعِ الجَنَائِزِ                                        |
| ١٨٧                                      | ١٧ - كِتَابِ الزَّكَاةِ                                              |
|                                          | ١ - بابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ                                 |
| ١٨٧                                      | ٢ - بابُ الزَّكَاةِ فِي العَينِ مِن الذَّهَبِ وَالوَرِقِ             |
| ١٨٩                                      | ٣- بابُ الزَّكَاةِ فِي المَعَادِنِ                                   |

| ١٩٠ | ٤ - بابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ١٩٠ | ٥- بابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِن الحُيلِيِّ وَالتَّبِرِ وَالْعَنبَرِ  |
| 191 | ٦- بابُ زَكَاةِ أَموَالِ اليَتَامَى وَالتِّجَارَةِ لَهُم فِيهَا        |
| 197 | ٧- بابُ زَكَاةِ المِيرَاثِ                                             |
| 197 | ٨- بابُ الزَّكَاةِ فِي الدَّينِ                                        |
| ١٩٤ | ٩- بابُ زَكَاةِ العُرُوضِ                                              |
| 190 | ١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي الكَنزِ                                         |
| 197 | ١١ - بابُ صَدَقَةِ المَاشِيَةِ                                         |
| ١٩٨ | ١٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ البَقَر                               |
| ۲۰۰ | ١٣ - بابُ صَدَقَةِ الخُلُطَاءِ                                         |
| ۲۰۲ | ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُعتَدُّ بِهِ مِن السَّخلِ فِي الصَّدَقَةِ  |
| ۲۰٤ | ١٥ - بابُ العَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَينِ إِذَا اجتَمَعًا               |
| ۲۰٤ | ١٦ - بابُ النَّهيِ عَن التَّضيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ      |
| ۲٠٥ | ١٧ - بابُ أَخِذِ الصَّدَقَةِ وَمَن يَجُوزُ لَهُ أَخِذُهَا              |
| ۲٠٥ | ١٨ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَخذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشدِيدِ فِيهَا        |
| ۲.0 | ١٩- بابُ زَكَاةِ مَا يُخرَصُ مِن ثِهَارِ النَّخِيلِ وَالأَعنَابِ       |
|     | ٢٠- بابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالزَّيتُونِ                               |
|     | ٢١ - بابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِن الثِّمَارِ                         |
| 711 | ٢٢ - بابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِن الفَوَاكِهِ وَالقَضِبِ وَالبُقُولِ |
| 717 | ٢٣- بابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيلِ وَالْعَسَلِ      |

| Y                    | ٢٤- بابُ جِزيَةِ أهلِ الكِتَابِ وَالمُجُوسِ                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٤                  | ٢٥ - بابُ عُشُورِ أَهلِ الذِّمَّةِ                                         |
| ۲۱٥                  | ٢٦ - بابُ اشتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالعَودِ فِيهَا                           |
| ۲۱٥                  | ٢٧ - بابُ مَن تَجِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطرِ                               |
|                      | ٢٨ - بابُ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الفِطرِ                                        |
| ۲۱۷                  | ٢٩- بابُ وَقتِ إِرسَالِ زَكَاةِ الفِطرِ                                    |
| ۲۱۸                  | ٣٠- بابُ مَن لَا تَحِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطرِ                            |
| 719                  | ١٨ كِتَابِ الصِّيَامِ                                                      |
| <u>.</u> ۲۱۹         | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي رُؤيَةِ الهِلَالِ لِلصَّومِ وَالفِطرِ فِي رَمَضَادُ |
| ۲۲۰                  | ٢- بابُ مَن أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبلَ الفَجرِ                              |
| ۲۲۰                  | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي تَعجِيلِ الفِطرِ                                     |
| 771                  | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ       |
| ۲۲۳                  | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخصَةِ فِي القُبلَةِ لِلصَّائِمِ                |
| ۲۲٤                  | ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّشدِيدِ فِي القُبلَةِ لِلصَّائِمِ               |
| ۲۲٤                  | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ٧                            |
| ۲۲۵                  | ٨ - بابُ مَا يَفْعَلُ مَن قَدِمَ مِن سَفَرٍ أُو أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ    |
| ۲۲٦                  | ٩ - بابُ كَفَّارَةِ مَن أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ                              |
| 777                  | ١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ الصَّائِمِ                                |
| <b>۲</b> ۲ <b>۲ </b> | ١١ - بابُ صِيَامِ يَومِ عَاشُورَاءَ                                        |
| YYV                  | ١٢ - بابُ صِيَامِ يَومِ الفِطرِ وَالأَضحَى وَالدَّهرِ                      |
|                      |                                                                            |

| YYA                      | ١٣ - بابُ النَّهيِ عَن الوِصَالِ فِي الصِّيَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYA                      | ١٤ - بابُ صِيَامِ الَّذِي يَقتُلُ خَطّاً أَو يَتَظَاهَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779                      | ١٥ - بابُ مَا يَفْعَلُ المَرِيضُ فِي صِيَامِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779                      | ١٦ - بابُ النَّذرِ فِي الصِّيَامِ وَالصِّيَامِ عَن المَيِّتِ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۰                      | ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالكَفَّارَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۲                      | ١٨ - بابُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777                      | ١٩ - بابُ فِديَةِ مَن أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ مِن عِلَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳٤                      | ٢٠ - بابُ جَامِعِ قَضَاءِ الصِّيَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳٤                      | ٢١ - بابُ صِيَامِ اليَومِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳٤                      | ٢٢ - بابُ جَامِعِ الصِّيَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74°V                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 747<br>747               | ١٩ - كِتَابِ الاعَتِكَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | ١٩ - كِتَابِ الْاعْتِكَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777                      | <ul> <li>١٩ - كِتَابِ الاعْتِكَافِ</li> <li>١ - بابُ ذِكرِ الاعتِكَافِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777<br>779               | 19 - كِتَابِ الاَعْتِكَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777<br>779<br>779        | <ul> <li>19 - كِتَاب الاعَتِكَافِ</li> <li>١ - بابُ ذِكرِ الاعتِكَافِ</li> <li>٢ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ الاعتِكَافُ إلّا بِهِ</li> <li>٣ - بابُ خُرُوجِ المُعتكِفِ لِلعِيدِ</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 777<br>779<br>779<br>78. | <ul> <li>19 - كِتَاب الاعْتِكَافِ</li> <li>١ - بابُ ذِكرِ الاعتِكَافِ</li> <li>٢ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ الاعتِكَافُ إلّا بِهِ</li> <li>٣ - بابُ خُرُوجِ المُعتكِفِ لِلعِيدِ</li> <li>٤ - بابُ قضَاءِ الاعتِكَافِ</li> <li>٥ - بابُ النَّكَاحِ فِي الاعتِكَافِ</li> </ul>                                                 |
| 7                        | <ul> <li>19 - كِتَاب الاعَتِكَافِ</li> <li>1 - بابُ ذِكرِ الاعتِكَافِ</li> <li>٢ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ الاعتِكَافُ إلّا بِهِ</li> <li>٣ - بابُ خُرُوجِ المُعتكِفِ لِلعِيدِ</li> <li>٤ - بابُ قَضَاءِ الاعتِكَافِ</li> </ul>                                                                                             |
| 7                        | <ul> <li>19 - كِتَاب الاعْتِكَافِ</li> <li>١ - بابُ ذِكرِ الاعتِكَافِ</li> <li>٢ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ الاعتِكَافُ إلّا بِهِ</li> <li>٣ - بابُ خُرُوجِ المُعتكِفِ لِلعِيدِ</li> <li>٤ - بابُ قَضَاءِ الاعتِكَافِ</li> <li>٥ - بابُ النّكَاحِ فِي الاعتِكَافِ</li> <li>٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي لَيلَةِ القَدرِ</li> </ul> |

| ۲٤٧         | ٣- بابُ مَا يُنهَى عَنهُ مِن لُبسِ الثِّيَابِ فِي الإِحرَامِ |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲٤۸         | ٤- بابُ لُبسِ الثِّيَابِ المُصَبَّغَةِ فِي الإِحرَامِ        |
| ۲ ٤ ٩       | ٥- بابُ لُبسِ المُحرِمِ المِنطَقَةِ                          |
| ۲٤٩         | ٦- بابُ تَخمِيرِ المُحرِمِ وَجهَهُ                           |
| ۲٥٠         | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الحَجِّ                   |
| ۲۰۱         | ٨- بابُ مَوَاقِيتِ الإِهلَالِ                                |
| ۲۰۲         | ٩- بابُ العَمَلِ فِي الإِهلَالِ                              |
| ۲٥٣         | ١٠- بابُ رَفعِ الصَّوتِ بِالإِهلَالِ                         |
| ۲٥٤         | ١١- بابُ إِفْرَادِ الْحَجِّ                                  |
| ۲٥٤         | ١٢ - بابُ القِرَانِ فِي الحَجِّ                              |
| ۲۰٦         | ١٣ - بابُ قَطعِ التَّلبِيَةِ                                 |
| Yov         | ١٤ - بابُ إِهلال أَهلِ مَكَّةَ وَمَن بِهَا مِن غَيرِهِم      |
| ۲۰۸         | ١٥ - بابُ مَا لَا يُوجِبُ الإِحرَامَ مِن تَقلِيدِ الهَديِ    |
| Y09         | ١٦ - بابُ مَا تَفعَلُ الحَائِضُ فِي الحَجِّ                  |
| <b>Y</b> 09 | ١٧ - بابُ العُمرَةِ فِي أَشهُرِ الحَجِّ                      |
| ۲٦٠         | ١٨ - بابُ قَطعِ التَّلبِيَةِ فِي العُمرَةِ                   |
| ۲٦٠         | ١٩- بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ                          |
|             | ٢٠- بابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ                   |
| 777         | ٢١-بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي العُمرَةِ                      |
|             | ٢٢- بابُ نِكَاحَ المُحرِم                                    |

| 778        | ٢٣- بابُ حِجَامَةِ المحرِمِ                              |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ۲٦٤        | ٢٤ - بابُ مَا يَجُوزُ لِلمُحرِمِ أَكلُهُ مِن الصَّيدِ    |
| ۲٦٦        | ٢٥ - باب مَا لَا يَحِلُّ لِلمُحرِمِ أَكلُهُ مِن الصَّيدِ |
| ۸۲۲        | ٢٦- بابُ أُمرِ الصَّيدِ فِي الحَرَمِ                     |
| ۸۲۲        | ٢٧ - بابُ الحُكمِ فِي الصَّيدِ                           |
| Y79        | ٢٨ - بابُ مَا يَقتُلُ الْمُحرِمُ مِن الدَّوَابِّ         |
| YV ·       | ٢٩ - بابُ مَا يَجُوزُ لِلمُحرِمِ أَن يَفعَلَهُ           |
| <b>YV1</b> | ٣٠- بابُ الحَجِّ عَمَّن يُحَجُّ عَنهُ                    |
| YVY        | ٣١- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن أُحصِرَ بِعَدُّوٍّ             |
| ۲۷۳        | ٣٢- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن أُحصِرَ بِغَيرِ عَدُوٍّ        |
| ۲۷٥        | ٣٣- بابُ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الكَعبَةِ                 |
| YV0        | ٣٤- بابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ                        |
| YV7        | ٣٥- بابُ الاستِكَام فِي الطَّوَافِ                       |
| YVV        | ٣٦ - باب تَقبِيلِ الرُّكنِ الأَسوَدِ فِي الاستِلَامِ     |
| YVV        | ٣٧- بابُ رَكعَتَا الطَّوَافِ                             |
| افِا       | ٣٨- بابُ الصَّلَاةِ بَعدَ الصُّبحِ وَالعَصرِ فِي الطَّوَ |
| YV9        | ٣٩- بابُ وَدَاعِ البَيتِ                                 |
|            | ٠٤٠ باب جَامِعِ الطَّوَافِ                               |
|            | ٤١ - بابُ البَدءِ بِالصَّفَا فِي السَّعي                 |
|            | ٤١- بابُ جَامِعِ السَّعيِ                                |
|            |                                                          |

| ۲۸۳                    | ٤٣ - بابُ صِيَامِ يَومِ عَرَفَةَ                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٤                    | ٤٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِيامِ أَيَّامٍ مِنًى                      |
| ۲۸٤                    | ٥٥ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن الهَديِ                                  |
|                        | ٤٦ - بابُ العَمَلِ فِي الهَديِ حِينَ يُسَاقُ                       |
| YAV                    | ٤٧ - بابُ العَمَلِ فِي الهَديِ إِذَا عَطِبَ أَو ضَلَّ              |
| ۲۸۸                    | ٤٨ - بابُ هَدي الْمُحرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهلَهُ                    |
| ۲۹٠                    | ٤٩ - بابُ هَديِ مَن فَاتَهُ الحَجُّ                                |
| ۲۹٠                    | ٥٠ - بابُ مَن أُصَابَ أَهلَهُ قَبلَ أَن يُفِيضَ                    |
| 791                    | ٥١ - بابُ مَا استَيسَرَ مِن الهَديِ                                |
| 791                    | ٥٢ - بابُ جَامِعِ الهَديِ                                          |
| 797                    | ٥٣- بابُ الوُقُوكِ بِعَرَفَةَ وَالمُزدَلِفَةِ                      |
| دَالَبْتِهِدَالَبْتِهِ | ٥٥ - بابُ وُقُوفِ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيرُ طَاهِرٍ وَوُقُوفِهِ عَلَى |
| 798                    | ٥٥ - بابُ وُقُوفِ مَن فَاتَهُ الحَجُّ بِعَرَفَةَ                   |
| 790                    |                                                                    |
| 790                    | ٥٧ - بابُ السَّيرِ فِي الدَّفعَةِ                                  |
|                        |                                                                    |
|                        | ٥٩ - بابُ العَمَلِ فِي النَّحرِ                                    |
|                        | ٦٠ - بابُ الحِلَاقِ                                                |
|                        | ٦١ - بابُ التَّقصِيرِ                                              |
|                        | ٦٢ – بابُ التَّلبيدِ                                               |

| ۳., | ٦٣- بابُ الصَّلَاةِ فِي البَيتِ وَقَصِرِ الصَّلَاةِ وَتَعجِيلِ الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۱ | ٦٤ - بابُ الصَّلَاةِ بِمِنِّي يَومَ التَّروِيَةِ وَالجُمْعَةِ بِمِنِّي وَعَرَفَةَ    |
| ۳.۲ | ٦٥ - بابُ صَلَاةِ الْمُزِدَلِفَةِ                                                    |
| ٣٠٢ | ٦٦- بابُ صَلَاةِ مِنًى                                                               |
| ٣٠٤ | ٦٧ - بابُ صَلَاةِ الْقِيمِ بِمَكَّةَ وَمِنَّى                                        |
| ۳٠٤ | ٦٨ - بابُ تَكبِيرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ                                              |
| ۳.  | ٦٩ - بابُ صَلَاةِ المُعَرَّسِ وَالمُحَصَّبِ                                          |
| ۳.۰ | ٧٠- بابُ البَيتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى                                      |
| ۳.  | ٧١- بابُ رَميِ الجِمَارِ                                                             |
| ٣٠, | ٧٢- بابُ الرُّخصَةِ فِي رَميِ الجِمَارِ                                              |
| ۳.  | ٧٤- بابُ دُخُولِ الحَائِضِ مَكَّةَ                                                   |
| ٣١. | ٧٥- بابُ إِفَاضَةِ الحَائِضِ                                                         |
| ۲۱  | ٧٦- بابُ فِديَةِ مَا أُصِيبَ مِن الطَّيرِ وَالوَحشِ                                  |
| ۳۱۱ | ٧٧- بابُ فِديَةِ مَن أَصَابَ شَيئًا مِن الجَرَادِ وَهُوَ مُحْرِمٌ                    |
| ۱۱۳ | ٧٨- بابُ فِديَةِ مَن حَلَقَ قَبلَ أَن يَنحَرَ                                        |
| ۲۱  | ٧٩- بابُ مَا يَفْعَلُ مَن نَسِيَ مِن نُسُكِهِ شَيئًا                                 |
| ۳۱  | ٨٠- بابُ جَامِعِ الفِديَةِ                                                           |
|     | ٨١- بابُ جَامِعِ الحَبِّ٧                                                            |
| ٣١. | ٨٢- بابُ حَجِّ المَرأَةِ بِغَيرِ ذِي مَحَرَمٍ٩                                       |
| ٣١. | ٨٣- بابُ صِيَامِ التَّمَتُّعِ٩                                                       |

| ۳۲۱ | ٢١- كِتَابِ الجِهَادِ                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢١ | ١ - بابُ التَّرغِيبِ فِي الجِهَادِ                                                   |
| ٣٢٤ | ٢- بابُ النَّهي عَن أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُوِّ                   |
| ٣٢٤ | ٣- بابُ النَّهي عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالوِلدَانِ فِي الغَزوِ                        |
| ۳۲٤ | ٤ - بابٌ مَا جَاءَ فِي الوَفَاءِ بِالأَمَانِ                                         |
| ٣٢٥ | ٥ - بابُ العَمَلِ فِيمَن أَعطَى شَيئًا فِي سَبِيلِ الله                              |
| ٣٢٥ | ٦ - بابُ جَامِعِ النَّفلِ فِي الغَزوِ                                                |
| ۳۲٦ | ٧- بابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ                                                |
| ٣٢٦ | ٨- بابُ مَا يَجُوزُ لِلمُسلِمِينَ أَكلُهُ قَبلَ الْخُمُسِ                            |
| ٣٢٧ | ٩ - بابُ مَا يُرَدُّ قَبَلَ أَن يَقَعَ القَسمُ مِمَّا أَصَابَ العَدُوُّ              |
| ٣٢٨ | ١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفْلِ                                       |
| ٣٣٠ | ١١- بابُ مَا جَاءَ فِي إعطَاءِ النَّفْلِ مِن الخُمُسِ                                |
| ٣٣٠ | ١٢ - بابُ القَسمِ لِلخَيلِ فِي الغَزوِ                                               |
| ٣٣١ | ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي الغُلُولِ                                                    |
| ٣٣٣ | ١٤ - بابُ الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                             |
| ٣٣٤ | ١٥ - بابُ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ                                             |
| ٣٣٤ | ١٦ - بابُ العَمَلِ فِي غَسلِ الشَّهِيدِ                                              |
| ٣٣٤ | ١٧ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن الشَّيءِ يُجعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ                         |
| ٣٣٤ | ١٨ - بابُ التَّرغِيبِ فِي الجِهَادِ                                                  |
| ٣٣٦ | ١٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي الخَيلِ وَالْمُسَابَقَةِ بَينَهَا وَالنَّفَقَةِ فِي الغَزوِ. |

| ΨΨA                            | ٠ ٧ - بابُ إِحرَازِ مَن أَسلَمَ مِن أَهلِ الذِّمَّةِ أَرضَهُ                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ئرٍ -رَضِيَ الله عَنهُ- عِدَةَ | ٢١- بابُ الدَّفنِ فِي قَبرٍ وَاحِدٍ مِن ضَرُورَةٍ وَإِنفَاذِ أَبِي بَكَ        |
| ٣٣٨                            | رَسُولِ الله ﷺ بَعدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ                                    |
| ۳٤١                            | ٢٢ - كِتَابِ النُّذُورِ وَالأَيَهَانِ                                          |
| ٣٤١                            | ١ - بابُ مَا يَجِبُ مِن النُّذُورِ فِي المَشيِ                                 |
| ٣٤١                            | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِيمَن نَذَرَ مَشيًا إِلَى بَيتِ الله فَعَجَزَ              |
| ٣٤٣                            | ٣- بابُ العَمَلِ فِي المَشِي إِلَى الكَعبَةِ                                   |
| ٣٤٣                            | ٤ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن النُّذُورِ فِي مَعصِيَةِ الله                     |
| ٣٤٤                            | ٥- بابُ اللَّغوِ فِي اليَمِينِ                                                 |
| ٣٤٤                            | ٦- بابُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَّارَةُ مِن الأيمان                          |
| ٣٤٥                            | ٧- بابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَّارَةُ مِن الأَيَهَانِ                          |
| ٣٤٦                            | ٨- بابُ العَمَلِ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ                                      |
| ٣٤٧                            | ٩ - بابُ جَامِعِ الأَيْهَانِ                                                   |
| ٣٤٩                            | ٢٣ - كِتَابِ الضَّحَايَا                                                       |
| ٣١٩                            | ١ - بابُ مَا يُنهَى عَنهُ مِن الضَّحَايَا                                      |
| ٣٥٠                            | ٢- بابُ مَا يُستَحَبُّ مِن الضَّحَايَا                                         |
|                                | ٣- بابُ النَّهي عَن ذَبحِ الضَّحِيَّةِ قَبلَ انصِرَافِ الإِمَامِ               |
|                                | ٤- بابُ ادِّخَارِ لُخُومِ الْأَضَاحِيِّ                                        |
|                                | ٥- بابُ الشِّركَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَن كَم تُذبَحُ البَقَرَةُ وَالبَدَنَةُ . |
|                                | ٦- بابُ الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطنِ المَرأَةِ وَذِكرِ أَيَّامِ الأَضحَى      |
|                                |                                                                                |

| ٣٥٥        | ٢٤ - كِتَابِ الذَّبَائِحِ                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٥٥        | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّسمِيةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ           |
| ٣٥٥        | ٢- بابُ مَا يَجُوزُ مِن الذَّكَاةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ       |
| ٣٥٦        | ٣- بابُ مَا يُكرَهُ مِن النَّبِيحَةِ فِي الذَّكَاةِ             |
| <b>mov</b> | ٤ - بابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطنِ الذَّبِيحَةِ                     |
| ٣٥٩        | ٢٥ - كِتَابِ الصَّيدِ                                           |
| ٣٥٩        | ١- بابُ تَركِ أَكلِ مَا قَتَلَ المِعرَاضُ وَالْحَجَرُ           |
| ٣٦٠        | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي صَيدِ الْمُعَلَّمَاتِ                     |
| 777        | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي صَيدِ البَحرِ                             |
| ٣٦٣        | ٤ - بابُ تَحرِيمِ أَكلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ          |
| ٣٦٣        | ٥ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن أَكلِ الدَّوَابِّ                      |
| ٣٦٤        | ٦- بابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ المَيتَةِ                         |
| ٣٦٤        | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِيمَن يُضطَرُّ إِلَى أَكلِ المَيْتَةِ        |
| ٣٦٥        | ٢٦ - كِتَابِ العَقِيقَةِ                                        |
| ٣٦٥        | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي العَقِيقَةِ                              |
| ٣٦٥        | ٢- بابُ العَمَلِ فِي العَقِيقَةِ                                |
|            | ٧٧ - كِتَابِ الفَرَ ائِضِ                                       |
|            | ١ - بابُ مِيرَاثِ الصُّلبِ                                      |
| جِهَاب     | ٢- بابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِن امرَأَتِهِ وَالمَرأَةِ مِن زَوجِ |
| ٣٦٩        | ٣- باتُ مِبرَاثِ الأَب وَالأُمِّ مِن وَلَدِهِمَا                |

| ٣٦٩ | ٤ - بابُ مِيرَاثِ الإِحْوَةِ لِلأُمِّ                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠ | ٥- بابُ مِيرَاثِ الإِخوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ               |
| ٣٧١ | ٦- بابُ مِيرَاثِ الإِخوَةِ لِلأَبِ                         |
| ٣٧٢ | ٧- بابُ مِيرَاثِ الجِنَدِّ                                 |
| ٣٧٤ | ٨- بابُ مِيرَاثِ الجِندَّةِ                                |
| ٣٧٥ | ٩ - بابُ مِيرَاثِ الكَلَالَةِ                              |
| ٣٧٦ | ١٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي العَمَّةِ                          |
| ٣٧٦ | ١١- بابُ مِيرَاثِ وِ لَايَةِ العَصَبَةِ                    |
| ٣٧٧ | ١٢ - بابُ مَن لَا مِيرَاثَ لَهُ                            |
| ٣٧٨ | ١٣ - بابُ مِيرَاثِ أَهلِ المِللِ                           |
| ٣٧٩ | ١٤ - بابُ مَن جُهِلَ أَمْرُهُ بِالقَتلِ أَو غَيرِ ذَلِكَ   |
| ٣٨٠ | ١٥ - بابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا |
| ٣٨١ | ٢٨ - كِتَابِ النِّكَاحِ                                    |
| ٣٨١ | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الخِطبَةِ                           |
| ٣٨٢ | ٢- بابُ استِئذَانِ البِكرِ وَالأَيِّمِ فِي أَنفُسِهِمَا    |
| ٣٨٢ | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ              |
| ٣٨٤ | ٤ - بابُ إِرخَاءِ الشُّتُورِ                               |
| ٣٨٥ | ٥- بابُ المَقَامِ عِندَ البِكرِ وَالأَيِّمِ                |
| ٣٨٥ | ٦- بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ      |
| ٣٨٥ | ٧- بابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ              |

| ۳۸٦  | ٨- بابُ مَا لَا يُجِمَعُ بَينَهُ مِن النِّسَاءِ                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٧  | ٩ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امرَأَتِهِ                                    |
| ۳۸٧  | • ١ - بابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امراً أَوْ قَد أَصَابَهَا عَلَى وَجِهِ مَا يَكرَهُ              |
| ۳۸۸  | ١١ - بابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِن النِّكَاحِ                                                   |
| ۳۸۸  | ١٢ - بابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الحُرَّةِ                                                        |
| ۳۸۹  | ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَملِكُ امرَأَتَهُ وَقَد كَانَت تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا            |
| ۳۹•  | ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الأُختَينِ بِمِلكِ اليَمِينِ وَالمَرأَةِ وَابنَتِهَا |
| ۳۹۱  | ١٥ - بابُ النَّهيِ عَن أَن يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَت لِأَبِيهِ                               |
| ۳۹۱  | ١٦ - بابُ النَّهيِ عَن نِكَاحِ إِمَاءِ أَهلِ الكِتَابِ                                             |
| ٣٩٢  | ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي الإِحصَانِ                                                                 |
| ۳۹۳  | ١٨ - بابُ نِكَاحِ المُتعَةِ                                                                        |
| ۳۹۳  | ١٩- بابُ نِكَاحِ العَبِيدِ                                                                         |
| ٣٩٤  | ٠٢- بابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسلَمَت زَوجَتُهُ قَبلَهُ                                      |
| ٣٩٤  | ٢١- بابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيمَةِ                                                                 |
| ٣٩٥  | ٢٢- بابُ جَامِعِ النِّكَاحِ                                                                        |
| ۳۹۷  |                                                                                                    |
| ۳۹۷  | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي البَتَّةِ١                                                                  |
| ۳۹۸. | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ                               |
| 499. | ٣- بابُ مَا يُبِينُ مِن التَّملِيكِ                                                                |
| 499. | ٤ - بابُ مَا يَجِبُ فيه تَطلقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنِ التَّمليكِ                                         |

| ٤ | ٠ | ٠ | •••         |       |   |     | • • • |              |     | •          |            |            |     | ٠.  |     |      |    |     |     | • | • | • |     | •        |     |        |    | •   | •           |          | •   | •   |    |     |        | ځ     | لِيا | ٔ م        | التّ     | ن     | مِر    | و<br>ن    | بي   | ه <b>د</b> | لَا     | مَا        | , <u>.</u> | ابُ | . ڊ  | _ | 0 |
|---|---|---|-------------|-------|---|-----|-------|--------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|---|---|---|-----|----------|-----|--------|----|-----|-------------|----------|-----|-----|----|-----|--------|-------|------|------------|----------|-------|--------|-----------|------|------------|---------|------------|------------|-----|------|---|---|
| ٤ | ٠ | ١ | •••         |       |   |     |       |              |     | •          |            |            |     |     |     |      | ٠. |     |     | • |   |   |     | •        |     |        |    | •   |             |          |     |     |    |     | •      |       |      |            |          | •     | •      |           | ء .  | لَا        | ِ<br>ءِ | الإ        | ١          | ابُ | . د  | _ | 7 |
| ٤ | ٠ | ۲ | • • •       | • • • |   |     | •••   | . <b>.</b> . |     | •          |            |            |     |     |     |      |    |     |     | • |   |   |     | •        |     |        | •  |     |             |          |     |     |    | • • | •      |       |      |            |          |       |        | نَبلِ     | لعَ  | ءِ ا       | لَا:    | ِ<br>زِياً | اِ ر       | ابُ | ٔ ب  | _ | ٧ |
| ٤ | • | ٣ |             |       |   |     | • • • |              |     |            |            |            |     |     |     |      |    |     |     | • |   | • |     |          |     |        |    |     |             |          |     |     | •  |     |        |       | •    | •          |          |       |        | وبي<br>شر | Ļ١   | رِ         | هَا     | نِل        | ,          | ابُ | ٔ با | _ | ٨ |
| ٤ | ٠ | ٥ | . <b></b> . |       | • |     | • • • | • • •        |     | . •        |            |            |     |     |     |      | •  |     |     | • |   |   | ٠.  |          |     |        |    |     |             |          |     |     | •  | • • |        |       | •    | • •        |          |       | بِدِ   | عَبِي     | ال   | رِ         | هَا     | نل         | , (        | ابُ | با   |   | ٩ |
| ٤ | ٠ | ٥ | • • •       | • • • | • |     | • •   |              |     |            |            |            |     |     |     |      | •  |     | • • |   |   |   |     |          |     |        |    |     |             |          |     |     | •  | • • |        |       |      | رِ         | نيا      | Ļ     | ر      | ءَ فِ     | ناءَ | ÷          | مَا     | ,          | ٩          | با  | _    | ١ | ٠ |
| ٤ | ٠ | ٧ |             | • • • | • |     |       | • •          |     | . <b>.</b> | . •        |            |     |     |     |      | •  |     | •   |   |   |   |     |          | •   | •      |    |     |             | • •      |     |     | •  | • • |        | ٠.    | •    | ς .        | ئ<br>نىك | 1     | ر      | ءَ فِج    | ناءَ | ÷          | مَا     | ,<br>,     | و<br>ب     | با  | _    | ١ | ١ |
| ٤ | ٠ | ٧ |             |       |   |     |       | • •          |     |            |            | • •        |     |     | . • |      | •  | • • | •   | • |   |   |     |          |     | •      |    |     |             | •        | •   |     | •  | •   |        |       | •    |            | عَةِ     | تَلِ  | ÷      | المُ      | قِ   | کر         | طَا     | , ,        | و<br>ب     | با  |      | ١ | ۲ |
| ٤ | ٠ | ٨ |             | •••   |   |     | •••   |              |     |            | •          | •          |     |     |     |      |    | •   | •   |   |   |   |     |          |     |        |    |     |             | •        |     |     |    | •   |        |       |      | نِ         | عَا      | للِّ  | ب ا    | ا فِي     | ناءَ | ÷          | مَا     | ,<br>,     | و<br>•     | با  |      | ١ | ٣ |
| ٤ | ١ | ١ |             |       | • |     | •••   |              |     |            | , <b>.</b> | •          |     |     | ٠.  |      | •  | •   | •   |   |   | • | •   |          |     |        |    |     |             | •        | •   |     |    | •   |        | 4     | عَذَ | >          | لُلُا    | ۱ ـ   | ِلَاِ  | ، وَ      | ثِ   | 15         | ميز     | ) (        | و<br>ب     | با  | _    | ١ | ٤ |
| ٤ | ١ | ١ |             | • • • |   |     | •••   |              |     |            | . <b>.</b> | •          | ••  |     |     |      |    | •   | •   |   |   |   |     |          |     |        |    |     |             |          | • • |     |    |     |        | •     |      |            |          | رِ    | ج      | ال        | قِ   | 5          | طَا     | , ,        | و<br>•     | با  | _    | ١ | ٥ |
| ٤ | ١ | ۲ |             | • • • | • | • • |       |              |     |            | . <b>.</b> | •          | ••  |     |     | ٠.   | •  |     | •   |   |   |   | •   |          | •   |        |    |     |             |          | •   | • • |    |     |        | •     |      |            | بِ       | ۻ     | رِي    | الَ       | قِ   | <u> </u>   | طكآ     | , (        | ٤          | با، | _    | ١ | ٦ |
| ٤ | ١ | ٣ | • • •       | • • • | • |     | · · · | • •          |     |            |            |            |     |     | ٠.  |      | •  |     |     |   | • |   |     |          | •   |        |    |     |             |          | •   |     |    | ر   | ۊ.     | À     | طَّ  | ال         | وَة      | ئتأ   | ،<br>د | ِ<br>الج  | ياءَ | ÷          | مَا     | ó (        | ٤          | با  | _    | ١ | ٧ |
| ٤ | ١ | ٣ | • • •       |       |   |     | · • • |              |     |            |            | •          |     |     |     |      | •  |     |     |   |   |   | •   |          | •   |        |    |     |             | •        |     |     |    |     | ڔ      | عَب   | ال   | نِ         |          | طَلَا | , ر    | ِ<br>ا    | اءَ  | جَ         | مَا     | ó (        | و<br>ب     | با  | _    | ١ | ٨ |
| ٤ | ١ | ٤ |             | • • • |   | • • |       |              |     |            |            | •          |     |     |     |      |    | •   |     |   |   |   |     |          | ٠ ( | ړ<br>ک | ٩  | م   | عا          | <u>_</u> | (   | ي   | ھے | رَد | ,<br>9 | ت     | قَ   | ء<br>طُلًا | ۱ د      | إذَ   | ۼ      | جُ مَ     | 11   | ئة         | فَقَ    | ، ذ        | و<br>ب     | با، | _    | ١ | ٩ |
| ٤ | ١ | ٤ |             | • • • |   | •   |       |              |     |            |            |            |     |     |     |      |    |     |     |   | • |   | •   |          |     |        |    | • • |             |          |     | •   |    |     | لؤ     | جَا   | و -  | زَ         | ہ<br>گ   | غق    | رَ تَ  | نِي       | الَّ | رة         | عِدَّ   | ٠ (        | و<br>ب     | با  | _    | ۲ | • |
| ٤ | ١ | ٥ | • • •       | • • • |   | •   | · • • |              | • • |            |            | . •        | ٠ , | برِ | ۻ   | نادِ | 1  | -1  | ۱,  | ن | ۊ |   | لَا | طَ       | Ú   | و      | (  | قِ  | <b>ر</b> قِ | ĺ        | ط   | ل   | 1  | ة.  | يَّ    | ِ ع   | ِ وَ | إء         | ِ<br>قر  | لأ    | ۱      | <u>ۇ</u>  | اءَ  | جَ         | تا      | ó (        | ه<br>ب     | با  |      | ۲ | ١ |
|   |   |   |             |       |   |     |       |              |     |            |            |            |     |     |     |      |    |     |     |   |   |   |     |          |     |        |    |     |             |          |     |     |    |     |        |       |      |            |          |       |        |           |      |            |         |            |            |     |      |   |   |
| ٤ | ١ | ٨ | •••         | •••   |   |     | • • • |              | •   |            |            | . •        |     |     |     |      |    |     | •   |   |   | • |     | • •      |     | •      | •  | •   |             | •        |     | •   |    | •   | į<br>م | لَّقَ | طَ   | الم        | بة       | فَقَ  | رَ ز   | ڣ         | آءَ  | جَ         | تا      | Ó          | و<br>ب     | بار | _    | ۲ | ٣ |
| ٤ | ١ | ٩ |             | •••   |   | •   | • • • |              |     | ٠.         |            | . <b>.</b> |     |     |     |      |    |     |     |   | l | Ý | جق  | <u>.</u> | و   | )_     | زَ | (   | قِ          | Ś        | Ĺ   | طَ  | ,  | ن   | م      | نع    | هُ   | الا        | ۥ؋       | عِدَّ | ٠,     | بغ        | اءَ  | جَ         | تا      | á .        | و<br>ب     | بار | _    | ۲ | ٤ |

| ٤٢٠   | ٢٥- بابُ جَامِعِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣١   | ٢٦- بابُ مَا جَاءَ فِي الحَكَمَينِ                                        |
| ٤٢١   | ٢٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمَ يَنكِح       |
| 173   | ٢٨ - بابُ أَجَلِ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ                          |
| ٤٢٢   | ٢٩- بابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ                                               |
| ٤٢٣   | ٣٠- بابُ عِدَّةِ الْمُتَوَقَّى عَنهَا زَوجُهَا إِذَا كَانَت حَامِلًا      |
| ٤٢٥   | ٣١- بابُ مَقَامِ الْمُتَوَقَّ عَنهَا زَوجُهَا فِي بَيتِهَا حَتَّى تَحِلَّ |
| ٤٢٦   | ٣٢ - بابُ عِدَّةً أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوثِقِي عَنهَا سَيِّدُهَا         |
| ٤ ٣ V | ٣٣- بابُ عِدَّةِ الأَمَةِ إِذَا تُونِيَّ سَيِّدُهَا أُو زَوجُهَا          |
| ξ Υ V | ٣٤- بابُ مَا جَاءَ فِي العَزلِ                                            |
| ٤٢٩   | ٣٥- بابُ مَا جَاءَ فِي الإِحدَادِ                                         |
| ٤٣٣   | ٣٠- كِتَابِ الرَّضَاعِ                                                    |
| ٤٣٣   | ١ - بابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ                                             |
| ٤٣٥   | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعدَ الكِبَرِ                        |
| ٤٣٧   | ٣- بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ                                |
| ٤٣٩   |                                                                           |
| ٤٣٩   | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي بَيعِ العُربَانِ                                   |
|       | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ المَملُوكِ                                   |
| ٤٤١   | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي العُهدَةِ                                           |
|       | ٤- بابُ العَيبِ فِي الرَّقِيقِ                                            |

| ٤٤٤            | ٥- بابُ مَا يُفعَلُ فِي الوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَت وَالشَّرطُ فِيهَا. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٥            | ٦ - بابُ النَّهي عَن أَن يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوجٌ   |
| <b>ξξο</b>     | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصلُهُ               |
| ٤٤٥            | ٨- بابُ النَّهِي عَن بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبدُو صَلاحُهَا       |
| <b>{ £ £ 7</b> | ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ٩                          |
| <b>ξξ</b> ν    | ١٠ - بابُ الجَائِحَةِ فِي بَيعِ الثِّمَارِ وَالزَّرعِ               |
| ٤٤٨            | ١١ - بابُ مَا يَجُوزُ فِي استِثْنَاءِ الثَّمَرِ                     |
| ٤٤٨            | ١٢ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن بَيعِ التَّمرِ                            |
| ٤٥٠            | ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ             |
| ٤٥٣            | ١٤ - بابُ جَامِع بَيعِ الثَّمَرِ                                    |
| ٤٥٦            | ١٥ - بابُ بَيع الْفَاكِهَةِ                                         |
| ٤٥٦            | ١٦ - بابُ بَيعَ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ تِبرًا وَعَينًا               |
| ٤٥٩            | ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرفِ                                    |
| ٤٦٠            | ١٨ – بابُ الْمَرَاطَلَةِ                                            |
| 773            | ١٩ - بابُ العِينَةِ وَمَا يُشبِهُهَا                                |
| ٤٦٣            | ٢٠- بابُ مَا يُكرَهُ مِن بَيعِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ              |
|                | ٢١ - بابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ                                |
|                | ٢٢- بابُ بَيعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لَا فَضلَ بَينَهُمَا         |
|                | ٢٣- بابُ جَامِع بَيعِ الطَّعَامِ                                    |
|                | ٢٤- بابُ الحُكرَةِ وَالتَّرَبُّصِ                                   |

| فِيهِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٧٥ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن بَيعِ الْحَيَوَانِ بَعضُهُ بِبَعضٍ وَالسَّلَفِ  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١             | ٢٦ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن بَيعِ الْحَيَوَانِ                          |
| ٤٧٢             | ٢٧- بابُ بَيعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحَمِ                                   |
| ٤٧٣             | ٢٨ - بابُ بَيعِ اللَّحمِ بِاللَّحمِ                                       |
| ٤٧٤             | ٢٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الكَلبِ                                    |
| ٤٧٤             | • ٣- بابُ السَّلَفِ وَبَيعِ العُرُوضِ بَعضِهَا بِبَعضٍ                    |
| ٤٧٥             | ٣١- بابُ السُّلْفَةِ فِي الغُرُوضِ                                        |
| ٤٧٧             | ٣٢- بابُ بَيعِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا يُوزَنُ |
| ٤٧٩             | ٣٣- بابُ النَّهِي عَن بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ                              |
| ٤٨٠             | ٣٤- بابُ بَيعِ الْغَرَرِ                                                  |
| ٤٨٢             | ٣٥- بابُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ                                  |
| ٤٨٣             | ٣٦- بابُ بَيعِ المُرَابَحَةِ                                              |
| ٤٨٤             | ٣٧- بابُ البَيعِ عَلَى البَرنَامَجِ                                       |
| ٤٨٥             | ٣٨- بابُ بَيعِ الْخِيَارِ                                                 |
| ٤٨٦             | ٣٩- بابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّينِ                              |
| ٤٨٨             | ٠٤- بابُ جَامِعِ الدَّينِ وَالجِوَلِ                                      |
| ٤٩٠             | ٤١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الشِّركةِ وَالتَّولِيَةِ وَالإِقَالَةِ            |
| ٤٩١             | ٤٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي إِفلَاسِ الغَرِيمِ                                |
| ٤٩٣             | ٤٣ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن السَّلَفِ                                       |
| ٤٩٤             | ٤٤ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن السَّلَفِ                                   |

| ٤٩٥        | ٥٥ - بابُ مَا يُنهَى عَنهُ مِن الْمَسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٩٦        | ٤٦ - بابُ جَامِعِ البُيُّوعِ                                    |
| <b>£99</b> | ٣٢- كِتَابِ القِرَاضِ                                           |
| ٤٩٩        | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ                                |
| 0 * *      | ٢ - بابُ مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ                              |
| 0 • •      | ٣- بابُ مَا لَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ                           |
| ٥٠١        | ٤ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن الشَّرطِ فِي القِرَاضِ                 |
| ٥٠٢        | ٥- بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن الشَّرطِ فِي القِرَاضِ              |
| ٥٠٤        | ٦- بابُ القِرَاضِ فِي العُرُوضِ                                 |
| 0 • 0      | ٧- بابُ الكِرَاءِ فِي القِرَاضِ٧                                |
| 0 • 0      | ٨- بابُ التَّعَدِّي فِي القِرَاضِ٨                              |
| ٥٠٦        | ٩ - بابُ مَا يَجُوزُ مِن النَّفَقَةِ فِي القِرَاضِ              |
| o • V      | ١٠ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن النَّفَقَةِ فِي القِرَاضِ         |
| o • V      | ١١- بابُ الدَّينِ فِي القِرَاضِ                                 |
| ٥ • ٨      | ١٢ - بابُ البِضَاعَةِ فِي القِرَاضِ                             |
| 0 • 9      | ١٣ - بابُ السَّلَفِ فِي القِرَاضِ١٠                             |
| 0 • 9      | ١٤ - بابُ الْمُحَاسَبَةِ فِي القِرَاضِ                          |
| ٥١٠        | ١٥ - بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ                       |
|            | ٣٣- كِتَابِ الْمُسَاقَاةِ                                       |
|            | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْسَاقَاةِ                              |

| 019              | ٢- بابُ الشَّرطِ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| o Y 1            |                                                                             |
| ٥٢١              | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاءِ الأَرضِ                                      |
| o Y Y            | ٣٥- كِتَابِ الشُّفعَةِ                                                      |
| ۰۲۳              | ١ - بابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفعَةُ                                        |
| ٠٢٦              | ٢ - بابُ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفعَةُ                                    |
| 079              | ٣٦- كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ                                                   |
| 979              | ١ - بابُ التَّرغِيبِ فِي القَضَاءِ بِالحَقِّ                                |
|                  | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ٢                                       |
| ٥٣٠              | ٣- بابُ القَضَاءِ فِي شَهَادَةِ المَحدُودِ                                  |
| ٥٣٠              | ٤ - بابُ القَضَاءِ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                              |
| لَىاهِدُ وَاحِدٌ | ٥ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن هَلَكَ وَلَهُ دَينٌ وَعَلَيهِ دَينٌ لَهُ فِيهِ شَ |
| ٥٣٤              | ٦- بابُ القَضَاءِ فِي الدَّعوَى                                             |
| ٥٣٤              | ٧- بابُ القَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الصِّبِيَانِ                                |
| ٥٣٥              | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي الحِنثِ عَلَى مِنبَرِ النَّبِيِّ ﷺ                    |
| ٥٣٥              | ٩ - بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ٩                |
| ٥٣٦              | ١٠ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن غَلْقِ الرَّهنِ                               |
| ٥٣٦              | ١١- بابُ القَضَاءِ فِي رَهنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ                       |
| ٥٣٦              | ١٢ - بابُ القَضَاءِ فِي الرَّهنِ مِن الحَيَوَانِ                            |
| ٥٣٧              | ١٣ - بابُ القَضَاءِ فِي الرَّهنِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ                 |

| ٥٣٧        | ١٤ - بابُ القَضَاءِ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٩        | ١٥ - بابُ القَضَاءِ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا   |
| ٥٤٠        | ١٦ - بابُ القَضَاءِ فِي الْمُستَكرَهَةِ مِن النِّسَاءِ            |
| غَيرِهِ١٤٥ | ١٧ - بابُ القَضَاءِ فِي استِهلَاكِ الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَعَ |
| ٥٤١        | ١٨ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن ارتَدَّ عَن الإِسلَامِ                 |
| 730        | ١٩ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا         |
| 730        | ٢٠ - بابُ القضاء في المنبوذ                                       |
| ٥٤٣        | ٢١- بابُ القَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الوَلَدِ بابيهِ                    |
| ٥ ٤ ٤      | ٢٢ - بابُ القَضَاءِ فِي مِيرَاثِ الوَلَدِ المُستَلحَقِ            |
| ٥٤٥        | ٢٣ - بابُ القَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الأَولَادِ                     |
| ٥٤٦        | ٢٤- بابُ القَضَاءِ فِي عِمَارَةِ المَوَاتِ                        |
| ٥٤٦        | ٢٥- بابُ القَضَاءِ فِي اللِيَاهِ                                  |
| ٥٤٧        | ٢٦- بابُ القَضَاءِ فِي المَرفِقِ                                  |
| ٥٤٧        | ٢٧ - بابُ القَضَاءِ فِي قَسمِ الأَموَالِ                          |
| ٥ ٤ ٨      | ٢٨- بابُ القَضَاءِ فِي الضَّوَارِي وَالْحَرِيسَةِ                 |
| ٥ ٤ ٩      | ٢٩ - بابُ القَضَاءِ فِيمَن أَصَابَ شَيئًا مِن البَهَائِمِ         |
| ٥٤٩        | ٣٠- بابُ القَضَاءِ فِيهَا يُعطَى العُهَّالُ                       |
| 00+        | ٣١- بابُ القَضَاءِ فِي الحَمَالَةِ وَالحِوَلِ                     |
| 00 •       | ٣٢- بابُ القَضَاءِ فِيمَن ابتَاعَ ثُوبًا وَبِهِ عَيبٌ             |
| 001        | ٣٣- بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن النُّحلِ                             |
|            |                                                                   |

| 007 | ٣٤- بابُ مَا يَجُوزُ مِن العَطِيَّةِ                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۳ | ٣٥- بابُ القَضَاءِ فِي الْهِبَةِ                                                 |
| ٥٥٤ | ٣٦- بابُ الاعتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ                                             |
| ٥٥٤ | ٣٧- بابُ القَضَاءِ فِي العُمرَى                                                  |
| 000 | ٣٨- بابُ القَضَاءِ فِي اللُّقَطَةِ                                               |
| ٥٥٦ | ٣٩- بابُ القَضَاءِ فِي استِهلَاكِ العَبدِ اللُّقَطَةَ                            |
| ٥٥٦ | ٠٤- بابُ القَضَاءِ فِي الضَّوَالِّ                                               |
| 00V | ٤١ - بابُ صَدَقَةِ الحَيِّ عَن المَيِّتِ                                         |
| ٥٥٩ | ٣٧- كتاب الوصية                                                                  |
| ٥٥٩ | ١ - بابُ الأَمرِ بِالوَصِيَّةِ                                                   |
| ٥٦٠ | ٢- بابُ جَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ      |
| ٥٦٠ | ٣- بابُ الوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ لَا تَتَعَدَّى                                 |
| ٥٦١ | ٤ - بابُ أَمرِ الحَامِلِ وَالمَرِيضِ وَالَّذِي يَحِضُرُ القِتَالَ فِي أَموَالهِم |
| ٥٦٢ | ٥ - بابُ الوَصِيَّةِ لِلوَارِثِ وَالحِيَازَةِ                                    |
| ٥٦٣ | ٦- بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِن الرِّجَالِ وَمَن أَحَقُّ بِالوَلَدِ       |
| ٥٦٤ | ٧- بابُ العَيبِ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَا نِهَا                                    |
| ٥٦٤ | ٨- بابُ جَامِعِ القَضَاءِ وَكَرَاهِيَتِهِ                                        |
| ٥٦٥ | ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِيهَا أَفسَدَ العَبِيدُ أَو جَرَحُوا                         |
| ٥٦٦ | ١٠- بابُ مَا يَجُوزُ مِن النُّحلِ                                                |
|     | ٣٨- كِتَابِ العِتق وَالوَلَاءِ                                                   |

| ۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ١ - بابُ مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۰                                    | ٢- بابُ الشَّرطِ فِي العِتقِ                                                   |
| ٥٦٨٨٢٥                                 | ٣- بابُ مَن أَعتَقَ رَقِيقًا لَا يَملِكُ مَالًا غَيرَهُم                       |
| ٥٦٩                                    | ٤ - بابُ القَضَاءِ فِي مَالِ العَبدِ إِذَا عَتَقَ                              |
| ov                                     | ٥-بابُ عِتقِ أُمَّهَاتِ الأَولَادِ، وَجَامِعِ القَضَاءِ فِي العَتَاقَةِ        |
| ov *                                   | ٦- بابُ مَا يَجُوزُ مِن العِتقِ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ                     |
| ov1                                    | ٧- بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن العِتقِ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ                 |
| ovY                                    | ٨- بابُ عِتقِ الحَيِّ عَن المَيِّتِ                                            |
| ٥٧٢                                    | ٩ - بابُ فَضلِ عِتقِ الرِّقَابِ وَعِتقِ الزَّانِيَةِ وَابنِ الزِّنَا           |
| ٥٧٢                                    | ١٠ - بابُ مَصِيرِ الوَلَاءِ لَمِن أَعتَقَ                                      |
| ٥٧٤                                    | ١١- بابُ جَرِّ العَبدِ الوَلَاءَ إِذَا أُعتِقَ                                 |
| ovo                                    | ١٢ - بابُ مِيراثِ الوَلاءِ                                                     |
| ِانِيَّ٢٧٥                             | ١٣ - بابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلَاءِ مَن أَعتَقَ اليَّهُودِيَّ وَالنَّصرَ |
| ovv                                    | ٣٩- كِتَابِ الْمُكَاتَبِ                                                       |
| ovv                                    | ١ - بابُ القَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ                                            |
| ٥٨٠                                    | ٢- بابُ الحَالَةِ فِي الكِتَابَةِ                                              |
| ٥٨١                                    | ٣- بابُ القِطَاعَةِ فِي الكِتَابَةِ                                            |
| ٥٨٤                                    | ٤ - بابُ جِرَاحِ الْمُكَاتَبِ                                                  |
| ٥٨٥                                    | ٥ - بابُ بَيعِ الْمُكَاتَبِ                                                    |
| o AV                                   | ٦ - بابُ سَعَي الْمُكَاتَبِ                                                    |

| ٥٨٧ | ٧- بابُ عِتقِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيهِ قَبلَ مَحِلِّهِ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨ | ٨- بابُ مِيرَاثِ المُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ                           |
| ٥٨٨ | ٩ - بابُ الشَّرطِ فِي الْمُكَاتَبِ                                  |
| ٥٨٩ | ١٠ - بابُ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعتَقَ                        |
| ٥٩٠ | ١١- بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِن عِتقِ الْمُكَاتَبِ                     |
| 091 | ١٢ - بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي عِتقِ الْكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ   |
| 091 | ١٣ - بابُ الوَصِيَّةِ فِي المُكَاتَبِ                               |
| 090 | ٠٤ - كِتَابِ الْمُدَبَّرِ                                           |
| 090 | ١ - بابُ القَضَاءِ فِي المُدَبَّرَة                                 |
| ٥٩٦ | ٢ - بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي التَّدبِيرِ                          |
| ٥٩٦ | ٣- بابُ الوَصِيَّةِ فِي التَّدبِيرِ                                 |
| ٥٩٨ | ٤ - بابُ مَسِّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا               |
| ٥٩٨ | ٥ - بابُ بَيعِ المُدَبَّرِ٥                                         |
| ٦٠٠ | ٦- بابُ جِرَاحِ المُدَبَّرِ                                         |
| ٦٠١ | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الوَلَدِ                        |
| ٦٠٣ | ٤١ - كِتَابِ الْحُدُّودِ                                            |
| ٦٠٣ | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجمِ                                     |
| ₹•٧ | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِيمَن اعتَرَفَ عَلَى نَفسِهِ بِالزِّنَا         |
|     | ٣- بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا                        |
|     | ٤- بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُغتَصِبَةِ                                |

| ٦٠٩      | ٥- بابُ الحَدِّ فِي القَذفِ وَالنَّفيِ وَالتَّعرِيضِ                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | ٦- بابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ                                           |
| 117      | ٧- بابُ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ                                      |
| 717      | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي قَطعِ الآبِقِ السَّارِقِ                        |
| 717      | ٩ - بابُ تَركِ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلطَانَ      |
| ٦١٤      | ١٠- بابُ جَامِعِ القَطعِ                                              |
| ٦١٧      | ١١- بابُ مَا لَا قَطعَ فِيهِ                                          |
| 771      | ٤٢ - كِتَابِ الأَشْرِبَةِ                                             |
| 177      | ·                                                                     |
| 177      | ٢ - بابُ مَا يُنهَى أَن يُنبَذَ فِيهِ                                 |
| 777      | ٣- بابُ مَا يُكرَهُ أَن يُنبَذَ جَمِيعًا                              |
| 777      | ٤ - بابُ تَحرِيمِ الخَمرِ                                             |
| ٦٣٣      | ٥- بابُ جَامِعِ تَحْرِيمِ الْخَمرِ                                    |
| ٦٣٧      | ٤٣ - كِتَابِ العُقُولِ                                                |
| ٦٢٧      | ١ - بابُ ذِكرِ العُقُولِ                                              |
| ٦٢٨      | ٢- بابُ العَمَلِ فِي الدِّيَةِ                                        |
| ئُونِك٢٨ | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ العَمدِ إِذَا قُبِلَت وَجِنَايَةِ المَجَ |
| ٦٢٩      | ٤ - بابُ دِيَةِ الخَطَإِ فِي القَتلِ                                  |
| ٦٢٩      | ٥ - بابُ عَقلِ الجِرَاحِ فِي الخَطَإِ                                 |
| ٦٣٠      | ٦- بابُ عَقلِ المَرأَةِ                                               |

| ٦٣١          | ٧- بابُ عَقلِ الجَنِينِ                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ገ <b>۳</b> ۳ | #                                                                  |
| ٦٣٤          | ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي عَقلِ العَينِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا        |
| ٦٣٤          | ١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي عَقلِ الشِّجَاجِ                            |
| <b>٦</b> ٣٦  | ١١ - بابُ مَا جَاءَ فِي عَقلِ الأَصَابِعِ                          |
| <b>ጓ</b> ኛ۷  | ١٢ - بابُ جَامِعِ عَقلِ الأَسنَانِ                                 |
| ገ <b>ኖ</b> ለ | ١٣ - بابُ العَمَلِ فِي عَقلِ الأَسنَانِ                            |
| ገ <b>ኖ</b> ለ | ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ جِرَاحِ العَبدِ                     |
| ٦٣٩          | ١٥- بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ أَهلِ الذِّمَّةِ                     |
| ٦٤٠          | ١٦ - بابُ مَا يُوجِبُ العَقلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ |
| 737          | ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ العَقلِ وَالتَّعْلِيظِ فِيهِ      |
| 737          | ١٨ - بابُ جَامِعِ العَقلِ                                          |
| ٦٤٥          | ١٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي الغِيلَةِ وَالسِّحرِ                       |
| ٦٤٦          | ٢٠- بابُ مَا يَجِبُ فِي العَمدِ                                    |
| ٦٤٧          | ٢١ - بابُ القِصَاصُ فِي القَتلِ                                    |
| ٦٤٨          | ٢٢ - بابُ العَفوِ فِي قَتلِ العَمدِ                                |
| ٦٤٩          | ٢٣- بابُ القِصَاصِ فِي الجِرَاحِ                                   |
| ٦٤٩          | ٢٤- بابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ           |
| 701          | ٤٤ - كِتَابِ القَسَامَةِ                                           |
| ٦٥١          | ١ - بابُ تَبدِئَةِ أهل الدَّم فِي القَسَامَةِ                      |

| ئم  | ٢ - بابُ مَن تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي العَمدِ مِن وُلَاةِ الذَّ |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 700 | ٣- بابُ القَسَامَةِ فِي قَتلِ الخَطَإِ                         |
| ٦٥٦ | ٤ - بابُ المِيرَاثِ فِي القَسَامَةِ                            |
| ٦٥٧ | ٥ - بابُ القَسَامَةِ فِي العَبِيدِ                             |
| 709 | ٥٥ - كِتَابِ الجَامِعِ                                         |
| 709 | ١ - بابُ الدُّعَاءِ لِلمَدِينَةِ وَأَهلِهَا                    |
| 709 | ٢- بابٌ مَا جَاءَ فِي سُكنَى الْمِدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنهَا  |
| 777 | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي تَحرِيمِ المَدِينَةِ                     |
| ۲۲۲ | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ المَدِينَةِ                     |
| ٦٦٤ | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي اليَهُودِ                               |
| זזז | ٦- بابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أُمرِ المَدِينَةِ                |
| זזע | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعُونِ                              |
| ٦٧١ | ٤٦ – كتاب القدر                                                |
| ٦٧١ | ١ - بابُ النَّهي عَن القَولِ بِالقَدَرِ                        |
| ٦٧٢ | ٢ - بابُ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهلِ الْقَدَرِ                 |
| ٦٧٥ | ٤٧ - كتاب حُسن الخلق                                           |
| ٦٧٥ | ١- بابُ مَا جَاءَ فِي حُسنِ الخُلُقِ                           |
| ٦٧٦ | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ                               |
| ٦٧٧ | ٣- بابٌ مَا جَاءَ فِي الغَضَبِ                                 |
| ٦٧٧ | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ                          |

| ٠١٨٢             | ٤٨ - كتاب اللباس                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨١              | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الشِّيابِ لِلجَمَالِ بِهَا                     |
| ۲۸۲              | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ وَالذَّهَبِ          |
| ገለኛ              | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الخَزِّ                                         |
| ገለኛ              | ٤ - بابُ مَا يُكرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبسُهُ مِن الثِّيَابِ                     |
| ٦٨٤              | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي إِسبَالِ الرَّجُلِ ثَوبَهُ                           |
| ٦٨٤              | ٦- بابُ مَا جَاءَ فِي إِسبَالِ المَرأَةِ ثَوبَهَا                           |
| ٦٨٥              | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الانتِعَالِ                                           |
| ٦٨٥              | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الثِّيَابِ                                      |
| ٦٨٧              | ٤٩ - كتابُ صِفَةِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ                                       |
| ٦٨٧              | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ                                  |
| لدَّجَّالِللَّهَ | ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ عِيسَى ابنِ مَريَمَ عَلَيهِ السَّلَامِ وَا     |
| ٦٨٨              | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فِي الفِطرَةِ                              |
| ٦٨٩              | ٤ - بابُ النَّهي عَن الأَكلِ بِالشِّهَالِ                                   |
| ٦٩٠              | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي المَسَاكِينِ                                         |
| ٦٩٠              | ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي مِعَى الكَافِرِ                                      |
| ىرَابِىرَابِ     | ٧- بابُ النَّهي عَن الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَالنَّفَخِ فِي الشَّ |
| 791              | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي شُربِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ                        |
| 797              | ٩ - بابُ السُّنَّةِ فِي الشُّربِ وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ الْيَمِينِ            |
| ٦٩٢              | ١٠- بابُ جَامِع مَا جَاءَ فِي الطَّعَام وَالشَّرَابِ                        |

| 799   | ١١- بابُ مَا جَاءَ فِي أَكلِ اللَّحم                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | ١٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي لُبسِ الْحَاتَمِ                             |
|       | ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي نَزعِ الْمَعَالِيقِ، وَالْجَرَسِ مِن العَينِ |
|       | ٠٥- كتابُ العينِ                                                     |
| v•1   | ١ - بابُ الوُّضُوءِ مِن العَينِ                                      |
| V•Y   | ٢ - بابُ الرُّ قيَةِ مِن العَينِ                                     |
| V•٣   | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي أُجرِ المَرِيضِ                                |
| ٧٠٤   | ٤ - بابُ التَّعَوُّذِ وَالرُّقيَةِ مِن المَرضِ                       |
| ν•ξ   | ٥ – بابُ تَعَالُجِ المَرِيضِ                                         |
| V • 0 | ٦- بابُ الغَسلِ بِالمَاءِ مِن الحُمَّى                               |
| V • 0 | ٧- بابُ عِيَادَةِ ٱلمَرِيضِ وَالطِّيرَةِ                             |
| V•V   | ٥١- كتاب الشعر                                                       |
| V•V   | ١ - بابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعَرِ                                    |
| ٧٠٨   | ٢- بابُ إِصلَاحِ الشَّعَرِ                                           |
| ٧٠٨   | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي صَبِغِ الشَّعَرِ                               |
| V•9   | ŕ                                                                    |
| ٧١٠   | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي الله                     |
| ٧١٣   | ٢٥- كتاب الرؤيا                                                      |
| ٧١٣   | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الرُّويَا                                     |
| ν ι ξ | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي النَّر دِ                                     |

| V 1 V          | ۰۳۰ کتاب السلام                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| v              | ١ - بابُ العَمَلِ فِي السَّلَامِ                                             |
| v \ v          | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى اليَّهُودِيِّ وَالنَّصرَ انِيِّ      |
| ٧١٨            | ٣- بابُ جَامِعِ السَّلَامِ                                                   |
| ٧٢١            | ٤ ٥ - كتاب الأستئذان                                                         |
| ٧٢١            | ١ – بابُ الاستِئذَانِ                                                        |
| VYY            | ٢ - بابُ التَّشمِيتِ فِي العُطَاسِ                                           |
| VYY            | ٣- بابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ وَالتَّمَاثِيلِ                               |
| ٧٢٣            | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَكلِ الضَّبِّ                                        |
| ٧٢٤            | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي أُمرِ الكِلَابِ                                       |
| ٧٢٥            | ٦- بابُ مَا جَاءَ فِي أُمرِ الغَنَمِ                                         |
| لَ الصَّلَاةِل | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمنِ، وَالبَدءِ بِالأَكلِ قَب |
| ٧٢٦            | ٨- بابُ مَا يُتَّقَى مِن الشُّومِ٨                                           |
| VYV            | ٩ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن الأَسمَاءِ                                          |
| VYV            | ١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ وَأُجرَةِ الْحَجَّامِ                     |
| ٧٢٨            | ١١- بابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشرِقِ                                            |
| VYA            | ١٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي قَتلِ الحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ            |
| ٧٢٩            | ١٣ - بابُ مَا يُؤمَرُ بِهِ مِن الكَلَامِ فِي السَّفَرِ                       |
| ٧٣٠            | ١٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي الوَحدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ     |
|                | ١٥ - بابُ مَا يُؤمَرُ بِهِ مِن العَمَلِ فِي السَّفَرِ                        |

| ۷۳۲    | ١٦ - بابُ الأَمرِ بِالرِّفقِ بِالمَملُوكِ                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ۷۳۲    | ١٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْمَمُلُوكِ وَهِبَتِهِ              |
| ۷۳۳    | ٥٥ – كتاب البيعة                                             |
| ٧٣٣    | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي البَيعَةِ                             |
| ٧٣٥    | ۲٥ – كتاب الكلام                                             |
| ٧٣٥    | ١ - بابُ مَا يُكرَهُ مِن الكَلَامِ                           |
| ۰. ۳۲۷ | ٢- بابُ مَا يُؤمَّرُ بِهِ مِن التَّحَفُّظِ فِي الكَلَامِ     |
| ۰. ۲۳۷ | ٣- بابُ مَا يُكرَهُ مِن الكَلَامِ بِغَيرِ ذِكرِ اللهِ        |
| ۷۳۷    | ٤ - بابُ مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ                             |
| ٧٣٧    | ٥- بابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُخَافُ مِن اللِّسَانِ              |
| ۷۳۷    | ٦- بابُ مَا جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثنَينِ دُونَ وَاحِدٍ       |
| ٧٣٨    | ٧- بابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدقِ وَالكَذِبِ                    |
| ۷۳۸.   | ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ المَالِ وَذِي الوَجهَينِ     |
| ٧٣٩.   | ٩- بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ العَامَّةِ بِعَمَلِ الخَاصَّةِ |
| ٧٣٩.   | ١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي التَّقَى                              |
| ٧٣٩.   | ١١- بابُ القَولِ إِذَا سَمِعتَ الرَّعدَ                      |
| ٧٤٠.   | ١٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ ﷺ                |
| ٧٤١.   | ٧٥- كتاب جهنم                                                |
| ٧٤١.   | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ                      |
| ٧٤٣.   | ۸ه – كتاب الصدقة                                             |

| ٧٤٣          | ١ - بابُ التَّرغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ                 |
|--------------|------------------------------------------------------|
| νεε          | ٢ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ المَسأَلَةِ |
| v٤٦          | ٣- بابُ مَا يُكرَهُ مِن الصَّدَقَةِ                  |
| ν <b>ξ</b> ν | ٥٩ – كتاب العلم                                      |
| νέν          | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ العِلمِ                |
| ν <b>ξ</b> ٩ | ٦٠- كتاب دعوة المظلوم                                |
| ν ε ٩        | ١ - بابُ مَا يُتَّقَى مِن دَعوَةِ المَظلُومِ         |
| ٧٥١          | ٦١- كتاب أسماء النبي عَلَيْ                          |
| ٧٥١          | ١ - بابُ أَسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ                 |
|              | الفهارس العامة:                                      |
| Y00          | ١ - فهرس الآيات الكريمة                              |
| ٧٦٣          | ٢ - فهرس الأحاديث والآثار                            |
| ۸٤٣          | ٣- فهرس المه ضوعات                                   |





## www.moswarat.com

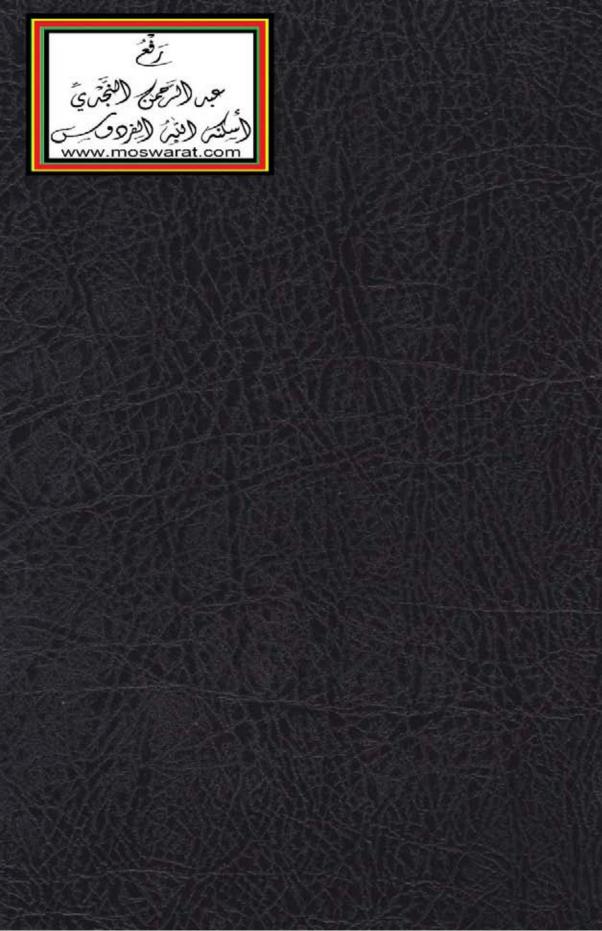